

# الرُّرُّالِمِنْ بُولِمِ الْمُنْ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللللّهِ اللللللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللللللللللللللللللللللللللل

لجَ الآلادِين السِّيُوطَى ( ١٩٥٨ هـ ١٩٥١ هـ )

عقت ق الدكتوراع التكدين عبد لمحس التركي بالقاون مع

مركزهجر ببجوث والذرائيا العربير والإنيلامير

الدكنور اعبالي خسن يامنه

الجزء انحامس عشر

# حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى القاهرة ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م

مركزهجرلبجوث والدرات المربير والانيلامير الدكنور عبداك تدس يامنه

مكتب : ٤ش ترعة الزمر - المهندسين ت : ٣٢٥٢٥٧٩ - ٣٢٥١٠٢٧ فاكس : ٣٢٥١٧٥٦



### سورة الجنّ

#### مكيةٌ

أَخْرَجَ ابنُ الضَّرَيْسِ، والنحاسُ، وابنُ مَردُويَه، والبيهقى، عن ابنِ عباسٍ قال: نزَلت سورةُ « الجنِّ » بمكةً (١).

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ الزبيرِ ، مثلَه .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عائشةَ قالت: نزَلت سورةُ « قُل أُوحِي » بمكةَ . قُولُه تعالى: ﴿قُلْ أُوحِي » بمكةَ . قُولُه تعالى: ﴿قُلْ أُوحِي إِلَيْ ﴾ الآيات .

أخرَج أحمدُ، وعبدُ بنُ حميدٍ، والبخاريُّ، ومسلمٌ، والترمديُّ، والنسائيُّ، وابنُ مَردُويَه، وأبو نعيمٍ، والنسائيُّ، وابنُ مَردُويَه، وأبو نعيمٍ، والبيهقيُّ، معًا في «الدلائلِ»، عن ابنِ عباسٍ قال: انطلق النبيُّ ﷺ في طائفةٍ من أصحابِه عامدين إلى سوقِ عُكاظٍ وقد حِيل بينَ الشياطينِ وبينَ خبرِ السماءِ، وأرسِلت عليهم الشُّهُبُ، فرجَعتِ الشياطينُ إلى قومِهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبينَ خبرِ السماءِ، وأرسِلت علينا الشَّهُبُ. قالوا: ما حالَ بينكم وبينَ خبرِ السماءِ إلا شيءٌ حدَثَ، فاضرِبوا مشارقَ الأرضِ ومغاربَها فانظُروا ما هذا خبرِ السماءِ إلا شيءٌ حدَثَ، فاضرِبوا مشارقَ الأرضِ ومغاربَها فانظُروا ما هذا

<sup>(</sup>١) ابن الضريس (١٧)، والنحاس ص ٧٤٩، والبيهقي في الدلائل ٧/ ١٤٣، ١٤٤.

الذى حالَ بينكم وبينَ خبرِ السماءِ؟ فانصرَف أولئك الذين تَوجُهوا (' نحوَ تِهامةَ إِلَى النبيِّ عَيَالِيَةِ وهو بنخلة ، عامِدين إلى سوقِ عُكاظِ ، وهو يُصلِّى بأصحابِه صلاةَ الفجرِ ، فلما سمِعوا القرآنَ استمَعوا له فقالوا : هذا واللهِ الذي حالَ بينكم وبين خبرِ السماءِ . فهناك حين (' رجَعوا إلى قومِهم ، فقالوا : يا قومَنا ، ﴿ إِنَّا سَمِعَنَا قُرُءَانًا عَجَبًا ﴿ يَهَا اللهُ على نبِيّه عَلَيْ : ﴿ قُلُ الْرُشْدِ فَنَامَنًا بِهِ أَ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِنَا آحَدًا ﴾ . فأنزل اللهُ على نبيّه عَلَيْ : ﴿ قُلُ أُوحِى إِلَى آلَتُهُ السَمَعَ نَقُرُ مِن الْجِنْ . وإنما أُوحِى إليه قولُ الجنّ .

وأخوَج ابنُ المنذرِ عن عبدِ الملكِ قال: لم تُحرَسِ الجنَّ في الفترةِ بين عيسى ومحمدِ عَلَيْ ، فلما بعَث اللهُ محمدًا عَلَيْ مُرِسَتِ السماءُ الدنيا ورُميت الجنَّ بالشَّهابِ (1) ، فاجتَمعتْ إلى إبليسَ فقال: لقد حدَث في الأرضِ حدَث، فعرِّفوا (1) فأخبِرونا ما هذا الحدَث ؟ فبعَث هؤلاءِ النفرَ إلى تِهامةً وإلى جانبِ اليمنِ ، وهم (أشرافُ الجنِّ وسادتُهم ) ، فوجدوا النبيَ عَلَيْهُ يُصلِّي صلاة الغداةِ بنخلة ، فسمِعوه يتلُو القرآنَ ، ﴿فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِتُوا فَلَمَا فَضِي اللهُ العَداةِ بنخلة ، فسمِعوه يتلُو القرآنَ ، ﴿فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِتُوا فَلَمَا فَضِي اللهُ اللهُ اللهُ فَرَعْ من صلاةِ الصبحِ ، ﴿وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِم اللهُ اللهُ عَن بذلك أنه فرَعْ من صلاةِ الصبحِ ، ﴿ وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِم

<sup>(</sup>١) في ن : « توجه » ، وفي م : « ذهبوا » .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ح ١، م .

<sup>(</sup>٣) أحمد ٢٩/٤ (٢٢٧١) ، والبخارى (٣٧٣، ٤٩٢١) ، ومسلم (٤٤٩) ، والترمذي (٣٣٢٣) ، والسرمذي (٣٣٢٣) ، والنمائي في الكبرى (٢١٢٤) ، والحاكم ٢/ ٣٠٥، والطبراني (٢٢٤٩) ، وابن مردويه - كما في فتح البارى ٨/ ٢٧٦ - وأبو نعيم (١٧٧) ، والبيهقي ٢/ ٢٢٥، ٢٢٦.

<sup>(</sup>٤) في م : « بالشهب » .

<sup>(</sup>٥) في م: «فتعرفوا».

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل: «أشرف الجن وساداتهم».

مُّنذِرِينَ﴾ . مُؤمنين ، لم يَشعُرُ بهم حتى نزَل : ﴿ قُلُ أُوحِىَ إِلَيَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُّ مِنْ الْجِنِ ﴾ . يقال : سبعةٌ من أهلِ نَصيبينَ .

وأخرَج ابنُ الجوزيِّ في كتابِ «صفوةِ الصفوةِ» بسندِه عن سهلِ بنِ عبدِ اللهِ قال: كنتُ في ناحيةِ ديارِ عاد إذ رأيتُ مدينةً من حجرِ منقورٍ، في وسطِها قصرٌ من حجارةِ أن تأويه الجنُّ، فدخَلتُ فإذا شيخٌ عظيمُ الخلقِ يُصلِّي نحوَ الكعبةِ وعليه جُبَّةُ صوفِ فيها طراوةٌ ، فلم أتعجَّبُ من عِظم خِلْقتِه كتعجبي من طَراوةِ جُبَيّه ، فسَلَّمتُ عليه فردَّ عليَّ السلامَ ، وقال : يا سهلُ ، إنَّ الأبدانَ لا تخلِقُ الثيابَ ، وإنما تُخلِقُها روائحُ الذنوبِ ومطاعمُ السُّعْتِ ، وإنَّ هذه الجُبَّة تُخلِقُ الثيابَ ، وإنما تُخلِقُها روائحُ الذنوبِ ومطاعمُ السُّعْتِ ، وإنَّ هذه الجُبَّة عليَّ منذُ سبعِمائةِ سنةِ ، لقِيتُ بها عيسى ومحمدًا عَلِيُّ فآمنتُ بهما أنَّ . فقلتُ له : ومَن أنت ؟ قال : أنا من الذين نزلت فيهم : ﴿ قُلُ أُوحِيَ إِلَىٰٓ أَنَهُ السَّمَعَ نَفَرُ مِنَ أَنهُ السَّمَعَ نَفَرُ مِنَ

° وأخرَج ابنُ مردُويه عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ في قولِه : ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَىٰٓ أَنَّهُ السَّمَعَ نَفَرُ مِنَ ٱلِجِنِّ ﴾ ٢٠ . قال : كانوا من جِنِّ نَصيبينَ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَأَنَّدُو تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا﴾ . /قال : آلاؤُه وعظمتُه .

**<sup>7/1/7</sup>** 

<sup>(</sup>۱) ويسمى أيضا صفة الصفوة . وينظر السير ۲۱/ ٣٦٨، وكشف الظنون ۲/ ١٠٨٠، ومقدمة ابن الجوزى لهذا الكتاب ۱/ ٣٢.

<sup>(</sup>٢) بعده في مصدر التخريج: ٥ منقورة سقوفه وأبوابه ».

<sup>(</sup>٣) في مصدر التخريج: « به » .

<sup>(</sup>٤) ابن الجوزى ٤/ ٤٤٣، ٤٤٤.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا ﴾ . قال : أمرُه وقدرتُه (١) .

وأخرَج الطستى في «مسائلِه» ، ( والطبرانى ) ، عن ابنِ عباس ، أنَّ نافعَ بنَ الأَررقِ ( قال له : أخْبِرنى ) عن قولِه : ﴿ تَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا ﴾ . قال : ( عظمةُ رَبِّنا ) . قال : وهل تعرفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعتَ قولَ أميةَ بنِ أبى الصَّلت ( ) :

لك الحمدُ والنعماءُ والملكُ رَبَّنا فلاشيءَأُعلَى منك جَدًّا وأُمجَدَا (١)

( وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، ( وعبدُ بنُ حميدِ ) ، عن ابنِ عباسٍ قال : لو علمتِ الجنُّ أنه ( ) يكونُ في الإنسِ بجدُّ ( ) ما قالوا : ﴿ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنا ﴾ (١١) علىمتِ الجنُّ أنه ( ) يكونُ في الإنسِ بجدُّ ( ) ما قالوا : ﴿ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنا ﴾

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الحسنِ في قولِه : ﴿جَدُّ رَبِّنَا﴾ . قال : غِنَى

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٢/٠٥٠

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>۳ - ۳) في ح ١، م: «سأله».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ح ١، م: «عظمته».

<sup>(</sup>٥) بعده في ح ١: «يقول»، وفي م: «الشاعر وهو يقول».

 <sup>(</sup>٦) مسائل نافع (١٤)، والطبراني (١٠٥٩٧). والشاهد عندهما بيتان لطرفة بن العبد، والمسألة في
 الإتقان ١/ ١٧٥، والشاهد فيها كما هنا.

<sup>(</sup>٧ - ٧) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٨ - ٨) ليس في : ص، ف ١، ح ٣، ن .

<sup>(</sup>٩) في ف ١: (أن)، وفي ح ١: (أيه)، وفي م: (أية).

<sup>(</sup>١٠) سقط من: م.

<sup>(</sup>۱۱) عبد الرزاق (۹۰۰۳) . وقال ابن كثير : هذا إسناد جيد ، ولكن لست أفهم ما معنى هذا الكلام ، ولعله قد سقط شيء . تفسير ابن كثير ٨/ ٢٦٠.

رَبِّنا <sup>(۱)</sup> .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا ﴾ . قال : (أَ تَعَالَىٰ أَمرُ رَبِّنَا ، تعالَتْ ) عظمتُه () .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عكرمةَ في قولِه : ﴿ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا ﴾ . قال : جلالُ ربّنا .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدٍ فى قولِه : ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا﴾ . قال : هِ وَإِنَّاهُ مَا نَقُولُ سَفِيهُنَا﴾ . قال : هو إبليش .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه، والديلميُّ، بسندِ واهِ، عن أبي موسى الأشعريُّ مرفوعًا: ﴿وَأَنَهُم كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا﴾ . قال : ﴿ إبليسُ ﴾ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عثمانَ بنِ حاضرٍ ، مثلَه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةً: ﴿وَأَنَهُۥ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا﴾ . قال : عصاهُ سفيهُ الجنّ كما عصاه سفيهُ الإنس .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن علقمةَ ، أنه كان يقرأُ التي في « الجنِّ » والتي في

<sup>(</sup>١) عبد بن حميد - كما في التغليق ٢/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>۲ - ۲) فى ف ۱: ( تعالى أمر ربنا تعاظمت ) ، وفى ح ۱: ( تعالى ) ، وفى م : ( تعالت ) .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٢/ ٣٢١.

وبعده في الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن، م : ﴿ وَأَخْرِجَ عَبْدُ بَنْ حَمْيَدُ عَنْ مَجَاهِدُ فَي قُولُهُ : وأنه تعالى جد ربنا . قال : ذكره ﴾ . وهو جزء من الأثر بعد الآتي .

<sup>(</sup>٤) الديلمي (٧١٩٨). وقال الذهبي: منكر. ميزان الاعتدال ٤/ ٧٥.

« النجم » (١) ( ﴿ وَأَنَّاكُ ، ﴿ وَأَنَّامُ ﴾ النصبِ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، والعقيليُّ في «الضعفاءِ» ، والطبرانيُّ ، وأبو الشيخِ في «العظمةِ» ، "وابنُ مردُويه" ، وابنُ عساكرَ ، عن كَردَم بنِ أبي السائبِ الأنصاريِّ قال : خرَجتُ مع أبي إلى المدينةِ في حاجةٍ ، وذلك أولَ ما ذكر رسولُ اللهِ عَلَيْهِ بمكةً ، فآوانا المبيتُ إلى راعِي غنم ، فلما انتصف الليلُ جاء ذئبٌ فأخذ حَمَلًا من الغنم ، فوثَب الراعِي ، فقال : يا عامرَ الوادي ، جارَك (في فنادي منادٍ لا نَراه (1) : يا سِرحانُ (١) ، أرسِلُه . فأتى الحمَلُ يشتدُّ حتى دَحَل في الغنمِ ، وأنزَل اللهُ على رسولِه عَلَيْهِ بمكة : ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِنَ ٱلْإِنسِ يَعُودُونَ برِجَالٍ مِنَ ٱلْإِنسِ يَعُودُونَ

<sup>(</sup>١) في الأصل، ح ٣: «التحريم».

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في : الأصل ، ن . وفي ف ١، م : «وأن وأنه » ، وقد قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وحفص بفتح الهمزة من قوله : ﴿وأنه تعالى ﴾ . إلى قوله : ﴿وأنا منا المسلمون ﴾ . وافقهم أبو جعفر في ثلاثة : ﴿وأنه تعالى ﴾ ، ﴿وأنه كان يقول ﴾ ، ﴿وأنه كان رجال ﴾ . وقرأ الباقون بكسرها في الجميع ، واتفقوا على فتح ﴿أنه استمع ﴾ ، ﴿وأن المساجد لله ﴾ ، واختلفوا في : ﴿وأنه لما قام ﴾ فقرأ نافع وأبو بكر بكسر الهمزة ، وقرأ الباقون بفتحها . النشر ٢/ ٩٣ ، وينظر تفسير القرطبي ١٩/٧.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ح ١، م .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ح ٣: «عكرمة».

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ح ٣: ﴿ أَنَا جَارِكَ ﴾ ، وفي ح ١، م: ﴿ أَنَا جَارِ دَارِكَ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ف ١، ح ٣: ( يراه ) ، وفي ص ، م : ( تراه ) .

<sup>(</sup>٧) السُّوحان: الذئب. التاج (س رح).

<sup>(</sup>۸) ابن أبى حاتم - كما فى تفسير ابن كثير ۸/ ٢٦٦، ٢٦٧ - والعقيلى ١/ ١٠١، والطبرانى ١٩١/ ١٩١، ١٩٢ - ١٩١) ابن أبى حاتم - كما فى الإصابة ٥/ ٥٧٨- وابن عساكر ٢٥/ ٣٣١، ١٩٢. وقال الهيثمى: فيه عبد الرحمن بن إسحاق الكوفى وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٧/ ١٢٩.

وأخرَج ابنُ سعدٍ عن أبى رجاءِ العُطارِديِّ من بنى تميمٍ قال : بُعِث رسولُ اللهِ ﷺ وقد رَعيتُ على أهلى وكُفيتُ مَهْنتَهم ، فلما بُعِث رسولُ اللَّهِ ﷺ وقد رَعيتُ على فلاةٍ من الأرضِ ، وكنا إذا أَمسَيْنا بمثلِها قال شيخنا : إنا نعوذُ بعزيزِ هذا الوادِى من الجنِّ الليلةَ . (فقلنا ذلك ) ، فقيل لنا : إنما سبيلُ هذا الرجلِ شهادةُ ألا إله إلا اللهُ ، وأن محمدًا رسولُ اللهِ ، فمَن أقرَّ بها أمِن على دمِه ومالِه . فرجَعْنا فد حَلْنا في الإسلامِ . قال أبو رجاءِ : إني لأَرَى (٢) هذه الآيةَ نزَلت ومالِه . فرجَعْنا فد حَلْنا في الإسلامِ . قال أبو رجاءِ : إني لأَرَى (٢) هذه الآيةَ نزَلت وَهي أصحابي : ﴿ وَأَنْتُمْ كَانَ رِجَالُ مِنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِعَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَرَادُوهُمْ رَهِقًا ﴾ (٣)

وأخرَج أبو نصر السجزي في «الإبانة» ، من طريق مجاهد ، عن ابن عباس ، أنَّ رجلًا من بني تميم كان جريعًا على الليل والرِّمال (أ) ، وأنه سار ليلة فنزل في أرضٍ مَجنَّة (٥) ، فاستوحش فعقل راجلته ، ثم توسَّد ذراعها (١) ، وقال : أعوذُ (٢ بأعزِّ أهلِ ٢ هذا الوادِي من شرِّ أهلِه . فأجارَه شيخ منهم ، وكان منهم شابٌ ، وكان سيدًا في الجنِّ ، فغضِب الشابُ لمّا أجارَه الشيخ ، فأخذ حرْبَةً له قد سقاها السَّمَّ لينحَرَ بها ناقة الرجل ، فتَلَقَّاه الشيخُ دونَ الناقةِ ، فقال :

<sup>(</sup>١ − ١) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن، وفي ف ١، م: « فقلنا ذاك ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ن: « لا أدرى»، وفي ص، ف ١: « لا أرى».

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ٧/ ١٣٨، ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) في م: « الرجال » .

<sup>(</sup>٥) أرض مَجَنَّة : كثيرة الجن . اللسان (ج ن ن) .

<sup>(</sup>٦) في ح ١، م: ( ذراعيها ) .

<sup>(</sup>۷ - ۷) في م: « بسيد » .

يا مالكَ بنَ مهلهلِ "بنِ إيارِ" عن ناقة الإنسانِ لا تَعرضْ لها إنى ضمِنتُ له سلامةً رَحْلِه ولقد أتيتَ إلىً ما لم أحتسِب تسعى إليه بحربة مسمومة لولا الحياءُ وأن أهلك جيرةً

فقال له الفتى: أَرَدْتَ (^^) أَن تعلو وتَخفِضَ ذكرَنا مُتَنَجِّلًا (^1) أمرًا (``لغيرِ فضيلةِ ( مَن كان منكم سيدًا فيما مضَى

مهلًا (افدًى لك المحجَرِى (الوارى) مهلًا الدورى المها أثوارى المعتر (أإذا ورَد المها أثوارى المخلف يمينك راشدًا عن جارى ألّا رَعَيتَ (الله قرابتي وجوارى ألّا رَعَيتَ (الله المنطاري (الله المنطاري (الله المنطاري المنطاري المنطقة ا

فى غير مَرْزِيَةِ أَبا العَيزارِى فارحَلْ فإنَّ المجدَ للمرّارى إن الخيارَ همُ بنو الأحيارِى

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من النسخ. والمثبت من الإصابة ٥/ ٧٥١.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في النسخ: ﴿ فَذَلْكُ ﴾ . والمثبت من الإصابة .

<sup>(</sup>٣) المحجر: عمامة الرجل إذا اعتم. التاج (ج ج ر).

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الإصابة: ﴿ بها ما شئت من أثواري ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ص: ( رعبت ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ( لقريك).

 <sup>(</sup>٧) فى الأصل، ح٣: «القنطارى»، وفى ح١: «اليقطان»، وفى ن: «القيطارى»، وفى م:
 «اليقطارى».

<sup>(</sup>٨) في م : ﴿ أَتريد ﴾ .

<sup>(</sup>٩) في ف ١: (منتحلا)، وفي ح ١: (متنخلا).

<sup>(</sup>۱۰ - ۱۰) في ح ۱، م: ولغيرك فضله ٠.

<sup>(</sup>١١) في ص: وللمزار،، وفي ف ١: (اللمزاري،، وفي م: (اللمرار،.

فاقصِدْ لقَصْدِك يا معيكُوُ الله المحيور مُهلهلَ بنَ دِثارِي (٢)

فقال الشيخُ: صدَقتَ، كان أبوك سيِّدَنا وأفضلَنا، دَعْ عنك (٢) هذا الرجلَ ، لا أُنازِعُك بعدَه أحدًا . فترَكه ، فأتى الرجلُ النبيَ ﷺ فقصَّ عليه القصة ، فقال رسولُ اللهِ ﷺ : «إذا أصابَ أحدًا منكم وَحْشةٌ ، أو نزَل بأرضِ / مَجَنَّةٍ ، فليقُلْ: أعوذُ بكلماتِ اللهِ التاماتِ التي لا يُجاوِزُهن بَرُّ ولا ٢٧٢/٦ فاجرٌ ، من شرِّ ما يَلِجُ في الأرضِ وما يخرُجُ منها ، وما ينزِلُ من السماءِ وما يعرُجُ فيها ، ومن فِتنِ الليلِ ، ومن طوارقِ النهارِ ، إلا طارِقًا يطرُقُ بخيرٍ » . فأنزَل اللهُ في ذلك : ﴿ وَأَنَهُم كَانَ رِجَالٌ مِن الْإِمْ مِن هذا الوجهِ . فلا أبو نصر : غريبٌ جدًّا ، لم نكتُبُه إلا من هذا الوجهِ .

وأخرَج الخرائطى فى كتابِ «الهواتفِ» عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، أنَّ رجلًا من بنى تميم يُقالُ له : رافعُ بنُ عُمير . حدَّث عن بدءِ إسلامِه ، قال : إنى لأسيرُ برملِ عالجِ ذاتَ ليلةِ إذ غلبنى النومُ ، فنزَلتُ عن راحلتى وأنَحْتُها ، وبمتُ وقد تعَوَّذتُ قبلَ نومِى فقلتُ : أعوذُ بعظيمِ هذا الوادِى من الجنِّ . فرأيتُ فى منامِى رجلًا بيدِه حربةٌ يريدُ أن يضَعَها فى نحرِ ناقتى ، فانتَبَهتُ فَرِعًا ، فنظَرتُ يمينًا وشمالًا فلم أرَ صبيًا ، فقلتُ : هذا حُلْمٌ . ثم عُدتُ فغَفوتُ فرأيتُ مثلَ ذلك ، فانتَبَهتُ شيئًا ، فقلتُ : هذا حُلْمٌ . ثم عُدتُ فغَفوتُ فرأيتُ مثلَ ذلك ، فانتَبَهتُ

<sup>(</sup>١) ترجمه الحافظ باسم معتكد بن مهلهل بن دثار . الإصابة ١٧١/٦، وذكر أنه ورد هكذا في رواية الخرائطي – وستأتى . ووقع في الإصابة ٢/ ٤٤٣: معنكد بالنون .

<sup>(</sup>۲) فی الأصل ، ف ۱، ح ۱: « دیاری » ، وفی ص : « دیار » ، وفی ح ۳: « دباری » ، وفی ن : « دبار » وفی م : « وبار » . والمثبت من الإصابة ٥/ ٧٥١، ٦/ ١٧٦، ويقال : إيار .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ف ١، ح ١، ن، م.

فَنَظَوْتُ (١) حُولَ ناقتِي فلم أَرَ شيئًا ، وإذا ناقتِي تُوعَدُ ، ثم غَفوتُ فرأيتُ مثلَ ذلك ، فانتَبَهتُ فرأيتُ ناقتي تَضْطرِبُ ، والتفتُّ فإذا أنا برجُل شابِّ كالذي رأيتُه في المنامِ بيدِه حربةٌ ، ورجلٍ شيخ مُمْسكِ بيدِه يردُّه عنها ، فبينما هما يتنازَعان إذ طلعَت ثلاثةُ أثوارٍ من الوَحشِ ، فقال الشيخُ للفتَى : قُمْ فَخُذْ أَيُّها (٢) شِئتَ فداءً لناقة جارى الإنسي . فقام الفتَى فأخَذ منها ثَورًا (٢) ، ثم التفتُّ إلى الشيخ ، وقال : يا هذا ، إذا نزَلتَ واديًا من الأوديةِ فخِفْتَ هَولَه فقلْ : أعوذُ باللهِ ربِّ محمدٍ من هَوْلِ هذا الوادِي. ولا تَعُذْ بأحدِ من الجِنِّ، فقد بطَل أمرُها. فقلتُ له: ومَن محمدٌ هذا؟ قال : نبتَّ عربتٌ ، [٤٣١و] لا شرقتٌ ولا غربتٌ ، بُعِث يومَ الاثنين . قلتُ : فأين مَسكَنُه ؟ قال : يثرِبُ ذاتُ النخلِ. فركِبتُ راحِلتي حينَ ( َ برَق لى (٥) الصبخ، وجَدَدتُ السيرَ (٦) حتى أُتيتُ المدينةَ، فرآني رسولُ اللهِ ﷺ فحدَّثني بحديثي قبلَ أن أذكرَ له منه شيئًا ، ودعاني إلى الإسلام فأسلَمتُ . قال سعيدُ بنُ جبيرٍ : وكنا نرَى أنه هو الذى أَنزِل فيه : ﴿ وَأَنَّهُمْ كَانَ رِجَالُ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَوُذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِيِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَأَنَّكُمُ كَانَ رِجَالُكُ

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١، ح ١، ن، م: «فلرت».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ح ٣: «أيتها».

<sup>(</sup>٣) بعده في ح ١، م: «عظيما».

<sup>(</sup>٤) في ف ١، ح ١: ﴿ حتى ٩ .

<sup>(</sup>٥) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ١: «المسير».

<sup>(</sup>٧) الحرائطي - كما في الإصابة ٢/ ٤٤٢، ٥/ ٧٥١. وقال الحافظ: وفي إسناد هذا الحبر ضعف.

مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِيَالِ مِّنَ ٱلْجِيِّ . قال: كان رجالٌ من الإنسِ يَبيتُ أحدُهم بالوادِى في الجاهليةِ ، فيقولُ: أعوذُ بعزيزِ هذا الوادِى ، ﴿ فَرَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾ . قال (١): إنْمًا (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَأَنَّهُمْ كَانَ رِجَالُ مِّنَ ٱلْجِنِ ﴾ . قال : كان أحدُهم إذا نزَل الوادى قال : كان أحدُهم إذا نزَل الوادى قال : أعوذُ بعزيزِ هذا الوادى من شرٌ سفهاءِ قومِه . فيأْمَنُ في نفسِه "يومَه وليلتَه" .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَأَنَّهُمْ كَانَ رِجَالُ مِنَ ٱلْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِينَ ﴾ . قال : كانوا يقولون إذا هبَطوا واديًا : نعوذُ بعظيم هذا الوادِي . ﴿ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾ . قال : زادوا الكفارَ طغيانًا .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَأَنَّهُمْ كَانَ رِجَالُ اللَّهِ مِنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِّنَ ٱلْجِنِّ ﴾ . قال : كانوا في الجاهليةِ إذا نزَلوا مَنزِلًا قالوا : نعوذُ بعزيزِ هذا المكانِ (٤) ، ﴿ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾ . يقولُ : خطيئةً وإثمًا (٥) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن إبراهيمَ : ﴿ وَأَنَّكُمُ كَانَ رِجَالُ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُودُونَ بِيَالِ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُودُونَ بِرِجَالِ مِّنَ ٱلْجِينِ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ . قال : كان القومُ إذا نزلوا واديًا قالوا : نعوذُ

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل. وفي ح ١: « في ذلك ».

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۲۳/ ۳۲۲.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ح ١، م : «ليلته أو يومه» .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن: «الوادى».

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ٢/ ٣٢١.

بسيِّدِ أَهلِ هذا الوادِي. فقالوا: نحنُ لا نملِكُ لنا ولا لهم (١) ضَرَّا ولا نَفَعًا، (أوهم المُعاوننا (٢). فاجتَرءُوا (١) عليهم.

وأخرَج عبدُ بنُ حميد عن الربيعِ بنِ أنس : ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُودُونَ رِجَالِ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ . قال : كانوا يقولون : فلانٌ رَبُّ هذا الوادى من الجنِّ . فكان أحدُهم إذا دخل ذلك الوادى يعوذُ ( ) بربٌ الوادى من دونِ اللهِ ، فيزيدُه بذلك ﴿ رَهَقًا ﴾ . أى : خوفًا .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عكرمةَ قال: إن ناسًا في الجاهليةِ كانوا إذا أَتُوا (أوادى الجنِّه ) نادَى منادِى الإنسِ إلى خيارِ الجنِّ: أن احبِسوا عنَّا سفهاءَكم. فلم يُغنِهم ما وُعِظوا به، ﴿ فَرَّادُوهُمْ رَهَقًا ﴾.

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ قال: كان القومُ في الجاهليةِ إذا نزَلوا بالوادِي قالوا: نَعوذُ بسيدِ هذا الوادِي من شرٌ ما فيه. فلا يكونون بشيء أشدَّ وَلَعًا منهم بهم، فذلك قولُه: ﴿ فَرَادُوهُمْ رَهَقَا﴾.

وأخرَج ابنُ مَردُويَه ، من طريقِ معاوية بنِ قُرَّةَ ، (عن أبيه اللهُ محمدًا ﷺ مع رجلين أو ثلاثةٍ في الإسلامِ ، فأتيتُ الماءَ

<sup>(</sup>١) في م: ولكم ، .

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل. وفي م: (وهؤلاء).

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، ح ١، ح ٣، ن، م: «يخافونا».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ن: ( فاحتوا )، وفي ص، ف ١: ( فاحثوا )، وفي م: ( فاحتووا ). وينظر تفسير ابن جرير ٢٣/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٥) في ص، ح ٣: ( تعوذ ) .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م: (واديا للجن).

<sup>(</sup>٧ - ٧) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن.

حيثُ يجتمِعُ الناسُ ، فإذا الناسُ بَراعِي القريةِ الذي يَرعَي لهم أغنامَهم ، فقال : لا أرعَى لكم أغنامَكم . قالوا : لِمَ ؟ قال : يجِيءُ الذئبُ كلَّ ليلةٍ يأخُذُ شاةً ، وصنمُكم هذا قائم (١) لا يضُرُّ ولا يَنفَعُ ، ولا يُغيرُ (١) ولا يُنكِرُ . (قال : فذهَبوا الفرحو أن يُسلِموا ، فلمَّا أصبَحنا جاءَ الراعِي يشتدُّ يقولُ : البُشرَى البُشرَى البُشرَى . حتى (١) جِيءَ بالذئبِ وهو مقموطٌ بين يدى الصنمِ بغيرِ قِماطِ (٥) ، فذهَبوا وذهَبتُ معهم فقبَلوه (١) وسجَدوا له ، وقالوا : هكذا فاصنَعْ . فدخَلتُ على محمد عَلَيْ فحدثتُه هذا الحديثَ فقال : «لعِب بهم الشيطانُ » (١) .

قولُه تعالى: ﴿ وَأَنَّا لَمُسَّنَا ٱلسَّمَاءَ ﴾ الآيات.

أخرَج عبدُ بنُ حميد (معن قتادة من قولِه: ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِئَتَ حَرَسًا / شَكِيدًا وَشُهُبًا ﴾ . قال: كانت الجنُّ تَسْتَمِعُ (٥) سمْعَ السماءِ ، فلما ٢٧٣/٦ بعَث اللهُ محمدًا عَلَيْهُ مُحرسَتِ السماءُ ومُنِعُوا (١٠) ذلك ، فتفَقَّدَت الجنُّ ذلك من

<sup>(</sup>١) في ح ١، م: ((اقد).

<sup>(</sup>٢) في ص ، ح ١: (يقير) ، في ف ١، م : (يقر) ، وفي ح ٣، ن : (يعبر) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ف ١: « قال : فاذهبوا » ، وفي ح ١، م : « فذهبوا » .

<sup>(</sup>٤) في ح ١، م: وقد ١.

<sup>(°)</sup> قمَطه يقمُطه ويقمِطه قمطًا وقمُّطه: شد يديه ورجليه، واسم ذلك الحبل: القماط. اللسان (ق م ط).

<sup>(</sup>٦) في ف ١، م : « فقتلوه ) .

<sup>(</sup>٧) ابن مردويه - كما في الإصابة ٥/ ٧٨٥.

<sup>(</sup>٨ - ٨) سقط من: م.

<sup>(</sup>٩) في الأصل، م: (تسمع).

<sup>(</sup>١٠) بعده في الأصل: ﴿ من ﴾ .

أنفُسِها . قال : وذُكِر لنا أن أشرافَ الجنِّ كانوا بنَصيبينَ من أرضِ المُؤْصِلِ ، فطلَبوا ذلك ، وصوَّبوا النَّظرَ حتى سقَطوا على نبيِّ اللهِ ﷺ وهو يصلِّى بأصحابِه عامدًا إلى عُكاظٍ .

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، وأحمد ، وعبد بنُ حميد ، والترمذي وصحّحه ، والنسائي ، وابنُ جريرٍ ، والطبراني ، وابنُ مَرْدُويَه ، وأبو نعيم ، والبيهقي ، معًا في «دلائلِ النبوةِ» ، عن ابنِ عباسٍ قال : كانتِ الشياطين لهم مقاعد في السماء يستمِعون فيها الوحي ، فإذا سمِعوا الكلمة زادوا فيها تِسعًا ، فأما الكلمة فتكونُ حقًّا ، وأما ما زادوا فيكونُ باطلا ، فلما بُعِث رسولُ اللهِ عَيْلَةٍ مُنِعوا مقاعدَهم ، فذكروا فلك لإبليس - ولم تكنِ النجومُ يُرمَى بها قبلَ ذلك - فقال لهم فقال لهم فقائم يصلّى بين جبَلى نَحْلَة ، فأتوه فأخبَروه ، فقال : هذا الحدَثُ الذي حدَث في الأرضِ . فبعَث جنودَه ، فوجدوا رسولَ الله عَيْلَةً قائمًا يصلّى بين جبَلى نَحْلَة ، فأتوه فأخبَروه ، فقال : هذا الحدَثُ الذي حدَث في الأرض .

<sup>(</sup>۱) في ف ١، ح ٣، ن: «يسمعون».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ن: «زاد».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فذكر»، وفي ص: «فذكرا».

<sup>(</sup>٤) بعده في : ص ، ف ١، ح ١، م : «إبليس» .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ح ١، م: «الأمر إلا لأمر».

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل، ص، ف ١، ح ٣: «جبلين بمكة».

<sup>(</sup>۷) ابن أبی شیبة ۱۶/ ۲۸۸، ۲۸۹، وأحمد ۲/ ۲۸۳، ۲۸۶ (۲۶۸۲)، والترمذی (۳۳۲۶)، والنسائی فی الکبری (۳۳۲۶)، وابن جریر ۱۹/ ۵۰۰، والطبرانی (۱۲۶۳۱)، وأبو نعیم (۱۷۷)، والبیهقی ۲/ ۳۳۹، ۲۰۰، صحیح (صحیح سنن الترمذی – ۲۲۶۸).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ قال : كان للجنِّ مقاعدُ في السماءِ يستمِعون الوحي ، فبينما هم كذلك إذ بُعِث النبيُ عَلَيْهِ ، فدُحِرتِ (۱) الشياطينُ من السماءِ ، ورُمُوا بالكواكبِ ، فجعَل لا يصعدُ (الحدَّ منهم) إلا الشياطينُ من السماءِ ، ورُمُوا بالكواكبِ ، فجعَل لا يصعدُ قبلَ ذلك ، وقال احترق ، وفزع أهلُ الأرضِ لما رأوا من الكواكبِ ، ولم يكنْ قبلَ ذلك ، وقال إبليش : حدَث في الأرضِ حدَث . فأتي أمن كلِّ أرضِ بتُربةِ فشمَّها ، فقال لتربةِ تِهامةً : هلهنا حدَث الحدث . فصرف إليه نفرًا من الجنِّ ، فهم الذين استمعوا القرآنُ (١) .

وأخرَج ابنُ جرير ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُّ في «الدلائلِ» ، عن ابنِ عباسٍ قال : لم تكنْ سماءُ الدنيا تُحرَسُ في الفترةِ بين عيسى ومحمدٍ عَيَالِيَّة ، وكانوا يقعُدون منها مقاعدَ للسَّمعِ ، فلما بعَث اللهُ محمدًا عَيَالِيَّة مُحرِسَتِ السماءُ حرَسًا شديدًا ، ورُجِمت الشياطينُ ، فأنكروا ذلك فقالوا : لا نَدرى أشرَّ أُريد بمن في الأرضِ أم أراد بهم ربُّهم رشدًا ؟! فقال إبليسُ : لقد حدَث في الأرضِ حدَث . فاجتَمعت إليه الجنُّ ، فقال : تفرَّقوا (٥ في الأرضِ فأخبِرونِي ما هذا الخبرُ (١ الذي حدَث في السماءِ . وكان أولَ بعثِ بُعِثَ ركبٌ من أهلِ نَصيبينَ ، وهم أشرافُ الجنِّ وساداتُهم ، فبعَثهم إلى تِهامةَ ، فاندَفعوا حتى بلَغوا الوادِي وادِي نَحْلةَ الجنِّ وساداتُهم ، فبعَثهم إلى تِهامةَ ، فاندَفعوا حتى بلَغوا الوادِي وادِي نَحْلة

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١: ( فزجرت ) ، وفي ح ١: ( قد حزت ) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن: «أحدهم».

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ح ٣: « فأخذ » .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٩/ ٥٠٢، ٥٠٣، وابن مردويه - كما في فتح الباري ٨/ ٦٧١.

<sup>(</sup>٥) في ف ١: « نقروا».

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ١، م: ( الحدث ) .

وأخرَج الواقدي ، وأبو نعيم في «الدلائلِ» ، عن ابنِ عمرو (٥) قال : لما كان اليوم الذي تنبَّأ فيه رسول الله ﷺ مُنِعت الشياطين من السماء ورُمُوا بالشَّهُ بِ (١) .

وأخرَج الواقدى ، وأبو نعيم ، عن أُبيّ بن كعبٍ قال : لم يُرْمَ بنجمٍ منذُ رُفِعَ عيسى ، حتى تنبّأ رسولُ اللهِ ﷺ رُمِي بها .

وأخرَج البيهقيُّ في «الدلائلِ» عن الزهريُّ قال : إن اللهَ حجَب الشياطينَ عن السمع بهذه النجومِ ، انقطَعت الكهنةُ فلا كَهانةً (٧) .

وأَخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعُ ، لِلسَّمْعُ ، قال : محرِستِ (٨) السماءُ حينَ بُعِث النبيُ ﷺ لِكيلا يُسترَقَ السمعُ ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ف ١. وفي الأصل: «أعلم»، وفي ن: «قبل ذلك».

<sup>(</sup>٣) في م: ( إليه ) .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢١/ ١٦٤، والبيهقي ٢/ ٢٤١، ٢٤٢.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ف ١، ح ٣: ﴿عمر ١٠.

<sup>(</sup>٦) أبو نعيم (١٧٩).

<sup>(</sup>۷) البيهقي ۲/ ۲۳۷.

<sup>(</sup>A) بعده في ح ١، م: ( به ) .

فأنكَرت الشياطينُ (١) ذلك ، فكان كلُّ مَن استَمَع منهم قُذِفَ .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عباسٍ قال : كانت الجنُّ قبلَ أن يُبعَثَ النبي عَلَيْ يَسَتَمِعُون من السماءِ ، فلما بُعِث حُرِست فلم يستَطِيعُوا أن يَسْتَمِعُوا ، فجاءُوا إلى قومِهم . يقولُ : للذين لم يستَمِعُوا ، فقالُوا : ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدَّنَهَا مُلِئَتَ قُومِهُم . يقولُ : للذين لم يستَمِعُوا ، فقالُوا : ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدَّنَهَا مُلِئَتَ مَرَسًا شَدِيدًا ﴾ . وهم الملائكة ، ﴿ وَشُهُبُا ﴾ . وهي الكواكب ، ﴿ وَأَنَّا كُنّا فَعَدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَستَمِعِ ٱلْآنَ يَعِدُ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ﴾ . يقولُ : نجمًا قد أرصد له يُرمَى به . قال : فلما رُمُوا بالنجومِ قالُوا لقومِهم : ﴿ وَأَنَّا لَا نَدُرِى آشَرُ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴾ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه: ﴿ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا ﴾ . قال : من النجومِ ، ﴿ رَصَدُا ﴾ . قال : من الملائكةِ . وفي قولِه : ﴿ وَأَنَّا لَا نَدْرِيّ أَشَرُ أُرِيدَ النجومِ ، ﴿ رَصَدُا ﴾ . قال : من الملائكةِ . وفي قولِه : ﴿ وَأَنَّا لَا نَدْرِيّ أَشَرُ أُرِيدَ لِمَ اللّهُ عِنْ هذا النبيُ ؟ لأنْ يُؤمنوا به ويتَبِعوه فيَهلِكوا كما هلَك مَن قبلَهم من الأممِ . فيرشُدوا ، أم لأنْ يكفُروا به ويكذّبوه فيَهلِكوا كما هلَك مَن قبلَهم من الأممِ .

قُولُه تعالى : ﴿وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّالِحُونَ﴾ الآيات .

أخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿ وَأَنَا مِنَا الْمَسْلِحُونَ وَمِنَا دُونَ ذَلِكُ ﴾ . يقولُ: منّا المسلمُ ومنّا المشركُ، ﴿ كُنّا طَرَآبِقَ قِدَدُا﴾ . قال: أهواءً شتّى (٢) .

<sup>(</sup>١) في ح ١، م: ١ الجن٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (تشتهي).

والأثر عند ابن جرير ٢٣/ ٣٣٠.

272/7

وأخرَج الطستى عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخبِرْنى عن قولِ اللَّهِ : ﴿ طَرَآبِقَ قِدَدُا﴾ . قال : المُنقَطِعةُ في كلِّ وجهٍ . قال : وهل تعرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعتَ قولَ الشاعرِ (١) :

ولقد قُلْتُ وزيـدٌ حاسِرٌ يومَ ولَّت خيلُ زيدِ قِدَدا<sup>(۱)</sup>

اوأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدَا﴾ . قال : أهواءً مختلفةً (۱) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ كُنَّا طَرَابَقَ قِدَدَا﴾ . قال : مُسلمين وكافِرين .

وأخرَج أبو الشيخِ في «العظمةِ» عن السدىٌ في قولِه : ﴿ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا﴾ . قال : يعني الجنَّ ، هم مثلكم ، منهم (١) قَدريَّةٌ ومُرجِئةٌ ، ورافضةٌ (٥) ، وشيعةٌ (١) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿وَأَنَّا ظَنَـنَّا ۚ أَن لَّن نُعْجِـزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ ولا هَربًا .

<sup>(</sup>١) ذكره القرطبي في تفسيره ١٦/١٩ ولم ينسبه ، ونسبه الشوكاني في فتح القدير ٣٠٦/٥ إلى لبيد ، وليس في ديوانه .

<sup>(</sup>٢) الطستى - كما في الإتقان ٢/ ٨١.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٢/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٤) سقط من : ف ١، ح ٣، ن ، م . وفي ص : ﴿ قَالَ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ف ١، ح ١: ٩ رافضية ٧.

<sup>(</sup>٦) في ح ١: ( شيعية ) .

والأثر عند أبي الشيخ (١١٥٣).

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ح٣، ن: «قال».

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَلَا يَخَافُ بَخُسُا وَلَا رَهَقُا ﴾ . قال : لا يخافُ نقصًا من حسناتِه ، ( ولا زيادةً فى سيّئاتهِ ( ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةَ في قولِه : ﴿ فَلَا يَخَافُ بَغَسُ ا﴾ . قال : ظلمًا مِن حسناتِه فيُثقَصَ منها شيءٌ أَن ﴿ وَلَا رَهَقًا ﴾ . قال : ولا أن يُحمَلَ عليه ذنبُ [٣١٤ ظ] غيره .

( وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الحسنِ: ﴿ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ﴾ . قال : لا يُبْخَسُ شَيءٌ مِن عملِه ، ولا يحُمْلُ عليه ذنبُ غيره '' .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُلُونَ ۗ . قال : العادِلُون عن الحقِّ (٣) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ المنذرِ، عن مجاهدِ في قولِه: ﴿وَمِنَّا الْفَاسِطُونَ ﴾ . قال: هم الظالمون .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَمِنَّا ٱلْفَاسِطُونَ ﴾ . قال : هم الجائِرون . وفي قولِه : ﴿ وَأَلَوِ ٱسۡتَقَامُواْ عَلَى ٱلطّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّآءً عَدَقًا ﴾ . قال : لو آمنوا كلُّهم (أ) لأوسَعْنا لهم في (أ) الدنيا .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٢/ ٥٠.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٣/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٤) بعده في ح ١، ن ، م: « لأسقيناهم » .

<sup>(°)</sup> في ص، ف ١، ن، م: «من».

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿وَأَلَّوِ ٱسْتَقَامُواْ عَلَى الطَّرِيقَةِ﴾ . قال : مَعينًا . ٱلطَّرِيقَةِ﴾ . قال : مَعينًا .

وأخرَج عبدُ بنُ حميد عن الحسنِ في قولِه: ﴿ وَالَّوِ اَسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَا الشَّقَيْنَهُم مَّآةً عَدَقًا ﴾ الآية . يقولُ : لو استقاموا على طاعة الله وما أُمِروا به لأكثر الله لهم من (۱) الأموالِ حتى يُفْتَنوا (۱) بها . ثم يقولُ الحسنُ : والله إن كان أصحابُ محمد عَلَيْ للهُ لكذلك ، كانوا سامِعين للهِ مُطيعين للهِ (۱) ، ففُتِحت عليهم كنوزُ كِسرَى ، وقَيْصرَ ، فقُتِنوا بها فوتَبوا بإمامِهم فقتَلوه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿وَأَلَوِ ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ﴾ . قال : طريقةِ الإسلامِ ، ﴿لَأَسْقَيْنَهُم مَّآةُ غَدَقًا﴾ . قال : لأَعطَيْناهم مالًا كثيرًا .

وأخرَج الطستى فى «مسائلِه» عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ نافعَ بنَ الأزرقِ سأله عن قولِه : ﴿ مَا الْعَرْبُ ذلك ؟ قال : قولِه : ﴿ مَا السَّاعِرِ : نعم ، أما سمِعتَ قولَ الشَّاعِرِ :

تُدْنِي كراديسَ مُلْتقًا حدائقُها كالنَّبْتِ جادَت بها (' أنهارُها غَدَقَا (' ) وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن السديِّ (۱) قال عمرُ : ﴿ وَأَلَّوِ

<sup>(</sup>١) في ح ٣، ن: ﴿ في ١٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ف ١، ح ١، ن، م: ﴿ يَغْتَنُوا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ف ١، م: (4).

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ف ١، ح ٣، م: ١ به ١٠

<sup>(</sup>٥) الطستي - كما في الإتقان ٢/ ٧٧.

<sup>(</sup>٦) في ح ١، م: (السرى ٥.

ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّآةً عَدَقًا شَ لِتَقْلِنَاهُمْ فِيدًى . قال : ''حيث ما كان المالُ كانت الفتنةُ''.

( وَأَخْرَجَ عَبْدُ بِنُ حَمِيدِ عَنِ عَكْرِمَةَ فِي قُولِهِ : ﴿ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّالَّهُ غَدَقًا ﴿ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّ

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن أبى مالكِ فى قولِه : ﴿ لَأَسْقَيْنَكُهُم مَّاتَهُ عَدَقًا﴾ . قال : كثيرًا ، والماءُ المالُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الربيعِ بنِ أنسٍ في قولِه : ﴿ مَّاَةً غَدَقًا ﴾ . قال : عَيْشًا رَغَدًا .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ لِنَفْتِنَهُمْ فِيدٍ ﴾ . قال : لنبتَلِيَهم به . وفي قولِه : (ومن يُعرضْ عن ذكرِ ربَّه نَسْلُكُه (٣) عذابًا صعدًا) . قال : شُقَّةً من العذابِ يصعَدُ فيها (٥) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ لِنَفْتِنَهُمْ فِيدٍ ﴾ . قال : لنبتَلِيَهم فيه أَخْرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ عَذَابًا صَعَدًا ﴾ . قال : فيه (١)

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : ح ۱، م . وفى الأصل : «حيث ما كان المال كانت الفتنة » ، وفى ص ، ف ١: «حيث ما كان المال كانت الفتنة » ، وفى ن : «حيث ما كان المال وحيث ما كان المال كانت الفتنة » .

والأثر عند ابن جرير ٢٣/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من : ح۱ ، م .

<sup>(</sup>٣) في م : « يسلكه » . والنون والياء قراءتان سيأتي تخريجهما في الصفحة التالية .

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، ح ١، م: « مشقة » .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٣/ ٣٣٥، ٣٣٩.

<sup>(</sup>٦) سقط من: ص، ف ١، ح ١، ح ٣، ن، م.

مَشقةً من العذابِ.

وأخرَج هنادٌ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن ابنِ عباسِ في قولِه : (نَسْلُكُه (١) عذابًا صعدًا) . قال : جَبلًا في جهنَّمُ (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿عَذَابًا صَعَدًا﴾ . قال (٢٠) : لا راحة فيه .

' وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الحسنِ في قولِه : ﴿ عَذَابًا صَعَدًا ﴾ . قال : عذابًا لا راحةً ( ) فيه . )

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿عَذَابًا صَعَدُا﴾ . قال : ضعودًا (أمن عذابِ اللهِ أ) لا راحةً فيه ()

وأخرَج هنادٌ عن مجاهدٍ وعكرمةً في قولِه : ﴿عَذَابًا صَعَدًا﴾ . قال : مَشقةً مِن العذاب (^)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عاصمٍ ، أنه قرأ : ﴿ يَسَلُّكُهُ ﴾ بالياءِ (٩) .

<sup>(</sup>١) في م: «يسلكه».

<sup>(</sup>٢) هناد (٢٧٩)، والحاكم ٢/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، ف ١، م: « صعودا من عذاب الله ».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٥) بعده في ف ١، ح ٣: «له».

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ح ١: « في النار » .

<sup>(</sup>٧) عبد الرزاق ٢/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>۸) هناد (۲۸۰).

<sup>(</sup>٩) وبها قرأ حمزة والكسائى ويعقوب وخلف، وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر بالنون . ينظر النشر ٢/ ٢٩٣.

قُولُه تعالى : ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَنَجِدَ لِلَّهِ ﴾ . قال : لم يكنْ يومَ نزَلت هذه الآيةُ فى الأرضِ مسجدٌ إلا المسجدَ الحرامَ ومسجدَ إيليا بيتِ المقدسِ (١) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الأعمشِ قال: قالت الجنُّ : يا رسولَ اللهِ ، اثْذَنْ لنا فنشهَدَ معَك الصلواتِ في مسجدِك . فأنزَل اللهُ : ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾ . يقولُ : صَلُّوا لا تخالِطوا الناسَ (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ قال : قالت الجنُّ للنبيِّ عَيَّالَةِ : كيف لنا أَن نأتى المسجدَ ونحنُ ناءُون عنك ؟ أو : كيف نشهَدُ الصلاةَ ونحنُ ناءُون عنك؟ فنزَلت : ﴿وَإَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ ﴾ الآية (٢) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه: ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَنَجِدَ لِلَّهِ ﴾ الآية . قال : إنَّ اليهودَ والنصارَى إذا دخَلوا بِيَعَهم و (نُ كنائسَهم أَشْرَكوا برَبُّهم ، فأمَرهم أَن يوخِّدُوه .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسْنَجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾ . قال : كانت اليهودُ والنصارَى إذا دخلوا كنائسهم وبِيَعَهم أشرَ كوا باللهِ ، فأمَر اللهُ نبيَّه ﷺ أن يُخلِصَ الدعوةَ للهِ

<sup>(</sup>۱) ابن أبي حاتم – كما في تفسير ابن كثير ٨/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٨/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٣/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ح ٣: (أو).

إذا دخَل المسجدَ (١).

قُولُه تعالى : ﴿ وَأَنَّهُمْ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ ﴾ الآيات .

أخرَج (ابنُ مَرْدُويه ، وا أبو نعيم في «الدلائلِ» ، عن ابنِ مسعودٍ قال : خرَج (أبنُ مَرْدُويه ، وا أبو نعيم في «الدلائلِ» ، عن ابنِ مسعودٍ قال : «لا خرَج أرسولُ الله عَلَيْ قبلَ الهجرةِ إلى نواحِي مكة ، فخطَّ لى خطًا وقال : «لا تَعُولُنَك شيءٌ تَراه» . فتقدَّم شيئًا ثم جلس ، فإذا رِجالٌ سودٌ كأنهم رجالُ الرُّطِّ (أ) ، وكانوا كما قال الله : ﴿ كَادُوا كَانُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴾ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَأَنَهُمْ لَمَا قَامَ عَبْدُ اللّهِ يَدَّعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴾ . قال : لما سمِعوا النبيَّ ﷺ يتُلُو القرآنَ كادُوا يركَبونه من الحرص لِما سمِعوه (١) يتلُو القرآنَ ، ودنوا منه فلم يَعلَمْ بهم حتى أتاه الرسولُ فجعَل يُقرِئُه : ﴿ قُلُ أُوحِيَ إِلَىٰ أَنَّهُ اَسْتَمَعَ نَفَرُ مِنَ الْجِوْنَ ﴾ (٧)

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن الزبيرِ بنِ العوامِ ، مثلُه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، والترمذيُّ وصحَّحه، وابنُ جريرٍ، والحاكمُ وصحَّحه، وابنُ مَرْدُويَه، والضياءُ في «المختارةِ»، عن ابنِ عباسٍ في قولِه:

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٢/ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٣) بعده في ح ١: « إلينا » ، وفي م : « علينا » .

<sup>(</sup>٤) الزُّطُّ: هم جنس من السودان والهنود . النهاية ٢/ ٣٠٢.

<sup>(</sup>٥) أبو نعيم (٢٦٢، ٢٦٣).

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، ف ١، ح ٣: «سمعوا» ، وفي ح ١، م: «سمعوه يتلو القرآن» .

<sup>(</sup>۷) ابن جرير ۲۳/۳۶۳.

﴿ وَأَنَّهُ لَنَّا قَامَ عَبَّدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدُا﴾ . قال : لما أتى الجنّ على رسولِ اللهِ ﷺ وهو يصلّى بأصحابِه ، يركعون بركوعِه ، ويسجدون بسجودِه ، فعجبوا من طَوَاعيةِ أصحابِه له ، فقالوا لقومِهم : ﴿ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾ (١) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَأَنَّهُمْ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ ﴾ . أى : يَدْعُو إليه .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَأَنَّهُمْ لَمَّا قَامَ النبيّ عَلَيْهِ لِبَدَا ﴾ . قال : لما قامَ النبيّ عَلَيْهِ لِبَدَا ﴾ . قال : لما قامَ النبيّ عَلَيْهِ لَلهُ إَلا أَن ينصُرَه ويُظهِرَه على تلبّدَت الإنسُ والجنُ على هذا الأمرِ ليُطفِئوه ، فأبَى اللهُ إلا أن ينصُرَه ويُظهِرَه على من ناوَأَه () .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الحسنِ : ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَتَّقُوهُ ﴾ . قال : لما قام رسولُ اللهِ ﷺ يقولُ : « لا إلهَ إلا اللهُ » . ويدعُو الناسَ إلى ربِّهم ، كادَت العربُ تلبَّدُ عليه جميعًا .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾ . قال : أعوانًا (٣) .

<sup>(</sup>۱) الترمذي عقب الحديث (٣٣٢٣)، وابن جرير ٢٣ / ٣٤٤، والحاكم ٢/ ٥٠٤، والضياء ١٠٤ / ٧٤، والضياء ١٠٤ / ٧٤، ٧٥ ( ٦٦، ٦٧) . صحيح (صحيح سنن الترمذي - ٢٦٤٧) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ن: «أذاه».

والأثر عند عبد الرزاق ٢/ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم – كما في التغليق ٤/ ٣٤٩، وفتح الباري ٨/ ٦٧٠.

( و أَخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴾ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، من طريقِ أبى بكرٍ ، عن عاصمٍ ، أنه قرأ : ﴿ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴾ . بكسرِ اللامِ ونصبِ الباءِ ، وفى « لا أقسمُ بهذا البلدِ » : ﴿ مَا لَا لَبُدًا ﴾ [البلد: ٦] . برفع اللامِ ونصبِ الباءِ ، وفسَّرها أبو بكرٍ فقال : ﴿ لِبَدَا ﴾ : كثيرًا ، و ﴿ لُبَدًا ﴾ : بعضُها على بعضٍ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عاصمِ ، أنه قرأ : ﴿ قُلْ إِنَّمَا آ أَدْعُواْ رَبِّي ﴾ . بغيرِ أَلْفِ (٢٠) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن حضرمِيِّ . قال : ذُكِر لنا أَن جنَيًّا من الجنِّ من أَشرافِهم ذَا تَبَعِ قال : إنما يُريدُ محمدٌ أَأَن نُجيرَه ، وأَنا أُجيرُه أَ . فأَنزَل اللَّهُ : ﴿ قُلْ إِنِي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ ﴾ الآية (٥) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُّ في «الدلائلِ» ، عن ابنِ مسعودٍ قال : انطلَقتُ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: ح ١، م .

<sup>(</sup>٢) قرأ عاصم ونافع وابن كثير وأبو عمرو وابن ذكوان وحمزة والكسائى وأبو جعفر ويعقوب وخلف هجليه لِبَدًا ﴾ . وقرأ هشام : (عليه لُبَدًا) واختلفوا في همالا لبدا ﴾ . فقرأ أبو جعفر بتشديد الباء، وقرأ الباقون بتخفيفها . ينظر النشر ٢/ ٢٩٣، ٣٠٠.

 <sup>(</sup>٣) وهي أيضًا قراءة حمزة وأبي جعفر على الأمر ، وقرأ نافع والكسائي وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو
 وخلف ويعقوب ( قال ) : بالألف على الخبر . ينظر النشر ٢/ ٢٩٣.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (أن يجيرهم)، وفي ص: (أن يجيره وإنما يجيره)، وفي ف ١: (أن يجيرهم وإنما يجيرهم)، وفي ح ١، ح ٣، ن: (أن يجيره وأنا أجيره).

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ۲۱/ ٣٤٨.

مع النبي عَيَّكِ لِيلةَ الجنِّ حتى أَتَى الحَجُونَ (١) ، فخَطَّ على (٢) خطَّا ، ثم تقدَّم إليهم فازدَ حَموا عليه ، فقال (أسيِّدٌ لهم ألي يقالُ له وَرْدانُ : ألا أُرخِّلُهم (١) عنك يا رسولَ اللهِ ؟ فقال : « إنَّه (٥) لن يُجيرني مِن اللهِ أحدٌ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الضحاكِ في قولِه: ﴿ وَلَنَّ أَجِدَ مِن دُونِهِ ـ مُلْتَحَدًّا ﴾ . قال : مَلجاً .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَلَنَّ أَجِدَ مِن دُونِهِ ـ مُلْتَحَدًا ﴾ . قال : لا مَلجاً ولا نَصيرًا ، ﴿ إِلَّا بَلَغَا مِن اللّهِ وَرِسَلَاتِهِ ـ ، قال : فهذا الذي يملِكُ ، بلاغًا من اللهِ ورسالاتِه . وفي قولِه : ﴿ عَالِمُ ٱلْفَيْبِ فَلَا فَهٰذَا الذي يملِكُ ، بلاغًا من اللهِ ورسالاتِه . وفي قولِه : ﴿ عَالِمُ ٱلْفَيْبِ فَلَا فَهٰذَا الذِي عَلَى غَيْبِهِ عِنْ أَرْتَضَىٰ مِن رَسُولِ ﴾ . قال : فإنه إذا ارتَضَى الرسولَ اصطَفاهُ وأطلَعَه على ما يشاءُ من غيبِه وانتخبَه .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿عَدَلِمُ ٱلْغَـيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ الرسلُ (٧) من الغيبِ عَلَىٰ غَيْمِهِ ۚ أَحَدًا ﷺ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ﴾ . قال : أعلَمَ اللهُ الرسلُ (٧) من الغيبِ

<sup>(</sup>١) الحَجُون : جبل بأعلى مكة . معجم البلدان ٢/ ه٢٠.

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١: (لي ٥.

<sup>(</sup>۳ - ۳) في ف ١، ح ٣، ن، م: «سيدهم».

<sup>(</sup>٤) في ف ١، م: « أرجلهم » . وأرجّلهم أي أحملهم على الرحيل ، والرَّحيل والتَّرْحيل والإرحال بمعنى الإزعاج والإشخاص . ينظر النهاية ٢/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٥) سقط من: ح ١، وفي الأصل، م: «إني».

<sup>(</sup>٦) ابن مردويه – كما في الإصابة ٦٠٦/٦ – والبيهقي ٢/ ٢٣١، ٢٣٢.

<sup>(</sup>٧) في الأصل ، ح ٣: «الرسول».

الوحْيَ (١) وأظهَرهم عليه مما (٢) أَوْسَى إليهم (٣) من غَيْبِه ، وما يَحْكُمُ اللهُ فإنه لا يعلَمُ ذلك غيرُه .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ إِلَّا مَنِ اَرْتَضَىٰى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسَّلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيِّهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ـ رَصَدًا ﴾ . قال : هى مُعقِّباتٌ من الملائكة يَحْفَظون النبئ عَلَيْلِة مِن الشياطين (١) حتى يُبَيِّنَ الذى أُرسِلَ إليهم به ، وذلك حين يقولُ أهلُ الشركِ : قد أبلَغوا رسالاتِ ربِّهم .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه : ﴿ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَسُولِ﴾ . قال : جبريلُ .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ قال : ما أنزَل اللهُ على نبِيّه ﷺ آيةً من الله النبيّ ﷺ . ثم الله النبيّ ﷺ . ثم الله النبيّ الله النبيّ ﷺ . ثم قرأ : ﴿عَلِيمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ الْحَدّا ﷺ إلّا مَنِ اَرْتَضَىٰ مِن رَسُولِ فَإِنّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَصَدًا ﴿ يعنى الملائكة الأربعة ؛ ﴿ لِيَعْلَمُ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَالَتِ رَبِّهِمْ ﴾ . قد أَبْلَغُواْ رِسَالَتِ رَبِّهِمْ ﴾ .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ ﴾ . قال : كان النبيُ ﷺ قبلَ أن يُلقِي الشيطانُ في أُمنيَّتِه يَدْنُون منه ، فلما أَلقَى الشيطانُ في أُمنيَّتِه أَمْرِهم أن يَتنَحُوا عنه (٢) قليلًا ليعلَم أنَّ الوحْيَ إذا نزَل نزَل من

<sup>(</sup>١) في ف ١: « بالوحي » .

<sup>(</sup>٢) في ح ١، م: «فيما».

<sup>(</sup>٣) في الأصل ص، ف ١، ح ٣: ( إليه ١ .

<sup>(</sup>٤) في ح ١، م: « الشيطان » .

<sup>(</sup>٥) في م: «معها».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «منه».

عندِ اللهِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ فى قولِه : ﴿ فَإِنَّهُ يَسَّلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ، وَصَدًا ﴾ . قال : أربعة حَفَظة من الملائكة مع جبريلَ ليعلَم محمد عَلَيْهِ ﴿ أَن قَدُ المَلائكةِ مَا جَبريلُ بالقرآنِ إلا ومعه أربعة من الملائكة حفظة " . قال : وما جاءَ جبريلُ بالقرآنِ إلا ومعه أربعة من الملائكة حفظة " .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن إبراهيمَ النَّخعِيِّ فيقولِه : ﴿ وَإِنَّهُۥ يَسَّلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِِ وَمِنْ خَلَفِهِۦ رَصَدًا﴾ . /قال : الملائكةُ يحفَظونَه من الجنِّ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ﴾ . قال : يُظهِرُه من الغيبِ على ما شاءَ إذا ارْتَضاهُ .

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۲۳/ ۳۰۰، ۳۰۱، وابن أبى حاتم – كما فى تفسير ابن كثير ۲۷٤/۸ – وأبو الشيخ (۳۰۹).

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل ، ح ٣: « بالوحى بعث معه الملائكة » ، وفي ح ١ ، م : « بالوحى بعث معه نفر من الملائكة » . والمثبت من بقية النسخ موافق للنسخ الخطية من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل، ح ٣: «رصدا».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٣/ ٣٥٣.

وفى قولِه : ﴿ فَإِنَّهُ يَسَلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ـ رَصَدًا ﴾ . قال : من الملائكة . وفى قولِه : ﴿ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَالَتِ رَبِّهِمْ ﴾ . قال : ليعلَمَ نبى الله ﷺ أنَّ الرسلَ قد بلَّغَت عن اللهِ ، وأن اللهَ حفظها ودفع عنها (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ لِيَعْلَمُ ﴾ . قال : ليعلَمَ ذلك مَن كَذَّب الرسلَ ، ﴿ أَن قَدْ أَبَلَغُوا رِسَلَاتِ رَبِّهِمْ ﴾ .

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٢/٣٢٣.

## سورةُ المزملِ

#### مكية

أَخرَج ابنُ الضَّرَيْسِ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُّ ، عن ابنِ عباسِ قال : نزَلت : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِلُ ﴾ بمكة (١) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ (٢) الزبيرِ ، مثلَه .

وأخرَج النحاسُ عن ابنِ عباسٍ قال : نزَلت سورةُ : « المزملِ » بمكةَ إلا آيتَين : ﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَعَلَمُ أَنَّكُ تَقُومُ أَدْنَى ﴾ (٣) [المزمل : ٢٠] .

وأخرَج أبو داودَ ، والبيهقيُّ في «السننِ» ، عن ابنِ عباسٍ قال : بِتُّ عند خالتي ميمونةَ ، فقامَ النبيُّ عَيَّالِيَّ يُصلِّى من الليلِ ، فصلَّى ثلاثَ عشْرةَ ركعةً ، منها (١٠) رَكعتا الفجرِ ، فحزَرتُ قيامَه في كلِّ ركعةِ بقدْرِ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ﴾ (٥) .

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلۡهُزَّمِلُ ۞ ﴾ الآيات .

أخورَج البزَّارُ ، والطبرانيُّ في «الأوسطِ» ، وأبو نعيمٍ في «الدلائلِ» ، عن جابرٍ قال : اجتَمَعت قريشٌ في دارِ الندوةِ فقالوا : سمُّوا هذا الرجل اسمًا تصدُّرُ الناسُ عنه ، فقالوا : كاهنٌ . قالوا : ليس بحاهني . قالوا : مجنونٌ . قالوا : ليس بمجنوني . قالوا : ساحرٌ . قالوا : ليس بساحرٍ . قالوا : يفرِّقُ بينَ الحبيبِ وحبيبِه . فتفرَّق قالوا : ساحرٌ . قالوا : ليس بساحرٍ . قالوا : يفرِّقُ بينَ الحبيبِ وحبيبِه . فتفرَّق

<sup>(</sup>١) ابن الضريس (١٧، ١٨)، والبيهقي في الدلائل ١٤٢/٧ - ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ن: «أبي».

<sup>(</sup>٣) النحاس ص ٧٥١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « فيها ».

<sup>(</sup>٥) أبو داود (١٣٦٥)، والبيهقي ٣/ ٨. صحيح (صحيح سنن أبي داود - ١٢١٦).

المشركون على ذلك، فبلَغ ذلك النبئ ﷺ فتزمَّل في ثيابِه وتدثَّر فيها، فأَتاه جبريلُ فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِلُ ﴾ . ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّتِّرُ ﴾ (١) [المدثر: ١] .

وأخرَج أحمدُ ، ومسلمٌ ، وأبو داودَ ، والنسائيُ ، ومحمدُ بنُ نصرِ في «كتابِ الصلاةِ» ، والبيهقيُّ في «سننِه» ، عن سعدِ بنِ هشامِ قال : قلتُ لعائشةَ : أُنبئِيني عن قيامِ رسولِ اللهِ ﷺ . قالت : أَلستَ تقرأُ هذه السورةَ : ﴿يَكَأَيُّهُا الْمُرَّمِّلُ ﴾ . قلتُ : بلي . قالت : فإنَّ الله (٢) افترض قيامَ الليلِ في أولِ هذه السورةِ ، فقامَ رسولُ اللهِ ﷺ وأصحابُه حولًا حتى انتَفَخت أقدامُهم ، وأَمسَك اللهُ خاتِمَتَها في السماءِ اثني عشرَ شهرًا ، ثم أنزَل اللهُ التخفيفَ في آخرِ هذه السورةِ ، فصارَ قيامُ الليلِ تطوّعًا من بعدِ فريضةٍ (٣) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن عائشةَ قالت : نزَل القرآنُ : ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَا يَتَعُونَ مِن رَضُوانِه ، فرحِمَهم وردَّهم إلى الفريضةِ ، وتَرْكِ قيام الليل (٤) .

<sup>(</sup>۱) البزار (۲۲۷٦ - كشف)، والطبراني في الأوسط (۲۰۹٦). وقال الهيشمي: وفيه معلى بن عبد الرحمن الواسطي، وهو كذاب. مجمع الزوائد ٧/ ١٣٠.

<sup>(</sup>۲) بعده في ح ١، م: «قد».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ف ١، ح ٣: « فرضه» .

والحديث عند أحمد ٢١٤/٤٠ - ٣١٦ (٢٤٢٦٩)، ومسلم (٧٤٦)، وأبي داود (١٣٤٢، ١٣٤٣)، والحديث عند أحمد (١٣٤٢)، ومحمد بن نصر في مختصر قيام الليل ص ٢، ٣، والبيهقي ١/ ٣٥٨. (٤) ابن جرير ٢٣/ ٣٥٩، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٨/ ٢٨٠- وقال ابن كثير: =

وأخرَج محمدُ بنُ نصرٍ في «كتابِ الصلاةِ» ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن مُجبيرِ ابنِ نفيرٍ قال : سألتُ عائشةَ عن قيامٍ رسولِ اللهِ ﷺ بالليلِ فقالت : ألسْتَ تقرأً : ﴿ يَتَأَيُّهَا الْمُزَّمِلُ ﴾ ؟ قلتُ : بلَى . قالت : هو قيامُه (١) .

وأخرَج عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ في زوائدِ «الزهدِ»، ومحمدُ بنُ نصرٍ، عن عائشةَ قالت: كان النبيُ ﷺ قَلَّما ينامُ من الليلِ لمَّا قال اللهُ له: ﴿ قُرِ ٱلْيَلَ إِلَّا قَالَ اللهُ له: ﴿ قُرِ ٱلْيَلَ إِلَّا قَالَ اللهُ له: ﴿ قُلِمَ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ لَا اللّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَّهُ اللَّهُ لَا اللَّالِلَّ لَا اللَّالِ لَلَّا لَا اللَّالَّالَالِلَّ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا ا

وأخرَج ابنُ أبى شيبةً ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، "وابنُ جرير" ، وابنُ أبى حاتمٍ ، ومحمدُ بنُ نصرٍ ، والطبرانيُ ، والحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقيُ في «سننِه» ، عن ابنِ عباسٍ قال : لما نزَل (1) أولُ « المزملِ » كانوا يقومُون نحوًا من قيامِهم في شهرِ رمضانَ حتى نزَل آخرُها ، وكان بين أولِها وآخرِها نحوٌ من سنةٍ (٥) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ نصرٍ، عن أبى

<sup>=</sup> والحديث فى الصحيح بدون زيادة نزول هذه السورة ، وهذا السياق قد يوهم أن نزول هذه السورة بالمدينة ، وليس كذلك ، وإنما هى مكية . وقوله فى هذا السياق : إن بين نزول أولها وآخرها ثمانية أشهر غريب ، فقد تقدم فى رواية أحمد أنه كان بينهما سنة . وينظر البخارى (٥٨٦١) .

<sup>(</sup>١) محمد بن نصر في مختصر قيام الليل ص ٢، والحاكم ٢/ ٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) محمد بن نصر في مختصر قيام الليل ص ٢.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ح ١، ح ٣، م: «نزلت».

<sup>(°)</sup> ابن أبى شيبة ٤ / ١١٨، وابن جرير ٢٣ / ٣٥٨، ٣٥٩، وابن أبى َحاتم - كما في تفسير ابن كثير ٨٠٠٨ - ومحمد بن نصر في مختصر قيام الليل ص ٣، والطبراني (١٢٨٧٧)، والحاكم ٢ / ٥٠٠، والبيهقي ٢ / ٥٠٠. والحديث عند أبي داود (١٣٠٥). حسن (صحيح سنن أبي داود - ١١٥٧).

عبدِ الرحمنِ السُّلَميِّ قال: لما نزَلت: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِلُ ﴾ . قاموا حولًا حتى ورِمَت أَقدامُهم وسُوقُهم ، حتى نزَلت: ﴿ فَأَقْرَهُ وَا مَا تَيْسَرَ مِنْدُ ﴾ [الزمل: ٢٠] . فاسترَاح الناسُ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميد ، وابنُ جرير ، وابنُ أبى حاتم ، عن سعيدِ بنِ جبيرِ قال : لما نزَلت : ﴿ يَنَا أَيُّمَا اللَّهُ فَلَى اللَّهُ مَن أصحابِه يقومُون معه ، فأنزَل اللهُ بعدَ عشرِ سنينَ : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَكَ تَقُومُ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ فَأَقِيمُوا الشَّكَوَةُ ﴾ . فخفَف اللهُ عنهم بعدَ عشرِ سنينَ "

وأخرَج أبو داود في «ناسخِه» ، وابنُ نصر ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهةيُ في «سننِه» ، من طريق عكرمة ، عن ابنِ عباسٍ : قال في «المزملِ» : ﴿ فَوَ النَّيلَ إِلّا وَسَنَعِهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللّ

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٣/ ٣٦٢، وابن نصر في مختصر قيام الليل ص ٣.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢٣/ ٣٦١، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٨/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٤) محمد بن نصر ص ١١، والبيهقي ٢/ ٥٠٠ والأثر عند أبي داود (١٣٠٤) . صحيح (صحيح سنن أبي داود - ١٥٦).

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن إبراهيمَ النَّخعيِّ في قولِه : ﴿يَثَأَيُّهَا / ٱلْمُزَّمِلُ﴾ . ٢٧٧/٦ قال : نزَلت وهو في قَطيفَةٍ .

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِلُ﴾ . قال : وُمَّلْتَ هذا الأمرَ فقُمْ به (١) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ ، وابنُ نصرٍ ، عن عكرمةَ في قولِه : ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلْمُرَّمِّلُ﴾ . قال : وَمُلْتَ هذا الأمرَ فقُمْ به . وفي قولِه : ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّرِّبُ [المدثر: ١] . قال : دُثِّوتَ هذا الأمرَ فقُمْ به (٢) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ﴾ . قال : للنبيُّ وَأَخْرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ﴾ . قال : للنبيُّ وَتَخْرُ بِالثيابِ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ، ("وابنُ المنذرِ" ، وابنُ نصرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ﴾ . قال : هو الذي تزَمَّل بثيابِه (''

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه : ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِلُ﴾ . قال : النبيُ ﷺ .

وأخرَج الفريائيُّ (عن أبي صالحِ )، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَرَتِيلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴾ . قال : تقرأُ آيتين ، ثلاثةً ، ثم تقطَعُ ، لا تُهَذْرِمُ (١) .

<sup>(</sup>١) الحاكم ٢/ ٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة ١٤/ ٢٩٥، وابن نصر في مختصر قيام الليل ص ٤.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ح٣، م.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٢/ ٣٢٤، وابن جرير ٢٣/ ٣٥٧، وابن نصر في مختصر قيام الليل ص ٤.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، ص ، ف ١، ح ٣، ن : « تهدر » . والهذرمة : السرعة في القراءة والكلام . النهاية ٥/ ٢٥٦.

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ منيعٍ فى «مسندِه» ، ومحمدُ بنُ نصرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَرَقِلِ الْقُرْءَانَ نَرْتِيلًا ﴾ . قال : بينُه تَبيينًا (١) .

وأخرَج أحمدُ ، وأبو داودَ ، والترمذيُّ وصحَّحه ، والنسائيُّ ، والحاكمُ وصحَّحه ، والنسائيُّ ، والحاكمُ وصحَّحه ، (أوابنُ حبانَ أن ، والبيهقيُّ في «سنيه» ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو ، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال : «يقالُ لصاحبِ القرآنِ يومَ القيامةِ : اقرأُ وارْقَ ، ورَتِّلْ كما كنتَ تُرتِّلُ في (أ) الدنيا ؛ فإنَّ منزِلَتك عندَ آخرِ آيةٍ تَقرَؤُها» (أ)

وأخرَج الديلميُّ بسندِ واهِ عن ابنِ عباسٍ مرفوعًا: ﴿ إِذَا قرأَتَ القرآنَ فرتَّلُهُ تَرِيلًا ، وَبَيِّنُهُ تَبِينًا ، لا تَنتُرُه نَثْرُ الدَّقَلِ (٥) ، ولا تَهُذُّه هَذَّ الشِّعرِ ، قِفُوا عندَ عجائبِه ، وحرِّكوا به القلوبَ ، ولا يكُوننَّ هَمُّ أُحدِكم آخرَ السورةِ (١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ نصرٍ ، والبيهقىُ فى «سننِه» ، عن إبراهيمَ قال : قرَأ علقمةُ على عبدِ اللهِ فقال : رَتِّلْ فإنه زينُ ( القرآنِ ( ۸ ) .

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة ٢/ ٥٢٠، ١٠/ ٢٦٥، وابن منبع - كما في المطالب (٤١٦٧) - ومحمد بن نصر ص ٢، ٥٢.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، ف ١، ح ٣، ن: « دار » .

<sup>(</sup>٤) أحمد ٢١/ ٢٠٠، ٤٠٤ (٢٧٩٩)، وأبو داود (٢٦٤١)، والترمذي (٢٩١٤)، والنسائي في الكبرى (٢٥١٤)، والخاكم ١/ ٢٥٠، وابن حبان (٧٦٦)، والبيهقي ٢/ ٥٣. حسن صحيح (صحيح سنن أبي داود - ١٣٠٠).

<sup>(</sup>٥) الدقل: ردىء التمر. النهاية ٢/ ٢٧.

<sup>(</sup>٦) الديلمي (٨٤٣٨).

<sup>(</sup>٧) في ص، ف ١، ح ١، ن، م: «يزين».

<sup>(</sup>٨) ابن أبي شيبة ١٠/ ٢٤٥، وابن نصر في مختصر قيام الليل ص ٦، ٥٢، والبيهقي ٢/ ٥٤.

وأخرَج عَبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿وَرَقِلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا﴾ . قال : تَرسَّلْ فيه تَرسِيلًا .

وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرزاقِ ، وعَبْدُ بنُ حَمَيْدٍ ، وَابنُ نَصْرٍ ، وَابنُ المُنذَرِ ، عَن قَتَادَةَ فَى قَوْلِه : ﴿ وَرَقِلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴾ . قال : بلَغَنا أنَّ عامةَ قراءةِ النبيِّ ﷺ كانت المُدُّ () .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴾ . قال : بيُّنْه تَبيينًا .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَرَقِلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴾ . قال : اقرأُه قراءةً بيّنةً .

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ نصرٍ ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿وَرَتِلِ ٱلْقُرَءَانَ تَرْتِيلًا ﴾ . قال : بعضَه على أثرِ بعضٍ . بعضٍ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه : ﴿وَرَتِلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا﴾ . قال : فسُّرُه تفسيرًا .

وأخرَج العسكرى فى « المواعظِ» عن على ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ سُئِل عن قولِ اللهِ : ﴿ وَرَتِلِ ٱلقُرْءَانَ نَرْتِيلًا ﴾ . قال : «بَيِّنْه تبيينًا ، ولا تَنثُرُه نثْرَ الدَّقَلِ ، ولا تَهُذُه هَذَّ الشِّعْرِ ، قِفُوا عند عجائبِه ، وحرِّكوا به القلوبَ ، ولا يكن هَمُّ أُحدِكم

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٢/ ٣٢٤، وابن نصر في مختصر قيام الليل ص ٦.

<sup>(</sup>٢) ابن نصر في مختصر قيام الليل ص ٦، والبيهقي (٢١٦١).

آخرَ السورةِ».

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن ابنِ (١) أبى مليكةَ ، عن بعضِ أزواجِ النبيِّ عَيَّلِيَّةِ ، أنها سُئِلت عن قراءةِ النبيِّ عَيَّلِيَّةٍ فقالت : إنكم لا تَستطِيعونها . فقيل لها : أخبِرينا بها . فقرأت قراءةً ترسَّلَت فيها (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن طاوسٍ قال: شُئِل رسولُ اللهِ ﷺ: أَيُّ الناسِ أَحسنُ قراءةً ؟ قال: « الذي إذا سمِعتَه يقرأُ رأيتَ أنه يَخْشَى اللهَ» (٢).

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن الحسنِ قال : مرَّ رجلٌ من أصحابِ النبيِّ عَلَيْ على رجلٍ من أصحابِ النبيِّ عَلَيْ على رجلٍ يقرأُ (١) آيةً ويَبْكِى ويُردِّدُها ، فقال : ألم تَسمَعوا إلى قولِ اللهِ : ﴿ وَرَتِلِ رَجلٍ يَقرأُ اللهِ عَلَيْ وَرَبِيلُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلِيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْكَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكَ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكَالِمُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكَ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَل

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ الضريسِ ، عن أبى هريرةَ ، أو أبى سعيدٍ ، قال : يقالُ لصاحبِ القرآنِ يومَ القيامةِ : اقرأُ وارْقَهْ (٢) ؛ فإن منزِلَتَك عندَ آخرِ آيةٍ تقرؤُها (٧) .

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ف ١، ح ١، م.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۲/ ۲۱.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٢/ ٥٢٢.

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: «عليه».

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ١٤ / ١١.

<sup>(</sup>٦) في م: ﴿ ارق ﴾ .

<sup>(</sup>۷) ابن أبي شيبة ١٠/ ٩٩٨، وابن الضريس (١١٠). والحديث عند أحمد ١٠٤/١٦ (١٠٠٨٧). وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في حكم المرفوع، فمثله لا يقال بالرأى. وينظر ما تقدم في ص ٤٠.

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ الضَّرَيْسِ ، عن مجاهدِ قال : القرآنُ يشفَعُ لصاحبِه يومَ القيامةِ ، يقولُ : يا ربِّ ، جعَلتنى فى جوفِه ، فأسهَرتُ ليلَه ، ومنعتُه من كثيرٍ من شهواتِه ، ولكلِّ عاملٍ من عملِه عُمالةً . فيقالُ له : ابسُطْ يدَك . فيملأُ من رضوانِ اللَّهِ ، فلا يَسخَطُ عليه بعدَه ، ثم يقالُ له : اقرأ وارْقَهْ . فيُرفَعُ بكلِّ آيةٍ درجةً ، ويُزادُ بكلِّ آيةٍ حسنةً (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن الضحاكِ بنِ قيسٍ قال : يأيُها الناسُ ، علموا أولادَكم وأهالِيكم (٢) القرآنَ ؛ فإنه مَن كُتِب له من مُسلِم ، يُدخِلُه اللهُ الجنةَ ؛ أتاه مَلكان فاكْتَنفاهُ ، فقالا له : اقرأ ، وارتَقِ (١) في دَرَجِ الجنةِ . حتى ينزِلَا به حيثُ انتَهى علمُه من القرآنِ (٥) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، (ومحمدُ بنُ نصر ) وابنُ الضَّرَيْسِ ، عن بُريدةَ قال : سمِعتُ النبيَ ﷺ يقولُ : «إنَّ القرآنَ يَلقَى صاحبَه يومَ القيامةِ حينَ يَنشَقُ عنه قبرُه كالرجلِ الشاحِبِ ، فيقولُ له : هل تعرِفُنى ؟ فيقولُ : ما أُعرِفُك . فيقولُ له : أنا صاحبُك القرآنُ الذي أظمأتُك في الهواجِرِ ، وأسْهَرتُ ليلك ، وإنَّ كلَّ () تاجرٍ من وراءِ تجارية ، وإنك (أ) اليومَ من وراءِ كلِّ تجارةٍ . قال : فيُعطَى المُلكَ تاجرٍ من وراءِ عَارية ، وإنك (أ)

<sup>(</sup>١) العُمَالَة بضم العين: الذي يأخذه العامل من الأجرة. النهاية ٣/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة ١٠/ ٤٩٦، وابن الضريس (١٠٢).

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ح ٣: ﴿ أَهْلِيكُم ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ح ٣: «ارق».

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ١٠/ ٤٩٩.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن: «كان».

<sup>(</sup>A) في الأصل ، ح ٣: «أنا لك » ، وفي ن : « وإن لك » .

بيمينه ، والخُلدَ بشمالِه ، ويُوضَعُ على رأسِه تاجُ الوقارِ ، ويُكْسى والداه [۴۳۲ظ] مُلَّتين لا يقومُ لهما أهلُ الدنيا ، فيقولان : بَمَ كُسينا هذا ؟ فيقالُ لهما : بأَخْذِ ولدِ كما القرآنَ . ثم يقالُ له : إقرأُ واصعَدْ في (أ) دَرَجِ (٢) الجنةِ وغُرَفِها . فهو في صُعودٍ ما دامَ يقرأُ ؛ هَذًا كان أو تَرتيلًا (7) .

قُولُه تعالى : ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۞ ﴾ .

أَخْرَجَ عَبْدُ الرزاقِ ، وعَبْدُ بنُ حَمِيدٍ ، وَابنُ / المَنذِرِ ، وَابنُ نَصْرٍ ، عَن قتادةً فَى قولِه : ﴿ إِنَّا سَنُلْقِى عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴾ . قال : يثقُلُ من اللهِ فرائضُه وحدودُه (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ نصرِ (° ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَقُولًا تَقِيلًا ﴾ . قال : العملُ به (١) .

وأخرَج (ابنُ نصرٍ )، وابنُ المنذرِ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿قَوْلَا ثَقِيلًا ﴾ . قال : ثقيلًا في الميزانِ يومَ القيامةِ (١) .

<sup>(</sup>١) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «درجة».

 <sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ١٠/ ٤٩٢، ٩٩٤، وابن الضريس (٩٩). والحديث عند أحمد ٤١/٣٨
 (٠,٥٠٠). وقال محققوه: إسناده حسن في المتابعات والشواهد.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٢/ ٣٢٤، وابن نصر في مختصر قيام الليل ص ٦.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ح ٣: «الضريس».

<sup>(</sup>٦) ابن نصر في مختصر قيام الليل ص ٦.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في الأصل، ح ٣: « ابن الضريس ».

وأخرَج أحمدُ، وعبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ نصرٍ، والحاكمُ وصحَّحه، عن عائشةَ، أنَّ النبيَّ ﷺ كان إذا أُوحِي إليه وهو على ناقتِه وضَعَتْ جِرانَها (۱) ، فما تَستطيعُ أن تتحركَ (۲) حتى يُسَرَّى عنه. وتَلَتْ: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴾ (۱) عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴾ (۱) .

وأخرَج أحمدُ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو قال: سألتُ النبيَّ ﷺ فقلتُ: يا رسولَ اللهِ ، هل تُحِسُّ بالوحْي ؟ فقال: «أسمَعُ صلاصِلَ ، ثم أَسْكُتُ عندَ ذلك ، فما من مَرَّةٍ يُوحَى إليَّ إلا ظَننتُ أن نفسِي تُقبَضُ» .

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه عن أبي هريرةَ قال : كان رسولُ اللهِ ﷺ إذا أُوحِي اللهِ عَيَالِيُّ إذا أُوحِي اللهِ عَلَيْ إليه طَوْفَه حتى يَنقَضِيَ الوَحْيُ (٥٠).

قُولُه تعالى : ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطُئًا ﴾ الآيات .

أخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ نصرِ ، وابنُ اللهِ ، وابنُ نصرِ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقىُ فى «سننِه» ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ إِنَّ نَاشِتَهَ ٱلْیَلِ ﴾ . قال : قیامُ اللیلِ بلسانِ الحبشةِ ، إذا قامَ الرجلُ قالوا : نشَأُ<sup>(۱)</sup> .

<sup>(</sup>١) الجران: باطن العنق. النهاية ٢٦٣/١.

<sup>(</sup>٢) في م: « تتحول » .

<sup>(</sup>٣) أحمد ٣٦٢/٤١ (٢٤٨٦٨)، وابن جرير ٣٦/ ٣٦٥، وابن نصر في مختصر قيام الليل ص ٥، ٧، والحاكم ٢/ ٥٠٥، وهو عند ابن جرير وابن نصر عن عروة مرسلا. وقال محققو المسند: حديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) أحمد ٢٤٢/١١ (٧٠٧١). وقال محققوه: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٥) الحاكم ٢/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٣/ ٣٦٦، ٣٦٧، وابن نصر في مختصر قيام الليل ص ١٠، والبيهقي ٣/ ٢٠.

وأخرَج البيهقيُّ عن ابنِ عباسٍ قال : ناشئةُ الليلِ أُولُه ﴿ '').

وأخرَج ابنُ المنذرِ، وابنُ نصرِ<sup>(٥)</sup>، عن ابنِ عباسٍ قال: الليلُ كلُّه ناشئةً<sup>(١)</sup>.

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن ابنِ مسعودِ في قولِه : ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلۡيَٰلِ﴾ . قال : هي بالحبَشيَّةِ قيامُ الليلِ (٧) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن أبى مالكِ : ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ ﴾ . قال : قيامُ الليلِ بلسانِ الحبَشةِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ نصرٍ ، عن أبى ميسرةَ قال : هو بلسانِ (^^) الحبشةِ : نشَأَ : قامَ (١٠) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح ١.

 <sup>(</sup>٣) ابن جرير ٣٦٨/٢٣ بلفظ: كل الليل، وابن نصر في مختصر قيام الليل ص ١٠، والبيهقي ١٩/٣ بلفظ: أول الليل.

<sup>(</sup>٤) البيهقى ٢/٥٠٠.

<sup>(</sup>٥) في ح ١، م: «الضريس».

<sup>(</sup>٦) ابن نصر في مختصر قيام الليل ص ١٠.

<sup>(</sup>٧) ابن أبي شيبة ١٠/ ٤٧١، والحاكم ٢/ ٥٠٥.

<sup>(</sup>A) في الأصل ، ح١ ، ن : « بكلام » .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ نصرٍ ، عن ابنِ أبي مليكةَ قال : سُئِلَ ابنُ عباسٍ عن قولِه : ﴿ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ ﴾ . قال : أيَّ الليلِ قُمْتَ فقد أَنشَأتَ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةَ : ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلْیَلِ﴾ . قال : كلُّ شيءِ بعدَ العشاءِ الآخرةِ ناشئةٌ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ نصرٍ ، والبيهقيُّ في «سننِه» ، عن الحسنِ قال : كلُّ صلاةٍ بعد العشاءِ الآخرةِ (افهي مِن الشئةِ الليل (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ نصرٍ ، عن أبى مِجْلَزٍ : ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلْیَلِ﴾ . قال : ما کان بعدَ العشاءِ الآخرةِ إلى الصبح فهو ناشئةٌ ".

وأخرَج الفريابي ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ نصرٍ ، عن مجاهدِ (عقال : إذا قُمْتَ من الليل تُصلِّى فهي ناشِئةً .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ نصرٍ ، عن مجاهدٍ '' : ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ﴾ . قال : أَيَّ ساعةٍ تَهجَّد فيها متَهجِّدٌ (°) من الليل (") .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ في «المصنَّفِ»، وابنُ نصرٍ، والبيهقيُّ في «سنيه»، عن أنسِ بنِ مالكِ في قولِه: ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلْيَلِ﴾. قال: ما بينَ المغربِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م : « فهو» .

<sup>(</sup>٢) ابن نصر في مختصر قيام الليل ص ١٠، والبيهقي ٣/ ٢٠.

<sup>(</sup>٣) ابن نصر في مختصر قيام الليل ص ١٠.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ف ١، ح ١، م.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ح١، ح٣، ن، م: ( فتهجد).

والعشاءِ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، مثلَه (٢) .

وأخرَج ابنُ نصرٍ ، والبيهقيُ ، عن عليٌ بنِ حسينِ قال : ناشئةُ الليلِ قيامُ ما بينَ المغربِ والعشاءِ ".

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن حسينِ بنِ عليٌ ، أنه رُئي يُصلِّى ( ) فيما بين المغربِ والعشاءِ ، فقيل له في ذلك ، فقال : إنها من الناشئةِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عاصمٍ ، أنه قرأ : ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيَلِ ﴾ . مهموزةَ الياءِ (٥) ، ﴿ هِي أَشَدُ وَطَكَ ﴾ . بنصبِ الواوِ وجزمِ الطاءِ (١) . (من معنى ٧) المواطأةِ .

وأخرَج أبو يعلَى ، وابنُ جريرٍ ، ومحمدُ بنُ نصرٍ ، وابنُ الأنباريِّ في «المصاحفِ» ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، أنه قرَأ هذه الآيةَ : (إن ناشِئَةَ الليلِ هي أَشَدُّ وَطْأً وَأَصْوَبُ قيلًا ﴾ . فقال : إنَّا فَوْرُهُ قِيلًا ﴾ . فقال : إنَّا

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة ١٠/ ١٩٧، وابن نصر في مختصر قيام الليل ص ١٠، والبيهقي ٣/ ٢٠.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۱۹۷/۱۰.

<sup>(</sup>٣) ابن نصر في مختصر قيام الليل ص ١٠، والبيهقي ٣/ ٢٠.

<sup>(</sup>٤) ليس في: الأصل.

 <sup>(</sup>٥) أبدل الهمزة ياء وصلا ووقفا أبو جعفر، وحمزة في الوقف، والباقون بالهمز. النشر ١/٣٠٧،
 ٣٣٩.

 <sup>(</sup>٦) قرأ أبو عمرو وابن عامر بكسر الواو وفتح الطاء وألف ممدودة بعدها ، وقرأ الباقون بفتح الواو وإسكان
 الطاء من غير مد . النشر ٢/ ٢٩٣.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في م : ﴿ يعني ﴾ .

<sup>(</sup>A) في ص، ف ١، ح ١، م: «إنا».

«أصوبَ»، و «أقومَ»، و «أُهيأً»، وأشباة هذا، واحدُّ (١).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ نصرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَأَفَوْمُ فِيلًا ﴾ . قال : أفرَغُ لقلبِك (٢) . فقال : أفرَغُ لقلبِك (٢) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ أَشَدُ وَطُكَا ﴾ . قال : أن تُواطِئ (٢) سمعَك وبصَرَك وقلبَك بعضه بعضًا ، ﴿ وَأَقْوَمُ قِيلًا ﴾ . قال : أثبَتُ للقراءة (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ، وعبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ نصرٍ، عن قتادةَ: ﴿أَشَدُ وَأَخَرُج عبدُ الرزاقِ، وعبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ نصرٍ، عن قتادةً: ﴿أَشَدُ وَطَاكُ ﴾ . قال : أثبَتُ في الحفظِ (٦) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الحسنِ: ﴿ أَشَدُّ وَطَاكُ ﴾ . قال : أثبتُ وطأةً في الخيرِ ۗ )،

<sup>(</sup>١) أبو يعلى (٤٠٢٢)، وابن جرير ١/ ٤٧، ٣٧٣/ ٣٧٣، ومحمد بن نصر في مختصر قيام الليل ص ١٠. وقال محقق أبي يعلى: إسناده ضعيف.

وقال أبو بكر الأنبارى: وقد ترامى ببعض هؤلاء الزائغين إلى أن قال: من قرأ بحرف يوافق معنى حرف من القرآن فهو مصيب. واحتجوا بقول أنس هذا، وهو قول لا يعرج عليه ولا يلتفت إلى قائله ؛ لأنه لو قرأ بألفاظ تخالف ألفاظ القرآن إذا قاربت معانيها، لجاز أن يقرأ في موضع: ﴿ الحمد لله رب العالمين ﴾: الشكر للبارى ملك المخلوقين .... والحديث الذي جعلوه قاعدتهم في هذه الضلالة حديث لا يصح عن أحد من أهل العلم ؛ لأنه مبنى على رواية الأعمش عن أنس، فهو مقطوع ليس بمتصل فيؤخذ به، من قبل أن الأعمش رأى أنسًا ولم يسمع منه . تفسير القرطبي ١٤/١٩، ٢٢.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۳/ ۳۷۲، وابن نصر فی مختصر قیام اللیل ص ۱۰.

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، ح ٣، م: ( توطئ ) .

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٢/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ٢/ ٣٢٤، ٣٢٥، وابن نصر مختصر قيام الليل ص ١٠.

( ﴿ وَأَقْوَمُ مِيلًا ﴾ . قال أ : أَحْرَى (٢) على القراءةِ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿وَأَقَوْمُ قِيلًا﴾ . قال : أَدْنَى من أَن يُفْقَهَ القرآنُ . وفى قولِه : ﴿إِنَّ لَكَ فِى ٱلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا﴾ . قال : فراغًا . وفى قولِه : ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ . قال : أُخلِصْ له (٣) إخلاصًا (١٠) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ نصرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والحاكمُ في «الكُنَى» ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ﴾ . قال : السبْحُ الفرائحُ للحاجةِ والنومِ (٥) .

أو أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ نصرٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿سَبْحًا طُويلًا﴾ . قال : فراغًا أن .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، عن أبي مالكِ ، والربيعِ ، مثلَه .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ نصرٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً : ﴿ سَبْحًا طَوِيلًا ﴾ . قال : عن قتادةً : ﴿ سَبْحًا طَوِيلًا ﴾ . قال : أخلِصْ له الدعوة والعبادةً (٧) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في م: «أَجرأ».

<sup>(</sup>٣) في ح ١، م: «لله».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٣/ ٣٧٤، ٥٣٥، ٣٧٧.

<sup>(</sup>٥) ابن نصر مختصر قيام الليل ص ١١ بنحوه .

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في: الأصل، ح ٣، ن.

والأثر عند ابن نصر في مختصر قيام الليل ص ١١.

<sup>(</sup>٧) عبد الرزاق ٢/ ٣٢٥، وابن نصر في مختصر قيام الليل ص ١١، وابن جرير ٢٣/ ٣٧٥.

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ نصرٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» ، عن مجاهد : ﴿وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ بَتَتِيلًا ﴾ . قال : أخلِصْ له المسألة والدعاءَ إخلاصًا (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الحسنِ: ﴿ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴾ . قال : أخلِصْ له إخلاصًا .

وأخرَج /عبدُ بنُ حميدِ عن عاصمٍ ، أنه قرَأ : (رَبِّ المشرقِ والمغربِ) . ٢٧٩/٦ بخفضِ ( ربِّ ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عكرمةَ : ﴿ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ ﴾ . قال : وجهُ الليلِ ووجهُ النهارِ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ مجريجٍ في قولِه : ﴿ وَٱهْجُرْهُمْ هَجُرًا جَمِيلًا ﴾ . قال : اصفَحْ وقلْ : سلامٌ . و (٣) هذا قبلَ السيفِ .

قُولُه تعالى : ﴿وَذَرْنِي وَٱلْكَكَذِّبِينَ﴾ الآيات .

أَخْرَج أَبُو يَعْلَى ، وَابِنُ جَرِيرٍ ، وَابِنُ المُنذَرِ ، وَالْحَاكُمُ وَصَحَّحَه ، وَالبَيْهَقَّ فَى «الدلائلِ» ، عن عائشة قالت : لما نزَلت : ﴿ وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُولِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِلَّهُمْ

<sup>(</sup>۱) الفريابي وعبد بن حميد - كما في التغليق ٤/ ٣٤٩، ٣٥٠ - وابن نصر في مختصر قيام الليل ص ١١، وابن جرير ٢٣/ ٣٧٨، والبيهقي (٦٨٦٢).

 <sup>(</sup>۲) وهى قراءة عاصم فى رواية أبى بكر، وبها قرأ ابن عامر وحمزة والكسائى ويعقوب وخلف، وقرأ بالرفع نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم فى رواية حفص وأبو جعفر. النشر ۲/۲ ۲۹۶.

<sup>(</sup>٣) في م: « قال » .

قَلِيلًا ﴾. لم يكُنْ إلا يسيرًا (١) حتى كانت وقعةُ بدر (٢).

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ مجريج في قولِه : ﴿ وَذَرُ فِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ ﴾ . قال : بلغنا أنَّ النبيَّ ﷺ قال : ﴿إنَّ فقراءَ المؤمنين يدخُلُون الجنة قبلَ أَغنيائِهم بأربعين عامًا ، ويُحشَرُ أغنياؤُهم مجثاةً على رُكَبِهم ، ويقالُ لهم : إنكم كنتُم ملوكَ أهلِ الدنيا ( و حُكَماءَهم ) ، فكيف عمِلتُم فيما أعطيتُكم ؟ » . وفي قولِه : ﴿ وَمَهِلَهُمْ قَلِيلًا ﴾ . قال : إلى السيفِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُولِي ٱلنَّعَمَةِ وَمَهِلَّهُمْ قَلِيلًا﴾ . قال : إنَّ للهِ فيهم طَلِبَةً وحاجةً . وفي قولِه : ﴿إِنَّ لَدَيْنَا آنكالاً﴾ . قال : قيودًا .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن ابنِ مسعودِ : ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالُا ﴾ . قال : قيودًا . وأخرَج أحمدُ في «الزهدِ» ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ : ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالُا ﴾ . قال : قيودًا ( أ ) .

(° وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن عكرمةَ ، مثلَه (١) (٠) .

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١، ن: «يسير»، وفي ح ١، م: «قليل».

<sup>(</sup>٢) أبو يعلى (٤٥٧٨)، وابن جرير ٢٣/ ٣٨١، والحاكم ٤/ ٥٩٤، ٥٩٥، والبيهقي ٣/ ٩٥، ٩٦. وقال محقق أبي يعلى: رجاله ثقات غير أن ابن إسحاق قد عنعن.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف ١. وفي ن، م: «وحكامهم».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٣/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في: الأصل، ح٣.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ١٣/ ٧٢.

( وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، عن حمادٍ ، وطاوسٍ ، مثلَه ' .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، والبيهقيُّ في «البعثِ» ، عن الحسنِ قال : الأنكالُ قيودٌ من نار (٢) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن سليمانَ التَّيْمِيِّ : ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا النَّيْمِيِّ : ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا النَّالَا﴾ . قال : قيودًا واللهِ ثِقالًا لا تُفَكُّ أبدًا . ثم بكَى (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عنِ أبي عمرانَ الجَونِيِّ قال : قيودًا واللهِ لا تُحَلُّ عنهم .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبي الدنيا في «صفةِ النارِ» ، وعبدُ اللهِ بنُ أحمدَ في زوائدِ « الزهدِ» ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقيُ في «البعثِ» ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ ﴾ . قال : له شوكٌ يأخُذُ بالحَلْقِ ، لا يدخُلُ ولا يخرِجُ ( ) .

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ ﴾ . قال : شجرةُ الرَّقُوم (٥٠) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن مجاهدٍ ، مثلَه .

وأخرَج أحمدُ في «الزهدِ» ، وهنادٌ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، ومحمدُ بنُ نصرٍ ، عن محمرانَ (أَ بنِ أُعيَنَ أَنَ النبيَّ ﷺ قرأً : ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا ٓ أَنكَالًا وَجَيِيمًا ۞ وَطَعَامًا ذَا

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل، ح٣.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢٣/ ٣٨٣، والبيهقي (٩٥٥).

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٣٢٥/٢ عن أبي عمران الجوني .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي الدنيا (٨٣)، وابن جرير ٢٣/ ٣٨٤، والحاكم ٢/ ٥٠٥، ٥٠٦، والبيهقي (٦٠٥).

<sup>(</sup>٥) الحاكم ١/٥٩٥ من تلخيص الذهبي، وقد سقط من المستدرك.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ح ١، م.

غُصَّةِ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴾ ، فلما بلَغ: ﴿ أَلِيمًا ﴾ (١) . صَعِقَ (٢)

وأخرَج أبو عبيدٍ في «فضائلِه» ، وأحمدُ في «الزهدِ» ، وابنُ أبي الدنيا في «نعتِ الخائفين» ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي داودَ في «الشريعةِ» ، وابنُ عديٌ في «الكاملِ» ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» ، من طريقِ حمرانَ بنِ أُعينَ ، عن أبي حربِ بنِ أبي (الأسودِ ، أنَّ النبيَّ عَيْلَةٍ سَمِع رجلًا يقرأُ : ﴿إِنَّ لَدَيْنَا آنكالاً وَجَيِما ﴾ . فصَعِق (عُلَى الله عَلَى ال

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ كَثِيبًا مَهِيلًا ﴾ . قال : اللهيلُ الذي إذا أَخَذْتَ منه شيئًا تَبِعَك آخِرُه (٥) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ أَخْذَا وَبِيلًا ﴾ . قال : ﴿ كَثِيبًا مَّهِيلًا ﴾ . قال : شديدًا (١) . فن تعديدًا (١) . فن تعديدًا (١) .

<sup>(</sup>١) في الأصل، ح ٣: « إليها ».

<sup>(</sup>٢) أحمد ص ٢٧، وهناد (٢٦٧)، وابن نصر في مختصر قيام الليل ص ٥٥.

<sup>(</sup>٣) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ح ٣ ، ن . وينظر تهذيب الكمال ٣٣ / ٢٣١ .

<sup>(</sup>٤) أبو عبيد ص ٦٤، وأحمد ص ٢٧، وابن أبي الدنيا في صفة النار (٨٦)، وابن جرير ٣٨٥/٢٣ وعنده من قول حمران بن أعين، وابن عدى ٢/ ٨٤، والبيهقى (٩١٧). وعند أحمد، وابن أبي الدنيا، وابن جرير: أن النبي على قرأ ... وقال ابن عدى: روى هذا الحديث عن أبي يوسف، عن حمزة، عن حمران، أن النبي على ... لم يذكر أبو حرب بن أبي الأسود في الإسناد. قال البيهقى: وهو مع ذكره فيه مرسل.

<sup>(</sup>٥) الحاكم ٢/ ٥٠٥، ٥٠٦.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٣/ ٣٨٦، ٣٨٧، وابن أبي حاتم - كما في التغليق ٤/ ٣٥١.

﴿ وَأَخَرِجَ عَبْدُ بَنُ حَمِيدٍ عَنِ مَجَاهِدٍ فَى قُولِهِ : ﴿ كَثِيبًا مَهِيلًا ﴾ . قال : يَنهالُ . وفى قُولِه : ﴿ أَخَذًا وَبِيلًا ﴾ . قال : ينهالُ . وفى قُولِه : ﴿ أَخَذًا وَبِيلًا ﴾ . قال :

وأخرَج الطستى عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخبِرنى عن قولِه : ﴿ أَخَذًا وَبِيلًا ﴾ . قال : أخذًا شديدًا ليس له ملجأً . قال : وهل تعرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم . أما سمِعتَ الشاعرَ وهو يقولُ (٢) :

خِزىُ الحياةِ وخِزىُ المماتِ وكُلَّا أَراهُ طعامًا وَبيلاً عَلَى الحَيامِ وَبيلاً وَبيلاً وَبيلاً وَبيلاً وَالله وَلّه وَالله وَلّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ

أخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ فَكَنْ فَ تَنْقُونَ إِن كَفَرَتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَنَ شِيبًا ﴾ . قال : تَتَقُون ذلك اليومَ إِن كَفَرُوا باللهِ وعصَوا اليومَ إِن كَفَرُوا باللهِ وعصَوا رسولَه (1) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ المنذرِ، عن الحسنِ: ﴿فَكَيْفَ تَنَّقُونَ إِن كَفَرَتُمْ ﴾ . قال : بأي صلاةِ تتَّقون ؟ بأي صيام تتَّقون ؟

وأخرَج أبو نعيم في «الحليةِ» عن خَيْثُمةَ في قولِه: ﴿ يُومُّا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) هو بشامة بن الغدير، والبيت في المفضليات ص ٥٩، وطبقات فحول الشعراء ٢/ ٧٢٦.

<sup>(</sup>٣) الطستى - كما في الإتقان ٢/ ٩٥.

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) ليس في : الأصل.

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ٢/ ٣٢٥، وابن جرير ٢٣/ ٣٨٨.

شِيبًا ﴾. قال : يُنادِى [٤٣٣] منادٍ يومَ القيامةِ : يَخرُجُ بَعْثُ النارِ ؛ من كلِّ ألفِ تسعُمائةِ وتسعونَ . فمِن ذلك يَشيبُ الولدانُ (١) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ مسعودٍ في قولِه : ﴿ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ﴾ . قال : إذا كان يومُ القيامةِ فإنَّ ربَّنا يدعو آدمَ فيقولُ : يا آدمُ ، أُخرِجُ بَعْثَ النارِ . فيقولُ : أَيْ رَبِّ ، لا عِلمَ لي إلا ما عَلَّمتنِي . فيقولُ اللهُ : أُخرِجُ بَعْثَ النارِ ؟ من كلِّ ألفٍ تسعَمائةٍ وتسعةً وتسعين ، يُساقونَ إلى النارِ سَوقًا مُقرَّنين ، زُرقًا كالحين . فإذا خرَج بعْثُ النارِ شابَ كلُّ وليدٍ .

وأخرَج الطبراني ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ قرأ : « ﴿ يَوْمَا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَنَ شِيبًا ﴾ » . قال : « ذلك يومُ القيامةِ ، وذلك يومُ يقولُ اللهُ لآدمَ : قُمْ فابْعَتْ من ذُرِّيَّتِك بعثًا إلى النارِ . قال : مِن كَم يا رَبِّ ؟ قال : مِن كلِّ اللهِ اللهِ تسعَمائةِ وتسعة وتسعينَ ، ويَنجُو واحدٌ » . فاشتدَّ ذلك على المسلمين ، فقال حين أبصر ذلك في وجوهِهم : « إنَّ بني آدمَ كثيرٌ ، وإن يأجوجَ ومأجوجَ من أولدِ آدمَ ، وإنه لا يموتُ رجلٌ منهم حتى يَرِثَه لصُلبِه ألفُ رجلٍ ، ففيهم وفي أشباهِهم جُنَّةً لكم » .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الحسنِ في قولِه : ﴿ ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرٌ بِهِ ٓ ، قال : مُثْقَلةٌ بيوم القيامةِ (''

۲۸۰/٦

<sup>(</sup>١) أبو نعيم ٤/ ١١٩.

<sup>(</sup>٢) في م: « جند ».

<sup>(</sup>٣) الطبراني (١٢٠٣٤) . وقال الهيثمي : وفيه عثمان بن عطاء الخراساني وهو ضعيف . مجمع الزوائد ٧/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٤) عبد بن حميد - كما في التغليق ٤/ ٣٥٠، وفتح الباري ٨/ ٦٧٥.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عكرمةً : ﴿ ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرٌ بِدِّهِ ﴾ . قال : مُثْقلةٌ به .

وأخرَج الفريابيُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، من طريقِ عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ السَّمَآءُ مُنفَطِرٌ بِدِّۦ﴾ . قال : مُمْتلِئَةٌ به ، بلسانِ الحبشةِ (١٠).

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ من طريقِ مجاهدٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرُ السَّمَآءُ مُنفَطِرُ السَّمَاءُ مُنفَطِرُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ا

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ ، من طريقِ العَوفيِّ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ مُنفَطِرُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ع يعني تَشَقُّقَ السماءِ .

وأخرَج الطستى فى «مسائلِه» عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ نافعَ بنَ الأزرقِ . 'أقال له : أخبِرْنى '' عن قولِه : ﴿ ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرٌ بِدِّ . قال : مُنصَدِعُ من خوفِ يومِ القيامةِ . قال : وهل تعرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعتَ قولَ الشاعرِ (") :

طَبَاهُنَّ حتى أَعوَصَ ('' الليلُ دونَها أَفاطيرُ وَسْمِيٌّ رَواتُه جُذُورُها (''

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۲۳/ ۳۹۱.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م: «سأله».

<sup>(</sup>٣) بعده في ف ١، ح ٣، ن : « وهو يقول » . والبيت للحطيئة في ديوانه ص ٣٦٨.

<sup>(</sup>٤) فى ص ، ح ١: «أعوض»، وفى ف ١، ن ، م ، والإتقان : «أعرض». وفى الديوان : «أطفل». وينظر مسائل نافع (٥٥٥).

<sup>(</sup>٥) طباهن: دعاهن، أعوص: اشتد، أطفل – كما في رواية الديوان –: أظلم. أفاطير: تشقق يخرج في أنف الشاب ووجهه ـ والتفاطير والنفاطير – وهما روايتا الديوان –: أول ما نبت ولم يطل، والوسمى: أول مطر الربيع، والجذور: الأصول. ينظر ديوان الحطيئة ص ٣٧١، ٣٧١، والتاج (ف ط ر، ع و ص)، والتعليق على مسائل نافع ص ١٣٦٠.

والأثر عند الطستي - كما في الإتقان ٢/ ٩٤.

وأخرَج عبدُ بنُ حَميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ : ﴿ ٱلسََّمَآ أَهُ مُنفَطِرٌ بِدِّ ﴾ . قال : مُثقلَةٌ باللهِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ : ﴿ ٱلسَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِدِّ ﴾ . قال : مُثقلَةٌ بذلك اليومِ من شدَّتِه وهولِه . وفي قولِه : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ ﴾ الآية . قال : أدنَى من ثلُثِه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الحسنِ ، وسعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿عَلِمَ أَن لَن تُحْصُوهُ﴾ . قالا : لن تُطيقُوه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ : ﴿ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَرَ مِنهُ ﴾ . قال : ﴿ أَن خَفَّف عنهم ( في القيامِ ، ﴿ عَلِم أَن لَن تَحْصُوهُ ﴾ . قال : علِم ( أن لن تُطيقوا ( ) قيامَ الليلِ ، ﴿ فَنَابَ عَلَيْكُمْ ﴾ . قال : ثم أَنبأَنا اللهُ تعالى بخصالِ المؤمنين فقال : ﴿ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَرْضَى ﴾ إلى آخرِ الآيةِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ نصرٍ ، عن قتادةً قال : فرَض اللهُ قيامَ الليلِ في أولِ هذه السورةِ ، فقامَ أصحابُ النبيِّ عَلَيْ حتى انتَفَخَت أقدامُهم ، وأَمسَك اللهُ خاتِمتَها حولًا ، ثم أنزَل اللَّهُ التخفيفَ في آخرِها فقال : ﴿عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُر عَنهُ ﴿ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ التَخفيفَ في آخرِها فقال : ﴿عَلِمَ أَن سَيكُونُ مِنكُر مَنهُ ﴿ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُهُ وَاللهُ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْلُونُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: «أن خف عنهم»، وفي ص، ف ١، ن: «أن خفف عليهم»، وفي م: «أرخص عليهم».

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في م: «تحصوا».

<sup>(</sup>٤) في ح ١: « فيها » .

ب<sub>و(۱)</sub> رخصة .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الحسنِ قال : لما نزَلت على النبي ﷺ : ﴿يَّاأَيُّهُا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَقَامَ المسلمون معه حولًا كاملًا حتى تَورَّمت أقدامُهم ، فأنزَل اللهُ بعدَ الحولِ : ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعَلَمُ ﴾ . إلى قولِه : ﴿مَا تَيَسَرَ مِنْهُ ﴾ . قال الحسنُ : فالحمدُ للهِ الذي جعَله تطوعًا بعدَ فريضةٍ ، ولا بُدَّ من قيامِ الليلِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عكرمة : ﴿يَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِلُ ۞ قُرِ ٱلَّيلَ﴾ الآية . قال : لَيِثوا بذلك سنة ، فشَقَّ عليهم وتَورَّمَت أقدامُهم ، ثم نسَخها آخرَ السورة : ﴿ فَأَقْرَءُوا مَا يَسَرَ مِنْذُ ﴾ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، والطبرانيُ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ ، عن النبيُّ عباسٍ ، عن النبيُّ عباسٍ ، عن النبيُّ عبي الله عبي عبي الله عبي عبي الله ع

وأخرَج الدارقُطنى، والبيهقى فى «سننِه»، وحسَّناه، عن قيسِ بنِ أبى حازمٍ قال: صلَّيتُ خلفَ ابنِ عباسٍ، فقرأ فى أولِ ركعة بـ: ﴿ ٱلْحَكَمْدُ لِللَّهِ ﴾ [الفاتحة: ٢]، وأولِ آيةٍ من « البقرةِ » ، ثم ركع ، فلما انصرَف أقبلَ علينا ، فقال: إنَّ اللهَ يقولُ: ﴿ فَأَقْرَءُواْ مَا يَسَرَرُ مِنْدُ ﴾ (٢) .

وأخرَج أحمدُ ، والبيهقيُّ في «سننِه» ، عن أبي سعيدٍ قال : أمَرنا رسولُ اللهِ

<sup>(</sup>١) ابن نصر في مختصر قيام الليل ص ٣.

<sup>(</sup>٢) الطبراني (١٠٩٤٠). وقال الهيثمي : وفيه عبد الرحمن بن طاوس ولم أعرفه ، وبقية رجاله وثقوا . مجمع الزوائد ٧/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) الدارقطني ١/ ٣٣٨، والبيهقي ٢/ ٤٠.

(۱) عَلَيْهُ أَن نقرأً بفاتحةِ الكتابِ وما تيسُّر .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، "والبيهقى فى «شعبِ الإيمانِ »" ، عن عمرَ بنِ الخطابِ قال : ما من حالِ يأتينى عليه الموتُ بعدَ الجهادِ فى سبيلِ اللهِ أحبُ إلى من أن يأتينى وأنا بين شُعْبتَى رَحْلى ، ألتَمسُ من فضلِ اللهِ . ثم تَلا هذه الآية : ﴿ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضّلِ اللهِ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضّلِ اللهِ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضّلِ اللهِ وَءَاخَرُونَ يُقْرِبُونَ فِي اللهِ عَلَيْ سَبِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ يَبْتَعُونَ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «ما من جالبِ يجلِبُ طعامًا إلى بلدِ من بلدانِ المسلمين ، فيبيعُه بسعرِ يومِه ، إلا كانت منزِلتُه عندَ اللهِ منزِلةَ الشهيدِ» . ثم قرأ رسولُ اللهِ ﷺ : « ﴿ وَمَاخَرُونَ كَانت مَنزِلتُه عندَ اللهِ منزِلةَ الشهيدِ» . ثم قرأ رسولُ اللهِ ﷺ : « ﴿ وَمَاخَرُونَ مَن مَشْلِ اللّهِ وَاحْرُونَ يُقَيْلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ (١٠) يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَيْلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ (١٠)

<sup>(</sup>١) أحمد ٣٠/١٧ (٣٠٩٨)، والبيهقي ٢/ ٦٠. وقال محققو المسند: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) البيهقى (١٢٥٦).

<sup>(</sup>٤) ابن مردويه - كما في تخريج الكشاف ٤/ ١١٢. وضعفه الحافظ في الكافي الشاف ص ١٧٩.

## سورةُ المدثرِ مكيَّةً

أخرَج ابنُ الضُّرَيْسِ ، والنحاسُ ، وابنُ مَرْدُويه ، والبيهقيُّ ، عن ابنِ عباسِ قال : نزَلت سورةُ « المدثرِ » بمكة (١) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ الزبيرِ ، مثلَه .

وأخرَج الطيالسيّ ، وعبدُ الرزاقِ ، ( وابنُ أبي شيبة ) ، وأحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، والبخاريّ ، ومسلم ، والترمذيّ ، ( وابنُ الضريسِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ) ، وابنُ مَردُويَه ، ( وأبو نعيمٍ ، والبيهةيّ ، كلاهما في « الدلائلِ » ، عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ ) قال : سألتُ أبا سلمةَ بنَ عبدِ الرحمنِ عن أولِ ما نزَل من القرآنِ ، فقال : ﴿ يَتَأَيُّهُا المُدَّنِرُ ﴾ . قلتُ : يقولون : ﴿ أَفَرا إِلَيْهِ رَبِّكَ اللّهِ عَنْ ذلك ، قلتُ له مثلَ ما والعلى : ١] . فقال أبو سلمة : سألتُ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ عن ذلك ، قلتُ له مثلَ ما قلتَ ، قال جابرٌ : لا أُحدِّثُك إلا ما حدَّثنا رسولُ اللهِ عَلَيْهُ ، قال : «جاوَرْتُ بحراءِ ، فلما قضيتُ جوارِي هَبَطْتُ ، فنُودِيتُ ( اللهِ عَلَيْهُ ) فنظرتُ عن يميني فلم أرَ سيئًا ، ونظرتُ عن يميني فلم أرَ شيئًا ، ونظرتُ خلفي /فلم أرَ شيئًا ، فرفَعتُ ٢٨١/٦ رأسِي فإذا الممَلَكُ الذي جاءني بحراءِ ، جالسٌ على تُرسيّ بين السماءِ والأرضِ ،

<sup>(</sup>١) ابن الضريس (١٧) ، والنحاس ص ٧٥٧، والبيهقي في الدلائل ١٤٢/٧ - ١٤٤.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ف ١: « والنسائي » . وهو في الكبرى (١١٦٣١) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: « وابن الأنباري في المصاحف ».

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

وأخرَج الطبراني ، وابنُ مَردُويَه ، بسند ضعيف ، عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ الوليدَ ابنَ المغيرةِ صنَع لقريشٍ طعامًا ، فلما أكلوا قال (٢) : ما تقولون في هذا الرجلِ ؟ فقال بعضُهم : ساحرٌ . وقال بعضُهم : كاهنٌ . وقال بعضُهم : ليس بساحرٍ . وقال بعضُهم : كاهنٌ . وقال بعضُهم : ليس بكاهن . وقال بعضُهم : ليس بشاعرٍ . وقال بعضُهم : ليس بشاعرٍ . وقال بعضُهم : سِحْرٌ يُؤثَرُ ، فاجتَمع رأيهم على أنه سحرٌ يُؤثَرُ ، فبلغ ذلك النبيّ عَلَيْ فَحَزِن (أ) وقنَّع رأسه وتَدثَّر ، فأنزَل اللهُ : ﴿ يَتَأَيُّهَا المُدَّنِّر ﴾ . إلى قولِه :

<sup>(</sup>۱) فى النسخ: « فجثيت ». والمثبت من مصادر التخريج ، وفيه رواية ثانية: « فَجُثِثْتُ ». قال النووى: الروايتان بمعنى واحد ، أعنى رواية الهمز ورواية الثاء ، ومعناها: فزعت ورعبتُ ، وقد جاء فى رواية البخارى: « فرعبت ». قال أهل اللغة: مجيث الرجل إذا فزع. فهو مَجْتُوث. قال الخليل والكسائى: جئث ومجث فهو مجتوث ومجثوث . أى مذعور فزع. صحيح مسلم بشرح النووى ٢/٧٠٢، وينظر النهاية ١/ ٢٣٢، ٢٣٩، وفتح البارى ٧٢٢/٨.

<sup>(</sup>۲) الطيالسي (۱۷۹۳)، وعبد الرزاق ۲/ ۳۲۷، وابن أبي شيبة ١٤/ ٢٩٤، ٢٩٥، وأحمد (٢/ ١٩٢، ١٤٢٨، ١٩٤، ٣٨٤)، ٣٨٤ (١٤٢٨٠)، ١٩٤، ١٩٤، ١٩٤٠، ١٩٤٠)، والمخارى (٢٨٠، ٣٨٤، ٤٩٢٤)، ومسلم (١٦١)، ٣٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، والبخارى (٢٩١٤)، وابن مردويه – كما في والترمذى (٣٣٥)، وابن الضريس (٢٥)، وابن جرير ٢٣/ ٤٠٠، ١٠٤، وابن مردويه – كما في التغليق ٤/٤٥٣ – وأبو نعيم ١/ ٢٥، والبيهقى ٢/ ١٥٥، وقال ابن كثير: هذا السياق هو المحفوظ، وهو يقتضى أنه قد نزل الوحى قبل هذا؛ لقوله: ﴿ وَإِذَا الملكُ الذي جاءني بحراء ﴾. وهو جبريل حين أتاه بقوله: ﴿ وَإِذَا الملكُ بعد هذا وجه المجمع أن أول شيء نزل بعد فترة الوحى هذه السورة. تفسير ابن كثير ٨/ ٢٨٧، ٢٨٨٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «قالو!»، وفي ص، ف ١: «فقال».

<sup>(</sup>٤) في ح ١، م: « فخرج ».

﴿ وَلِرَبِّكَ فَأَصْبِرَ ﴾ (١).

وأخرَج الحاكم وصحَّحه عن ابنِ عباسٍ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْمُدَّيْرُ ﴾ . قال : دُثُّرْتَ هذا الأمرَ فقُمْ به (٢) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن إبراهيمَ النَّخَعيِّ : ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّمَدَّ أَرُ ﴾ . قال : كان مُتَدَثِّرًا في قَرْطَفِ (٢) ، يعني شملةً صغيرةَ الحَمْلِ ، ﴿ وَلِيَابَكَ فَطَهِرَ ﴾ . قال : من الإثم ، ﴿ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرَ ﴾ . قال : الخَمْلِ ، ﴿ وَالرُّجْزَ مَنه ، ﴿ وَلِرَيِّكَ الإِثْمَ ، ﴿ وَلَا تَعْطَى أَكْثَرَ منه ، ﴿ وَلِرَيِّكَ الْمُعْرِ ﴾ . قال : لا تُعطِ شيئًا لتُعطَى أكثرَ منه ، ﴿ وَلِرَيِّكَ فَاصْبِرْ ﴾ . قال : إذا أعطيتَ عطيةً فأعطِها لرَبّك ، واصبِرْ حتى يكونَ هو الذي يُثِيبُك . .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادة : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْمُدَّرِّ ﴾ . قال : أَنذِرُ عذابَ رَبِّك وقائِمَه في الأَمْ وشدَّة نقمتِه إذا انتقَم ، ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَعِرْ ﴾ . يقولُ : طَهِّرُها من المعاصى ، وهي كلمةٌ عربيةٌ ، كانت العربُ إذا نكث الرجلُ ولم يُوفِ بعهدِه قالوا : إنَّ فلانًا لطاهرُ الثيابِ . وإذا وفي وأصلَح قالوا : إن فلانًا لطاهرُ الثيابِ .

<sup>(</sup>۱) الطبرانی (۱۱۲۰۰). وقال الهیثمی : وفیه إبراهیم بن یزید الخوزی وهو متروك . مجمع الزوائد /۷ ۱۳۱.

<sup>(</sup>٢) الحاكم ٢/ ٢.٥.

 <sup>(</sup>٣) في ص : « قيطف » ، وفي ف ١، م : « قطيف » ، وفي ح ١: « قرطق » ، وفي ح ٣: « قطف » ، وفي
 ن : « قيطة » . وينظر النهاية ٤/ ٤٢ .

<sup>(</sup>٤) ابن المنذر في الأوسط ١٣٥/٢ معلقا مقتصرا على تفسير : ﴿وَثِيابِكُ فَطَهْرِ﴾ .

﴿ وَٱلرُّجْزَ فَآهَجُونِ . قال : هما صَنَمان كانا عندَ البيتِ ؛ إسافٌ ونائلةُ ، يمسَخُ وجوهَهما مَن أَتَى عليهما من المشركين ، فأمَر اللهُ نبيَّه ﷺ أَن يهجُرَهما ويجانبَهما ، ﴿ وَلَا تَمَنُن تَسَنَكُمْرُ ﴾ . قال : لا تُعطِ شيئًا لمثابةِ الدنيا ولا لمجازاةِ الناسِ (۱) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن أبى مالكِ : ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرَ ﴾ . قال : عَظَّمْ ، ﴿ وَإِلَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنَى نفسَه ، ﴿ وَالرُّجْزَ فَالْهَجُرَ ﴾ . قال : الشيطانَ والأوثانَ .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أبى هريرةَ قال: قلنا: يا رسولَ اللهِ ، كيف نقولُ إذا دخلنا في الصلاةِ ؟ فأنزَل اللهُ: ﴿ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴾ . فأمَرنا رسولُ اللهِ ﷺ أن نفتَتِحَ الصلاةَ بالتكبير .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلْمُدَّرِّكُ . قال : النائمُ ، ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَعِرْ ﴾ . قال : لا تكُنْ ثيابُك التي تَلبَسُ من مَكْسِبَةِ (٢) باطلٍ ، ﴿ وَٱلرُّجْزَ فَآهْجُرْ ﴾ . قال : الأصنامَ ، ﴿ وَلَا تَمْنُن تَسْبَدُ مُن مَكْسِبَةِ (٢) تَعطِ عطيةً (٣) تَلتَمِسُ بها أفضلَ منها (٤) .

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق ۲/ ۳۲۷، ۳۲۸، وابن جرير ۲۳/ ٤٠٤، ٤٠٧، ٤١١، ٤١٤.

<sup>(</sup>٢) في ف ١: «مكة»، وفي ح ١، م: «الكسب». والمُكْسِبة والكَسْب والكِسْبة بمعتّى. التاج (ك س ب).

<sup>(</sup>٣) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٣/ ٤٠٤، ٤٠٨، ٤١٠، ٤١٢.

حاتمٍ ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِرَ ﴾ . قال : من الإثمِ . قال : وهي في كلامِ العربِ : نَقِيُّ الثيابِ (١) .

وَأَخْرَجَ ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ ﴾ . قال : من الغَدْرِ (٢) ، لا تكُنْ غَدَّارًا .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ الأنبارِيِّ في «الوقفِ والابتداءِ» ، وابنُ مَردُويَه ، عن عكرمة ، أنَّ ابنَ عباسِ شئِلَ عن قولِه : ﴿ وَثِيَابِكَ فَطَهِرٌ ﴾ . قال : لا تَلْبَسْها على غَدْرَةِ ولا فَجْرَةٍ . ثم قال : ألا تسمعون قولَ [٣٣٤ط] غيلانَ بنِ سلمة (٣٠) :

وإنى بحمدِ اللهِ لا ثوبَ فاجرٍ لَبِسْتُ ولا من غَدْرةِ أَتقَنَّعُ ('') وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ المنذرِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرِ قال : كان الرجلُ في الجاهليةِ إذا كان غَدَّارًا قالوا : فلانٌ دَنِسُ الثيابِ ('').

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن أبى رزينِ : ﴿ وَثِيَابُكَ فَطَهِرَ ﴾ . قال : عملَك أَصْلِحْه ، كان أهلُ الجاهليةِ إذا كان الرجلُ

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٣/ ٤٠٦، وابن المنذر في الأوسط ١٣٥/٢ معلقا مختصرا، والحاكم ٢/ ٥٠٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ص ، ف ١: « العذر » .

<sup>(</sup>٣) وكذا نسبه القرطبي في تفسيره ١/ ٢٥، ١٩/ ٦٣، وابن منظور في اللسان (ط هـ ر)، ونسبه أبو الفرج في الأغاني ٢٣٦/١٦ إلى برذع بن عدى. وعند ابن المنذر من قول حسان.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٣/ ٤٠٦، وابن المنذر في الأوسط (٦٨٦).

<sup>(</sup>٥) ابن المنذر في الأوسط ١٣٦/٢ معلقا .

حسَنَ العملُ قالوا: فلانٌ طاهرُ الثيابِ (١).

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَثِيَابِكَ فَطَقِرْ ﴾ . قال : وعملَك فأَصْلِحُ (٢) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِرُ ﴾ . قال : لستَ <sup>("</sup>بساحرٍ ولا كاهن .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المندرِ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَثِيَابِكَ فَطَهِرَ ﴾ . قال : لستَ " بكاهنِ ولا ساحرِ . فأعرِضْ عما قالوا ، ﴿ وَٱلرُّجْزَ فَآهَجُرَ ﴾ . قال : الأوثانَ ، ﴿ وَلَا تَمْنُن تَسَتَكُثِرُ ﴾ . قال : لا تُعْطِ مصانعةً ؛ رجاءَ أفضلَ منه في (أن) الثوابِ ، ﴿ وَلِرَبِكَ فَأَصْبِرَ ﴾ . قال : على ما أُوذِيتَ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن أبي مالكِ: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِرَ ﴾ . قال : عنى نفْسَه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ : ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِرَ ﴾ . قال : ليس ثيابَه الذي يَلْبَسُ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَعِرَ ﴾ . قال : مُحلُقَكُ فَحَسِّنُه (٢) .

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة ١٣/ ٤١٧، وابن المنذر في الأوسط ١٣٦/٢ معلقا مختصراً .

<sup>(</sup>٢) ابن المنذر في الأوسط ١٣٦/٢ معلقا .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) في م: «من».

' وأخرَج ابنُ المنذرِ عن محمدِ بنِ سيرينَ: ﴿ وَثِيَابُكَ فَطَهِرَ ﴾ . قال : اغسِلْها بالماءِ ' .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن يزيدَ بنِ مرتَدِ في قولِه : ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَفِرَ ﴾ . أنه أُلْقِيَ على رسولِ اللهِ ﷺ سَلَى (٢) شاةٍ .

وأخرَج الطبراني ، والحاكم وصحَّحه ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ مسعودٍ ، أنه قرَأ على رسولِ اللهِ ﷺ : (والرَّجْزَ فاهْجُنْ . بالكسرِ (٣) .

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه، وابنُ مَردُويَه، عن جابرٍ /قال: سمِعتُ ٢٨٢/٦ رسولَ اللهِ ﷺ يقرَأُ<sup>نَا</sup>: «﴿وَالرَّجْزَ فَاهْجُرَ﴾». برفعِ الراءِ، وقال: «هي الأوثانُ» (°).

أُ وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الحسنِ، أنه كان يقرؤُها: ﴿وَالرُّجْزَ الْحَمْرُ ﴾ . (الله على الله على الله على الأوثانُ أَنَّ الله على الله

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ح ۱، م.

والأثر عند ابن المنذر ١٣٦/٢ معلقا .

<sup>(</sup>٢) السلى : الجلد الرقيق الذى يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفًا فيه ، وقيل : هو في الماشية السلى ، وفي الناس : المشيمة . والأول أشبه ؛ لأن المشيمة تخرج بعد الولد ، ولا يكون الولد فيها حين يخرج . النهاية ٢/ ٣٩٦.

<sup>(</sup>٣) الطبرانى (١٠٠٧)، والحاكم ٢/ ٢٥١. وبكسر الراء قرأ نافع وابن كثير وأبو بكر وابن عامر وأبو عمرو وحمزة والكسائى وخلف، وبضم الراء قرأ حفص وأبو جعفر ويعقوب. ينظر النشر ٢/ ٩٤. (٤) فى ح ٣: ويقل، وفى م: ويقول، .

 <sup>(</sup>٥) الحاكم ٢/ ٢٥١. وتفسير الرجز بالأوثان تقدم ضمن الحديث المتقدم في ص ٦١، ٦٢ موقوفا، على أبي سلمة، وقال محققو المسند ٣٨٣/٣٣ - عن رفعه هنا -: ومحمد بن كثير ضعيف، فلا يعتد بروايته هذه.
 ٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في الأصل: « وقال هي » ، وفي ص ، ف ١ ، ح ١: « برفع الراءوهي » ، وفي ن: « برفع الراءهي » .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن حمادِ (١) قال : قرأتُ في مصحفِ أُبَيِّ : (ولا تَمْنُنْ أَنْ تَسْتَكِيْرَ) (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عكرمةَ : ﴿وَلَا تَمَنُّن تَسْتَكُثِرُ ﴾ . يقولُ : ولا تُعطِ شيئًا لتُعْطَى أكثرَ منه ، وإنما نزَل هذا في النبيِّ ﷺ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الضحاكِ : ﴿ وَلَا نَمْنُن تَسَتَكُمِثُرُ ﴾ . قال : لا تُعْطِ شيئًا لتُعْطَى أكثرَ منه ، وهي للنبيِّ عَيْلِيَّةٍ خاصةً ، والناسُ موسعٌ عليهم .

وأخرَج الطبرانيُّ ، ("والبيهقيُّ في «سننِه» ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿وَلَا تَمْنُنُ تَمْنُنُ وَأَخْرَجُ الطبرانيُّ ، قال : لا تُعْطِ الرجلَ عطاءً رَجاءَ أن يُعطيَك أكثرَ منه ('').

( وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الحسنِ : (ولا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ () . قال : لا تَستكِثِرُ عملَك ) . قال : لا تَستكِثِرُ عملَك ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ : ﴿وَلَا تَمَنُن تَسَتَكُثِرُ ﴾ . قال : لا تُعظّمْ عملَك في عينِك أن تشتكثِرَ من الخيرِ .

<sup>(</sup>١) في ف ١: «الضحاك».

 <sup>(</sup>۲) وهي قراءة عبد الله بن مسعود أيضا ، وهي قراءة شاذة ، ينظر مختصر الشواذ لابن خالويه ص ١٦٤ .
 وتفسير القرطبي ١٩/ ٦٩، والبحر المحيط ٨/ ٣٧٢، وتفسير ابن كثير ٨/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٤) الطبراني (١٢٦٧٢)، والبيهقي ٧/ ٥١. وقال الهيثمي: وفيه عطية العوفي وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٧/ ١٣١.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) بجزم الراء قرأ الحسن وابن أبي عبلة ، وهي قراءة شاذة . وقال أبو حيان : ووجهه أنه بدل من : (تمنن) . أي : لا تستكثر . البحر المحيط ٨/ ٣٧٢.

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ: ﴿وَلَا تَمْنُن تَسَتَكُثِرُ ﴾ . قال : لا تقُلْ : قد دَعوتُهم فلم يُقْبَلْ منى . عُدْ فادعُهم ، ﴿وَلِرَبِّكَ فَأَصْبِرْ ﴾ : على ذلك .

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ۞ ﴾ الآية .

أَخْرَجُ ابن جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ فَإِذَا لَهُ اللَّهُ وَ اللّ نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ﴾ . قال : الصُّورِ ، ﴿ يَوَمُّ عَسِيرٌ ﴾ . قال : شديدٌ (١) .

وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَزَاقِ ، وَعَبْدُ بَنُ حَمِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً : ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ﴾ . قال : فإذا نُفِخَ في الصُّورِ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عكرمةَ ، وأبي مالكِ ، وعامرِ ، مثلَه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ قال : الناقورُ الصُّورُ " ؛ كهيئةِ البوقِ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، والطبراني ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ قال : لمّا نزلت : ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ﴾ . قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ : «كيفَ أنعَمُ وصاحبُ الصُّورِ قد الْتَقَمَ القرنَ وحنى جبهته يستَمِعُ متى يُؤمَرُ ؟ » . قالوا : كيف نقولُ يا رسولَ اللهِ ؟ قال : «قولوا : حسبُنا اللهُ ونعْمَ الوكيلُ ، على اللهِ توكَّلنا » .

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۲۳/ ٤٢٠.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٢/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٣) بعده في ن ، م : «شيء» .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١٠/ ٣٥٢، والطبراني (١٢٦٧١). والحديث عند أحمد ٥/ ١٤٤، ١٤٥ (٣٠٠٨). وقال محققوه : حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف .

وأخرَج ابنُ سعدِ ، والحاكمُ ، عن بَهْزِ بنِ حكيمٍ قال : أَمَّنَا زُرارةُ بنُ ( ) أَوْفَى فقرأَ « المدثرَ » ، فلما بلَغ : ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ﴾ . خرَّ مَيْتًا ، فكنتُ في مَن حمَلَه (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةَ : ﴿ فَلَالِكَ يَوْمَبِذِ يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴾ . قال : ثم بينٌ على مَن مَشقَّتُه وعُشرُه ، فقال : ﴿ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴾ .

قُولُه تَعَالَى : ﴿ ذَرُّنِي وَمَنْ خَلَقْتُ ﴾ الآيات .

أَخْرَجُ عَبِدُ بِنُ حَمِيدٍ عِن قَتَادَةً : ﴿ ذَرْنِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴾ . قال : هو الوليدُ بِنُ المغيرةِ ، أخرَجه اللهُ من بطنِ أُمّه وحيدًا ، لا مالَ له ولا وَلدَ ، فرزَقه اللهُ المالَ والولدَ والثَّرَوةَ والنَّماءَ ، ﴿ كَلَّا ۚ إِنَّهُم كَانَ لِآيَكِنَا عَنِيدًا ﴾ . قال : كَفُورًا بآياتِ اللهِ ، جَحُودًا بَها ، ﴿ إِنَّهُم نَكَرَ وَقَدَرَ ﴾ . قال : ذُكِر لنا أنه قال : لقد نظرتُ فيما قال هذا الرجلُ ، فإذا هو ليس بشعرٍ ، وإنَّ له لحلاوةً ، وإن عليه لطلاوةً (١) وإنه (أليعُلُو ولا أي عليه لطلاقً أنه سحرٌ . فأنزَل اللهُ فيه : ﴿ فَقُيلَ كَيْفَ قَدَرَ ﴾ . وإن قلي قولِه : ﴿ وَبَسَرَ ﴾ . قال : كَلَحَ (٥) .

وأُخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ: ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴾ . قال : الوليدُ بنُ المغيرةِ .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: ﴿ أَبِي ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ابن سعد ٧/ ١٥٠، والحاكم ٢/ ٥٠٦.

<sup>(</sup>٣) أى : رونقا وحسنا ، وقد تفتح الطاء . النهاية ٣/ ١٣٧.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل: «يعلو ولا»، وفي م: «ليعلو وما».

<sup>(</sup>٥) في ص، ح ١، ن: ( كلمح).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ ذَرْنِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴾ . قال : نزَلت فى الوليدِ بنِ المغيرةِ ، ﴿ وَحِيدُ ا ﴾ . قال : خَلَقتُه وحدَه ، (ليس له مالٌ ) ولا ولدٌ ، ﴿ وَجَعَلْتُ لَهُمُ مَا لا مَمْدُودًا ﴾ . قال : كانوا عشَرَةً ، ﴿ شُهُودًا ﴾ . مَمْدُودًا ﴾ . قال : كانوا عشَرَةً ، ﴿ شُهُودًا ﴾ . قال : لا يَغِيبُون ، ﴿ وَمَهّدتُ لَمُ نَهِ عِيدًا ﴾ . قال : بسَطتُ له من المالِ والولدِ ، ﴿ مُمَّ يَظْمَعُ أَنَّ أَزِيدَ ﴿ فَي كُلُو ﴾ . قال : فما زالَ يرَى النُقصانَ فى مالِه وولَدِه حتى هلك ، ﴿ إِنّهُ كَانَ لِآكِينِنَا عَنِيدًا ﴾ . قال : مُعانِدًا عنها مجانِبًا لها ، ﴿ سَأَرْهِقُهُمُ صَعُودًا ﴾ . قال : مَشقّةً من العذابِ () .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن أبى مالكِ : ﴿ ذَرْفِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِيدُ اللهِ . قال : كانوا ثلاثةَ عشرَ ، وَجِيدُ اللهِ . قال : كانوا ثلاثةَ عشرَ ، ﴿ وَبَنِينَ شُهُودًا ﴾ . قال : كانوا ثلاثةَ عشرَ ، ﴿ وَبَنِينَ شُهُودًا ﴾ . قال : فلم يُولَدْ له بعدَ يَومِئذِ ، ولم يُؤدْ له من المالِ إلا ما كان ، ﴿ إِنَّهُ كَانَ لِآئِكِنَا عَنِيدًا ﴾ . قال : مُشاقًا .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدُ اللهِ الآيات . قال : هو الوليدُ بنُ المغيرةِ بنِ هشامِ الحَخُوميُ ، وكان له ثلاثة عشر ولدًا كلُّهم ربُّ بيتٍ ، فلما نزَلت : ﴿ إِنَّهُ كَانَ لِآيُونَيْنَا عَنِيدًا ﴾ . لم يزَل في إدبارٍ من الدنيا في نفسِه ومالِه وولدِه حتى أخرَجه اللَّهُ من الدنيا .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ : ﴿وَجَعَلْتُ لَهُمْ مَالًا مَّمْدُودًا﴾ . قال : ألفَ

<sup>(</sup>١ - ١) في م: ( لا مال له ) .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢٣/ ٤٢١، ٤٢٤، ٤٢٤، ٢٥٠ – ٤٢٧.

دينارِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن سفيانَ : ﴿ وَجَعَلْتُ لَهُمُ مَا لَا مَمْدُودًا ﴾ . قال : ألفَ أَلفُ (١) . ألفُ (١) . ألفُ

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، وابنُ مَردُويَه، والدِّينَورَى فى «الجالسةِ»، عن عمرَ بنِ الخطابِ، أنه سُئِل عن قولِه: ﴿وَجَعَلْتُ لَمُ مَالًا مَدُودُا ﴾. قال: غَلَّةَ شهرِ بشهرِ (٢).

وأخرَج هنادٌ عن أبي سعيدِ الخُدْرِيِّ في قولِه : ﴿ سَأَرْهِقُهُ صَعُودًا ﴾ . قال : هو جبَلٌ في النارِ يُكلَّفون أن يَصعَدوا فيه ، فكلما وضَعوا أيديَهم عليه ذابَتْ ، فإذا رفَعوها عادَت كما كانت (٣) .

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقىُ في «الدلائلِ» ، من طريقِ عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ الوليدَ بنَ المغيرةِ جاءَ إلى النبيِّ عَيَّا فَيْ فقراً عليه القرآنَ ، فكأنَّه رَقَّ له ، فبلَغ ذلك أبا جهْلٍ ، فأتَاه /فقال : يا عَمِّ ، إنَّ قومَك يُريدون أن يجمَعوا لك مالًا ليُعطوكه (1) ، فإنك أتيت محمدًا لتَعوَّضَ لما قِبلَه . قال : قد علِمَتْ قريشٌ أنى من أكثرِها مالًا . قال : فقُلْ فيه قولًا يبلُغُ قومَك أنك مُنكِرٌ له (٥) أو أنك كارة له .

<sup>(</sup>۱) بعده في ح ٣: « دينار » .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢٣/ ٤٢٣.

<sup>(</sup>٣) هناد (٢٨١).

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١: «فيعطوكه»، وفي م: «ليعطوه لك».

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

قال: وماذا أقولُ؟ فواللهِ ما فيكم رجلٌ أعلَم بالشعرِ منى ، ولا برَجزِه ولا بقصيدِه منى ، ولا بأشعارِ (١) الجنّ ، واللهِ ما يُشبِهُ الذى يقولُ شيعًا من هذا ، وواللهِ إنَّ لقولِه الذى يقولُ حلاوةً ، وإنَّ عليه لطلاوةً ، وإنه لمتُمِرُ أعلَاه ، مُغدِقٌ أسفلُه ، وإنه لَيعلُو وما يُعلَى ، وإنه ليَحْطِمُ ما تحتَه . قال : لا يرضَى عنك قومُك حتى تقولَ فيه . قال : فلما فكَّر قال : هذا سحرٌ يؤثَرُ ؛ يأثُرُه عن غيرِه . فنزَلت : ﴿ ذَرْفِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴾ فنزَلت : ﴿ ذَرْفِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴾ فنزَلت : ﴿ وَرَفِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴾ فنزَلت : ﴿ وَرَفِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴾ فنزَلت : ﴿ وَرَفِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴾ فنزَلت : ﴿ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴾ في في وقال المنافقة وقال ال

وأخرَجه عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وأبو نعيمٍ في « الدلائلِ » ، عن عكرمةَ مرسلًا ( ) .

وأخرَج أبو نعيمٍ فى «الدلائلِ» عن ابنِ عباسٍ قال : لما بُعِث النبى عَلَيْ جَمَع الوليدُ بنُ المغيرةِ قريشًا ، فقال : ما تقولون ؟ يعنى (٥) فى هذا الرجلِ ، فقال بعضُهم : هو شاعرٌ . وقال بعضُهم : هو كاهنٌ . فقال الوليدُ : سمِعتُ قولَ الشاعرِ (فما هو بشاعر (موسيعتُ قولَ الكهنةِ ، فما هو مثلُه . قالوا : فما تقولُ أنتَ ؟ قال : فنظر ساعةً ، ثم فكر وقدَّر ، ﴿فَقُنِلَ كَيْفَ قَدَرَ ﴾ . إلى قولِه : ﴿مِعْرُ

<sup>(</sup>١) في م: « بشاعر ٥ .

<sup>(</sup>٢) بعده في م: « ففكر ».

<sup>(</sup>٣) الحاكم ٢/ ٥٠٦، ٥٠٧، والبيهقي ٢/ ١٩٨، ١٩٩.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٢/ ٣٢٨، وابن جرير ٢٣/ ٤٢٩، وأبو نعيم (١٨٦).

<sup>(</sup>٥) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ح ١، م.

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ قال : دَّل الوليدُ بنُ المغيرةِ على أبى بكرٍ فسأله عن القرآنِ ، فلما أخبرَه خرَج على قريشٍ فقال : يا عجبًا لما يقولُ ابنُ أبى كبشة ، فواللهِ ما هو بشعرٍ ، ولا بسحرٍ ، ولا بِهَدْي من الجنونِ ، وإنَّ قولَه لمن كلامِ اللهِ . فلما سمِع النفرُ من قريشٍ ، ائتَمَروا وقالوا : واللهِ لئن صباً الوليدُ لتصبأنَّ قريشٌ . فلما سمِع بذلك أبو جهلٍ قال : واللهِ أنا أكفيكم شأنه . فانطلق حتى دخل عليه بيته ، فقال للوليدِ : ألم تَرَ قومَك قد جمعوا لك الصدقة ؟ فقال : ألستُ أكثرَهم مالًا وولدًا . فقال له أبو جهلٍ : يتحدَّثون أنك إنما تدخُل على ابنِ أبى قُحافة لتُصيبَ من طعامِه . فقال الوليدُ : لقد تحدَّث بهذا عَشيرتى ! واللهِ لا أقرَبُ ابنَ أبى قُحافة ، ولا عمرَ ، ولا ابنَ أبى كبشة ، وما قولُه إلا سحرٌ يُؤثرُ . فأنزَل اللهُ : ﴿ ذَرْنِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدُا ﴾ . إلى قولِه : ﴿ لَا بُنِّ فَيْ وَلا اللهُ وَلِه . فَانَ لَا اللهُ : ﴿ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدُا ﴾ . إلى قولِه : ﴿ لَا اللهِ وَلا اللهُ وَلا اللهُ اللهُ وَالَهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، [٤٣٤] وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿عَنِيدُا﴾ . قال : جَحُودًا (٢)

وأخرَج أحمدُ، وهنادُ بنُ السرىِّ في «الزهدِ»، وعبدُ بنُ حميدٍ، والترمذيُّ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبي الدنيا في «صفةِ النارِ»، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبي حاتمٍ، وابنُ حبانَ، والحاكمُ وصحَّحه، "وابنُ مردُويه"، والبيهقيُّ في «البعثِ»، عن أبي سعيدِ الخُدْريِّ، عن النبيِّ عَيَالِيْهِ قال : «الصَّعودُ جبلٌ في النارِ،

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۳/۲۳ ، ٤٣٠.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۳/ ۶۲۵.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ح ١، م.

يصعَدُ فيه الكافرُ سبعينَ حريفًا ، ثم يَهوِي وهو كذلك فيه أبدًا »(١).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، والفريابيُ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ أبي الدنيا ، وابنُ المنذرِ ، والطبرانيُ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُ ، من وجهِ آخرَ ، عن أبي سعيدِ الحدريِّ : إنَّ صَعُودًا صِخرةٌ في جهنمَ ، إذا وضَعوا أيديَهم عليها ذابَتْ ، فإذا رفَعوها عادَت ، واقتحامُها : ﴿ فَكُ رَبَّهَ إِنَّ اللَّعَندُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴾ أو إلطعندُ في يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴾ (٢) والبلد: ١٤ ، ١٤] .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن ابنِ عباسٍ قال : صَعودٌ صخرةٌ في جهنمَ ، يُسحَبُ عليها الكافرُ على وَجْهِه .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ سَأَرْهِقُهُم صَعُودًا ﴾ . قال : جبَلٌ في النارِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الحسنِ في قولِه : ﴿ صَعُودًا ﴾ . قال : جبلٌ في جهنمَ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الضحاكِ : ﴿ سَأَرْهِقُهُ صَعُودًا ﴾ . قال : صخرةً ملساءُ في جهنم ، يُكلَّفون الصعودَ عليها .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن مجاهدٍ : ﴿ سَأَرْهِقُهُم صَعُودًا ﴾ . قال : مَشْقَةً من

<sup>(</sup>۱) أحمد ۱۸/۲۱۸ (۱۱۷۱۲)، والترمذی (۲۵۷۱، ۳۳۲۹)، وابن أبی الدنیا (۲۸)، وابن جریر ۲۲/۲۳، وابن حبان (۷٤٦۷)، والحاکم ۲/۰۰، والبیهقی (۵۱۳، ۵۳۷). ضعیف (ضعیف سنن الترمذی – ۷۶۳، ۲۰۷۷).

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٢/ ٣٣١، وابن أبي الدنيا (٣٠) ، والطبراني في الأوسط (٥٧٣) ، وابن مردويه – كما في تخريج الكشاف ٢٠/٤ – والبيهقي في البعث (٥٣٩) .

العذاب .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴾ . قال : قبَض ما بين عينيه وكلَح (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن أبى رَزينِ : ﴿ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا سِعْرٌ ۗ يُؤْثَرُ ﴾ . قال : يأثرُه عن غيرِه .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ قال : ﴿ سَقَرَ ﴾ أسفلُ الجحيمِ (٢) ، نابتٌ (٣) فيها شجرةُ (٤) الزَّقُوم .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿لَا نُبْقِي وَلَا لَنُقِي وَلَا لَنُقِي وَلَا لَنُونِ ﴾ . قال : لا تُحْيى ولا تُميتُ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ : ﴿لَا بُنْفِي﴾ . إذا أَخَذت فيهم لم تُبقِ منهم شيئًا ، وإذا بُدِّلوا خلقًا (٥) جديدًا لم تَذَرْ أن تُعاودَهم (١) سبيلَ العذابِ الأوَّلِ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الضحاكِ: ﴿لَا نُبْقِي وَلَا نَذَرُ﴾ . تأْكُلُه كلَّه ، فإذا تَبَدَّى (٢) خلقُه لم تَذَرْه حتى تَقْعُدَ (١) عليه .

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٣٣٠/٢ عن الكلبي.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «جهنم».

<sup>(</sup>٣) في ح ١، ح ٣، م: « نار ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ن: « شجر».

<sup>(</sup>٥) في ح ١، م: ﴿ جلدًا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في ح ١، م: « تبادرهم » .

<sup>(</sup>٧) في الأصل ، ص ، ح ٣: ﴿ ابتدأ ، .

<sup>(</sup>٨) في ح ١، م: «تقوم».

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ بُريدة (١٠) : ﴿ لَا بُنْفِي وَلَا نَذَرُ ﴾ . قال : تأكُلُ اللحمَ والعظمَ والعِرْقُ والـمُخَّ ، ولا تَذَرُه على ذلك .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ لَوَاحَةٌ لِلْبَشَرِ ﴾ . قال '' للجلدِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ : ﴿ لَوَاحَةٌ لِلْبَشَرِ ﴾ . قال '` : حرَّاقةٌ للجلدِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن ابنِ عباسٍ : ﴿ لَوَاحَةٌ لِلْبَشَرِ ﴾ . قال : تُلَوِّحُ الجلدَ فتَحرِقُه ، فتُغَيِّرُ لونَه ، فيصيرُ أسودَ من الليلِ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وهنادٌ (") ، عن أبى رزينٍ : ﴿ لَوَاحَةٌ لِلْبَسَرِ ﴾ . قال : تُلَوِّحُ جلدَه حتى تدَعَه أشدَّ سوادًا من الليل ( ) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿لَوَاَمَهُ ﴾ . قال : مُحرقةُ أَنْ مُكُمُ اللهُ . فال : مُحرقةُ أَنْ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقىُّ فى «البعثِ» ، عن البراءِ ، أنَّ رَهطًا من اليهودِ سأَلوا رجلًا من أصحابِ النبيِّ ﷺ عن خَزَنةِ جهنمَ . فقال : اللهُ ورسولُه أعلمُ . فجاءَ فأخبَر النبيَّ ﷺ /فنزَل عليه ساعَتَيْذِ : ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ ٢٨٤/٦

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يزيد».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في ح ١، م: (أحمد).

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١٥٣/١٣، وهناد (٣٠٥).

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٢/٥٠ - بلفظ: مغيرة .

عَشَرَ ﴾ <sup>(۱)</sup>.

وأخرَج الترمذي ، وابنُ مَردُويَه ، عن جابرِ قال : قال ناسٌ من اليهودِ لأُناسِ من أصحابِ النبي ﷺ : هل يَعلَمُ نبيُكم عدد (٢) خزَنةِ جهنم ؟ (قالوا : لا نَدْرى حتى نسألَه . فجاءوا إلى النبي ﷺ فقالوا : كم عددُ (٢) خزنةِ جهنم ؟ قال هكذا وهكذا . في مرةٍ عشرة ، وفي مرة تِسعة (١) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى قال: لما نزَلت: ﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴾ . قال رجلٌ من قريشٍ يُدعى أبا الأشُدَّينِ : يا معشرَ قريشٍ ، لا يَهولنَّكم التسعةَ عشرَ ، أنا أدفَعُ عنكم بَمْنْكِبي الأبينِ عشَرةً ، وبَمَنْكِبي الأيسرِ تسعةً . فأنزَل اللهُ : ﴿ وَمَا جَعَلْنَآ أَضَعَنَ النَّارِ إِلَّا مَلَتِكَةً ﴾ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، ( وابنُ مردُويه ) عن ابنِ عباسِ قال : لما سَمِع أبو جهلِ : ﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴾ . قال لقريشٍ : ثكِلَتْكُم أُمَّهاتُكم ، أسمَعُ ابنَ أبى كبشة يُخبِرُكم أن خزَنة النارِ ( ) تسعة عشرَ ، وأنتم الدَّهْمُ ( ) ، أفيعجِزُ كلَّ عشرة منكم أن يَبطِشُوا ( ) برجلٍ من خزَنةِ جهنمَ ؟ فأوحَى اللهُ إلى نبيّه ﷺ أن يأتي أبا

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم – كما في تفسير ابن كثير ٢٩٣/٨ – والبيهقي (٥٠٩). وقال ابن كثير: هكذا وقع عند أبي حاتم عن البراء، والمشهور عن جابر بن عبد الله. وهو الحديث الآتي.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عدة).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف ١، ح ١، م.

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٣٣٢٧). ضعيف (ضعيف سنن الترمذي - ٢٥٨).

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ح ٣: ( جهنم ٥ .

<sup>(</sup>٧) الدهم: العدد الكثير. النهاية ٢/ ١٤٥.

<sup>(</sup>A) في الأصل، ص، ف ١: «يبطش»، وفي ن: «تبطش».

جهلٍ فيأُخُذَ بيدِه في بطحاءِ مكةً فيقولَ له : ﴿أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ۚ ۚ أَمْ أَوْلَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ﴾ (١) [القيامة: ٣٤، ٣٥] .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾ . قال : ذُكِر لنا أن أبا جهلٍ حين أُنزِلت هذه الآيةُ قال : يا معشرَ قريشٍ ، ما يستَطيعُ كلُّ عشَرةٍ منكم أن يغلِبوا واحدًا من خزَنةِ النارِ وأنتم الدَّهْمُ (١) ؟

وأخرَج ابنُ المباركِ ، وابنُ أبي شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميد ، وابنُ المنذرِ ، والبيهةيُ في «البعثِ» ، من طريقِ الأزرقِ بنِ قيسٍ ، عن رجلٍ من بني تميم قال : كنا عندَ أبي العوامِ فقراً هذه الآية : ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴾ . فقال : ' ما تقولون : أتسعةَ عشَرَ مَلكًا ، أو تسعةَ عشَرَ ' ألفًا ؟ قلت : لا ، بل تسعةَ عشرَ مَلكًا . قال : ومن أين علمتَ ذلك ؟ قلتُ " لأنَّ اللهَ يقولُ : ﴿وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتُهُمْ إِلَا فِتْنَةُ لِلَّذِينَ كَلْمَتَ ذلك ؟ قلتُ " لأنَّ اللهَ يقولُ : ﴿وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتُهُمْ إِلَا فِتْنَةُ لِلَّذِينَ كَلْمُوا ﴾ . قال : صدقتَ ، هم تسعةَ عشر مَلكًا ، بيدِ كلِّ مَلكِ منهم مِرزبَّةٌ من حديدِ لها شُعبتان ، فيضرَبُ بها الضربةَ يَهوِي بها ('' سبعين ألفًا ، بين مَنْكِبَيْ كلِّ مَلكِ منهم مَسيرةُ كذَا وكذَا ' .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾ . قال : مُجعِلوا فتنةً . قال : قال أبو الأشُدَّين (١٦) الجُمَحيُ : لا يبلُغون

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۳/ ٤٣٦.

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ن.

<sup>(</sup>٣) في ح ١، م: (قلنا).

<sup>(</sup>٤) بعده في ح ١، م: ﴿ في جهنم ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ابن المبارك (٣٤٠ - زوائد نعيم)، وابن أبي شيبة ١٧٣/١، ١٧٤، والبيهقي (١١٥).

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ح ٣: ﴿ الأرشدين ﴾ . وينظر جمهرة أنساب العرب ص ١٦١ وحاشيته .

رَبُوتِي حَتَى أُجِهِضَهُم عن جهنمَ .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ . قال : قال أبو الأَشُدَّين : خلُّوا بيني وبينَ خزنةِ جهنمَ ، أنا أَكفِيكم مُؤْنَتَهم . قال : وحُدِّثتُ أنَّ النبيَ عَيَا ﴿ وصَف خُزَّانَ جهنمَ فقال : ﴿ كَأَنَّ أَعَيْنَهم مُؤْنَتَهم ، وكأن أفواهَهم الصياصِي ﴿ ) يَجرُون أشعارَهم ( ) ، لهم مثلُ قوّةِ الثَّقلين ، يُعرِّون أشعارَهم أ ، لهم مثلُ قوّةِ الثَّقلين ، يُعيلُ أحدُهم بالأُمَّةِ من الناسِ يَسوقُهم ، على رقبَتِه جبلٌ ، حتى يَرمِيَ بهم في النارِ فيرمِيَ بالجبلِ عليهم ) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ مجريج: ﴿ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ ﴿ إِنهُم يَجِدُونَ عَدَّتَهُم فَى كَتَابِهُم تَسْعَةً عَشَرَ ، ﴿ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِيمَنَا ﴾ . فيؤمنوا بما فى كتابِهم من عِدَّتِهم فيزْدادوا بذلك إيمانًا .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ ﴾ . قال : ليَستَيقِنَ أهلُ الكتابِ حينَ وافَق عَدَدُ خزنةِ النارِ ما في كتابِهم (٠٠) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن مجاهدٍ : ﴿ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ ﴾ . قال :

<sup>(</sup>۱) فى ح ۱: « ريومى » ، وفى م: « رتوتى » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «جهنمهم». وأجهضته عن مكانه: أي أزلته. والإجهاض الإزلاق. النهاية ١/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٣) الصياصي : قرون البقر . النهاية ٣/ ٦٧.

<sup>(</sup>٤) في ح ١، م: ( أشفارهم ) .

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ٢/ ٣٢٩.

يَجِدُونه مكتوبًا عندَهم عِدَّةَ خزنةِ النارِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً : ﴿ لِيَسَتَيْفِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَنَ وَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا إِيمَانًا ﴾ . قال : صدَّق القرآنُ الكُتُبَ التي خلَت قبلَه ؛ التوراة والإنجيلَ ، أنَّ خزنة جهنم تسعة عشَرَ ، ﴿ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُومِهِم مَرَضُ ﴾ . قال : الذين في قلوبِهم النفاقُ .

قُولُه تعالى : ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَيِّكَ إِلَّا هُوَّ﴾ .

أَخْرَجَ عَبْدُ بنُ حَمِيدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ﴾ . قال : من كثرتِهم .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريج ، مثلَه .

وأخرَج البيهقى فى «الأسماء والصفات» ، من طريق ابن مجريج ، عن رجل ، عن عروة بن الزبير ، أنه سأَل عبد الله بنَ عمرو بنِ العاصى (١) : أَيُّ الخَلْقِ أعظَمُ ؟ قال : من نورِ الذِّراعين والصدر . قال : فلستط الذِّراعين فقال : كُونوا أَلفَى أَلفَين . قيلَ لابنِ جريج : ما « أَلفَى أَلفَين » ؟ قال : ما لا تُحصَى كثرتُه (١) .

وأخرَج الطبراني في «الأوسطِ» ، ("وأبو الشيخ") ، عن أبي سعيدِ الخُدْريّ ،

<sup>(</sup>١) بعده في ص، ف ١: ﴿ أَنَّهُ سُئُلُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) البيهقي (٧٤٤) . وقال البيهقي : هذا موقوف على عبد الله بن عمرو ، وراويه رجل غير مسمى ، فهو منقطع .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

أَنَّ النبيَّ عَلَيْ حَدَّثَهم عن ليلةِ (أُسرى به القال: «فصعِدتُ أنا وجبريلُ إلى السماء الدنيا، فإذا أنا بملَكِ يقالُ له: إسماعيلُ. وهو صاحبُ سماء الدنيا، وبينَ يديه سبعونَ ألفَ مَلَكِ، مع كلِّ مَلَكِ (٢) جندُه مائةُ ألفِ». وتَلا هذه الآية : « ﴿ وَمَا يَعَلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو ﴾ " .

قُولُه تعالى : ﴿ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ۞ ﴾ الآيات .

أخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ : ﴿ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ﴾ . قال : النارُ . وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً ، مثلَه .

وأخرَج أبو عبيدٍ ، وسعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ('' ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه قرأ : (والليلِ إذا دَبَر) . فجعَل الألفَ مع (إذا) ('' .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن ابنِ الزبيرِ ، أنه كان يقرأً : (والليلِ إذا دَبَرَ (١)

<sup>(</sup>١ - ١) في ح ١، م: « الإسراء».

<sup>(</sup>۲) بعده فی ص، ف ۱، ح ۱، ح ۳، م: «منهم».

<sup>(</sup>٣) الطبراني (٧٠٩٧)، وأبو الشيخ (٤٠٤). وقال الهيثمي : فيه أبو هارون واسمه عمارة بن جوين وهو ضعيف جدًّا . مجمع الزوائد ١/ ٨٠، ٨١.

<sup>(</sup>٤) بعده في ح ١، ح٣، م: «عن قتادة».

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وأبي بكر وابن عامر والكسائي وأبي جعفر ، وقرأ نافع وحفص وحمزة ويعقوب وخلف ﴿ أدبر ﴾ بهمزة مفتوحة وإسكان الدال بعدها ، ﴿ أدبر ﴾ بهمزة مفتوحة وإسكان الدال بعدها . ينظر النشر ٢ / ٢٩٤.

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ١: «أدبر».

وأخرَج أبو عبيدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الحسنِ (١) ، أنه قرأَها : (دبَر) . مثلَ قراءةِ ابن عباس .

وأخرَج أبو عبيدٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الحسنِ أنه قرأَها : ﴿ وَاتَّتِلِ إِذَ ﴾ . بغيرِ ألفِ ، ﴿ أَدَبَرَ ﴾ . بألفِ .

وأخرَج أبو عبيدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن هارونَ قال : إنها/ في حرفِ أُبيِّ وابنِ ٢٨٥/٦ مسعودِ : ( إذا أدبَر) . يعني : بأَلِفَين (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ: (والليلِ إذا دَبَر (٣)). قال: دُبُورُه ظلامُه.

وأخرَج مُسدَّدٌ في «مسندِه» ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن مجاهدِ قال : سأَلتُ ابنَ عباسٍ عن قولِه : (والليلِ إذا دَبَر) . فسكَتَ عني حتى إذا كان من آخرِ الليلِ وسمِع الأذانَ الأولَ نادَاني : يا مجاهدُ ، هذا حينَ دَبَر (الليلُ (٥) الليلُ (٥) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ : ﴿ وَالصُّبْحِ إِذَا أَصْاءَ ، ﴿ إِنَّهَا كَإِحْدَى ٱلْكُبْرِ ﴾ : النارُ (١) .

<sup>(</sup>۱) في ح ۱، م: «سعيد بن جبير». وهما روايتان عن الحسن وسعيد بن جبير. ينظر البحر المحيط  $\Lambda$ 

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة شاذة . ينظر البحر المحيط ٨/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، م: (أدبر).

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ح ١: «أدبر».

<sup>(</sup>٥) مسدد - كما في المطالب العالية (٤١٧٠).

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ٣٣٠/٢ مختصرا.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ: ﴿إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبْرِ﴾. قال: النارُ.

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ المنذرِ ، عن أبى رَزينِ : ﴿ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ ﴿ لَيْهَا لِلْبَشَرِ ﴾ . قال : هي جهنمُ .

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا فى كتابِ «ذمٌ الأملِ» عن حذيفة قال: ما من صباحٍ ولا مساءٍ إلا ومنادٍ يُنادِى: يأيُها الناسُ، الرحيلَ الرحيلَ . وإن تصديقَ ذلك فى كتابِ اللهِ: ﴿إِنَّهَا لَإِحْدَى آلْكُبَرِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ أَنْ يَنْقَدَّمَ ﴾ . كتابِ اللهِ: ﴿إِنَّهَا لَإِحْدَى آلْكُبَرِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنكُرُ أَن يَنْقَدَّمَ ﴾ . قال: الموتَ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ : ﴿ لِمَن شَآهَ مِنكُّرَ أَن يَنَقَدَّمَ أَوْ يَنَأَخَّرَ ﴾ . قال : مَن شاءَ اتَّبَع [٣٤٤ع] طاعةً اللهِ ، ومَن شاءَ تأَخَّر عنها (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةً : ﴿ لِمَن شَلَةَ مِنكُو أَن يَنْقَدَّمَ ﴾ . قال : في طاعةِ اللهِ ، ﴿ أَوْ يَنْلَقَرُ ﴾ . قال : في معصيةِ اللهِ .

قُولُه تعالى : ﴿ كُلُّ نَفْيِنِ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةً ۞ إِلَّا أَضَحَبَ ٱلْيَهِينِ ﴾ .

أَخْرَجُ ابنُ جَرِيرٍ عَنَ ابنِ عَبَاسٍ فَى قُولِهِ : ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كُسَبَتْ رَهِينَةً ﴾ . قال : مأخُوذةٌ بعملِها (٣) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادةَ : ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةً ۞ إِلَّا أَصْحَبَ

<sup>(</sup>١) ابن أبي الدنيا في قصر الأمل (١٣٥).

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢٣/ ٤٤٧.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٣/ ٤٤٧، ٤٤٨.

ٱلْيَهِينِ ﴾ . قال : علَّق الناسَ كلُّهم إلا أصحابَ اليمينِ .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أَسَّحَبَ أَبي حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ كُلُّ نَقْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةُ ۞ إِلَّا أَصَّحَبَ الْبِينِ ﴾ . قال : لا يُحاسَبون (١) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ إِلَّا أَضْحَكَ ٱلْيَهِينِ ﴾ . قال : هم المسلمونَ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، والفريابيُّ ، وسعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ أبي شيبةً ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبي المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن عليٌّ بنِ أبي طالبِ في قولِه : ﴿إِلَّا أَضْعَبَ ٱلْيَهِينِ ﴾ . قال : هم أطفالُ المسلمين (٢) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ أبى شيبةً ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عمرَ فى قولِه : ﴿إِلَّا أَصْحَبَ ٱلْيَهِينِ﴾ . قال : هم أطفالُ المسلمين (٣) .

قُولُه تعالى : ﴿ فِي جَنَّاتِ يَشَاءَلُونَ ۞ ﴾ الآيات .

أخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وعبدُ اللهِ بنُ أحمدَ في زوائدِ «الزهدِ » ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي داودَ ، وابنُ الأنباريِّ ، معًا في «المصاحفِ» ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، عن عمرو بنِ دِينارِ قال : سمِعتُ عبدَ اللهِ بنَ الزبيرِ يقرأُ : (في

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٣/ ٤٤٨.

<sup>(</sup>۲) عبد الرزاق ۲/ ۲۷۰، ۳۲۹، ۳۳۰، وابن أبي شيبة ۱۳/ ۲۸۰، وابن جرير ۲۳/ ۵۰۰، والحاكم /۲۰ عبد الرزاق ۲/ ۲۰۰.

<sup>(</sup>۳) ابن أبي شيبة ۱۳/ ۳۲٥.

جناتٍ يَتساءَلون عن المجرمين يا فلانُ ما سلكَكم في سقرَ . قال عمرٌ و : وأخبَرني لقيطٌ قال : سمِعتُ ابنَ الزبيرِ قال : سمِعتُ عمرَ بنَ الخطابِ يقرؤُها كذلك (١) .

وأخرَج أبو عبيدٍ في «فضائلِه»، وابنُ المنذرِ، عن ابنِ مسعودٍ، أنه قرأ : (يأيُّها (٢) الكفارُ ما سلككم في سَقَرَ)

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَكُنَّ الْخُوضُ مَعَ ٱلْمُآلِضِينَ ﴾ . قال : يقولون : كلما غوَى غاوِ غوَينا معه . وفي قولِه : ﴿ فَمَا نَفَعُهُم شَفَاعَةُ ٱلشَّنِفِينَ ﴾ . قال : تعلَّموا أنَّ الله يُشفِّعُ المؤمنين (٤) يومَ القيامةِ بعضهم في بعضٍ . قال : وذُكِر لنا أن نبي الله عَلَيْ قال : ﴿ إنَّ في يومَ القيامةِ بعضهم في بعضٍ . قال : وذُكِر لنا أن نبي الله عَلَيْ قال الحسنُ : أُمَّتى لرجلًا (٥) ليُدخِلنَّ اللهُ الجنة بشفاعتِه أكثرَ من بني تميمٍ » . وقال الحسنُ : ﴿ أكثرَ من ربيعةَ ومُضرَ » . قال : وكنا نُحدَّثُ أنَّ الشهيدَ يَشْفَعُ في سبعينَ من أهل ييته (١)

وأخرَج ابنُ أَبَى حَاتِمٍ عَنَ ابنِ عَبَاسٍ : ﴿ مَتَىٰ أَتَكَنَا ٱلْكِقِينُ ﴾ . قال : الموتُ . ( وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن سالم قال : اليقينُ الموتُ ،

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٢/ ٣٣١، وابن أبي داود ص ٥٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ قل يأيها ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أبو عبيد ص ١٨٧.

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ح ٣ ، ن : ( للمؤمنين » .

<sup>(</sup>٥) في ح ١، م: ﴿ رَجَلًا ﴾ ، وفي ن: ﴿ لَرَجَالًا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ٢/ ٣٣٠، ٣٣١.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ح ١، م.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ المنذرِ، عن مجاهدِ: ﴿فَمَا نَنفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّيْفِينَ﴾ . قال: لا تنالُهم شفاعةُ مَن يشفَعُ.

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أبنِ (١) مسعود قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «ليَخرُجنَّ بشفاعَتى من أهلِ الإيمانِ من النارِ ، حتى لا يَبقَى فيها أحدٌ إلا أهلُ هذه الآية: ﴿مَا سَلَكَكُرُ فِي سَقَرَ ﴾ - إلى قولِه -: ﴿شَفَعَهُ ٱلشَّنِفِينَ ﴾ (١) ».

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عبدِ الرحمنِ بنِ ميمونِ ، أنَّ كعبًا دخل يومًا على عمرَ بنِ الخطابِ فقال له عمرُ : حدِّثنى إلى ما تَنتَهى شفاعةُ محمدِ عَلَيْ يومَ القيامةِ ؟ فقال كعبٌ : قد أُخبَرك اللهُ في القرآنِ ، إنَّ اللهَ يقولُ : ﴿مَا سَلَكَكُرُ فِ سَقَرَ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ ٱلْمُقِينُ ﴾ (٣) . قال كعبٌ : فيشفَعُ يومعُذِ حتى يبلُغَ مَن لم يُصلِّ صلاةً قطُّ ، ولم (١) يُطعِمْ مِسكينًا قطُّ ، و (١) لم يُؤمِنْ ببعْثٍ قطُّ ، فإذا بلَغت هؤلاءِ لم يَبقَ أحدٌ فيه خيرٌ .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أنسٍ ، عن النبيّ ﷺ قال : «يُؤتَى بأَدْنَى أَهلِ النارِ (١) منزلةً يومَ القيامةِ ، فيقولُ اللهُ له : تَفتَدِى بمِلْءِ الأَرضِ ذهبًا وَفِضةً ؟ فيقولُ : نعم ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبي».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو حنيفة (١٦٦/١ - جامع المسانيد للخوارزمي)، والعقيلي ٣١٤/٢ - ٣١٦ مطولا في ترجمة عبد الله بن هانئ أبي الزعراء، قال العقيلي : وفيه كلام ليس في حديث الناس. وقال البخارى : لا يتابع في حديثه . وينظر التاريخ الكبير ٥/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٣) في ص: «المصلين»، وفي ف ١: «المسلمين».

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) بعده في م: (من).

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ١، ن: ( الإيمان ، .

إِن قَدَرتُ عليه. فيقولُ: كذَبتَ، قد كنتُ أسألُك ما هو أيسرُ عليك (١)؛ أن تسألَنى فأُعطِيَك، وتستغفِرنى فأغفِر لك، وتدعُونى فأستجيب لك، فلم تَخفْنى ساعةً قطَّ. ساعةً قطَّ من ليل ونهار، ولم ترجُ ما عندى قطَّ، ولم تَخشَ عِقابِي ساعةً قطَّ. وليس وراءه أحد إلا وهو شرَّ منه، فيقالُ له (٢): ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴾ ؟ قالوا: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴾ ؟ قالوا: ﴿مَا نَدُنُ الْيَقِينُ ﴾ - إلى قولِه: ﴿مَنَى أَتَدَنَا ٱلْيَقِينُ ﴾ - يقولُ الله: ﴿مَنَى أَتَدَنَا ٱلْيَقِينُ ﴾ - يقولُ الله: ﴿مَنَى النَّهُ عَيْنَ ﴾ .

**۲**۸٦/٦

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن 'أيزيدَ بنِ صهيبِ الفقيرِ قال: كنا /بمكة ومعى طلقُ بنُ حبيبٍ ، وكنا نرى رأى الخوارجِ ، فبلغنا أن جابرَ بنَ عبدِ اللهِ يقولُ فى الشفاعةِ ، فأتيناه فقلنا له: بلغنا عنك فى الشفاعةِ قولٌ ، اللهُ مخالفٌ لك فيها فى كتابِه . فنظر فى وجوهِنا فقال: من أهلِ العراقِ أنتم ؟ قلنا: نعم . فتبَسَّم وقال: (وأينَ ' تَجِدون فى كتابِ اللهِ ؟ قلتُ: حيثُ يقولُ: ﴿ رَبَّنَا إِنَكَ مَن تُدَخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرُيْتَهُ ﴾ [آل عمران: ١٩٢] . و: ﴿ يُريدُونَ أَن يَغْرُجُواْ مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا ﴾ [المائدة: ٣٧] ، و: ﴿ كُلُما آ أَرادُواْ أَن يَغْرُجُواْ مِنَا أَيْدُواْ فِيهَا ﴾ [السحدة: ٢٠] . وأشباهُ هذا من القرآنِ . فقال: أنتم أعلَمُ بكتابِ اللهِ أم أنا ؟ قلنا ؟ قلنا " ؛ بل أنت أعلمُ به منا . قال: فواللهِ لقد شهدتُ تنزيلَ هذا على اللهِ أم أنا ؟ قلنا " : بل أنت أعلمُ به منا . قال: فواللهِ لقد شهدتُ تنزيلَ هذا على

<sup>(</sup>١) بعده في م: «من».

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١، ن: «لهم».

<sup>(</sup>٣) ابن مردویه - كما في تفسير ابن كثير ٣/ ٩٩.

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن، م. وينظر تهذيب الكمال ٣٢/ ١٦٣.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل، ف ١، ح ٣: ١ أني ١ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «قل»، وفي ص، ف ١: «قلت».

عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ وشفاعةِ الشافعين، ولقد سمِعتُ تأويلَه من رسولِ اللهِ ﷺ، وإنَّ الشفاعة لنبيّه في كتابِ اللهِ ؟ قال في السورةِ التي يُذكرُ فيها المدثرُ : هما سَكَكُرُ في سَقرَ ﴿ قَالُوا لَرْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِينَ ﴾ الآية . ألا تَرونَ أنها حلَّت لَمُ لَا اللهِ ﷺ يقولُ : هإنَّ اللهَ حلَق خلقًا ، لمن لا (۱) يُشرِكُ باللهِ شيئًا ؟ سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ : هإنَّ اللهَ حلَق خلقًا ، ولم يستَعِنْ على ذلك ولم يُشاوِرْ فيه أحدًا ، فأدخل من شاءَ الجنةَ برحمتِه (۱) وأدخل من شاءَ الناز ، ثم إنَّ الله تَعَنَّ على الموحدين فبعَث مَلكًا من قِبَلِه بهاءِ ونورِ ، فدخل الناز فنضَح ، فلم يُصِبْ إلا من شاءَ ، ولم يُصِبْ إلا من خرَج من الدنيا لم يُشرِكُ باللهِ شيئًا ، فأخرَجهم حتى جعَلهم بفِناءِ الجنةِ ، ثم رجع إلى ربّه فأمَدَّه بهاء ونور ، ثم دخل (۱) فنضَح ، فلم يُصِبْ إلا مَن شاءَ اللهُ ، ثم لم يُصِبْ إلا من خرَج من الدنيا لم يُشرِكُ باللهِ شيئًا ، فأخرَجهم حتى جعَلهم بفِناءِ الجنةِ ، ثم لم يُصِبْ إلا من خرَج من الدنيا لم يُشرِكُ باللهِ شيئًا ، فأدخَلهم اللهُ الجنةَ برحمتِه وشفاعةِ المُنافعين فشفعوا لهم ، فأدخَلهم اللهُ الجنةَ برحمتِه وشفاعةِ الشافعين» (٥) .

وأخرَج البيهقيُّ في «البعثِ» عن ابنِ مسعودِ قال: يُعذِّبُ اللهُ قومًا من أهلِ الإيمانِ ، ثم يُخرِجُهم بشفاعةِ محمدِ ﷺ ، حتى لا يَبقَى إلا مَن ذكر اللهُ: ﴿ مَا سَلَكَ كُرُ فِي سَقَرَ ﴾ . إلى قولِه: ﴿ شَفَاعَةُ ٱلشَّافِعِينَ ﴾ (١)

<sup>(</sup>۱) في ص، ف ١، ح ١، ن، م: «مات لم».

<sup>(</sup>٢) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ف ١، وفي ح ١، م: «الملك»، وفي ن: «ملك».

<sup>(</sup>٤) في ص: «أمره».

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في ٥/ ٢٩٣.

<sup>(</sup>٦) البيهقي (٨٦).

الله الله الله الله الله عَنِ ٱلتَّذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿ الله الآيات .

أَخْرَج عَبْدُ بنُ حَمِيدٍ، وَابنُ المُنذرِ، عَن قَتَادَةً: ﴿ فَمَا لَمُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴾ . قال : عن القرآنِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عاصمٍ ، أنه قرَأ : ﴿ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ ﴾ مثقَّلةُ (١) ، ﴿ مُشْتَنفِرَةً ﴾ بخفضِ الفاءِ (٢) .

وأخرَج أبو عبيدٍ، وابنُ المنذرِ، عن الحسنِ، وأبى رجاءٍ، أنهما قرأا: (مستنفَرةٌ). يعنى بنصبِ الفاءِ.

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والحاكمُ (أوصحَّحه ، عن أبى موسى الأشعريِّ في قولِه: ﴿فَرَتْ مِن فَسُورَةٍ ﴾ . قال : هم الرماةُ رجالُ القَنْصِ (؛) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، ( وابنُ ( أبي حاتم ) ، عن ابنِ عباسٍ قال : القسورةُ الرحالُ ( الرماةُ رجالُ القَنْصِ ( ) .

<sup>(</sup>١) ليس في : الأصل، ص، ف ١، ن. وقرأ العشرة بضم الميم، وقرأ الأعمش بسكونها، وهي قراءة شاذة. البحر المحيط ٨/ ٣٨٠.

 <sup>(</sup>۲) وبها قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف ، وبفتح الفاء قرأ نافع وابن
 عامر وأبو جعفر . ينظر النشر ٢/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٤) سعيد بن منصور ، وابن أمي حاتم – كما في فتح الباري ٦٧٦/٨ – والحاكم ٢/٨٠٥.

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ص، ف ١، ن: «المنذر».

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ص ، ح ٣، ن « الرماة القنص » ، وفي ف ١: « الرماة للقنص » ، وفي ح ١: « رماة القنص » .

(المنذر ، وابنُ المنذر ، وابنُ أبى المنذر ، وابنُ المنذر ، وابنُ أبى المنذر ، وابنُ أبى حاتم ، عن أبى حفزة الأسدُ ؟ فقال : ما أعلَمُه بلغةِ أحدٍ من العربِ الأسدَ ، هم عُصْبَةُ الرجالِ (الله عن الله عن ال

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عكرمةَ : ﴿ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ ۞ فَرَّتْ مِن فَسُورَةٍ ﴾ . قال : وَحشيَّةٌ فرَّت من رماتِها .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿ فَرَتْ مِن قَسْوَرَةٍ ﴾ . قال : القُنَّاصُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ : ﴿ فَرَّتَ مِن قَسْوَرَةٍ ﴾ . قال (') : الرُّماةُ . وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن أبي مالكِ قالِ : القسورةُ الرماةُ .

وأخرَج الخطيبُ في « تاريخِه » عن عطاءِ بنِ أبي رَباح ، مثلَه ( \* )

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن قتادةَ قال : قسورةُ النَّبْل (١) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ: ﴿ مِن قَسُورَةٍ ﴾ . قال : من حبالِ الصيّادين .

وأخرَج سفيانُ بنُ عُيينةَ في «تفسيرِه» ، وعبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ

<sup>. (</sup>١ - ١) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٢) في م: ٤ جمرة ٤ .

<sup>(</sup>٣) سعيد بن منصور - كما في فتح الباري ٨/ ٦٧٦.

<sup>(</sup>٤) بعده في ح ١، م: (القناص).

<sup>(</sup>٥) الخطيب ٩/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ٢/ ٣٣٢.

عباسٍ: ﴿ مِن قَسُورَةِ ﴾ . قال : هو رِكْزُ الناسِ . يعنى أصواتَهم (١) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ (٢) عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿مِن قَسَّوْرَةٍ ﴾ . قال : هو بلسانِ العربِ الأَسَدُ ، وبلسانِ الحبشةِ قسورةٌ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، "والبزارُ" ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن أبي هريرةَ في قولِه : ﴿ فَرَّتَ مِن قَسْوَرَةٍ ﴾ . قال : الأسدِ (١٠) .

قُولُه تعالى : ﴿ بَلْ يُرِيدُ ﴾ الآيات .

أَخْوَجَ عَبْدُ بَنُ حَمِيدٍ ، وَابِنُ جَرِيرٍ ، وَابِنُ المَنذِ ، عَن السَدِيّ ، عَن أَبِي صَالَحٍ قَالَ : قَالُوا : إِنْ كَانَ مَحَمَدٌ صَادقًا فَلْيَصِبِحْ تَحْتَ رأْسِ كُلِّ رَجْلٍ مِنا صحيفةٌ فيها براءةٌ وأمنةٌ مِن النارِ . فَنزَلْت : ﴿ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ ٱمْرِى ﴿ مِنْهُمُ أَن صَحْفَا مُنشَرَةً ﴾ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ المَرِي مِن مِجاهدِ في قولِه : ﴿ بَنُ مُكُفّا مُنَشَرَةً ﴾ . قال : إلى فلانِ بنِ فلانِ من ربِّ العالمين ؟ يصبحُ عندَ رأس كلِّ رجلِ صحيفةٌ موضوعةٌ يقرؤُها .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ المُرى ﴿ مِنْهُمُ أَن يُؤْقَى صُحُفَا مُنشَرَةً ﴾ . قال : قد قال قائلون من الناسِ لمحمدِ ﷺ :

<sup>(</sup>۱) سفيان بن عيينة - كما في فتح الباري ١٧٦/٨ - وعبد الرزاق ٢/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>۲) في ح ۱، م: «أبي حاتم».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م. وفي الأصل: « والزبير » .

<sup>(</sup>٤) عبد بن حميد - كما في تغليق التعليق ٢٥٢/٤ - والبزار (٢٢٧٧ - كشف)، وابن جرير ٢٤٧٧ - كشف)، وابن جرير ٢٢٠٠ - ٢٠٤٥.

إِن سَرَّكَ أَنْ نُتَابِعَك (١) فأتِنا بكتابٍ خاصةً يأمُرُنا باتِّبَاعِك. وفي قولِه: ﴿كُلَّا لَلَّ يَخَافُونَ ٱلْآخِرَةَ ﴾. قال: ذلك الذي (٢) تَضَحَّك (١) بالقومِ وأفسَدَهم، أنهم كانوا لا يخافون الآخرة ولا يُصدِّقون بها. وفي قولِه: ﴿كَلَّ إِنَّهُ تَذَكِرَةً ﴾. قال: هذا القرآنُ. وفي قولِه: ﴿هُوَ أَهْلُ ٱلنَّقَوَىٰ وَأَهْلُ ٱلمُغْفِرَةِ ﴾. قال: إنَّ ربَّنا محقوقٌ أَن تُتَقى محارمُه، وهو أهلٌ أن يغفِرَ الذنوبَ الكثيرة لعبادِه.

وأَخرَج ابنُ أَبِي شيبةَ عن الحسنِ: /﴿ كُلَّا بَلَ لَا يَخَـاَفُونَ ٱلْآخِرَةَ ﴾ . قال : ٢٨٧/٦ هذا الذي فضَحهم (١) .

وأخرَج أحمدُ ، والدارميُ ، والترمذيُ ( وحسّنه ) والنسائيُ ، وابنُ ماجه ، والبزار ، وأبو يعلَى ، وابنُ جرير ، [٥٣٥و] وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، وابنُ عديِّ ، وابنُ عن أنسِ ، أن رسولَ اللهِ أَن وَابنُ مَردُويَه ، ( عن أنسِ ، أن رسولَ اللهِ أَن وَلَهُ قَرَأُ هذه الآيةَ : ﴿ هُو هُو أَهَلُ ٱلنَّقُوكُ وَأَهَلُ ٱلمُغْفِرَةِ ﴾ » . فقال : «قد قال ربُّكم : أنا أهلٌ أن أُتقى ( فلا يَجْعَلُ معى إلهًا ، فأنا أهلُ أن أَتقى ( فلا يَجْعَلُ معى إلهًا ، فأنا أهلُ أن أغفِرَ له ) .

<sup>(</sup>۱) فی ص، ف ۱، ح ۳، ن: «نبایعك».

<sup>(</sup>٢) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ح ٣.

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١: «نصحك»، وفي م: «أضحك».

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١٤/ ٣٣.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م: «عن النبي».

<sup>(</sup>٧ - ٧) في م: «فمن لم».

<sup>(</sup>٨) أحمد ١٩/ ٤٣٠) ١٧٨/٢١ (١٣٤٤٢، ١٥٥٩)، والدارمي ٢/ ٣٠٠، ٣٠٠،=

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عبدِ اللهِ بنِ دينارِ قال : سمِعتُ أبا هريرةَ ، وابنَ عمرَ ، وابنَ عباسٍ ، يقولون : سُئِل رسولُ اللهِ ﷺ عن قولِ اللهِ : ﴿هُوَ أَهْلُ اللَّهُ عَبَاسٍ ، يقولون : سُئِل رسولُ اللهِ عَلَيْتُمْ عن قولِ اللهِ : أَنَا أَهُلُ أَنْ أُتّقَى فلا يُجعَلَ معى اللَّهُ : أَنَا أَهُلُ أَن أُتّقى فلا يُجعَلَ معى شريكٌ ، فأنا أهلٌ أن أَغفِرَ ما سِوى شريكٌ ، فأنا أهلٌ أن أَغفِرَ ما سِوى ذلك» .

وأخرَج الحكيمُ الترمذيُّ في «نَوادرِ الأصولِ» عن الحسنِ قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْ : «قال اللهُ: لأنا (٢) أكرَمُ وأعظَمُ عفوًا من أن أَستُرَ على عبد لى في الدنيا ثم أفضحه بعد أن (٣) ستَوْتُه ، ولا أزالُ أغفِرُ لعبدِي ما استَغْفَرني» . قال رسولُ اللهِ عَلَيْ : «يقولُ اللهُ تعالى : إني لأجِدُني أَسْتَحْيى من عبدِي يرفَعُ يديه إلى ثم أردُهما . قالت الملائكةُ : إلهنا ، ليس لذلك بأهلٍ . قال اللهُ : لكني أهلُ التقوى وأهلُ المغفرةِ ، أُشهِدُكم أني قد غفَرتُ له» . قال رسولُ اللهِ عَلَيْ : «ويقولُ اللهُ : إني لأستَحيى من عبدِي وأمتي يَشيبان في الإسلامِ ثم أُعذَّبُهما بعدَ ذلك في النار» .

<sup>=</sup> والترمذى (٣٣٢٨)، والنسائى فى الكبرى (١١٦٣٠)، وابن ماجه (٤٢٩٩)، والبزار - كما فى تفسير ابن كثير ٢٩٩/٨ - تفسير ابن كثير ٢٩٩/٨ - وابن أبى حاتم - كما فى تفسير ابن كثير ٢٩٩/٨ - وابن عدى ٣/ ١٢٨٨، والحاكم ٢/ ٥٠٨. ضعيف (ضعيف سنن ابن ماجه - ٩٣٦).

<sup>(</sup>١) ابن مردويه - كما في تخريج الكشاف ٤/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) في ح ١، ح ٣، م: ﴿ أَنَا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص، ح ٣: (إذ)، وفي ف ١: (إذا).

<sup>(</sup>٤) الحكيم الترمذي ٢/ ٣٤.

## سورةُ القيامةِ مكيةً

أخرَج ابنُ الضَّرَيْسِ ، والنحاسُ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقىُ فى «الدلائلِ» ، من طُرقِ عن ابنِ عباسٍ قال : نزَلت سورةُ « القيامةِ » - وفى لفظ : نزَلت سورةُ " : « لا أقسمُ بيوم القيامة » - بمكة (٢٠) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عبدِ اللهِ بنِ الزبيرِ قال : نزَلت سورةُ « لا أقسمُ » بمكة .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ قال : مُحدِّثنا أن عمرَ بنَ الخطابِ قال : من سأَل (٢٠) عن يوم القيامةِ فليقرأُ هذه السورةَ .

قُولُه تعالى : ﴿ لَا أُقْبِمُ بِيَوْدِ ٱلْقِيْمَةِ ۞ ﴾ الآيات .

أَخْرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه : ﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ اللَّهِ مُ يَوْمِ اللَّهِ مُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللل

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن سعيدِ بنِ جبيرِ قال : سألتُ ابنَ عباسٍ عن قولِه : ﴿لَاۤ أُقَيْمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ ﴾ . قال : يُقسِمُ ربُّك بما

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ح ١، ن، م.

<sup>(</sup>٢) ابن الضريس (١٧، ١٨)، والنحاس ص ٧٥٧، والبيهقي ١٤٢/٧ - ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) في ف ١: «سئل».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٣/ ٤٦٦.

شاءَ من خلقِه . قلتُ : ﴿ وَلَا آُقَيْمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ ﴾ . قال : (النفسُ اللَّومُ .) قلتُ : ﴿ أَيْمَسُ ٱلْإِنسَانُ أَلَن نَجْمَعَ عِظَامَمُ ﴿ لَى قَادِرِينَ عَلَىۤ أَن نَشُوِّى بَانَمُ ﴾ . قال : لو شاءَ لجعَله خُفًّا أو حافِرًا (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةً : ﴿ لاَ أُقِيمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيكَةِ ﴾ . قال : يُقسِمُ اللهُ بما شاءَ من خلقِه ، ﴿ وَلاَ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ ٱللَّوَامَةُ ﴾ اللوَّامةُ الفاجرةُ . قال : لم ( ) يُقسِمُ بها اللهُ اللهُ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَإِنْ أَبِي حَاتَمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه :

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ بِٱلنَّقَسِ ٱللَّوَامَةِ ﴾ . قال : التي تلومُ على الخيرِ والشَّرِّ ، تقولُ : لو فعلتُ كذًا وكذَا .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ : ﴿ إِلنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ ﴾ . قال : تَندَمُ على (^) ما فاتَ وتَلومُ عليه .

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: «النفس اللوامة»، وفي ح ١، م: «من النفس الملومة»، وعند الحاكم: «من النفس الملوم».

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۲۳/٤٦٧، ٤٦٩، والحاكم ٢/٥٠٨، ٥٠٩.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ن : « التي تلوم على الخير والشر » .

<sup>(</sup>٥) سقط من: م. وينظر ابن جرير ٢٣/ ٤٦٧، والبحر المحيط ٨/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٣/٢٧٠ مقتصرا على قوله: «الفاجرة».

<sup>(</sup>۷) ابن جریر ۲۳/ ۶۷۰.

<sup>(</sup>٨) بعده في ح ١: ( فعل ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، عن مجاهدِ: ﴿ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ ﴾. قال: تندَمُ على ما فاتَ وتلومُ عليه (١).

وأخرَج عبدُ بنُ حميد (")، وابنُ أبى الدنيا فى «محاسبةِ النفسِ»، عن الحسنِ: ﴿ وَلَا أَقْيِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ ﴾. قال: إنَّ المؤمنَ لا تَراهُ إلا يَلومُ نفسَه: ما أردتُ بكلمتيى، ما أردتُ بأكلتي، ("ما أردتُ بحدِيثى نفسِي"). ولا أراه إلا يُعاتِبُها، وإنَّ الفاجرَ يَمضِى قُدُمًا لا يُعاتِبُ (") نفسَه.

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ عن ابنِ عباسٍ : ﴿ بَلَىٰ قَدِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسَوِّى بَنَانَهُ ﴾ . قال : نجعَلُها كفَّا ليس فيها (٥) أصابِعُ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ بَلَىٰ قَدِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسَوِّى بَنَانَهُ ﴾ . (أقال : نَجْعُلُه مثلَ خفِّ البعيرِ (٧) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادةً : ﴿ بَلَىٰ قَدِرِينَ عَلَىٰٓ أَن نُمُوِّىَ بَنَانَهُ ﴾ أقال : لو شاءَ لجعَله كُخُفِّ البعيرِ أو كحافرِ الدَّابةِ ( ) ، ولكن جعَله اللهُ خلقًا سَويًّا حسنًا جميلًا ، تَقبِضُ به وتَبسُطُ به يابنَ آدمَ .

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۳/ ٤٧٠.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: « وابن جرير » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: « ما أردت تحدثني نفسي » ، وفي ح ١: « تحدثني نفسه » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ف ١: « يعاقب ».

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١، ن، م: « فيه ».

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧) عبد الرزاق ٢/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>A) في ح ١، م: «الحمار».

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿عَلَىٰ أَن نُسُوِّى بَنَانَهُۥ . قال : يجعَلُ رجلَيه كخُفٌ البعير فلا يعمَلُ بهما شيئًا (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، ''وابنُ جريرِ''، عن عكرمةَ : ﴿عَلَىٰ أَن نُسُوِّىَ بَانَدُرِ﴾ . قال : إن شاءَ ردَّه مثلَ نُحفٌ البعيرِ '' حتى لا ينتفِعَ به ''

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الضحاكِ : ﴿عَلَىٰ أَن نُسُوِّىَ بَنَانَارُ﴾ (°). قال : على أن نجعَلَ يديه ورجليه مثلَ نُحفٌ البعيرِ (١).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الحسنِ ، أنه قرَأ هذه الآيةَ : ﴿ بَلَىٰ قَدُرِينَ عَلَىٰ أَن نُسَوِّى بَنَانَمُ ﴾ . فقال : إنَّ اللهَ أعفَّ مطعمَ ابنِ آدمَ ولم يجعَلْه حفَّا ولا حافرًا ، فهو يأكُلُ بيديه ويتَّقى بها ، وسائرُ الدوابِّ إنما يَتَّقِى الأرضَ بفَمِه .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ بَلْ يُرِيدُ ٱلْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴾ . قال : يمضِي قُدُمًا (٧) .

وأخرَج /ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ بَلْ يُرِبْدُ

**۲۸۸/**٦

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۳/ ۲۷۲.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ح ٣ ، ن : «الجمل» .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، ح ١، ن، م. والأثر عند ابن جرير ٢٣ / ٤٧٢.

<sup>(</sup>٥) بعده في ح ١، م: «قال يجعل رجليه كخف البعير فلا يعمل بهما شيئا. وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة: ﴿على أن نسوى بنانه﴾ . قال: إن شاء رده مثل خف الجمل حتى لا ينتفع به . وأخرج ابن المنذر عن الضحاك » .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٣/٤٧٣.

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ٢٣/ ٤٧٥.

ٱلْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ . قال : هو الكافرُ يُكذِّبُ بالحسابِ(١).

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ بَلْ يُرِيدُ ٱلْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامُمُ ﴾ : يعنى الأملُ (٢) ، يقولُ : أعملُ ثم أتوبُ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا فى «ذمِّ الأملِ» ، والبيهقى فى «شعبِ الإيمانِ» ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ بَلْ يُرِبُدُ ٱلْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴾ . قال : يُقدِّمُ الذَّنبَ ويُؤخِّرُ التوبةُ (١٠) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدِ ( ) : ﴿ بَلْ يُرِبدُ ٱلْإِنسَانُ لِيَفْجُرُ أَلَانسَانُ لِيَفْجُرُ أَلَانسَانُ لِيَفْجُرُ أَلَانسَانُ لِيَفْجُرُ أَلَانسَانُ لِيَفْجُرُ أَلَالسَانُ لِيَفْجُرُ أَلَانسَانُ لِيَفْجُرُ أَلَانسَانُ لِيَفْجُرُ أَلَانسَانُ لِيَفْجُرُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن الحسنِ : ﴿ بَلْ يُرِبدُ ٱلْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴾ . قال : يَمْضِي (٧) قُدُمًا في معاصِي اللهِ (٨) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ بَلَ يُرِبُدُ ٱلْإِنسَنُ لِيَفَجُرُ أَمَامَكُم ﴾ . قال : لا تَلقَى ابنَ آدمَ إلا تنزعُ نفسُه إلى (٩) معصيةِ اللهِ قُدُمًا قُدُمًا إلا مَن عصَم اللهُ . وفي قولِه : ﴿ يَسْتَلُ أَيَانَ يَوْمُ ٱلْقِيَنَةِ ﴾ . قال : يقولُ :

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۳/ ۴۷۷، وابن أبی حاتم – کما فی فتح الباری ۸/ ۲۸۱.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «العمل».

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٣/ ٤٧٥.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي الدنيا (٢٠٥) ، والبيهقي (١٠٦٧٣).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «الحسن».

<sup>(</sup>٦) سقط من: ح ١، م.والأثر عند ابن جرير ٢٣/ ٤٧٥.

<sup>(</sup>٧) في ح ١، م: « يمشي ».

<sup>(</sup>۸) ابن جریر ۲۳/ ۲۷۵، ٤٧٦.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: « في ».

متى يومُ القيامةِ <sup>(١)</sup>.

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» ، عن ابنِ عباسِ في قولِه : ﴿بَلْ يُرِبدُ ٱلْإِنسَنُ لِيَفْجُرُ أَمَامَهُ ﴿ . قال : يقولُ : سوف أتوبُ . ﴿يَتَنَلُ أَيَانَ يَوْمُ ٱلْقِيامَةِ ﴾ . قال : يقولُ : متى يومُ القيامةِ . قال : فبَيَّنَ له ؟ ﴿ وَإِذَا بَرِقَ ٱلْمَامُ ﴾ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه: ﴿ فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ ﴾: يعني الموتَ (٣) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ : وَإِذَا رَقِ ٱلْمَصُرُ . قال : شخص البصرُ ، وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ . يقولُ : ذَهَب ضَوءُه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ﴾ . قال : عندَ الموتِ ، ﴿ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ﴾ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ﴾ . قال : كُوِّرا يومَ القيامةِ (٥٠) .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٣/ ٤٧٥، ٤٧٦.

<sup>(</sup>٢) الفريابي - كما في التغليق ٤/٥٥٥ - وابن جرير ٢٣/ ٤٧٧، ٤٧٨، والحاكم ٢/ ٥٠٩، والبيهقى (٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٣/ ٤٨٠.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٢/ ٣٣٣، وابن جرير ٢٣/ ٤٨٠.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٣/ ٤٨٠، ٤٨٢.

وأخرَج (١) ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ﴾ . قال : كُوّرا يومَ القيامةِ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ في قولِه : ﴿ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ﴾ . قال : يُجمعان يومَ القيامةِ ثم يُقذَفان في البحرِ ، فيكونُ نارُ اللهِ الكُبرى (٢) .

وأخرَج أبو عبيد ، وعبدُ بنُ حميد ، وابنُ المنذرِ ، عن عبدِ اللهِ بنِ خالدِ قال : قرأَها ابنُ عباسٍ : (أينَ المَفِرُ) (٢) . بنصبِ الميمِ وكسرِ الفاءِ . قال : وقرأها يحيى ابنُ وثَّابِ : ﴿ أَيْنَ المَفَرُ ﴾ . بنصبِ الميم والفاءِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى الدنيا في كتابِ «الأهوالِ» ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، من طُرقِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿لَا وَزَرَ﴾ . قال : لا حِشنَ ولا مَلجاً . وفي لفظِ : لا حِبْلَ .

وأخرَج الطستى عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ نافعَ بنَ الأَزرقِ قال له : أخبِرْنى عن قولِه : ﴿ لَا وَزَرَ ﴾ . قال : الوَزَرُ المَلْجَأُ . قال : وهل تعرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعتَ عمرَو بنَ كُلثوم وهو يقولُ ( \* ) :

<sup>(</sup>۱) بعده فی م: «ابن جریر و».

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۲۳/ ٤٨٢.

<sup>(</sup>٣) وهى قراءة شاذة ، وبها قرأ الحسن بن على والحسن بن زيد والحسن وعكرمة وأيوب السختيانى وكلثوم بن عياض ومجاهد وابن يعمر وحماد بن سلمة وأبو رجاء وعيسى وابن أبى إسحاق وأبو حيوة وابن أبى عبلة والزهرى . البحر المحيط ٨/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٣/ ٤٨٤.

البيت في مصدر التخريج وسيرة ابن هشام ١/ ٣٩، ٤٠ لابن الذئبة الثقفي، واسمه ربيعة بن عبد يا ليل بن سالم .

لَعَمرُكُ مَا إِنْ لَه صُحْرةٌ (١) لَعَمرُكُ مَا إِنْ لَه مِن وَزَرْ (٢)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى الدنيا في «الأهوالِ» ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن ابنِ مسعودٍ في قولِه : ﴿لَا وَزَرَ ﴾ . قال : لا حِصْنَ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، وعطيةَ ، وأبى قلابةَ ، مثلَه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الحسنِ في قولِه: ﴿ كَلَّا لَا وَزَرَ ﴾ . قال : كانت العربُ إذا نزَل بهم الأمرُ الشديدُ قالوا : الوَزَرَ الوزرَ (أَ) . فلما أن جاءَ اللهُ بالإسلامِ قال : ﴿ كَلَّ لَا وَزَرَ ﴾ . قال : لا جبَلُ (٥) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الحسنِ قال : كان الرجلُ يكون في ماشيتِه فتأتِيه الحيلُ بغتَةً ، فيقولُ له صاحبُه : الوَزَرَ الوَزَرَ " . أي : اقصدِ الجبلَ فتحَصَّنْ به (٧)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿لَا وَزَرَ﴾ . قال : (الا مَلْجأً ^)، لا جبَلَ .

<sup>(</sup>١) أَصْحَر المكانُ : اتسع . القاموس المحيط (ص ح ر) .

<sup>(</sup>٢) مسائل نافع (٤٣).

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم - كما في فتح الباري ٨/ ٦٨١.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، وفي ح ١، م: «الوزير».

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ح ٣، ن: «حيل».

<sup>(</sup>٦) في ح ١، م: «الوزير».

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ٢٣/ ٤٨٥، ٤٨٦ بنحوه.

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من: ح ۱، م.

<sup>(</sup>٩) ابن جرير ٢٣/ ٤٨٦.

لا غارَ ، لا ملجأً (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الضحاكِ: ﴿لَا وَزَرَ ﴾ . قال: لا جبَلَ يُحرِزُه (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مُطرِّفِ : ﴿لَا وَزَرَ ﴾ . قال : لا جَبَلَ ''

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةً : ﴿لَا وَزَرَ﴾ . قال : لا جبَلَ ، ولا حِرزَ ، ولا مَلجاً ، ولا مَنجَى ، ﴿إِلَىٰ رَبِكَ يَوْمَبِذٍ ٱلْمُسْنَقُرُ ﴾ . قال : المُنتَهَى ، ﴿ يُنَبَّوُا ٱلْإِنسَنُ يَوْمَبِذٍ بِمَا قَدَّمَ ﴾ . قال : من طاعةِ اللهِ ، ﴿ وَأَخَرَ ﴾ . قال : وما ضَيَّع من حقٌ اللهِ (٥) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةً ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدٍ ، وإبراهيمَ : ﴿ يُنَبُّوا ٱلْإِنسَانُ يَوْمَ لِذِ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَرَ ﴾ . قالا : بأولِ عملِه وآخره (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عكرمةَ في الآيةِ قال : بما قدَّم من الذنوبِ والشرِّ

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۳/۶۸۶ بنحوه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ف ١، ح ١: «محررة»، وفي ن: «يحرز»، وفي م: «محرزة».

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٣/ ٤٨٧.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٣/ ٤٨٥.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٣/ ٤٨٦ - ٤٨٨، ٤٩٠.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ١٣/ ٥٥٢، وابن جرير ٢٣/ ٤٩٠.

والخَطايا ، وما أخَّرَ من الخيرِ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ مسعودٍ في قولِه : ﴿ يُبَنَّوُ الْإِنسَنُ يَوْمَ نِمِ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَرَ ﴾ . قال : بما قدَّم من عملِه ، وما أخَّر من سُنَّة عُمِل بها مِن بعدِه ؛ من خيرٍ أو شرُّ اللهِ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ يُنَبَّوُ الْإِنسَنُ يَوْمَ لِلْهِ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَرَ ﴾ . قال : بما عمِل قبلَ موتِه ، وما سَنَّ (٢) فعُمِل به بعدَ موتِه .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن أبى صالحٍ فى قولِه: ﴿ يُنَبَّوُا ٱلْإِنسَنُ يَوْمَيِنِ بِمَا قَدَّمَ ٢٨٩/٦ وَأَخَرَ ﴾ . قال : قدَّم من حسنة ، أو أخَّر من سُنَّة حَسَنة عُمِل بها (٢) /بعده ؛ علمًا علمَه ، صدَقةً أمَر بها .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه: ﴿ يُنْبَّؤُا ٱلْإِنْسُنُ يَوْمَيِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَرَ ﴾ . يقولُ: بما قدَّم من المعصيةِ ، وأخَّر من الطاعةِ ، فيُنبَّأُ بذلك (١٠) .

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا فى «كتابِ المحتضرين» عن الحسنِ فى قولِه: ﴿ يُنَبُّوُا ٱلْإِنْنَنُ وَالْحَرَجُ ابنُ أبى الدنيا فى الدنيا فى «كتابِ المحتضرين» عليه ( عندَ الموتِ حَفَظتَه ، فَيُعرَضُ وَآمَرُ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَرَ ﴾ . قال : يُنزِّلُ ( ملكُ الموتِ الميه ( عندَ الموتِ حَفَظتَه ) ، فيُعرَضُ

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٢/ ٣٣٤، وابن جرير ٢٣/ ٤٨٩.

<sup>(</sup>۲) في ص، ف ١، م: «يسن».

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «من».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٣/ ٤٨٩.

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل: «عن ابن عباس».

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ن.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ح ١، ن: «حفظة»، وفي م: « مع حفظة».

عليه الخيرُ والشرُّ، فإذا رأَى حسنةً بَهَش<sup>(۱)</sup> وأشرَق، وإذا رأى سيئةً غَضَّ وقطَّب.

وأخرَج ابنُ أبي الدنيا عن مجاهدٍ قال : بلَغنا أن نفسَ المؤمنِ لا تخرُمُ حتى يُعرَضَ عليه عملُه ؛ خيرُه وشرُه .

قُولُه تعالى : ﴿ بَلِ ٱلْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ـ بَصِيرَةٌ ۞ ﴾ الآية .

أَخْرَجَ عَبْدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، من طرقِ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ بَلِ ٱلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ وَ بَصِيرَةٌ ﴾ . قال : الإنسانُ شهيدٌ (٢) على نفسِه وحدَه ، ﴿ وَلَوْ اعْتَذَر (٣) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، مثلَه (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿بَلِ
الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عَبِيرَةٌ ﴾ . قال : شاهدٌ عليها بعملِها ، ﴿وَلَوَ أَلَقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ﴾ .
قال : لو اعتَذَر يومئذِ بباطلٍ لم يَقبَلِ اللهُ ذلك منه يومَ القيامةِ (٥) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ : ﴿ عَلَىٰ نَقْسِهِ ـ بَصِيرَةٌ ﴿ وَكُو اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهَا ﴿ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا ﴿ اللَّهُ عَلَيْهَا عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهَا عَلَيْهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهَا عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَالًا عَلَيْهُا عَلَى عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَى عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَاهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْكُوا عَلَيْهُا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْهُا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْكُوا عَلَّالِمُ عَلَيْكُوا عَلَاكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَاكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَاكُوا عَلَيْكُوا عَلَاكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَاكُ

<sup>(</sup>١) في ح١، م : « هش ٥ .

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١: «شاهد».

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٢/ ٣٣٣، ٣٣٤، وابن جرير ٢٣/ ٤٩٢، ٩٩٣.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١٣/ ٥٤٠، ٥٤١.

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ٢/٤٣٣ مختصرا.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ح ١، م: ١ بصير ١٠.

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ٢٣/ ٤٩٤.

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الضحاكِ: ﴿ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ﴾ . قال : مُحجَّته . وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عمرانَ (البنِ مُحدَيرِ الله وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عمرانَ البنِ مُحدَيرِ الله قال : قلتُ لعكرمةَ : ﴿ بَلِ ٱلْإِنسَانُ عَلَى نَقْسِهِ عَبْرَةٌ ﴾ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ﴾ . فسكت ، وكان يستاكُ ، فقلتُ : إن الحسنَ قال : يابنَ آدمَ ، عمَلُك أحقُ بك . قال : صدَق (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ المنذرِ، عن قتادةً: ﴿ بَلِ ٱلْإِنسَانُ عَلَىٰ نَقْسِهِ عَلَىٰ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ مَعْتِهُ . قال : [٣٥٤٤] إذا شِئتَ رأيتَه بصيرًا بعيوبِ الناسِ غافلًا عن عيبِه . قال : وكان يقالُ : في الإنجيلِ مكتوبٌ : يابنَ آدمَ ، أتبصِرُ القَذَاةَ في عينِ أخيك ، ولا تُبصِرُ الجَذْلُ (٤) المعترضَ في عينِك ؟

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وأبنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ بَلِ ٱلْإِنسَنُ عَلَىٰ نَقْسِهِ ، عَن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَلَوْ ٱلْمَانَ عَلَىٰ نَقْسِهِ ، عَن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَلَوْ ٱلْمَانَ نَقْسِهِ ، قال : ولو تجرَّدَ من ثيابِه ( ) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الضحاكِ: ﴿ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ﴾ . قال : ستورَه بلغةِ أهلِ اليمن .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: ن، وفي الأصل، ح ١: ٥ بن جبير٥. وينظر تهذيب الكمال ٢٢/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٢) في م: « صدقت ».

والأثر عند ابن جرير ٢٣/ ٩٤.

<sup>(</sup>٣) في ص، ح ١، م: ( بعيون ) .

<sup>(</sup>٤) القذاة : ما يقع في العين من تراب أو وسخ . والجذل : ما عظم من أصول الشجر المقطع . ينظر النهاية ٤/ ٣٠، واللسان (ج ذ ل) .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٣/ ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٥.

قُولُه تعالى : ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ ـ لِسَانَكَ ﴾ الآيات .

أخرَج الطيالسي، وأحمد، وعبد بن حميد، والبخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن الأنباري والترمذي، والنسائي، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي، معافى في «المصاحف»، والطبراني، وابن مَردُويَه، وأبو نعيم، والبيهقي، معافى «الدلائل،، عن ابن عباس قال: كان رسول الله ﷺ يُعالجُ من التَّنزيلِ شدة، فكان يحرِّكُ به لسانه وشفَتيه؛ مخافة أن يَتفَلَّت منه، يريدُ أن يَحفَظه، فأنزَل الله : ﴿لاَ يُحَرِّكُ بِهِ لِسانَه وشفَتيه ؛ مخافة أن يَتفَلَّت أَمْعَمُ وَقُرْءَانَهُ ﴿ . قال : يقول : علينا أن نجمَعه في صدرِك ثم تقرأه، ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَهُ ﴾ . يقول : إذا أنزَلناه عليك، فأنَيَّ قُرْءَانَهُ ﴿ . يقول : إذا أنزَلناه عليك، فأنَيَّ مَا يَنهُ ﴾ . فاستمِع له وأنصِت، ﴿ مُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ . (أن نُبينَه أن بلسانِك . وفي لفظ : استمع له وأنصِت، فكان رسول الله ﷺ بعدَ ذلك إذا أتاه جبريل أَطْرَق - وفي لفظ : استَمَع - فإذا ذهب قرأه كما وعَده الله عزَّ وجلَّ (.)

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ قال : كان النبى عَيَّالِيَّةِ إذا نزَل عليه القرآنُ تعجَّل بقراءتِه ليحفظَه ، فنزَلت هذه الآيةُ : ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ عَلَىٰ اللهِ لِمَانَكَ ﴾ . وكان رسولُ اللهِ عَيَّالِيَّةُ لا يَعلَمُ خَتْمَ السورةِ حتى تَنزِلَ عليه : بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم .

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١: ٩ ينفلت ٤، وفي ف ١: ٩ ينقلب ٤ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م: «بينه».

<sup>(</sup>٣) الطيالسي (٢٧٥٠)، وأحمد ٥/٢٦٦ (٣١٩١)، والبخاري (٥، ٤٩٢٧ - ٤٩٢٩، ٤٥٥، ٥٠٤٤) الطيالسي (٢٥٠)، وابن جرير ٢٣/ ٤٩٧، ٤٩٨، و٢٤٥ وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٨/ ٣٠٤، وفتح الباري ١/ ٣٠٠ والطبراني (١٢٢٩٧)، والبيهقي ٧/ ٥٠.

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ قال : كان رسولُ اللهِ ﷺ لا يَفتُرُ مِن (١) القرآنِ (١) مخافة أن ينساهُ ، فقال اللهُ : ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ عَلَيْنَا جَمْعُهُ ﴾ . أن نجمَعُه لك ، ﴿قُرْءَانَهُ ﴾ : أن نُقْرتُك (١) فلا تنسى ، ﴿فَإِذَا قَرَأَنَهُ ﴾ : عليك فاتَبعُ ما فيه ، ﴿فَإِذَا قَرَأَنَهُ ﴾ : عليك فاتَبعُ ما فيه ، ﴿فَإِذَا قَرَأَنَهُ ﴾ : عليك فاتَبعُ ما فيه ، ﴿فَإِذَا قَرَأَنَهُ ﴾ . يقولُ : إذا يُتلَى عليك فاتَبعُ ما فيه ، ﴿ثُمُ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ ﴾ . يقولُ : حلالَه وحرامَه ، فذلك بيانُه (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿فَإِذَا قَرَأْنَكُ﴾ . قال : بيّناه ، ﴿فَالَبِعْ قُرْءَانَهُ﴾ . يقولُ : اعمَلْ به (٥)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ (١) ، عن مجاهدِ في قولِه : 
﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ ، لِسَانَكَ ﴾ . قال : كان يستَذْكِرُ القرآنَ مخافة النسيانِ ، فقيل له : 
كَفَيْنَاكُه يَا محمدُ (٧) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، ( وابنُ جرير ( ) وابنُ المنذرِ ، عن قتادة : ﴿ لَا تُحَرِّكُ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ عَبُ اللهِ عَلَيْكَ يُعِينَ يُحرِّكُ لسانَه بالقرآنِ مخافة النسيانِ ، فأنزَل اللهُ ما تَسمَعُ : ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَ انهُ ﴾ . يقولُ : إن علينا حِفظَه

<sup>(</sup>۱) في ح ١، ن، م: «عن».

<sup>(</sup>٢) في ص، ح ٣، ونسخة من ابن جرير « القراءة » .

<sup>(</sup>٣) في م : « تقرأه » .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٣/ ٤٩٩، ٥٠٢، ٥٠٤.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٣/ ٥،٣ وابن أبي حاتم - كما في فتح الباري ٨/ ٦٨٢.

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل ، ح ٣: « وابن أبي حاتم » .

<sup>(</sup>۷) ابن جریر ۲۳/ ۹۹۶.

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من: ص، ف ١، ح ١، ح ٣، م.

وتَالَيْفَه ، ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَٱلَبِعَ قُرَءَانَهُ ﴾ . يقولُ : اتَّبِعْ حلالَه واجتَنِبْ حرامَه ، ﴿ ثُمُّ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ ﴾ . قال : بيانَ حلالِه وحرامِه ، وطاعتِه ومعصيتِه (١٠) .

قُولُه تعالى : ﴿ كُلَّا بَلْ تُحِبُّونَ ۚ ۖ ٱلْعَاجِلَةَ ۞ ﴾ الآية .

أَخْرَج سَعِيدُ بنُ منصورِ عن مجاهدِ ، أنه كان يقرأُ : (كَلَّا بلْ يُحِبُّونَ العَاجِلَةَ \* ويَذَرُونَ الآخرةَ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عاصمٍ ، أنه قرَأ : ﴿ كَلَّا بَلْ غَيْبُونَ ٱلْعَاجِلَةَ ﴾ . بالتاءِ (٣) ، ﴿ وَتَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ ﴾ . بالتاءِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميد عن قتادةً في قولِه : (كلا بل يُحبُّون العاجلة \* ويذَرون الآخرة ). قال : اختارَ أكثرُ الناسِ العاجلة إلا من رحِمَ اللهُ وعصم .

وأخرَج عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ في زوائدِ « الزهدِ » عن ابنِ مسعودِ في قولِه : (كلَّا بل يُحبُّون العاجلةَ ) . /قال : عُجِّلت لهم الدنيا ؛ سَناها وخيرَها ، وغُيِّبَت ٢٩٠/٦ عنهم (١) الآخرةُ .

قُولُه تعالى : ﴿وُجُوهٌ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةً ۞ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۞ ﴿

أَخْرَجَ ابنُ أَبِي حَاتُم عَنَ ابنِ عِباسِ فَي قُولِه : ﴿ وَبُحُوهٌ يُؤْمِيلِ نَاضِرَهُ ﴾ . قال :

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۳/ ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۳، ۵۰۶.

<sup>(</sup>۲) فى ف ١، ح ١: ( يحبون » . وبالتاء من : ﴿ تحبون ﴾ ، ﴿ وتذرون ﴾ . قرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائى وأبو جعفر وخلف ، وبالياء فيهما قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب . ينظر النشر /٢ ٩٤ /٢ .

<sup>(</sup>٣) ليس في: الأصل، ح ٣.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، ف ١، ح ٣، ن.

ناعمةً.

وأخرَج ابنُ المنذرِ، والآجرئُ في «الشريعةِ»، واللالكائيُ في «السنةِ»، والبيهقيُ في «السنةِ»، والبيهقيُ في «الرؤيةِ»، عن ابنِ عباسٍ في قولِه: ﴿وُجُوهُ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةً ﴾. قال: يعنى محسنها، ﴿إِنَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾. قال: نظَرَت إلى الخالقِ

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، والآجرى ، عن محمدِ بنِ كعبِ القرظي في قولِه : ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَهِذِ نَاضِرَهُ ﴾ . قال : نضَّر اللهُ تلك الوجوة وحسَّنها للنظرِ إليه (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، واللالكائيُ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَجُوهُ ۗ يَوْمَ إِنهِ نَاضِرَهُ ﴾ . قال : مسرورة (٣) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن أبي صالحٍ : ﴿وُبُحُوهٌ يُوَمَدِنِ نَاضِرَهُ ﴾ . قال : بَهِجَةٌ لما هي فيه من النعمةِ .

وأَخْرَج ابنُ المنذرِ عن الضحاكِ: ﴿وَبُحُوهٌ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةً ﴾ . قال : النَّضارةُ البياضُ والصفاءُ ، ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ . قال : ناظرةٌ إلى وجهِ اللهِ .

وأخرَج 'أبنُ جريرٍ ، و' ابنُ المنذرِ ، والآجرىُ ، واللالكائِيُ ، والبيهقى ، عن عكرمةَ : ﴿وَبُحُومٌ يَوَمَهِذِ نَاضِرَةً ﴾ . قال : ناضرةٌ من النعيمِ ، ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴾ . قال : تنظُرُ إلى اللهِ نظرًا (٥٠) .

<sup>(</sup>١) الآجري (٨٤)، واللالكائي (٩٩٩)، والبيهقي في الاعتقاد ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) الآجرى (٥٨٢).

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٣/ ٥٠٦.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٧٧/٢٣ ه ، والآجري (٥٨٦) ، واللالكاثي (٨٠٣) ، والبيهقي في الاعتقاد ص١٣٣ معلقًا .

وأخرَج الدارقطني ، والآجري ، واللالكائي ، والبيهقي ، عن الحسنِ في الآيةِ قال : النَّصْرَةُ الحُسْنُ ، نظَرَت إلى ربِّها فنضَرتْ بنورِه (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الحسنِ : ﴿ وُجُوهٌ يُومَيِدِ نَاضِرَةً ﴾ . يقولُ : حسنةٌ ، ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ . قال : تنظُرُ إلى الخالقِ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميد عن عكرمة في قولِه : ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَهِ نِهِ أَاضِرَهُ ﴾ . قال : انظُرْ ماذا أعطَى الله عبدَه من النورِ في عَيْنَيه ، مسرورة ، ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ . قال : انظُرْ ماذا أعطَى الله عبدَه من النورِ في عَيْنَيه ، أن لو جعل نورَ أعيُنِ جميعِ خلقِ الله ؛ من الإنسِ والجنّ والدوابّ وكلّ شي خلق الله ، فجعل نورَ أعينِهم في عَيْنَيْ عبد من عبادِه ، ثم كشف عن الشمسِ سِتْرًا ، واحدًا ، ودونَها سبعون سترًا ما قدر على أن يَنظُرَ إلى الشمسِ ، والشمسُ جزءٌ من سبعين جزءًا من نورِ الكرسِيّ ، والكرسِيّ جزءٌ من سبعين جزءًا من نورِ الكرشِيّ ، والكرشِيّ ، قال عكرمة : انظُرُوا ماذا العرشِ ، والعرشُ جزءٌ من النورِ في عَيْنَيْه ، أن نظر إلى وجهِ ربّهِ (١) الكريم عِيانًا .

وَأَخْرَجَ ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿وُجُوهٌ يَوْمَبِذِ نَاضِرَةً ﷺ إِلَىٰ رَبِّهَا ، فَإِلَىٰ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَجِهِ رَبُّها .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أنسِ بنِ مالكِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ في قولِه : ﴿ وَجُوهٌ يُوَمِيْدِ نَاضِرَةً ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ . قال : ﴿ يَنظُرُونَ إِلَى رَبِّهِم بلا كيفيةٍ ، ولا حدٍّ محدودٍ ، ولا صفةٍ معلومةٍ » .

<sup>(</sup>١) الآجري (٥٨٥)، واللالكائي (٨٠٠)، والبيهقي في الاعتقاد ص ١٣٣.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۳/ ۰۰۷.

<sup>(</sup>٣) في ف ١، ح ١، م: «الرب».

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، وعبدُ بنُ حميد ، والترمذي ، وابنُ جرير ، وابنُ المنذر ، (اوالطبراني ) ، والآجري في «الشريعة» ، والدارقطني في «الرؤية» ، والحاكم ، وابنُ مَردُويَه ، واللالكائي في «السُنيَّة» ، والبيهقي ، عن ابنِ عمرَ قال : قال رسولُ الله عليه : «إنَّ أدنى أهلِ الجنةِ منزلًا لَمَن يَنظُرُ إلى جنانِه وأزواجِه ونعيمِه وخدمِه وسُرُرِه مسيرة ألفِ سنة ، وأكرمَهم على اللهِ من يَنظُرُ إلى وجهِه عُدوة وعشية» . ثم قرأ رسولُ الله عَيْنِيَّة : « ﴿ وُجُوهٌ يَومَهِذِ نَاضِرَةً ﴾ » . قال : «البياضُ والصفاءُ» . ﴿ إِلَى رَبِّا نَاظِرَهُ ﴾ . قال : «تنظُرُ كلَّ يومٍ في وجهِ اللهِ» .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وأحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والبخارىُ ، ومسلمٌ ، والنسائىُ ، والدارقطنىُ فى «الرؤيةِ» ، والبيهقىُ فى «الأسماءِ والصفاتِ» ، عن أبى هريرةَ قال : قال الناسُ : يا رسولَ اللهِ ، هل نرَى ربّنا يومَ القيامةِ ؟ قال : «هل تُضارُّون فى الشمسِ ليس دونَها سحابٌ (٣) ؟ . قالوا : لا ، يا رسولَ اللهِ . فقال : «فهل تُضارُّونَ فى القمرِ ليلةَ البدرِ ليس دونَه سحابٌ ؟ » . قالوا : لا ، يا رسولَ اللهِ أللهِ أللهُ أن قال : «فإنكم تَرَوْنَه يومَ القيامةِ كذلك ، يجمَعُ اللهُ الناسَ فيقولُ : من كان يَعبُدُ الشمسَ الشمسَ ، ويَتْبعُ من كان يَعبُدُ الشمسَ الشمسَ ، ويَتْبعُ من

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ح ۱، م.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۱۱ / ۱۱ ۱، وعبد بن حميد (۸۱۷ - منتخب)، والترمذي (۲۰۵۳، ۳۳۳۰)، وابن جرير ۲۳ / ۰۱، والطبراني - كما في مجمع الزوائد ۱۰ / ۱۰ ۲ - والآجري (۲۲۰)، والحاكم ۲/ ۹۰، وابن مردويه - كما في فتح الباري ۲۲ / ۶۲ - واللالكائي (۸٤۱)، والبيهقي في البعث (۷۲، ۵۷۸). ضعيف (ضعيف سنن الترمذي - ۲۰)، وينظر السلسلة الضعيفة (۱۹۸۵).

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١: «حجاب».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>o) بعده في الأصل ، ح ٣، ن : « كل » .

كان يعبدُ القمرَ القمرَ ، ويَتْبَعُ (١) مَن كان يَعبدُ الطواغيتَ الطواغيتَ ، وتبقَى هذه الأُمَّةُ فيها مُنافِقُوها ، فيأتِيهم اللهُ في غيرِ الصورةِ التي يَعرِفُون ، فيقولُ : أنا ربُّكم . فيقولون : نعوذُ باللهِ منك ، هذا مكانُنا حتى يَأْتِيَنا ربُّنا ، فإذا أتانا ربُّنا عرَفناه . فيأتِيهم اللهُ في الصورةِ التي يَعرفون فيقولُ : أنا ربُّكم . فيقولون : أنت ربُّنا . فيَتْبَعُونه ، ويُضربُ جسرُ جهنمَ » . قال رسولُ اللهِ ﷺ : «فأكونُ أولَ مَن يُجِيزُ ، ودعاءُ الرُّسُل يومَعَذِ : اللَّهمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ . وفيه كلاليبُ مثلُ شوكِ السَّعْدَانِ ، غيرَ أنه (١) لا يَعلمُ قدرَ عِظمِها إلا اللهُ ، فتَخطفُ الناسَ بأعمالِهم ، منهم المُوبَقُ بعملِه ، ومنهم الـمُخَرْدَلُ ثم يَنجُو ، حتى إذا فرَغ اللهُ من القضاءِ بينَ عبادِه ، وأرادَ أن يُخرِجَ من النارِ مَن أراد أن يُخرِجَه مَّن كان يشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ ، أمَر الملائكةَ أن يُخرجُوهم ، فيَعرفُونهم بآثار السجودِ ، أوحرَّم اللَّهُ على النارِ أن تأكُلَ من ابنِ آدمَ أثرَ السجودِ "، فيُخرِجُونهم قد امتُحِشُوا "، فيُصَبُّ عليهم ماءٌ يقالُ له: ماءُ الحياةِ . فيَنْبُتُون نباتَ الحِبَّةِ في حميل السَّيْل (٥) ، ويبقى رجلُّ مُقْبِلٌ بوجهِه على النارِ ، فيقولُ : يا ربُّ قد قَشَبَنِي (١) ريحُها ، وأحرَقَنِي، ذَكاؤُها(٧٧) ، فاصرفْ وجهِي عن النار . فلا يزالُ يَدعُو اللهَ ، فيقولُ : لعلِّي إنْ

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل، ح ٣، ن: « كل».

<sup>(</sup>٢) في ف ١، ح ١، ح ٣، ن: «أنها».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٤) امتحشوا: احترقوا، والمحش: احتراق الجلد وظهور العظم. النهاية ٤/ ٣٠٢.

<sup>(</sup>٥) الحِبَّةُ بالكسر: بذور البقول وحَبُ الرياحين، وقيل: هو نبت ينبت في الحشيش. وحميل السيل: هو ما يجيء به السيل من طين أوغثاء وغيره، فإذا اتفقت فيه حبة واستقرت على شط مجرى السيل فإنها تنبت في يوم وليلة. النهاية ١/ ٣٢٦، ٤٤٢.

 <sup>(</sup>٦) في ص : « شيبني » ، وفي ح ١ : « غشيني » . وقشَبَني ريحه : آذاني ، كقشَّبَني تقشيبًا ، كأنه قال :
 سمني ريحه . التاج (ق ش ب) .

<sup>(</sup>٧) الذُّكاء: شدة وهج النار. اللسان (ذك و).

أعطَيْتُك ذلك تَسَالُني غيره . فيقول : لا وعِزّتِك ، لا أسألُك غيره . فيصرِفُ وجهَه عن النارِ ، ثم يقول بعد ذلك : يا ربِّ قَرْنِي إلى بابِ الجنةِ . فيقول : أليس قد زعمْتَ أنَك (۱) لا تَسَألُني غيره ؟ ويلك يابنَ آدمَ ، ما أغدَرَك ! /فلا يزالُ يَدعُو ، فيقول : لا تَسَألُني غيره . فيقول : لا وعِزّتِك ، لا يَدعُو ، فيقول : لا وعِزّتِك ، لا أسألُك غيره . فيعطى اللهَ من عهودٍ ومواثيقَ ألا يَسأله غيره ، فيقرّبُه إلى بابِ الجنةِ ، فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يَسكُتَ ، فيقول : ربِّ أدخِلْني الجنةَ . فيقول : أليس قد زعمتَ ألا تَسألني غيره ؟ ويلك يابنَ آدمَ ، ما أغدرَك ! الجنةَ . فيقول : ربِّ لا بَجْعُلْني أشقَى خَلْقِك . فلا يزال يدعُو حتى يَضحَكَ اللهُ عزَّ من فيقول : ربِّ لا بَجْعُلْني أشقَى خَلْقِك . فلا يزال يدعُو حتى يَضحَكَ اللهُ عزَّ من كذا . فيتَمَنَّى ، حتى تَنقَطِعَ به الأمانى ، فيقول : هذا لك ومثلُه معه » . قال أبو هريرةَ : وذلك الرجلُ آخرُ أهلِ الجنةِ دخولًا الجنة ".

<sup>(</sup>۱) سقط من: ص، ف ۱، ح ۱، ح ۳، ن، م.

<sup>· (</sup>٢) في م: « في الدخول » .

<sup>(</sup>٣) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ج ١، ح ٣، ن٠.

<sup>(</sup>٤) القائل هو عطاء بن يزيد الليثي ، الراوى عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق (٢٠٨٥٦) ، وأحمد ٢٣/١٤، ٣٠٣ (٧٧١٧، ٧٩٢٧) ، والبخاري ( ٨٠٦، =

وأخرَج الدارقطنى فى «الرؤية» عن أبى هريرة قال: سأل الناسُ رسولَ اللهِ وَيَعِيْقُ فقالوا: يارسولَ اللهِ ، هل نرى ربّنا يومَ القيامةِ ؟ قال: «هل تُضارُون فى رؤيةِ القمرِ ليلة البدرِ ليس فى سحابٍ ؟ » . قالوا: لا ، يا رسولَ اللهِ . قال: « فهل تُضارُون فى رؤيةِ الشمسِ عندَ الظهيرةِ ليست فى سحابٍ ؟» . قالوا: لا ، يارسولَ اللهِ . قال: «فوالذى نفسى بيدِه ، لا تُضارُون فى رؤيةِ ربّكم كما لا تُضارُون فى رؤيةِ مبّكم كما لا تُضارُون فى رؤيةِ مبّكم كما لا تُضارُون فى رؤيةِ مبّكم كما لا تُضارُون فى رؤيتِهما ، فيلقى العبدَ فيقولُ: يا عبدِى ، ألم أُكْرِمْك ؟ ألم أُسَوِّدُك ؟ وجهوراً ألم أُرَوِّجُك ؟ ألم أُسَخِّرُ لك الحيلَ والإبلَ ، وأثرُ كُك تَوْاسُ وتَوْبَعُ (١٠)؟ قال (٢٠) : بلى يا ربّ. قال: فاليومَ أنساك كما نسيتنى . قال (١٠) : ثم يَلقى الثانى فيقولُ: (ألم أُكْرِمْك ) ؟ ألم أُسوِّدُك ؟ ألم أُسخِّرُ لك الحيلَ والإبلَ ، وأتر كُك تَوْاسُ وتَوْبَعُ ؟ فيقولُ: بلى يا ربّ. فيقولُ : أفظننتَ أنك مُلاقِيَّ ؟ قال : لا ، يَوْاسُ وتَوْبَعُ ؟ فيقولُ : ما أنت؟ يا ربّ. قال : ثم يلقى الثالثَ فيقولُ : ما أنت؟ يا ربّ. قال : ثم يلقى الثالثَ فيقولُ : ما أنت؟ فيقولُ : أنا عبدُك آمنتُ بك وبنبيّك وبكتابك ، وصُمْتُ وصَلَّيْتُ وتَصَدَّقْتُ . فيقولُ : أنا عبدُك آمنتُ بك وبنبيّك وبكتابك ، وصُمْتُ وصَلَيْتُ وتَصَدَّقْتُ .

<sup>=</sup> ٧٤٣٧، ٧٤٣٧)، ومسلم (١٨٢)، والنسائي في الكبرى (١١٤٨٨)، والبيهقي (٦٤١).

<sup>(</sup>۱) في ح ٣: ٥ ترتع ، وقال النووى في شرح مسلم ١٠٣/١٠: وأما تربع فبفتح التاء والباء الموحدة هكذا رواه الجمهور ، وفي رواية ابن ماهان : ٥ ترتع ، بمثناة فوق بعد الراء ومعناه بالموحدة : تأخذ المرباع الذي كانت ملوك الجاهلية تأخذه من الغنيمة وهو ربعها ، يقال : ربعتهم . أي : أخذت ربع أموالهم . ومعناه : ألم أجعلك رئيسًا مطاعًا . وقال القاضى بعد حكايته نحو ما ذكرته : عندى أن معناه تركتك مستريحًا لا تحتاج إلى مشقة وتعب ، من قولهم : أربع على نفسك . أي : ارفق بها ، ومعناه بالمثناة : تتعم ، وقيل : تأكل . وقيل : تلهو . وقيل : تعيش في سعة .

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١، م: ١ فيقول ١.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) في ح ١، ح ٣، م: «قال».

ويُثْنِي بخيرٍ مَا استطاعَ ، فيقالُ له : ألا نبعثُ عليك شاهدًا ؟ فيُفَكِّرُ في نفسِه : من ذَا الذِّي يَشْهِدُ عَلَى ؟ قال : فَيُختَمُ عَلَى فَيْهِ ، وَيَقَالُ لَفَخِذِهِ : انطقِي . فَتَنْطِقُ فَخِذُه ولحمُه وعظامُه (١) بما كان يعملُ ذلك المنافقُ، وذلك بعذر من نفسِه، وذلك الذي يَسخَطُ اللهُ عليه ، ثم ينادِي منادِ : ألا اتَّبَعَتْ كلُّ أمةٍ ما كانت تَعبُدُ . قال : فيَتَّبِعُ أُولِياءُ الشيطانِ الشيطانَ ، واتَّبَعَتِ اليهودُ والنصارَى أُولياءَهم إلى جهنمَ ، ثم نَبقَى - أيُّها المؤمنون - فيأتينا ربُّنا عزَّ وجلُّ ، وهو ربُّنا ، فيقولُ : علامَ هؤلاء قيامٌ ؟ فيقولون : نحن عبادُ اللهِ المؤمنون عبَدْناه ، وهو ربنا ، وهو آتِينا ومُثبُّتُنا(٢)، وهذا مقامُنا. فيقولُ اللهُ عزَّ وجلَّ: أنا ربُّكم فامضُوا. فيُوضَعُ الجسرُ ، وعليه كلاليبُ من نارِ تَخْطَفُ الناسَ ، فعند ذلك حلَّت الشفاعةُ ، أي اللَّهِمُّ سَلَّمْ ، (أَي اللَّهِمُّ سلِّم ) ، فإذا جاوزوا(١٠) الجسرَ فمن أنفَق زوجًا من المالِ مما كَيْلِكُ فِي سبيل اللهِ (°نجا من النار°) ، وكلُّ خزنةِ الجنةِ يَدعُونه (١) : يا عبدَ اللهِ ، يا مسلمُ ، هذا خيرٌ فتعالَ ، ( الله عبدَ اللَّهِ ، هذا خيرٌ ( منعالَ ) . قال أبو بكر : يا رسولَ اللهِ ، إِنَّ ذلك العبدَ لا تَوَى عليه (٢) ؛ يَدَعُ بابًا ، ويَلِجُ من آخرَ . فضرَب

<sup>(</sup>١) في ح١، م: «عظمه».

<sup>(</sup>٢) في ف ١، ح ١، ن، م: « مثيبنا » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف ١، ح ١، ن، م.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ح ١، ح ٣، ن، م: « جاوز » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من النسخ ، واستدركناه من كتاب « السنة » .

<sup>(</sup>٦) في النسخ: «يدعوه»، وفي كتاب «السنة»: «ينادونه».

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ح ٣، م .

<sup>(</sup>A) في الأصل، ص، ف١، ن: «شر».

<sup>(</sup>٩) لا تَوَى عليه : أي لا ضياع ولا خسارة . وهو من التَّوَى : الهلاك . النهاية ١/ ٢٠١.

النبى ﷺ على مَنكِبَيْه ، وقال : «والذى نفسِي بيدِه إنى لأرجُو أن تكونَ (١) منهم » .

وأخرَج الدارقطنى فى «الرؤية» عن أبى هريرة قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «إذا جمَع اللهُ الأوَّلِين والآخرين يومَ القيامةِ ، جاء الربُّ عزَّ وجلَّ إلى المؤمنين فوقف عليهم ، والمؤمنون على كَوم (٢) فيقولُ: هل تعرِفُون ربَّكم عزَّ وجلَّ ؟ فيقولون: إن عَرَّفنا نفسَه عرَفناه. فيقولُ لهم الثانيةَ: هل تعرِفون ربَّكم ؟ فيقولون: إن عَرَّفنا نفسَه عرَفناه. فيتَجلَّى لهم عزَّ وجلَّ فيضحكُ في وجوهِهم فيقولون اله سُجَّدًا » .

وأخرَج النسائي ، والدارقطني وصحّحه ، وأبو نعيم ، عن أبى هريرة قال : قلنا : يا رسولَ اللهِ ، هل نرَى ربّنا ؟ قال : (هل تَرَون الشمسَ في يومٍ لا غيمَ فيه ، وتَرون القمرَ في ليلةٍ لا غيمَ فيها ؟) قلنا : نعم . قال : فإنّكم سَتَرون ربّكم عزّ وجلّ ، حتى إن أحدَكم ليُحاضِرُ ربّه محاضرةً فيقولُ : عبدى ، هل تعرفُ ذَنْبَ كذا وكذا ؟ فيقولُ : ألم تَعْفِرُ لي ؟ فيقولُ : بَعْفِرتي صِرْتَ إلى هذا) (أ) .

وأخرَج الدارقطنيُّ عن أبي هريرةً ، أنَّ النبيُّ ﷺ قال : «لَتَرَوُنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يُعَلِيْهُ قال الشمسَ ليس دونَها وجلَّ يومَ القيامةِ كما تَرَوْن الشمسَ ليس دونَها

<sup>(</sup>١) الحديث عند عبد الله بن أحمد في السنة (٢٢٪ - ٤٢٥). وقال محققه: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) الكَوْم واحدها كؤمة وهي المواضع المشرفة . ينظر النهاية ٤/ ٢١٠، ٢١١.

<sup>(</sup>٣) الحديث عند ابن أبي عاصم في السنة (٦٣١). وقال الألباني: حديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) النسائي في الكبري (٧٧٦٣)، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ١٢٧.

<sup>(°)</sup> في ح ١: «يرون»، وفي ح ٣، ن، م: «ترون».

سحابٌ <sup>(۱)</sup> » .

وأخرَج "الطيالسى ، و" أحمد ، وعبد بن حميد ، والبخارى ، ومسلم ، والدارقطنى ، والحاكم ، والبيهقى ، عن أبى سعيد الحدرى قال : قلنا : يا رسول الله ، هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : «هل تُضارُون فى رؤية الشمس بالظهيرة صحوًا ليس فيها "سحاب ؟» . قلنا : لا ، يا رسول الله . قال : «هل تُضارُون فى رؤية القمر ليلة البدر صَحوًا ليس فيه سحاب ؟» . قالوا : لا ، يا رسول الله . قال : «ما تُضارُون فى رؤية المعر فى رؤية يوم القيامة إلا كما تُضارُون فى رؤية أحدهما» (1) .

وأخرَج ( أحمد ، و عبد بن حميد ، والدارقطنى ، وابن مَرْدُويَه ، عن أبى موسى الأشعرى قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : ( يَجمَعُ اللهُ الأَمْ يومَ القيامةِ بصعيدِ واحد ، فإذا أراد اللهُ /عزَّ وجلَّ أن يَصدَعُ النار ، ثم يأتينا ربنا عزَّ وجلَّ ، ونحن على يعبُدُون فيتَبِعُونهم حتى يُقحِمُونهم ( النار ، ثم يأتينا ربنا عزَّ وجلَّ ، ونحن على مكانٍ رفيع ، فيقولُ : من أنتم ؟ فيقولون: نحن المسلمون . فيقولُ : ما تَنْتَظِرُون ؟

191/7

<sup>(</sup>۱) بعده فى ح ۱، م: « وأخرج أحمد وعبد بن حميد والدارقطنى عن جابر ، عن النبى على الله اليتجلى للناس عامة ويتجلى لأبى بكر خاصة ». والحديث ذكره الخطيب فى تاريخه من طريق الدارقطنى ، وقال: وهذا باطل، وينظر ميزان الاعتدال ٣/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ح ١، ح ٣، م.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ح١، ح٣، م: «فيه».

<sup>(</sup>٤) الطيالسي (٢٢٩٣)، وأحمد ١٩١/١٧ – ١٩٥ (١١١٢)، والبخاري (٤٥٨١)، ومسلم (١٨٣)، والحاكم ٨٢/٤ه – ٨٥، والبيهقي في الأسماء والصفات (٧٤٠).

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ح ١، م.

 <sup>(</sup>٦) صدَعَ الشيء : فرقه ، ومنه قوله تعالى ﴿يومثذ يصدعون﴾ . أى : يتفرقون فيصيرون فريقين ،
 والصدع أيضًا : الفصل بين الحق والباطل . ينظر اللسان (ص دع) .

<sup>(</sup>٧) في الأصل ، ح ٣: ( يقحمونهم في ٥ ، وفي ح ١ ، م : ( يقحموهم ٥ .

فيقولون: نَنْتَظِرُ رَبَّنَا عَزَّ وجلَّ. فيقولُ: وهل تعرِفونه إن رَأَيتُمُوه ؟ فيقولون: نعم. فيقولون: نعرفه إنه لا عِدْلَ له. فيَتَجَلى نعم. فيقولُ: كيف تعرِفونه ولم تَرَوه؟ فيقولون: نعرفه إنه لا عِدْلَ له. فيَتَجَلى لنا ضاحِكًا، ثم يقولُ: أبشِرُوا يا معشرَ المسلمين، فإنه ليس منكم أحدَّ إلا قد جعَلتُ له مكانَه في النارِ يَهُودِيًّا أو نصرانيًّا»

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن أبي موسى: سمعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ يقولُ: ﴿إِذَا كَانَ يُومُ القيامةِ مُثُلِّ لَكلِّ قومٍ ما كانوا يعبُدون في الدنيا، ويبقَى أهلُ التوحيدِ، فيقالُ لهم: ما تَنْتَظِرُون وقد ذهب الناسُ ؟ فيقولون: إنَّ لنا رَبًّا (٢) كنا نعبُدُه في الدنيا لم نرَه. قال: وتعرِفُونه إذا رأيتُمُوه ؟ فيقولون: نعم. فيقالُ لهم: وكيف تعرِفُونه ولم تَرَوه ؟ قالوا: إنه لا شِبْهَ (٢) له. قال: فيكشِفُ لهم الحجاب، فينظُرُون إلى اللهِ تبارك وتعالى فيَخِرُون له شجَّدًا، ويبقى أقوامٌ في ظهورِهم مثلُ ضياصى البقرِ (١) فيُريدُون السجودَ فلا يَستَطِيعون، فذلك قولُ اللهِ عزَّ وجلَّ: صياصى البقرِ (١) فيريدُون السجودَ فلا يَستَطِيعون، فذلك قولُ اللهِ عزَّ وجلًّ: ﴿وَيَقُولُ اللهُ عزَّ وَجلًّ: ويقولُ اللهُ عزَّ وجلًّ: عبادِي، ارفَعُوا رءوسَكم، فقد جعَلتُ بدلَ» ويقولُ اللهُ عزَّ وجلًّ: عبادِي، ارفَعُوا رءوسَكم، فقد جعَلتُ بدلَ» وفي لفظ: ﴿ فداءَ ﴾ - «كلٌ رجلٍ منكم رجلًا من اليهودِ و (١٠ النصارَى في النارِ) (١٠).

<sup>(</sup>١) أحمد ٣٢/ ٣٢٤، ٤٢٣ (١٩٦٥٤). وقال محققوه: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: «ربنا»، وفى ح ١، م: «لربا».

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، ح ١، ن، م: «شبيه».

<sup>(</sup>٤) صياصي البقر، أي : قرونها، واحدتها صِيصيّة ، بالتخفيف. النهاية ٣/ ٦٧.

<sup>(</sup>٥) في م: «أو».

<sup>(</sup>٦) ابن عساكر ٤٣ / ٣٣٣، ٣٣٤.

وأخرَج الدارقطني عن بريدة قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «ما منكم (١) من أحدٍ إلا وسيَخْلو اللهُ به ، كما يَخلُو أحدُكم بالقمرِ ليلةَ البدرِ».

وأخرَج الدارقطنيُ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو قال: ( واللَّهِ )، ليَخْلُونَ اللهُ عزَّ وجلَّ بكم يومَ القيامةِ واحدًا واحدًا في المسألةِ ، ( حتى تكونوا ) في القربِ منه أقربَ من هذا. وأشار إلى شيء قريبٍ .

وأخرَج الدارقطنيُ عن ابنِ عمرَ ، عن النبيّ ﷺ قال : «يومُ القيامةِ أولُ يومِ نظَرت فيه عينٌ (١) اللهَ عزَّ وجلَّ » .

وأخرَج أحمدُ ، ومسلمٌ ، والدارقطنيُ ، من طريقِ أبى الزبيرِ ، أنه سمِع جابرَ ابنَ عبدِ اللهِ يُسْأَلُ عن الوُرُودِ فقال : نحن يومَ القيامةِ على كَوْمٍ فوقَ الناسِ ، فتُدْعَى الأَمُ بأوثانِها ، وما كانت تَعبُدُ ؛ الأولَ فالأولَ ، ثم يأتِينا ربُّنا بعدَ ذلك ، فيقولُ : مَا تَنْتَظِرُون ؟ فيقولون : نَنتظِرُ ربَّنا . فيقولُ : أنا ربُّكم . فيقولون : حتى نظر إليك . فيتَجلَّى لهم يضحكُ ، فينظلِقُ بهم ويَتَبِعُونه ، ويُعطَى كلُّ إنسانِ منهم نورًا ( ) .

وأخرَج الدارقطني عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «يَتَجَلَّى لنا الربُّ تبارك وتعالى ، يَنظُرُون إلى وجهِه ، فيَخِرُون له سُجَّدًا ، فيقولُ : ارفعُوا رءوسَكم ؛ فليس هذا بيوم عبادةٍ » .

<sup>(</sup>١) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: م، وفي ح ۱: «و».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل، ح٣: « التي تكونون » ، وفي ص، ف١: « التي تكونوا » ، وفي ن: « التي تكون».

<sup>(</sup>٤) بعده في ص ، ح ١ ، م : ﴿ إِلَى ﴾ .

<sup>(</sup>٥) أحمد ٢٣/٢٣ (١٤٧٢١)، ومسلم (١٩١).

وأخرَج الدارقطنيُّ ، ( وابنُ النجارِ ' ، عن جابرِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ اللهَ لَيَتَجَلَّى للناسِ عامَّةً ، ويَتَجَلَّى لأبى بكرِ خاصةً ، (' ) .

وأخرَج الدارقطنى، والخطيبُ فى «تاريخِه»، عن أنسٍ ، أنَّ النبي ﷺ أَقْرَأُه هذه الآية : ﴿وُجُوهُ يُومَيِذِ نَاضِرَةُ ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ . قال : «والله، ما نستخها منذُ أنزَلها ، يَزُورُون ( " ربَّهم تبارك وتعالى فيُطعَمُون ويُسقَون ، ويُطَيَّبُون ( ) منذُ أنزَلها ، يَزُورُون ( ) ربَّهم تبارك وتعالى فيُطعَمُون ويُسقَون ، ويُطيَّبُون ( ) ويُحَلَّون ، ويُرفَعُ الحجابُ بينه وبينَهم ، فينظُرُون إليه وينظُرُ إليهم ، وذلك قولُه عزَّ وجلَّ : ﴿وَهَمُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرةً وعَشِيًا ﴾ ( ) ( الربح : ٢٦ ] .

وأخرَج الدارقطنيُّ عن أنسِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «إذا كان يومُ القيامةِ رأى المؤمنون ربَّهم عزَّ وجلَّ فأحدَثَهم عهدًا بالنظرِ إليه في كلِّ جمعةٍ ، ويراه المؤمناتُ (٢) يومَ الفطرِ ويومَ النَّحْرِ» .

وأخرَج الدارقطنى عن أنسٍ قال: بينما نحن حولَ رسولِ اللَّهِ ﷺ إذ قال: «أَتَانَى جَبِرِيلُ وفي يدِه كَالْمِرَآةِ البيضاءِ في وسطِها كَالنُّكتَةِ السوداءِ، قلتُ: يا جبريلُ، ما هذا؟ قال: هذا يومُ الجمعةِ، يَعرِضُه (٢) عليك ربُّك ليكونَ لك عيدًا، ولأُمَّتِك من بعدِك. قلتُ: يا جبريلُ، فما هذه النكتةُ السوداءُ ؟ قال: هذه ولأُمَّتِك من بعدِك. قلتُ: يا جبريلُ، فما هذه النكتةُ السوداءُ ؟ قال: هذه

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ح ۱، م.

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم في ص ١١٨ حاشية (١).

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ن: «يرون».

<sup>(</sup>٤) في ح ١، ح ٣، م: «يتطيبون».

<sup>(</sup>٥) الخطيب ٣/٢٠٠.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «المؤمنون».

<sup>(</sup>٧) في ح ١، م: «يعرض».

الساعةُ ، وهي تقومُ (١) يومَ الجمعةِ ، وهو سيِّدُ أيام الدنيا ، ونحن نَدعُوه في الجنةِ يومَ المزيدِ . قلتُ : يا جبريلُ ، ولِمَ تَدْعُونه يومَ المزيدِ ؟ قال : لأنَّ اللهَ عزَّ وجلُّ . اتَّخذ في الجنةِ واديًا أفيحَ من مسكِ أبيضَ ، فإذا كان يومُ الجمعةِ نزَلُ (٢) ربُّنا على كرسيِّه (٢) إلى ذلك الوادِي ، وقد مُحفُّ العرشُ بمنابرَ من ذهب مُكَلَّلَةٍ بالجوهر ، وقد مُحفَّتْ تلك المنابرُ بكراسِيَّ من نورٍ ، ثم يُؤْذَنُ لأهلِ الغرفاتِ '' ، فيُقبِلُون يخوضون كثيبَ المسكِ إلى الركبِ ، عليهم أسورةُ الذهبِ والفضةِ ، وثيابُ السندس والحريرِ ، حتى ينتهُوا إلى ذلك الوادى ، فإذا اطمأنوا فيه جلوسًا بعَث اللهُ عزَّ وجلَّ عليهم ريحًا يقالُ لها: المثيرةُ. فثارت ينابيعُ المسكِ الأبيض في وجوهِهم، وثيابِهم، وهم يومئذِ مُحرَّدٌ مُردٌّ مُكَحَّلُون، أبناءُ ثلاثِ وثلاثين، يَضربُ جِمامُهم (٥) إلى سُرَرهم ، على صورةِ آدمَ يومَ خلَقه اللهُ عزَّ وجلُّ ، فيُنادِي ربُّ العزةِ تبارَك وتعالى رضوانَ ، وهو خازنُ الجنةِ ، فيقولُ : يا رضوانُ ، ارفَع الحُجُبَ بيني وبينَ عبادِي وزُوَّارِي. فإذا رفَع الحُجُبَ بينَه وبينَهم فرأُوا بَهاءه ونورَه هَبُّوا له سجودًا، فيُنادِيهم عزَّ وجلَّ بصوتِه (١<sup>)</sup>: ارفعُوا رءوسَكم؛ فإنما كانت العبادةُ في الدنيا ، وأنتم اليومَ في دارِ الجزاءِ ، سَلُونِي ما شِئتُم ، فأنا ربُّكم الذي صَدَقْتُكُمْ وعْدِي، /وأَتْمَمْتُ عليكم نعمتِي، فهذا مَحَلُّ كرامتِي، فسلوني ما شئتُم . فيقولون : ربَّنا ، وأيُّ خيرٍ لم تفعلْه بنا ؟ ! ألستَ الذي أعنتَنا

194/7

<sup>(</sup>۱) بعده فی ح ۱، م: «فی».

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١، ح ٢، ح ٣، م: «ينزل».

<sup>(</sup>٣) في ح ١، ح ٣، م: ( كرسي ١ .

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١: « الفرقان » .

<sup>(</sup>٥) الجُمَّة من شعر الرأس: ما سقط على المنكِبين. النهاية ١٠٠٠/٠

<sup>(</sup>٦) فى ح ١، م: «بصوت».

على سكراتِ الموتِ ، وآنشتَ منا الوحشةَ في ظُلْمةِ (١) القبورِ ، وآمَنْتَ رَوعتَنا عندَ النفخةِ في الصُّورِ ؟ ألستَ أقلْتَنا عثراتِنا ، وسَتَوْتَ علينا القبيحَ من فعلِنا ، وثَبَّتُّ على جسر جهنمَ أقدامَنا ؟ ألستَ الذي أدنيْتَنا مِن (٢) جِوارِك ، وأسمَعتَنا من لذاذَةِ منطقِك ، وتَجَلَّيْتَ لنا بنورِك ؟ فأَيُّ خير لم تفعلُه بنا ؟ ! فيعودُ عزَّ وجلُّ فيناديهم بصوتِه فيقولُ: أنا ربُّكم الذي صَدَقْتُكم وعْدِي، وأَتْمَمْتُ عليكم نعمتى ، فسَلُونى . فيقولون : نسألُك رضَاك . فيقول : برضاى (٢) عنكم أَقَلْتُكُم عَثْراتِكُم ، وسَتَرْتُ عليكم القبيحَ من أمورِكم ، وأُدنَيْتُ مني جوارَكم ، وأسمَعْتُكم لذاذةَ منطقِي ، وتَجَلَّيْتُ لكم بنورى ، فهذا مَحَلُّ كرامتِي فسَلُوني . فيسألونه حتى تنتهيَ مسألتُهم، ثم يقولُ عزَّ وجلَّ : سلُوني . فيسألونه حتى تنتهي رغبتُهم. ثم يقولُ عزَّ وجلَّ : سلُوني. فيقولون : رضِينا ربَّنا وسَلَّمْنا. فيَزيدُهم من مزيدِ فضلِه ، وكرامتِه ، ويَزيدُ زهرةَ الجنةِ [٣٦عظ] ما لا عينُ رأَتْ ، ولا أذنَّ سمِعت، ولا خطَرَ على قلبِ بشرِ، ويكونُ كذلك حتى مقدارِ تفرُّقِهم (١٠) من الجمعةِ». قال أنسٌ: فقلتُ: بأبي وأمِّي يا رسولَ اللهِ ، وما مقدارُ تَفَرُّقِهم ؟ قال : «كقدر الجمعة إلى الجمعة» . قال : «ثم (م) يحملُ عرشَ ربّنا العِلْيُون معهم (١٦) الملائكةُ والنبِيُون، ثم يُؤذَّنُ لأهل الغرفاتِ (٧)، فيَعودون إلى

<sup>(</sup>١) في م: «ظلمات».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: « في ».

<sup>(</sup>٣) في م: «رضاى».

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، ح ١، ح ٣، ن، م: «متفرقهم».

<sup>(</sup>٥) سقط من : ح ١، ح ٣، م .

<sup>(</sup>٦) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ح ٣.

<sup>(</sup>٧) في ص: « الفرقان ».

غُرَفِهم ، وهم غُرفَتان زُمُرُدتان خَضراوان ، وليسُوا إلى شيءِ أَشُوقَ منهم إلى يومِ الجمعة ؛ لِينظُروا إلى ربِّهم ، ولِيَزيدَهم من مزيدِ فضلِه وكرامتِه » . قال أنسُ : سمِعتُه من رسولِ اللهِ ﷺ ليس بيني وبينَه أحدٌ (١) .

وأخرَج عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ في زوائدِ « المسندِ » ، والحاكم ، عن لقيطِ بنِ عامرِ ، أنه خرَج وافدًا إلى رسولِ اللهِ عَلَيْ ومعه صاحب له يقالُ له : نَهيكُ بنُ عاصم . قال : فخرجتُ أنا وصاحبي حتى قدِمنا على رسولِ اللهِ عَلَيْ حين انصرف من صلاةِ الغداةِ فقام في الناسِ خطيبًا فقال : «يأيُّها الناسُ ، ألا إنى قد خبًأتُ لكم صوتي (٢) منذُ أربعةِ أيام ، لأُسمعَكم ، ألا فهل من امرئَ بعثه قومُه فقالوا : اعلَمْ لنا ما يقولُ رسولُ اللهِ ؟ ألا ثُمُّ لعلَّه أن يُلهيته حديثُ نفسِه أو حديثُ فقالوا : اعلَمْ لنا ما يقولُ رسولُ اللهِ ؟ ألا ثُمُّ لعلَّه أن يُلهيته حديثُ نفسِه أو حديثُ اللهِ ، أو يُلهِيته الضلالُ (٣) ، ألا إنى مسئولٌ : هل بلَّغتَ ؟ ألا اسمَعوا تعيشُوا ، ألا اجلِسُوا ، ألا اجلِسُوا » . قال : فجلَس الناسُ ، وقُمْتُ أنا وصاحبي حتى إذا فرَّغ لنا فؤادَه وبصره قلنا : يا رسولَ اللهِ ، ما عندك من علمِ الغيبِ ؟ فضحِك لعَمْرُ اللهِ ، وهزَّ رأسَه ، وعلِم أنى (أبتغى السَّقْطَة أن ، فقال : «ضَنَّ ربُّك عزَّ وجلَّ بمفاتيحِ خمس من الغيبِ لا يَعلمُها إلا اللهُ » . وأشار بيدِه ، قلتُ : وما هن ؟ قال : «عِلمُ خمس من الغيبِ لا يَعلمُها إلا اللهُ » . وأشار بيدِه ، قلتُ : وما هن ؟ قال : «عِلمُ

<sup>(</sup>۱) الحديث عند الخطيب في الموضع ٢/ ٢٩٥، ٢٩٦ ، والطبراني في الأوسط (٢٠٨٤). وقال الهيثمي: رجاله ثقات. مجمع الزوائد ٢/ ١٦٣، ١٦٤. حسن صحيح (صحيح الترغيب - ١٩٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «صلاتي»، وفي ص، ف١: «صورتي».

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «في الهدى أو يلهيه ضال».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص، ح٣، ن: «أتعنى»، وفي ف ١، م: «الفتى». والسَّقُطة: العثرة والزلة. اللسان (س ق ط).

المَنِيَّةِ ؛ قد عَلِم متى مَنِيَّةُ أحدِكم ولا تَعلمونه ، (وعِلمُ المنىِّ متى يكونُ فى الرحمِ ، قد عَلِمه ولا تَعلمونه ) ، وعِلمُ ما فى الغدِ ما أنت طاعِمٌ غدًا ولا تَعلمُه ، وعلمُ يومِ الغَيْثِ (٢) يُشرِفُ عليكم آزِلِين مُشفِقِين ، فيَظلُّ يَضحكُ قد علِم أن عيرَكم أولى قريبٍ . قال لقيطٌ : قلتُ : لن نَعدَمَ من ربِّ يَضحكُ خيرًا وعِلْمُ يومِ الساعةِ» . قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، علمُنا ما يَعلمُ الناسُ ، وما تَعْلَمُ (٥) ، فإنا في قبيلٍ لا يُصَدِّقُ (١) تصديقَنا (١) أحدٌ ؛ مِن (٨) مَذْحِجَ التي تَرْبو (١) علينا ، وختعمَ التي تُوالِينا وعشيرتنا التي نحن منها . قال : «تَلبتُون ما لبِثتُم ثم يُتَوفَّى نبيُكم ، ثم تَلبَّوُن ما لبِثتُم ، ثم تُبعَثُ الصائحةُ ، لعَمْرُ إلهِك ما تَدَعُ على ظهرِها من شيءٍ إلا مات ، ما لبثتُم ، ثم تُبعَثُ الصائحةُ ، لعَمْرُ إلهِك ما تَدَعُ على ظهرِها من شيءٍ إلا مات ، والملائكةُ الذين مع ربِّك عزَّ وجلٌ ، فأصبَح ربُك عزَّ وجلَّ يطوفُ في (الأرضِ ، ولعَمْرُ والملائكةُ الذين مع ربِّك عزَّ وجلٌ ، فأصبَح ربُك عزَّ وجلَّ يطوفُ في (الأرضِ ، والمَعْرُ عليه البلادُ ، فأرسَل ربُك السماءَ بهَضْب (١) من عندِ العرش ، ولعَمْرُ والعَمْرُ والعَمْرُ والعَمْرُ والعَمْرُ عليه البلادُ ، فأرسَل ربُك السماءَ بهَضْب (١) من عندِ العرش ، ولعَمْرُ والعَمْرُ والعَمْرُ والعَمْرُ والعَمْرُ والعَمْرُ والعَمْرُ عليه البلادُ ، فأرسَل ربُك السماءَ بهَضْب (١)

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۱، ح ۱، ح ۳، ن، م.

<sup>(</sup>۲) في ص، ف ١، م: «الغيم».

<sup>(</sup>٣) في ح١، م : « إذا قنطتم » . وأَزَل الرجلُ يأزِلُ أزلًا : أي صار في ضيق وجدب ، والأَزْل : الضيق والشدة . ينظر النهاية ١/ ٤٦.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «غوثكم». والغِيَرُ: من تغيُّر الحال، وهو اسم بمنزلة القِطَع والعِنَب وما أشبههما. التاج (غ ي ر).

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١، ح ٣: «نعلم»، وفي ح ١، م: «يعلم». وبعده في م: «صاحبي».

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ١، ح ١، ح ٣، ن، م: «يصدقون».

<sup>(</sup>٧) بعده في ص، ف ١، م: «من».

<sup>(</sup>٨) سقط من: ف ١، ح ٣، م.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «دنوا»، وفي ص، ف ١، ح ١، ح ٣، ن، م: « قربوا». والمثبت من المستدرك.

<sup>(</sup>۱۰ – ۱۰) في ح ۱: «الأرض وقد»، وفي م: «البلاد وقد».

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «بمعضب»، وفي ص، ف ١، ح ٣، ن، م: «بمهضب». وفي مصدري التخريج: «تهضب». والهَضْبُ: المطر. ينظر النهاية ٥/ ٢٦٥.

إلهاك ما تَدَعُ على ظهرِها من مَصْرِعِ (۱) قتيل ولا مَدَفَنِ ميتِ إلا شَقَّتِ القبرَ (۱) عنه حتى تجعله (۱) من عند رأسه فيستوى جالسًا ، يقولُ ربُّك : مَهْيَمُ (۱) ؟ لما كان فيه ، يقولُ : ربِّ ، أمسِ ، اليومَ . ولَعهدُه بالحياةِ يحسَبُه حديثًا بأهلِه» . فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ، كيف يَجمعُنا بعدَ ما تُمَرِّقُنا الرياحُ والبِلَى والسِّباعُ ؟! قال : «أنبقُك بمثلِ ذلك في (۱) آلاءِ اللهِ ، الأرضُ أشرَفْتَ عليها وهي مدَرَةً (۱) بالية ، فقلتَ : لا تحيا أبدًا . ثم أرسَل ربُّك عليها السماءَ ، فلم تَلبَثُ (۱) إلا أيامًا حتى أشرَفْتَ عليها وهي شَرَبَّةً واحدة ، ولعمرُ إلهك لهو أقدرُ على أن يجمعهم من نباتِ الأرضِ ، فيخرُجُون من يَجمعهم من الماءِ (۱) ، على أن يجمعهم من نباتِ الأرضِ ، فيخرُجُون من الأصواءِ (۱) أو من مصارعِهم ، فتنظرون إليه ، ويَنظرُ إليكم (۱۱) » . قلت : يا رسولَ اللهِ ، وكيف ونحن ملءُ الأرضِ وهو شخصٌ واحدٌ يَنظُرُ إلينا اللهِ ، وكيف ونحن ملءُ الأرضِ وهو شخصٌ واحدٌ يَنظُرُ إلينا

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١، ح ١، ن، م: «مصدع».

<sup>(</sup>٢) في م: «الأرض».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يخلقه الله»، وفي ص، ف ١: «يجعله».

<sup>(</sup>٤) مَهْيَمْ : أي ما أمركم وما شأنكم . وهي كلمة بمانية . النهاية ٤/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>٥) في ح ١، ن، م: «من».

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، ح ١، ح ٣، ن ، م : « مذرة » . والمَدَرُ : قِطَع الطين اليابس . وقيل : الطين العِلْك الذي لا رمل فيه . واحدته مدرة . اللسان (م د ر) .

<sup>(</sup>٧) في ف ١، ن: « يلبث » . وبعده في ص، ف ١، ح ١، ح ٣، ن، م: «عنك » ، وعند أحمد : «عليك » ، وعند الحاكم : «عليها » .

<sup>(</sup>٨) في ص، ف ١، ح ١، م: « سرية ». والشَّرَبَّة ، كجَرَبَّة ولا ثالث لهما : الأرضُ اللينةُ المُغشِبةُ لا شجر بها . التاج (ش ر ب).

<sup>(</sup>٩) بعده في ص، ف ١، ح ١، ن، م: (و).

<sup>(</sup>١٠) الأصواء: القبور. وأصلها من الصُّوى: الأعلام، فشبه القبور بها. النهاية ٣/ ٦٢.

<sup>(</sup>١١) في الأصل، ح١، م: « إليهم ».

وننظرُ إليه ؟! قال : «أنبِقُك بمثلِ ذلك من آلاءِ اللهِ : الشمسُ والقمرُ آيةٌ منه صغيرةٌ ترونهما ويَريانكم ساعةً واحدةً ، وتَريانهما لا تُضارُون في رؤيتهما ، ولعَمْرُ الهِك لهو أقدرُ على أن يَراكم وتَرونه (أو (من أن ترونهما ويَريانكم لا تُضارُون في رؤيتهما) ». قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، فما يفعلُ بنا ربُّنا إذا لقيناه ؟ قال : «تُعرَضُون عليه باديةً له صَفَحَاتُكم ، لا يَخْفي عليه منكم خافيةٌ ، فيأخذُ ربُّك بيده غُوفَةً من ماء فينضحُ قِبَلكم (بها ، فلعمرُ إلهك ما يخطئُ وجه (أحدِكم منها) قطرةً ، فأما المسلمُ فتدَعُ وجهه مثلَ الرَّيطةِ (البيضاءِ ، وأما الكافرُ فتخطِمُه بمثلِ الحميمِ الأسودِ ، ألا ثم يَنصَرِفُ نبِيُكم ﷺ ويَنْصرِفُ (على أثرِه الصالحون ، فيسلكون جِسْرًا من النارِ (فيطأُ أحدُكم الجمرة القولُ : حَسِّ (اللهِ – اللهِ – اللهِ – واللهِ – واللهِ – واللهِ – واللهِ – واللهِ المقلّ رأيتُها ، ولعمرُ إلهك ما يَبسُطُ واحدٌ منكم يدَه إلا وقَع ٢٩٤/٦ ناهلةً (أ) قطُّ رأيتُها ، ولعمرُ إلهك ما يَبسُطُ واحدٌ منكم يدَه إلا وقع ٢٩٤/٦ ناهلةً (أ

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>۲ – ۲) في ص، ف ١، ح ١، ح ٣، ن، م: ﴿ أُو ﴾ . والمثبت من المسند .

<sup>(</sup>٣) لفظ المسند: «قبيلكم» ، وذكر محققوه أن في نسخة السندي: «فيبلُكم».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص ، ف١، ح٣، ن : « أحدكم منه » . وفي ح١ ، م : « أحد منه » .

<sup>(</sup>٥) الرَّيطة : كل ملاءة ليست بِلِفْقَين أى لم يضم بعضه ببعض بخيط أو نحوه ، أو كل ثوبٍ رقيق لينٌ . التاج (ر ى ط) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «يفرق»، وفي ص، ف١، ح١، ح٣، م: «يصرف».

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ص، ف ١، ح ١، ح ٣، ن، م: « فيظل أحدكم».

 <sup>(</sup>٨) حَسِّ : بكسر السين والتشديد : كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه ما مضَّه وأحرقه غَفْلة ، كالجمرة والضَّربة ونحوهما . النهاية ١/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>٩) الناهلة : المختلفة إلى المنهل ، والناهل : العطشان ، والناهل : الريان الذي شرب حتى روى ، وهو من الأضداد . ينظر اللسان (ن هـ ل) .

عليها (أقدَت يُطهِرُه) من الطَّوْفِ (") والبولِ ، والأذَى ، وتُحْبَسُ الشمسُ والقمرُ ، ولا تَرَون منهما واحدًا» . قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، فبمَ (") نبصرُ ؟ قال : «بمثلِ بصرِك ساعتك هذه ، وذلك قبلَ طلوعِ الشمسِ في يومٍ أَشْرَقَتُه (") الأرضُ» . قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، فما نُجْزَى من سيئاتِنا وحسناتِنا ؟ قال : «الحسنة بعشرِ أمثالِها ، والسيئة بمثلِها إلا أن يعفوَ ربُّك» . قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، أمّا (") الجنةُ وأمّا (") النارُ ؟ قال : «لعمرُ إلهِك إن (") للنارِ لسبعة أبوابٍ ما منهن بابٌ إلا يسيرُ الراكبُ فيها سبعين عامًا» . قلتُ : يا رسولَ اللهِ فعلى ما نطّلِعُ من الجنةِ ؟ قال : «على أنهارِ من عسلِ مصفًّى ، وأنهارٍ من كأسٍ ما بها من صُداعِ ولا ندامةِ ، وأنهارِ من لبنِ لم يَتَغَيَّرُ طعمُه ، وماءِ غيرِ آسنِ ، وفاكهةِ لعمرُ إلهِك ما تَعْلمون ، وخيرٍ من مثلِه معَه ، وأزواجٍ مطهرةٍ» . قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، ولنا فيها أزواجٌ ؟ قال : «الصالحاتُ للصالحين تَلَدُّونهم مثلَ لذَّاتِكم في الدنيا ، ويَتَلَذَّذُنَ بكم غيرَ أَن لا تَوَالُدَ» .

قال لقيطٌ: فقلتُ: أقصَى ما نحن بالغُون ومُنتَهون إليه (٢) ؟ قلتُ: يا رسولَ اللهِ ، على ما أُبايِعُك ؟ فبسَط النبي ﷺ يدَه ، وقال: «على إقام الصلاةِ ، وإيتاءِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في الأصل، ص: «قرح مطهره»، وفي ف ١: «فدح مطهره»، وفي ح ١: «قرح يطهره»، وفي ح ١: «قرح يطهره»، وفي ن: «قدح يطهره».

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١، ح ١، ح ٣، ن، م: ﴿ الطرف ﴾ . والطُّؤفُ : الغائط . التاج (ط و ف) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص، ف ١، ح ١، ن، م: «فيما».

<sup>(</sup>٤) في م: «أشرقت ».

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ن ، م: «ما».

<sup>(</sup>٦) ليس في : الأصل، ح٣. وفي ح١، م: «أما».

<sup>(</sup>٧) بعده في المسند: « فلم يجبه النبي ﷺ ».

الزكاةِ ، وزِيالِ المشركِ (١) ، وألا تُشرِكَ باللهِ شيئًا غيرَه» . قلتُ : وإن لنا ما بينَ المشرقِ والمغربِ . فقبَض النبيُ ﷺ يدّه وبسَط أصابعَه ، وظَنَّ أني مُشتَرِطٌ شيئًا لا يُعْطِينيه . قلتُ : نَحُلُّ منها حيثُ شِئنا ، ولا يَجْنِي على امرئ إلا نفشه . فبسَط يدّه ، وقال : «ذلك لك : تحُلُّ حيثُ شِئْتَ ، ، ولا يَجْنِي عليك إلا نفشك» . يدّه ، وقال : «فاك لك : تحُلُّ حيثُ شِئْتَ ، ولا يَجْنِي عليك إلا نفشك» . قال : فانصَرَفْنا عنه (٢) ، وقال : «ها (١) إن هذين لعمرُ إلهك من أتقى الناسِ في الدنيا والآخرةِ» . فقال له كعب : مَن هم يا رسولَ اللهِ ؟ قال ﷺ : «بَنُو المُنْتَفِقِ أَهلُ ذلك» .

فانصرَفنا ، وأقبلتُ عليه فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ، هل لأحدِ فيما مضَى من خيرٍ في جاهليتهم ؟ قال : قال رجلٌ من عُرْضِ (ئ) قريشٍ : واللهِ إِنَّ أباك المُنْتَفِقَ لفِي النارِ . قال : فلكأنه وقع حرّ (ث بين جلدِي ووجهِي (وَلَيْمِي) مما قال لأبِي على رعُوسِ الناسِ ، فهَمَمْتُ أن أقولَ : وأبوك يا رسولَ اللهِ ؟ ثم قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، وأهلُك ؟ قال : «وأهلِي ، لعمرُ اللهِ ، ما أتيتَ عليه من قبرِ عامِرِيٍّ أو قرشِيٍّ مشركِ وأهلُك ؟ قال : «وأهلِي ، لعمرُ اللهِ ، ما أتيتَ عليه من قبرِ عامِرِيٍّ أو قرشِيٍّ مشركِ فقُل : أرسَلَنِي إليك محمدٌ فأُبَشِّرُك بما يسوءُك ؛ ثُجَرُّ على وجهِك وبطنِك في النارِ» . قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، ما فعل بهم ذلك ، وقد كانوا على عمل لا

<sup>(</sup>١) في ص ، ف ١، ح ١، ن ، م : « الشرك » ولفظ الحاكم : « وإياك والشرك » . وزيال المشرك : مفارقته وتركه . ينظر اللسان (ز ى ل) .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ف ١، ح ١، ح ٣، ن، م.

<sup>(</sup>٣) في م: «لنا».

<sup>(</sup>٤) الغرض بالضم: الجانب والناحية من كل شيء. النهاية ٣/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٥) في م: «من».

<sup>(</sup> $\tilde{Y}-\tilde{Y}$ ) سقط من : ح ۱، م، وفي الأصل ، ص، ف ۱، ح  $\tilde{Y}$ ، ن : « لحمه » . وأثبتناه كما في مصدري التخريج .

يُحسِنُون (١) إلا إيَّاه ، وكانوا يَحسَبون أنهم مُصلِحُون ؟ قال : «ذلك بأنَّ اللهَ بعَث في آخرِ كلِّ سبعِ أم نبيًّا ، فمن عصى نبيَّه كان من الضالين ، ومن أطاع نبيَّه كان من المهتدين (٢) .

أو أخرَج أبو الشيخِ عن الحسنِ قال : أولُ من يَنظرُ إلى اللهِ تبارَك وتعالى الأعمَى أن .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، وأبو الشيخ ، عن موسى (٢) بنِ الصَّبَّاحِ قال : إذا كان يومُ القيامةِ يُؤتَى بأهلِ وِلايةِ اللهِ فيقومون بينَ يديه ثلاثة أصناف ، فيؤتَى برجلٍ من الصَّنفِ الأولِ ، فيقول : عبدى ، لماذا عَمِلتَ ؟ فيقول : يا ربِّ ، خلقتَ الجنة وثمارَها وأشجارَها وأنهارَها ومُورَها ونعيمَها وما أعدَدْتَ لأهلِ طاعتِك فيها ،

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص: « يحسبون ٥.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن أحمد ١٢١/٢٦ - ١٢٨ (١٦٢٠٦)، والحاكم ١٦٠/٥ - ٥٦٠. وقال محققو المسند: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٣) خلوت به ومعه وإليه وأخليت به ، إذا انفردت به . اللسان (خ ل ی) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٤٧٣١)، وابن ماجه (١٨٠). حسن (صحيح سنن أبي داود – ٣٩٥٧).

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ح٣.

<sup>(</sup>٧) بعده في ح ١، م: «بن صالح». وهو موسى بن أبي كثير الأنصارى، أبو الصباح، واسم أبي كثير: الصباح. تهذيب الكمال ٢٩/ ١٣٥، والجرح والتعديل ٨/ ١٤٧.

فأسهَرْتُ ليلى وأظمأتُ نهارِى شوقًا إليها. فيقولُ: عبدى ، إنما عيلتَ للجنةِ فادخُلْها ، ومن فضلى عليك أن أُعتِقَك من النارِ. فيدخلُها هو ومَن معه. ثم يُؤتَى بالصِّنفِ الثانى ، فيقولُ: عبدِى ، لما عملتَ ؟ فيقولُ: يا ربِّ خلقتَ نارًا ، وخلقتَ أغلالَها وسعيرَها وسَمومَها (ويَحمُومَها) وما أعدَدْتَ لأعدائِك ولأهلِ معصيتِك فيها ، فأسهَرْتُ ليلى وأظمَأْتُ نهارِى خوفًا منها. فيقولُ: عبدى ، إنما عملتَ خوفًا من النارِ ، ومن فضلى عليك أن أُدْخِلكَ جنتِى . فيدخلُ هو ومن معه الجنة ، ثم يُؤتَى برجلٍ من الصَّنفِ الثالثِ ، فيقولُ: عبدى ، لماذا عمِلتَ ؟ فيقولُ: ربى ، حُبًّا لك وشوقًا إليك ، وعِزَّتِك لقد أسهَرْتُ ليلى وأظمأتُ نهارِى شوقًا إليك وحُبًّا لك . فيقولُ الله : عبدى إنما عيلتَ حبًّا لى وشوقًا إليك ، فيتَجَلَّى له الربُ ، فيقولُ : هأنذا ، انظُرْ إلىَ . ثم يقولُ : من أن فضلى عليك أن أُعتِقك من النارِ وأبيحك جنَّتى ، وأُزِيرَك يقولُ : من أَسَلَم عليك بنفسِى . فيدخلُ هو ومَن معه الجنة .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةِ ، والنسائى ، والبيهقى فى «الأسماءِ والصفاتِ» ، عن عمارِ بنِ ياسرٍ رضى اللَّه عنه قال : سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يَدعُو بهؤلاء الدعواتِ : «اللهم بعِلْمِك الغيبَ ، وقدرتك على الخلقِ أحيني ما علِمْتَ الحياة خيرًا لى ، اللَّهم إنى أسألُك خشيتَك فى الغيبِ

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ف ١، ح ١، ن، م.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ح ١، ن، م.

<sup>(</sup>٥) في ح ١، م: «الأعمال».

والشهادة ، وأسألُك كلمة الحُكْمِ (١) في الغضبِ والرضا ، وأسألُك القَصْدَ في الفقرِ والغِنَى ، وأسألُك نعيمًا لا يَبِيدُ ، وقرةَ عينِ لا تَنقطِعُ ، وأسألُك الرضا بعد القضاءِ ، وأسألُك بردَ العيشِ بعد الموتِ ، وأسألُك لذَّة النظرِ إلى وجهِك ، والشوق إلى لقائِك في غيرِ ضرَّاءَ مُضِرَّة ، ولا فتنة مُضِلَّة ، اللَّهم زَيِّنًا بزينةِ الإيمانِ ، واجعَلنا هُدَاةً مُهتَدِين » (١)

190/7

/وأخرَج البيهقى عن زيدِ بنِ ثابتٍ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ تَعَلَّمَه دعاءً ، وأمره أن يَتَعاهَدَه ويَتعاهدَ به أهلَه كلَّ يومٍ ، قال : «قلْ '' حين تُصبخ : لَبَيْك اللهمَّ ما قلتُ من لَبَيْك ، لَبَيْك وسَعْدَيْك ، والخيرُ في يديك ومنك وبك وإليك ، اللهمَّ ما قلتُ من قولٍ أو حلَفْتُ من حلِفِ أو نَذَرْتُ من نذرٍ فمشيئتُك بين يَدَى ذلك ، ما شِئتَ كان وما لم تَشَأَ لم يَكنْ ، لا حولَ ولا قوةَ إلا بك ، إنك على كلِّ شيءِ قديرٌ ، اللهم ما صَلَّيْتُ من صلاةٍ فعلَى من [٧٧٤] صَلَيْتَ ، وما لعنتُ من لَعْنِ فعلى من اللهم ما صَلَّيْتُ من صلاةٍ فعلى من [٧٧٤] صَلَيْتَ ، وما لعنتُ من لَعْنِ فعلى من أَلك اللَّهمَ الرضا بعدَ القضاءِ ، وبَرْدَ العيشِ بعدَ الموتِ ، ولَذَّةَ النظرِ إلى وجهِك وشوقًا إلى لقائِك ، من غيرِ ضراءَ مُضِرَّةٍ ولا فتنةٍ مُضِلَّةٍ ، أعوذُ بك أن أظلِمَ أو أعتَدِى أو يُعتَدَى على ، أو أكسِبَ خطيئةً أو ذبًا لا تَعْفِرُه ، اللهم فاطرَ السماواتِ والأرضِ ، عالمَ الغيبِ والشهادةِ ، ذا الجلالِ والإكرامِ ،

<sup>(</sup>١) في ن : « الحلم » . والحُكُمُ : العلم والفقه والقضاء بالعدل . النهاية ١/ ٤١٩.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۱۰/ ۲٦٤، ٢٦٥، والنسائي (١٣٠٤، ١٣٠٥)، والبيهقي (٢٢٧، ٢٤٤). صحيح (صحيح سنن النسائي - ٢٦٧، ١٢٣٨).

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل، ص، ف ١، ح ١، ح ٣، ن، وعند البيهقي: « دعاه ».

<sup>(</sup>٤) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ح ١ ، ن ، م ، والبيهقي .

فإنى أعهَدُ إليك في هذه الحياةِ الدنيا، وأشهدُك - وكفَى بك شهيدًا - أنى أشهدُ أن لا إلهَ إلا أنتَ وحدَك لا شريكَ لك، لك الملكُ ولك الحمدُ، وأنت على كلِّ شيء قديرٌ، وأشهدُ أن محمدًا عبدُك ورسولُك، وأشهدُ أنَّ وعدَك حقّ، ولقاءَك حقّ، والساعة آتية لا ريبَ فيها، وأنت (١) تَبعَثُ من في القبورِ، وأشهدُ أنَّك إن تَكِلْنِي إلى نفسِي تَكِلْنِي إلى وهنٍ وعورةٍ وذنبٍ وخطيئةٍ، وإني لا أَثِقُ إلا برحمتِك فاغفِرُ لي ذنبِي كلَّه، إنه لا يغفرُ الذنوبَ إلا أنت، وتُبْ على إلى أنتَ التوابُ الرحيمُ » (١)

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ جريرٍ ، عن أبى صالحٍ فى قولِه : ﴿وُجُوهٌ يَوْمَهِذِ

نَاضِرَةُ ﴾ . قال : حسنةٌ ، ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ . قال : تَنتَظِرُ الثوابَ من ربِّها (٢٠) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ . قال : تَنْتَظِرُ منه الثوابَ (١٠) .

## قُولُه تعالى : ﴿وَرُجُونٌ يَوْمَبِذِ بَاسِرَةٌ ۞ ﴾ .

أخرَج الطستى عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخيرُ بِي عن قولِه : ﴿ وَجُوهُ مُ يَوْمَ إِنْهِ بَاسِرَةٌ ﴾ . قال : كالبحّة قاطِبَة . قال : وهل تعرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم . أما سمِعتَ عَبيدَ بنَ الأبرصِ (٥) ، وهو يقولُ :

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١، ح ٣، ن: ﴿ أَنْكَ ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) البيهقي في الأسماء والصفات (٣٤٣). والحديث عند أحمد ٣٥/ ٥٢٠، ٥٢١ (٢١٦٦٦).
 وقال محققوه: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ١٣/ ٤٤٥، وابن جرير ٢٣/ ٥٠٩.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٣/ ٥٠٨.

<sup>(</sup>٥) في م: «الأزرق».

صَبَحنا تميمًا غداةَ النُّسِ الر(١) شهباءَ ملمومةً باسِرَه (١)

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَجُوهُ مِ يَوَمَهِذِ بَاسِرَةً ﴾ . قال : "عابسةٌ ' .

وأخرَج ( ) عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرِ ( ) ، عن قتادةَ : ﴿ وُبُحُولُ يَوْمَهِذِ بَاسِرَةً ﴾ . قال " : كالحِـنةُ ، ﴿ تَظُنُ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴾ . قال : أن يُفعَلَ بها شَرٌّ ( ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ : ﴿ وُجُوهُ ۗ يَوْمَدِينَ ۗ اللَّهِ مَا مَا اللَّهُ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴾ . قال : داهِيَةٌ (٧) .

قولُه تعالى : ﴿ كُلَّا إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِي ١ ﴿ كُلَّا إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِ اللَّهِ الآيات .

أَخْرَجَ ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِيَ﴾ . قال : الحلقومَ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، عن قتادةَ : ﴿ وَقِيلَ مَنْ رَاقِ ﴾ . قال : مَن طبيبٌ (^^) ؟

<sup>(</sup>١) النسار : موضع ، وقيل : جبال صغار . وقيل : ماء لبنى عامر بن صعصعة . وقال بعضهم : جبل فى ناحية حمى ضَريَّة . التاج (ن س ر) .

<sup>(</sup>٢) الطستى - كما في الإتقان ٢/ ٩٨.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٢/ ٣٣٤، وابن جرير ٢٣/ ٥١١.

<sup>(</sup>٥) بعده في ح ١: (عبد الرزاق و ٥.

<sup>(</sup>٦) بعده في ح ١: ٥ وابن المنذر ٥.

<sup>(</sup>۷) ابن جریر ۲۳/ ۵۱۱، ۵۱۲.

 <sup>(</sup>٨) بعده في ف ١، م: (شاف).
 والأثر عند عبد الرزاق ٢/ ٣٣٥.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن أبي قلابةَ : ﴿ وَقِيلَ مَنْ لَانِهِ . قال : مَن طبيبٌ شافِ (١) ؟

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةً : ﴿ وَقِيلَ مَنْ رَاقِ ﴾ . قال : التَمَسُوا الأطباءَ فلم يُغنُوا عنه من قضاءِ اللهِ شيئًا ، ﴿ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ﴾ . قال : استَيْقَن أنه الفِراقُ ، ﴿ وَالنَفَتِ ٱلسَّاقُ بِالسَّاقِ ﴾ . قال : ماتَتْ ساقاه فلم تَحمِلاه ، وقد كان عليهما جَوَّالًا (٢) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الضحاكِ : ﴿ وَقِيلَ مَنْ رَاقِ ﴾ . قال : هو الطبيبُ (١)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَقِيلَ مَنْ رَاقِ﴾ . قال : مَن راقِ يَرْقِي؟

("وأخرَج ابنُ جريرٍ عن عكرمةَ ، مثلَه" .

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا فى «ذكرِ الموتِ» ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَقِيلَ مَنْ رَاقِ ﴾ . قال ('') : تُنتَزَعُ نفسُه حتى إذا كانت فى تَراقِيه قيلَ : من يَرقَى برُوحِه ؛ ملائكةُ الرحمةِ أو ملائكةُ العذابِ ؟ ﴿ وَالنَّفَتِ السَّاقُ بِٱلسَّاقِ ﴾ . قال : التَفَّتْ عليه الدنيا والآخرةُ ('') .

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۲۳/ ۱۳. ه.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۳/ ۵۱۶، ۵۲۰.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل، ح ٣.

والأثر عند ابن جرير ٢٣/ ١٣.٥.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ف ١، وفي ح ١، م: ٥ قيل ٥ .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٣/ ١٤، ١٥، وابن أبى حاتم - كما فى تفسير ابن كثير ٨/ ٣٠٧.

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن أبى العاليةِ في قولِه : ﴿ وَقِيلَ مَنْ لَا وَابِنُ المنذرِ ، عن أبى العاليةِ في قولِه : ﴿ وَقِيلَ مَنْ لَا وَابِنُ المنذرِ ، قال : يَختصِمُ فيه ملائكةُ الرحمةِ وملائكةُ العذابِ أَيُّهم يرقَى به .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن أبى الجوزاءِ في قولِه : ﴿ وَقِلَ مَنْ رَاقِ ﴾ . قال : قالت الملائكةُ بعضُهم لبعض : من يَصعَدُ به ؟ أملائكةُ الرحمةِ أم ملائكةُ العذابِ (١) ؟

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وعبدُ بنُ حميدِ (٢) ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه كان يقرأُ : (وأيقَنَ أنه الفِراقُ) (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿وَٱلْنَفَّتِ ٱلسَّاقُ إِللَّمَاقِ﴾ . يقولُ : آخرُ يومٍ من أيامِ الدنيا وأولُ يومٍ من أيامِ الآخرةِ ، فتَلْتقِى (٤) الشِّدَّةُ بالشِّدَّةِ إلا مَن رحِم اللهُ (٠) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، عن مجاهدٍ: ﴿وَالنَفَتِ ٱلسَّاقُ اِلسَّاقُ السَّاقُ السَّاقِ . قال: التَفَّ أمرُ الدنيا بأمرِ الآخرةِ عند الموتِ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الحسنِ: ﴿وَٱلْنَفَٰتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ﴾. قال: التفَّت () ساقُ الآخرةِ بساقِ الدنيا. وذكر قولَ الشاعر:

\* وقامَت الحربُ بنا على ساقْ \*

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۳/ ۱۵، ۱۵، ۵۱۰.

<sup>(</sup>۲) بعده فی ص، ح ۱، ح ۳، م: « وابن جریر » .

<sup>(</sup>٣) ينظر المحتسب ٢/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: « فتلقى » . والمثبت من مصدري التخريج .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٣٣/ ٥١٦، وابن أبي حاتم – كما في الإنقان ٢/ ٥١.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٣/ ٥١٦.

<sup>(</sup>٧) في ح ١، ح ٣، ن، م: «لفت».

وأخرَج / عبدُ بنُ حميدِ عن عكرمةَ ، والربيعِ ، وعطيةَ ، والضحاكِ ، مثلَه . ٢٩٦/٦ وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ : ﴿ وَٱلنَفَتِ ٱلسَّاقُ بِالسَّاقِ ﴾ . قال : بلاءٌ ببلاء .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ: ﴿ وَٱلْنَفَتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ﴾ . قال : اجتمَع فيه الحياةُ والموتُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن أبى مالكِ : ﴿ وَٱلْنَفَتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ﴾ . قال : تُلَفُّ ساقاه عند الموتِ للنَزْع (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ المنذرِ، (عن الشعبيُّ): ﴿ وَٱلْنَفَتِ ٱلسَّاقُ السَّاقُ ﴾ . قال: التَفَّتُ ساقاه عندَ الموتِ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن قتادة : ﴿ وَٱلْنَفَتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ﴾ . قال : أما رأيتَ إذا حضر ضرَب برجلِه رجلَه الأخرَى .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، عن الضحاكِ: ﴿وَٱلنَّفَتِ ٱلسَّاقُ السَّاقُ . قال: الناسُ يُجَهِّزُونُ (٢) بدنَه، والملائكةُ تُجَهِّزُ (١) رُوحَه (٥) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ المنذرِ، عن الحسنِ، أنه سُئِلَ عن قولِه: ﴿ وَالنَّفَتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ﴾ . قال : هما ساقاك (٢) إذا الْتَقَّتا في الأكفانِ .

<sup>(</sup>١) في ن : ﴿ لَلْفَرْعِ ﴾ . والنزع : الجذب والقلع ، ومنه نزع الميت روحه . اللسان (ن ز ع) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في م : ( مجهزون ١ .

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١: «يجهزون»، وفي م: «مجهزون».

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٣/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٦) في م: «ساقاه».

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَهِذِ ٱلْمَسَاقُ ﴾ . قال : في الآخرةِ .

قُولُه تعالى : ﴿ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى ۞ ﴾ الآيات .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ الْمُعْرَجِ عَبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قال : يَتَبَخْتَرُ ، وهو أبو جهلِ .

وأخرَج (٥) ابنُ أبي حاتم عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ يَتَمَطَّى ﴾ . قال : يختالُ . وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والنسائيُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل، م.

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١، ح ١، ن، م: « وعيدا ».

 <sup>(</sup>٣) في الأصل، ص، ح ١، ح ٣، ن: « فرعون »، والتنوين هنا تنوين تنكير ؛ إذ لا يقصد هنا أحد
 الفراعين بعينه. ينظر النحو الوافي ٣٤/١ - ٣٤، ٣٩٤ هامش(١).

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٢/ ٣٣٤، ٣٣٥ مختصراً.

<sup>(</sup>٥) بعده في ن: «ابن أبي شيبة و».

المنذرِ ، والطبرانيُ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَردُويَه ، عن سعيدِ بنِ جبيرِ قال : سألتُ ابنَ عباسٍ عن قولِ اللهِ : ﴿أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ﴾ . أشيءٌ قاله رسولُ اللهِ ﷺ لأبي جهلٍ من قِبَلِ نفسِه أم أمَره اللهُ به ؟ قال : بل قاله من قِبَلِ نفسِه ، ثم أنزَله اللهُ '' .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿ أَن يُتَرَكَ سُدَّى ﴾ . قال : هَمَلًا (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ المنذرِ، عن مجاهدِ في قولِه: ﴿ أَن يُتُرَكَ سُدّى﴾ . قال: باطِلًا ؛ لا يُؤمَرُ ولا يُنهَى .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿أَن يُتُرَكَ سُدّى﴾ . قال : أن يُعجَى ٱلمُؤتَى﴾ . قال : أن يُعجَى ٱلمؤتَى اللهِ عَلَيْتِ كان يقولُ إذا قرَأها : «سبحانه وبلَى» (٢٠) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ الأنبارِيِّ في «المصاحفِ» ، عن صالحٍ أبي الخليلِ قال : كان النبيُّ ﷺ إذا قرأ هذه الآيةَ : ﴿ أَلْيَسَ ذَلِكَ بِقَدِدٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْتِئَ اللَّهُ عَلَىٰ أَن يُحْتِئَ اللَّهُ وبلَّى » . قال : « ' سبحانك اللهمُّ وبلَّى » .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن البراءِ بنِ عازبِ قال: لما نزَلت هذه الآيةُ: أَن

<sup>(</sup>۱) النسائی فی الکبری (۱۱۲۳۸)، وابن جریر ۲۳/۲۰۰ من قول سعید بن جبیر، والطبرانی (۱۲۲۹۸)، والحاکم ۲/ ۰۱۰. وقال الهیثمی : رجاله ثقات . مجمع الزوائد ۷/ ۱۳۲.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢٣/ ٢٦٥، وابن أبي حاتم – كما في الإتقان ٢/ ٥١.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٣٣٤/٢ مقتصرا على أوله .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ح ١، م.

﴿ ﴿ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَلِدٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْتِىَ ٱلْمَوْتَى ﴾ . قال ١٠ رسولُ الله ﷺ : « سبحانك ربِّي وبلي ».

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أبى هريرةَ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كان إذا قرَأ : ﴿ أَلِيَسَ ذَلِكَ بِقَدِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلْمُؤَنِّى ﴿ . قال : «سبحانَك (٢٠) وبلَى» .

وأخرَج "ابنُ النجارِ" في «تاريخِه» عن أبي أمامةَ قال : صَلَّيْتُ مع رسولِ اللهِ عَلَيْقَ بعدَ حجتِه فكان يُكثرُ (\*) قراءةَ ﴿لاَ أُقْمِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَكَةِ ﴾ ، فإذا قال : « ﴿ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْتِى ٱلْمُؤْنَى ﴾ » . سمِعتُه يقولُ : «بلّى ، وأنا على ذلك من الشاهدين » .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ ، وأبو داودَ ، والبيهقى فى «سننِه» ، عن موسى بنِ أبى عائشة قال : كان رجلٌ يُصلِّى فوقَ بيتِه ، فكان إذا قرَأ : ﴿ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدرٍ عَلَى أَن يَعْدِدٍ عَلَى أَنْ يَعْدِدٍ عَلَى أَنْ يَعْدِدٍ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ

وأخرَج أحمدُ ، وأبو داودَ ، والترمذيُ ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُّ في «سننِه» ، عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ الله ﷺ : «من قرأ منكم ﴿وَالِنَينِ وَالزَّيْتُونِ ﴾ [النين : ١] فانتهَى إلى آخرِها : ﴿ أَلْيَسَ اللهُ إِلَّمَكُمُ لَكُمُ مِن الشاهدين . ومن إِمَّاكُمُ لَكُمُ مِن الشاهدين . ومن

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : ح۱ ، م.

<sup>(</sup>٢) بعده في ح ١، م: (اللهم).

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ح ١، م: « البخارى».

<sup>(</sup>٤) بعده في م: « من ٥ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ح ٣: ١ وبلي ١٠.

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٨٨٤)، والبيهقي ٢/ ٣١٠. صحيح (صحيح سنن أبي داود - ٧٨٦).

قرَأُ ﴿ لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ فانتهى إلى : ﴿ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِدٍ عَلَىٰ أَن يُحْتَى ٱلْمَوْقَ ﴾ . فليقل : بلَى . ومن قرأ ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ ﴾ [الرسلات : ١] فبلَغ : ﴿ فَيِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الرسلات : ٥] . فليقل : آمنا بالله » .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال : قال رسولُ اللهِ

عَيْنِيْ : ﴿إِذَا قَرَأْتَ ﴿ لَآ أُقْمِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ . فبلَغْتَ : ﴿ أَلِيَسَ ذَالِكَ بِقَلَارٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْتِى

ٱلْمُوَتَى ﴾ . فقُلْ : بلَى» .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن ابنِ عباسٍ ، أنَّه مرَّ بهذه الآيةِ : ﴿ أَلَيْكَ بِقَلِدِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلْمُؤَلَىٰ ﴿ قَالَ : سبحانَك اللهمَّ وبلى .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ الضريسِ ، عن ابنِ عباسِ أَ قال : إذا قرأتَ : ﴿ سَبِّحِ اَسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١] أَ فقُلْ : سبحانَ ربِّى الأُعلَى أَ وإذا قرأتَ : ﴿ اللَّهِ مِقْدِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلمُؤتَى ﴾ . فقُلْ : سبحانَك وبلَى أَن يُحْتِى ٱلمُؤتَى ﴾ . فقُلْ : سبحانَك وبلَى أَن يُحْتِى ٱلمؤتَى ﴾ .

<sup>(</sup>۱) أحمد ۳۰۳/۱۲ (۷۳۹۱)، وأبو داود (۸۸۷)، والترمذی (۳۳٤۷)، والحاکم ۲/۰۱۰، والبیهقی ۲/۳۱۰، ۳۱۱. ضعیف (ضعیف سنن أبی داود – ۱۸۸).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في : الأصل ، ومصدر التخريج . وينظر ما سيأتي في سورة (الأعلى ، .

<sup>(</sup>٤) ابن الضريس (١٣).

## سورةً الإنسانِ

444/7

/أخرَج النحاسُ عن ابنِ عباسٍ قال: نزَلت سورةُ « الإنسانِ » بمكة (١) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ الزبيرِ قال: أَنزِلتْ (٢) ﴿ هَلَ أَنَى عَلَى ٱلْإِنسَانِ ﴾ بالمدينة (١).

°وأخرَج ابنُ الضَّرَيْسِ، وابنُ مَردُويَه، والبيهقيُّ، عن ابنِ عباسٍ قال: نزَلت سورةُ « هل أتى على الإنسانِ » بالمدينةِ .

وأخرَج الطبراني ، وابنُ مَردُويَه ، وابنُ عساكر ، عن ابنِ عمرَ قال : جاء رجلٌ من الحبشة إلى رسولِ اللهِ ﷺ ، فقال له رسولُ اللهِ ﷺ : «سَلْ واستَفْهِمْ» . فقال : يا رسولَ اللهِ ، فُضَّلْتُم علينا بالألوانِ والصَّورِ والنَّبُوَّةِ ، أفرأيتَ إن آمَنْتُ به ، وعمِلتُ بها أمنْتُ به إنى كائنٌ (٢ معك في الجنة ؟ قال : «نعم والذِي نفسِي بيدِه ، إنه لَيْرَى بياضُ الأسودِ في الجنةِ من مسيرةِ ألفِ عامٍ» . ثم قال : «من قال : لا إله إلا الله . كان له عهدٌ عندَ اللهِ ، ومن قال : سبحانَ اللهِ

<sup>(</sup>١) بعده في ص، م: «مكية»، وبعده في ف ١: «مدنية».

<sup>(</sup>٢) النحاس ص ٧٥٧.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل، ح١، ح٣، ن، م: « بمكة سورة » .

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن٠.

والأثر عند ابن الضريس ( ١٧، ١٨) ، والبيهقي في الدلائل ١٤٢/٧ - ١٤٤٠.

<sup>(</sup>٦) في ح ١، م: « بمثل ما » .

<sup>(</sup>٧) فى ح ١، م، والطبرانى: «لكائن».

وبحمدِه . كُتِبَتْ له مائةُ ألفِ حسنةِ وأربعةٌ وعشرون ألفَ حسنةٍ » . ونزَلت هذه السورةُ : ﴿ هَلْ أَنَى عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِبنُ مِن ٱلدَّهْرِ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴾ . فقال الحبشى : وإنَّ عينَى لترى [٣٧٤ ط] ما ترى عيناك في الجنة ؟ قال : «نعم» . فاشتكى (١) حتى فاضَت نفسُه . قال ابنُ عمرَ : فلقد رأيتُ رسولَ اللهِ عَيَالِيَّةٍ يُدْلِيه في حفرتِه بيدِه (١) .

وأخرَج أحمدُ في «الزهدِ» عن محمدِ بنِ مطرفِ قال : حَدَّثَنِي الثقةُ ، أَنَّ رَجَلًا أَسُودَ كَانَ يَسَالُ النبيَّ عَيَّلِيَّ عن التسبيحِ والتهليلِ ، فقال له عمرُ بنُ الخطابِ : مَه " ، أكثَرْتَ على رسولِ اللهِ عَيَّلِيَّةِ . فقال : « مَه يا عمرُ » . قال (') : وأُنزِلَتْ على النبيِّ عَيَّلِيَّةِ : ﴿ هَلُ أَنَى عَلَى الْإِنسَنِ حِينُ مِن الدَّهْرِ ﴾ . حتى إذا أتى على ذكرِ الجنةِ زفر الأسودُ زفرةً خرَجَتْ نفسُه ، فقال النبيُ عَيَّلِيَّةِ : «مات شوقًا إلى الجنةِ» .

وأخرَج ابنُ وهبٍ عن ابنِ زيدٍ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قرَأُ هذه السورة : ﴿ هَلَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَرَأُ هذه السورة : ﴿ هَلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَندَه رَجلٌ أَسُودُ ، فلما بلّغ صفة الجنانِ زَفَر زِفرةً فخرَجَتْ نفسُه ، فقال رسولُ اللهِ ﷺ : «أخرَج نفسَ صاحبِكم الشوقُ إلى الجنةِ » ( ) .

<sup>(</sup>١) عند الطبراني: « فاستبكي ».

 <sup>(</sup>۲) الطبرانی (۱۳۰۹۰)، وابن عساکر ۳۱/ ۳۶، ۲۰. وقال الهیثمی: وفیه أیوب بن عتبة، وهو ضعیف. مجمع الزوائد ۲۰/ ۲۰.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ف ١.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، ف ١، ح ١، ن، م.

<sup>(</sup>٥) ابن وهب – كما في تفسير ابن كثير ٨/ ٣١٠. وقال: مرسل غريب.

وأخرَج (أحمدُ ، والترمذيُ وحسّنه ، وابنُ ماجه ، وابنُ منيع ، وأبو الشيخ في « العظمةِ » ، و الحاكمُ وصحَّحه ، (والضياء ) عن أبي ذرِّ قال : قرَّا رسولُ اللهِ ﷺ : ﴿ هَلْ أَنَى عَلَى ٱلإِنسَنِ ﴾ حتى ختمها ، ثم قال : «إنى أرَى ما لا ترون وأسمَعُ ما لا تسمَعُون ، أطَّتِ السماءُ ، وحُقَّ لها أن تَيَطَّ ، ما فيها موضعُ أربعِ أصابعَ إلا ملك واضعٌ جبهته ساجدًا للهِ ، واللهِ لو تعلَمُون ما أعلمُ لضحِكْتُم قليلًا ، ولبَكيتُم كثيرًا ، وما تَلَذَّذُمُ بالنساءِ على الفرشِ ، و لَخَرَجْتُم إلى الصُّعُدَاتِ قليلًا ، ولبَكيتُم كثيرًا ، وما تَلَذَّذُمُ بالنساءِ على الفرشِ ، و لَخَرَجْتُم إلى الصُّعُدَاتِ قبيرُون (اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

قُولُه تعالى : ﴿ هَلَ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ ﴾ الآية .

أَخْرَجَ عِبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ أبي حاتم ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ هَلْ أَنَّ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِن الدهرِ ، ﴿ لَمُ الْإِنسَانُ آدمُ " ، أتى عليه حينٌ من الدهرِ ، ﴿ لَمَ يَكُن شَيْئًا مَذَكُورًا ﴾ . قال : إنما خُلِقَ الإنسانُ ها هنا حديثًا ، ما يُعلَمُ من خليقةِ اللهِ خليقةٌ كانت بعد ( ) الإنسانِ .

وأخرَج ابنُ المباركِ ، وأبو عبيدٍ في «فضائلِه» ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عمرَ بنِ الخطابِ ، أنه سمِع رجلًا يقرأً : ﴿ هَلَ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذَكُورًا ﴾ . فقال عمرُ : لَيتَها تَمَّتُ ( \* ) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

والحديث عند أحمد ٥٠/٥٠٥ (٢١٥١٦)، والترمذى (٢٣١٢)، وابن ماجه (٤١٩٠)، وأبو الشيخ (٥٠٩)، وابن ماجه (٤١٩٠)، وأبو الشيخ (٥٠٩)، والحاكم ٢/٥١٠، ٥١١، ٤٤٥، صحيح (صحيح سنن الترمذى - ١٨٨٢). (٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤ – ٤) بعده في ص ، ف ١ ، ن : ٩ إلا ٥ ، وفي ح ١ : « هذا إلا ٥ ، وفي م : « إلا هذا ٥ . وينظر تفسير القرطبي ٩ / ٩ / ١ ، ١ ٢٠ .

<sup>(</sup>٥) ابن المبارك (٢٣٥) ، وأبو عبيد ص ٧٠.

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ مسعودٍ ، أنه سمع رجلًا يتلُو هذه الآية : ﴿ هَلَ أَنَى عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِّن ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَن رَجلًا يتلُو هذا ، فأخَذ عودًا من مسعودٍ : يا لَيْتَها تُمَّتْ . فعُوتِبَ في قولِه هذا ، فأخَذ عودًا من الأرض فقال : يا لَيْتَنِي كنتُ مثلَ هذا () .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ هَلَ أَنَى عَلَى ٱلْإِنسَانِ عِلَى ٱلْإِنسَانِ عِلَى اللهِ اللهِ عَلَى الْإِنسَانِ عِلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَن الخلقِ (٣) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ هَلَ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَانِ ﴾ . قال : كُلُّ إنسانِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، ' وابنُ المنذرِ ' ) عن عكرمةَ قال : إنَّ من الحينِ حينًا لا يُدرَكُ ، قال اللهُ : ﴿ هَلْ أَنَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا ﴾ . واللهِ ما يدرَى كم أتى عليه حتى خلقه اللهُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عمرَ بنِ الخطابِ ، أنه تلا هذه الآيةَ : ﴿ مَلْ أَنَكَ عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِن ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذَكُورًا ﴾ . قال : إى وعِزَّتِك يا ربٌ ، فجَعَلْتُه سميعًا بصيرًا ، وحَيًّا ، ومَيُّتًا .

قُولُه تعالى : ﴿إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ ﴾ الآيات .

أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال : إذا جِئناكم

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۲۹۸/۲۹۳.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ح٣، ن: ﴿إِنَّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٢/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

بحديث أتيناكم بتصديقِه من كتابِ اللهِ ، إنَّ النطفة تكونُ في الرحمِ أربعين ، ثم تكونُ عَلَقةً أربعين ، ثم تكونُ مضغةً أربعين ، فإذا أرادَ اللهُ أن يَخلُق الحلقَ نزَل المملكُ ، فيقولُ له : اكتُب . فيقولُ : ماذا أكتُب ؟ (فيقولُ : اكتُب أشقِيًّا أو سعيدًا ، ذكرًا أو أنثَى ، وما رزقُه وأثرُه وأجله . فيوحِي الله بما يشاءُ ، ويكتُبُه الملكُ ، ثم قرأ عبدُ اللهِ : ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ . ثم قال عبدُ اللهِ : أمشاجُها عُرُوقُها .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ مسعودٍ فى قولِه : ﴿ أَمْشَاجِ ﴾ . قال : العُرُوقُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميد ، وابنُ أبي حاتم ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ مِن نُطُفَةٍ الْمُسَاجِ ﴾ . قال : من ماءِ الرجلِ وماءِ المرأةِ حينَ يَختَلِطَان .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ﴾ . قال : ٢ هو نُزُولُ الرجلِ والمرأةِ يُمشَجُ بعضُه/ ببعضٍ .

791/7

وأخرَج الطستى، (أوالطبراني ، عن ابنِ عباس، أنَّ نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخبِرْنى عن قولِه : ﴿مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ﴾ . قال : اختلاطُ ماءِ الرجلِ وماءِ المرأةِ إذا وقع في الرحمِ . قال : وهل تعرفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعتَ أبا ذؤيب () وهو يقولُ :

 <sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل. وفي ص، ح٣، ن: « فيقول».

<sup>(</sup>۲) سعید بن منصور - کما فی فتح الباری ۸/ ٦٨٤.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، م.

 <sup>(</sup>٤) كذا في النسخ ، ومصدرى التخريج . والبيت في ديوان الهذليين ١٠٤/٣ منسوبا إلى عمرو بن
 الداخل .

كَأَنَّ الرِّيشَ والفُوقَينِ (١) منه خلاف (١ النَّصْلِ "سيطَ به" مَشِيجُ

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الحسنِ قال : مُشِبَح (٥) ماءُ الرجلِ بماءِ المرأةِ فصار خَلْقًا .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الربيعِ قال : إذا اجتمَع ماءُ الرجلِ وماءُ المرأةِ فهو أمشاجُ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ قال : الأمشامُجُ (أَإِذَا اختلَطُ أَنَّا الْمُشَامُ اللهُ والدمُ ، ثم كان علقةً ، ثم كان مضغةً (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الحسنِ في الآيةِ قال : خُلِقَ من نطفةٍ مُشِجَتْ بدم ، وذلك الدمُ دَمُ (^) الحيضِ ؛ إذا حمَلت ارتِفَع الحيضُ .

<sup>(</sup>۱) فى الأصل ، ص ، ف ١، ح ٣، ن : «الفوقى » . والفوق : مشق رأس السهم حيث يقع الوتر ، وحرفاه زنمتاه - وهذيل تسمى الزنمتين الفوقين - وزنمتا الفوق : أعلاه وحرفاه ، وهما ما أشرف من حرفيه . اللسان (ف و ق ، ز ن م) .

<sup>(</sup>٢) في النسخ ، والطبراني ، واللسان (ف و ق) : ( خلال ) . والمثبت من الديوان والمسائل . وينظر شرح ديوان الهذلين ٢/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في النسخ: ﴿ خالطه ﴾ . والمثبت من الديوان ، ومصدري التخريج .

<sup>(</sup>٤) منه : من السهم ، ويروى : ٥ منها ٥ . أى : من السهام . خلاف : بعد . يقول : كأن هذا السهم سيط بدم لما خرج من الرمية . مشيج : دم مختلط بماء وفرثٍ من بطن الرمية . وقوله : سيط به : أراد بهما . وسيط : خُلِط . يقول : خرج وقد دَمِي الرِّيش والقُوقانِ ، أى : مختلطًا بدم . شرح ديوان الهذليين ٢/ ١٩٨.

والأثر في مسائل نافع (٣) ، وعند الطبراني (٩٧ ٥٠٠) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ح٣ ، ن : ١ مشيج ١ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ص، ف ١.

<sup>(</sup>٧) عبد الرزاق ٢/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٨) سقط من: ح ١، م.

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ مِن نُطْفَةٍ أَمْسَاجٍ ﴾ . قال : مختلفةِ الألوانِ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهد : ﴿ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ﴾ . قال : ألوانٍ ؛ نطفةُ الرجلِ بيضاءُ وحمراءُ ، ونطفةُ المرأةِ خضراءُ وحمراءُ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ قال: الأمشامُج الذى يَخرُمُجُ على أَثَرِ البولِ كقطع (٢) الأوتارِ (٣) ، ومنه يكونُ الولدُ.

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن زيدِ بنِ أسلمَ قال : الأمشامُ العُرُوقُ التي في النطفةِ .

وأخرَج الفريابيُّ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ مِن نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ ﴾ . قال : الوانُ (١٠) الحلقِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميد، وابنُ المنذرِ، عن قتادةً: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نَظْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ . قال: طورًا نطفةً ، وطورًا علقةً ، وطورًا مضغةً ، وطورًا عقامًا وغظامًا في من كسونا العظام لحمًا وذلك أشدُّ ما يكونُ إذا كُسِى اللحمَ ، ﴿ ثُمُ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا ءَاخَرُ ﴾ . قال: أنبت له الشَّعرَ ، ﴿ فَتَبَارِكَ اللّهُ أَحْسَنُ الْفَالِقِينَ ﴾ [ المؤمنون : ١٤] . فأنبًاه اللهُ ممَّا خلقه ، وأنبأه أنما بيَّن ذلك لِيبتليته بذلك ، ليعلم كيف شكره ، ومعرفته لحقه ، فبيَّن الله له ما أحلَّ له وما حرَّم عليه ، ثم قال : ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّيِهِ لَ إِمّا شَاكِرًا ﴾ لنعم الله ، ﴿ وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ بها . ثم قال : ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّيِهِ لَ إِمّا شَاكِرًا ﴾ لنعم الله ، ﴿ وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ بها .

<sup>(</sup>۱) ابن أبي حاتم - كما في فتح الباري ٨/ ٦٨٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (لقطع).

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١: ﻫ الأوقار ٥ . والأوتار : العروق . ينظر التاج (و ت ر) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ف ١، ح ١، ح ٣، ن: ﴿ أَلُواحِ ﴾ . وينظر ابن جرير ٢٣ / ٣٤٠.

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١، ح ١، م: (عظما).

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عباسٍ قال : الأمشائج ستَّةُ () ؛ العظامُ والعَصَبُ والعُصَبُ والعُصَبُ والعُروقُ ، من الرجلِ ، واللحمُ والدَّمُ والشَّعرُ ، من المرأةِ .

وأخرَج أبو الشيخِ في «العظمةِ » عن عكرمةَ في قولِه : ﴿ أَمْشَاجِ ﴾ . قال : الظُّفْرُ والعَظْمُ والعَصَبُ من الرجلِ ، واللحمُ والدَّمُ (٢) والشعرُ من المرأةِ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عكرمةَ : ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ ﴾ . قال : سبيلَ ( ) الهُدَى .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ : ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ ﴾ . قال : الشَّقاوَة والسَّعادة (٥٠) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن عطيةَ العوفيّ : ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ ﴾ . قال : الخيرَ والشَّرّ .

وأخرَج أحمدُ ، وابنُ المنذرِ ، "والضياءُ" ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «كلُّ مولودِ يولدُ على الفطرةِ حتى يُعَبِّرُ عنه لسانُه ، "فإذا عبَّر عنه لسانُه ، "فإذا عبَّر عنه لسانُه "، إما شاكرًا ، وإما كَفُورًا » (^) .

<sup>(</sup>١) في ح ١، م: ( منه ) .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٣) أبو الشيخ (١٠٨٦).

<sup>(</sup>٤) في م: « السبيل ، .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٣/ ٥٣٧، ٥٣٨.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ص، ف ١.

<sup>(</sup>٨) أحمد ١١٣/٢٣ (١٤٨٠٥). وقال محققوه: إسناده ضعيف.

قُولُه تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ ﴾ الآيات .

أَخْرَجَ عَبْدُ بِنُ حَمِيدٍ ، وَابِنُ جَرِيرٍ ، وَابِنُ المُنذِرِ ، عَن مَجَاهَدٍ : ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْتُرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴾ . قال : تُمْزَجُ به ، ﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴾ . قال : يقودُونها حيثُ شاءُوا (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ : ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴾ . قال : قومٌ أيمزَجُ لهم بالكافورِ ، ويُختَمُ لهم بالمسكِ : ﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴾ . قال : يستقيدُ (٢) ماؤُها (٣) ، يُفَجِّرُونها حيثُ شاءُوا .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عكرمةَ : ﴿ كَانَ مِزَاجُهَا﴾ . قال طعمُها ، ﴿ يُفَجِّرُونَهَا تَقَبِيرًا ﴾ . قال : الأنهارَ ، يُجرونها حيثُ شاءُوا .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن أبي (١) إسحاقَ قال : في قراءةِ عبدِ اللهِ : (كأسًا صَفْراءَ كان مزاجُها) .

وأخرَج عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ في زوائدِ «الزهدِ » عن ابنِ "شوذبِ في قولِه : ﴿ يُفَجِّرُونَ بِهَا ، قال (٦) : تَتْبعُ

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۲۳/ ۵۳۹، ۵۶۰.

 <sup>(</sup>٢) في ص: (يستعيد)، وفي ف ١، ح ١، م: (يستفيد). ويستقيد: أي يذل لهم. ينظر التاج
 (ق و د).

<sup>(</sup>٣) في ح ١، م: د ماؤهم ، .

<sup>(</sup>٤) في ح ١، م : ١ ابن ٥ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «أبي».

<sup>(</sup>٦) سقط من: ص، ف ١، ح ١، ح ٣، ن، م.

## قضبانَهم .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادة : ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذِرِ ﴾ . قال : كانوا يُوفُون بطاعةِ اللهِ من الصلاةِ والزكاةِ ، والحجِّ والعمرةِ ، وما افترَض عليهم ، فسمَّاهم اللهُ (١) الأبرارَ لذلك ، فقال : ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذِرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُهُ مُسْتَطِيرًا ﴾ . قال : استَطار واللهِ شرُّ ذلك اليومِ حتى ملاً السماواتِ والأرضَ (١).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ : ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذِرِ ﴾ . قال : إذا نذَرُوا في حقِّ اللهِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عكرمةً : ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ ﴾ . قال : كلُّ نذرِ في شكرٍ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ في «المصنفِ» ، والطبراني ، عن ابنِ عباسٍ قال : جاء رجلٌ إلى النبي عَيْلِيم فقال : إنى نذرتُ أن أنحَرَ نفسِي ؟ فشُغِلَ النبي عَيْلِيم ، فقال النبي عَيْلِيم : «الحمدُ للهِ الذي فَدُهَب الرجلُ ، فؤجِد يريدُ أن ينْحَرَ نفسَه ، فقال النبي عَيْلِيم : «الحمدُ للهِ الذي جعَل في أمَّتي من وفَّى بالنذرِ ويخافُ يومًا كان شَرُه مستطيرًا ، أهدِ مائة ناقة » .

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن مجاهدِ قال: لما صدَر النبي ﷺ بالأُسارَى

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٢/ ٣٣٦، وابن جرير ٢٣/ ٥٤١، ٥٤٢.

 <sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (١٥٩١٤)، والطبراني (١٢١٦٣). وقال الهيثمي : وفيه رشدين بن كريب ، وهو ضعيف جدًّا جدًّا . مجمع الزوائد ١٨٩/٤ .

"عن بدر أنفَق سبعة من المهاجرين على أُسارَى" مشركِي بدر ؛ منهم أبو بكر ، وعمرُ ، وعليٌ ، والزبيرُ ، /وعبدُ الرحمنِ ، وسعدٌ (٢) ، وأبو عبيدة بنُ الجراحِ . فقالت الأنصارُ : قتلناهم (٦) في اللهِ وفي رسولِه وتُوفُونهم (٤) بالنفقة ! فأنزَل اللهُ فيهم (تسعَ عشرة ) آيةً : ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا فيهم (مسيَدِ عشرة ) إلى قولِه : ﴿عَيْنَا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَيِيلًا ﴿

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ كَانَ شَرْهُ مُسْتَطِيرًا ﴾ . قال : فاشِيًا (٧) .

قُولُه تعالى: ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ ﴾ الآيات.

أَخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريدٍ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقيُ في «شعبِ الإيمانِ» ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِدٍ ﴾ . قال : وهم يشتهونه ، ﴿ وَأَسِيرًا ﴾ . قال : هو المسجُون ، ﴿ إِنَّمَا نُطْعِمُكُرُ لِوَجْدِ اللّهِ الآية . قال : هو المسجُون ، ﴿ إِنَّمَا نُطُعِمُكُرُ لِوَجْدِ اللّهِ الآية ، قال : لم يَقُلِ القومُ ذلك حين أطعَمُوهم ، ولكن علِمه اللهُ مِن قلوبِهم فأثنى به عليهم ليَرْغَبَ فيه راغبُ .

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ح ٣: ١ سعيد ١ .

<sup>(</sup>٣) في مصدر التخريج: « قبلناهم » .

 <sup>(</sup>٤) في ص: (يقوبهم)، وفي ف ١، م، ن: (نقويهم)، وفي ح ١: (فونهم)، وفي ح ٣:
 ( تقويهم)، وفي مصدر التخريج: (نفوتهم).

 <sup>(</sup>٥ - ٥) في ص: ( سبعة عشر ) ، وفي ف ١ ، ح ٣ ، ن : ( تسعة عشر ) .

<sup>(</sup>٦) ابن عساكر ٥٦/ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٧) ابن أبي حاتم - كما في فتح الباري ٨/ ٦٨٥.

<sup>(</sup>٨) عبد الرزاق ٢/ ٣٣٦، ٣٣٧، وابن جرير ٣٣/٣٣ - ٥٤٦، والبيهقي (٦٨٩٧).

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، (البيهقىُ فى «سننِه » ، عن الحسنِ قال : كان الأسارَى مشركين يومَ نزَلت هذه الآيةُ : ﴿ وَيُطْمِنُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّدِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةَ في الآيةِ ، قال : لقد أمَر اللهُ بالأسارَى أن يُحسَنَ إليهم ، وإنهم يومئذٍ لمشركون ، فواللهِ لأخوك المسلمُ أعظمُ عليك محرْمَةً وحقًّا .

وأخرَج أبو عبيد في «غريبِ الحديثِ»، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ»، ("عن ابنِ جريجٍ" في قولِه : ﴿ وَأَسِيرًا ﴾ . قال : لم يكنِ الأسيرُ على عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ إلا من المشركينَ (").

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في الآيةِ قال: لم يكنِ النبيُ ﷺ يَأْسِرُ أَهلَ الإسلامِ ، ولكنها نزَلت في أُسارَى أهلِ الشركِ ، كانوا يَأْسِرُونهم في الغزوِ (''). فنزَلت فيهم ، فكان النبيُ ﷺ يَأْمُرُ بالإصلاح لهم .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿وَٱسِيرًا ﴾ . قال : هو المشركُ ( ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عكرمةَ في قولِه : ﴿ وَأُسِيرًا ﴾ . قال : ما أسرَتِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ٣/ ١٧٨، والبيهقي ٩/ ١٢٩، ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) أبو عبيد ٤/ ٣٥٠، ٣٥١، والبيهقي (٩١٥٧).

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ح ١، ن، م: «الفداء»، وفي ص، ف ١: «الفد».

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ٢/ ٣٣٧.

العربُ (امن الهندِ) وغيرِهم، فإذا محبِسُوا فعليكم أن تُطْعِمُوهم، وتُسقُوهم حتى يُقتَلُوا أو يُفدَوا.

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن أبى رزينِ (أقال: كنتُ مع شقيقِ بنِ سلمة أَ فمَرُّ عليه أُسارَى من المشركين، فأمّرنى أن أتصَدَّقَ عليهم. ثم تلا هذه الآية: ﴿ وَيُطْمِنُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَنِيمًا وَأَسِيرًا ﴾ (").

' وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، وعطاءِ : ﴿ وَيُطْمِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِ مِسْكِينَا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾ '' . قالا (° ) : من أهلِ القبلةِ وغيرِهم (١) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه ، وأبو نعيم ، عن أبي سعيدٍ ، عن النبي ﷺ في قول اللهِ : ﴿ مِسْكِينًا ﴾ . ﴿ وَأَسِيرًا ﴾ . ﴿ وَأَسِيرًا ﴾ . قال : ﴿ لا أَبَ له ﴾ . ﴿ وَأَسِيرًا ﴾ . قال : ﴿ المملوكَ والمسجونَ ﴾ .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ . ﴾ الآية . قال : نزَلت هذه الآيةُ في عليٌّ بنِ أبي طالبٍ وفاطمة بنتِ رسولِ اللهِ ﷺ .

وأخرَج ابنُ سعد عن أمِّ الأسودِ سُرِّيَّةِ الربيعِ بنِ خُشَيمٍ (٨) قالت: كان الربيعُ

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل، ح ٣.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف ١، وفي مصدر التخريج: ﴿ قَالَ كُنْتُ مَعَ سَفَيَانَ بَنِ سَلَّمَةُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٣/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح ٣.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ح ٣، ن: «قال».

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ٣/ ١٧٧، ١٧٨.

<sup>(</sup>٧) أبو نعيم ٥/ ١٠٥. وقال : غريب من حديث عمرو ، تفرد به عباد عن عمه .

<sup>(</sup>٨) في ص، ح ١، ن، م: «خيثم»، وفي ف ١: «خثعم».

يُعجِبُه السُّكَّرُ يأكلُه ، فإذا جاء السائلُ ناوَله ، فقلتُ : ما يَصنعُ بالسُّكَّرِ ؟! الخبرُ خيرٌ له . قال : إنى سمِعتُ اللهَ يقولُ : ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُرِّمِهِ ﴿ (١) .

**قُولُه تعالَى : ﴿ إِنَّا نَخَانُ مِن رَّبِّنَا﴾ الآيات .** 

أَخْرَجَ ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ يَوْمًا عَبُوسًا ﴾ . قال : ضَيِّقًا ، ﴿ فَعَطْرِيرًا ﴾ . قال : طويلًا .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أنسِ بنِ مالكِ ، عن النبيّ ﷺ في قولِه : ﴿ يَوْمًا عَبُوسًا فَتُطَرِيرًا ﴾ . قال : ﴿ يَقْبِضُ ما بينَ الأبصارِ ﴾ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، من طرقِ ، عن ابنِ عباسٍ قال : القمطريرُ الرجلُ المُنقَبِضُ ما بينَ عينيه ووجهه (٢) .

وأخرَج الطستى عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخبِرْنى عن قولِه : ﴿يَوْمًا عَبُوسًا قَطَرِيرًا ﴾ . قال : الذى يَنقَبِضُ وجهُه من شِدَّةِ الوجعِ . قال : وهل تَعرفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعتَ الشاعرَ وهو يقولُ :

ولا يومَ الحسارِ" وكان يومًا عبوسًا في الشدائدِ قمطريرًا (١)

قال: أخبرني عن قولِه: ﴿ وَلَا زَمْهُ رِيرًا ﴾ . قال: كذلك أهلُ الجنةِ لا يُصيبُهم حرُّ الشمس فيؤذيهم ، ولا البَرْدُ . قال: وهل تعرفُ العربُ ذلك؟ قال:

<sup>(</sup>۱) ابن سعد ۲/ ۱۸۸.

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۲۳/ ٤٥، ٤٨.

<sup>(</sup>٣) في مصدر التخريج: ( الحساب ) .

<sup>(</sup>٤) الطستى - كما في الإتقان ٢/ ٩٠.

نعم، أما سمِعت الأعشَى وهو يقولُ :

(أَبَرَهْرَهُ أَنَّ الحَلقِ مثلُ الفَني عِيْنَ المَّني عَيْنَ شَمْسًا وَلا زَمَهُ رِيرًا (أُنَّ ) وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، (أعن قتادة : ﴿يَوْمًا عَبُوسًا فَعَلْرِيرًا ﴾ . قال : يومًا تُقبَضُ فيه الجباهُ (٢) من شدتِه (٨) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميد عن مجاهد: ﴿يَوْمُا ﴾. قال: يومَ القيامةِ ، ﴿ عَبُوسًا ﴾ . قال: تُقبَضُ الوجوهُ ﴿ عَبُوسًا ﴾ . قال: تُقبَضُ الوجوهُ بالبُسورِ (٩) . وفي لفظ: انقباضُ ما بينَ عينيه ووجهِه .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَلَقَنْهُمْ نَضْرَةٌ وَسُرُورًا ﴾ . قال : نضرةً في وجوهِهم ، وسرورًا في صدورِهم .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الحسنِ : ﴿ وَلَقَنَّهُمْ نَضْرَةً ﴾ . قال :

<sup>(</sup>۱) ديوانه ص ۹۰.

 <sup>(</sup>٢ - ٢) في الديوان: «مبتلة الخلق مثل المهاة»، وعند القرطبي ١٩٧/١٩: «منعمة طفلة
 كالمهاة».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «برهربة»، وفي ح ١، م: «برهوهة»، وفي ح ٣: «برهوية». والبرهرهة: التي لها بريق من صفائها، وقيل: هي الرقيقة الجلد كأن الماء يجرى فيها من النعمة. وينظر اللسان (ب ره). (٤) في الأصل: «العسق»، وفي ص، ف ١، ن، م: «العتيق». والفّنيق: هو الفحل المكرم من الإبل

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «العسق»، وفي ص، ف ٢، ن، م . «العليق». والعليق. تواقع ن م را الله عن الذي الذي لا يركب ولا يهان لكرامته عليهم. اللسان (ف ن ق).

<sup>(</sup>٥) الطستي - كما في مسائل نافع (٢٥٠) .

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٧) في ص، ف ١، ح ١، ح ٣، م: «الحياة».

<sup>(</sup>٨) عبد الرزاق ٢/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٩) في م : « بالسوء» . وبسر الرجل وجهه بُسورًا : أي كلّح . التاج (ب س ر) .

في الوجوهِ: ﴿وَسُرُورًا﴾ . قال : في (١) القلوبِ<sup>(٢)</sup> .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادة : ﴿ وَلَقَنْهُمْ نَضْرَةُ وَسُرُورًا ﴾ . قال : نضرة في وجوهِهم ، /وسرورًا في قلوبهم ، ﴿ وَجَزَنهُم بِمَا صَبُرُوا جَنَّةُ وَحَرِيرًا ﴾ . قال : الصبرُ ٢٠٠/٦ صبرانِ ؟ صبرٌ على طاعةِ اللهِ ، وصبرٌ عن أمعصيةِ اللهِ ، ﴿ مُتَكِينَ فِيهَا عَلَى السَّرُرِ ، ﴿ لَا يَرَوْنَ فِيهَا عَلَى النَّرُرِ ، ﴿ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسَا الحِجالُ ( على السَّرُرِ ، ﴿ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسَا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴾ . قال : على الله تبارك وتعالى أنَّ شدةَ الحرِّ تُؤذِي ، وأن شِدَّة البرُدِ تؤذِي ، فوقاهم اللهُ عذابَهما جميعًا . قال : وذُكِرَ لنا أن نبيَّ اللهِ ﷺ حدَّث أنَّ جهنمَ اشتكت إلى ربّها فنفَسَها في كلِّ عامٍ نَفَسَين ، فشِدَّةُ الحرِّ من حرِّها ، وشِدَّةُ البَرُدِ من زمهريرها .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ مَردُويَه ، عن الزهريِّ في قولِه : ﴿ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴾ . قال : حدَّثني أبو سلمة ، عن أبي هريرة ، عن رسولِ اللهِ ﷺ قال : «اشْتَكَتِ النارُ إلى ربِّها ، فقالت : يا ربِّ أكل بعضي بعضًا فتَفُسْني . فجعَل لها في كلِّ عامٍ نَفَسَين ؛ نَفَسًا في الشتاءِ ونَفَسًا في الصيفِ . فشِدَّةُ البردِ الذي تَجِدون من زمهريرِ جهنم ، وشِدَّةُ الحرِّ الذي تَجِدون من خرِّ جهنم ، وشِدَّةُ الحرِّ الذي تَجِدون من حَرِّ جهنم » .

وأخرَج (أمالكُ، والشافعيُّ، وأابنُ أبي شيبةً، والبخاريُّ، ومسلمٌ،

<sup>(</sup>١) بعده ح ١، م: «الصدور و».

<sup>(</sup>٢) عبد بن حميد - كما في التغليق ٣/ ٤٩٩، ٥٠٠، وفتح الباري ٦/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «على».

<sup>(</sup>٤) الحجَلة: هي بيت يزين بالثياب والأسرة والستور. اللسان (ح ج ل).

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ٢/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ح ١، م.

والترمذي ، ( وابنُ ماجه ) ، وابنُ مَردُويَه ، من طرقِ عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «اشتكتِ النارُ إلى ربّها ، فقالت : يا ربّ أكل بعضِي بعضًا . فجعَل لها نَفَسَين ؛ نفسًا في الشتاءِ ونفسًا في الصيفِ ، فشِدَّةُ ما تَجِدونَ من البردِ من زمهريرِها ، وشدةُ ما تَجِدُونَ في الصيفِ من الحرّ من سَمومها ( ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَلَا زَمْهَ رِيرًا ﴾ . قال : بردًا مُفْظِعًا (٣) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عكرمةَ قال : الزمهريرُ هو البَرْدُ الشديدُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ مسعودٍ قال : الزمهريرُ (أَلِمُا عَلَى اللهُ تعالى قال : ﴿ لَا يَدُوقُونَ فِيهَا بَرَدًا وَلَا شَرَابًا ﴾ أَنَا اللهُ تعالى قال : ﴿ لَا يَدُوقُونَ فِيهَا بَرَدًا وَلَا شَرَابًا ﴾ أَنَا اللهُ تعالى قال : ﴿ لَا يَدُوقُونَ فِيهَا بَرَدًا وَلَا شَرَابًا ﴾ أَنَا اللهُ اللهُ تعالى قال : ﴿ لَا يَدُوقُونَ فِيهَا بَرَدًا وَلَا شَرَابًا ﴾ أَنَا اللهُ اللهُ تعالى قال : ﴿ لَا يَدُوقُونَ فِيهَا بَرَدًا وَلَا شَرَابًا ﴾ أَنَا اللهُ اللهُ تعالى قال : ﴿ لَا يَدُوقُونَ فِيهَا بَرَدًا وَلَا شَرَابًا ﴾ أَنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عنه اللهُ الل

وأخرَج ( عبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، و البيهقى فى «الأسماءِ والصفاتِ» ، ( وابنُ الشنيِّ فى «عملِ اليومِ والليلةِ » ، وابنُ النجارِ ( ، عن أبى سعيدِ الخدريِّ أو ( ) أبى هريرةَ ، عن رسولِ اللهِ ﷺ ، أنه قال : «إذا كان يومٌ حارٌ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) مالك ۱/۲، والشافعی ۱/۰۰/ (۱۰۶ – شفاء العی)، وابن أبی شیبة ۱۵۸/۱۳، والبخاری (۳۲۲، ۳۲۹)، ومسلم (۲۱۷)، والترمذی (۲۰۹۲)، وابن ماجه (۲۳۱۹).

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، ح ١، ن، م: «مقطمًا».

<sup>(</sup>٤ – ٤) في الأصل، ح٣: ﴿ هُو البرد الشديد ﴾ . .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، ف ١، ن، م.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ص، ف ١، ح٣: ﴿ وَ ٠٠٠

ألقَى اللهُ سمعَه وبصرَه إلى أهلِ السماءِ وأهلِ الأرضِ ، فإذا قال العبدُ: لا إلهَ إلا اللهُ ما أشدَّ حَرَّ هذا اليومِ! اللَّهم أجِرْنِي من حرِّ جهنمَ . قال اللهُ عزَّ وجلَّ لجهنمَ : إن عبدًا من عبيدِي استجارَني (١) منك ، وإنِّي أشهِدُك أني قد أجَرْتُه ، وإذا كان يومِّ شديدُ البردِ ألقَى اللهُ سمعَه وبصرَه إلى أهلِ السماءِ وأهلِ الأرضِ ، فإذا قال العبدُ : لا إلهَ إلا اللهُ ، ما أشَدَّ بَرْدَ هذا اليومِ! اللَّهم أجِرْنِي من زمهريرِك ، وإني أشهِدُك أني قد اللهُ لجهنمَ : إن عبدًا من عبيدِي استجارَنِي من زمهريرِك ، وإني أشهِدُك أني قد أجَرْتُه» . فقالوا : وما زمهريرُ جهنمَ ؟ قال (١) : بيتٌ يُلقَى فيه الكافرُ فيتَمَيَّرُ من شدةِ بردِها بعضُه من بعضٍ (١) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن ابنِ مسعودِ (١) قال : الجنةُ سَجْسَجٌ (٥) لا قُرَّ فيها ولا حَرَّ .

قُولُه تعالى : ﴿وَدَانِيَةً عَلَيْمِ مِ ظِلَالُهَا﴾ الآيات .

أخرَج الفريابيُّ ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ أبي شيبةَ ، وهنادُ بنُ السَّرِيِّ ، وعبدُ بنُ السَّرِيِّ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ وعبدُ اللهِ بنُ أحمدُ في زوائدِ « الزهدِ » ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُّ في المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُّ في

<sup>(</sup>١) في ح ١، م، عمل اليوم والليلة : « استجار بي » .

<sup>(</sup>٢) بعده في ح ١، م: ( كعب ) .

<sup>(</sup>٣) البيهقي (٣٨٧) ، وابن السني (٣٠٦) . وقال محقق البيهقي : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ح٣، ن: (عباس)، وفي ص، ف ١: (الحسن).

<sup>(</sup>٥) سجسج: أي معتدل. النهاية ٢/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ١٣/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٧ - ٧) ليس في: الأصل.

(البعثِ) ، عن البراءِ بنِ عازبٍ فى قولِه : ﴿وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا﴾ . قال : قريبةً ، ﴿وَذُلِلَتُ قُطُونُهَا نَذَلِيلًا﴾ . قال : قريبةً ، ﴿وَذُلِلَتُ قُطُونُهَا نَذَلِيلًا﴾ . قال : إن أهل الجنةِ يأكلُون من ثمارِ الجنةِ قيامًا ، وقعودًا ، ومُضطَجِعين ، وعلى أى حالٍ شاءُوا . وفى لفظٍ قال : ذُلِّلَتْ لهم فيتناولون منها كيف شاءُوا .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عكرمةَ : ﴿وَذُلِلَتْ قُطُونُهَا لَذَلِيلَا﴾ . قال : إن قعَدوا نالُوها .

وأخرَج عبدُ بنُ حَميدِ عن الضحاكِ: ﴿وَذُلِلَتْ قُطُونُهَا نَذْلِلاَ﴾. قال: أُدْنِيت منهم يَتناوَلونها ( وهم مُتَّكِئُون .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ : ﴿ وَذُلِلَتَ قُطُوفُهَا نَذْلِيلَا ﴾ . قال : أُدْنِيت منهم يَتناوَلونها '' ، إن قام ارتَفَعَت بقَدْرِه '' ، وإن قعَد تَدَلَّت حتى يَتناولَها '' ، وإن اضطجَع تَدَلَّت حتى يتناولَها ، فذلك تذلِيلُها .

(°وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال : يقولُ غِلمانُ أهلِ الجنةِ : من أين نَقْطِفُ لك ؟ من أين نُسقِيك ° ؟

<sup>(</sup>۱) سعید بن منصور - کما فی فتح الباری ۸/۸۰۸ - وابن أبی شیبة ۱۲/ ۱۶۰، ۱۶۱، وهناد (۱) سعید بن منصور - کما فی فتح الباری ۲۸۰/، ۲۳۳ - وابن جریر ۹/ ۶۲۷، ۲۳۳/ ۲۳۳، وابن أحمد ص ۲۱۱، وابن جریر ۹/ ۶۲۷، ۲۳۳/ ۲۳۳، وابن أبی حاتم ۶/۹۵۷، ۱۳۵۹ (۷۷۰۹)، والحاکم ۲/ ۵۱۱، والبیهقی (۲۱۳، ۳۱۳).

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ح ۱.

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١: « بقدرة الله».

<sup>(</sup>٤) في ص، ح ١، ن: «ينالها»، وفي ح ٣: «ينالوها».

 <sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن.
 والأثر عند ابن أبي شيبة ١١٤/١٠.

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ أبي شيبةَ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقيُ في «البعثِ » ، عن مجاهدِ قال : أرضُ الجنةِ مِن وَرِقٍ ، وترابُها (١) مِسْكُ ، وأصولُ شجرِها ذهَبٌ ووَرِقٌ ، وأفنائها اللؤلؤُ والزَّبَرْجَدُ والوَرِقُ ، والثمارُ بينَ ذلك ، فمَن أكل قائمًا لم يُؤذِه ، (أومن أكل مُضطجعًا لم يؤذِه ") ، ومن أكل جالسًا لم يؤذِه : ﴿ وَمَنْ أَكُلُ مُضطجعًا لم يؤذِه ") ، ومن أكل جالسًا لم يؤذِه : ﴿ وَمَنْ أَكُلُ مُضطجعًا لم يؤذِه ") .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادة : ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْمٍ بِنَانِيَةٍ مِّن فِضَةٍ ﴾ الآية ، قال : صفاءُ القواريرِ في بياضِ الفضةِ ، ﴿ وَتَدَرُوهَا نَقْدِيرًا ﴾ . قال : قُدِّرَت على قَدْرِ ريِّ القوم .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الشعبيّ ، أنه كان يقرأ : (قُدّروها) . برفع القافي (1) .

وأخرَج عن الحسنِ ، أنه قرَأَها بنصبِ القافِ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقيُّ في «البعثِ» ، من طريقِ العوفيِّ ، عن ابن عباس قال : آنيةٌ من فضةٍ ، وصفاؤُها كصفاءِ القواريرِ ، ﴿ فَدَّرُوهَا نَقْدِيرًا ﴾ .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «من»، وبعده في ح٣: «من أذفر».

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ح ٣.

<sup>(</sup>٣) بعده في ح ١، م : « وفي لفظ : إن قام ارتفعت بقدره ، وإن قعد تدلت حتى ينالها ، وإن اضطجع تدلت حتى ينالها فذلك تذليلها » .

والأثر عند سعيد بن منصور - كما في فتح الباري ١٨٥/٨ - وابن أبي شيبة ١٣/ ٩٥، والبيهقي (٣١٤) . (٤) في م : «رأي» .

<sup>(</sup>٥) في ح ١، م: «قدرها».

<sup>(</sup>٦) ينظر مختصر الشواذ لابن خالويه ص ١٦٦.

قال: قُدِّرَتْ للكفِّ (١).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، والبيهقى "في « البعثِ » ، من طريقِ عكرمةً" ، عن ابنِ عباسِ قال : لو أَخَذْتَ فضةً من فضةِ الدنيا فضَرَبْتَها حتى جعَلتَها مثلَ جَناحِ الذبابِ لم يُرَ الماءُ من "ورائِها ، ولكنَّ قواريرَ الجنةِ بياضُ الفضةِ /في "صفاءِ القوارير (°).

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن [٣٨٤ظ] ابنِ عباسٍ قال : ليس في الجنةِ شيءٌ إلا قد أُعطِيتُم في الدنيا شِبْهَه إلا : ﴿ قَوَارِيرًا مِن فِضَّةٍ ﴾ (١)

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن قتادةً في قولِه : ﴿ قَالِدِيرًا مِن فِضَّةٍ ﴾ . قال : لو اجتمَع أهلُ الدنيا على أن يَعملُوا إناءً من فضةٍ ، يُرَى ما فيه مِن خلفِه ، كما يُرَى من القوارير ، ما قدَروا عليه .

وأخرَج الفريابيُّ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ مَدَّرُوهَا نَقَدِيرًا ﴾ . قال : أُتُوا بها على (^ قَدْرِ الفَم ^ ) ، لا يُفَضِّلُون شيئًا ، ولا يَشتَهُون بعدها شيئًا .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ ، وهنادٌ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن مجاهدٍ في الآيةِ قال :

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٣/ ٥٥٥، ٥٥٩، والبيهقي (٣٤٣).

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في : الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ن، م: «عن».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ف ١، ح٣، ن: «من».

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ٢/ ٣٣٨، والبيهقي (٣٤٨).

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٨/ ٣١٦.

<sup>(</sup>٧) في ص، ف ١، م: «في».

<sup>(</sup>۸ - ۸) في م : «قدرهم».

الآنيةُ الأقداحُ ، والأكوابُ الـمُكوكباتُ (١) ، وتقديرُها أنها ليست بالمَلاَّي التي تَفِيضُ ، ولا ناقصةً ، بقَدْرِ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فَدَّرُوهَا نَقْدِيرًا ﴾ . قال: قَدَّرُوهَا نَقْدِيرًا ﴾ . قال: قَدَّرُتُها السُّقَاةُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الشعبيّ في قولِه : ﴿ قَوَارِيرًا مِن فِضَّةٍ ﴾ . قال : صفاؤُها صِفاءُ القوارير ، وهي من فضةٍ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ : ﴿ كَانَ مِنَاجُهَا زَخِيلًا ﴾ . قال : يُمزَجُ لهم بالزَّنجبيلِ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن مجاهدٍ : ﴿ كَانَ مِزَاجُهَا زَغِيَيلًا ﴾ . قال : يَأْثُرُ لَهُمُ مَا كَانُوا يَشْرِبُون في الدنيا ، فيُحَبِّبُهُ ( ) إليهم بذلك .

وأخرَج الحكيمُ الترمذيُّ في «نوادرِ الأصولِ» عن الحسنِ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ : «أربعُ عيونِ في الجنةِ ؛ عينان تَجرِيان من تحتِ العرشِ ، إحداهُما التي ذكر اللهُ : ﴿ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴾ . والأخرَى الزنجبيلُ . وعينان نضَّا ختان من فوقُ ، إحداهما التي ذكر اللهُ : ﴿ سَلْسَبِيلًا ﴾ . والأُخرَى التسنيمُ » .

وأخرَج عبدُالرزاقِ، وسعيدُ بنُ منصورٍ، وهنادٌ ، وعبدُ بنُ حميدٍ، ( وابنُ جريرٍ ' ،

<sup>(</sup>١) في م، وعند ابن أبي شيبة: ﴿ الكوكبات ﴾ .

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۱۳/ ۵۷۰، وهناد (٦٨).

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٢/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٤) في م: ( فيجيء ) .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

وابنُ المنذرِ ، والبيهقَى ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ عَيْنَا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ﴾ . قال : حديدةُ الجِرْيَةِ (١) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الضحاكِ: ﴿عَيْنَا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلَا﴾. قال: عينُ الخمرِ (٢).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، عن مجاهدِ: ﴿ تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ﴾. قال: تجرِى سَلِسَةً (\*) السبيلِ (\*).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، "وابنُ المنذرِ" ، عن قتادةً ("في قولِه" : ﴿ عَيْنَا فِيهَا تُسَكِّى سَلْسَيِيلًا ﴾ . قال : سَلِسةٌ ، فهم (") يُصرِّفُونها حيثُ شاءُوا . وفي قولِه : ( ﴿ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَذَنَ مُ غُلَّدُونَ ﴾ . قال : لا يموتون . وفي قولِه : ﴿ إِذَا رَأَيْهُمْ " حَسِبْنَهُمْ لُوْلُؤًا مَنْتُورًا ﴾ . قال : من ( كثرتهم و " حُسْنِهم .

<sup>(</sup>١) في الأصل، ح ٣: « الجرى » .

والأثر عند عبد الرزاق ٢/ ٣٣٨، وسعيد بن منصور – كما في التغليق ٣/ ٥٠٠- وهناد (٩٦)، وعبد بن حميد – كما في فتح الباري ٦/ ٣٢١- وابن جرير ٢٣/ ٢٢٥، والبيهقي في البعث (٣٢١).

<sup>(</sup>۲) في م: «الخمرة».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص، ن: «سلسلة».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٣/ ٦٢.٥.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٦) في م: « فيها » .

<sup>(</sup>۷ - ۷) سقط من: م.

<sup>(</sup>۸) عبد الرزاق ۲/ ۳۳۸، وعبد بن حمید - کما فی فتح الباری ۱/ ۳۲۱- وابن جریر ۲۳/ ۵۶۱، ۵۶۰، ۵۶۰.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن ابنِ عباسٍ قال: بينا المؤمنُ على فراشِه إذ أبصَر شيئًا يَسيرُ (١) نحوَه ، فجعَل يقولُ: لؤلوٌ ، لؤلوٌ (٢) . فإذا ولدانٌ مخلدُون كما وصفَهم اللهُ ، وهي الآيةُ: ﴿إِذَا رَأَيْتُهُمْ حَسِبْتُهُمْ لُؤَلُوًا مَنْثُورًا ﴾ .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أنسِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «أنا أولُهم خروجًا إذا خرَجوا ، وأنا قائدُهم إذا وفَدُوا ، وأنا خطيبُهم إذا أنصَتُوا ، وأنا مُستشفِعُهم إذا حُبِسوا (٢) ، وأنا مُبَشِّرُهم إذا أيسُوا ، الكرامةُ والمفاتيخ بيدى ، ولواءُ الحمدِ بيدى ، وآدمُ ومَن دونَه (١) تحتَ لوائي ولا فخرَ ، يطوفُ عليهم ألفُ خادمٍ ، كأنهم بيضٌ مكنونٌ أو لؤلوٌ منثورٌ » .

وأخرَج ابنُ المباركِ ، وهنادٌ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والبيهقيُّ في «البعثِ» ، عن ابنِ عمرو قال : إنَّ أَدَني أهلِ الجنةِ منزلًا مَن يسعَى عليه ألفُ خادمٍ ، كلَّ خادمٍ على عملِ ليس عليه صاحبُه . (وتلا هذه الآية : ﴿إِذَا رَأَيْنَهُمْ خَسِبْنَهُمْ لُوْلُؤًا مَنْ عَملِ ليس عليه صاحبُه . (وتلا هذه الآية : ﴿إِذَا رَأَيْنَهُمْ خَسِبْنَهُمْ لُوْلُؤًا مَنْ وَلَا هُذَهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو قال : ما مِن أهلِ الجنةِ من أحدِ إلا يسعى عليه ألفُ غلامٍ ، كلُّ واحدِ على عملٍ ما عليه صاحبُه (١)(١).

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١: «ينبو».

<sup>(</sup>٢) سقط من: ح ١، م. وبعده في ف ١: « لؤلؤ لؤلؤ ».

<sup>(</sup>٣) في ح ١، م: « جلسوا ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ن: «تحته».

<sup>(</sup>٥) في م: «واحد».

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧) ابن المبارك (١٥٨٠) ، وهناد (١٧٤) ، والبيهقي (٢١٤) .

<sup>(</sup>۸) ابن جریر ۲۳/ ۵۶۹.

( وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قال : يقولُ غلمانُ الجنةِ : من أين نقطِفُ لك ؟ من أين نَسْقِيك ( ) ؟

وأخرَج الحاكمُ ، والبيهقيُ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه ذكر مراكبَ (٢) أهلِ الجنةِ ، ثم تلا : ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلَكًا كَبِيرًا ﴾ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، ( وابنُ المنذرِ ) ، والبيهقي، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴾ . قال : هو استئذانُ الملائكةِ عليهم ( ) ، لا تَدخُلُ عليهم إلا بإذنِ (١ ) .

وأخرَج ابنُ جريرِ عن سفيانَ في قولِه : ﴿وَمُلَّكُمَّا كَبِيرًا﴾ . قال : بلَغنا أنه استئذانُ الملائكةِ عليهم (٧) .

وأخرَج ابنُ وهبٍ عن الحسنِ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال : «إنَّ أُدنَى أَهلِ الحِنةِ منزلةً ، الذي يَركُ في ألفِ ألفِ من خَدَمِه من الولدانِ المُخلَّدِين ، على خيلٍ من ياقوتِ أحمرَ ، لها أجنحةً من ذهبٍ ، ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكا كَبِيراً ﴾ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ المنذرِ، عن عكرمةَ قال: دخَل عمرُ بنُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

والأثر عند ابن أبي شيبة ١١٤/١٣.

<sup>(</sup>۲) فى ح ١: ((راكب)، وفى م: ((كب).

<sup>(</sup>٣) الحاكم ٢/ ١١٥، والبيهقي (٤٤٥).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٣/ ٢٧٥، والبيهقي (٤٤٦).

<sup>(</sup>۷) ابن جریر ۲۳/ ۲۷ ٥.

<sup>(</sup>٨) ليس في: الأصل، ح٣، ن.

الخطابِ على النبيِّ عَيَّ وهو راقدٌ على حصيرٍ من جريدِ قد أثَّرَ في جنبِه ، فبكَى عمرُ ، فقال : «ما يُبكِيك ؟» . فقال : ذَكَرْتُ كسرَى ومُلكَه ، وقيصرَ ومُلكَه ، وصاحبَ الحبشةِ ومُلكَه ، وأنت رسولُ اللهِ على حصيرٍ من جريدِ ! فقال : «أمّا ترضَى أن (١) لهم الدنيا ولنا الآخرة ؟» . فأنزَل اللهُ : ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ مُمَ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلكًا كَبِيرًا ﴾ ...

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ (٢) ، عن أبى الجوزاءِ ، أنه كان يقرأُ : ﴿ عَلِيمُهُمْ ثِيَابُ سُنُكِمٍ خُضَرُ (٢) ﴿ عَلِيمُهُمْ ثِيَابُ سُنُكِمٍ خُضَرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الخضرةُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ (٥) ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ لَنَا مُؤْورًا ﴾ . قال : ما ذكر اللهُ من الأشربةِ (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن أبى قِلابةَ فى قولِه : ﴿ وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَكَابًا طَهُورًا ﴾ . قال : ( إن أهلَ الجنة ( إذا أكلُوا أو شرِبوا ما شاء اللهُ من الطعامِ والشرابِ ، دَعَوا بالشرابِ الطهورِ فيَشرَبون فيُطَهِّرُهم ، فيكونُ ما أكلُوا وشرِبوا مجشَاءً ( مما يح مسك ، يَفِيضُ من مُجلودِهم ، وتَضْمُرُ

<sup>(</sup>١) بعده في ص: «يكون»، وفي ف ١: «تكون».

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل ، ح ٣: (عن الحسن) .

 <sup>(</sup>٣) برفع: ﴿ خضر ﴾ . قرأ نافع وحفص وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب ، وبالخفض قرأ ابن
 كثير وحمزة والكسائى وخلف وأبو بكر . ينظر النشر ٢/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٤) في م: « ثياب أهلها » .

<sup>(</sup>٥) بعده في ح ١، م : «وابن المنذر عن مجاهد في قوله : ﴿ شرابا طهورا ﴾ . قال : ما ذكر الله من الأشربة . وأخرج عبد الرزاق » .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٣/ ٥٧٠.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: م.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: « هباء ».

لذلك(١) بطونُهم(١).

٣٠٢ /وأخرَج هناد ، وعبد بن حميد ، "وابن جرير" ، وابن المنذر ، عن إبراهيم التَّيْمِيّ في هذه الآية : ﴿ وَسَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴾ . قال : عَرَقٌ يَفيضُ مِن أعراضِهم مثلَ ريح المسكِ (٤٠) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن إبراهيمَ التَّيْمِيِّ قال : بلَغنى أنه يُقْسَمُ للرجلِ مِن أهلِ الجنةِ شهوةُ مائةِ رجلٍ من أهلِ الدنيا ، وأكلُهم ونَهْ مَتُهم ، فإذا أكل سُقِىَ شرابًا طهورًا ، يَخرُجُ من جلدِه رَشْحًا كرَشْح المسكِ ، ثم تَعودُ شهوتُه (٥) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، (أوابنُ جريرِ )، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَكَانَ سَعْيُكُم مَشَكُورًا ﴾ . قال : لقد شكر اللهُ سعيًا قليلًا ( ) .

قُولُه تعالَى : ﴿ فَآصَبِرْ لِلْكَلِمِ رَبِّكَ ﴾ الآية .

أَخْرَجَ عَبْدُ بنُ حَمِيدٍ، وَابنُ جَريرٍ، وَابنُ أَبَى حَاتِمٍ، عَن قَتَادَةً فَى قُولِه : ﴿ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴾ . قال : حُدِّثْنا أَنَها نزَلت في عدوِّ اللهِ أَبِي

<sup>(</sup>١) في الأصل، ح٣ « بذلك ».

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٢/ ٣٣٨، وابن جرير ٢٣/ ٥٧٠.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٤) هناد (٦١)، وابن جرير ٢٣/ ٦٦٥.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ٣١/ ١٢٤، وابن جرير ٢٣/ ٦٦٩، ٥٧٠.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧) عبد الرزاق ٢/ ٣٣٨، ٣٣٩، وابن جرير ٢٣/ ٥٧٢.

جهلٍ (١)

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ اَثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴾ . قال : كان أبو جهلٍ يقولُ : لئن رأيتُ محمدًا يُصَلِّى لأَطَأَنَّ على رقبتِه . فنهاه أن يُطِيعَه . وفي قولِه : ﴿ يَوْمَا ثَقِيلًا ﴾ . قال : عَسيرًا (٣) شديدًا .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، ' من طريقِ العوفيُّ ' ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَشَدَدُنَا ۚ أَسۡرَهُمْ ۚ ﴾ . قال : خَلْقَهم ( ) .

وأخرَج ابنُ جريرِ عن أبي هريرةَ: ﴿ وَشَدَدْنَا ٓ أَسَرَهُمْ ۗ . قال: هي المفاصلُ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الربيعِ : ﴿ وَشَدَدْنَا ٓ أَسْرَهُمُ ۗ . قال : مفاصلَهم .

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۳/ ۷۲۵.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٢/ ٣٣٩، وابن جرير ٢٣/ ٧٧٠.

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، ح ١، ن، م: (عسرا).

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل، ص، ف ١، ح٣.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٣/ ٥٧٥.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٣/ ٥٧٦.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ (اعن الحسنِ ، مثلُهُ أ.

'ُوأَخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، عن مجاهدٍ: ﴿وَشَدَدُنَا ۗ أَشَرَهُمُ ۚ . قال: خَلْقَهم ُ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، "وابنُ جرير" ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ إِنَّ هَالَهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَ

قُولُه تعالى : ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا ۚ أَن يَشَآءُ ٱللَّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل ، ح ٣. وجاء هذا الأثر في ص ، ن بعد أثر مجاهد الآتي .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ح ۱، م.

والأثر عندِ ابن جرير ٢٣/ ٥٧٥، ٥٧٦.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «تذكرهم».

والأثر عند عبد الرزاق ٢/ ٣٣٩، وعبد بن حميد – كما فبي التغليق ٣٥٦/٤ – وابن جرير ٢٣/ ٧٦٠.

أَهُلُ الْجِنَةِ: ﴿ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِى لَوْلَا أَنْ هَدَنَنَا ٱللَّهُ ﴿ وَالْأَعَرَافَ: ٣٣]. وقال أَهْلُ النَّارِ: ﴿ رَبِّنَا عَلَبَتَ عَلَيْمَنَا شِقُوتُنَا ﴾ [المؤمنون: ١٠٦]. وقال الشيطانُ: ﴿ رَبِّ مِمَا أَغُويْنَكِ ﴾ [الحجر: ٣٩].

وأخوَج ابنُ مَردُويَه ، من طريقِ ابنِ شهابٍ ، عن سالمٍ ، عن أبى هريرة ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْتُ كان يقولُ إذا خطَب : «كلَّ ما هو آتِ قريبٌ ، لا بعيد (١) لما يأتى ، ولا يَعجَلُ اللهُ لعجَلةِ أحدٍ ، ما شاء اللهُ لا ما شاء الناسُ ، يُريدُ الناسُ أمرًا ويريدُ اللهُ أمرًا ، ما شاء اللهُ كان ولو كرِه الناسُ ، لا مُباعِدَ لما قرَّب اللهُ ، ولا مُقرِّب لما باعَد اللهُ ، لا يَكونُ شيءٌ إلا بإذنِ اللهِ » .

<sup>(</sup>١) في ح ٣، م: «بعد»، وفي ن: «يبعد».

## سورةُ المرسلاتِ مكيةً

أخرَج ابنُ الضَّرَيْسِ ، والنحاسُ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقى ، عن ابنِ عباسٍ قال : نزَلت سورةُ « المرسلاتِ » بمكة (١)

وأخرَج البخاري ، ومسلم ، والنسائي ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ مسعود قال : بينما نحن مع النبي عَلَيْ في غارِ بمتى إذ نزلت عليه سورة (والمرسَلاتِ عرفًا) ، فإنه ليتلُوها وإنى لأتَلَقاها (٢) مِن فيه ، وإنَّ فاه لرَطْبٌ بها ، إذ وثَبَتْ علينا (٣ حَيَّةٌ ، فقال النبي عَلَيْةِ : (وقيَتَتْ شَرَّكم النبي عَلَيْةِ : (وقيَتَتْ شَرَّكم كما وقيتُم شرَّها) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ مسعودِ قال: نزَلت ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرَفًا ﴾ ، بحراء (٥) ليلةَ الحيةِ . قالوا: وما ليلةُ الحيةِ ؟ قال: خرَجَتْ حيةٌ ، فقال النبيُ عَيَالِيّةِ: «اقتُلُوها» . فتَغَيّبتُ في مُحْدٍ ، فقال: «دَعُوها ؛ فإنَّ اللهَ وقاها شَرَّكم ، كما وقاكم (١) شرَّها (٧) .

<sup>(</sup>١) ابن الضريس (١٧، ١٨)، والنحاس ص ٧٥٧، والبيهقي في الدلائل ١٤٢/٧ - ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، م: « لألقاها ».

<sup>(</sup>٣) في ح ١، م: ٤ عليه ١ .

<sup>(</sup>٤) البخارى (١٨٣٠، ٣٣١٧، ٤٩٣٠، ٤٩٣١)، ومسلم (٢٢٣٤)، والنسائى فى البخارى (٢٢٣٤).

<sup>(</sup>٥) في ح١ : « نحوا » ، وفي ن ، م : « نحو » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : ١ وقيتم » .

<sup>(</sup>٧) ابن مردویه - كما في فتح الباري ٦٨٧/٨ .

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ مسعودِ قال : كنا مع النبيِّ وَاخْرَج الحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ مسعودِ قال : كنا مع النبيِّ وَاخْرَج فَي عَارٍ فَنزَلت عليه ﴿ وَالْمُرْسَلَتِ ﴾ فأخَذتُها (١) من فيه [٤٣٩] ، وإن فاه لرَطْبٌ بها ، فلا أدرِى بأيِّها (١) ختَم : ﴿ فَيِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴾ لرَطْبٌ بها ، فلا أدرِى بأيِّها (١) ختَم : ﴿ فَيَأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴾ [المرسلات: ٥٠] . أو : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ أَرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴾ (المرسلات: ٤٨] .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، والبخارى ، ومسلم ، وابنُ ماجه ، عن ابنِ عباس ، أنَّ أَمَّ الفضلِ سمِعَتْه وهو يقرأُ ﴿وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرْفَا﴾ . فقالت : يا بُنَى ، لقد ذَكَّ وتَنبى بقراءتِك هذه السورة ، إنها لآخِرُ ما سمِعْتُ من رسولِ اللهِ ﷺ يقرأُ بها فى المغرب (١) .

وأخرَج الطبرانيُّ في «الأوسطِ» عن عبدِ العزيزِ (٥) أبي سُكَينِ قال: أتيتُ أنسَ ابنَ مالكِ فقلتُ: أخيرْني عن صلاةِ رسولِ اللهِ ﷺ . /فصلَّى بنا الظهرَ ، وقرأ ٣٠٣/٦ قراءةً هَمْسًا بـ « المرسلاتِ » ، و « النازعاتِ » ، و «عمَّ يتساءلُون » ، ونحوِها من السُّوَر (١٠) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرَّفًا ﴾ الآيات .

أَخْرَجُ ابنُ أَبِي حَاتَمٍ ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن أبي هريرةَ : ﴿وَٱلْمُرْسَلَتِ

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ح٣: « فأخذناها » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ح٣ : ﴿ بأيهما ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الحاكم ٢٥١/٢ .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٧/١٥، والبخاري (٧٦٣، ٤٤٢٩)، ومسلم (٤٦٢)، وابن ماجه (٨٣١).

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل ، ح ١، ح ٣: ٥ بن ١ . وينظر تهذيب الكمال ١٨/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٦) الطبراني (٢٧٥٥).

عُرْفًا﴾ . قال : هي الملائكةُ أُرسِلَتْ بالمعروفِ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، من طريقِ مسروقِ ، عن ابنِ مسعودٍ : ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ عَنْ ابنِ مسعودٍ : ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرْفًا ﴾ . قال : الملائكةُ .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عمرِو بنِ شعيبٍ ، عن أبيه ، عن جدّه قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «الريامُ ثمانِ ؛ أربعٌ منها عذابٌ ، وأربعٌ منها رحمةٌ ، فالعذابُ منها : العاصفُ والصَّوْصَرُ والعقيمُ والقاصفُ . والرحمةُ منها : الناشِراتُ والمبشراتُ والمرسلاتُ والذارياتُ . فيُرسِلُ اللهُ المرسلاتِ فتُثِيرُ السحابَ ، ثم يُرسِلُ الذارياتِ فتَحمِلُ السحابَ ، فتدُرُ يُرسِلُ المنارياتِ فتَحمِلُ السحابَ ، فتدُرُ كما تَدُرُ اللَّهُ حَمَّ ، ثم تُمْطِرُ ، وهنَّ اللواقعُ ، ثم يُرسِلُ الناشراتِ فتَنْشُرُ ما أراد» .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن أُ أبى العُبَيْدَين ، أنه سأل ابنَ مسعود (عن قوله ) : ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرْفَا ﴾ . قال : الريح . ﴿ وَٱلنَّشِرَتِ نَشَرُ ﴾ . قال : الريح . ﴿ وَٱلنَّشِرَتِ نَشَرُ ﴾ . قال : الريح . ﴿ وَٱلنَّشِرَتِ نَشَرُ ﴾ . قال : حسنبُك (١) .

وأخرَج ابنُ راهُويَه، وعبدُ بنُ حميدِ، ( وابنُ جرير ، وابنُ المنذرِ،

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٨/٣٢٠ - والحاكم ٢/ ١١٥.

<sup>(</sup>٢) اين جرير ٢٣/ ٨٨٥.

<sup>(</sup>٣) في ح ١، ح ٣، ن، م: ( هي ) .

<sup>(</sup>٤) في ح ١، ن، م: «من طريق ».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ۲۳/ ٥٨٠، ٥٨١، ٥٨٣ – ٥٨٥.

والحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقىُ في «شعبِ الإيمانِ » ، عن خالدِ بنِ عرعرةَ قال : قام رجلٌ إلى على فقال : ما العاصفاتُ عصفًا ؟ قال : الريامُ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ: ﴿ وَٱلْمُرْسَلَنَتِ عُرَّفًا ﴾ . قال : الريحُ ، ﴿ فَٱلْفَرْقِلَتِ فَرَقًا ﴾ . قال : الملائكةُ ، ﴿ فَٱلْفَرْقِلَتِ فَرَقًا ﴾ . قال : الملائكةُ ، ﴿ فَٱلْمُلْقِينَتِ ذَرَقًا ﴾ . قال : الملائكةُ '' .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ: ﴿وَالْمُرْسَلَنَتِ عُرَّفَا﴾ . قال : الملائكةُ ، ﴿ وَالْمُرْسَلَنَتِ عُرَّفًا ﴾ . قال : الملائكةُ ، ﴿ وَالْمَالَقِينَتِ ذِكْرًا ﴾ . قال : الملائكةُ فَرَّقَتْ بين الحقّ والباطلِ ، ﴿ وَالْمُلْقِينَتِ ذِكْرًا ﴾ . قال : الملائكةُ (٢) بالتنزيل .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن مجاهد: ﴿ وَٱلْمُرْسَلَنَتِ عُرَفًا ﴾ . قال: الريحُ ، ﴿ وَٱلنَّشِرَتِ نَشْرُ ﴾ . قال: الريحُ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادة : ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ عُمْفَا ﴾ . قال : هي الريخ . ﴿ فَٱلْمُصِفَتِ عَصَفَا ﴾ . قال : هي الريخ . ﴿ فَٱلْمُلِصِفَتِ عَصَفَا ﴾ . قال : هي الريخ . ﴿ فَٱلْمُلْعِينَ عَصَفَا ﴾ . قال : هي الريخ . ﴿ فَٱلْمُلْقِينَتِ فَرَقَا ﴾ . يعني القرآنَ ، ما فرّق اللهُ به بين الحقّ والباطلِ . ﴿ فَٱلْمُلْقِينَتِ فَرَقًا ﴾ . قال : هي الملائكةُ تُلْقِي الذّكرَ على الرّسُلِ ، وتُلْقِيه الرّسُلُ على بني آدمَ ، ﴿ عُذْرًا مَنه إلى خَلْقِه ( قَلْ . قال : عذرًا من اللهِ ، ونذرًا منه إلى خَلْقِه ( قَلْ .

<sup>(</sup>۱) ابن راهویه – کما فی المطالب العالیة (۲۱۷۲) – وابن جریر ۲۳/۵۸۳، والحاکم ۱۱/۲ه، والبیهقی (۳۹۹۱).

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۳/ ۸۰، ۸۸، ۸۸، ۸۸، ۸۸.

<sup>(</sup>٣) ليس في: الأصل، ح ٣، ن.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٣/ ٥٨٤، ٥٨٤، ٥٨٦.

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ۲/ ۳٤٠، وابن جرير ۲۳/ ٥٨١، ٥٨٥، ٥٨٨ - ٥٩٠.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ : ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرُفًا ۞ فَٱلْمُعْصِفَتِ عَصْفَا ۞ وَٱلنَّشِرَتِ نَشَرُ ۞ فَٱلْفَرْقِتَتِ فَرَقًا ۞ فَٱلْمُلْقِيَتِ ذِكْرًا ﴾ . قال : الملائكةُ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن مسروقِ : ﴿وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرْفَا﴾ . قال : الملائكةُ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، و (أبنُ جريرٍ) ، وابنُ المنذرِ ، عن أبى صالحٍ : ﴿ وَالْمُرْسَلَتِ عُرْفَا﴾ . قال : هي الرُّسُلُ تُرسَلُ بالمعروفِ ، ﴿ فَٱلْفَرِقَاتِ عَصَّفَا ﴾ . قال : المطرُ ، ﴿ فَٱلْفَرْقِاتِ فَرَقًا ﴾ . قال : المطرُ ، ﴿ فَٱلْفَرْقِاتِ فَرَقًا ﴾ . قال : المطرُ ، ﴿ فَٱلْفَرْقِاتِ فَرَقًا ﴾ . قال : الموسُلُ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميد (أن المنذرِ ، من وجه آخرَ ، عن أبى صالح : ﴿ وَالْمُرْسَلَتِ عُرْفَا﴾ . قال : الملائكة يَجِيتُون بالأعارف ، ﴿ فَٱلْمَصْفَتِ عَصَفَا ﴾ . قال : الملائكة يَنشُرُون الكتب ، قال : الملائكة يَنشُرُون الكتب ، ﴿ وَالنَّشِرَتِ نَشْرُ ﴾ . قال : الملائكة يَنشُرُون الكتب ، ﴿ فَالْفَرْقَتِ فَرَقَا ﴾ . قال : الملائكة يَفرُون الكتب ، ﴿ فَالْفَرْقِتِ فَرَقَا ﴾ . قال : الملائكة يَجِيتُون بالقرآنِ والكتابِ ، ﴿ عُذْرًا ﴾ ("من الله" ، أو ﴿ نُذْرًا ﴾ منه إلى الناسٍ ، وهم الرُّسُلُ يُعْذِرُون ويُنْذِرُون .

وأخرَج ابنُ الأنباريِّ في «الوقفِ والابتداءِ» ، والحاكمُ وصحَّحه ، وضعَّفه الذهبيُّ ، عن زيدِ بنِ ثابتٍ ، عن النبيِّ ﷺ قال : «أُنزِلَ القرآنُ بالتفخيمِ (٦) .

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۳/ ۸۲۲.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ح ١، م: ( أبو الشيخ في العظمة ).

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٣/ ٢٨٥، ٨٤٥ - ٨٨٥.

<sup>(</sup>٤) بعده في ح ١، م: «وابن جرير».

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن.

<sup>(</sup>٦) قال المناوي : أي التعظيم ، ومن تفخيمه إعطاؤه حقه وقفا وابتداء ، فإن رعاية الفواصل تزيد في =

(أقال عمارُ بنُ عبدِ الملكِ): كَهَيْءَةِ (أَن وُخُرًا أَو نُذُرًا). و ﴿ الصَّكَفَيْنِ ﴾ [الكهد: ٩٦]. وأشباهِ هذا في الكهد: ٩٦]. وأشباهِ هذا في القرآنِ (٢٠).

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الضحاكِ : ﴿ فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِسَتَ ﴾ . قال : تُطْمَسُ فَيَدَهَبُ نورُها .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، ' وابنُ جريرٍ ' ، وابنُ المنذرِ ، عن إبراهيمَ النخعيّ في قولِه : ﴿ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِنَتَ ﴾ . قال : وُعِدَتْ ( <sup>( )</sup> .

( وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ: ﴿ أُوِّلَتُ ﴾ . قال: أُجِّلَتْ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، من طريقِ العوفيِّ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ أُوَّنَتُ ﴾ . قال : مجمِعَتْ ()(٧)

<sup>=</sup> البيان ، وزيادته تورث التوقير ، أى التعظيم .. ولا يدخل فيه كراهة الإمالة التى هى اختيار بعض القراء . فيض القدير ٣/ ٥٦. وقال المصنف فى الوجه الخامس من وجوه التفخيم : خامسها ، أن المراد بالتفخيم تحريك أوساط الكلم بالضم والكسر فى المواضع المختلف فيها دون إسكانها ؛ لأنه أشبع لها وأفخم . قال الدانى : وكذا جاء مفسرا عن ابن عباس ... الإتقان ١/ ٣٢١.

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ح ۱. وعمار بن عبد الملك أحد رواة الحديث في إسناد ابن الأنباري كما في الإتقان ١٦٣/١ قال الأزدى : متروك الحديث . لسان الميزان ٤/ ٢٧٢.

 <sup>(</sup>۲) في م، والإتقان ۱/ ۱۹۲: (كهيئته)، وفي المستدرك، والإتقان ۱/ ۳۲۱: (كهيئة الطير).
 (۳) ابن الأنباري – كما في الإتقان ۱۹۳/۱ – والحاكم ۲/ ۲۳۱، ۲۶۲ وصححه. وقال الذهبي: لا والله، العوفي مجمع على ضعفه، وبكار ليس بعمدة، والحديث واه منكر.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م . .

 <sup>(</sup>٥) في الأصل، ح ٣، ن : «جمعت، وفي ص، ف ١: «رعدت».
 والأثر عند ابن جرير ٢٣/ ٩٣.

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح٣، ن.

<sup>(</sup>۷) ابن جریر ۲۳/ ۹۹۱.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، عن قتادةً: ﴿لِيُومِ الْفَصَّلِ ﴾ . قال : يومٍ يَفصِلُ اللهُ فيه بينَ الناسِ بأعمالِهم إلى الجنةِ وإلى النارِ . وفي قولِه : ﴿وَمَا أَدَرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلفَصَّلِ ﴾ . قال : "تعظيمًا لذلك اليومِ "، ﴿وَرَبُلُ يَوْمَ نِلْ اللهُ وَيُلُ يُومَ لِلْهِ ؟ "ويلٌ طويلٌ ".

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ مسعودِ قال : ويلٌ ، وادٍ في جهنمَ يَسيلُ فيه صديدُ أهل النارِ ، فجُعِلَ (٢) للمكذبين .

قُولُه تَعَالَى : ﴿ أَلَرْ نَخْلُقَكُمْ مِن مَّآءِ مَّهِينِ ۞ ﴾ الآيات .

أَخْرَجُ ابنُ جَرِيرٍ عَنَ ابنِ عَبَاسٍ فَى قُولِهِ : ﴿ أَلَرْ غَلَقُكُمْ مِن مَّآءٍ مَّهِينٍ ﴾ . يعنى بالمهين الضعيفُ ( ) .

وَأَخْرَجَ عَبْدُ بَنُ حَمِيدٍ، وَابَنُ جَرِيرٍ، وَابَنُ المَنْدِ، عَنَ مَجَاهَدِ فَى قَوْلِهِ: ﴿ مِنْ مَلَانَهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴾ . قال : الرحِم '' . المرحِم '' .

<sup>=</sup> وبعده في ص ، ف ١: ٥ وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله ﴿ أَقَتَتَ ﴾ . قال :

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: «يعظهم بذلك».

 <sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ح ١ ، ح ٣ ، م : « ويلا طويلا » .

والأثر عند ابن جرير ٢٣/ ٥٩٤، ٥٩٤.

<sup>🦰 &</sup>quot; (٣) في ص ، ف ١: ١ فيجعل » .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٣/ ٩٤.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م : « قرار مكي*ن* » .

والأثر عند ابن جرير ٢٣/ ٥٩٥.

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ : ﴿ فَقَدَرْنَا فَيْعُمَ ٱلْقَلِدِرُونَ ﴾ . قال : فمَلَكْنا (١) فنعمَ المالِكُون .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الضحاكِ : ﴿فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَدِرُونَ﴾ . قال : فخلَقنا (٢) فنعمَ /المالِكون (٣) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، ' من طريقِ عليٌ ' ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ أَلَرْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ﴾ . قال : كِنَّا ( ) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، عن مجاهدِ : ﴿ أَلَوْ خَعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ﴾ . قال : تَكْفِتُهم أمواتًا ، وتَكُفُّ أذاهم أحياءُ (١٠) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ أبى شيبةَ فى «المصنفِ» ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقىُ فى «سننِه» ، عن ابنِ مسعودٍ ، أنه أخَذ قَمْلَةً فَابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقىُ فى «سننِه» ، عن ابنِ مسعودٍ ، أنه أخَذ قَمْلَةً فَدَفنها فى المسجدِ ، ثم قرأ : ﴿ أَلَرَ نَجْعَلِ ٱلأَرْضَ كِفَاتًا ۞ أَحْيَاتُهُ وَأَمْوَتًا ﴾ (٧) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ المنذرِ، عن مجاهدِ: ﴿ أَلَرُ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ﴾ . قال : تَكْفِتُ الميتَ ، ولا يُرَى منه شيءٌ . وقولُه : ﴿ أَحْيَاتُهُ ﴾ . الرجلُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: ٥ مالكنا ٥ ، وفي ح ١: ٥ ملك ٥ .

<sup>(</sup>٢) ص: « فجعلنا » ، وفي مصدر التخريج: « فملكنا » .

<sup>(</sup>٣) في ن : ﴿ الحالقون ﴾ .

والأثر عند ابن جرير ٢٣/ ٩٦/ ٥٩٦.

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٣/ ٩٦، وابن أبي حاتم – كما في الإتقان ١/٢،، وعنده: ﴿ كَفَاءُ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٣/ ٥٩٧.

<sup>(</sup>۷) ابن أبي شيبة ۲/ ٣٦٨، وابن جرير ۲۳/ ٥٩٧، والبيهقي ۲/ ٢٩٤.

في بيتِه لا يُرَى من عملِه شيءٌ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، '' من طريقِ على '' ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ رَوَسِى شَلِمِخَتِ ﴾ . قال : جبالًا مشرفاتٍ . وفى قولِه : ﴿ فِشَكَرَدِ كَٱلْقَصْرِ ﴾ . قال : كالقَصْرِ العظيمِ . وفى قولِه : ﴿ فِشَكَرَدِ كَٱلْقَصْرِ ﴾ . قال : كالقَصْرِ العظيمِ . وفى قولِه : ﴿ فِمَالاتُ '' صفرٌ ﴾ . قال : قِطَعُ النَّحاسِ '" .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، عن مجاهدِ في قولِه: ﴿ فِلْ إِلَّهِ وَابِنُ اللَّهِ شَعَبِ ﴾: دخانُ جهنمَ ﴿ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّا الللللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّا اللللَّلْمُ اللَّهُ اللّ

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن الكلبيِّ في قولِه : ﴿ ظِلِّلِ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ﴾ . قال : هو كقولِه : ﴿ ظِلِّلِ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ﴾ . قال : هو كقولِه : ﴿ فَالرَّا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُها أَنْ مُ تَفَرَّقَ فَكَانَ ثَلَاثَ شُعَبٍ ؛ شعبةً هلهنا ، وشعبةً هلهنا .

وأخرَج ابنُ جريرِ عن قتادةَ ، مثلَه (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، والفريابيُّ ، ( وهنادٌ الله عبدُ بنُ حميدٍ ، والبخاريُّ ،

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ن.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة نافع وابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر وأبي عمرو وابن عامر وأبي جعفر ويعقوب ، وقرأ عاصم في رواية حفص وحمزة والكسائي وخلف ﴿ جمالة ﴾ بغير ألف بعد اللام على التوحيد ، واختلفوا في الجيم منها ، فروى رويس بضم الجيم ، وقرأ الباقون بكسرها . النشر ٢/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٣/ ٥٩٩، ٦٠١، ٦٠٨، وابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٢/ ٥١، ٥٠.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٣/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ١/ ٢٠٤، ٢/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ۲۳/ ٦٠٠، ٦٠١.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ح ١، م.

وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ ، وابنُ مَردُويَه ، من طريقِ عبدِ الرحمنِ بنِ عابسِ قال : سمِعتُ ابنَ عباسِ يُسألُ عن قولِه : ﴿ إِنَّهَا تَرْمِى بِشَكْرِ كَٱلْقَصْرِ ﴾ . قال : كنا نَرفعُ الحشب بقِصَرِ (١) ثلاثة أذرعٍ أو أقلَّ ، فنرفَعُه للشتاءِ فنُسَمِّيه القصرَ (٢) . قال : وسمِعتُه يُسألُ عن قولِه : ﴿ كَأَنَّمُ جِمَلَتُ صُمُورٌ ﴾ . قال : حبالُ السفنِ يُجمَعُ بعضُها إلى بعضِ حتى تكونَ كأوساطِ الرجالِ (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، 'من طريقِ سعيدِ بنِ جبيرٍ ' ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه قرَأها : (كالقَصَرِ) . بفتحِ القافِ والصادِ <sup>(°)</sup> . قال : قَصَرُ النخلِ . يعنى الأعناقَ . وكان يقرأُ : (مجمالاتُّ) <sup>(١)</sup> . بضمُّ الجيم <sup>(٧)</sup> .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ عن ابنِ عباسٍ : (كالقصَرِ). قال : كجذورِ <sup>(^)</sup> الشجر .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسِ قال : كانت العربُ تقولُ في الجاهليةِ :

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر : بكسر الموحدة والقاف وفتح الصاد المهملة وتنوين الراء وبالإضافة أيضا ، وهو بمعنى الغاية والقدر تقول : قصرك وقصاراك من كذا ، ما اقتصرت عليه . فتح البارى ٨/ ٦٨٨.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر : بسكون الصاد وفتحها ، وهو على الثاني جمع قصرة ، أي : كأعناق الإبل . فتح الباري ٨/ ٦٨٨.

<sup>(</sup>۳) عبد الرزاق ۲/ ۳٤۱، وهِناد (۲۷۳)، والبخاری ( ۹۳۲، ۹۳۲)، وابن جریر ۲۳/ ۲۰۲، ۲۰۷، وابن مردویه – کما فی فتح الباری ۸/۸۸۸ بنحوه – والحاکم ۲/ ۵۱۱.

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن.

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة شاذة . ينظر مختصر الشواذ لابن خالويه ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريج القراءات في هذه الكلمة في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>۷) ابن جریر ۲۳/ ۲۰۶، ۲۰۹.

<sup>(</sup>٨) بعده في الأصل، ح ٣: ( النخل) .

اقصُرُوا لنا الحَطَبَ. فيقطَعُ على قَدْرِ الذراعِ والذراعين (١).

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والطبرانيُ في «الأوسطِ» ، عن ابنِ مسعودِ في قولِه : ﴿ تَرْمِى دِشَكَرَدِ كَأَلْقَصَرِ ﴾ . قال : إنها ليست كالشجرِ والجبالِ ، ولكنها مثلُ المدائنِ والحصونِ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ كَالْقَصْرِ ﴾ . قال : هو القصرُ ، ( كأنه جِمالاتٌ صُفْرٌ ) . قال : الإبلُ .

وأخرَج ابنُ الأنباريِّ في كتابِ «الأضدادِ» عن الحسنِ في قولِه: (كأنه جِمالاتِّ صُفرٌ). قال: الصُّفْرُ السُّودُ ".

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه : ﴿ كَاْلَقَصْرِ ﴾ . قال : مثلُ قصْرِ النخلةِ . ( فِي قولِه : ( جِمالاتٌ صُفْرٌ ) . قال : هو الجِسْرُ . وفي لفظ : كالحِبالِ ( ) . ) .

<sup>(</sup>۱) ابن مردویه – کما فی فتح الباری ۸/ ۲۸۸.

 <sup>(</sup>۲) الطبرانی (۹۱۲). وقال الهیشمی: فیه خدیج بن معاویة وهو ضعیف. مجمع الزوائد ۷/ ۱۳۲.
 (۳) الأضداد ص ۱۹۰، ۱۹۱.

وبعده في ح ١، م : ﴿ وَفَي قُولُه : (جمالات صفر) . قال هو الجسر ، وفي لفظ قال : الجبال ٥ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ص، ف ١، ح ٣: ( كالجبال »، وفي ن: ( قال: الجبال ». والمثبت من مصدر التخريج.

والأثر عند ابن جرير ٢٣/ ٢٠٣، ٢٠٠. وجاء في بعض نسخ ابن جرير في الموضع الأول عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الضحاكِ في الآيةِ قال : القَصْرُ أصولُ الشجرِ العظامِ ، كأنَّها أجوازُ الإبلِ الصَّفْرِ . قال ابنُ جريرِ : وسَطُ كلِّ شيءٍ بجوزُه (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن هارونَ قال : قرَأها الحسنُ : « القَصْرُ » . بجزمِ الصادِ . وقال : هو الجَزْلُ من الخشبِ (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الحسنِ: (كأنه جِمالاتٌ صُفرٌ). قال: كالنُّوقِ السُّودِ (٢).

وأخرَج ابنُ جريرٍ، من طريقِ عليٌّ، عن ابنِ عباسٍ: (كأنه جِمالاتٌ صفرٌ). يقولُ: قِطَعُ النُّحاسُ<sup>(؛)</sup>.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ كَاْلَقَصْرِ ﴾ . قال : حبالُ (٥) قال : حبالُ (٥) المسجرِ ، وقِطَعُ النخلِ ، ﴿ كَأَنه جِمالاتُ صفرٌ ﴾ . قال : حبالُ (١) الجسور (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادة : ﴿ كَأَلْقَصَّرِ ﴾ . قال : أصولِ الشجرِ ، وأصولِ النخلِ ، (كأنه جِمالاتُ صفرٌ ) . قال : كأنه نُوقٌ سُودٌ ( )

<sup>(</sup>١) في الأصل، ف ١، ح ٣: ١ حرزه ١.

والأثر عند ابن جرير ٢٣/ ٦٠٣، ٦٠٤.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۳/ ۲۰۶.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٣/ ٢٠٥، ٢٠٦.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٣/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٥) في ح ١، م: « جبال » .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٣/ ٦٠٣، ٦٠٨.

<sup>(</sup>۷) عبد الرزاق ۲/ ۳٤٠، وابن جرير ۲۳/ ۲۰۳، ۲۰۳.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عكرمةَ ، أنه كان يقرأُ : ﴿ كَٱلْفَصَرِ ﴾ . قال : كقطعةِ (١) النخلةِ الحادرةِ (٢) ، (كأنه جِمالاتٌ صفرٌ ) . قال : القَلُوصُ (٢) .

' وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عبدِ اللهِ بنِ الصامتِ قال: قلتُ لعبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصى: أرأيتَ قولَ اللهِ: ﴿ هَذَا بَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿ وَلَا يُوْدَنُ لَمُمْ عَمرِو بنِ العاصى: أرأيتَ قولَ اللهِ: ﴿ هَذَا بَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ، قال: إنَّ يومَ القيامةِ يومٌ له حالاتٌ وتاراتٌ ؛ في حالٍ لا يَنطِقُون ، وفي حالٍ يَعْتَذِرُون ، لا أُحَدِّثُكم إلا ما حدَّثنا رسولُ اللهِ عَلَيْ وفي حالٍ يَعْتَذِرُون ، لا أُحَدِّثُكم إلا ما حدَّثنا رسولُ اللهِ عَلَيْ قال: ﴿ إِذَا كَانَ يومُ القيامةِ يَنزِلُ الجبارُ في ظُلَلٍ من الغمامِ - وكلُّ أمةِ جائيةً - في قال: ﴿ وحجابٌ من نورٍ ، لا يُرى لذلك ، فيأُمُرُ بذلك الماءِ فيعودُ في وحجابٌ من ماءٍ ، لا يُرى لذلك ، فيأُمُرُ بذلك الماءِ فيعودُ في تلك الظلمةِ ، ولا تَسمَعُ نفسٌ ذلك القولَ إلا ذهبت ، فعندَ ذلك لا يَنطِقُون ﴾ .

وأخرَج الحاكم وصحّحه من طريق عكرمة قال: سأل نافعُ بنُ الأزرق (ابنَ عباس عن قولِه تعالى: ﴿ هَلْذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴾ . و ﴿ فَلَا تَسَمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴾ عباس عن قولِه تعالى: ﴿ هَلْذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴾ . و ﴿ فَلَا تَسَمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴾ [طه: ١٠٨] . و ﴿ وَأَفْبَلَ بَعْضُمُ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ ﴾ [الصافات: ٢٧ ، والطور: ٢٠] . و ﴿ هَا قُرُهُ وَ أَقُرُهُ وَ كُنبِيمٌ ﴾ [الحاقة: ١٩] . (فهما هذا "؟ قال ": ويحك ، هل سألت عن هذا أحدًا قبلي ؟ قال: لا . قال: أما إنك لو كُنتَ سألتَ هلكتَ ؟

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ف ١، ح ١، ح ٣: ( كالقطعة ٥.

<sup>(</sup>٢) في م: « الجادرة » . والحادرة : الغليظة . التاج (ح د ر) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ح ١، ح ٣، ن: ٩ النفوس ٩. وفي ص، ف ١: ٩ القصرين ٩.

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح٣، ن.

والحديث عند ابن مردويه - كما في فتح الباري ٦٨٦/٨ مقتصرا على أوله.

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن .

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل: ﴿ بلي قال ﴾ .

[٣٩٤٤] أليس قال اللهُ تعالى: ﴿ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلَفِ سَنَةِ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ ؟ [الحج: ٤٧]. قال: بلى. قال: وإنَّ لكلٌ مقدارِ يومٍ من هذه (١) الأيامِ لونًا من الألوانِ (٢).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عكرمةَ ، أنه سُئِلَ عن / قولِه : ﴿ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ ٢٠٥/٦ خَسِينَ أَلَفَ سَنَةٍ ﴾ [المعارج: ٤] . قال : ألا أُخبرُكم بأشدَّ مما تسألون عنه ؟ قال ابنُ عباسٍ ، (أوذكر : ﴿ لَا يُسْتَلُ عَن ذَلْبِهِ يَا إِنسُ وَلَا جَانٌ ﴾ [الرحمن: ٣٩] . ﴿ فَوَرَيّلِكَ لَنسْتَكُنَّهُ مَا تَسْلُونَ ﴾ . قال ابنُ عباسٍ ، أوذكر : ﴿ فَيَصْنَعُ اللهُ فيها ما يشاءُ ، فمنها : ابنُ عباسٍ " : إنها أيامٌ كثيرةٌ في يومٍ واحدٍ ، فيصْنَعُ اللهُ فيها ما يشاءُ ، فمنها : ﴿ يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴾ . ومنها : ﴿ يَوْمًا عَبُوسًا قَطَرِيرًا ﴾ [الإنسان : ١٠] .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن أبي الضحى ، أنَّ نافعَ بنَ الأزرقِ وعطية أتيا ابنَ عباسِ فقالا : يابنَ عباسِ ، أخبِوْنا عن قولِ اللهِ : ﴿ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴾ . وقولِه : ﴿ وَاللّهِ وَهُلُهُ يَكُمُ يَوْمُ الْقِيكُمَةِ عِنكَ رَبِّكُمْ مَخْنُصِمُونَ ﴾ [الزمر: ٣١] . وقولِه : ﴿ وَاللّهِ رَبِّنا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٦] . وقولِه : ﴿ وَلَا يَكُنْمُونَ اللّهَ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٢٤] . قال : ويحك يابنَ الأزرقِ ، إنه يومٌ طويلٌ وفيه مواقفُ ، تأتي ( عليهم ساعةٌ لا يَنطِقُون ، ثم يؤذنُ لهم فيَختَصِمُون ، ثم يَكُثون ما شاء اللهُ ، يَحلِفُون ويَجحَدُون ( ) ، فإذا فعَلوا ذلك ، ختَم اللهُ على أفواهِهم ، ويَأمُرُ جوارتِهم ويَجحَدُون ( ) ، فإذا فعَلوا ذلك ، ختَم اللهُ على أفواهِهم ، ويَأمُرُ جوارتِهم

<sup>(</sup>١) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٢) الحاكم ٧٣/٤ وصححه ، وتعقبه الذهبي فقال : قلت : يحيي ضعيف .

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل، ح٣.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ح ١، ن: « يأتي » .

<sup>(°)</sup> في الأصل، ح ١، ح ٣، م : « يجهدون » . وفي ص ، ف ١: « يهدون » ، ومكانه بياض في « ن » . والمثبت من مصدر التخريج .

فَتَشْهَدُ على أعمالِهم بما صَنَعُوا، ثم تَنطِقُ أَلسنتُهم فَيَشْهَدُون على أَنفسِهم بما صَنَعوا. قال: وذلك قولُه: ﴿ وَلَا يَكُنُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴾ (١)

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ أبي شيبة ، وابنُ المنذرِ ، عن أبي عبدِ اللهِ الجدليِّ قال : أتيتُ بيتَ المقدسِ (فإذا عبادةُ بنُ الصامتِ وعبدُ اللهِ بنُ عمرِ وكعبُ الأحبارِ يَتَحَدَّثُون في بيتِ المقدسِ ) ، فقال عبادةُ : إذا كان يومُ القيامةِ بحمِعَ الناسُ في صعيدِ واحدٍ ، فيَنفُدُهم البصرُ ، ويسمَعُهم الداعِي ، ويقولُ اللهُ (اللهُ قَلَمَ الفَصَلِّ جَمَعْنَكُمُ وَالأولِينَ فَ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيدُّ فَكِيدُونِ . اللهُ اللهُ اللهُ الفَصَلِّ جَمَعْنَكُم وَالأولِينَ فَ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيدُ فَكِيدُونِ . الله اليهِ مَل عبارٌ عنيدٌ (المناسِ عنيدًا عبدُ اللهِ بنُ عمرو : إنا اليومَ لا يَنجُو مني جبارٌ عنيدٌ عني من النارِ فينطلِقُ مُعنِقًا (اللهِ بنُ عمرو : إنا غهراني الناسِ قال : يأيُها الناسُ ، إني بُعِثْتُ إلى ثلاثةِ أنا أعرَفُ بهم من الوالدِ بولدِه ، ومن الأخِ بأخيه ، لا يُعْنِيهم مني وَزَرٌ ، ولا تُخفِيهم مني خافيةٌ ؛ الذي بولاِه ، ومن الأخِ بأخيه ، لا يُعْنِيهم مني وَزَرٌ ، ولا تُخفِيهم مني خافيةٌ ؛ الذي جعل (اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عنه اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عنه اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) عبد بن حميد - كما في فتح الباري ٨/ ٦٨٦.

<sup>(</sup>۲ - ۲) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح٣، ن.

<sup>(</sup>٣) بعده في ح ١، ن، م: ﴿هذا يوم لا ينطقون﴾.

<sup>(</sup>٤) سقط من : ح ١، ن ، م .

<sup>(</sup>٥) معنقًا: مسرعًا. اللسان (ع ن ق).

<sup>(</sup>٦) في ح ١، ح ٣، ن، م: «يجعل».

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ح١، ح٣: «فتنطوى»، وفي ف١: «فتطوى».

<sup>(</sup>٨ – ٨) في الأصل: « ويقرع يوم القيامة » ، وفي ص ، ف ١: « ويفزع » .

فيقولون: واللهِ ما كانت لنا أموالٌ، وما كنا بعمالٍ. فيقولُ اللهُ: صدَق عبادِى، أنا أحقُ مَن أوفَى بعهدِه، ادنحُلُوا الجنةَ. فيَدنحُلُون الجنةُ " قبلَ الحسابِ بأربعين. إما قال: يومًا، وإما عامًا (٢).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عكرمةَ في قولِه : ﴿ كُلُواْ وَالشَّرَبُواْ هَنِيَّتُا﴾ . أي : لا موت .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ زيدٍ في قولِه : ﴿ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا ﴾ . قال : عنَى بذلك (٣) أهلَ الكفر (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن مجاهدِ: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُوا ﴾ . قال : صَلُّوا ( ) .

<sup>(</sup>١) سقط من: ن، م.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۱۲/ ۱۷۰، ۱۷۱.

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ص ، ف ١: (بهذا) ، وفي ح ٣، ن: (بهذه) .

<sup>(</sup>٤) بعده فى الأصل ، ح ١ ، ح٣ : ٥ وفى قوله : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمَ ارْكُمُوا لَا يَرْكُمُونَ ﴾ . قال : نزلت فى وثقيف ، وبعده فى ن ، م : ٥ وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمَ ارْكُمُوا لَا يَرْكُمُونَ ﴾ قال : نزلت فى ثقيف ، .

وأثر ابن زيد عند ابن جرير ٢٣/ ٢١٢.

والقول بأنها نزلت في ثقيف نسبه القرطبي في تفسيره ٩ ١/ ١٦٨ ، وأبو حيان في البحر المحيط ٢٠٨/٨ إلى مقاتل .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٣/ ٦١٣، ٦١٤.

نافرُ. قال: لو مات هذا ما مات على شيء من سُنَّةِ الإسلامِ. قال: ومحدِّثنا أنَّ ابنَ مسعودِ رأى رجلًا يُصَلِّى ولا يركعُ، وآخرَ يَجُوُ إزارَه، فضحِك، قالوا: ما يُضحِكُك يابنَ مسعودِ ؟ قال: أضحَكنى رجلان ؛ أحدُهما لا ينظرُ اللهُ إليه، والآخرُ لا يَقبلُ اللهُ صلاتَه (١).

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُنَدُ ٱلكَّمُوا لَا يَرَكَعُونَ ﴾ . يقولُ : يُدعَون يومَ القيامةِ إلى السجودِ فلا يَستَطِيعون السجودَ ، من أجلِ أنهم لم يَكونوا يَسجُدُون للهِ في الدنيا (٢) .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٣/ ٦١٣، بدون ذكر قول حذيفة .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۳/۲۳.

## سورةُ عمَّ

## مكية

أَخْرَج ابنُ الضَّرَيْسِ ، والنحاسُ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُ ، عن ابنِ عباسٍ قال : نزَلت سورةُ «عمَّ يتساءلون » بمكة (١) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عَبدِ اللهِ بنِ الزبيرِ قال : نزَلت سورةُ «عمَّ يتساءلون » بمكة .

وأخرَج البيهقيُّ في «سننِه» عن عبدِ العزيزِ بنِ قيسِ قال: سألتُ أنسًا عن مقدارِ صلاةِ النبيِّ ﷺ، فأمَر أحدَ بَنِيه يُصلِّي أَن بنا الظهرَ أو (٢) العصرَ ، فقرأ بنا ﴿ وَالْمُرْسَلَتِ ﴾ ، و ﴿ عَمَّ يَسَآ اَلُونَ ﴾ أ.

قُولُه تعالَى: ﴿ عَمَّ يَنَسَاءَ لُونَ ۞ ﴾ الآيات.

أَخْرَجَ عَبْدُ بنُ حَمِيدٍ، وَابنُ جَرِيرٍ، وَابنُ المَنْدَرِ، وَابنُ أَبَى حَاتِمٍ، وَابنُ مَردُويَه ، عن الحسنِ قال : لما بُعِث النبيُ ﷺ جعَلوا يتساءلون بينهم ، فنزَلت : ﴿ عَمْ يَسَاءَلُونَ ﴾ عَنِ ٱلنَّبَا ِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ (٥)

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ۞ عَنِ ٱلنَّبَالِ

<sup>(</sup>١) ابن الضريس (١٧، ١٨)، والنحاس ص ٧٥٧، والبيهقي في الدلائل ١٤٢/٧ - ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) في ح ١، م: «فصلي».

<sup>(</sup>۳) في ح ۱، ن، م: «و».

<sup>(</sup>٤) البيهقي ٣/ ١١٨، ١١٩.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٤/٥.

٣•٦/-

َ ٱلْعَظِيمِ ﴾ . قال : القرآنُ .

( وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ : ﴿عَنِ النَّهَا لِمُ الْمَطْيِدِ ﴾ . قال : القرآنُ ( .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ (٢) في قولِه : ﴿ عَمَّ يَنَسَلَةَ لُونَ ۚ ۞ عَنِ النَّهَ ۗ الْعَظِيمِ ﴾ . قال : القرآنُ . وفي قولِه : ﴿ اللَّذِي هُمْ فِيهِ مُغَلِّلُهُونَ ﴾ . قال : مُصَدِّقٌ (٣) ومُكَذِّبٌ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ : ﴿عَمَّ يَسَلَةُ لُونَ وَابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ : ﴿عَمَّ يَسَلَةُ لُونَ ، قَلَ عَنِ النَّبَا الْمَطْيِدِ ۞ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ مُغَنِّلِفُونَ ﴾ . قال : هو البَعْثُ بعدَ الموتِ ، صار الناسُ فيه رَجُلَين ( ) ، مُصَدِّقٌ ومُكَذِّبٌ ، فأما الموتُ فأقرُوا به كلَّهم لمُعايَنتِهم إيَّاه ، واختلَفوا في البعثِ بعدَ الموتِ ( ) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الحسنِ في قولِه: ﴿ كَلَّا / سَيَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ كَلَّا / سَيَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۞ مُثَا كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴾ . قال: وعيدٌ بعدَ وعيدٍ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الضحاكِ: ﴿ كُلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴾ : الكفارُ ، ﴿ ثُوَّ كُلَّا

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ح ۱، ن، م.

والأثر عند ابن جرير ٢٤/ ٦.

<sup>(</sup>٢) في ن، م: «مجاهد».

<sup>(</sup>٣) بعده في ح ١، ح ٣، م: «به».

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٢/ ٣٤٢، وابن جرير ٢٤/٧.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ص، ف ١، ح ١، ح ٣، ن: «رجلان».

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ۲٤/٧.

سَيَعْلَمُونَ﴾: المؤمنون (١). وكذلك كان يَقرؤُها (٢).

وأخرَج (٢) عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَدَاكِهِ . قال : (أَفراشًا (٥) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ المنذرِ، عن سفيانَ: ﴿ أَلَوْ خَبَعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَادًا ﴾ . قال : أُوتِدَتْ بها (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ أَلَرَ نَجْعَلِ ٱلأَرْضَ مِهَندُا﴾ . إلى قولِه : ﴿ مَعَاشًا﴾ . قال : نِعَمٌ من اللهِ يَعُدُّها (٧) (^ عليكم يا بَنِي ^) آدمَ ؛ لِتَعملوا (٩) لأداءِ شكرِها .

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه عن ابنِ عباسٍ قال : لما أرادَ اللهُ أن يَخلُقَ الخلقَ ، أُرسَل الريحَ ، فَسَحَّتِ المَاءَ حتى أبدَتْ عن حَشَفَةٍ ، وهي التي تحتَ الكعبةِ ،

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢٤/ ٨. وقال أبو حيان : وقرأ الجمهور بياء الغيبة فيهما ، وعن الضحاك ، الأول بالتاء على الخطاب ، والثاني بالياء على الغيبة . البحر المحيط ٨/ ٤١١.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل، ف ١، ح ٣، ن: ٥ عبد الرزاق و ٥.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ح ١، م.

 <sup>(</sup>٥) ابن جرير ٤ ٢/٨ بلفظ: « بساطا » .

<sup>(</sup>٦) بعده في ح ١، ن، م: (لكم).

<sup>(</sup>٧) في م: ( يعددها ) .

<sup>(</sup>۸ - ۸) في ص، ف ١، ح ١، ن، م: «عليك يا بن».

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «لتعلموا»، وفي ص، ف ١، ح ١، ن، م: «لتعمل».

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: « فسيحت » ، وفي ص: « فنسحت » ، وفي ف ١: « فنسخت » ، وفي ح ١، ن ، م: « فنسفت » ، وفي ح ١، ن ، م: « فنسفت » ، وفي مصدر التخريج: « فتسحبت » . وسعّ الماء وغيره يسُحُه سحًّا: صبه صبًّا متنابعا كثيرا . اللسان (س ح ح) .

ثم مدَّ الأرضَ حتى بلَغت ما شاء اللهُ من الطولِ والعرضِ، وكانت هكذا تميدُ (١) وقال بيدِه هكذا وهكذا - فجعَل اللهُ الجبالَ رواسِيَ أوتادًا، فكان أبو قبيش من (١) أولِ جبلٍ وُضِع في الأرضِ (١) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الحسنِ قال : إنَّ الأرضَ أولَ ما تُحلِقَتْ تُحلِقَتْ من عندِ بيتِ المقدسِ، وُضِعَتْ طينةً فقيلَ لها : اذهبِي هكذا وهكذا (وهكذا أوهكذا أوهكذا أو فحلِقة على صخرة ، والصخرة على حوتٍ ، والحوث على الماءِ ، فأصبَحت وهي تَميعُ . فقالت الملائكة : يا ربِّ ، مَن يُسكِّنُ هذه ؟ فأصبَحت الجبالُ فيها أوتادًا ، فقالت الملائكة : يا ربِّ ، أخلَقْتَ خلقًا هو أشدُّ مِن هذه ؟ قال : العارَ . قالوا : فخلَقْتَ خلقًا هو أشدُّ من الماء ؟ قال : النارَ . قالوا : فخلَقْتَ خلقًا هو أشدُّ من الماء ؟ قال : البناءَ . قالوا : فخلَقْتَ خلقًا هو أشدُّ من الماء ؟ قال : البناءَ . قالوا : فخلَقْتَ خلقًا هو أشدُّ من الربح ؟ قال : البناءَ . قالوا : فخلَقْتَ خلقًا هو أشدُّ من الماء ؟ قال : البناءَ . قالوا : فخلَقْتَ خلقًا هو أشدُّ من الربح ؟ قال : البناءَ . قالوا : فخلَقْتَ خلقًا هو أشدُّ من البناءِ ؟ قال : البناءَ . قالوا : فخلَقْتَ خلقًا هو أشدُّ من البناءِ ؟ قال : البناءَ . قالوا : فخلَقْتَ

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَخَلَقْنَكُمُرَ أَزَوَجًا ﴾ . قال : اثنين اثنين . وفي قولِه : ﴿ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَا﴾ . قال : يَبتَغُون من فضلِ اللهِ . وفي قولِه : ﴿ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ف ١، ن، مصدر التخريج: «تمتد».

<sup>(</sup>٢) ليس في: الأصل، ص، ح٣، ن.

<sup>(</sup>٣) الحاكم ٢/ ١١٥.

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ن.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ص، ح ٣: « خلقت ».

<sup>(</sup>٦) سقط من: ص، ن، م.

قال: يَتَلاَّلاً ، ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ ﴾ . (اقال: الريح) ، ﴿ مَآءَ ثَجَاجًا ﴾ . قال: مُنْصَبًا يُصَبُ (٢) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والحرائطيُ في «مكارمِ الأخلاقِ» ، عن قتادة : ﴿وَجَمَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ﴾ . قال : الوَهَّاجُ المنيرُ ، ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَتِ ﴾ . قال : من السماءِ ، وبعضُهم يقولُ : الريحُ ، ﴿مَآءُ ثَمَّاجًا ﴾ . قال : الثَّجَاجُ المُنْصَبُ (") .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ﴾ . قال : مُضِيقًا ، ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ ﴾ . قال : السحابُ ، ﴿ مَآءَ ثَجَاجًا ﴾ . قال : مُنْصَبًا ( ) .

وأخرَج أبو الشيخِ في «العظمةِ » عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ سِرَاجًا وَهَاجًا ﴾ . قال : يَتَلاَّلُو ﴾ .

وأخرَج الطستى عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخير نى عن قولِه : ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ ﴾ . قال : السحابُ يَعصِرُ بعضُها بعضًا ، فيَخرُبُ الماءُ من بينِ السحابَتَين . قال : وهل تعرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعْتَ النابغة وهو يقولُ :

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۱، ن.

<sup>(</sup>٢) في ح ١، ن، م: «ينصب».

والأثر عند ابن جرير ۲۶/۱۰ – ۱۲، ۱۰.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٢/ ٣٤٢، وابن جرير ٢٤/ ١١، ١٣، ١٥، والخرائطي (٥٥٨ – منتقى) مختصراً .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٤/ ١١، ١٣، ١٤، وابن أبي حاتم – كما في التغليق ٤/ ٥٩.

<sup>(</sup>٥) أبو الشيخ (٦١٨) .

تَجُوُ (١) بها الأروامُ من بينِ شمأًل وبينَ صَباها المعصراتُ الدَّوامِسُ (٢)

قال: أخير نى عن قولِه: ﴿ عَلَاكُ ﴾ . قال: الثَّجّائِ الكثيرُ الذي يَنبُتُ منه الزرع . قال: وهل تعرِفُ العربُ ذلك ؟ قال: نعم ، أما سمِعتَ أبا ذؤيبٍ وهو يقولُ (٢٠) :

سقى أمَّ عمرو كلَّ آخرِ ليلةِ غمائمُ سودٌ ماؤُهُنَّ تَجِيجُ فَ وَابِنُ الْمُعَرِجُ عبدُ بنُ حميدٍ، وأبو يعلى، وابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والحرائطيُّ ، من طرق عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ ﴾ . قال : الريامُ ، ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ ﴾ . قال : الريامُ ،

وأخرَج الشافعي، وسعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مُردُويَه ، والحَرائطيُ ، والبيهقيُ في «سننِه» ، عن ابنِ مسعودِ في قولِه : ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ مَآءُ ثَمَّاجًا ﴾ . قال : يبعثُ اللهُ الريخ (٨) فتَحمِلُ الماءَ (٩ من السماءِ ٩) ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «تحريم»، وفي ح ٣: «تخر»، وفي ن «تجريها»، وفي م: «تجرى».

<sup>(</sup>٢) الطستى - كما في الإتقان ٢/ ٨٣.

<sup>(</sup>٣) ديوان الهذليين ١/ ٥١.

<sup>(</sup>٤) في ص: «عمائم»، وفي ح ١: «شمائم»، وفي الديوان، ومسائل نافع: «حناتم». والغمائم جمع الغمامة، وهي السحابة، والحناتمة: الجرار الخضر، فشبهه بالسحاب الأسود، والأخضر عند العرب الأسود. شرح ديوان الهذلين ١/ ١٢٨، واللسان (غ م م).

<sup>(</sup>٥) مسائل نافع (٧٤٧).

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن: «المنذر».

<sup>(</sup>٧) أبو يعلى (٢٦٦٣)، وابن جرير ٢٤/ ١١، ١٢، ١٤، ١٥، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٨/ ٣٢٧. وقال محقق أبي يعلى : إسناده ضعيف جدًّا .

<sup>(</sup>٨) في ح ١، ح ٣، م: «سحابا ».

<sup>(</sup>۹ - ۹) سقط من: ح١، ن، م.

فتَمْرِى (١) به السحابُ فتَدُرُ كما تَدُرُ اللَّفْحَةُ ، والثَّجَّاجُ يَنزِلُ من السماءِ أمثالَ العَزالِي (٢) ، فتَصرِفُه (٣) الريامُ فيَنزِلُ متفرقًا (٤) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ (٥) عن عكرمة : ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ ﴾ . قال : السحابُ ، ﴿ مَآةَ ثَجَاجًا ﴾ . قال : صبًا . أو قال : كثيرًا .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، ( وابنُ جرير ) ، وابنُ المنذرِ ، عن الربيعِ بنِ أنسِ : ﴿ وَأَنزَلْنَا [ ٤٤٠ و] مِنَ ٱلْمُعْصِرُتِ ﴾ . قال : من السحابِ (٧) ، ﴿ مَآهُ ثَمِّا جُا ﴾ . قال : مُنْصَبًا (٨) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ قال : في مصحفِ الفضلِ ابنِ عباسِ : (وأنزَلْنا بالمُعْصِراتِ (٩) ماءُ ثجّاجًا ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ الأنباريِّ في «المصاحفِ» ، عن قتادة قال : في قراءة

<sup>(</sup>١) في الأصل، ح ١، ح ٣، ن، م: (فتمر).

 <sup>(</sup>۲) العزالى: جمع عزلاء، وهو فم المزادة الأسفل، فشبه اتساع المطر واندفاقه بالذى يخرج من فم
 المزادة. النهاية ٣/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( فتضربه » ، وعند الخرائطي: ( فتصيبه » ، وعند البيهقي: ( فتصر به » .

<sup>(</sup>٤) الشافعي ٩/ ٣٣٩ (٤٩٣ - شفاء العي) ، والخرائطي (٥٥٩ - منتقي) ، والبيهقي ٣/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٥) بعده في ح ١، م : ( وابن جرير ) .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ف ١، ح ١، م.

<sup>(</sup>٧) في ح ١، ن، م: (السماء».

<sup>(</sup>۸) ابن جریر ۲۶/ ۱۵.

<sup>(</sup>٩) فى النسخ: « من المعصرات ». وقال أبو حيان: وقرأ ابن الزبير وابن عباس والفضل بن عباس أخوه وعبد الله بن يزيد وعكرمة وقتادة: (بالمعصرات). بالباء بدل (من). البحر المحيط ٨/ ٤١١، ٤١٢. وهي قراءة شاذة.

٣٠٧/٦

ابنِ عباسٍ: ﴿ وَأَنزَلْنَا بِالْمُغْصِرَاتِ ۚ ) : بِالرياحِ ۚ .

وأخرَج الخرائطيُّ في «مكارمِ الأخلاقِ» عن مجاهدِ: (وأنزَلنا بالمعصراتِ ماءُ ثجَّاجًا): بالمعصراتِ ماءُ ثجَّاجًا): مُنصَبًّا.

وأخرَج ( ابنُ جريرٍ ، و ) ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن ابنِ عباسِ في قولِه : ﴿ وَجَنَّنتِ أَلْفَاقًا ﴾ . قال : مُجتَمِعَةً ( )

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، عن مجاهدِ في قولِه: ﴿ وَجَنَّاتِ ٱلْفَافَا﴾ . قال: مُلْتَفَةً ﴿ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ، وعبدُ بنُ حميدِ، ( وابنُ جرير )، عن قتادةً: ﴿ وَجَنَّتِ ٱلْفَافَا﴾ . قال : مُلْتفةً بعضُها إلى بعضٍ ( ) .

وأخرَج /عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عكرمةَ : ﴿وَجَنَّنَتِ ٱلْفَافَا﴾ . قال : الزرعُ إذا كان بعضُه إلى تجنبِ (١٠) .

<sup>(</sup>١) في النسخ : « من المعصرات » . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢٤/ ١٢. ولم يصرح قتادة بذكر ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) في ح ١، ن، م: «من المعصرات».

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، ن، م: «لذلك».

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح٣، ن.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٤/ ١٦، وابن أبي حاتم – كما في الإتقان ٢/ ٥٢.

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ٢٤/ ١٧.

<sup>(</sup>A) عبد الرزاق ۲/ ۳٤۲، وابن جرير ۲۶/ ۱۷.

<sup>(</sup>٩) سقط من: م.

<sup>(</sup>١٠) بعده في ح ١، م: « جنات » .

وأخرَج ابنُ جريرِ عن ابنِ عباسٍ : ﴿وَجَنَّنَتٍ ٱلْفَافَا﴾ . يقولُ : جناتِ التَفَّ بعضُها ببعض (١) .

قُولُه تعالى : ﴿ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصِّلِ ﴾ الآيتين .

أَخْرَجَ عَبْدُ بِنُ حَمِيدٍ ، وَابِنُ جَرِيرٍ ، وَابِنُ المُنذِرِ ، عَن قَتَادَةً : ﴿ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصَٰلِ كَانَ مِيقَنتُا﴾ . قال : هو يومٌ عظَّمهُ اللهُ ، وهو يومٌ يُفصَلُ فيه بين الأُوَّلين والآخرين (٢).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ فَنَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴾ . قال : زُمَرًا زُمَرًا .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن البراءِ بنِ عازبٍ ، أنَّ معاذَ بنَ جبلِ قال : يا رسولَ اللهِ ، ما قولُ اللهِ : ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِ الصُّورِ فَنَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴾ ؟ قال : (يا معادُ ، سألتَ عن 'عظيم مِن الأمرِ ' ) . ثم أرسَل عينيه ثم قال : (عشرةُ أصنافِ قد مَيَّزَهم اللهُ من جماعةِ المسلمين ، فبدَّل صُورَهم ؛ فبعضُهم على صورةِ القردةِ ، وبعضُهم على صورةِ القردةِ ، وبعضُهم على صورةِ الخنازيرِ ، وبعضُهم مَنكُوسُون ' ، أرجلُهم فوقُ ووجوهُهم أسفلُ ، يُسحبُون عليها ، وبعضُهم عُمْى يَتَرَدَّدون ، وبعضُهم صُمَّم بُكُمْ لا يَعقِلون ، وبعضُهم يَمضَعُون ألسنتَهم وهي مُدلاةٌ على صدورِهم ، يَسيلُ القَيْحُ من وبعضُهم يَمضَعُون ألسنتَهم وهي مُدلاةٌ على صدورِهم ، يَسيلُ القَيْحُ من

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۲/ ۱۷.

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۲۶/ ۱۸.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم - كما في فتح الباري ٨/ ٦٩٠.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ح ١، م: «أمر عظيم».

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ص، ح ١، ح ٣، ن : « منكسين »، وفي ف ١، م : « منكبين » . والمثبت من مصدر التخريج .

أفواهِهم لُعابًا، يَقْذَرُهم أهلُ الجمعِ، وبعضُهم مقطعة أيديهم وأرجلُهم، وبعضُهم مُصلَّبُون (۱) على جذوعٍ من نارٍ، وبعضُهم أشدُ نَتْنَا من الجيفِ، وبعضُهم يَلبَسُون جِبابًا (۱) سابِغة من قَطِرَانٍ لازقة بجلودِهم، فأما الذين على صورةِ القردةِ فالقَتَّاتُ من الناسِ، وأما الذين على صورةِ الخنازيرِ فأكلةُ (۱) الشحتِ، والمُنكَّسُون على وجوهِهم فأكلةُ الرّبَا، والعُمْئ من يَجورُ في الشحتِ، والمُنكَّسُون على وجوهِهم فأكلةُ الرّبَا، والعُمْئ من يَجورُ في الحكمِ، والصُّمُ البُكمُ فالمُعجَبُون بأعمالِهم (۱) والذين يَمضَغُون ألسنتهم فالعلماءُ والقُصَّاصُ (۱) الذين يُخالِفُ قولُهم أعمالَهم، والمُقطَّةُ أيديهم وأرجلُهم الذين يُؤذُون الجيرانَ، والمُصَلَّبُون على جذوعٍ من نارٍ فالشعاةُ بالناسِ والله السلطانِ، والذين هم أشَدُ نَتَنَا من الجيفِ فالذين يَتَمَتَّعُون بالشهواتِ واللّذَاتِ ويَعنعُون حقَّ اللهِ (أوحقَّ الفقراءِ المن أموالِهم، والذين يَلبَسُون الجيابَ فأهلُ الكِبرِ والخيلاءِ والفَحْرِ (۱).

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَفُيْحَتِ ٱلسَّمَآ ۗ ﴾ الآيات .

أخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عاصم ، أنه قرأ : ﴿ وَفُيْحَتِ ﴾ . خفيفة (٨) .

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ف ١، ح ١، ح ٣، ن: «مصلبين».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ جبيا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن: « فآكل » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ح ٣، ن: « بأموالهم » ، وفي ف ١: « بأحكامهم » .

<sup>(</sup>٥) في م: ( القضاة من ) .

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ن.

<sup>(</sup>٧) ابن مردویه - كما في تخریج الكشاف ٢٤٣/، ١٤٤.

 <sup>(</sup>۸) وبها قرأ أيضًا حمزة والكسائى وخلف ، وقرأ بالتشديد نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب . النشر ۲/ ۲۷۲.

وأخرَج ''ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسِ في قولِه : ﴿وَشُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا﴾ . قال : سرابُ الشمسِ الآلُ .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، و ابنُ ابنُ المنذرِ ، عن أبى الجوزاءِ في قولِه : ﴿إِنَّ جَهَنَدَ كَانَتَ مِرْصَادًا﴾ . قال : صارَتُ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، عن الحسنِ في قولِه: ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتُ مِرْصَادًا ﴾ . قال: لا يَدخُلُ الجنةَ أحدٌ حتى يجتازَ النارُ (") .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن سفيانَ : ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴾ . قال : عليها ثلاثُ قناطرَ ('') .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادة : ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴾ . قال : تَعلَّمُوا أنه لا سبيلَ إلى الجنةِ حتى تُقطَعَ النارُ ، وقال في آيةِ أُخرَى : ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُها ﴾ [مريم: ٧١] ، ﴿ لِلطَّاغِينَ مَنابًا ﴾ . قال : مأوى ومنزلًا ، ﴿ لَبِيْنِينَ فِيهَا آحَقابًا ﴾ . قال : الأحقابُ ما لا انقطاعَ له ، كلما مضى حُقُبٌ جاء بعدَه حُقُبٌ ( ) . قال : وذُكِرَ لنا أن الحُقُبَ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ح ۱، م.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۱۸/۱٤.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٤/ ٢١.

<sup>(</sup>٤) بعده في ح ١، م: ( لا يدخل الجنة أحد حتى يجتاز النار).

والأثر عند ابن جرير ٢٤/ ٢١.

<sup>(</sup>٥) بعده في ح ١، م: « آخر » .

ثمانون سنةً من سِنِي يوم القيامةِ (١).

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ: ﴿ لَبِثِينَ فِيهَا آخَفَابًا ﴾ . قال : سنين .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الحسنِ: ﴿ لَيِثِينَ فِيهَا آَحُقَابًا ﴾ . قال : ليس لها أَجَلُ ، كلما مضَى محقُبٌ دخل (٢) في الأُخرى .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ (٣) ، وابنُ جريرٍ ، عن الحسنِ قال : الحُقُبُ الواحدُ (١) سبعون سنةً ، كلُّ يوم منها ألفُ سنةٍ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وأبو الشيخِ ، عن الربيعِ : ﴿ لَبِيثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴾ . قال : لا يدرِى أحدُكم تلك الأحقابَ ، إلا أن الحُقُب الواحدُ ثمانون سَنةً ، السَّنَةُ ثلاثُمائةٍ وستون يومًا ، اليومُ الواحدُ مقدارُ ألفِ سَنَةٍ ، والحُقُبُ الواحدُ ثمانيةَ عشرَ ألفَ سنةٍ (٥) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن بُشَيرٍ بنِ كعبٍ فى قولِه : ﴿ لَبِثِينَ فِيهَاۤ أَحْقَابًا ﴾ . قال : بلَغنى أن الحُقُبَ ثلاثُمائةِ سنةٍ ، كلَّ سنةٍ ثلاثُمائةِ وستون يومًا ، كلَّ يوم

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٢/ ٣٤٢، وابن جرير ٢٤/ ٢١، ٢٥.

<sup>(</sup>۲) فی ص، ف ۱، ح ۳، ن: «دخلت»، وفی ح ۱، م: «دخلنا».

<sup>(</sup>٣) بعده في ح ١، م: «وابن جرير». وهو عند ابن جرير ٢٥/٢٤ مطولا بلفظ: «سبعون ألف سنة».

<sup>(</sup>٤) ليس : في الأصل ، ص ، ف ١ .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٤/٥٧ دون آخره .

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ص، ف ١، ح ١: «بشر». وينظر تهذيب الكمال ٤/ ١٨٤.

ألف سنة (١).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، والفريابيُ ، وهنادٌ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن سالمِ بنِ أبى الجعدِ قال : سأل علىُ بنُ أبى طالبٍ هلالًا الهَجَرِيُّ : ما تَجِدُون الحَقُبَ في كتابِ اللهِ ؟ قال : نَجِدُه ثمانين سنةً ، كلُّ سنةٍ منها اثنا عشرَ شهرًا ، كلُّ سهرٍ ثلاثون يومًا ، كلُّ يومٍ ألفُ سنةٍ (٢) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن ابنِ مسعودٍ في قولِه : ﴿ لَبِثِينَ فِيهَآ أَحْقَابًا ﴾ . قال : الحُقُبُ (٢) ثمانون سنةً (١٠) .

وأخرَج البزارُ عن أبى هريرةَ رفَعه: ﴿ لَبِيْدِينَ فِيهَاۤ أَحْقَابًا ﴾ . قال : « الحُقُبُ ثَمَانُون سنةً » ( ) .

أُوأَخْرَج ( منادٌ ، وابنُ جريرٍ ، و ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حَاتِمٍ ، عن أبي هريرةَ : ﴿ لَبِيْهِ نَهِ مَا أَحْقَابًا ﴾ . قال : الحُقُبُ ثمانون سنةً أَ ، والسَّنَةُ ثلاثُمائةِ وستون يومًا ، واليومُ كألفِ سنةٍ ممَّا تَعُدُّون ( أ ) .

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۲۶/ ۲۳، ۲٤.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٢/ ٣٤٢، وهناد (٢٢٠)، وابن جرير ٢٤/ ٢٤.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل، ص، ف ١، ح ٣: (الواحد).

<sup>(</sup>٤) الحاكم ٢/ ١٢٥.

<sup>(°)</sup> البزار – كما فى الإتحاف للبوصيرى بذيل المطالب العالية P(x) وقال الهيثمى: فيه حجاج بن نصير، وثقه ابن حبان وقال: يخطئ ويهم. وضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد P(x) . P(x) . P(x)

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في : الأصل، ح ٣.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ص، ف ١، ن.

<sup>(</sup>۸) هناد (۲۱۹)، وابن جرير ۲۶/۲۶.

(ا وأخرَج ابنُ جريرٍ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، مثلَه الله مثلًه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن أبي هريرةَ : ﴿ لَبِيْدِينَ فِيهَاۤ أَحْفَابًا﴾ . قال : الحُقُبُ ثمانونَ عامًا ، اليومُ منها كشدُس الدنيا .

وأخرَج ابنُ أبي عمرَ العدنِيُّ في «مسندِه» ، وابنُ أبي حاتمٍ ، والطبرانيُّ ، وابنُ مَردُويَه ، بسندِ ضعيفِ ، عن أبي أمامة ، عن النبيِّ عَلَيْهِ : ﴿ لَكِثِينَ فِيهَا مَردُويَه ، بسندِ ضعيفِ ، عن أبي أمامة ، عن النبيِّ عَلَيْهِ : ﴿ لَكِثِينَ فِيهَا ٣٠٨/٦ مَردُويَه ، قال : « الحُقُبُ ألفُ شهرٍ ، والشهرُ /ثلاثون يومًا ، والسنةُ اثنا عشرَ شهرًا ، والسنةُ " ثلاثُمائة وستون يومًا ، ' كلُّ يومٍ منها' ألفُ سنةِ مما تَعُدُّون ، فالحُقُبُ ( ثلاثون ألفَ سنةٍ مما قيه ) .

وأخرَج البزارُ ، وابنُ مَردُويَه ، والديلمِيُ ، عن ابنِ عمرَ ، عن النبيّ ﷺ قال : «واللهِ لا يخرِجُ من النارِ أحدٌ (٧) حتى يَمكُثَ فيها أحقابًا ، والحقُبُ بضعٌ وثمانون سنةً ، كلُّ سنةٍ ثلاثُمائةٍ وستون يومًا ، واليومُ ألفُ سنةٍ مما تَعُدُّون » . قال

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل، ح ٣.

والأثر عند ابن جرير ٢٤/٢٤.

<sup>(</sup>٢) في ح ١، م: «أن».

<sup>(</sup>٣) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ح ١ ، ح ٣ ، ن . وفي م : «الشهر » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ن ، والمطالب العالية : ﴿ واليوم ﴾ .

<sup>(</sup>٥ – ٥) في الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن: « ثلاثون »، وفي ح ١، م: « ثمانون ». والمثبت موافق لما في المطالب العالية، وابن كثير.

<sup>(</sup>٦) ابن أبى عمر - كما فى المطالب العالية (٤١٧٤) - وابن أبى حاتم - كما فى تفسير ابن كثير ٨/ ٣٢٩، ٣٣٠ - والطبرانى (٧٩٥٧). وقال ابن كثير: وهذا حديث منكر جدًا، والقاسم والراوى عنه ؛ وهو جعفر بن الزير، كلاهما متروك.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ح ٣، والديلمي: «من دخلها»، وفي ص، ف ١، ن: «من ذلك».

ابنُ عمرَ: فلا يَتَّكِلَنَّ أحدٌ على أنه يَخرُجُ من النارِ (١).

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ قال : الحُقُبُ ثمانون سنةً (٢) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرو في قولِه : ﴿ لَبِيْهِينَ فِيهَاۤ أَحْقَابًا﴾ . قال : الحُقُبُ الواحدُ (٢) ثمانون سنةً .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عبادةَ بنِ الصامتِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «الحُقُبُ أربعون سنةً» ( أ

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عاصمِ، أنه قرأ: ﴿ لَبِثِينَ فِيهَا ٱحْقَابًا ﴾ بالألفِ (٥).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عمرِو بنِ ميمونِ ، أنه قرَأها: (لَبِثِينَ (١) فيها أحقابًا) بغيرِ ألفٍ .

ر لبثين فيها ( لبثين فيها ) أنه قرَأها : ( لبثين فيها ) أنه قرَأها : ( لبثين فيها ) أحقابا ) ) .

<sup>(</sup>۱) البزار (۳۰۰۳ - كشف) ، والديلمي (۷۰۲۹) . وقال الهيثمي : وفيه سليمان بن مسلم الخشاب ، وهو ضعيف جدًّا . مجمع الزوائد ۱۰/ ۳۹۵.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢٤/٢٤.

<sup>(</sup>٣) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٤) الحديث عند ابن عدى ٥/ ١٧٨١. وقال ابن عدى: غير محفوظ.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ح ٣: « بغير ألف » . وبالألف من ﴿لابثين﴾ . قرأ نافع وابن كثير وعاصم وأبو عمرو وابن عامر والكسائي وأبو جعفر ورويس وخلف، وبغير ألف قرأ حمزة وروح . النشر ٢/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ١، ح ١، ن، م: (الابثين).

<sup>(</sup>٧ - ٧) ليس في : الأصل ، ح ٣، ح ١، م .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن خالدِ بنِ مَعْدانَ في قولِه : ﴿ لَبِيْرِبَنَ فِيهَا آَحُقَابًا ﴾ . وقولِه : ﴿ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكُ ﴾ [ هود: ١٠٧] : إنهما في أهلِ (١) التوحيدِ من أهلِ القبلةِ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ مسعودٍ قال : زمهريرُ جهنمَ يكونُ لهم من العذابِ ؛ لأن اللهَ يقولُ : ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدُا وَلَا شَرَابًا﴾ .

وأخرَج ("هنادٌ، وعبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ"، عن أبى العاليةِ: ﴿لَا يَدُوقُونَ فِيهَا بَرَدًا وَلَا شَرَابًا ﷺ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا﴾. قال: فاستَثْنَى من الشرابِ الحميمَ، ومن الباردِ الغسَّاقَ، وهو الزمهريرُ (،)

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴾ . قال : الحميمُ الحارُ الذي يُحرقُ ، والغسَّاقُ الزمهريرُ الباردُ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، ( وعبدُ بنُ حميدٍ ) ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ : ﴿ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴾ . قال : لا يَستطِيعونه من بَرْدِه .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن أبي هريرةَ ، عن النبيِّ ﷺ في قولِه : ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَـرَّدُا وَلَا شَرَابًا ۞ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا﴾ . قال : «قد انتهى حَرُّه » ، ﴿ وَغَسَّاقًا﴾ .

<sup>(</sup>١) بعده في ح ١، م: « الجنة و ٩ .

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۲۶/۲۲.

٣ - ٣) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ح ٣، ن : ١ عبد بن حميد ، .

<sup>(</sup>٤) هناد (٢٩٢)، وابن جرير ٢٤/ ٢٨، ٣١ وعنده في الموضع الأول عن الربيع.

 <sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م. وفي ن: ١ وعن عبد بن حميد ١ .

قال : «قد انتهَى بَرْدُه ، وإنَّ الرجلَ إذا أُدنى الإناءُ من فيه سقَط فروةُ وجهِه ، حتى يبقَى عظامًا تَقَعْقَعُ (١) » .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن مرَّةَ: ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرَدًا ﴾. قال: نومًا (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿ جَــَزَآءُ وِفَـاقًا ﴾ . قال: وافق أعمالَهم (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةً : ﴿ جَــَزَآءٌ وِفَـاقًا ﴾ . قال : جزاءً وافَق أعمالَ القوم ؛ أعمالَ السَّوءِ \* .

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿جَزَآءُ وِفَاقًا﴾ . يقولُ : وافَق الجزاءُ العملَ ، ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا﴾ . قال : لا يَخافُونه (٥) . وفي لفظ : لا يُبالون فيُصدِّقُون بالبعثِ (١) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه : ﴿ إِنَّهُمْ كَاثُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا﴾ . قال : لا يَرجُون ثوابًا ، ولا يَخافُون عقابًا .

<sup>(</sup>١) تقعقع: أي تتحرك وتضطرب. ينظر اللسان (ق ع ع).

<sup>(</sup>٢) بعده في النسخ : ﴿ الممتلئة ﴾ ، وستأتى هذه الكلمة في تفسير قوله تعالى : ﴿دهاقا﴾ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٤/ ٣٣، وابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٢/ ٥٠.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ۲٤/ ٣٣.

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١: ( يخافون ) .

<sup>(</sup>٦) عبد بن حميد – كما في تغليق التعليق ٤/٩٥٩ – وابن جرير ٢٤/ ٣٤.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، ( وابنُ مرْدُويه ( ) وابنُ جريرٍ ) ، وابنُ المنذرِ ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍ و قال : ما أُنزِلت على أهلِ النارِ آيةٌ قطُّ أشدٌ منها : ﴿ فَذُوقُواْ فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَا عَذَابًا ﴾ . فهم في مزيدٍ من عذابِ اللهِ أبدًا ( ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والطبرانيُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن الحسنِ بنِ دينارِ قال : سألتُ أبا برزةَ الأسلمِيَّ عن أشدِّ آيةٍ في كتابِ اللهِ على أهلِ النارِ ، فقال : قولُ اللهِ : ﴿فَذُوقُواْ فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾ (١٠) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن الحسنِ قال: سُئِلَ أبو برزةَ الأسلمِيُّ عن أشدٌ آيةٍ في ( كتابِ اللَّهِ ) فقال: قولُ اللهِ: ﴿ فَذُوقُواْ فَكَن نَّزِيدَكُمْ إِلَا عَذَابًا ﴾ . قال: فهو مقدارُ ساعة بساعة ، ويوم بيوم ، وشهر بشهر ، وسنة بسنة ، أشدُّ عذابًا ، حتى لو أن رجلًا من أهلِ النارِ أُخرِجَ من المشرقِ لمات أهلُ المغربِ ، ولو أُخرِجَ من المغربِ لمات أهلُ المشرقِ ؛ من [ ، ؛ ؛ ط] نَتْنِ ريحِه . قال أبو برزة : شهدتُ رسولَ اللهِ عَنْ حينَ تلاها فقال : «هلك القومُ بمعاصيهم ربَّهم ، وغضِب عليهم ، فأبى إذ غضِب عليهم ، فأبى إذ غضِب عليهم إلا أن يَنتقِمَ منهم » .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۱، ح ۱، ح ۳، ن، م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل، ح١، م.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٤/ ٣٦.

<sup>(</sup>٤) ابن أبى حاتم - كما فى تفسير ابن كثير ٨/ ٣٣١، وفتح البارى ٦/ ٣٣٣، مرفوعا - والطبرانى - كما فى مجمع الزوائد ٧/ ١٣٣٠. وقال ابن كثير: جسر بن فرقد ضعيف الحديث بالكلية. وقال الهيشمى: فيه شعيب بن بيان وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ح ١، م: « القرآن ».

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ١، ح ١، ن، م: «مات».

قُولُه تعالى : ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۞ ﴾ الآيات .

أَخْرَجَ عَبْدُ بنُ حَمِيدٍ ، وابنُ جَرِيرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا﴾ . قال : فازُوا بأنْ نَجَوا من النارِ (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا﴾ . قال : مفازًا من النارِ إلى الجنةِ (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهقى "فى «البعثِ» "، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿إِنَّ لِلْمُتَقِينَ مَفَازًا﴾ . قال : مُتنزَّهًا (نَّ) ، ﴿وَكَالِمَا دِهَاقًا﴾ . قال : مستوياتٍ ، ﴿وَكَالْسَا دِهَاقًا﴾ . قال : مُمْتَلِقًا ( ) .

وأخرَج الطستى عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخبِرْنى عن قولِه : ﴿ حَدَائِقَ وَأَعَنْبُا ﴾ . قال : الحدائقُ البساتينُ . قال : وهل تعرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعتَ الشاعرَ يقولُ :

بلادٌ سَقَاها اللهُ أمَّا سُهُولُها فقَضْبٌ ودُرٌّ مُغْدِقٌ وحدائقُ (١)

قال : أخبِرني عن قولِه : ﴿ وَكُأْسًا دِهَاقًا ﴾ . قال : الكأسُ الخمرُ ، والدِّهاقُ

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۲٤/ ۳۷.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٢/ ٣٤٣، وابن جرير ٢٤/ ٣٧.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن.

<sup>(</sup>٤) في ف ١، ح ١، م: «منتزها».

<sup>(°)</sup> ابن جرير ۲۶/۳۷، ۳۸، ۶۰، وابن أبي حاتم - كما في تغليق التعليق ۲/۱۰۰ - والبيهقي (°) (۳۷۷، ۳۷۷).

<sup>(</sup>٦) الطستي - كما في الإتقان ٢/ ٨٥.

الملآنُ . قال : وهل تعرفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعتَ الشاعرَ وهو يقولُ :

۳۰۹ /أتانا عامرٌ يَرْجُو قِرَانا فَأَثْرَعْنَا لَه كَأْسًا دِهاقَا (۱) وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الضحاكِ في قولِه: ﴿وَلَوَاعِبَ ﴾ . قال: العذارَى . وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدِ في قولِه: ﴿وَلَوَاعِبَ ﴾ . قال: نواهِدَ (رَكَوَاعِبَ ﴾ . قال: نواهِدَ (رَكَوَاعِبَ )

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرِ<sup>(٢)</sup>، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، والحاكمُ وصحَّحه، وابنُ مَردُويَه، والبيهقىُ فى «البعثِ»، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿وَكَأْسًا دِهَاقًا﴾. قال: هى المُمتَلِئةُ المُتَّرَعَةُ المتتابعةُ، وربما سمِعتُ العباسَ يقولُ: يا غلامُ، اسقِنا وادْهَقُ لنا<sup>(۱)</sup>.

°وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه سُئل عن قولِه : ﴿وَكَأْسًا دِهَاقًا﴾ . قال : دِراكا ،

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرِ (١) ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَكَأْسَا دِهَاقًا ﴾ .

<sup>(</sup>١) مسائل نافع (٤٥). والبيت فيه لخداش بن زهير.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة ٢/ ١٨٢، وابن جرير ٢٤/٣٩ بلفظ: «لِدَات».

<sup>(</sup>٣) بعده في ح ١، م: ١ عن مجاهد ١ .

<sup>(</sup>٤) عبد بن حميد - كما في تغليق التعليق ٣/ ٥٠١ - وابن جرير ٢٤/ ٣٩، ٤٠، والحاكم ٢/ ٥١٢، والحاكم ٢/ ٥١٢، والبيهقي (٣٥٨) . وقول العباس عند البخاري (٣٨٤٠) .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ح ١، م.

والأثر عند ابن جرير ٢٤/ ٤٠.

<sup>(</sup>٦) بعده في ص، ف ١، ح ١، م: ٩ وابن المنذر ٩ .

قال : مَلأَى <sup>(١)</sup> .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، ( وقتادةَ ، ومجاهدِ ، والخسن ، مثلَه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عكرمةً ": ﴿وَكَأْسَا دِهَاقًا﴾ . قال : يَتْبَعُ بعضُها بعضُها . بعضًا (") .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَكُأْسَا دِهَاقًا ﴾ . قال : المُتتابعةُ ( ) .

(° وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، والضحاكِ ، مثلَه ° .

وأخرَج هنادٌ عن عطيةَ قي قوله: ﴿ وَكُأْسًا دِهَاقًا ﴾ . قال : ملأَى متتابعةُ (٦)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن ( أبي هريرة ) : ﴿ وَكَأْسَا دِهَاقًا ﴾ . قال : دَمادُمَ ( ) .

قال عبدُ ( ( ) فارسِيٌّ ( ) بمعنَى متتابعةٍ .

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۲۶/ ۶۰.

 <sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل ، ح ٣: (وعكرمة).

<sup>(</sup>٣) الأثر عند البخاري (٣٨٣٩).

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٤/ ٤٢.

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في: الأصل، ح ٣.

<sup>(</sup>٦) هناد (٧١).

<sup>(</sup>٧ - ٧) في الأصل، ص، ف ١، ن: ( تتادة ) .

<sup>(</sup>٨) في ح ١، م: ( المؤلف). وعبد هو ابن حميد.

<sup>(</sup>٩) ينظر المعجم الذهبي ص ٢٧٦.

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن عكرمةَ في قولِه: ﴿ وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴾ . قال (١) : صافية (٢) .

"وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن ابنِ عباسٍ قال : إذا كان فيها خَمْرٌ فهي كأسٌ ، وإذا لم يكن فيها خمرٌ فليسَ بكأسٍ".

وأخرَج 'عبدُ الرزاقِ ، و''عبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُواً وَلَا كِذَّبَا ﴾ . قال : باطلًا ولا مَأْنَمًا . وفي قولِه : ﴿ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴾ . قال : كلامًا أُنْ . قال : كلامًا أُنْ .

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿جَزَآءُ مِّن رَّيِكِ﴾ . قال : عطاءً منه ، ﴿حِسَابًا﴾ . قال : لما عمِلوا . وفي قولِه : ﴿لَا يُمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا﴾ . قال : كلامًا (١٠) .

قُولُه تعالى : ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَتِكَةُ صَفًّا ﴾ .

أَخْرَجُ ابنُ أَبَى حَاتِمٍ، وأَبُو الشَّيْخِ فَى «العَظْمَةِ»، وابنُ مَرْدُويَه، عن ابنِ عَبَاسٍ، أَنَّ النبيَ ﷺ قال: «الرُّومُ جندٌ من جنودِ اللهِ، ليسُوا بملائكةٍ، لهم

<sup>(</sup>١) بعده في ح ١، م: « متتابعة » .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢٤/ ٤١.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ح١، م.

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ٢/ ٣٤٣، وابن جرير ٢٤/ ٤٣، ٤٤، ٤٠.

<sup>(</sup>٦) الفريابي – كما في تغليق التعليق ٤/٩٥ – وابن جرير ٢٤/٤٤، ٤٦.

رُءُوسٌ وأيدٍ وأرجلٌ». ثم قرَأ : ﴿ ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَتِكَةُ صَفَّا ﴾ ». قال : « هؤلاء جندٌ وهؤلاء جندٌ » ( )

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، ( وأبو الشيخ ) ، والبيهقيُ في «الأسماءِ والصفاتِ» ، عن مجاهدِ قال : الرُّوحُ خَلْقٌ على صورةِ بني آدم ( ) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وأبو الشيخِ ، عن مجاهدِ قال : الرُّومُ يأكُلُون ، ولهم أيدِ وأرجلٌ ورءُوسٌ ، وليسُوا بملائكة (''

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، والبيهقيُ في «الأسماءِ والصفاتِ» ، عن أبى صالحِ في قولِه : ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيِكَةُ صَفَّا ﴾ . قال : الرومُ خلقٌ كالناسِ ، وليسُوا بالناسِ ، لهم أيدٍ وأرجلٌ ( • ) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وأبو الشيخِ في «العظمةِ » ، عن الشعبيِّ في قولِه : ﴿ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ؛ سِماطٌ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَئِكَةُ صَفَّا ﴾ . قال : هما سِمَاطا ربِّ العالمين يومَ القيامةِ ؛ سِماطٌ من الرُّوح ، وسِماطٌ من الملائكةِ (١٠) .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم ، وأبو الشيخ ، عن عبدِ اللهِ بنِ بريدةَ قال : ما يَبلُغُ الجنُّ

<sup>(</sup>١) أبو الشيخ (١١٤) .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ح ۱، م.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٢/ ٣٤٤، وابن جرير ٢٤/ ٤٨، وأبو الشيخ (٤١٤)، والبيهقي (٧٨٣). وقال محقق الأسماء والصفات: صحيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٢/ ٣٤٤، وأبو الشيخ (٢٤٤).

<sup>(</sup>٥) أبو الشيخ (٤١٥) ، والبيهقي (٧٨٢) .

<sup>(</sup>٦) أبو الشيخ (٤١٧).

والإنسُ والملائكةُ والشياطينُ عُشْرَ الرُّوحِ ، ولقد قُبِضَ النبيُّ ﷺ و<sup>(۱)</sup> ما يعلَمُ الرُّوحِ . الرُّوحَ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عكرمةَ في قولِه : ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَتِكَةُ صَفَّاً ﴾ . قال : الرُّوحُ أعظمُ حلقًا من الملائكةِ ، ولا يَنزِلُ ملكَ إلا ومعه رُوحٌ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، والبيهقيُّ في «الأسماءِ والصفاتِ» ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ ﴾ . قال : هو مَلَكُ من أعظم الملائكةِ خلقًا (٣) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ مسعود قال: الرُّومُ مَلَكُ ( ) في السماءِ الرابعةِ ( ) ، وهو أعظمُ من السماواتِ والجبالِ ومن الملائكةِ ، يُسَبِّمُ كلَّ يومٍ اثنَى عشرَ ألفَ تسبيحةٍ ، يَخلُقُ اللهُ من كلِّ تسبيحةٍ مَلَكًا من الملائكةِ ، يَجيءُ يومَ القيامةِ صفًّا وحدَه ( )

وأخرَج أبو الشيخِ في «العظمةِ » عن الضحاكِ قال: الرُّومُ حاجبُ اللهِ ، فيقومُ بينَ يدي اللهِ يومَ القيامةِ ، وهو أعظمُ الملائكةِ ، لو فتَح فاه لوسِع جميعَ

<sup>(</sup>١) بعده في ص، ف ١، دهو، .

<sup>(</sup>٢) أبو الشيخ (٤٠٩).

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٤/ ٤٧، وابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٢/٢ - وأبو الشيخ (٤١٣)، والبيهقي (٧٨٠).

<sup>(</sup>٤) سقط من النسخ. والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٥) في ح ١، م: (السابعة ) .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ۲٤/ ٤٦، ٤٧.

الملائكةِ، والحلقُ إليه يَنظُرون، فمِن مخافتِه لا يَرفعُون طَرْفَهِم إلى مَن فوقَه (١).

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وأبو الشيخِ ، عن مقاتلِ بنِ حيانَ قال : الرُّومُ أشرفُ الملائكةِ وأقربُهم من الربِّ ، وهو صاحبُ الوحي (٢) .

وأخرَج الخطيبُ في «المتَّفِقِ والمُفترِقِ» عن وهبِ بنِ منبهِ قال : الرُّومُ مَلَكُ من الملائكةِ ، له عشَرةُ آلافِ جناحٍ ، ما بينَ كلِّ جناحين منها ما بينَ المشرقِ والمغربِ ، له ألفُ وجه<sup>(۲)</sup> ، لكلِّ وجه ألفُ لسانٍ وشفتان وعينان يُسبِّحون أللهَ تعالى .

وأخرَج مسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، والبيهقي في «الأسماء والصفاتِ» ، عن عائشة ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كان يقولُ في ركوعِه وسجودِه : «سُبُوحٌ قُدوسٌ ربُّ الملائكةِ والرُّوحِ» (٥٠) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وأبو الشيخِ ، عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ يَوْمَ يَقُومُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مَهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَ اللهُ اللَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلِيهِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَ

وأخرَج أبو الشيخ عن ابنِ عباسٍ قال : إنَّ جبريلَ يومَ القيامةِ القائمُ بينَ يدي

<sup>(</sup>١) أبو الشيخ (٤٠٨).

<sup>(</sup>٢) أبو الشيخ (١٨).

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: ﴿ وَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في م : ( يسبح ) .

<sup>(</sup>٥) مسلم (٤٨٧) ، وأبو داود (٨٧٢) ، والنسائي (١١٣٣) ، والبيهقي (٥٧) .

<sup>(</sup>٦) أبو الشيخ (١٦).

٣١ الجبارِ ، تُرْعَدُ فرائصُه فَرَقًا من /عذابِ اللهِ ، يقولُ : سبحانك لا إله إلا أنت ، ما عَبدْناك حقَّ عبادتِك . إن ما بينَ مَنكِبيه كما بينَ المشرقِ و (١) المغربِ ، أما سمِعتَ قولَ اللهِ : ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيِكَةُ صَفَّا ﴾ (١) .

وأخرَج البيهقي في «الأسماءِ والصفاتِ» عن ابنِ عباسٍ في قولِه: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَ اللَّاكَةِ فيما بينَ النفختين قبلَ الرُّوحُ ﴾ . قال: يعنى حينَ (٢) تقومُ أرواحُ الناسِ مع الملائكةِ فيما بينَ النفختين قبلَ أن تُردَّ الأرواحُ (٤) إلى الأجسادِ (٥) .

قُولُه تعالى : ﴿ لَا يَنَّكُلُّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ ﴾ .

أخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقيُّ في «الأسماءِ والصفاتِ» ، عن ابنِ عباسِ في قولِه : ﴿وَقَالَ صَوَابًا ﴾ . قال (٢) : لا إلهَ إلا اللهُ (٧) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وأبو الشيخِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿وَقَالَ صَوَابًا ﴾ . قال : شهادةُ أن لا إله إلا اللهُ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عكرمةً ، مثلَه .

وأخرَج الفريابي ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿وَقَالَ صَوَابًا ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ح ١، م: «إلى ٥.

<sup>(</sup>٢) أبو الشيخ (٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( يوم ٤ .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ح٣، ن: «الروح».

<sup>(</sup>٥) البيهقى (٧٨٤).

<sup>(</sup>٦) بعده في ف ١، م: ( شهادة أن ) .

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ۲۶/ ٥١، والبيهقي (٢٠٥، ٢٠٦).

قال: حقًّا في الدنيا وعمِل به (١).

وأخرَج البيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» وضعَّفه عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال : قال العباسُ بنُ عبدِ المطلبِ : يا رسولَ اللهِ ، ما الجمالُ ؟ قال : «صوابُ القولِ بالحقِّ » . قال : فما الكمالُ ؟ قال : « حُسْنُ الفعالِ بالصدقِ » (٢) .

قُولُه تعالى : ﴿ ذَالِكَ ٱلْيُومُ ٱلْحَقُّ ﴾ الآية .

أَخْرَجَ عَبْدُ الرزاقِ ، وعَبْدُ بنُ حَمَيْدِ ، وَابنُ المُنذَرِ ، عَن قَتَادَةً فَى قَوْلِهُ : ﴿ فَكُن شَآءَ أَتَخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ مَثَابًا﴾ . قال : سبيلًا (٢) .

قُولُه تعالى : ﴿ يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرَّءُ ﴾ الآية .

أَخْرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْمُ ﴾ . قال : المؤمنُ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الحسنِ ، أنه قرَأ هذه الآيةَ : ﴿ يَوْمَرَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْءُ مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ ﴾ . قال : هو المؤمنُ العاملُ بطاعةِ اللهِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهقى في «البعثِ والنشورِ» ، عن أبى هريرةَ قال : يُحشرُ الحَلْقُ () كلَّهم يومَ القيامةِ ؛ البهائمُ والدوابُ والطيرُ وكلُّ شيءٍ ، فيبلُغُ من عدلِ اللهِ أن يَأْخذَ للجَمَّاءِ من

<sup>(</sup>١) الفريابي - كما في تغليق التعليق ٤/ ٥٥٩.

<sup>(</sup>٢) البيهقى (٤٩٦٤).

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٢/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١: « الناس » ، وفي ح ١، م: « الخلائق » .

القَرْناءِ، ثم يقولُ: كونوا<sup>(۱)</sup> ترابًا. فذلك حينَ يقولُ الكافرُ: يا ليتنى كنتُ ترابًا<sup>(۲)</sup>.

وأخرَج الدِّينَورِيُّ في «المجالسةِ» عن يحيى بنِ جعدةً قال: إنَّ أُولَ خَلْقِ اللهِ يحاسَبُ يومَ القيامةِ الدَوابُ والهَوامُّ ، حتى يُقضَى بينهما (٢) ، حتى لا يذهبَ شيءٌ بظُلامتِه (٤) ، ثم يجعلُها ترابًا ، ثم يبعثُ الثَّقَلَين الإنسَ والجنَّ فيُحاسبُهم ، فيومَعْذِ يَتمنَّى الكَافرُ: يا ليتنى كنتُ ترابًا .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن مجاهدِ قال: ( يُقادُ للمَنْقُورةِ ) من الناقِرةِ ، والمَرَّكُوضَةِ من الراكضةِ ، والجلحاءِ من ذاتِ القَرْنين ( ) ، والناسُ ينظُرون ، ثم يقولُ : كُونِي ترابًا ، لا جنةً ولا نارٌ . فذلك حين يقولُ الكافرُ : يا ليتني كنتُ ترابًا .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، ''وابنُ المنذرِ '' ، وابنُ شاهينِ في كتابِ «العجائبِ والغرائبِ » ، عن أبي الزنادِ قال : إذا قُضِيَ بينَ الناسِ وأُمِرَ بأهلِ الجنةِ إلى الجنةِ وأهلِ النارِ إلى النارِ ، قيلَ لسائرِ الأممِ ولمُؤمِني الجنِّ : عُودُوا ترابًا . فيعودُوا ترابًا ، فعندَ ذلك يقولُ الكافرُ حين يراهم قد عادُوا ترابًا : يا ليتني كنتُ ترابًا .

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ف ١، ح ١، ح ٣، م: ( كوني ١.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢٤/ ٥٥.

<sup>(</sup>۳) في ص، ف ١، م: وبينها ٤ .

<sup>(</sup>٤) في ح ١، ن: وبظلامة ، .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص ، ح ١، م : « تقاد المنقورة » .

<sup>(</sup>٦) في م : ﴿ القرون ﴾ .

<sup>(</sup>۷ - ۷) سقط من: م.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عكرمةَ قال : لمَّا (١) مُحوسِب البهائمُ ثم صيَّرها اللهُ ترابًا ، فعند ذلك قال (٢) الكافرُ : يا ليتني كنتُ ترابًا .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن ليثِ بنِ أبى سليمٍ قال : مؤمنو (٣) الجنِّ يعودُون أنا . ترابًا .

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا عن ليثِ بنِ أبى سليمٍ قال : ثوابُ الجنِّ أن يُجاروا من النارِ ، ثم يقالُ لهم : كُونُوا ترابًا .

<sup>(</sup>١) في ح ١، م: «إذا».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يقول».

<sup>(</sup>٣) سقط من : م . وفي ن : « مؤمن » .

<sup>(</sup>٤) في ن : «يعود».

# سورةُ النازعاتِ مكيةٌ

أخرَج ابنُ الضَّرَيْسِ ، والنحاسُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقىُ ، عن ابنِ عباسٍ قال : نزَلت سورةُ « النازعاتِ » [٤٤١] بمكةَ (١)

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ الزبيرِ ، مثلَه .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، من طريقِ سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسِ فى قولِه : ﴿ وَٱلنَّزِعَاتِ غَرْقًا ﴾ . قال : هى أنفسُ الكفارِ تُنزَعُ ، ثم تُنشَطُ ، ثم تُغرَقُ فى النارِ (٢) .

وأخرَج الحاكم وصحَّحه ، من طريقِ مجاهدٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَٱلنَّازِعَاتِ

<sup>(</sup>١) ابن الضريس (١٧، ١٨)، والنحاس ص ٧٥٧، والبيهقي في الدلائل ٧/١٤٢ - ١٤٤٠.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٨/ ٣٣٥.

غَرْقًا ۞ وَٱلنَّشِطَتِ نَشْطًا﴾ . قال : الموتُ (١) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن ابنِ عباسٍ: ﴿ وَٱلنَّشِطَنِ نَشْطًا ﴾ . قال : الموتُ .

وأخرَج جويبرٌ في «تفسيرِه» عن ابنِ عباسٍ في قولِه: ﴿ وَالنَّزِعَتِ غَرْقًا ﴾ . قال: هي أروائح الكفارِ ، لما عاينت ملك الموتِ فيُخبِرُها بسَخَطِ اللهِ غرِقت ، فينشِطُها انتشاطًا من العَصَبِ واللحمِ ، ﴿ وَالسَّنِحَتِ سَبَّكًا ﴾ : أروائح المؤمنين لمَّا عاينت ملك الموتِ قال : اخرُجِي أيتُها النفسُ الطَّيِّبةُ (٢) إلى رَوحٍ وريحانِ وربِّ عَليَ عضبانَ . سبَحتْ سِباحة الغائصِ في الماءِ فرَحًا وشوقًا إلى الجنةِ ، ﴿ فَٱلسَّنِعَتِ سَبْقًا ﴾ . يعني (٢) : تمشِي إلى كرامةِ (١) اللهِ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الربيعِ بنِ أنسِ فى قولِه : ﴿ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ۞ وَالنَّاشِطَابَ مَشَطًا فَ السَّطَا وَالنَّاشِطُابَ مَشَطًا فَ اللَّهَانِ للكفارِ عندَ نزعِ النفسِ ، تُنشَطُ نشْطًا عنيفًا مثلَ سَفُّودِ فى صوفِ ، فكان خرومجه (٥) شديدًا ، ﴿ وَالسَّلِيحَاتِ سَبْمًا ۞ فَالسَّلِيعَاتِ سَبْمًا ۞ فَالسَّلِيقَتِ سَبْمًا ۞ فَالسَّلِيقَتِ سَبْمًا ۞ فَالسَّلِيقَتِ سَبْمًا ۞

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن /السدى فى قولِه: ﴿ وَٱلنَّنْزِعَنْتِ غَرَقًا ﴾ . قال : ٣١١/٦ النفش حين تَغرَقُ فى الصدورِ ، ﴿ وَٱلنَشِطُ تَنْشَطُكُ ﴾ . قال : الملائكةُ حين تَنشِطُ

<sup>(</sup>١) الحاكم ٢/١٥٥.

<sup>(</sup>٢) في ف ١، ح ٣، م: [المطمئنة].

<sup>(</sup>٣) في ف ١: ﴿ قال : يعني ﴾ ، وفي ح ٣، م : ﴿ قال ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ح ٣: ﴿ كرامات ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ح ٣: ١ خروجها ٨ .

الرُّوحَ من الأصابعِ والقدمين ، ﴿ وَالسَّنبِ حَتِ سَبْحًا ﴾ . حين تسبَحُ النفسُ في الجوفِ تَتَرَدَّدُ عند الموتِ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن ابنِ مسعودٍ فى قولِه: ﴿ وَالنَّذِعَاتِ غَرْقًا ﴾ . قال: الملائكةُ الذين يَلُون أنفسَ الكفارِ . إلى قولِه: ﴿ وَالسَّنِحَاتِ سَبْحًا ﴾ . قال: الملائكةُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن أبي صالحٍ : ﴿ وَالنَّذِعَتِ غَرْقًا ﴾ . قال : الملائكةُ قال : الملائكةُ يَنزِعُون نفسَ الإنسانِ ، ﴿ وَالنَّشِطَنَ نَشْطَا ﴾ . قال : الملائكةُ عين يَنزِلُون من يَنشِطُون نفسَ الإنسانِ ، ﴿ وَالسَّنبِحَتِ سَبْحًا ﴾ . قال : الملائكةُ حين يَنزِلُون من السماءِ إلى الأرضِ ، ﴿ فَالسَّنبِقَتِ سَبْقًا ﴾ . قال : الملائكةُ ، ﴿ فَالْمُدَيِّرَتِ أَمْرًا ﴾ . قال : الملائكةُ ، ﴿ فَالْمُدَيِّرَتِ أَمْرًا ﴾ . قال : الملائكةُ ، ﴿ فَالْمُدَيِّرَتِ أَمْرًا ﴾ . قال : الملائكةُ يُدَبِّرُون ما أُمِرُوا به .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وأبو الشيخِ في «العظمةِ»، عن مجاهدٍ: ﴿ وَٱلنَّازِعَتِ غَرْقًا ۞ وَٱلنَّاشِطَتِ نَشْطًا ﴾. قال: الموتُ

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وأبو الشيخِ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَالنَّذِعَتِ عَرْمَ اللَّهِ عَلَمُ عَرْمَ عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿ وَالنَّذِعَتِ مَنْهُ اللَّهِ عَرْمَ اللَّهُ عَرْمًا ﴾ وَالنَّذِعَتِ سَبْعًا ﴾ فَالنَّذِعَتِ سَبْعًا الله فَكُهُ أَنْ اللَّائِكُةُ أَنْ اللَّائِكَةُ اللَّهُ اللّهُ

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةً : ﴿ وَٱلنَّانِعَاتِ غَرْقًا ﴾ . قال : هو الكافرُ ، ﴿ وَٱلنَّائِطَاتِ نَشْطًا ﴾ . قال : هي

<sup>(</sup>١) أبو الشيخ (٦٤).

<sup>(</sup>٢) أبو الشيخ (٤٩٤).

النجومُ ، ﴿ فَٱلسَّنِيقَتِ سَبَقًا ﴾ . قال : هي النجومُ ، ﴿ فَٱلْمُدَرِّرَتِ أَمْرًا ﴾ . قال : هي الملائكةُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عطاء : ﴿ وَالنَّرِعَاتِ غَرْقَا ﴾ . قال : هي (١) القَّوْهاقُ (٢) ، و﴿ وَٱلنَّنْفِطَتِ نَشْطًا ﴾ . قال : هي (١) الأَوْهاقُ (٢) ، و﴿ وَٱلنَّنْفِطَتِ نَشْطًا ﴾ . قال : هي (١) الخيلُ .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن معاذِ بنِ جبلِ قال : قال لى (٢) رسولُ اللهِ ﷺ : «لا تُمَرِّقِ الناسَ فَيُمَرِّقَك كلابُ النارِ . قال اللهُ : ﴿ وَٱلنَّشِطَتِ نَشْطًا ﴾ . أتدرى ما هو ؟ قال : «كلابٌ في النارِ تَنشِطُ اللحمَ والعظمَ » (١) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَالسَّنْبِحَنْ سَبْحًا ﴾ . قال : هذه (٥) النجومُ كلُّها .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن على بنِ أبى طالبٍ ، أن ابنَ الكوَّاءِ سأله عن : ﴿ ٱلْمُدَبِّرَتِ أَمْرًا﴾ . قال : هي (١) الملائكةُ يُدَبِّرُون ذِكْرَ الرحمنِ وأمرَه .

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ف ١، ح ١، ن، م.

<sup>(</sup>٢) في ح ١: « الأوثاق » . والأوهاق ، جمع وهَق – بالتحريك وقد يُسكَّنُ : وهو حَبْلٌ كالطَّوَل تشَدُّ به الإبلُ والخيلُ لئلا تند . النهاية ٥/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) ليس في: الأصل، ف ١، م.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن حبان في المجروحين ٢/ ٢١٤، ٢١٥، وابن الجوزى في الموضوعات ١٥٤/٣ – ١٥٦. وقال الألباني : موضوع . (ضعيف الترغيب والترهيب – ٢٧) .

<sup>(</sup>٥) في ح ١، ن، م: «هي».

<sup>(</sup>٦) سقط من: ف ١، ح ١، م.

وأخرَج (اعبدُ بنُ حميدٍ، و ابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، والبيهقى فى «شعبِ الإيمانِ»، عن عبدِ الرحمنِ بنِ سابطِ قال : يُدَبِّرُ أَمرَ الدنيا أربعةً ؛ جبريلُ ، وميكائيلُ ، وملكُ الموتِ ، وإسرافيلُ ، فأما جبريلُ فمُوَكَّلٌ بالرياحِ والجنودِ ، وأما ميكائيلُ فمُوَكَّلٌ بالقطرِ والنباتِ ، وأما ملكُ الموتِ فمُوَكَّلٌ بقبضِ الأرواحِ ، وأما إسرافيلُ فهو يَنزِلُ عليهم بالأمرِ (١) .

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا فى «ذكرِ الموتِ» ، من طريقِ أبى المتوكلِ الناجِيّ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَٱلْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ﴾ . قال : ملائكة يكونون مع ملكِ الموتِ ، يَحضُرُون الموتى عندَ قبضِ أرواجِهم ؛ فمنهم من يَعرُجُ بالرُّوحِ ، ومنهم من يُومِّ على الدعاءِ ، ومنهم من يَستغفِرُ للميتِ حتى يُصَلَّى عليه ويُدَلَّى فى حفرتِه .

قُولُه تعالى : ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ ۞ ﴾ الآيات .

أَخْرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، من طريقِ على ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَيَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ﴾ . قال : النفخةُ الأولى ، ﴿ تَبْعُهَا الرَّادِفَةُ ﴾ . قال : خائفةٌ ، ﴿ أَوِنَا لِمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ﴾ . قال : الحياةِ ('') .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، والبيهقيُّ في «البعثِ» ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ يُومَ

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح٣، ن.

<sup>(</sup>۲) البيهقي (۱۰۸).

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ح٣، ن: «يكون»..

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٤/ ٦٥، ٦٨ - ٧٠، وابن أبي حاتم - كما في تغليق التعليق ٥/ ١٨٠.

تَرَجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ ﴾ . قال : ترجُفُ الأرضُ والجبالُ ، وهي الزلزلةُ ، ﴿تَبَعُهَا الرَّادِفَةُ ﴾ . قال : دُكَّتا دَكَّةً واحدةً (١) .

وأخرَج أحمدُ، وعبدُ بنُ حميدٍ، والترمذيُ وحَسَّنَه، وابنُ المنذرِ، والحاكمُ وصحَّحه، وابنُ مَرْدُويَه، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ»، عن أُبَيِّ ابنِ كعبٍ قال: كان رسولُ اللهِ عَلَيْتُهُ إذا ذَهَب ربعُ الليلِ قام فقال: «يأيُّها الناسُ، اذْكُرُوا اللهَ، اذْكُرُوا اللهَ؛ جاءت الراحفةُ تَتْبَعُها الرادفةُ، جاء الموتُ بما فيه» (٢).

وأخرَج أبو الشيخِ ، وابنُ مَرْدُويَه ، "والديلميُّ"، عن أبى هريرةَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « ترجُفُ الأرضُ (أَ وَجُفًا ، وتُزَلْزَلُ بأهلِها ، وهي التي يقولُ اللهُ : ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاحِفَةُ ۞ تَبْعُهَا الرَّادِفَةُ ﴾ . يقولُ : مثلُ السفينةِ في البحرِ تَكَفَّأُ بأهلِها مثلَ القنديلِ المُعَلَّقِ بأرجائِه (٥) » .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن أبي صالحٍ : ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاحِفَةُ ﴾ . قال : النفخةُ الثُّافِيةُ ﴾ . قال : النفخةُ الثانيةُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةَ : ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاحِفَةُ ۞ تَنْبُعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) عبد بن حميد - كما في فتح الباري ٢٩٠/٨.

<sup>(</sup>۲) أحمد ۳۵/ ۱۶۵، ۱۹۹ (۲۱۲۶۱)، وعبد بن حميد (۱۷۰ - منتخب)، والترمذي (۲٤٥٧)، والحاكم ۲/ ٤٢١، ۵۱۳، والبيهقي (۵۱۷، ۱٤٩٩، ۱۰۵۷). حسن (صحيح سنن الترمذي - ۱۹۹۹).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م. وفي ح ١: « وابن الديلمي » ، وفي ن: « والديلي » .

<sup>(</sup>٤) في ح ٣، م: « الراجفة ».

<sup>(°)</sup> فی ح ۱: « بأرجائها » . والأثر عند أبي الشيخ (۳۸۸) .

قال: هما (١) الصَّيْحَتانِ ؛ أما الأولى فتُمِيتُ كلَّ شيءٍ بإذنِ اللهِ ، وأما الأخرى فتُحيى كلَّ شيءٍ بإذنِ اللهِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الحسنِ ، أنه سُئِلَ عن قولِ اللهِ : ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۚ ۚ تَبْعُهَا الرَّادِفَةُ ﴾ . قال : هما (٢) النفختان ؛ أما الأولى فتُميتُ الرَّاجِفَةُ ﴿ وَنُفِخَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ الأحياءَ ، وأما الثانيةُ فتُحيى الموتَى . ثم تلا هذه الآية : ﴿ وَنُفِخَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِي الشَّمَونِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيامٌ مِن فِي السَّمَونِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيامٌ بِنَظُرُونَ ﴾ [الزمر: ١٨] .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ قُلُوبٌ يَوْمَ بِذِ وَاجِفَةً ﴾ . قال : وَجِلَةً متحركةً .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن قتادةَ : ﴿ قُلُوبٌ يَوْمَ بِذِ وَاحِفَةً ﴾ . قال : خائفةً "

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ المنذرِ، عن مجاهدِ في قولِه: ﴿ قُلُوبُ يَوْمَ إِذِ وَاجِفَةً ﴾ . قال : وَجِلَةً ، وفي قولِه : ﴿ أَوِنَا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ﴾ . قال : قال : الأرضِ ، نُبعثُ خلْقًا جديدًا ! ﴿ أَوِذَا كُنَّا عِظْمًا نَجْرَهُ ﴾ . قال : مَرْفُوتَةً ( ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ المنذرِ، عن قتادةً/ في قولِه: ﴿ قُلُوبٌ ا

**٣**١٢/٦

<sup>(</sup>١) في الأصل: «هي».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ن: «هي».

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٢/٥٧٥ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ح٣، ص، ح١: «مدفوقة»، وفي م: «مدقوقة». والمثبت من تفسير مجاهد ص ٧٠٢، وابن جرير ٢٤/ ٧٢.

يَوْمَهِنِ وَاجِفَةً ﴾. قال: وَجَفَتْ مَمَا اللهِ عَايَنت يومَئذِ ، ﴿ أَبْصَدَرُهَا خَشِمَةً ﴾ . قال: ذليلة ، ﴿ يَقُولُونَ أَءِنَا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ﴾ . أثنا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ﴾ . أثنا لَمَوثُون خلقًا جديدًا إذا (٢) مِثنا . تكذيبًا بالبعثِ ، ﴿ أَءِذَا كُنّا عِظْمَا خَيْرَةً ﴾ . قال: بالية .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن ابنِ عباسٍ : ﴿ أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ﴾ . قال : خلقًا جديدًا .

أُوأَخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن محمدِ بنِ كعبٍ: ﴿ أَوَنَا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ﴾ . قال : الحياةَ بعدَ الموتِ " .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن أبى مالكِ : ﴿ آَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ﴾ . قال : الحياة .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ المنذرِ ، عن محمدِ بنِ كعبِ في قولِه : ﴿ أَءِنَا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ۞ آَءِذَا كُنّا عِظْنَمَا نَجْرَةً ﴾ . قال : لما نزَلت هذه الآيةُ قال كفارُ قريشٍ : ( لئن حَيِينا ' ) بعدَ الموتِ لنَحْسَرَنَّ ( ) . فنزَلت : ﴿ يَلْكَ إِذَا كُرَّةً خَاسِرَةً ﴾ .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن عمرَ بنِ الخطابِ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل، ح٣، ن: « بما ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ح ٣، ح ١: «ائذا».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٤ – ٤) في الأصل: «رجعنا»، وفي ف١: «لئن جئنا».

<sup>(</sup>٥) في ف ١، ح ١، م: «لنحشرن».

(أنه كان يقرأُ: ﴿ كُنَّا عِظْكُمَا نَجْرَةً ﴾ (٢).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن ابنِ مسعودٍ ، أنه كان يقرأً: (ناخرةً) بالألفِ (٣).

وأخرَج الطبراني عن ابنِ عمرَ ، أنه كان يقرأُ هذا الحرفَ : (أثذا كنا عظامًا اخرةً) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، عن مجاهدِ قال : سمعتُ ابنَ (٥) الزبيرِ يقرؤُها : (عظامًا ناخرةً) . فذكرتُ ذلك لابنِ عباسٍ فقال : أوليس كذلك ؟

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، من طُرقِ عن ابنِ عباسٍ ، أنه كان يقرأُ التي في « النازعاتِ » : (ناخرةً) . بالألفِ ، وقال : باليةً .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن محمدِ بنِ كعبِ القرظيِّ وعكرمةَ وإبراهيمَ النخعيِّ ، أنهم كانوا يقرءُون: (ناخرةً) بالألفِ .

وأخرَج الفرَّاءُ عن ابنِ الزبيرِ، أنه قال على المنبرِ: ما بالُ صبيانِ يقرءُون: ﴿ يَخِرَهُ ﴾ ، إنما هي: (ناخِرَةً) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ح ۱.

<sup>(</sup>٢) في م : « ناخرة بالألف » . و﴿نخرة﴾ هي قراءة نافع وابن كثير وعاصم في رواية حفص وأبي عمرو وابن عامر وأبي جعفر وروح عن يعقوب . النشر ٢/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف ورويس وأبي بكر عن عاصم. المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) الطبراني (١٣٠٧٦). وقال الهيثمي : رواه الطبراني من طريق زيد بن معاوية عن ابن عمر ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ٧/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، ف ١.

<sup>(</sup>٦) الفراء في معانى القرآن ٣/ ٢٣١.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الضحاكِ : (عظامًا ناخرةً) . قال : بالية .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن مجاهدٍ قال : الناخرةُ : العَظْمُ يَبلَى فَتَدخُلُ الريحُ فيه .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ فى قولِه : ﴿ قَالُواْ تِلْكَ إِذَا كُرَّهُ خَاسِرَةٌ ﴾ . قال : لئن تُحلِقُنا خلقًا جديدًا لنَوْجِعَنَّ إلى الحسرانِ . وفى قولِه : ﴿ فَإِنَّمَا هِمَ زَجْرَةٌ ﴾ وَخِدَةٌ ﴾ . قال : صيحةٌ .

' وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ : ﴿ فَإِنَّمَا هِمَ زَجْرَةٌ ۗ وَخِدَةٌ ﴾ . قال : المكانُ المكانُ المستوى من الأرضِ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادةً في قولِه : ﴿ قَالُواْ تِلْكَ إِذَا كُرَّةً خَاسِرَةً ﴾ . قال " : رجعةٌ خاسرةٌ . قال : فلما تباعد البعثُ في أنفُسِ القومِ قال اللهُ : ﴿ فَإِنَّمَا هِي زَجْرَةٌ وَحِدَةٌ ﴿ فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ ﴾ . قال : فإذا هم على ظهرِ الأرضِ ، هِي زَجْرَةٌ وَحِدَةٌ ﴿ فَانُوا في جوفِها .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الضحاكِ قال : كانوا في بطنِ الأرضِ ، ثم صارُوا على ظَهْرِها .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الحسنِ ، والشعبيِّ ، مثلَه .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ح ۱، م .

<sup>(</sup>۲) عبد بن حمید – کما فی فتح الباری ۲۸/۸۹ – وابن جریر ۲۶/۷۲، ۷۳.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «قالوا».

وأخرَج أبو عبيد في «فضائلِه» ، وابنُ الأنباريِّ في «الوقفِ والابتداءِ» ، وعبدُ ابنُ حميد ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، عن (ابنِ عباس ) ، أنه سُئِلَ عن قولِه : ﴿ فَإِذَا هُم بِأَلْسَاهِرَةٍ ﴾ . قال : (الساهرةُ وجهُ الأرضِ . وفي لفظِ قال : الأرضُ كُلُها) . وقال ابنُ عباس : قال أميةُ بنُ أبي (السَّلْتِ (السَّلْتِ (اللَّهَ عباس : قال أميةُ بنُ أبي (السَّلْتِ (السَّلْتِ (اللَّهُ عباس : قال أميةُ بنُ أبي (السَّلْتِ (السَّلْتِ (اللَّهُ عباس : قال أميةُ بنُ أبي (السَّلْتِ (السَّلْتِ (اللَّهُ عباس : قال أميةُ بنُ أبي (السَّلْتِ (السَّلْتِ (اللَّهُ عباس : قال أميةُ بنُ أبي (السَّلْتِ (اللَّهُ عباس : قال أميةُ بنُ أبي (السَّلْتِ (اللَّهُ بنُ أبي (اللَّهُ بنُ أَلِهُ أَلْهُ أَلُهُ أَلْهُ أَلْه

## « وفيها لحمُ ساهِرةِ وبحرٍ <sup>(٥)</sup> «

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عكرمةَ : ﴿ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ ﴾ . قال : الساهرةُ وجهُ الأرضِ . وفي لفظٍ قال : الأرضُ كلُّها ساهرةٌ ، ألا ترى قولَ (١) الشاعر :

#### \* صَيْدُ بحرٍ وصيدُ ساهرةِ \*

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ، وعبدُ بنُ حميدٍ، عن الشعبيّ: ﴿ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ ﴾ . قال : إذا هم بالأرضِ . ثم تَمَثَّلَ ببيتِ أميةَ بنِ أبى الصلتِ : وفيها لحمُ ساهرةِ وبحرٍ وما فاهُوا به لَهُمُ (٧) مُقيمُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ح ۱، م: « قتادة » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ف ١، ح ١، م: «الأرض كلها ساهرة».

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ف ١، ح ٣.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٥٢، وهذا صدر بيت ، وعجزه : وما فاهوا به لهم مقيم . وسيأتي البيت كاملًا في الأثر بعد التالي .

<sup>(</sup>٥) أبو عبيد ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧) في النسخ: «أبدا». والمثبت من الديوان، واللسان (س هـ ر).

<sup>(</sup>۸) ابن أبي شيبة ۸/ ٥١٦، ١٥٥.

( وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ ﴾ . قال : بالأرض () .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ : ﴿ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ ﴾ . قال : بالأرضِ ، كانوا في أسفلِها فأُخرِجُوا إلى أعلاها .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عكرمةَ في قولِه : ﴿ بِأَلْسَاهِرَةِ ﴾ . قال : تُسَمَّى الأرضُ ساهرةَ بني فلانٍ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن سهلِ بنِ سعدِ الساعديّ : ﴿ فَإِذَا هُم اِلسَّاهِرَةِ ﴾ . قال : أرضٌ بيضاءُ عفراءُ كالخُبْزَةِ من (٢) التَّقِيِّ (٣) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن وهبِ بنِ منبهِ قال : الساهرةُ جبلٌ إلى جنبِ بيتِ المقدسِ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن قتادةً : ﴿ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ ﴾ . قال (\*) : جهنم . قولُه تعالى : ﴿ هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴾ الآية .

أَخْوَجَ الفريائِيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ فَأَرَنَهُ ٱلْآَيَةَ وَلِه : ﴿ فَأَرَنَهُ ٱلْآَيَةَ الْكَبْرَىٰ ﴾ . قال : عصى . وفي قولِه : ﴿ فَأَرَنَهُ ٱلْآَيَةَ الْكُبْرَىٰ ﴾ . قال : يَعملُ الْكُبْرَىٰ ﴾ . قال : يَعملُ

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح٣، ن.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ن. وفي الأصل: «البيضاء من».

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٨/ ٣٣٧، وفتح الباري ٦/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٤) بعده في ح ١، م: «في».

بالفسادِ. وفي قولِه: ﴿ فَأَخَذُهُ ٱللَّهُ تَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَيَّ ﴾ . قال: الأُولى: ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمْم مِّنْ إِلَنْهِ غَيْرِي ﴾ [القصص: ٣٨]، والآخرةُ قولُه: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عِن قتادةَ في قولِه : ﴿ فَأَرَكُ ۗ ٱلْآيَـٰهَ ٱلْكُبْرَىٰ﴾ . قال : عَصاه ويَدَه . وفي قولِه : ﴿ فَأَخَذُهُ أَلَلُهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَٰنَ ﴾ . قال: أصابتُه عقوبةُ الدِنيا والآخرةِ (٢).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الحسنِ ، مثلُه .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، عن صخرِ بنِ جويريةَ قال : لما بعَث اللهُ موسى إلى فرعونَ قال : ﴿ أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَنَخْشَىٰ ﴾ ، ولن يفعلَه . فقال موسى : يا ربِّ ، كيف أذهبُ إليه وقد علِمتَ أنه لا يفعلُ ؟ فأوحَى اللهُ إليه أن امض إلى ما أمِرْتَ به ؛ فإنَّ في السماءِ اثني عشرَ ٣١٣/٦ أَلفَ مَلَكِ يَطلبُون عِلْمَ القدرِ فلم يَبلُغُوه ، ولم /يُدركُوه (٢).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عكرمةَ فَى قولِه : ﴿ هَلَ لَكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَّلَّى ﴾ . قال : هل لك إلى أن تقولَ : لا إله إلا الله .

( وأخرَج البيهقي في «الأسماء والصفاتِ» ، من طريقِ عكرمة ، عن ابن عباسٍ في قولِه : ﴿ مَل لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَّكَىٰ ﴾ . قال : إلى أن تقولَ : لا إلهَ إلا اللهُ '' .

<sup>(</sup>۱) الفريابي - كما في فتح الباري ١٩٠/٨ - وابن جرير ٢٤/٢٤ - ٨٥.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٢/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٢/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ف ١.

والأثر عند البيهقي (٢٠٥) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ هَلَ لَكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَكَّىٰ ﴾ . قال : إلى أن تُخلِصَ . وفي قولِه : ﴿ مُمْ أَدَبَرَ يَسْعَىٰ ﴾ . قال : ليس بالشدِّ ، يَعملُ بالفسادِ والمعاصِي .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الربيعِ في قولِه : ﴿ثُمَّ أَدَّبَرَ يَسْعَىٰ﴾ . قال : أُدبَر عن الحقّ ، وسعَى (اليجمَعُ .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن السدى قال: قال موسى: يا فرعونُ ، هل لك فى أن أعطيَك أن شبابَك لا تَهرَمُ ، وملكَك لا يُنزَعُ منك ، وتُرَدَّ إليك لَذَّةُ المناكحِ والمشاربِ والمركوبِ أن ، وإذا مِتَّ دَخَلتَ الجنةَ ، وتُؤمِنُ بي . فوقَعتْ في نفسِه هذه الكلماتُ ، وهي اللَّيناتُ ، قال : كما أنت حتى يأتي هامانُ . فلما جاء هامانُ أخبرَه ، فعجّزه هامانُ ، وقال : تَصيرُ تَعبُدُ بعدَ أنْ رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَى . فذلك حينَ حرّج عليهم فقال لقومِه وجمعِهم : ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَى ﴾ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ فَأَخَذَهُ اللّهُ ثَكَالَ ٱلْآخِرَةِ ﴾ . قال : بقولِه : ﴿ أَنَا رَئُكُمُ ٱلْآغَلَى ﴾ . ﴿ والأُولَى ﴾ قال أُن يُولُه : ﴿ وَهُمَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إِلَكِهِ غَيْرِي ﴾ والقصص : ٣٨] .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عكرمةَ ، ( والضحاكِ ) ، مثلَه .

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١، ح ١، م: ( الركوب ١ .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ف ١، ح ١، ح ٣، ن، م.

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٤/ ٨٤.

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في: الأصل، ح ٣.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الشعبيّ : ﴿ فَأَخَذَهُ اللّهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَيّ ﴾ . قال : هما كلمتاه (١) ؛ الأولى : ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إِلَكِمْ غَيْرِكِ ﴾ [القصص : ٣٨] . والأخرَى : ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَغْلَى ﴾ . وكان بينهما أربعون سنةً . وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍ وقال : كان (٢) بين كلمَتَيْه أربعون سنةً .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، عن خيثمةَ قال : كان بين قولِ فرعونَ : ﴿ أَنَا رَبُكُمُ ٱلْأَعْلَى ﴾ . أربعون ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمُ ٱلْأَعْلَى ﴾ . أربعون سنةً (")

قُولُه تعالى: ﴿ مَأْنَتُمْ أَشَدُ خَلْقًا ﴾ الآيات.

أخرَج ابن المنذر ، وابنُ أبى حاتم ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ رَفَعَ سَمَكُهَا ﴾ . قال : بناها ، ﴿ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا ﴾ . قال : أظلَم لَيْلُها ( ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، "وأبو الشيخ" ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ رَفَعَ سَمَكَهَا ﴾ . قال : رفَع بُنيانَها بغيرِ عمدٍ ، ﴿ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا ، ﴿ وَأَخْرَجَ ضُعَنَهَا ﴾ . قال : أبرَزَه ، ﴿ وَٱلأَرْضَ بَعْدَ

<sup>(</sup>١) في ص: «كلمتان».

<sup>(</sup>٢) سقط من : ح ١، م .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٢/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٤) ابن أبى حاتم – كما في فتح البارى ٦/ ٢٩٤، والإتقان ٢/ ٥٣.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

ذَلِكَ ﴾ . قال (١) : (أمع ذلك) ، ﴿ دَحَنْهَا ﴾ . قال : بسَطها (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ رَفَعَ سَتَكُهَا ﴾ . قال : رفَع بُنيانَها ، ﴿ وَأَغْطَشَ لَيَلَهَا ﴾ . قال : أظلَم ليلَها ، ﴿ وَأَغْرَجَ ضُحَنَهَا ﴾ . قال : نوَّرَ ضَوءَها ، ﴿ وَٱلْمِبَالَ فَكَ دَحَنْهَا ﴾ . قال : بسطها ، ﴿ وَٱلْمِبَالَ فَا لَا يَسْطَهَا ، ﴿ وَٱلْمِبَالُ فَا لَا يَسْطُها ، ﴿ وَالْمِبَالُ فَا لَا يَسْطُها ، ﴿ وَالْمِبَالُ فَا لَا يَسْطُها ، ﴿ وَالْمِبَالُ فَا يَعْمَلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا﴾ . قال : العِشاءَ، ﴿وَأَخْرَجَ ضُعَنهَا﴾ . قال : الشمسَ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا ﴾ . قال : أظلَم لينكها ﴾ . قال : أخرَج نهارَها .

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَنْهَا ﴾ . قال : مع ذلك .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ رجلًا قال له : آيتان في كتابِ اللهِ تُخالِفُ إحداهما الأخرَى ؟ فقال : إنما أُتِيتَ من قِبَلِ رأيك ، اقرأ . قال : ﴿ قُلْ أَيِنَكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِاللَّذِى خَلَقَ ٱلأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ حتى بلغ : ﴿ وَاللَّهُ السَّمَاءَ وَهِي دُخَانُ ﴾ [فصلت : ٩- ١١] ، وقولُه : ﴿ وَٱلأَرْضَ بَعَدَ ذَلِكَ دَحَنهَ آ﴾ . قال : خلق اللَّهُ الأرضَ قبلَ أن يَخلُق السماءَ ، ثم خلق السماءَ ثم

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل، ح٣، ن، م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في : الأصل ، ص ، ح ٣، ن .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ۲٤/٩٨ – ٩١، ٩٤.

<sup>(</sup>٤) بعده في ص، ف ١، ح ١، م: «بها».

دحا الأرضَ بعد ما حلق السماء، وإنما قوله: دحاها، بسطها.

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ دَكُنْهَا ﴾ . (أقال : دحيُها أَ) أن أُخرَج منها الماءَ والمرعَى ، وشَقَّق فيها الأنهارَ ، وجعَل فيها الجبالَ والرِّمالَ والسبُلَ والآكامَ وما بينهما فى يومين (١)

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن إبراهيمَ النخعيِّ : ﴿ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَنُهَا ﴾ . قال : دُحِيَتْ من مكةَ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عطاءٍ قال : بلَغنى أنَّ الأرضَ دُحِيَتْ دَحْيًا من تحتِ الكعبةِ .

وأخرَج أبو الشيخِ في «العظمةِ» عن عليٌ قال: صلَّى بنا رسولُ اللهِ ﷺ صلاة الصبحِ، فلما قضَى صلاتَه رفَع رأسَه (الى السماءِ) فقال: «تبارَك رافعُها ومُدَبِّرُها». ثم رمَى ببصرِه إلى الأرضِ فقال: «تبارَك داحِيها وخالِقُها».

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا﴾ . قال : فجّر منها الأنهارَ ، ﴿وَمَرْعَنْهَا﴾ . قال : فجّر منها الأنهارَ ، ﴿وَمَرْعَنْهَا﴾ . قال : ما خلق اللهُ من نباتٍ أو شيءٍ .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿مَتَنَّعًا لَكُمْ ﴾ . قال : منفعةً .

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل، ن.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٨/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) أبو الشيخ (٣٦٢). والحديث عند البزار (٥٠٧). وقال الهيثمي : فيه من لم أعرفه. مجمع الزوائد ٧/ ٣٢١.

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَإِذَا جَآمَتِ الطَّآمَةُ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾ . قال : الطامَّةُ من أسماءِ يوم القيامةِ .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ ، وابنُ المنذرِ ، عن القاسمِ بنِ الوليدِ الهَمْدَانيِّ في قولِه : ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ الطَّآمَةُ ٱلكُبْرَىٰ ﴾ . قال : إذا سِيقَ أهلُ الجنةِ إلى الجنةِ ، وأهلُ النارِ إلى النارِ الى النارِ اللهُ النارِ اللهُ النارِ اللهُ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ المنذرِ ، عن عمرِو بنِ قيسٍ الكِنديِّ : ﴿ فَإِذَا جَآمَتِ الطَّآمَةُ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾ . قال : إذا قيلَ : اذهَبُوا به إلى النارِ (٢) .

وأخرَج (٢) ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ وَبُرِزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ﴾ . قال : لمن يَنظُو .

وأخرَج 'عبدُ بنُ حميد' ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَةُ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾ . قال : إذا دُفِعُوا ( ) إلى مالكِ خازنِ النارِ ( ) . وفي قولِه : ﴿ فَأَمَّا مَن طَغَيْ ﴾ . قال : عصَى . وفي قولِه : / ﴿ يَشْتُلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهَا ﴾ . ١٤/٦ قال : حينُها ، ﴿ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَنَهَا ﴾ . قال : الساعةِ .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عليّ بنِ أبي طالبٍ قال : كان النبيُّ ﷺ يســألُ عن

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۱۳/۵۰۸.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۱۳/ ۱۶.

<sup>(</sup>٣) بعده في ح ١، م: «ابن أبي شيبة و٥.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص، ف ١: «ابن جرير».

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ص، ف ١، ح ٣: ((فعوا) .

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ١، ن: (جهنم).

الساعةِ فنزَلت : ﴿ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَنهَا ﴾ .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم ، وابنُ مَردُويَه ، بسند ضعيف ، عن ابنِ عباسٍ قال : إن مشركِي أهلِ مكة سألوا النبي علي قالوا : متي (١) الساعة ؟ استهزاء منهم ، فأنزَل الله : ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَانَ مُرْسَلَها ﴾ . يعني (١) : مَجيعُها (١) ، ﴿ فِيمَ أَنتَ مِن الله ؛ ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَانَ مُرْسَلَها ﴾ . يعني : ما أنت من علمِها يا محمد ! ﴿ إِلَى رَبِكَ مُننَهَلَها ﴾ . يعني : من منتهى علمِها . (أفقال النبي علي الله الله احتجب بخمس لم يَطّلِعْ عليهنَّ ملكُ مُقَرَّبٌ ولا نبي مرسلٌ ، فمن ادعى علمهن فقد كفر : ﴿ إِنَّ ٱللّه عَندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ ﴾ » إلى آخر السورة أولان : ٢٤] . ﴿ إِنَّ ٱللّهَ أَنتُ مُنذِرُ مَن يَخْشَى القيامة ، ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَوْمَ لَوَنَهَا ﴾ . يعني : مَن يَخشَى القيامة ، ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَوْمَ لَوْمَ الله عني علمها ، ﴿ إِلّا عَشِيهًا ﴾ . يعني : مَن يَخشَى القيامة ، ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَوْمَ لَوْمَ الله عني علمها ، ولم يَنعمُوا بشيءٍ من نعيمِها ، الشمس إلى نصفِ النهارِ .

وأخرَج البزارُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَردُويَه عن [٤٤٢] عائشةَ قالت : ما زال رسولُ اللهِ ﷺ يَسألُ عن الساعةِ حتى أُنزِلَ على اللهِ ﷺ يَسألُ عن النتهى (٥٠) ، فلم يَسألُ عليه : ﴿ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَنهَا ﴿ إِلَى رَبِّكِ مُننَهَنّهَا ﴾ . فانتَهى (٥٠) ، فلم يَسألُ

<sup>(</sup>١) بعده في ح ١، م: «تقوم».

<sup>(</sup>۲) بعده فی م: «متی».

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل، ح ١، ح ٣: «يا محمد».

<sup>(</sup>٤ – ٤) سقط من: ص، ف ١، ن، م. وينظر مسند الفردوس (٨٢٣٥).

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

عنها<sup>(۱)</sup> .

وأخرَجه سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَردُويَه عن عروةَ مرسلًا (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، والنسائيُ ، وابنُ جريرٍ ، والطبرانيُ ، وابنُ مَردُويَه عن طارقِ بنِ شهابٍ قال : كان رسولُ اللهِ ﷺ يُكثِرُ ذكرَ الساعةِ حتى نزَلت : ﴿ فِي مَن فِكْ عنها (٣) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عائشةَ قالت : كانت الأعرابُ إذا قدِموا على النبيِّ عَلَيْ سأَلُوه عن الساعةِ ، فينظرُ إلى أحدثِ إنسانِ فيهم فيقولُ : «إن يعِشْ هذا فامت عليكم ساعتُكم» (٥٠) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه: ﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْهَا ﴾ . قال : علمُها ، وفي قولِه : ﴿ إِلَّا عَشِيَّةً ﴾ . قال : علمُها ، وفي قولِه : ﴿ إِلَّا عَشِيَّةً ﴾ . قال : العَشِيَّة .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا ﴾

<sup>(</sup>۱) البزار ( ۲۲۷۹- كشف)، وابن جرير ۲۶/ ۹۹، والحاكم ۲/ ۱۳، وابن مردويه - كما في تخريج أحاديث الكشاف ٤/ ١٥١.

<sup>(</sup>٢) سعيد بن منصور ، وابن مردويه – كما في تخريج أحاديث الكشاف ٤/ ١٥١.

<sup>(</sup>٣) النسائي في الكبرى (١٦٤٥) ، وابن جرير ٢٤/ ١٠٠، والطبراني (٨٢١٠) ، وابن مردويه – كما في تخريج الكشاف ٤/ ١٥١. وقال محققا تفسير النسائي (٦٦٥) : حسن .

<sup>(</sup>٤) بعده في م «قرنًا» ، وبعده عند البخاري : ولا يدركه الهرم» ، وبعده عند مسلم : «لم يدركه الهرم» .

<sup>(</sup>٥) الحديث أصله عند البخاري (٢٥١١)، ومسلم (٢٩٥٢).

الآية . قال : تَدِقُ (١) الدنيا في أنفسِ القوم حين عايَنوا أمرَ الآخرةِ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن زيدِ بنِ أسلمَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : ﴿إَنَّمَا يَدُّخُلُ الْجِنَةُ مَن يَرْحُمُ اللهُ مَن يَدْخُلُ الْجِنةَ مَن يَرْحُمُ اللهُ مَن يَرْحُمُ ﴾ ترحَمُ اللهُ مَن يَرْحُمُ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (بدقيق)، وفي ص، ف ١، ح ١، ح ٣، ن: (تدقيق).

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۱۳/ ۲۳۲.

#### سورةً عبس

### مكية

أَخْرَج ابنُ الضَّرَيْسِ ، والنحاسُ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُّ في «الدلائلِ » عن ابنِ عباسِ قال : نزَلت سورةُ « عبسَ » بمكة (١) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ الزبيرِ ، مثلَه .

وأخرَج ابنُ الصَّرَيْسِ عن أبي وائلٍ ، أن وفدَ بني أسدِ أَتُوا النبيَّ عَلَيْهُ فقال : «من أنتم ؟» فقالوا : نحن بنو الزِّنْية (٢) (٣ أَحْلاسُ الحيلِ ٣ . فقال النبيُ عَلَيْهُ : «أنتم بنو رِشدةً» . فقال الخضرميُ بنُ عامر : واللهِ لا نكونُ كابنِ (٥) المُحوَّلةِ (٢ - بنو رِشدةً» . فقال الحضرميُ بنُ عام : بنو عبدِ العُزَّى بنِ غَطَفانَ - فقال النبيُ عَلَيْهُ للحَضْرميُ : «هل تقرأ من القرآنِ شيئًا ؟» . قال : نعم . فقال : «اقرأه » . فقرأ من ﴿عَبَسَ وَتُوَلِّنَ ﴾ ما شاء اللهُ أن يَقرأ ، ثم قال (٢) : وهو الذي مَنَّ على الحُبْلَى ، فأخرَج منها نَسَمةً تَسعَى ، بينَ شَراسيفَ (٨) وحَشًا . فقال النبيُ على الحُبْلَى ، فأخرَج منها نَسَمةً تَسعَى ، بينَ شَراسيفَ (٨) وحَشًا . فقال النبيُ

<sup>(</sup>۱) ابن الضريس (۱۷، ۱۸)، والنحاس ص ۷۵۷، والبيهقي ٧/ ١٤٢.

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل، ح ١، ح ٣، ن، م: «الزينة». والزنية بالفتح والكسر: آخر ولد الرجل والمرأة،
 كالعِجزة، وبنو مالك يسمَّون بنى الزنية لذلك. النهاية ٢/٢٣.

<sup>(</sup>٣ – ٣) أحلاس الحيل: يريدون لزومهم لظهورها. النهاية ١/ ٤٢٤.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الأثير : وإنما قال لهم النبئ ﷺ : بل أنتم بنو الرشدة . نفيا لهم عما يوهمه لفظ الزنية من الزنى وهو نقيض الرشدة . النهاية ٢/ ٣١٧.

<sup>(</sup>٥) سقط من : ح١. وفي الأصل ، ص ، ح ٣، م : «كبني» .

<sup>(</sup>٦) في ف ١، ن: «المحمولة»، وفي م: «المحوسلة».

<sup>(</sup>٧) في ص، ف ١: «قرأ».

<sup>(</sup>٨) الشَّراسيف : هي أطراف الأُضلاع المشرفة على البطن . وقيل : هو غضروف معلق بكل بطن . النهاية ٢/ ٩ ٥٠ .

عَلَيْكُ : «لا تَزِدْ فيها فإنها كافيةٌ» (١).

وأخرَج ابنُ النجارِ عن أنسِ قال : استأذَن العلاءُ بنُ يزيد (" الحضرميُ على النبيِّ عَلَيْتُهِ، فأَذِن له فتَحَدَّثا (") طويلًا، ثم قال له : «يا علاءُ، تُحْسِنُ من القرآنِ شيئًا ؟». قال : نعم . ثم قرأ عليه « عبس » حتى ختمَها فانتهى إلى آخرِها ، وزاد فيها (أن من عندِه : وهو الذي أخرَج من الحبُلَى نَسَمةً تَسعَى من بينِ شراسيفَ وحَشًا . فصاح به النبيُ عَلَيْتُهِ : «يا علاءُ انتهِ فقدِ انتهَتِ السورةُ» .

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿عَبُسَ وَنُوَلِّنٌ ۞ ﴾ الآيات .

أخرَج الترمذي وحسنه ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ حبانَ ، والحاكمُ وصحّحه ، وابنُ مردُويَه عن عائشةَ قالت : أُنزِلت « عِبَس وتولى » فى ابنِ أمَّ مكتومِ الأعمَى ؛ أَتَى رسولَ اللهِ عَيَالِيَةٍ فجعَل يقولُ : يا رسولَ اللهِ ، أرشِدْنى . وعندَ رسولِ اللهِ عَيَالِيَةٍ رجلٌ من عظماءِ المشركين ، فجعَل رسولُ اللهِ عَيَالِيَّةٍ يُعرِضُ عنه ويُقْبِلُ على الآخرِ ، ويقولُ : «أترَى بما أقولُ بأسًا» . فيقولُ : لا . ففى هذا أنزِلَت (٥٠) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، عن عائشةَ قالت : كان رسولُ اللهِ ﷺ في مجلسِ في اللهِ عَلَيْةُ بنُ ربيعةً

<sup>(</sup>١) ابن الضريس (١٤).

 <sup>(</sup>٢) في ص، ف ١: ((يده). ومن ترجم للعلاء قال: العلاء بن الحضرمي. قال: وكان اسمه عبد الله بن
 عماد بن أكبر بن ربيعة بن مالك بن عويف الحضرمي. ينظر الإصابة ٤/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (فتحدث).

<sup>(</sup>٤) في م : ((في آخرها) .

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٣٣٣١) ، وابن حبان (٥٣٥) ، والحاكم ٢/ ١٤٥. صحيح (صحيح سنن الترمذي - ٢٦٥١) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ص: «من».

فيقولُ لهم : «أليس حسنًا أن جِعْتُ بكذا وكذا ؟» فيقولون : بلَى واللهِ . فجاء ابنُ أُمِّ مكتومٍ ، وهو مُشتغِلَّ بهم ، فسأله ، فأعرَض عنه ، فأنزَل اللهُ : ﴿أَمَّا مَنِ ٱسْتَغَنَّىٰ أُمِّ مكتومٍ ، وهو مُشتغِلَّ بهم ، فسأله ، فأعرَض عنه ، فأنزَل اللهُ : ﴿أَمَّا مَنِ ٱسْتَغَنَّىٰ اللهُ وَهُوَ يَغْشَىٰ اللهِ وَهُو يَغْشَىٰ اللهُ وَهُو يَغْشَىٰ اللهُ وَهُو يَغْشَىٰ اللهُ وَهُو يَغْشَىٰ اللهِ وَهُو يَغْشَىٰ اللهِ وَهُو يَعْشَىٰ اللهِ وَهُو يَغْشَىٰ اللهِ وَهُو يَغْشَىٰ اللهِ وَهُو يَغْشَىٰ اللهُ وَهُو يَغْشَىٰ اللهُ وَهُو يَعْشَىٰ اللهُ وَعُمْ يَعْلَى اللهُ وَهُو يَعْشَىٰ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَهُو يَعْشَىٰ اللهُ وَاللّهِ وَلّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلِلّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّه

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وأبو يعلى ، عن أنسِ (() قال : جاء ابنُ أُمِّ مكتومٍ إلى النبي ﷺ وهو يُكلِّمُ أُبَيَّ بنَ خلفٍ ، فأعرَض عنه ، فأنزَل اللهُ : ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ۚ ﴾ أَن جَآءُ مُ ٱلْأَعْمَى ﴿ . فكان النبي ﷺ بعدَ ذلك يُكرِمُه (٢) .

وأخرَج ابنُ /جرير "، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ قال : بينا رسولُ اللهِ ٢١٥/٦ عَلَيْ يناجِى عتبة بنَ ربيعة والعباسَ بنَ عبدِ المطلبِ وأبا جهلِ بنَ هشامٍ ، وكان يتَصَدَّى لهم كثيرًا ، ( وجعل عليهم أن ) يُؤمِنُوا ، فأقبَل إليه ( وجل أعمَى ، يتَصَدَّى لهم كثيرًا ، ( وجعل عليهم أن ) يُؤمِنُوا ، فأقبَل إليه ( وجل أعمَى ، يقالُ له : عبدُ اللهِ بنُ أمِّ مكتومٍ . يَمشِى وهو يناجِيهم ، فجعَل عبدُ اللهِ يَستقرئ النبيّ عَلَيْ آيةً من القرآنِ ، قال : يا رسولَ اللهِ ، عَلَّمْني ممَّا علَّمك الله . فأعرَض عنه رسولُ اللهِ عَلَيْ وَكِره كلامَه ، وأقبَل على الآخرِين ، فلما قضَى رسولُ اللهِ عَلَيْ بَواه وأخذ يَنقَلِبُ إلى أهلِه ، أمسَك الله الله يَعْضِ بصرِه ، ثم خفَق برأسِه ، ثم أنزَل الله : ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّنُ ﴿ أَن جَاءَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَكُلَّمه ، يقولُ له : «ما اذَل فيه ما نزَل أكرمَه نبيُ اللهِ عَلَيْهُ وكلَّمه ، يقولُ له : «ما

<sup>(</sup>١) في مصدري التخريج: (قتادة) . وينظر تفسير ابن كثير ٨/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٢/ ٣٤٨، وأبو يعلى (٣١٢٣).

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: دوابن المنذر.

<sup>(</sup>٤ – ٤) في م : (ويحرص أن) . وجعل : لفظ عام في الأفعال كلها . وينظر التاج (ج ع ل) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ح ٣، ن: وعليه.

حاجتُك ؟ هل تريدُ من شيءِ ؟﴾ ``

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن أبى مالكِ فى قولِه : ﴿عَبَسَ وَقَوَلَةٌ ۞ أَن جَآءُ ٱلأَغْمَىٰ ﴾ . قال : جاءه عبدُ اللهِ بنُ أمَّ مكتومٍ ، فعبَس فى وجهِه وتولَّى ، وكان يَتَصَدَّى لأميةَ بنِ خلفٍ ، فقال اللهُ : ﴿أَمَا مَنِ السَّعَنَىٰ ﴿فَيَ اللهُ عَمَدَىٰ ﴾ أَشَعَنَىٰ ﴿فَيَ اللهُ عَمَدَىٰ ﴾ (٢)

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الحكم قال: ما رُئِني رسولُ اللهِ ﷺ بعدَ هذه الآيةِ مُتَصَدِّيًا لغنيٌّ ، ولا<sup>(١)</sup> مُعرضًا عن فقير .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ زيدِ قال : لو أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كتَم شيئًا من الوحي كتَم هذا عن نفسِه .

وأخرَج الطبراني ، وابنُ مَردُويَه ، عن أبي أمامة قال : أقبَل ابنُ أمٌ مكتومٍ الأعمَى ، وهو الذي نزَلت فيه : ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّخُ ۞ أَن جَآءُهُ ٱلْأَعْمَى ﴾ . فقال : يا رسولَ اللهِ ، أنا (٤) كما ترى قد كَبِرَتْ سنّى ، ورَقَّ عظمِي ، وذهَب بصرِي ، ولى قائدٌ لا يُلائِمُني قيادُه إيَّاى ، فهل تَجِدُ لي من رخصة أُصَلِّى الصلواتِ (٥) في بيتي ؟ قال : «هل تَسمعُ المؤذنَ ؟» . قال : نعم . قال : «ما أجِدُ لك من رخصة » .

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۶/۳٪، وابن مردویه - کما فی تخریج الکشاف ۶/ ۱۰۰، ۱۰۲.

<sup>(</sup>۲) سعید بن منصور - کما فی فتح الباری ۸/ ۲۹۲- مختصرًا.

<sup>(</sup>٣) ليس في : الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن .

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) بعده في م: «الخمس».

 <sup>(</sup>٦) الطبراني (٧٨٨٦). وقال الهيثمي: فيه على بن يزيد الألهاني عن القاسم وقد ضعفهما الجمهور،
 واختلف في الاحتجاج بهما. مجمع الزوائد ٢/ ٤٣.

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن كعبِ بنِ عجرة ، أنَّ الأعمَى الذى أنزَل اللهُ فيه : ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴾ . أتى النبيَّ عَلَيْهُ فقال : يا رسولَ اللهِ ، إنى أسمَعُ النداءَ ولعلِّى لا أجدُ قائدًا . فقال : «إذا سمِعتَ النداءَ فأجِبْ داعِيَ اللهِ» (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿أَنَ جَآءَهُ الْأَعْمَىٰ ﴾ . قال : رجلٌ من بني فِهرِ اسمُه عبدُ اللهِ بنُ أمَّ مكتومٍ . ﴿أَمَّا مَنِ السَّعْفَىٰ ﴾ . قال : عتبةُ بنُ ربيعةً ، "وشيبةُ بنُ ربيعةً "، وأميةُ بنُ خلفٍ .

وأخرَج ابنُ سعد ، وابنُ المنذرِ ، عن الضحاكِ في قولِه : ﴿عَبَسَ وَتُوكَ ﴾ . قال : هو رسولُ الله عَلَي لقبي رجلًا من أشرافِ قريشٍ فدعاه إلى الإسلامِ ، فأتى عبدُ الله بنُ أمِّ مكتومٍ ، فجعل يَسألُه عن أشياءَ من أمرِ الإسلامِ ، فعبس في وجهِه ، فعاتبه الله في ذلك ، فلما نزلت هذه الآيةُ دعا رسولُ الله عَلَيْ ابنَ أمِّ مكتومِ فأكرَمَه ، واستَخلفه على المدينةِ مرَّتين أنَّ .

وأخرَج الحاكم وصحّحه ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقى فى «شعبِ الإيمانِ» ، عن مسروقِ قال : دخَلْتُ على عائشةَ وعندَها رجلٌ مكفوفٌ تَقطَعُ له الأُتربَجُ وتُطعِمُه إيَّاه بالعسلِ ، فقلتُ : مَن هذا يا أمَّ المؤمنين؟! فقالت : هذا ابنُ أمِّ مكتومِ الذي عاتب اللهُ فيه نبِيَّه عَيَيْكِيْرُ . قالت : أتَى النبيَّ عَيَيْكِيْرُ وعندَه عُتْبَةُ وشيبةُ ، فأقبل

<sup>(</sup>۱) الحديث أصله عند الطبراني ۱۳۸/۱۹ (۳۰٤). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۱۳۵٤).

<sup>(</sup>٢) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) ابن سعد ٤/ ٢٠٩.

رسولُ اللهِ ﷺ عليهما ، فنزَلت : ﴿عَبَسَ وَقُوَلَٰتٌ ۞ أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ﴿ ابنُ أُمُّ مَكَتومِ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن مجاهدٍ قال : كان النبي ﷺ مُستخلِبًا بصِنديدٍ من صناديدِ قريشٍ وهو يَدعُوه إلى اللهِ ، وهو يَرجُو أن يُسلِمَ ، إذ أقبَل عبدُ اللهِ بنُ أمّ مكتومِ الأعمَى ، فلما رآه النبي ﷺ كرِه مَجيئَه ، وقال في نفسِه : «يقولُ هذا القرشي : إنما أتباعُه العُميانُ والسِّفْلَةُ والعبيدُ» . فعبَس ، فنزَل الوحيُ : ﴿عَبَسَ وَتَوَلَى ﴾ إلى آخرِ الآيةِ .

قُولُه تعالى : ﴿ كُلَّا إِنَّهَا نَذَكِرَةٌ ۞ ﴾ الآيات .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً : ﴿ فِي صُحُفِ مُكَرَّمَةِ ۞ مَرْفُوعَةِ مُطَهَّرَةٍ ﴾ . قال : (أهم القُرَاءُ ) . القُرَاءُ ) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن قتادةَ : ﴿ بِأَتَدِى سَفَرَةٍ ﴾ . قال : كَتَبَةٍ (٣) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عِن مجاهدِ قال : السُّفَرَةُ الكَتَبَةُ الملائكةُ .

<sup>(</sup>١) الحاكم ٣/ ٦٣٤، ٥٦٥، والبيهقي (٨١٧٨).

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ن: «هم القرى» ، وفي م: «هي القرآن» .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٢/ ٣٤٨.

'' وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، من طريقِ عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴾ . قال : كَتَبَةٍ ''

وأخرَج الخطيبُ في «تاريخِه» عن عطاءِ بنِ أبي رباح ، مثلَه (٣) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ سَفَرَةٍ ﴾ . قال : بالنَّبَطيةِ : القُرَّاءُ .

أَخَوَجُ ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه: ﴿ كِرَامِ بَرَرَةٍ ﴾. قال: الملائكةُ (١٤٠).

وأخرَج أحمدُ، (والبخاريُّ، ومسلمٌ، وأبو داودَ، والترمذيُّ، والنسائيُّ، وابنُ ماجه ، عن عائشة قالت: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «الذي يقرأُ القرآنَ وهو ماهرٌ به مع السَّفَرَةِ الكرامِ البررةِ، والذي يقرؤُه وهو عليه شاقٌ له أجران» .

قُولُه تعالى : ﴿ قُنِلَ ٱلْإِنسَانُ ﴾ الآيات .

أَخْرَجِ ابنُ المنذرِ عن عكرمةَ في قولِه : ﴿ قُئِلَ ٱلْإِنسَانُ مَّا ٱلْفَرَمُ ﴾ . قال : نزلت

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم - كما في تغليق التعليق ٤/ ٣٦٠، ٣٦١.

<sup>(</sup>٣) الخطيب ٩/ ١٨٧، ١٨٧.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٤/ ١٠٩.

 <sup>(</sup>٥ - ٥) في ح ١، م: (والأثمة الستة).

<sup>(</sup>۲) أحمد (۲۰۱۰ ۲۰۷، ۲۰۷ (۲۲۲۱۱)، والبخاری (۲۹۳۷)، ومسلم (۲۹۸)، وأبو داود (۲۹۳۷)، والترمذی (۲۹۰۵)، والنسائی فی الکبری (۸۰٤٥ – ۸۰٤۷)، وابن ماجه (۳۷۷۹).

في عتبة بنِ أبي لهب حين قال: كفَرْتُ بربِّ النجمِ إذا هوَى. فدعا عليه النبيُّ عَتِبةً بنِ أبي لهب حين قال: كَفَرْتُ بربِّ النجمِ إذا هوَى.

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن مجاهدِ قال : ما كان في القرآنِ : ﴿ قُنِلَ ٱلْإِنسَانُ ﴾ . إنما عنى به الكافرَ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ فى قولِه : ﴿مَاۤ أَكْفَرُوۗ﴾ . قال : ما أَشَدَّ ٣١٦/٦ كَفْرَه ! ، /وفى قولِه : ﴿خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ﴾ . قال : نطفة ، ثم علَقة ، ثم مُضْغة ، ثم كذا ، ('ثم كذا ، 'ثم كذا ، 'ثم كذا ، 'ثم كذا ، 'ثم كذا ، '

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ المنذرِ، عن عكرمةَ في قولِه: ﴿خَلَقَهُ فَيَقَالُمُ اللَّهُ مُلْقَالُمُ فَي رَحِم أُمُّه كيف شاء.

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُ ﴾ . يعني بذلك خروجه من بطنِ أمِّه ؛ يَسَّرَه له (٢) .

أُوأَخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عكرمةَ : ﴿ ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَرَهُ ﴾ . قال : حروجه من الرَّحِم ...

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، ( وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن قتادةً في السَّبِيلَ يَسَرَوُ . ﴿ وَمُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَرَوُ ﴾ . قال : خروجَه من بطن أمَّه ( ) .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: ص، ف ١. وفي ن : «وكذا»، وبعده في ح ١، م: «ثم كذا».

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۶/ ۱۱۱.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف ١.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص، ف ١: (عن عكرمة).

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ٢/ ٣٤٨.

(ا وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الضحاكِ ، مثلَه ال

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن أبى صالحٍ: [٢٤٤٤] ﴿ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَرُوُ﴾. قال: خروجه من الرَّحِم.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَشَرَهُ ﴾ . قال : هو كقولِه : ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ [الإنسان : ٣] . الشقاءُ والسعادةُ .

وأخرَج أبو نعيم في «الحلية» عن محمدِ بنِ كعبِ القرظيّ قال: قرأتُ في التوراةِ - أو قال: في صحفِ إبراهيمَ - فوجدتُ فيها: يقولُ اللهُ تعالى: يابنَ آدمَ ، ما أنصَفْتني ؛ خَلَقْتُك ولم تكُ شيعًا ، وجعَلتُك بشرًا سَوِيًّا ، خلقتُك من سلالةٍ من طينٍ ، ثم جعَلتُك نطفةً في قرارِ مكينٍ ، ثم خلَقْتُ النطفة علقةً ، فخلَقْتُ العَلقة مضغةً ، فخلَقْتُ المضغة عظامًا ، فكسوتُ العظامَ لحمًا ، ثم أنشأتُك (٢) خلقًا أخرَ ، يابنَ آدمَ ، هل يقدرُ على ذلك غيرى ؟ ثم خَفَفْتُ ثِقَلَك على أمِّك حتى لا تَبرَّمُ (٣) بك ولا تتَأذَى ، ثم أوحيثُ إلى الأمعاءِ أن اتَسِعي ، وإلى الجوارِ أن تَبرَّمَ أن ما تسبيكِها ، ثم تفرَقي ، فاتسَعتِ الأمعاءُ من بعدِ ضيقِها ، وتفرَّقَت الجوارِ من بعدِ تشبيكِها ، ثم أوحيثُ إلى الأرحامِ أن يُخرِ جَك من بطنِ أمِّك ، فاسْتَحْلَصَك (١) على ريشةٍ من جَناحِه ، فاطَّلَعْتُ عليك فإذا أنت خَلْقٌ ضعيفٌ ، ليس لك سِنَّ على ريشةٍ من جَناحِه ، فاطَّلَعْتُ عليك فإذا أنت خَلْقٌ ضعيفٌ ، ليس لك سِنَّ

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل، ح ٣.

<sup>(</sup>٢) في ن ، م: «أنشأناك».

<sup>(</sup>٣) فى ح ١: «تتمرمر»، وفى ح ٣، ن: «تبرم»، وفى م: «تمرض».

<sup>(</sup>٤) في ح ١، ن ، م : «فاستخلصتك».

يقطَعُ ، ولا ضِرسٌ يَطحَنُ ، فاستَخْلَصْتُ لك في صدرِ أمِّك عِرقًا يَدُرُ لك (۱) لبنًا باردًا في الصيفِ ، حارًا في الشتاءِ ، واستَخلَصْتُه لك من بينِ جلدِ ولحم ودم وعروق ، ثم قَذَفْتُ لك في قلبِ والدتِك الرحمة ، وفي قلبِ أبيك التَّحنُّنَ ، فهما يَكُدَّان ويَجهَدَان (١) ، ويُربِّيانك ويُغَذِّيانك ، ولا ينامان حتى يُنَوِّمَاك ، ابنَ آدمَ ، أنا فعلتُ ذلك بك لا لشيء (١) استَأْهَلْته به منى ، أو لحاجة استَعَنْتُ على قضائِها ، ابنَ آدمَ ، فلما قطع سِنتُك ، وطحن (١) ضِرسُك ، أطعمتُك فاكهة الصيفِ في أوانِها ، وفاكهة الشتاءِ في أوانِها ، فلما أن عرَفتَ أنَّى ربُّك عَصَيْتَني ، فالآنَ إذ عصَيْتَني فادعُني فإني قريبٌ مجيبٌ ، وادعُني فإني غفورٌ رحيمٌ (٥)

وأخرَج الفريابي ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ لَمَّا يَقْضِ مَا أَمْرُهُ ﴾ . قال : لا يقضِي أحدٌ أبدًا كلَّ ما افتُرِضَ عليه (١) .

قُولُه تعالى : ﴿ فَلَيْنَظُرِ ٱلْإِنسَانُ ﴾ الآيات .

أَخْوَجَ ابنُ المنذرِ عن عبدِ اللهِ بنِ الزبيرِ في قولِه: ﴿ فَلَيْنَظُرِ ٱلْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِدِ ﴾ . قال : إلى مَدخَلِه ومَخرَجِه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ ، مثلَه .

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ن.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يجتهدان» ، وفي ص: «يمهدان» .

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص، ح١، ح٣: ﴿ بِشَيُّ ٩ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن: اقطع، .

<sup>(</sup>٥) أبو نعيم ١٠/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٦) الفريابي - كما في تغليق التعليق ٤/ ٣٦٠.

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا فى كتابِ «التواضعِ» من طريقِ الكلبيِّ ، عن أبى صالح ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَلَيْنَظُرِ ٱلْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِدِ ﴾ . قال : إلى خُريَّه (١)

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الحسنِ : ﴿ فَلْيَنْظُرِ ٱلْإِنسَنُ إِلَىٰ طَعَامِدِ ۗ . قال : ملَكَّ يَتْنِى رقبةَ ابنِ آدمَ إذا جلَس على الخلاءِ لينظُرَ ما يَخرُجُ منه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن أبى قلابةَ قال : مكتوبٌ فى التوراةِ : يابنَ آدمَ ، انظُرْ إلى ما بَخِلْتَ به إلى ما صار .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن بُشيرِ بنِ كعبٍ ، أنه كان يقولُ لأصحابِه إذا فرَغ من حديثه: انطلقُوا حتى أُريَكم الدنيا. فيجيءُ فيَقِفُ على مزبلةٍ ، فيقولُ: انظُرُوا إلى عَسلِهم وإلى سَمنِهم، وإلى بَطِّهم وإلى دجاجِهم، إلى ما صار.

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ أَنَا صَبَبَنَا ٱلْمَآءَ صَبَّا﴾ . قال : المطرّ ، ﴿ ثُمَّ شَقَقْنَا ٱلأَرْضَ شَقَا﴾ . قال : عن النباتِ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، من طريقِ عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَهَذَابِنَ غُلْبًا ﴾ . قال : الفيصْفِصَةُ ، يعنى القَتَّ ، ﴿ وَهَدَابِقَ غُلْبًا ﴾ . قال : الثمارُ الرَّطْبَةُ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، عن ابنِ عباسِ قال :

<sup>(</sup>١) ابن أبي الدنيا (٢١٣).

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢٤/ ١١٦، ١١٨، ١٢٣، وابن أبي حاتم - كما في فتح الباري ١٣/ ٢٧١.

الحدائقُ كلَّ مُلتَفِّ، والغُلْبُ ما غلُظ ، والأَبُّ ما أنبتتِ (') الأرضُ مما تأكلُه الدوابُ ولا يأكلُه الناسُ ('').

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ المنذرِ، عن مجاهدِ في قولِه: ﴿وَحَدَآبِقَ عُلْبَا﴾ . قال : مُلْتَقَّةً ، ﴿وَقَاكِمَةً ﴾ " : ما أكل الناسُ ، ﴿وَأَبَّا ﴾ : ما أكلتِ الأنعامُ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الحسنِ قال : الغُلْبُ الكرامُ من النخل .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عكرمةَ في قولِه : ﴿ غُلْبًا ﴾ . قال : غِلاظًا .

وأخرَج عَبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَحَدَآبِقَ عُلْمَ ﴾ . قال : شجرٌ في الجنةِ يُستَظَلُّ به لا يَحمِلُ ( ) شيئًا .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن ابنِ عباسٍ قال : الأَبُّ الحشيشُ للبهائمِ (١) . وأخرَج ابنُ جريرٍ ، من طريقِ العوفيِّ ، عن ابنِ عباسٍ قال : الأَبُّ الكَلاُ والمرعَى (١) .

<sup>(</sup>١) في ف ١، ح ١، ن، م: «أنبت».

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم – كما في التغليق ٣/ ٤٩٠، وفتح الباري ٦/ ٢٩٥، ٢٩٦.

<sup>(</sup>٣) بعده في ح ١، م: «وهو» .

<sup>(</sup>٤) عبد بن حميد - كما في التغليق ٣/ ٤٩٠، وفتح الباري ٦/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل، ف ١، ح ١، م: «منه».

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حاتم - كما في التغليق ٣/ ٤٩٠، وفتح الباري ٦/ ٢٩٦، ٢١١ / ٢٧١.

<sup>(</sup>۷) ابن جرير ۲٤/ ۱۲۱.

وأخرَج الطستى فى «مسائلِه » عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ نافعَ بنَ الأزرقِ سأله عن قولِه : ﴿وَأَبَّا ﴾ . قال : وهل تعرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعت قولَ الشاعر :

تَرَى به الأَبُّ واليَقطِينَ مُختَلِطًا على الشريعةِ (١) يجرِي تحتَها الغرَبُ (٢)

/ وأخرَج أبو عبيد في «فضائلِه» ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن إبراهيمَ التَّيْمِيِّ قال : ٣١٧/٦ شُئِلَ أبو بكرِ الصديقُ عن <sup>(٣</sup>الأَبِّ ما هو<sup>٣)</sup> ؟ فقال : أيُّ سماءٍ تُظِلَّني ، وأيُّ أرضٍ تُقِلَّني ، إذا قلتُ في كتابِ اللهِ ما لا أعلمُ أ !

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وسعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ وصحَحه ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُ في «شعبِ الإيمانِ» ، والحطيبُ ، عن أنسٍ ، أنَّ عمرَ قرأ على المنبرِ : ﴿ فَأَنْبَنَنَا فِيهَا جَبًا ﴿ فَي وَعِنْبَا وَقَطْبُ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ وَأَبّا ﴾ . قال : كلُّ هذا قد عرَفناه ، فما الأبُ ؟ ثم رفض (٥) عصًا كانت في يدِه فقال : هذا لعَمْرُ اللهِ هو التَّكَلُّفُ ، فما عليك ألَّا تَدْرِى ما الأبُ ، اتَّبِعُوا ما بُيِّنَ لكم (١ من هذا الكتابِ فاعمَلُوا به ، وما لم تعرِفوه فكِلُوه الأبُّ ، اتَّبِعُوا ما بُيِّنَ لكم (١ من هذا الكتابِ فاعمَلُوا به ، وما لم تعرِفوه فكِلُوه

<sup>(</sup>۱) الشريعة والشّرعة : مشرعة الماء ، وهى مورد الشاربة التى يشرعها الناس فيشربون منها ويستقون . اللسان (ش ر ع) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ح ٣: «القرب»، وفي ص، ف ١: «العرب»، وفي ن: «الغربا»، وفي م: «العذب». والغرب الماء السائل بين البئر والحوض. النهاية ٣/ ٣٤٩.

والأثر عند الطستي – كما في الإتقان ٢/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ف ١، ح ١، م: «قوله: ﴿ أَباكِهُ ، .

<sup>(</sup>٤) أبو عبيد ص ٢٢٧، وعبد بن حميد - كما في تخريج الكشاف ٤/ ٥٨، وفتح الباري ١٣/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٥) الرفض: تركك الشيء. اللسان (رف ض).

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ح ١: «هذا من» ، وفي م : «هداه من» .

إلى ربّه . .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن السدى قال: الحدائقُ البساتينُ ، والغُلْبُ (٢) ما غَلُظ من الشجرِ ، والأَبُّ العُشْبُ ، ﴿ مَنْكَا لَكُو وَلِأَنْفَكِكُو ﴾ . قال: الفاكهةُ لكم ، والعُشْبُ لأنعامِكم .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ (٢): ﴿ وَقَضْبًا ﴾ . قال : الفَصافِصُ ، ﴿ وَحَدَآبِنَ عُلْبًا ﴾ : النخلُ الكرامُ ، ﴿ وَقَاكِمَهُ ﴾ : لكم ، ﴿ وَأَبَّا ﴾ : لأنعامِكم .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن مجاهدٍ ، أنه قرَأ : (غُلُبًا) مُثَقَّلَةً .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الضحاكِ قال : الفاكهةُ التي يَأْكُلُها بنو آدمَ ، والأَبُّ المرعَى .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عكرمةَ قال : الفاكهةُ ما تَأكلُ الناسُ ، ﴿وَأَبَّا﴾ : ما تَأكلُ الدوابُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الحسنِ قال : ما طاب واحلَوْلَى فلكم ، والأبُّ لأنعامِكم .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿وَأَبَّأَ﴾ . قال : الكلأُ .

<sup>(</sup>۱) ابن سعد ۳/ ۳۲۷، وسعید بن منصور (۴۳ - تفسیر)، وعبد بن حمید - کما فی فتح الباری ۲۲ / ۲۹۰ - ۱۲۰ وابن مردویه - کما فی تخریج ۱۲۰/۱۳ - وابن جریر ۲۲/ ۲۲۱، والحاکم ۲/ ۲۹۰، ۱۲۰، وابیهقی (۲۲۸۱).

<sup>(</sup>۲) في ح ١، م: «العنب» .

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل، ص، ح٣ بياض بمقدار كلمة، وبعده في ف ١: «عن و»، وبعده في ن «عن» وبياض بمقدار كلمة. وهذا الأثر عند ابن جرير ٢٤/ ١١٦، ١١٩، من قول قتادة.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن أبى رزينِ: ﴿وَفَكِكُهَةً وَٱبَّا﴾. قال: النباتُ. وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن أبى مالكِ قال: الأبُ الكلأُ.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الضحاكِ قال : الأبُّ هو التُّبنُ . .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عطاءٍ قال : كلَّ شيءٍ ينبتُ على ظهرِ (٢) الأرضِ فهو الأَبُّ (٣) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن ' عبدِ الرحمنِ بنِ زَيدٍ ' ، أنَّ رجلًا سأل عمرَ عن قولِه : ﴿ وَأَبَّا ﴾ . فلما رآهم يقولون أقبَل عليهم بالدِّرَّةِ ( ° ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ الأنباريِّ في «المصاحفِ» ، عن أنسِ قال : قرَأُ عمرُ : ﴿ وَفَكِكُهَةً وَأَبَّا ﴾ . فقال : هذه الفاكهةُ قد عرَفناها ، فما الأبُّ ؟ ثم قال : مه ، نُهِينا عن التَّكَلُفِ (١٠) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أبي وائلٍ ، أنَّ عمرَ سأَل (٧) عن قولِه : ﴿وَٱبَّا﴾ : ما

في الأصل، ص، ح٣، ن: «التين».

<sup>(</sup>٢) سقط من: م. وفي ن: «وجه».

<sup>(</sup>٣) عبد بن حميد - كما في فتح الباري ٦/ ٢٩٦، ١٣ / ٢٧١.

وبعده في الأصل ، ص ، ف ١، ح ١، ح ٣: «وأخرج عبد بن حميد عن إبراهيم التيمي : قال قرأ أبو بكر الصديق ﴿وفاكهة وأبا ﴾ . فقال : ما الأب؟ فقيل : كذا وكذا . فقال أبو بكر : إن هذا لهو التكلف ، وتقدم تخريجه في ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن: «عبد الله بن يزيد»، وفي ح ١، م: «عبد الرحمن بن يزيد». والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٥) عبد بن حميد - كما في فتح الباري ١٣/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٦) عبد بن حميد - كما في تفسير ابن كثير ١/ ١٦، وفتح الباري ١٣/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٧) في الأصل ، ن ، م : «سئل» .

الأَبُ ؟ ثم قال : ما كُلِّفْنا هذا - أو (١) - ما أُمِرْنا بهذا .

قولُه تعالى: ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّاغَةُ ١ كُ الآيات.

أُخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، من طريقِ عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ قال : الصاخَّةُ من أسماءِ يوم (٢٠) القيامةِ (٢٠) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، والترمذيُ ، والحاكمُ ، وصَحَّحاه ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُ في «البعثِ» ، عن ابنِ عباسٍ ، عن النبيِّ عَيَالِيَّةِ قال : «تُحشَرُون حفاةً عُرَاةً عُرَاةً عُرَالًا » . فقالت زوجتُه : أينظُرُ بعضُنا إلى عَورةِ بعضٍ ؟ فقال : «يا فلانةُ ، ﴿ لِكُلِّ الْمُرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِذِ شَأَنُّ يُغْيِهِ ﴾ (3)

وأخرَج الطبراني ، والحاكم وصحَّحه ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقي ، عن سودة بنتِ زمعة قالت : قال النبي عَلَيْلِيْ : «يُبعَثُ الناسُ مُفاةً عُراةً عُرلًا ، قد أَلجَمَهم العَرَقُ وبلَغ شحومَ الآذانِ» . قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، واسوأتاه ! يَنظُرُ بعضُنا إلى بعضٍ ؟ قال : «شُغِلَ الناسُ عن ذلك» . وتلا : « ﴿يَوْمَ يَفِرُ ٱلْرَهُ مِنْ أَخِهِ ﴿ إِنَّ وَأَمِهِ وَالْبِهِ ﴿ وَمَا عَلَى اللهِ ﴾ والمواتاه في وأَمِهِ وأَلِيهِ ﴿ وَاللهِ وَلَهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَكُونُ وَلَهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَهُ وَلَهُ وَاللهِ وَاللهِ وَلَهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلِللهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَاللهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَّا وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِل

وأخرَج الطبراني عن سهلِ بنِ سعدٍ ، عن النبي عليه قال : «يُحشَرُ الناسُ يومَ القيامةِ مشاةً حُفاةً غُولًا» . قيل : يا رسولَ اللهِ ، يَنظرُ الرجالُ إلى النساءِ ؟ فقال :

<sup>(</sup>١) في ف ١، ح ١، ن: (و) .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ف ١، ح ١.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٤ / ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) الترمذى (٣٣٣٢)، والحاكم ٢/ ٢٥١، ٢٥٢، والبيهقى - كما فى البداية والنهاية ١٩/ ٣٧٢. حسن صحيح (صحيح سنن الترمذي - ٢٦٥٢).

<sup>(</sup>٥) الطبراني ٣٤/٢٤ (٩١)،والحاكم ٢/ ٥١٤، ٥١٥، وابن مردويه - كما في تخريج الكشاف =

« ﴿ لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِدِ شَأَنُّ يُغْنِيدٍ ﴾ (١).

"وأخرَجُ ابنُ جريرٍ ، "وابنُ أبى حاتمٍ"، وابنُ مردُويَه ، عن أنسٍ ، أن عائشةَ سأَلت رسولَ اللَّهِ ﷺ فقالت : كيف يُحشَّرُ الناسُ ؟ قال : «حفاةً ، عراةً » . قالت : واسوأتاه ! قال : «إنه قد نزَل عليَّ آيةٌ ، لا يَضُرُك كان عليك ثيابُك أو لا » . قالت : وأيُّ آيةٍ هي ؟ قال : « ﴿ لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِذِ شَأْنُ لَيْنِيدِ ﴾ " ) .

وأخرَج الطبرانى فى «الأوسطِ» بسند صحيحٍ عن أمِّ سلمة : سمِعتُ رسولَ اللهِ ، وأخرَج الطبرانى فى «الأوسطِ» بسند صحيحٍ عن أمِّ سلمة : يا رسولَ اللهِ ، اللهِ يَعْظِيَّ يقولُ : «يُحشَرُ الناسُ يومَ القيامةِ عُراةً مُفاةً» . فقلتُ : ما شغَلهم ؟ واسوأتاه ! يَنظُرُ بعضُنا إلى بعضٍ ؟ فقال : «شُغِلَ الناسُ» . قلتُ : ما شغَلهم ؟ قال : «نَشْرُ الصحائفِ فيها مثاقيلُ الذَّرِ ومثاقيلُ الخَرْدَلِ» (٥٠) .

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَردُويَه ، عن عائشةَ ، أن النبيَّ عَلَيْكُةٍ قال : «يُعَثُ الناسُ يومَ القيامةِ حفاةً عُراةً غُرْلًا» . قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، فكيف

<sup>=</sup> 177/2 - والبيهقى - كما فى البداية والنهاية 19/377، وفتح البارى 11/777. وقال الهيثمى: ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عباس وهو ثقة. مجمع الزوائد 10/777.

<sup>(</sup>۱) الطبرانى فى الأوسط (۲۹۶). قال الهيثمى: وفيه إبراهيم بن حماد بن أبى حازم، ضعفه الدارقطنى. مجمع الزوائد ۱۰/ ۳۳۲.

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل، ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>T - T) في ح ۱: «ابن المنذر».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٤/ ١٢٥، وابن أبي حاتم – كما في تفسير ابن كثير ٢٨. ٣٥.

<sup>(</sup>٥) الطبراني (٨٣٣). قال الهيثمي : ورجال رجال الصحيح غير محمد بن موسى بن أبي عياش، وهو ثقة . مجمع الزوائد ١٠/ ٣٣٣.

بالعَوْراتِ ؟ قال : ﴿ ﴿ لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِذِ شَأَنُّ يُفْنِيهِ ﴾ (١)

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن الحسنِ قال : إنَّ أُولَ مَن يَفِرُّ يومَ القيامةِ من أبيه إبراهيمُ ، وأولُ من يَفِرُّ من أَمِّه إبراهيمُ ، وأولُ من يَفِرُّ من ابنه نوحٌ ، وأولُ مَن يَفِرُّ من أَمِّه إبراهيمُ ، وأولُ من يَفِرُّ من صاحبتِه نوحٌ ولوطٌ . وتلا هذه الآية : ﴿ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرَهُ مِن صَاحبتِه نوحٌ ولوطٌ . وتلا هذه الآية : ﴿ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرَهُ مِن صَاحبتِه وَيَنِيهِ ﴾ . فيرَون أنَّ هذه الآية نزلت فيهم (١) مِنْ أَخِيهِ إِنَّ عَلَيْهِ اللَّهِ نَزَلت فيهم (١) .

وأخرَج أبو عبيد ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادة قال : ليس شيءٌ أشدَّ على الإنسانِ يومَ القيامةِ من أن يرَى من يَعرِفُه ، مخافة أن يكونَ يَطلبُه بمظلِمةٍ . ثم قرَأ : ﴿ يَوْمَ لَقِيامَ مِنْ أَخِهِ ﴾ الآية .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، من طريقِ عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ تَرْهَفُهَا قَلَرَهُ ﴾ . قال : تَغشاها شِدَّةٌ ﴿ وَلَهُ اللَّهُ اللَّلْمُواللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

وأخرَج ابنُ أبى حاتم، من طريقِ عطاءِ الخراسانيّ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿ قَلَرَةُ ﴾ . قال : سوادُ الوجوهِ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، من طريقِ جعفرِ بنِ محمدِ ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسولُ الله ﷺ : «يُلْجِمُ الكافرَ العرقُ ، ثم تَقَعُ الغَبَرَةُ على وجوهِهم . فهو قولُه : ﴿ وَوُجُوهٌ يَوْمَهِذِ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴾ " .

<sup>(</sup>١) الحاكم ٤/ ٥٦٤، وابن مردويه - كما في تخريج الكشاف ٤/ ١٦٣.

<sup>(</sup>۲) ابن عساکر ۲۶/۸.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم – كما في التغليق ٤/ ٣٦٠، ٣٦١، وفي الإتقان ٢/ ٥٣.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٨/ ٣٥٠.

## سورةُ التكويرِ

## مكيةً

/أخرَج ابنُ الضَّرَيْسِ ، والنحاسُ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُّ ، عن ابنِ عباسِ ٢١٨/٦ قال : نزَلت سورةُ : « إذا الشمسُ كُوِّرت » بمكة (١) .

وَأَخْرَجَ ابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ الزبيرِ ، وعن عائشةَ ، مثلَه .

وأخرَج أحمدُ، والترمذيُّ ( وحسَّنه )، وابنُ المنذرِ، ( والطبرانيُ )، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عمرَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «مَن سَرَّه أَن يَنظُرَ إلى يومِ [٤٤٠] القيامةِ كأنه رأىُ عينِ فليقرأ ﴿ إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتُ ﴾ ، و﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَت ﴾ ( الانشقاق : ١] . و ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَت ﴾ ( الانشقاق : ١] .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، ومسلمٌ ، وابنُ ماجه ، والبيهقىُ فى «سننِه» ، عن عمرو بنِ مُرَيثِ (٤) ، أنَّ النبيَّ ﷺ قرَأ فى الفجرِ : ﴿وَٱلْيَلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴾ (٥) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهقىُ فى « أَشعبِ اللهُ عَالِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي عالِ اللهُ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتُ ﴾ . قال : أَظلَمَتْ ،

<sup>(</sup>١) ابن الضريس (١٧، ١٨)، والنحاس ص ٧٥٧، والبيهقي في الدلائل ١٤٢/ - ١٤٤.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ح ۱، م.

<sup>(</sup>٣) أحمد ٢/ ٤٢٣، ٤٢٣، ٥٢٥، ٩/ ١٠، ١٠/١٠ ( ٤٩٣٤، ٤٩٣٤، ٤٩٤١) ، والترمذى (٣٣٣) ، والطبراني كما في المجمع ١٣٤/٧ - والحاكم ٢/ ٥١٥، ٤/ ٥٧٦. صحيح (صحيح سنن الترمذي - ٣٦٥).

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، ح ١، م: «حوشب».

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ١/ ٣٥٣، ومسلم (٤٥٦)، وابن ماجه (٨١٧)، والبيهقي ٢/ ٣٨٨.

<sup>. «</sup>البعث من طریق علی - 7) فی ح - 7) م

﴿ وَإِذَا ٱلنَّجُومُ ٱنكَدَرَتْ ﴿ قَالَ : تَغَيَّرَتْ ، ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْءُ, دَهُ سُبِلَتْ ﴾ . يقول : سألَتْ (١) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، من طريقِ سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ إِذَا ٱلشَّمْسُ كُورَتُ ﴾ . قال : أُغوِرت .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُورَتُ ﴾ . قال : تَناثَرَت ، ﴿وَإِذَا ٱلنَّجُومُ ٱنكَدَرَتُ ﴾ . قال : تَناثَرَت ، ﴿وَإِذَا ٱلْجُومُ ٱنكَدَرَتُ ﴾ . قال : تَناثَرَت ، ﴿وَإِذَا ٱلْجِمَالُ سُيِرَتُ ﴾ . قال : دُهبت ، ﴿وَإِذَا ٱلْجِمَالُ ﴾ : عِشارُ الإبلِ ، ﴿عُطِّلَتُ ﴾ : لا راعى لها ، ﴿وَإِذَا ٱلْبِمَالُ للناسِ مُحمِعَ بينهم ، ﴿وَإِذَا ٱلنَّمَالُ كُشِطَتُ ﴾ . قال : الأمثالُ للناسِ مُحمِعَ بينهم ، ﴿وَإِذَا ٱلنَّمَالُ كُشِطَتُ ﴾ . قال : الأمثالُ للناسِ مُحمِعَ بينهم ، ﴿وَإِذَا ٱلنَّمَالُ كُشِطَتُ ﴾ . قال : المُثالُ للناسِ مُحمِعَ بينهم ، ﴿وَإِذَا ٱلنَّمَالُ كُشِطَتْ ﴾ . قال :

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتُ ﴾ . قال : هي بالفارسيةِ : كور (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن سعيدِ بنِ جبيرٍ فى قولِه: ﴿ كُوِرَتُ ﴾ . قال : غُوِّرَتْ . قال يعقوبُ : وهى بالفارسيةِ كور '' سود'' .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٤/ ١٢٩، ١٣٣، وابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٣/٢٥ دون آخره .

<sup>(</sup>٢) في ح ١، م: «أغورت».

 <sup>(</sup>٣) كذا في النسخ. وقال الجواليقي: وهو بالفارسية «كُورْبُورْ». وفي اللسان: وهو بالفارسية «كُورْبِكِرِه». المعرب ص ٣٣٥، واللسان (ك و ر) ، وينظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على المعرب.

<sup>(</sup>٤) في ف ١: «كوز».

<sup>(</sup>٥) سقط من : ن . وفي ح ١، م : «يهود» . والأثر عند ابن جرير ٢٤ / ١٣٠، من طريق يعقوب القمى ، عن سعيد ، وفيه : كُورتكور .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، والديلمي ، عن أبى مريم ، أنَّ النبي ﷺ قال في قولِه : ﴿ إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِرَتُ ﴾ . ﴿ إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِرَتُ ﴾ . قال : «كُورَتْ في جهنم » . ﴿ وَإِذَا ٱلنَّبُومُ ٱلكَدَرَتْ ﴾ . قال : «انكَدَرَتْ في جهنم ، وكلُّ من عُبِدَ من دونِ اللهِ فهو في جهنم ، إلا ما كان من عيسى وأمِّه ، ولو رَضِيا أن يُعبَدَا لدخلاها » ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا فى «الأهوالِ»، وابنُ أبى حاتم، وأبو الشيخِ فى «العظمةِ»، عن ابنِ عباس (٢) فى قولِه: ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتُ ﴾. قال: يُكَوِّرُ اللهُ العظمةِ »، عن ابنِ عباس (٢) فى قولِه: ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتُ ﴾. قال: يُكَوِّرُ اللهُ السُمسَ والقمرَ والنجومَ يومَ القيامةِ فى البحرِ، ويَبعَثُ اللهُ ريحًا دَبُورًا فتنفُخُه حتى يرجِعَ نارًا (٣).

وأخرَج البخاريُّ عن أبي هريرةَ ، عن النبيِّ ﷺ قال : « الشمسُ والقمرُ يُكَوَّرانُ ( ُ ) يومَ القيامةِ » . زاد البزارُ في «مسندِه» : « في النارِ » ( ° ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن أبى العاليةِ قال : سِتُ آياتِ من هذه السورةِ في الدنيا والناسُ يَنظُرُون إليه ، وسِتٌ في الآخرةِ ؛ ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِرَتُ ﴾ . إلى : ﴿وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتُ ﴾ . هذه في الدنيا والناسُ يَنظُرُون إليه . ﴿وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوِّجَتُ ﴾ . إلى : ﴿وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أُزْلِفَتُ ﴾ . هذه في الآخرةِ .

وأخرَج ابنُ أبي الدنيا في «الأهوالِ» ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن أُبيِّ

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٨/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن: (عتيك).

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم – كما في تفسير ابن كثير ٣٥٢/٨ – وأبو الشيخ (٦٤٥).

<sup>(</sup>٤) في ح ١، م : «مكوران» .

<sup>(</sup>٥) البخاري (٣٢٠٠) ، والبزار - كما في تفسير ابن كثير ٨/ ٣٥٢.

ابنِ كعبِ قال: سِتُ آياتِ قبلَ يومِ القيامةِ ؛ بينما الناسُ في أسواقِهم إذ ذهب ضوءُ الشمسِ ، فبينما هم كذلك إذ (١) وقعتِ الجبالُ على وجهِ الأرضِ ، فتحرَّكَتْ واضطرَبَتْ واختلَطَتْ ، ففزعتِ الجنَّ إلى الإنسِ ، والإنسُ إلى الجنِّ ، فتحرَّكَتْ واضطرَبَتْ واختلَطَتْ ، ففزعتِ الجنَّ إلى الإنسِ ، والإنسُ إلى الجنِّ ، والحيرُ والوحشُ ، فما نجوا بعضُهم في (٢) بعضٍ ، ﴿وَإِذَا الْمِشَارُ عُطِلَتَ ﴾ : أهمَلَها أهلُها ، المُومُوشُ حُشِرَتْ ﴾ . قال : اختلَطَت ، ﴿وَإِذَا ٱلْمِشَارُ عُطِلَتَ ﴾ : أهمَلَها أهلُها ، ﴿وَإِذَا ٱلْمِشَارُ عُطِلَتَ ﴾ : أهمَلَها أهلُها ، ﴿وَإِذَا ٱلْمِحْرِفُ صَدِّعَتِ الأرضُ صَدْعَةً واحدةً البحرِ فإذا هي (٢) نارٌ تَأَجَّجُ ، فبينما هم كذلك إذ تصَدَّعَتِ الأرضُ صَدْعَةً واحدةً الى الأرضِ السابعةِ ، وإلى السماءِ السابعةِ ، فبينما هم كذلك إذ جاءَتْهم ريخ فأماتَتُهم (٠).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن أبي صالحِ: ﴿ إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِرَتْ ﴾. قال: نُكِّسَتْ.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ: ﴿ إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴾. قال: اضمَحَلَّتْ.

وأخرَج عبدُ بنُ حميد عن الضحاكِ: ﴿ إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴾ . قال : ذهَب

<sup>(</sup>١) في الأصل، ن، م: (إذا) .

<sup>(</sup>۲) في ن : «إلى» .

<sup>(</sup>٣) في ح ١، م: «والإنس».

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ ، والأهوال . وعند ابن أبي حاتم : «هو» . وسياق ابن جرير : «فانطلقوا إلى البحار فإذا هي» .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي الدنيا (٢٣) وابن جرير ٢٤/ ١٢٨، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٨/ ٣٥٣.

ضوءُها، ﴿ وَإِذَا ٱلنَّجُومُ ٱنكَدَرَتْ ﴾ . قال : تَساقَطَتْ ، ﴿ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ مُ صَوْءُها ، ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴾ . قال : ذَهَب مُؤها ، غار ماؤُها . قال : سُجِّرَت وفُجِّرَتْ سواءٌ ، ﴿ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴾ . قال : زُوِّجَتِ الأرواحُ الأجسادَ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن قتادة : ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِرَتُ ﴾ . قال : تَساقَطَتْ قال : ذَهَب ضوءُها فلا ضوءَ لها ، ﴿وَإِذَا ٱلنَّجُومُ ٱنكَدَرَتَ ﴾ . قال : تَساقَطَتْ وَمَهافَتَتْ ، ﴿وَإِذَا ٱلْمِشَارُ عُطِلَتَ ﴾ . قال : سيّبَها أهلُوها ؛ أتاهم ما شغَلهم عنها ، فلم تُصرَّ ولم تُحَلَبْ ، ولم يكنْ في الدنيا مالُ أعجبَ إليهم منها ، ﴿وَإِذَا ٱلْوَحُوشُ حُشِرَتَ ﴾ . قال : إنَّ هذه الحلائق موافيةٌ يومَ القيامةِ فيقضِي اللهُ فيها ما يشاءُ ، ﴿وَإِذَا ٱلْمِحُرَتَ ﴾ . قال : ذَهَب ماؤُها ولم يبقَ منها قَطْرةٌ ، ﴿وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ رُوّجَتَ ﴾ . قال : أُخْقَ كلَّ إنسانِ بشيعتِه ؛ اليهودِيُّ باليهودِيِّ ، والنصرانيُّ بالنصرانيُّ ، ﴿وَإِذَا ٱلْمَوْءُرَةُ شُهِلَتَ ﴾ . قال : هي في بعضِ القراءةِ : (سألَت '' بأيِّ ذنبِ قُتِلَتُ ) . قال : لا بذنبِ . قال " : وكان أهلُ الجاهليةِ يقتُلُ (سألَت '' بأيِّ ذنبِ قُتِلَتُ ) . قال : لا بذنبِ . قال " وكان أهلُ الجاهليةِ يقتُلُ أَحدُهم ابنتَه ويَغذُو كلبَه ، فعاب اللهُ ذلك عليهم ، ﴿وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتَ ﴾ . قال : شمورية القيامةِ ، ١٩٩٣ قال : صحيفتُك /يابنَ آدمَ ، مُعلَى ما فيها ثم تُطْوَى ، ثم تُنشَرُ عليك يومَ القيامةِ ، ١٩٩٣ قال : فينظُرُ الرجلُ ما مُعلَى ('' في صحيفتِه ، ﴿وَإِذَا ٱلْمُحِيمُ سُعِرَتَ ﴾ . قال : أُوقِدَتْ ، قال : أُوقِدَتْ ،

<sup>(</sup>١) صَرَّ الناقة يصرُها صَرًّا وصرَّ بها: شد ضرعها ، والصُّرار: ما يشد به. اللسان (ص ر ر).

 <sup>(</sup>۲) هي قراءة ابن مسعود وعلى وابن عباس وجابر بن زيد وأبي الضحي ومجاهد. البحر المحيط . ٤٣٣/٨

<sup>(</sup>٣) ليس في: الأصل، ح٣، ن، م.

<sup>(</sup>٤) فى ف ١، م : «يمل» . وأملى وأمَلُ بمعتَى .

﴿ وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أُزْلِفَتَ ﴾ . قال : قُرِّبَتْ ، ﴿ عَلِمَتْ نَفْسُ مَّاَ أَحْضَرَتْ ﴾ : من عملٍ . قال عمرُ : إلى هنا آخرُ الحديثِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، "عن عكرمةً " : ﴿ وَإِذَا ٱلْمِشَارُ عُطِلَتَ ﴿ . قال : هي الإبلُ ، ﴿ وَإِذَا ٱلْمُوْسُ حُشِرَتَ ﴾ . قال : ترجِعُ قال : "حَشرُ البهائم " موتُها ، ﴿ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ رُوِّجَتْ ﴾ . قال : ترجِعُ الأرواحُ إلى أجسادِها ، ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْمُردَةُ سُهِلَتْ ﴾ . قال : أطفالُ المشركين . قال الأرواحُ إلى أجسادِها ، ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْمُردَةُ سُهِلَتْ ﴾ . قال : أطفالُ المشركين . قال ابنُ عباسٍ : الموءودةُ هي المَدفُونةُ ، كانت المرأةُ في الجاهليةِ إذا هي حمَلت فكان أوانُ ولادِها حفَرت حفرةً فتمَخَضَتْ على رأسِ تلك الحفرةِ ، فإن ولَدتْ جاريةً رمَتْ بها في تلك الحفرةِ ، وإن ولَدتْ غلامًا حبَسته . قال ابنُ عباسٍ : فمَن زعَم أنهم في الجنةِ .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، "وابنُ أبي شيبة" ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ المنذرِ ، عن الربيعِ بنِ خُثَيْمٍ في قولِه : ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُورَتْ ﴾ . قال : رُمِيَ بها ، ﴿وَإِذَا ٱلنَّبَهُ مُ اَنكَدَرَتْ ﴾ . قال : تناثَرَت ، ﴿وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِرَتْ ﴾ . قال : سارت ، ﴿وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيرَتْ ﴾ . قال : سارت ، ﴿وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيرَتْ ﴾ . قال : سارت ، ﴿وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيرَتْ ﴾ . قال : تنى عليها أمرُ اللهِ ، ﴿وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِرَتْ ﴾ . قال : كلُّ رجلٍ مع صاحبِ عملِه ، ﴿وَإِذَا ٱلْمَوْ مُردَةُ سُهِلَتْ ﴾ . قال : كلُّ رجلٍ مع صاحبِ عملِه ، ﴿وَإِذَا ٱلْمَوْ مُردَةُ سُهِلَتْ ﴾ . قال : كانت العربُ من أفعلِ (أ) الناسِ لذلك ، ﴿وَإِذَا ٱلْمَوْ مُردَةُ سُهِلَتْ ﴾ . قال : كانت العربُ من أفعلِ (أ)

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ح ١، م: «حشرها».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ف ١: «أفضل».

ٱلْجَحِيمُ سُعِرَتُ ﴾: أُوقِدَتْ ، ﴿وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أُزْلِفَتَ ﴾: قُرِّبَتْ ، إلى هنا انتهَى الحديثُ ، فريقٌ في الجنةِ وفريقٌ في السعيرِ (١).

وأخرَج الفريابيُّ ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، من طريقِ عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتُ ﴾ . قال : حَشْرُ البهائمِ موتُها ، وحَشْرُ كلِّ شيءِ الموتُ ، غيرَ الجنِّ والإنسِ ، فإنهما يُوافِيَانِ (٢) يومَ القيامةِ (٣) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، ' والخطيبُ فى « المتفقِ والمفترقِ » ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه ' : ﴿ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتُ ﴾ . قال : يُحشَرُ كلُّ شىءٍ ' يومَ القيامةِ ' ) ، حتى إن الذبابَ ليُحشَرُ ' .

وأخرَج الطبرانيُ عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ نافعَ بنَ الأزرقِ سألَه عن قولِه : ﴿ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتُ ﴾ . قال : وهل تعرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعتَ ( ( فيرَ بنَ أبي سلمَى ( فهو ^ ) يقولُ :

لقد نازَعْتُمُ حسبًا قديمًا وقد سَجرَتْ بحارُهم بحارى (٩)

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ٤/ ٢١، ٢٢ مختصرا .

<sup>(</sup>۲) في ح ۱، م: ( يوقفان » .

<sup>(</sup>٣) الحاكم ٢/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ح ١، ح ٣، م.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حاتم – كما في تفسير ابن كثير ٨/٤ ٣٥ – والخطيب (٧٦٨) .

<sup>(</sup>٧) بعده في الأصل، ص، ف ١، ح ١، ح ٣، ن: «قول».

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من: م.

<sup>(</sup>٩) في الأصل، ص، ح ٣: «مجارى».

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى فى قولِه : ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتُ ﴾ . قال : فُتِحَتْ وسُيِّرَتْ (١) .

وأخرَج البيهقيُّ في «البعثِ» ، من طريقِ عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتُ ﴾ . قال : تُسَجُّرُ حتى تصيرَ نارًا .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الحسنِ والضحاكِ في قولِه : ﴿ وَإِذَا الْجِمَارُ سُجِرَتُ ﴾ . قالا : غار ماؤُها فذهَب .

وَأَخْرَجَ عِبْدُ بِنُ حَمِيدٍ ، وَابِنُ المُنذرِ ، عَن شِمْرِ بِنِ عَطِيةً فَى قُولِه : ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتُ ﴾ . قال : تُسَجَّرُ كَمَا يُسَجَّرُ التَّنُّورُ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، والفريابيُ ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ أبي شيبةَ ، وعبدُ ابنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَردُويه ، وأبو نعيمٍ في «الحليةِ » ، والبيهقيُ في «البعثِ» ، عن النعمانِ بنِ بشيرٍ ، عن عمرَ بنِ الخطابِ ، (أنه سُئِلَ عن قولِه ) : ﴿وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوِّجَتُ ، قال : يُقرّنُ بينَ الرجلِ الصالحِ مع الصالحِ في الجنةِ ، ويُقْرَنُ بينَ الرجلِ السوءِ مع السوءِ في الجنةِ ، ويُقْرَنُ بينَ الرجلِ السوءِ مع السوءِ في النارِ ، فذلك تَزويجُ الأنفسِ ()

والأثر عند الطبراني ٣٠٩/١٠ (١٠٥٩٧).

<sup>(</sup>۱) ابن أبي حاتم - كما في فتح الباري ٨/ ٦٩٣.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل، ح ٣: « في قوله » .

<sup>(</sup>۳) عبد الرزاق ۲/ ۳۰۰، وابن أبی شیبة ۱۳/ ۲۷۹، وعبد بن حمید – کما فی تغلیق التعلیق ۶/ ۳۹۲– وابن جریر ۲۶/ ۲۲، وابن أبی حاتم – کما فی تفسیر ابن کثیر ۸/۹۰۵ – والحاکم ۲/ ۵۱۰، ۵۱۳ وابن مردویه – کما فی تغلیق التعلیق ۶/ ۳۲۱– وأبو نعیم – کما فی فتح الباری ۲/ ۲۹۶.

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن النعمانِ بنِ بشيرٍ ، عن عمرَ بنِ الخطابِ في قولِه : ﴿ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوِّجَتُ ﴾ . قال : هو (الرجلُ يُزَوَّجُ نظيرَه من أهلِ الجنةِ (١) و (الرجلُ يُزَوَّجُ نظيرَه من أهلِ النارِ يومَ القيامةِ . ثم قرأ : ﴿ آخَشُرُوا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ ﴾ (١) والصافات : ٢٢] .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن النعمانِ بنِ بشيرٍ: سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «﴿ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوِّجَتَ ﴾ . قال: «هما الرجلانِ يعملان العملَ ، يدخُلان الجنةَ والنارَ » . ( وقال: « ﴿ إَحْشُرُوا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ ﴾ ) .

وأخرَج ابنُ منيع عن عمرَ بنِ الخطابِ : ﴿وَلِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾ . قال : تَزوِيجُها أَن يُؤَلَّفَ كُلُّ قوم إلى شِبْهِهم (٥) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ قال: يَسيلُ وادِ من أصلِ العرشِ من ماءِ فيما بينَ الصَّيْحَتَيْن، ومقدارُ ما بينَهما أربعون عامًا، فينبُتُ منه كلَّ خلقِ بَلىَ من الإنسانِ أو طيرٍ أو دابَّةٍ، ولو مرَّ عليهم مارٌ قد عرَفهم قبل ذلك لعرَفهم على وجهِ الأرضِ قد نبتوا، ثم تُرسَلُ الأرواحُ فتُزَوَّجُ الأجسادُ، فذلك قولُ اللهِ: ﴿ وَإِذَا النَّفُوسُ زُوِّجَتَ ﴾ (١)

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١: «الأرض».

<sup>(</sup>٣) ابن مردویه – كما فی تغلیق التعلیق ٤/ ٣٦١، ٣٦٢.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ح ١، م.

والحديث عند ابن مردويه - كما في فتح الباري ٨/ ٦٩٤.

<sup>(</sup>٥) ابن منيع – كما في المطالب العالية (١٧٦٤). وبعده في ح ١، م : ﴿ وَقَالَ ﴿ احْشُرُوا الَّذِينَ ظُلْمُوا وَأَزُواجِهُم ﴾ ٢.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حاتم – كما في تفسير ابن كثير ٨/ ٣٥٥.

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن أبى العاليةِ فى قولِه : ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ رُوِّجَتْ﴾ . قال : زُوِّجَ الرُّومُ للجسدِ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الشعبيّ : ﴿وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴾ . قال : زُوِّجَ الرُّومُ بالجسدِ (١) ، وأُعِيدَتِ الأروامُ في الأجسادِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ المنذرِ، عن الكلبيّ : ( ﴿ وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ رُوِّجَتْ ﴾ ( ). قال : زُوِّجَ المؤمنون الحورَ العينَ، والكفارُ الشياطينَ.

وأخرَج الفراءُ عن عكرمة في /قولِه: ﴿ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ رُوِجَتَ ﴾ . قال : يُقْرَنُ الرجلُ في الجنةِ بِقرِينِه الصالحِ في الدنيا ، ويُقرَنُ الرجلُ الذي كان يعملُ السوءَ في الدنيا بقرينِه الذي كان يُعينُه في النارِ (٥) .

وأخرَج أحمدُ ، والنسائى ، وابنُ المنذرِ ، (والطبرانى أن ، وابنُ مَردُويَه ، عن سلمةَ بنِ يزيدُ ( الجُعْفى ، عن رسولِ اللهِ [٣٤٤٤] ﷺ قال : «الوائدةُ ( الموائدةُ في النارِ ، إلا أن تُدرِكَ الوائدةُ ( الإسلامَ فيَعفُو اللهُ عنها ( ( ) .

<sup>(</sup>١) في ص، ن: « الجسد» ، وفي ح ١، م: « من الجسد» .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١: « تزوج » ، وفي ح ٣، ن : « يزوج » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ابن الفريابي»، وفي ص، ف ١، ح ٣، ن: «الفريابي».

<sup>(</sup>٥) الفراء في معاني القرآن ٣/ ٢٣٩، ٢٤٠.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٧) في م: (زيد).

<sup>(</sup>۸) فی ح ۱: « الولید » ، وفی م : « الوئید » .

<sup>(</sup>٩) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>١٠) أحمد ٢٦٨/٢٥ (١٠٩٣٣)، والنسائي في الكبري (١١٦٤٩)، والطبراني (١٣١٩، ٦٣٢٠).=

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن أبى الضحى مسلمِ بنِ صُبَيحٍ ، أنه قرأ : (وإذا الموءودةُ سألتُ) . قال : طلَبَتْ قتلتَها (٢) بدمائِها .

وأخرَج أحمدُ ، ومسلمٌ ، وأبو داودَ ، والترمذيُ ، والنسائيُ ، وأبنُ ماجه ، والطبرانيُ ، وابنُ ماجه ، والطبرانيُ ، وابنُ مردُويَه ، عن مجدَامَةَ (() بنتِ وهبِ قالت : سُئِلَ رسولُ اللهِ ﷺ عن العَرْلِ فقال : «ذاك الوَأْدُ الخَفِيُ ، وهي (() ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْمُرَدَةُ سُيِلَتُ ﴾ (() .

وأخرَج الطبرانيُ عن صَعْصَعَةَ بنِ ناجيةَ المجاشعيِّ ، وهو جدُّ الفرزدقِ ، قال : قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، إنى عمِلتُ أعمالًا في الجاهليةِ ، فهل لى فيها من أجرٍ ؟ قال : «وما عمِلْتَ ؟» . قال : أَحْيَيْتُ ثلاثَمائةِ وسِتِّين أَمن الموءودةِ أَ ؛ أَشتَرِى كلَّ واحدةٍ منهن بناقتين عَشْرَاوَيْن وجملٍ ، فهل لى في ذلك من أجرٍ ؟ فقال النبيُ يَكُلُّ واحدةٍ منهن بناقتين عَشْرَاوَيْن وجملٍ ، فهل لى في ذلك من أجرٍ ؟ فقال النبيُ يَكُلُّ واحدةٍ منهن أجرُه إذ مَنَّ اللهُ عليك بالإسلام» .

<sup>=</sup> وقال محققو المسند: رجاله ثقات رجال الشيخين ، غير داود بن أبي هند ، فمن رجال مسلم .

<sup>(</sup>١) في الأصل، ح ٣: ﴿ سَتُلْتَ ﴾ . وتقدم تخريج هذه القراءة في ص ٢٦١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ف ١، ح ١، ح ٣، ن: ( قتلها ٥، وفي م: ( قاتلها ٥ .

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١: (خذامة)، وفي ح ١، ن: (جذامة)، وفي م: (خدامة).

<sup>(</sup>٤) في ح ١، ح ٣، ن ، م ، والطبراني : ﴿ هُو ﴾ .

<sup>(</sup>٥) أحمد ١٤٤/٥ ، ٥٨٥ (٢٧٠٣٦ ، ٢٧٠٣٧)، ومسلم (١٤٤٢)، وأبو داود (٣٨٨٢)، والعرب المعتمد ٥٣٥/٤٤)، والنسائى (٢٠٩/٢ (٥٣٥، والترمذى (٢٠١٧)، والطبرانى (٢٠٩/٢ (٥٣٥، ٥٣٦)). واللفظ لأحمد ومسلم والطبرانى وعند الباقين مقتصرا على ذكر الغيلة.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م : ۱ موءودة ۱ .

<sup>(</sup>٧) الطبراني (٢٤١٢) مطولاً . وقال الهيثمي : وفيه الطفيل بن عمرو التميمي ، قال البخاري : لا يصح حديثه . وقال العقيلي : لا يتابع عليه . مجمع الزوائد ١/ ٩٥.

وأخرَج البزارُ ، والحاكمُ في «الكُني» ، والبيهقيُّ في «سنيه» ، عن عمرَ بنِ الخطابِ في قولِه : ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْءُردَةُ سُبِلَتُ ﴾ . قال : جاء قيسُ بنُ عاصمِ التميميُّ إلى رسولِ الله عَلَيْ فقال : إنى وأَدْتُ ثمانِ بناتِ لي في الجاهليةِ . فقال له النبيُ عَلَيْ : «أُعتِقْ عن كلِّ واحدةِ رقبةً » . قال : إنى صاحبُ إبلِ . قال : «فأهدِ عن كلِّ واحدةٍ رقبةً » . قال : إنى صاحبُ إبلِ . قال : «فأهدِ عن كلِّ واحدةٍ بَدَنَةً » . قال : إنى صاحبُ إبلِ . قال : «فأهدِ عن كلِّ واحدةٍ بَدَنَةً » .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ : ﴿ وَإِذَا ٱلصَّحُفُ نُشِرَتُ ﴾ . قال : إذا مات الإنسانُ طُوِيَتْ صحيفتُه ، ثم تُنشَرُ يومَ القيامةِ فيُحاسَبُ بما فيها .

(أوأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ: ﴿ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتَ ﴾ . قال : وُوَادِدَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتَ ﴾ . قال : وُورِدِدَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتَ ﴾ . قال : وُورِدِدَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتَ ﴾ . قال :

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَردُويَه ، من طريقِ زيدِ بنِ أَسلَمَ ، عن أبيه قال : لما نزَلت : ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِرَتُ ﴾ . قال عمرُ لما بلَغ : ﴿ عِلْمَتْ نَفْسُ مُّا أَخْضَرَتْ ﴾ . قال : ("لهذا أُجرِى") الحديثُ .

وأخرَج الفريابيُّ ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ أَقْيِمُ أَبِي حاتمٍ ، والحاكمُ وصحَّحه ، من طرقِ عن عليٌّ في قولِه : ﴿ فَلاَ أُقْيِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) البزار (۲۳۸)، والبيهقى ٨/ ١١٦. وقال الهيثمى: ورجال البزار رجال الصحيح غير حسين بن مهدى الأيلى، وهو ثقة. مجمع الزوائد ٧/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: «هذا»، وفي ص، ن: «لهذا أخر»، وفي ف ١، ح ٣: «هذا آخر».

<sup>(</sup>٤) سعيد بن منصور – كما في فتح البارى ١٩٤/٨ – وابن جرير ٢٤/ ١٥٢، والحاكم ٢/ ١٥٠.

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، من طريقِ الأصبغِ بنِ نُباتة ، عن عليٌ فى قولِه : ﴿ فَلاَ أَقْيِمُ لِٱلْخُنْسِ ﴾ . قال : خمسةُ أنجم ؛ زُحَلُ ، وعُطارِدُ ، والمُشْتَرِى ، وبَهْرَامُ ، والزُّهَرَةُ ، ليس فى الكواكبِ شىءٌ يَقطعُ المجرةَ غيرَها .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ في «العظمةِ » ، من طريقِ عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ قال : الخُنَّسُ نجومٌ تَجرِى يَقْطَعن المجرةَ كما يَقطَعُ الفرسُ (١) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه، والخطيبُ في كتابِ «النجومِ»، من طريقِ الكلبيّ، عن أبي صالحٍ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه: ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِالْحُنْسِ لَلْكَلِبِيّ، عن أبي صالحٍ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه: ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِالْحُنْسِ فَي النجومُ السبعةُ ؛ زُحَلُ، وبَهْرامُ، وعطاردُ، والمشترِي، والزُّهَرَةُ، والشمسُ، والقمرُ، خُنُوسُها رُجوعُها، وكُنوسُها تَغَيّبُها بالنهارِ (٢).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، والفريابيُ ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ سعدِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ سعدِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والطبرانيُ ، والحاكمُ وصحَّحه ، من طرقِ عن ابنِ مسعودِ في قولِه : ﴿ بِٱلْخُنْسِ ﴿ آلَكُنْسِ ﴾ . قال : هي بقرُ الوَحْشِ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، من طريقِ سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ ٱلْجَوَارِ الْخُلُسُ ﴾ . قال : هي البقرُ تَكْنِسُ إلى الظُّلُّ .

<sup>(</sup>١) أبو الشيخ (٦٨٦) .

<sup>(</sup>۲) ابن مردویه – کما فی فتح الباری ۲۹٤/۸ بلفظ: خمسة – والخطیب ص ۱٤٠.

<sup>(</sup>۳) عبد الرزاق ۲/ ۳۰۱، ۳۰۲، وابن سعد ٦/ ۱۰٦، وابن جرير ۲۶/ ۱۰۵، ۱۰۵، والطبراني (۳) عبد الرزاق ۲/ ۱۰۵، ۱۰۵، والطبراني (۹۰۲۳) والحاكم ۲/ ۱۰۹.

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، (امن طريقِ خصيفِ ا) ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ ٱلْجُوَارِ الْكُنْسِ ﴾ . قال : هي الوَحْشُ تَكْنِسُ لأنفسِها في أُصولِ الشجرِ تَتُوارى فيه .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، من طريقِ العوفيّ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ بِالْخُشِّ ﴾ . قال : الظّباءِ (٢)

وأخرَج ابنُ راهُويَه ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والبيهقيُّ في ("(شعبِ الإيمانِ»"، عن عليٌّ : ﴿ ٱلْجَوَارِ ٱلْكُنْسِ ﴾ . قال : هي الكواكبُ ('') .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادةَ : ﴿ فَلاَ أُقْسِمُ بِٱلْخُشِّ ۚ آلِبَوَارِ ٱلْكُنْسِ ﴾ . قال : هي النجومُ تَبدُو بالليلِ ، وتخفَى بالنهارِ ( " ) تَكنِسُ .

أُوأَخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ بِٱلْخُنْسِ ﴿ لِللَّهِ الْجُوارِ الْجُوارِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ بِالْخُنَسِ ﴿ لَهِ اَلْجُوارِ الْجُوارِ النَّجُومُ تَخْيِسُ بالنهارِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن المغيرةِ قال : سأل إبراهيمُ مجاهدًا عن قولِ اللهِ : ﴿ وَلَمْ لا اللهِ عَنْ اللهِ ا

 <sup>(</sup>١ - ١) سقط من: ص، ف ١، ن، وفي الأصل، ح ٣: ( من طريق العوفي » .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢٤/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ح ١، م: « البعث » .

<sup>(</sup>٤) ابن راهویه – كما في المطالب العالية (١٧٥٪) – والبيهقي (٣٩٩١).

<sup>(</sup>٥) بعده في ص، ف ١: (و).

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ح ١، م.

تدرِى ؟ قال: إنكم تَقولُون عن على : إنها النجوم . فقال: كذَبوا. فقال مجاهد : هي بقرُ الوحش ، والخُنَّشُ الجوارِي حُجْرَتُها. فقال إبراهيم : هو كما قلت .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن بكرِ بنِ عبدِ اللهِ المزنيِّ قال : ﴿ بِٱلْخُشِّ ﴿ لِلَّهُ الْجَوَارِ الْجَوَارِ الْمُتَلِّ الْمُوارِ اللهِ المُرنِّ اللهِ المُشرِقَ . وَلَكُنْسِ ﴾ : هي النجومُ الدَّرارِيُّ التي تَجرِي (١) تَستَقْبِلُ المَشرِقَ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن أبى ميسرةَ قال : ﴿ ٱلْجُوَارِ ٱلْكُنْسِ ﴾ : بقرُ الوحشِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ : ﴿ ٱلْجُوَارِ ٱلْكُنْسِ ﴾ . قال : هي الظّباءُ إذا كنَسَتْ كوانِسُها .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن جابرِ بنِ زيدِ: ﴿ ٱلْجُوَارِ ٱلْكُنْسِ ﴾ . قال : هي ('البقرُ و'' الظُّباءُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الحسنِ : ﴿ بِالْخُنْسِ ﴿ لَا الْمُكَنِّسِ ﴾ . قال : البقرُ .

<sup>(</sup>١) بعده في ص، ف ١: ١ حتى ٥.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ح ١، م.

2117

/وأخرَج (أبو أحمدَ الحاكم (الكُنَى) عن (أبى العَدَبَّسِ) قال : كنا عندَ عمرَ بنِ الحطابِ فأتاه رجلٌ فقال : يا أميرَ المؤمنين ، ما الجوارِى الكُنَّسُ ؟ فطعَن عمرُ بمِخْصَرَةٍ معه في عمامةِ الرجلِ ، فألقاها عن رأسِه ، فقال عمرُ : أخرُورِيٌّ ؟ والذي نفسُ عمرَ بنِ الخطابِ بيدِه ، لو وجَدْتُك محلوقًا لأنحيثُ القملَ عن رأسِك .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، من طرقِ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَٱلصَّبْحِ إِذَا مَنْفُسَ ﴾ . قال : إذا بدا النهارُ حينَ طلوع الفجرِ (١٠) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، عن قتادةَ : ﴿ وَاَلَيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴾ . قال : إذا أَذْبَرَ ، ﴿ وَٱلصَّبْحِ إِذَا لَنَفْسَ ﴾ . قال : إذا أضاء وأَقْبَلُ ( ° ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ : ﴿ وَالْيَلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴾ . قال : إذا أَظْلَم . وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ : ﴿ وَالْيَلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴾ . قال : إقبالُه ، ويقالُ : إدبارُه .

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل ، ح ٣، ن : ( أبو أحمد والحاكم ٥ ، وفي ص ، ف ١ : ( ابن أحمد والحاكم ٥ ، وفي م : ( الحاكم أبو أحمد ٥ .

<sup>(</sup>۲ – ۲) في الأصل، ف ۱: «أبي العدس»، وفي ح ۱: «العدس»، وفي م: «العدبس». وينظر التاريخ الكبير ٨/ ٢٩.

 <sup>(</sup>٣) فى ح ١، م: «مخصرة». والمخصرة: شىء يأخذه الرجل بيده ليتوكأ عليه مثل العصا ونحوها.
 اللسان (خ ص ر).

<sup>(</sup>٤) أبن جرير ٢٤/٩٥٢ مقتصرا على أوله، وابن أبي حاتم – كما في الإتقان ٢/ ٥٣.

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ٢/ ٣٥٢.

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن ابنِ عباسٍ: ( ﴿ وَٱلْیَلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴾ . قال : إذا أَقْبَلُ إِذَا عَسْعَسَ ﴾ . قال : إذا أَقْبَلُ (٢) .

وأخرَج الطبرانيُّ عن ابنِ عِباسِ ''، أنَّ نافعَ بنَ الأزرقِ سأله عن قولِه : ﴿وَاَلَيْلِ إِذَا عَسْعَسَ﴾ . قال : إقبالُ سَوادِه . قال : وهل تعرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعتَ قولَ (''امرئُ القيس :

عَسْعَسَ حتى لو يشاءُ ادَّنا كان له من ضوئِه مَقْبَسُ ٣٥(١) وأخرَج الطحاوي، والطبراني في «الأوسطِ»، والحاكم وصحّحه، والبيهقيّ في «سننِه»، عن عليّ، أنه خرَج حينَ طلَع الفجرُ فقال: نعم ساعةُ الوتر

والبيهه في السنيه ، عن على ، الله تحرّج حين طلع الفجرُ فقال : نعم ساعه الوترِ هذه . ثم تلا : ﴿ وَالْتِيلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿ إِنَّا مُأْلُمُتُم إِذَا نَنَفُسَ ﴾ (٥) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسِ فى قولِه : ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ ﴾ . قال : جبريلُ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ح ۱، م.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٢/ ٢٥٣.

<sup>(</sup>٣ - ٣) فى النسخ: ( النابغة: كأنما جل ما قالوا وما وعدوا آل تضمته من عسعس ٤. ويوجد بياض فى: الأصل، ص، ح ١، ح ٣، ن مكان قوله: ( من عسعس ٤ . والمثبت من مصدر التخريج ومسائل نافع (٨) . والبيت فى معانى القرآن ٣/ ٢٤٢، وابن جرير ٢٤/ ٢٢، وتفسير القرطبى ١٩/ ٢٣٣، والأضداد ص ٣٣، واللسان (ع س س) . وقال الفراء: يريد: لو يشاء إذ دنا . ثم يلقى همزة إذ ، ويدغم الذال فى الدال ، وكانوا يرون أن هذا البيت مصنوع . وبيت النابغة:

كأئما جل ما قالوا وما وعدوا آل تضمته من دامس غسق

فى مصدر التخريج ومسائل نافع (° Y) فى قوله تعالى : ﴿ إِلَى غَسَقَ اللَّيلَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) الطبراني (١٠٥٩٧).

<sup>(</sup>٥) الطحاوي ١/ ٣٤٠، والطبراني (١٤٥١)، والحاكم ٢/ ١٦٥، والبيهقي ٢/ ٤٧٩.

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادة : ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ ﴾ . قال : هو جبريلُ . وفي قولِه : ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ بِالْأَفْقِ اللَّهِينِ ﴾ . قال : كنا نُحَدَّثُ أنه الأفقُ الذي يجيءُ منه النهارُ . وفي لفظٍ ، أنَّ (١) الأفقَ من حيثُ تَطلُعُ الشمسُ (٢) .

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن معاويةَ بنِ قرةَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ لجبريلَ : «ما أحسنَ ما أثنَى عليك ربُّك ؛ ﴿ ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرَشِ مَكِينِ ﴿ أَمُلاعٍ ثُمَّ أَمِينِ ﴿ فَما كَانت قوتُك ، وما كانت أمانتُك ؟ قال : أما قوتي فإنى بُعِثْتُ إلى مدائنِ فما كانت قوتُك ، وما كانت أمانتُك ؟ قال الله قوتي فإنى بُعِثْتُ إلى مدائنِ لوطٍ ، وهي أربعُ مدائنَ ، وفي كلِّ مدينةِ أربعُ مائةِ ألفِ مقاتلِ سوى الذَّرارِيّ ، فحمَلتُهم من الأرضِ السُّفْلَى حتى سمِع أهلُ السماءِ أصواتَ الدجاجِ ونُباحَ الكلابِ ، ثم هَوَيتُ "بهنَّ فقلبتُهنَّ" ، وأما أمانتي فلم أُومَرْ بشيءِ فعَدَوتُه إلى غيره » .

وأخرَج ابنُ المنذرِ، وأبو الشيخِ في «العظمةِ»، عن أبي صالحٍ في

<sup>(</sup>١) في ح ١، ن، م: ﴿ إِنْهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٢/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص، ف ١: «بهن فقتلتهن»، وفي ح ١، ن، م: «بهم فقتلتهم».

<sup>(</sup>٤) ابن عساكر ٥٠/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ن، م: ﴿ الْإِسراء ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن: (الرحمن) .

قولِه: ''﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيدٍ ﴾ . قال : جبريلُ . وفى قولِه'' : ﴿ مُطَاعِ ثُمَّ أَمِينِ ﴾ . قال : أمين على سبعين حِجَابًا يَدخُلُها بغيرِ إذنِ ، ﴿ وَمَا صَاحِبُكُمُ بِمَجْنُونِ ﴾ . قال : محمدٌ ﷺ ('')

وأخرَج ابنُ مَردُويَه ، وأبو نعيمٍ في «الدلائلِ» ، عن ابنِ مسعودٍ : ﴿وَلَقَدْ رَءَاهُ إِلْأُفُقِ ٱلمُثِينِ﴾ . قال : جبريلُ في رفرفٍ أحضرَ قد سَدَّ الأُفُقَ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ مسعودِ : ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ إِلْأَنْقِ ٱلمُبِينِ ﴾ . قال : رأى جبريلَ له سِتُّمائةِ جَناحٍ قد سَدَّ الأُفْقَ '' .

وأخرَج 'الطبرانيُّ ، و' ابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَلَقَدْ رَهَاهُ اللَّهُ فِي صَورَتِه عندَ اللَّهُ فِي صَورَتِه عندَ سَدرةِ المُنْتِينِ ﴾ . قال : إنما عنى جبريلَ ، أنَّ محمدًا ﷺ رآه في صورتِه عندَ سدرةِ المنتهَى ''

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ المنذرِ، عن عكرمةَ: ﴿وَلَقَدْ رَءَاهُ بِٱلْأُفَٰقِ ٱلْمُبِينِ﴾. قال: هو رسولُ اللهِ ﷺ (٥) رأى جبريلَ بالأُفْقِ، والأُفْقُ الصبخ.

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ: ﴿وَلَقَدْ رَءَاهُ بِٱلْأُفُقِ ٱلْمُبِينِ﴾. قال: السماءُ السابعةُ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ح ۱، م.

<sup>(</sup>٢) أبو الشيخ (٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٣٥٢/٢ بلفظ: خمسمائة جناح.

<sup>(</sup>٤) الطبراني (١٢٥٦٥).

<sup>(</sup>٥) بعده في ن ، م : « قال هو » .

وأخرَج الدارقطنى فى «الأفرادِ»، والحاكمُ وصحَّحه، وابنُ مَردُويَه، والخطيبُ فى «تاريخِه»، عن عائشة ، أنَّ النبى ﷺ كان يقرؤُها: « (وما هو على الغيبِ بِظَنِينِ ) » بالظاءِ ().

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن هشامِ بنِ عروةَ قال : كان أَبِي يَقرؤُها : (وما هو على الغيبِ بظَنِينٍ) . فقيلَ له في ذلك فقال : قالت عائشةُ : إنَّ الكُتَّابَ يُخطِئون في المصاحفِ .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، من طرقِ عن عبدِ اللهِ بنِ الزبيرِ ، أنه كان يقرأُ : (بظَنِينٍ) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، وابنُ مَردُويَه ، من طرقِ عن ابنِ عباسٍ أنه كان يقرأُ : ﴿ بِضَنِينِ ﴾ . وقال : ببخيل (١)

<sup>(</sup>۱) الحاكم ۲/۲ ۲۰۲، والخطيب ٤/ ٣٥١، ٩/ ٤٤٤. وبالظاء قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائى ورويس عن يعقوب . ورويس عن يعقوب ، وبالضاد قرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر وخلف وروح عن يعقوب . ينظر النشر ٢/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ح ۱، م.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٢/ ٣٥٣.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم - كما في فتح الباري ٨/ ٦٩٤.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عطاءِ قال : زعَموا أنها في (المصاحفِ ، وفي () مصحفِ عثمانَ : ﴿ يِضَنِينِ ﴾ .

وأخرَج أبو عبيدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ وهارونَ قال : في حرفِ أُبَيِّ بنِ كعبٍ : ﴿ بِضَنِينِ ﴾ . يعني بالضادِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ [٤٤٤] المنذرِ، عن مجاهدٍ: ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينِ﴾ . يقولُ : ما كان يَضِنُ (٢) عليكم بما يَعلمُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عكرمةَ : / ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينِ ﴾ . قال : إنَّ ٢٢٢/٦ النبئ ﷺ لم يَضِنَ بما أنزَل اللهُ عليه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادةً : ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْفَيْبِ بِضَنِينِ ﴾ . قال : كان هذا القرآنُ غَيبًا أعطاه اللهُ تعالى محمدًا ﷺ فبذَله وعلَّمه ودعا إليه ، وما ضَنَّ به .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الزهريِّ : ﴿وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينِ﴾ . قال : لا يَضِنُّ بما أُوحِيَ إليه .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ مسعودٍ ، أنه قرَأها : (وما هو على الغيبِ بظَنِينٍ) . قال : ما هو على القرآنِ بمُتَّهَم .

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « بضنين ».

( وما هو على الغيبِ بظنينِ ) . قال : ليس بمتَّهَمِ ( ) . وما هو على الغيبِ بظنينِ ) . قال : ليس بمتَّهَمٍ ( ) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ '' : (وما هو على الغيبِ بظَنِينِ) . قال : ليس بُتَّهَمِ على ما جاء به ، وليس '' يُظُنُّ بما '' أُوتِيَ ' .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن إبراهيمَ النخعيِّ قال : الظَّنِينُ المُتَّهَمُ ، والضَّنِينُ البخيلُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن زِرِّ قال: الغيبُ القرآنُ ، في قراءتِنا: (بظَنِينِ) . بُتُّهَم (٥) ، وفي قراءتِكم: ﴿ بِضَنِينِ﴾ . ببخيلٍ .

( وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ : ﴿ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴾ . قال : أين تَعْدِلُون عن كتابي وطاعتي ( ؟

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ المنذرِ، عن مجاهدِ: ﴿ لِمَن شَآهَ مِنكُمْ أَن يَشْتَقِيمَ ﴾ . قال : أن يَتَّبِعَ الحقَّ .

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : ح ۱، ن ، م .

والأثر عند ابن جرير ٢٤/ ١٦٩.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف ١٠

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ح ١: ﴿ بِضِنْينِ بِمَا ﴾ ، وفي م : ﴿ بِضِنْينِ عَلَى مَا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) بعده في ص، ف ١، م: ( به ١ .

والأثر عند ابن جرير ۲۶/ ۱۲۹، ۱۷۰.

<sup>(</sup>٥) في ح ١، ن، م: ١ متهم ١.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ح ١، م : ﴿ وَأَخْرِج عَبْدُ بِنَ حَمْيَدُ عَنْ زَرْ قَالَ : الغيبِ القرآن في قراءتنا : (بظنين) متهم ٥ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن أبى هريرةَ قال : لما نزَلت : ﴿لِمَن شَكَمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴾ . قالوا : الأمرُ إلينا إن شِئنا استَقَمْنا ، وإن شِئنا لم نستَقِمْ . فهبَط جبريلُ على رسولِ اللهِ ﷺ فقال : كذّبوا يا محمدُ ، ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلّآ أَن يَشَاءُ وَنَ إِلّآ أَن يَشَاءُ وَنَ إِلّاً أَن يَشَاءُ وَنَ اللهِ عَلَيْتِهِ .

( وأخرَج ابنُ سعد ، والبيهقى فى «الأسماء والصفات، ، عن وهبِ بنِ منبهِ قال : قرأتُ اثنين وتسعين كتابًا ، كلُها أُنزِلتْ من السماءِ ، وجَدتُ فى كلِّها أن مَن أضافَ إلى نفسِه شيئًا من المشيئةِ فقد كفَر ( ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن سليمانَ بنِ موسى قال : لما نزَلت : ﴿ لِمَن شَآةَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴾ . قال أبو جهلٍ : جعَل الأمرَ إلينا ، إن شِئنا استقَمْنا ، وإن شِئنا لم نَستقمْ . فأنزَل اللهُ : ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلّا أَن يَشَآةَ اللّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ (٢) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، عن القاسمِ بنِ مُخَيمِرةَ قال : لما نزَلت : ﴿ وَمَا ﴿ لِمَن شَلَةَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴾ . قال أبو جهلِ : أرى الأمرَ إلينا . فنزَلت : ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلّاۤ أَن يَشَآءُ اللّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۱، ن.

والأثر عند ابن سعد ٥/ ٥٤٣، والبيهقي (٣٧٥) وعنده : سبعين .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۶/۲۷.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٢/ ٣٥٣.

## سورةً الانفطارِ

## مكية

أخرَج ابنُ الضَّرَيْسِ، والنحاسُ، وابنُ مَردُويَه، ( والبيهقى ، عن ابنِ عباسِ قال: نزَلت ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ ﴾ بمكةً (٢).

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ الزبيْرِ ، مثلَه .

وأخرَج النسائي عن جابرِ قال: قام معاذٌ فصلَّى العشاءَ فطَوَّلَ ، فقال النبيُّ عَلَيْ النبيُّ : «أَفَتَّانُ أَنتَ يا معاذُ ، أين أنت عن: ﴿ سَيِّحِ ٱسْدَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١] ، و ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتُ ﴾ ؟ [الانفطار: ١] » .

قُولُه تعالى : ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ ۞﴾ الآيات .

أَخْرَج ابنُ المنذرِ عن السدى في قولِه: ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنْفَطَرَتُ ﴾ . قال : انشَقَّتْ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، والبيهقىُ فى «البعثِ» ، من طريقِ عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِّرَتْ ﴾ . قال : بعضُها فى بعضٍ . وفى قولِه : ﴿ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ﴾ . قال : بُحِثَتْ ( ) .

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح٣، ن.

<sup>(</sup>٢) ابن الضريس (١٧، ١٨)، والنحاس ص ٧٥٧، والبيهقي في الدلائل ١٤٢/ - ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) النسائي (٩٩٦) . صحيح (صحيح سنن النسائي - ٩٥٣) .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ۲۶/ ۱۷۵، ۱۷۵.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الربيعِ بنِ خُثَيْمٍ: (وإذا البحارُ فُجِرت) ( 'بتخفيفِ الجيم (٢) . قال: فاضت .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، عن الحسنِ : ﴿وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِرَتَ ﴾ ' . قال : فُجِرَتَ ﴾ ' . قال : فُجِرَ بعضُها في بعض فذهَب ماؤُها ('') .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعِّبُرَتَ ﴾ . قال : أُخرِجَ ما فيها من الموتَى .

وأخرَج ابنُ المباركِ في «الزهدِ» ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ أبي حاتم ، عن ابنِ مسعودِ في قولِه : ﴿ عَلِمَتَ نَقْشُ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ ﴾ . قال : ما قدَّمت من خيرٍ ، وما أخَّرت من سُنَّة صالحة يُعملُ بها بعدَه ، فإن له مثلَ أجرِ مَن عمِل بها من غيرِ أن ينقُصَ من أجورِهم شيئًا ، أو سُنَّة سيئة يُعملُ بها بعدَه ، فإنَّ عليه مثلَ وِزْرِ مَن عمِل بها ، ولا يَنقُصُ من أوزارِهم شيئًا .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن ابنِ عباسٍ في الآيةِ قال : ما قدَّمَت من عملِ خيرٍ أو شرِّ، وما أخَّرتْ من سُنَّةٍ تُعْمَلُ (٥) من بعدِه .

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه عن حذيفةَ قال : قال النبيُ ﷺ : «مَن استَنَّ اللهُ عَلَيْكِ : «مَن استَنَّ اللهُ عَيْرً اللهُ عَيْرً مُنتَقِصٍ من أجورِهم ، ومَن خيرًا فاستُنَّ به ، فله أجرُه ومثلُ أُجورِ من اتَّبَعَه غيرَ مُنتَقِصٍ من أجورِهم ، ومَن

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ح ۱، م.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة شاذة ، وقرأ بها مجاهد والزعفراني والثوري . البحر المحيط ٨/ ٤٣٦.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٢/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) ابن المبارك (١٤٦٩).

<sup>(</sup>٥) في ح ١، م: «يعمل بها».

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ١: «بسن».

استَنَّ شَرًّا فَاستُنَّ به ، فعليه وِزرُه ومثلُ أوزارِ من اتَّبَعَه غيرَ منتقِصٍ من أوزارِهم» . وتلا حذيفة : ﴿عَلِمَتْ نَفْشُ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ ﴾ (١)

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عكرمةَ فى قولِه : ﴿ عَلِمَتُ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَرَتُ ﴾ . قال : ما أدَّت إلى اللهِ مما أمَرها (٢) به ، وما ضَيَّعَت .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادة : ما قدَّمت من خيرٍ ، وما أخَّرت من حَقِّ اللهِ عليها (٣) لم تَعمَلُ به .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ ﴾: (أمن خيرٍ ، وما أُ ﴿ وَأَخَرَتْ ﴾ : ما حدَّث به نفسَه و (٥) لم يَعملُ به .

وأُخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ : ﴿عَلِمَتْ نَفْشُ مَّا قَدَّمَتْ﴾ : من خيرٍ ، وما ﴿وَأَخَرَتْ﴾ : من خيرٍ ، وما ﴿وَأَخَرَتْ﴾ : ما أُمِرَت أن تعمَلَ فترَكَت .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عطاءِ: ﴿ عَلِمَتْ نَفْشٌ مَّا قَدَّمَتْ ﴾ : ما (١) بينَ يَدَيْها ، وما أخَّرت وراءَها من سُنَّة يُعمَلُ بها من بعدِها .

قُولُه تعالى : ﴿ يَكَأَنُّهُا ٱلَّإِنسَانُ مَا غَرَّكَ ﴾ الآيات .

<sup>(</sup>١) الحاكم ٢/ ١٦٥، ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن: « الله » .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ح ١، م.

 <sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل. وفي ح ٣: «وما».

<sup>(</sup>٥) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح ١، ح ٣، م٠

<sup>(</sup>٦) سقط من: ف ١، ن ، م . وفي ص ، ح ٣: ( من ) ، وفي ح ١: ( في ) .

أخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ المنذرِ ، /وابنُ أبي حاتمٍ ، عن عمرَ بنِ ٣٢٣/٦ الحطابِ ، أنه قرَأ هذه الآيةَ : ﴿يَثَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ رِرَبِكَ ٱلْكَرِيْرِ﴾ . فقال : غَرُه واللهِ جهلُه (١) .

> وَأَخْرَجَ ابنُ المُنذرِ عَن عَكَرَمَةً : ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلْإِنسَكُنُ مَا غَرَّكَ ﴾ . قال : أُبَيُّ بنُ خلفٍ .

> وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن صالحِ بنِ مِسْمارِ قال : بلَغنى أَنَّ النبيَّ ﷺ تلا هذه الآيةَ : ﴿ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَيِّكَ ٱلْكَرِيمِ ﴾ ». ثم قال : «جهلُه».

> وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن ربيعِ بنِ خُتَيْمٍ : ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ ﴾ . قال : الجهلُ (٢)

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، والحاكمُ وصحَّحه ، من طريقِ سعيدِ بنِ المسيبِ ، عن أبى هريرةَ ، أنَّ النبيَ ﷺ كان يقرأُ : (فسواك فعَدَّلَك) . مُثَقَّلًا (٢).

وأخرَج البخارى فى «تاريخِه»، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ شاهينِ، وابنُ قانعٍ، وابنُ شاهينِ، وابنُ قانعٍ، والطبراني، ﴿ والباورديُ ، وابنُ مَردُويَه، من طريقِ موسى بنِ عُلَيً ابنِ رباحٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ النبيَ ﷺ قال له: «ما ( وُلِدَ لك ) ؟». قال:

<sup>(</sup>۱) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٨/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۱۳/ ٤٠٢.

<sup>(</sup>٣) الحاكم ٢/ ٢٥٢.

وبالتثقيل قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب ، وبالتخفيف قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف . ينظر النشر ٢/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص، ف ١: ﴿ وَلَدُكُ ﴾ .

وأخرَج الحكيمُ الترمذيُ ، والطبرانيُ (في «الثلاثةِ » ، وابنُ مَردُويَه ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُ في «الأسماءِ والصفاتِ» ، بسند جيدٍ ، عن مالكِ بنِ الحويرثِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «إذا أراد اللهُ أن يَخلُقَ النَّسَمَةَ ، فجامَع الرجلُ المرأةَ ، طارَ ماؤُه في كلِّ عِرْقِ وعَصَبِ منها ، فإذا كان اليومُ السابعُ أحضَر اللهُ (٢) كلَّ عرقِ بينَ وينَ آدمَ» . ثم قرأ : « ﴿ فِي آيَ صُورَةٍ مَّا شَآةَ رَكَبُكُ ﴾ " .

وأخرَج الحكيمُ الترمذيُّ عن عبدِ اللهِ بنِ بريدةَ ، أنَّ رجلًا من الأنصارِ ولَدت له امرأتُه غلامًا أسودَ ، فأخذ بيدِ امرأتِه فأتى بها رسولَ اللهِ ﷺ فقالت : والذِي

<sup>(</sup>١) في ابن جرير : « من » .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح٣، ن.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٤/ ١٨٠، وابن شاهين – كما في الإصابة ٤٥٠/٢ – والطبراني (٤٦٢٤). وقال الهيثمي: فيه مطهر بن الهيثم وهو متروك. مجمع الزوائد ٧/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٦) بعده في ص: (له).

<sup>(</sup>٧) الحكيم الترمذي ٢/ ١٩٠، والطبراني ٢٩٠/١٩ (٦٤٤)، وفي الأوسط (١٦١٣)، وفي الصغير ١/ ٤١، والبيهقي (٨٢٣). وقال محقق الأسماء والصفات: إسناده ضعيف فيه جهالة.

بَعَثْكَ بَالْحَقِّ، لَقَدَ تَزَوَّجنى بَكْرًا، ومَا أَقْعَدْتُ مَقْعَدَه أُحدًا. فقال رسولُ اللهِ وَيُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ لَكِ تَسْعَةً وتَسْعِينَ عِرقًا، وله مثلُ ذلك، فإذا كان حينُ الولدِ، اضطَرَبتِ العروقُ كلُّها، ليس منها عرقٌ إلا يسألُ اللهَ أَنْ يَجعَلَ الشَّبَهَ له (١).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ : ﴿ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَآهَ رَكَّبَكَ ﴾ . قال : إما قبيحًا وإما حسنًا ، وشِبْهَ أبِ أو أمٌّ ، أو خالِ أو عمٌّ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، والرامَهُرمزيُّ في «الأمثالِ» ، عن أبي صالح : ﴿فِي أَي صُورَةٍ مَا شَآءَ رَكِّبَكَ ﴾ . قال : إن شاء حمارًا ، وإن شاء خنزيرًا ، وإن شاء إنسانًا (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عكرمةَ في قولِه: ﴿ فِي آُيِّ صُورَةٍ مَّا شَآهَ رَكَّبَكَ ﴾ . قال : إن شاء قِردًا ، وإن شاء في (٣) صورةِ خنزيرٍ .

قُولُه تَعَالَى : ﴿ كُلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ۞ ﴾ .

أَخْرَجَ عَبْدُ بَنُ حَمِيدٍ ، ﴿ وَابِنُ المُنْدَرِ ﴾ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ كُلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ﴾ . قال : بالحسابِ .

قُولُه تعالى : ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنفِظِينَ ۞ كِرَامًا كَتِبِينَ ۞ ﴿ .

أَخْرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ قال: جعَل اللهُ على ابنِ آدمَ حافِظَين في الليلِ

<sup>(</sup>١) الحكيم الترمذي ٢/ ١٩٠.

<sup>(</sup>۲) الرامهرمزی ص ۹۶.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ح ١، م.

وحافِظَين في النهارِ ، يَحفَظان عملَه ويَكتُبان أثَرَه (١).

وأخرَج البزارُ عن ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ ينهاكم عن التَّعَرِّى، فاستَحْيُوا من ملائكةِ اللهِ الذين معكم الكرامِ الكاتبين، الذين لا يُفارِقُونكم إلا عندَ إحدى ثلاثِ حاجاتٍ ؛ الغائطِ، والجنابةِ، والغُسْلِ» (٢).

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ قال: خرَج رسولُ اللهِ ﷺ عندَ الظهيرةِ ، فراًى رجلًا يَغتسِلُ بفلاةٍ من الأرضِ ، فحمِد اللهَ وأثنى عليه ، ثم (٢) قال: «أما بعدُ ، فاتَّقُوا اللهَ ، وأكرِمُوا الكرامَ الكاتِبين الذين معكم ليس يُفارقونكم إلا عندَ إحدى منزلتين ؛ حيثُ يكونُ الرجلُ على خَلائِه ، أو يكونُ مع أهلِه ؛ لأنهم كرامٌ كما سمَّاهم اللهُ ، فليَسْتَيْو أحدُكم عندَ ذلك بِجِذْم (١) حائطٍ أو ببعيرِه (٥) ؛ فإنهم لا يَنظُرُون إليه ) .

وأخرَج البزارُ عن أنسِ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «ما من حافِظَين يَرفَعان إلى اللهِ ما حفِظا في يومٍ ، فيرى في أولِ الصحيفةِ وآخرِها استغفارًا ، إلا قال الله : قد غَفَرْتُ لعبدِي ما بينَ طرفَي الصحيفةِ » (١) .

قُولُه تعالى : ﴿وَمَا أَذَرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ۞﴾ الآية .

أَخْرَجَ عِبْدُ بِنُ حَمِيدٍ ، وَابْنُ المُنذرِ ، عَن قتادةً فَى قُولِه : ﴿ وَمَا آَذَرُكَ مَا يَوْمُ

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢١/ ٤٢٥.

<sup>(</sup>٢) البزار (٣١٧ - كشف). وقال الألباني: ضعيف جدًّا. السلسلة الضعيفة (٢٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن.

<sup>(</sup>٤) في م : ﴿ بجرم ﴾ . والجِذْم : الأصل ، والمراد بقية حائط ، أو قطعة من حائط . النهاية ١/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «بغيره»، وفي ح ١، م: «بعيره».

<sup>(</sup>٦) البزار (٣٢٥٢ - كشف). وقال الألباني: ضعيف جدًّا. السلسلة الضعيفة (٢٢٣٩).

الدِّينِ ﴿ . قال : تعظيمٌ ليومِ ( ) القيامةِ ، يومَ يَدَّانُ الناسُ فيه بأعمالِهم . وفي قولِه : ﴿ وَٱلْأَمْرُ يَوْمَ بِذِ يَلَّهِ ﴾ . قال : ليس ثَمَّ أحدٌ يقضِي شيئًا ( ولا يَصنَعُ شيئًا ( ) غيرُ ربِّ العالمين .

<sup>(</sup>١) في ح ١، م: ( يوم ) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل، ص، ح٣.

## سورةُ المطفِّفين (١)

أخرَج النحاش ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ قال : نزَلت سورةُ « المطففين » مكة (١) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ الزبيرِ ، مثلَه .

وأخرَج ابنُ الضَّرَيْسِ عن ابنِ عباسٍ قال : آخِرُ ما أُنزِلَ [٤٤٤٤] بمكةَ سورةُ « المطففين » .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُّ في «الدلائلِ » ، عن ابنِ عباسٍ قال : أولُ ما نزَل بالمدينةِ ﴿وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ﴾ ( ، )

وأخرَج النسائي، وابنُ ماجه، وابنُ جريرٍ، والطبراني، وابنُ مَردُويَه، وابنُ مَردُويَه، والبيهقي في «شعبِ الإيمانِ»، بسند صحيحٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: لما قدِم النبيُ عَلَيْهُ / المدينة كانوا من أخبثِ الناسِ كَيْلًا، فأنزَل الله ﴿وَتَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾. فأحسنُوا الكيلَ بعدَ ذلك (٥).

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، والبزارُ ، والبيهقى في «الدلائلِ » ، عن أبي هريرةَ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ استعمَل سِباعَ بنَ عُرْفُطَةَ على المدينةِ لما خرَج إلى خيبرَ فقرَأ :

<sup>(</sup>١) بعده في ص، ف ١: ( مكية ) .

<sup>(</sup>٢) النحاس ص ٧٥٧.

<sup>(</sup>٣) ابن الضريس (١٧، ١٨).

<sup>(</sup>٤) البيهقى ٧/٧ - ١٤٤.

<sup>(</sup>٥) النسائى فى الكبرى (١١٦٥٤)، وابن ماجه (٢٢٢٣)، وابن جرير ٢٤/ ١٨٦، والطبرانى (١٢٠٤)، والطبرانى (١٢٠٤). حسن (صحيح سنن ابن ماجه - ١٨٠٨).

﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ . فقلتُ : هلَك فلانٌ ؛ له صاعٌ يُعطِى به ، وصاعٌ يَأْخُذُ اللهُ الل

وأخرَج الحاكم عن أبنِ عمرَ ، أنه قرَأ : ﴿ وَيْلُ لِلْمُطَلِّقِفِينَ ﴾ . فبكى وقال : هو الرجلُ يَستَأْجِرُ الرجلَ أو الكَيَّالَ وهو يعلمُ أنه يجيفُ في كيلِه ، فوزْرُه عليه (٢٠) .

"وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ أبي شيبةَ ، وأحمدُ في « الزهدِ » ، عن القاسمِ بنِ أبي بزَّةَ قال : حدَّثني مَن سمِع ابنَ عمرَ قرأ : ﴿ وَتَلُّ لِلمُطَفِّفِينَ ﴾ . حتى بلَغ : ﴿ يَوْمَ لَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ . فبكي حتى خرَّ وامتنَع عن قراءةِ ما بعدَه " بعدَه" .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسِ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «ما نقَض قومٌ العهدَ إلا سَلَّط اللهُ عليهم عدُوَّهم، ولا طَفَّفُوا الكيلَ إلا مُنِعُوا النباتَ وأُخِذُوا بالسِّنينَ (٥٠).

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ، وابنُ أبى شيبةً، عن سلمانَ قال: إنما الصلاةُ مكيالٌ؛ فمَن أوفَى أُوفِى له، ومن طَفَّف فقد سمِعتم ما قال اللهُ في المُطَفِّفِين.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» ، عن وهبِ بنِ منبهِ

<sup>(</sup>١) ابن سعد ٤/ ٣٢٧، ٣٢٨، والبزار (٢٢٨١ - كشف)، والبيهقي ٤/ ١٩٨، ١٩٩٠.

<sup>(</sup>٢) الحاكم ٢/ ١١٥.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ح ١، م .

<sup>(</sup>٤) أحمد ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٥) الحديث عند الطبراني (١٠٩٩٢). صحيح لغيره (صحيح الترغيب والترهيب - ٧٦٥).

قال: تَرَكُك المكافأةَ تَطْفِيفٌ، قال اللهُ: ﴿ وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ (١).

قُولُه تعالى : ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْمَالَمِينَ ۞ ﴾ .

أخرَج مالكٌ ، وهنادٌ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والبخاريُ ، ومسلمٌ ، والترمذيُ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عمرَ ، أنَّ النبيَّ ﷺ قال (٢) : « يومَ يقومُ الناسُ لربٌ العالمين حتى يَغيبَ أحدُهم في رَشْحِه إلى أنصافِ أُذُنيه » (٢) .

وأخرَج الطبراني، وأبو الشيخ، والحاكم وصحَّحه، وابنُ مَردُويَه، والبيهقي في «البعثِ»، عن ابنِ عمرو<sup>(٤)</sup> قال: تلا رسولُ اللهِ ﷺ هذه الآية: « ﴿ يَوْمَ يَقُومُ اَلنَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ». قال: «فكيف بكم إذا جمَعكم اللهُ كما يُجمَعُ النَّبْلُ في الكنانةِ، خمسين ألفَ سنةٍ لا يَنظُرُ إليكم» ( • ) .

وأخرَج أبو يعلى ، وابنُ حبانَ ، وابن مَرْدُويه ، عن أبى هريرةَ ، عن النبيِّ عَلَيْتُهِ : « يومَ يقومُ الناسُ لربِّ العالمين بمقدارِ نصفِ يومٍ من خمسين ألفَ سنةِ ، ويُهَوَّنُ ذلك اليومُ (٢) على المؤمنِ كتَدَلِّى الشمسِ (٧ للغُروبِ إلى أن ٢ تَعْرُبَ » (٨).

<sup>(</sup>۱) البيهقى (۹۱٥۸).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قرأ».

<sup>(</sup>۳) هناد (۳۲۱)، وعبد بن حمید (۷۶۱ - منتخب)، والبخاری (۲۹۳۸، ۲۰۳۱)، ومسلم (۲۸۲۲)، والترمذی (۲۶۲۲).

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «عمر». والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٥) الطبراني (٨٥ - قطعة من الجزء الثالث عشر)، والحاكم ٤/ ٥٧٢. ضعيف (ضعيف الجامع - ٤/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>٦) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ح ١، م : « من الغروب حتى » .

<sup>(</sup>٨) أبو يعلى (٦٠٢٥)، وابن حبان (٧٣٣٣). وقال محقق أبي يعلى : إسناده صحيح.

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن ابنِ مسعودٍ قال : إذا محشِر الناسُ قاموا أربعين عامًا .

( وأخرَج ابنُ مردُويه عن ابنِ مسعود ، عن النبي ﷺ قال : « يقومُ الناسُ لربِّ العالمين أربعين سنةً شاخصةً أبصارُهم ، ينتظِرون فصلَ القضاءِ حتى يُلجِمَهم العرقُ من شِدَّةِ الكَرْبِ » ( ) .

وأخرَج الطبرانيُ عن ابنِ عمرِو ، أنه قال : يا رسولَ اللهِ ، كم مُقامُ (٢) الناسِ ينَ يدَى ربِّ العالمين يومَ القيامةِ ؟ قال : «أَلفُ سنةٍ لا يُؤذَنُ لهم» (٣) .

وأخرَج ( عبدُ بنُ حميدٍ ، و الله المندرِ ، عن كعبِ في الآيةِ قال : يَقومُون الاَتَّمائةِ عامِ لا يُؤذَنُ لهم بالقعودِ ، فأما المؤمنُ فيُهَوَّنُ عليه كالصلاةِ المكتوبةِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادةً في الآيةِ قال : يقومون مقدارَ ثلاثِمائةِ سنةٍ ، ويُخَفِّفُ اللهُ ذلك اليومَ ويُقَصِّرُه على المؤمنِ (٥) كمقدارِ نصفِ يومٍ أو كصلاةٍ مكتوبةٍ .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن حذيفةً: "سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ": «يقومُ الناسُ على أقدامِهم يومَ القيامةِ "مقدارَ ثلاثِمائةِ عامٍ"، ويُهَوَّنُ ذلك اليومُ على

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: ص، ف ١، ن، م.

<sup>(</sup>۲) في ح ۱: ( تقام ) ، وفي م: ( قيام ) .

 <sup>(</sup>٣) الطبراني - كما في المجمع ٢ / ٣٣٧ . وقال الهيثمي : فيه هشام بن بلال ولم أعرفه ، وبقية رجاله وثقوا .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط: من ح ١، م.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ح ٣: « المؤمنين » .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ن، م. وبعده في الأصل، ح ٣: « يوم ».

<sup>(</sup>٧ - ٧) في م: « ثلاثمائة سنة » .

المؤمنِ كَقَدْرِ الصلاةِ المكتوبةِ » .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أبى هريرة ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال لبَشيرِ الغِفارِيِّ : «كيف أنت صانعٌ في يومٍ يقومُ الناسُ لربِّ العالمين مقدارَ ثلاثِمائةِ سنة من أيامِ الدنيا ، لا يَأْتِيهِم خبرٌ من السماءِ ولا يُؤمَرُ فيهم بأمرٍ ؟» . قال بشيرٌ : المستعانُ باللهِ (۱) يا رسولَ اللهِ ؟ قال : «إذا أوَيْتَ إلى فراشِك فتَعَوَّذْ باللهِ من شرِّ يومِ القيامةِ ومن شرِّ الحسابِ» (٢) .

وأخرَج "ابنُ النجارِ" في «تاريخِه» عن أبي هريرة ، أن رجلًا كان له من رسولِ اللهِ ﷺ مُقعَدٌ يقالُ له: بَشِيرٌ . ففقَده النبيُ ﷺ ثلاثًا ، فرآه شاحِبًا فقال : «ما غير لونك يا بشيرُ ؟» . قال : اشتريتُ بعيرًا فشرَد علَى ، فكنتُ في طلبِه ، ولم أشتَرِطْ فيه شرطًا . فقال النبي ﷺ : «إن البعيرَ الشَّرُودَ يُرَدُّ منه ، أمَا أن غير لونك غيرُ هذا ؟» . قال : لا . قال : «فكيف بيومٍ يكونُ مقدارُه خمسين ألفَ سنة ، يومَ يقومُ الناسُ لربِّ العالمين» .

قُولُه تعالى : ﴿ كُلَّا إِنَّ كِنَبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِينِ ﴿ ﴿ كُنَّا ۗ ﴾ .

أخرَج ابنُ المباركِ في «الزهدِ» ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، من طريقِ شِمرِ

<sup>(</sup>١) سقط من: ح ٣. وفي الأصل، ص، ف ١، ن: «الله».

<sup>(</sup>٢) ابن مردويه - كما في الإصابة ١/٣١٨.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل ، ح ٣: « البخاري » ، وفي ن : « ابن النجاري » .

<sup>(</sup>٤) في ح ١، م: «إنما».

<sup>(</sup>٥) في ح ١: «ليقوم».

<sup>(</sup>٦) الحديث عند الدارقطني ٣/ ٢٣، وعزاه الحافظ في الإصابة ٣١٨/١ إلى الحسن بن سفيان وابن شاهين، وفيه عبد السلام بن عجلان. وقال الحافظ: وهو ضعيف.

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن محمدِ بنِ كعبٍ في الآيةِ قال : قد رقَم اللهُ على الفجارِ ما هم عامِلون في سِجِّينِ ، فهو أسفلُ ، /والفجارُ مُنتهون ٢٢٥/٦ إلى ما قد رقَم اللهُ عليهم ، ورقَم على الأبرارِ ما هم عامِلون في عِلِّيْنَ ، وهو (٨)

<sup>(</sup>١) في الأصل، ح ١: «حذ»، وفي ص، ف ١: «حذا».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «حد»، وفي ص: «حذا»، وفي ف ١: «خذا»، وفي ح ١: «حذ».

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «كتابا».

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ص، ف ١، ح٣: « لحساب»، وفي ن « الحساب».

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ص، ف ١، ح٣، ن: «الدين».

<sup>(</sup>٧) ابن المبارك (١٢٢٣ - زوائد الحسين).

<sup>(</sup>A) سقط من: ف ١. وفي م: «هم».

فوقُ ، فهم مُنتَهُون إلى ما قد رقَم اللهُ عليهم .

وأُخرَج ابنُ أبي حاتم عن ابنِ عباسٍ قال : سِجُينٌ أسفلُ الأَرَضين .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن أبي هريرةَ ، عن النبيِّ ﷺ قال : «الفلَقُ مُحبُّ في جهنمَ مُغطَّى ، وأما سِجِّينٌ فمفتوحٌ» (١)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ كُلَّا إِنَّ كِنْبَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِينِ ﴾ . قال : عملُهم في الأرضِ السابعةِ لا يَصعَدُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ : ﴿ كُلَّا إِنَّ كِنَبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِينِ ﴾ . قال : تحتَ الأرضِ السُّفْلَي ؛ فيها أرواحُ الكفارِ وأعمالُهم أعمالُ السُّوءِ .

وأخرَج أبو الشيخِ في «العظمةِ » ، والمحاملِيُّ في «أماليه» ، عن مجاهدِ قال : سِجِّينٌ صخرةٌ تحتَ الأرضِ السابعةِ في جهنمَ ، تُقْلَبُ فيُجعَلُ كتابُ الفاجرِ (٢) تحتَها .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن فرقدِ : ﴿ كَلَّاۤ إِنَّ كِنْبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِينِ﴾ . قال : ("الأرض السابعةِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مُغيثِ : ﴿ كُلَّا إِنَّ كِننَبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِينِ﴾ . قال ": تحتَ الأرض السُّفْلَي .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن قتادةَ : ﴿ كَلَّا إِنَّ كِنَبَ ٱلْفُجَّارِ

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٤/ ١٩٦. وقال الألباني: منكر. السلسلة الضعيفة (٢٠٠٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ح ١، م: ﴿ الفجار ﴾ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ح ١، ن، م.

لَفِي سِجِينِ ﴾ . قال : هو أسفلُ الأرضِ السابعةِ . وفي قولِه : ﴿ كِنَبُّ مَرَقُومٌ ﴾ . قال : مكتوبٌ ' . قال قتادةُ : ذُكِرَ لنا أن عبدَ اللهِ بنَ عمرٍ و (٢) كان يقولُ : الأرضُ الشّفْلَى فيها أرواحُ الكفارِ وأعمالُهم أعمالُ (٣) السّوءِ .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عائشةَ ، عن النبيّ ﷺ قال : «سِجِّينُ الأرضُ السابعةُ السُّفْلَى» .

( وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ لَفِي سِجِينِ ﴾ . قال : بلَغنى أَن ﴿ سِجِينٌ ﴾ الأرضُ السفْلَى . وفي قولِه : ﴿ مَرْقُومٌ ﴾ . قال : مكتوبٌ " .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةَ : ﴿ كِنَابٌ مَرْقُومٌ ﴾ . قال : رُقِمَ لهم بشَرٌ . وأخرَج ابنُ المنذرِ عن عكرمةَ : ﴿ لَفِي سِجِينٍ ﴾ . قال : لفي خسارٍ .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال: حدَّثنى رسولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّ السَمَلَكَ يَرفَعُ العملَ للعبدِ يرَى أَن في يدِه (١) منه شرورًا حتى يَنتهيَ إلى الميقاتِ الذي وصَف اللهُ له ، فيَضعُ العملَ فيه ، فيُناديه الجبارُ من فوقِه : ارمِ بما معك في سجينٍ . وسجينٌ الأرضُ السابعةُ ، فيقولُ المَلَكُ : ما رفَعتُ إليك إلا حقًا .

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١، ح ١: « مكتوم » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عمر».

<sup>(</sup>٣) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٢/ ٣٥٥، ٣٥٦.

<sup>(° - °)</sup> في ح ١، م: « وأخرج عبد بن حميد عن عبد الله بن عمرو قال: الأرض السفلي فيها أرواح الكفار وأعمالهم أعمال السوء. وأخرج ابن المبارك عن ابن جريج قال بلغني أن ﴿سجين﴾ الأرض السفلي. وفي قوله: مرقوم. قال: مكتوب ».

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ١، ح ١، م: «يديه».

فيقولُ: صَدَقْتَ ، ارمِ بما معك في سِجِّينٍ.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ ماجه ، والطبراني ، والبيهقي في «البعثِ» ، عن عبدِ اللهِ بنِ كعبِ بنِ مالكِ قال : لما حضَرَتْ كعبًا الوفاةُ أَتَتْه أُمُّ بشرِ بنتُ البراءِ فقالت : إن لقِيتَ ابنى فأقرِ مُّه منى السلامَ . فقال (1) : غفَر اللهُ لك يا أمَّ بشرٍ ، نحنُ أشغَلُ من ذلك . فقالت : أما سمِعتَ رسولَ اللهِ عَلَيْ يقولُ : «إن نَسَمَةَ المؤمنِ تَسرَحُ في الجنةِ حيثُ شاءت ، وإن نَسَمَةَ الكافرِ في سِجِّينِ ؟» . قال : بلى . قالت : فهو ذلك (1)

وأخرَج ابنُ المباركِ عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ قال : التَّقَى سلمانُ وعبدُ اللهِ بنُ سلامٍ ، فقال أحدُهما لصاحبِه : إن مِتَّ قبلى فالقَنى فأخبِرْنى ما صنَع بك ربُّك ، وإنْ أنا مِتُ قبلَك لَقِيتُك فأخبَرتُك . فقال عبدُ اللهِ : كيف هذا ؟ أو يكونُ هذا ؟ قال : نعم ، إنَّ أرواحَ المؤمنين في برزخٍ من الأرضِ تذهَبُ حيثُ شاءت ، ونفسُ الكافرِ في سِجِّينِ ".

قُولُه تعالى : ﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم ﴾ الآية .

أخرَج أحمدُ، وعبدُ بنُ حميدٍ، والترمذيُّ وصحَّحه، والنسائيُّ، وابنُ ماجه، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، ('وابنُ أبي حاتمٍ''، وابنُ حبانَ، والحاكمُ

<sup>(</sup>١) بعده في ح ١، م: «لها».

<sup>(</sup>۲) عبد بن حميد (٢ ٥ ٦ ١ - منتخب) ، وابن ماجه (٩ ٤٤ ١) ، والطبراني ١٩ /٦٤ (١٢٢) ، والبيهقى (٢ ٢٢) . والبيهقى الرعال الألباني : ضعيف ، لكن المرفوع منه صحيح (ضعيف سنن ابن ماجه - ٣٠٩) ، (صحيح سنن ابن ماجه - ١٨٧) .

<sup>(</sup>٣) ابن المبارك (٤٢٩).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ح١، ن، م.

وصحّحه ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» ، عن أبي هريرة ، عن النبيِّ عَلَيْةِ قال : «إنَّ العبدَ إذا أذنَب ذنبًا نُكِتَتْ في قلبِه نُكتةٌ سوداءُ ، فإن تاب ونزَع واستغفَر صُقِلَ قلبُه ، وإن عاد زادَتْ حتى تَعلُو قلبَه . فذلك الرَّانُ الذي ذكر اللهُ في القرآنِ : ﴿ كَلَّ بَلِّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ (١) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن بعضِ [ه ١٤٥] الصحابة ، أنه سمِع النبى ﷺ يَقْلِلُهُ اللهُ وَالْ قَتَلَ اثْنِينَ اسْوَدَّ ثُلُثُ (٢) قلبِه ، وإن قَتَلَ اثْنِينَ اسْوَدَّ ثُلُثُ (٢) قلبِه ، وإن قَتَلَ ثلاثةً رِينَ على قلبِه فلم يبالِ بما (٢) قَتَلَ ، فذلك قولُه : ﴿ إِنَّ مَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ .

وأخرَج الفريابي ، والبيهقي ، عن حذيفة قال : القلبُ هكذا مثلُ الكفّ ؛ فيُذيِبُ الذنبَ فيَنقَبِضُ منه ، ثم يُذْنِبُ الذنبَ فيَنقَبِضُ حتى يَجْتَمِعَ (٥) فإذا المتمع طُبِعَ عليه ، فإذا سمِع خيرًا دخل في أُذُنيه حتى يأتى القلبَ فلا يَجدَ فيه مدخلًا ، فذلك قولُه : ﴿ كُلًا بَلِّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم ﴾ الآية (٧) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن إبراهيمَ التَّيْمِيِّ في قولِه : ﴿ كَلَّا بَلَّ رَانَ ﴾ الآية . قال :

<sup>(</sup>۱) أحمد ۳۳۳/۱۳ (۲۹۰۲)، والترمذي (۳۳۳٤)، والنسائي في الكبري (۱۱٦٥۸)، وابن ماجه (۲۲٤٤)، وابن جرير ۱/۲۲، ۲۶، ۲۶، وابن حبان (۹۳۰)، والحاكم ۲/۲۱، والبيهقي (۹۳۰). حسن (صحيح سنن ابن ماجه - ۳٤۲۲).

<sup>(</sup>٢) في ف ١: ٥ ثلثا ٥ .

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، ح ١، م: «ما».

<sup>(</sup>٤) ليس في : الأصل ، ح ١.

<sup>(</sup>٥) بعده في ن، م: ( منه ) .

<sup>(</sup>٦) في ح ١، م: ( يختم عليه فيسمع الخير فلا يجد له مساغا ) .

<sup>(</sup>۷) البيهقي (۲۰۲۷).

إذا عمِل الرجلُ الذنبَ نُكِتَ في قلبِه نُكتةٌ سوداءُ ، ثم يَعمَلُ الذنبَ بعدَ ذلك فينكَتُ في قلبِه نكتةٌ سوداءُ ، ثم كذلك حتى يَسوَدٌ قلبُه (۱) ، فإذا ارتاح العبدُ ؛ قال : يُيسَّرُ له عملٌ صالح فيذهَبُ من السوادِ بعضُه ، (تم يُيسَّرُ له عملٌ صالح أيضًا فيذهبُ من السوادِ /بعضُه ، ثم يُيسَّرُ له أيضًا عملٌ صالحٌ فيذهبُ من السوادِ بعضُه ") ، ثم كذلك حتى يذهبَ السوادُ (۱) كله .

277/7

وأخرَج نعيمُ بنُ حمادٍ في «الفتنِ» ، والحاكمُ وصحَّحه ، وتَعقَّبه الذهبيُ ، عن النبيِّ عَلَيْهِ ، أنه كان يقولُ : «لن تنفَكُوا بخيرِ ما استغنى أهلُ بَدْوِكم عن أهلِ حَضَرِكم ، ولتسوقنَّهم السِّنون والسناتُ حتى يكونوا معكم في الديارِ ، ولا تمتنعوا في منهم لكثرةِ من يسيرُ عليكم منهم » . قال : «يقولُون : طالما مجعنا وشبِعتم ، وطالما شَقِينا ونعِمتم ، فواسُونا اليومَ . ولتَستَصْعِبنَّ بكم الأرضُ حتى يغبِطُ (أأهلُ حَضَرِكم أهلَ بَدُوكم ، ولتَمِيلَنَّ بكم الأرضُ ميلةً أخرَى الأرضُ ميلةً أخرَى المُتقِقُون ، ثم تَمِيلُ بكم الأرضُ ميلةً أخرَى أيقولون : ربَّنا نُعِتقُ ، ربَّنا نُعِتقُ . فيكُذِبُهم فيها من هلك ، ويقى من بقى ، حتى تُعتقَ الرقابُ ، ثم تَهِدَأُ بكم الأرضُ ميلةً أخرَى المُتقون ، ثم تَمِيلُ بكم الأرضُ ميلةً أخرَى اللهُ : كذَبتم كذَبتم ، أنا أعتِقُ . قال : وليُبتلين أخرياتُ هذه الأمةِ بالرجفِ ، فإن اللهُ : كذَبتم كذَبتم ، أنا أعتِقُ . قال : وليُبتلين أخرياتُ هذه الأمةِ بالرجفِ ، فإن

<sup>(</sup>١) في ح ١، م: «عليه».

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل، ن.

<sup>(</sup>٣) في م: «السوء».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ح ١، م، والفتن : «عبد الله بن عمر ». والمثبت من بقية النسخ موافق لما في المستدرك.

<sup>(</sup>٥) في ص: ( يمتنعوا ) ، وفي م: ( تتمنعوا ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «يعيض»، وفي ص: «تعيط»، وفي ح ١، ح ٣، م: «يغيظ»، وفي ن: «يغيض».

<sup>(</sup>٧) بعده في الأصل: « واحدة » ، وفي ن: « أخرى » .

تابوا تاب الله عليهم، وإن عادُوا عاد الله عليهم الرجف والقذف والخذف () والمسخ والحسف والصواعق، فإذا قيل: هلك الناس، هلك الناس (). فقد هلكوا، ولن يُعذّب الله أمة حتى تُعذر () . قالوا: وما عُدرُها () ؟ قال: «يَعترِفُون بالذنوبِ ولا يتوبُون، ولتطمئنُ القلوبُ بما فيها من بِرِّها وفُجُورِها كما تَطمئنُ الشجرة بما فيها، حتى لا يستطيع مُحسنٌ يزدادُ إحسانًا، ولا يستطيع مُحسنٌ يزدادُ إحسانًا، ولا يستطيع مُحسنٌ عندادُ إحسانًا، ولا يستطيع مُحسنٌ عندادُ إحسانًا، ولا يستطيع مُسىءٌ استعتابًا. قال الله : ﴿ كَلّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُومِهِم مّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ (°).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةَ : ﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ . قال : أعمالُ السَّوءِ ؛ ذنبٌ على ذنبِ حتى مات قلبُه واسودٌ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ: ﴿ كَلَا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكُسِبُونَ ﴾ . قال : أُثبِتَتْ على قلبِه الخطايا حتى غَمَرتْه (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَابَنُ اللَّهِ عَالَمُ عَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّمُ اللَّاللَّاللَّمُ اللَّا اللللللللَّاللَّهُ ا

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ قال : الرانُ الطابَعُ .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» ، عن

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١، ح ١، ح ٣: « الحذف ».

<sup>(</sup>٢) بعده في ف ١، ح ١، م: «هلك الناس»، وفي ن: «هلك».

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، ح ١، ن: « يعذر » ، وعند نعيم بن حماد: « يعذروا » ، وعند الحاكم: « تغدر » .

<sup>(</sup>٤) في المستدرك: ١ غدرها ٥.

<sup>(</sup>٥) نعيم بن حماد (١٧٠٨) ، والحاكم ٤/٧٠٥.

<sup>(</sup>٦) في النسخ: ﴿ غيرته ٪ . والمثبت من تفسير مجاهد ص ٧١١، وابن جرير ٢٤/٣٢.

<sup>(</sup>۷) ابن جریر ۲۶/ ۲۰۲، ۲۰۳.

مجاهد في الآيةِ قال : كانوا يرَون أن الرَيْنَ هو الطَّبْعُ (١).

لله المنتخصص المنتخصص المنتخصص المنتخصص المنتخصص المنتخصص الله المنتخصص المنتخصص المنتخص المنتخصص المنتخصص المنتخص المنتخص المنتخص المنتخصص المنتخص المنتخصص المنتحصص المنتحص

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن مجاهدِ قال: كانوا يرَون أن القلبَ مثلُ الكفّ؛ فيُذنبُ الذنبَ فيَنقبِضُ حتى يُختَمَ عليه، ويَسمعَ الخيرَ فلا يجدَ له مساعًا (١).

وأخرَج ابنُ جريرٍ، والبيهقيُّ، عن مجاهدٍ قال: الرانُ أيسرُ من الطَّبعِ، والطَّبعُ أيسرُ من الأقفالِ، والأقفالُ أشدُّ (لك كلَّه (^).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ : ﴿ كَلَّا بَلَّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم ﴾ . قال : يعملُ الذنبَ فيُحيطُ بالقلبِ ، فكلما عمِل ارتفَعت (٩) ، حتى يغشَى القلبَ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الحسنِ: ﴿ بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم ﴾ . قال : الذنبُ على الذنبِ ، ثم الذنبُ على الذنبِ ، حتى يغمرَ القلبُ فيموتَ .

<sup>(</sup>١) البيهقى (٢٧٠٩).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في ح ١: « تكتفئ » .

<sup>(</sup>٤) في ح ١: ﴿ فَاكْتَفَاؤُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١/ ٢٦٩، والبيهقي (٧٢١٠).

<sup>(</sup>٦) ابن حرير ۲۶/۲۲.

<sup>(</sup>٧) بعده في ص، ف ١: ١ من ٥ .

<sup>(</sup>۸) این جریر ۱/۲۶۲، والبیهقی (۲۲۱۰).

 <sup>(</sup>٩) بعده في ص: «بكلما ارتفعت»، وفي ف ١: «فكلما ارتفعت»، وفي ح ١: «فكلما عمل ارتفعت».

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، من طريقِ خليدِ بنِ الحكمِ ، عن أبى المُجِيرِ (') قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «أربعُ خصالٍ ('مفسدةٌ للقلوبِ') ؛ مجاراةُ الأحمقِ ، فإن جارَيْتَه كنتَ مثلَه ، وإن سكَتَّ عنه سلِمتَ منه ، وكثرةُ الذنوبِ مفسدةٌ للقلوبِ ، وقد قال اللَّهُ : ﴿ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ ، والخلوةُ بالنساءِ والاستمتاعُ منهن والعملُ برأيهن ، ومجالسةُ الموتى » . قيلَ : وما الموتى يا رسولَ اللَّه ؟ قال : «كلُّ غنيٌ قد أبطَره غِناه» .

قُولُه تعالى : ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ ﴾ الآيات .

أَخْرَجَ عَبْدُ بنُ حَمِيدِ عَنَ أَبِي مُلَيكَةً (٢) الذِّمارِيِّ فَى قُولِهِ : ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَيِدِ لَلَحْجُوبُونَ﴾ . قال : المُنَّانُ ، والمُختالُ ، والذي يَقطعُ بمينَه بالكذبِ ليأكلَ أموالَ الناسِ .

قُولُه تعالى : ﴿ كُلَّا إِنَّ كِنْبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلْتِينَ ﴿ ﴾ الآيات .

أَخْرَجَ عَبْدُ الرزاقِ ، وعَبْدُ بنُ حَمِيدٍ ، وابنُ جَريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادة : ﴿ كُلَّا إِنَّ كِنْبَ ٱلْأَبْرَارِ لَغِي عِلْتِينَ ﴾ . قال : عِلْيُون فوق السماءِ السابعةِ عندَ قائمةِ العرشِ اليُمنَى ، ﴿ كِنَبُ مَرْقُومٌ ﴾ . قال : رُقِم لهم بخيرٍ ، ﴿ يَشْهَدُهُ اللَّهُ وَيُؤْنَ ﴾ . قال : المُقَرَّبُون من ملائكةِ اللهِ (٥) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «المحبرة»، وفي ح ١: «الحبر»، وفي ح ٣: «المحيرة»، وفي ن: «المخبر»، وفي م: «الحبر». وفي م: «الحبر». وينظر روح المعاني ٣٠/ ٧٣.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م: «تفسد القلب».

<sup>(</sup>٣) في ن: « مالك » .

<sup>(</sup>٤) في ح ١، م: « الزيادي » ، وفي ف ١: « الزبادي » .

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ٢/ ٣٥٦، وابن جرير ٢٤/ ٢٠٨، ٢١١، ٢١٢.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن كعبِ قال: هي قائمةُ العرشِ اليُمني. ( وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ قال: عِلْيُون السماءُ السابعةِ ( ).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، من طريقِ الأجلحِ، عن الضحاكِ قال: إذا قُبِضَ روحُ العبدِ المؤمنِ عُرِج به إلى السماءِ الدنيا، فينطلِقُ معه المقرَّبُون إلى السماءِ الثانيةِ. قال الأجلحُ: فقلتُ: وما المُقرَّبون؟ قال: أقربُهم إلى السماءِ الثانيةِ، ثم الثالثةِ، ثم الرابعةِ، ثم الخامسةِ، ثم السادسةِ، ثم السابعةِ، حتى يُنتهى به إلى سِدْرَةِ المنتهَى. فقال الأجلحُ: فقلتُ للضحاكِ: ولم تُسمَّى سدرة المنتهَى؟ سِدْرَةِ المنتهَى. فقال الأجلحُ: فقلتُ للضحاكِ: ولم تُسمَّى سدرة المنتهَى؟ قال: لأنه ينتهى إليها كلَّ شيءٍ من أمرِ اللهِ لا يَعدُوها، فيقولون: ربِّ، عبدُك فلانٌ. وهو أعلمُ به منهم، فيَبعثُ اللهُ إليهم بصَكِّ مختومٍ بأمنِه (٢) من العذابِ، فلانٌ. وهو أعلمُ به منهم، فيَبعثُ اللهُ إليهم بصَكِّ مختومٍ بأمنِه (٢) من العذابِ، وذلك قولُه: ﴿ كُلَّا إِنَّ كِنْبَ ٱلأَبْرَارِ لَهِى عِلّتِينَ ﴿ إِلَى وَمَا أَذَرَنَكَ مَا عِلْيُونَ ﴿ اللهِ لا يَعدُونُ اللهُ إلى عَلَيْدِينَ اللهُ إلى عَلَيْدُونَ ﴿ اللهِ لا يَعدُونُ اللهُ إلى اللهُ اللهُ إلى عَلَيْدُ اللهُ اللهُ إلى عَلَيْدُونَ ﴿ اللهُ لا يَعدُونُ مَا عَلِيُونَ ﴿ اللهُ لا يَعدُونُ اللهُ وذلك قولُه: ﴿ كُلَّا إِنَّ كِنْبَ ٱللهُ إليهم عِلَيْدِينَ اللهُ وَلَهُ مَنْ مُؤُمِّ إِنَّ يَشَهَدُهُ ٱلمُقَرَّونَ ﴾ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ لَفَى عِلِتِينَ ﴾ . قال : "كلُّ أهلِ سماءً".

وأخرَج /ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّفُونَ ﴾ . قال : هم مُقَرَّبُو أَهلِ كلِّ سماءٍ حتى مُقَرَّبُو أَهلِ كلِّ سماءٍ حتى

**٣ ٢ ٧**/٦

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ح ١، ح ٣، م : ( يأمنه ) ، وفي ص ، ف ١ : ( بأمنة ) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ح ٣ ، ن : « أهل السماء » .

والأثر عند ابن جرير ٢٤/ ٢٠٩، ٢١٢، وابن أبي حاتم – كما في الإتقان ٢/ ٥٤.

ينتهيَ العملُ إلى السماءِ السابعةِ ، فيشهَدون حتى يُثبَتَ في السماءِ السابعةِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ من طريقِ خالدِ بن عرعرةَ وأبي عُجَيل ، أن ابنَ عباس سأل كعبًا عن قولِه تعالى : ﴿ كُلَّا إِنَّ كِنَبَ ٱلأَبْرَارِ لَفِي عِلْتِينَ ﴾ الآية . قال : إنَّ المؤمنَ يَحضُرُه المُوتُ ، ويَحضُرُه (١) رسلُ ربّه ، فلا هم يَستطيعون أن يُؤَخِّرُوه ساعةً ولا يُعَجِّلُوه ، حتى تَجيءَ ساعتُه ، فإذا جاءت ساعتُه قبَضوا نفسه ، فدفَعوه إلى ملائكةِ الرحمةِ ، فأَرَوه ما شاء اللهُ أن يُروه من الخيرِ ، ثم عرَجوا برُوحِه إلى السماءِ ، فيُشَيِّعُه من كلِّ سماءٍ مُقَرَّبُوها حتى يَنتهُوا به إلى السماءِ السابعةِ ، فيَضعونه بين أيديهم ، ولا يَنتظِرُون به صلاتَكم عليه ، فيقولون : اللَّهمَّ هذا عبدُك فلانٌ قبَضنا نفسه - فيدعُون له بما شاء اللهُ أن يَدعُوا - فنحن نُحِبُّ أن تُشهدَنا اليومَ كتابَه. فيُنشَرُ كتابُه من تحتِّ العرش فيُنبِتُون اسمَه فيه، وهم شهودٌ (٢٠). فذلك قولُه : ﴿ كِنَنْتُ مَرَقُومٌ ﴿ إِنَّكُ اللَّهُ مَهُ مُهُ ٱلْمُقَرِّقُونَ ﴾ . وسأله عن قولِه : ﴿ إِنَّ كِنَبَ أَلْفُجَّارِ لَفِي سِيِّينِ ﴾ الآية . قال : إن العبدَ الكافرَ يَحضُرُه الموتُ ، ويَحضُرُه رسلُ اللهِ ، فإذا جاءت ساعتُه قبَضوا نفسَه فدفَعوه إلى ملائكةِ العذابِ ، فأرَوه ما شاء اللهُ أن يُروه من الشرِّ ، ثم هبَطوا به إلى الأرض الشُّفلي ، وهي سِجِّينٌ ، وهي آخِرُ سلطانِ إبليسَ ، فأَثْبَتُوا كتابَه فيها . وسأله عن : ﴿ سِدَّرَةِ ٱلْمُنْكَفِي ﴾ [النجم: ١٤] . فقال: هي سدرةٌ نابِتةٌ في السماءِ السابعةِ ، ثم عَلَتْ "فانتهي عِلمُ" الخلائق إلى ما دونَها . و : ﴿عِندَهَا جَنَّهُ ٱلْمُأْوَىٰٓ ﴾ [النجم: ١٥] . قال : جنةُ الشهداءِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل، ف ١، ح ٣، ن: « يحضر».

<sup>(</sup>٢) في ح ١، م: ( شهوده ١ .

<sup>(</sup>۳ – ۳) في ح ١، م: «علي».

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عطاءِ بن يسارِ قال : لقِيتُ رجلًا من حِميرَ كان علامةً يقرأ الكتب، فقلتُ له: الأرضُ التي نحن عليها، ما سُكَّانُها؟ قال: هي على صخرة خضراء ، تلك الصخرة على كفّ مَلَكِ ، ذلك الملكُ قائمٌ على ظهر حوت مُنطَو بالسماواتِ والأرض من تحتِ العرش. قلتُ: الأرضُ الثانيةُ ، مَن سُكَّانُها ؟ قال : ساكِنُها<sup>(١)</sup> الريحُ العقيمُ ، لما أراد اللهُ أن يُهلِكَ عادًا أوحَى إلى خزنتِها أن افتحُوا عليهم منها بابًا . قالوا : يا ربَّنا ، مثلَ مَنْخِر الثُّور ؟ قال : إذنْ تُكفَأُ الأرضُ ومَن عليها. فضُيِّقَ ذلك حتى مُجعِلَ مثلَ حلْقةِ الخاتم، فبلَغت ما حدَّث الله . قلتُ : الأرضُ الثالثة ، من سكانُها ؟ قال : فيها حجارة جهنم . قلتُ : الأرضُ الرابعةُ ، مَن سكانُها ؟ قال : فيها كِبريتُ جهنمَ . قلتُ : الأرضُ الخامسة ، مَن سكانُها ؟ قال : فيها عقاربُ جهنمَ . قلتُ : الأرضُ السادسة ، من سكانُها ؟ قال : فيها حَيَّاتُ جهنمَ . قلتُ : الأرضُ السابعةُ ، من سكانُها ؟ قال : تلك سِجِّينٌ ، فيها إبليسُ موثوقٌ ؛ يدُّ أمامَه ، ويدُّ خلفَه ، ورجلٌ أمامَه ، ورجلٌ خلفَه ؛ كان يُؤذِي الملائكةَ ، فاستعدَت عليه فسُجِنَ هنالك ، وله زمانٌ يرسَلُ فيه ، فإذا أُرسِلَ لم تكن فتنة الناسِ بأغيى عليهم من شيءٍ .

وأخرَج ابنُ المباركِ عن ضَمْرةَ بنِ حبيبٍ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «إنَّ الملائكةَ يَرفعُون أعمالَ العبدِ من عبادِ اللهِ يَستكثرونه ويُزَكُّونه ، حتى يَبلُغُوا به إلى حيثُ يشاءُ اللهُ من سلطانِه ، فيُوحِى اللهُ إليهم : إنكم حَفَظةٌ على عملِ عبدِى ، وأنا رقيبٌ على ما في نفسِه ، إن عبدِى هذا لم يُخلِصْ لى عملَه ،

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ف ١، ح ٣، م: «سكانها».

<sup>(</sup>٢) سقط من: ح ١، م.

فاجعلُوه فى سجين . ويَصعَدُون بعملِ العبدِ يَستَقِلُونه ويَحقِرونه (١) ، حتى يَبلغُوا به إلى حيثُ شاء اللهُ من سلطانِه ، فيُوحِى اللهُ إليهم : إنكم حفظةٌ على عملِ عبدِى ، وأنا رقيبٌ على ما فى نفسِه ، إنَّ عبدِى هذا أخلَص لى عملَه ، فاجعَلُوه فى عِلِيِّينَ (٢) .

وأخرَج ابنُ الصَّرَيْسِ عن أمِّ الدرداءِ قالت: إن درَجَ الجنةِ على عددِ آيِ القرآنِ ، وإنه يقالُ لصاحبِ القرآنِ : اقرأُ وارقَهُ . فإن كان قد قرأ ثُلُثَ القرآنِ كان على الثُّلُثِ من درجِ الجنةِ ، وإن كان قد (٢) قرأ نصفَ القرآنِ كان على النصفِ من درجِ الجنةِ ، وإن كان قد (تُ قرأ القرآنَ كلَّه (نُ كان في أعلَى عِلِيِّين ولم يكنْ فوقَه درَجِ الجنةِ ، وإن كان قد (ثُ قرأ القرآنَ كلَّه (نُ كان في أعلَى عِلِيِّين ولم يكنْ فوقه أحدٌ من الصِّدِيقين و ( الشهداءِ .

وأخرَج أحمدُ، وأبو داودَ، والطبرانيُ، وابنُ مردُويَه، عن أبى أُمامةَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «صلاةً على إثْرِ صلاةٍ لا لغوّ بينَهما، كتابٌ في عليين »(١).

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو قال : إنَّ لأهلِ عِلِّيْن كُوِّي

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١، ح ١، ن، م، ونسخة من مصدر التخريج: (يحتقرونه).

<sup>(</sup>٢) ابن المبارك (٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح٣، ن.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، ف ١، ح ١، م.

<sup>(</sup>٥) بعده في ص، ف ١، ح ٣: (لا).

<sup>(</sup>٦) أحمد ٦٤٠/٣٦ (٢٢٣٠٤)، وأبو داود (٥٥٨، ١٢٨٨)، والطبراني (٧٧٣٤، ٥٧٣٠، ٧٧٣٥)، والطبراني (٢٢٣٠، ٥٧٢٥، ٧٧٥٠)، وفي الأوسط (٣٢٦٢). حسن (صحيح سنن أبي داود – ٢٢٥، ١٢٨٨).

يُشرِفُون منها ، فإذا أشرَف (١) أحدُهم أشرَفتِ (٢) الجنة ، فيقولُ أهلُ الجنة : قد أشرَف رجلٌ من أهل عِلِيِّين (٢) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن محمدِ بنِ كعبٍ قال: يُرَى في الجنةِ كهيئةِ البرقِ ، فيقالُ (أ) : ما هذا ؟ قيلَ : رجلٌ من أهلِ عِلِيِّين تَحَوَّلَ من غرفةٍ إلى غرفةٍ (٥) .

قُولُه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلأَبْرَارَ ﴾ الآيات.

أَخْرَجُ ابنُ المنذرِ عن عليٌّ في قولِه : ﴿ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ﴾ . قال : هي عينٌ في الجنةِ يتوضَّئون منها ويغتَسِلون ، فتجرِي عليهم نضرةُ النعيم .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ أبى شيبةَ ، وهنادٌ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهقىُ فى «البعثِ» ، عن ابنِ مسعودٍ فى قولِه : ﴿ يُسْفَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ﴾ . قال : الرحيقُ الحمرُ ، والمختومُ يجدون عاقبتَها طعمَ المسكِ (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ يُسْقَوْنَ مِن رَجِيقٍ مَّخْتُومٍ ﴾ . قال : عاقبتُه رَحِيقٍ مَّخْتُومٍ ﴾ . قال : عاقبتُه

 <sup>(</sup>۱) في ف ۱، ح ۱: ( أشرق ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ص ، ح ٣، ن ، م : «أشرقت» .

<sup>(</sup>۳) ابن أبي شيبة ۱۲۱/ ۱۲۱، ۱۲۲.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ف ١، ح ١، ح ٣: « فقيل » .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ١٣٦/ ١٢٥، ١٢٦.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ١٤٢/ ١٤، وهناد ( ٦٤، ٦٦) ، والبيهقي (٣٦١) . وعند ابن أبي شيبة والبيهقي عن مسروق .

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ح ١، م.

مِسكٌ ، قومٌ يُمزَجُ لهم بالكافورِ ، ويُختَمُ لهم بالمسكِ ، ﴿ وَمِنَ اجُمُهُ مِن تَسْنِيمٍ ﴾ . قال : شرابٌ من أشرفِ الشرابِ ، عينًا في الجنةِ يَشرَبُ بها المُقَرَّبُون صِرْفًا ، ويُمزَجُ لسائرِ أهلِ الجنةِ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، والبيهقيُّ في «البعثِ» (٢) ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ﴾ . قال : الخمرُ ، ﴿ وَمِزَاجُمُو مِن تَسْنِيمٍ ﴾ . قال : الخمرُ ، ﴿ وَمِزَاجُمُو مِن تَسْنِيمٍ ﴾ . قال : تسنيمٌ عليهم من فوقِ دُورِهم (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ / حميدٍ ، عن الحسنِ : ﴿ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ ٢٢٨/٦ مَّخْتُومٍ ﴾ . قال : خفايا مَخْتُومٍ ﴾ . قال : خفايا أخفاها اللهُ لأهل الجنة ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ ﴾ . قال : الخمرُ ، ﴿ خِتَنْمُهُمْ مِسْكُ ﴾ . قال : آخرُ طعمِه مِسكُ (١) .

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٢/ ٣٥٦، ٣٥٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( الشعب).

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٤/ ٢١٤، ٢١٨، ٢١٩، ٢٢١، والبيهقي (٣٦٤).

<sup>(</sup>٤) في ح ١، م: ( الخمرة ٥ .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ١٤٢/١٣، ١٤٣.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ١٣/ ١٤٣.

( وأخرَج هنادٌ عن زيدِ ( ) بنِ معاويةَ العَبْسيُ ( ) قال : سألتُ علقمةَ بنَ قيسٍ عن هذه الآيةِ : ﴿ خِتَنْمُهُم مِسَكُ ﴾ . فقرَأها : (خاتَمُه ( ) مِسْكُ ) وقال : خاتَمُه خِلاطُه ( ) ( )

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن علقمةَ : ﴿خِتَنْمُهُمْ مِسْكٌ ﴾ . قال : خِلْطُه .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن مالكِ بنِ الحارثِ : ﴿ وَمِنَ اجْمُهُ مِن تَسْنِيمٍ ﴾ . قال : هي عينٌ في الجنةِ يَشرَبُ بها المُقَرَّبُون صِرْفًا ، ويُمزَجُ لسائرِ أهل الجنةِ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عكرمةَ قال : التسنيمُ أفضلُ شرابِ أهلِ الجنةِ ، ألم تسمعُ أنه يقالُ للرجلِ : إنه لفِي السَّنَام من قومِه ؟ .

وأخرَج (ابنُ أبي شيبةَ ، وهنادٌ ، و البنُ المنذرِ ، عن ابنِ مسعودِ في قولِه : ﴿ مَخْتُومٍ ﴾ . قال : طَعمُه ورِيحُه (٧) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، والبيهقيُّ في «البعثِ» ، من

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ح ۱، م.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: ﴿ يزيد ﴾ . والمثبت من مصدر التخريج ، وينظر الجرح والتعديل ٣/ ٧٧٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «العنسي».

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة متواترة ، قرأ بها الكسائي ، وقرأ الباقون بكسر الخاء من غير ألف بعدها ، وبالألف بعد التاء . ينظر النشر ٢/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٥) هناد (٦٧). وفيه أن زيد بن معاوية هو الذي قرأها: (خاتمه مسك).

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ١٣/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٧) ابن أبي شيبة ١٤٢/١٣، وهناد (٦٦). وعند ابن أبي شيبة عن مسروق .

طريقِ عليِّ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ مِن رَّحِيقِ ﴾ . خمرٍ ، ﴿ مَّخْتُومٍ ﴾ . قال : نُحتِم بالمِسكِ (١) .

وأخرَج الفريابي، والطبراني، والحاكم وصحَّحه، والبيهقي، عن ابنِ مسعود في قولِه: ﴿ خِتَنَهُ مِسَكُ ﴾ . قال: ليس بخاتَم يُختَمُ به، ولكن خِلْطُه مسكَّ، ألم ترَ إلى المرأةِ من نسائِكم تقولُ: خِلْطُه من الطِّيبِ كذا وكذا (٢) ؟ وأخرَج ابنُ الأنباريِّ في «الوقفِ والإبتداءِ» عن علقمةَ ، مثلَه .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، والبيهقيُّ، عن أبى الدرداءِ: ﴿خِتَنَهُهُ مِسْكُ ﴾ . قال : هو شرابٌ أبيضُ مثلُ الفضةِ ، يَختِمُون به آخرَ شرابِهم ، ولو أن رجلًا من أهلِ الدنيا أدخَل إصبَعَه فيه ثم أخرَجها ، لم يَبقَ ذو رُوحٍ إلا وجَد ريحَها ''

وأخرَج أحمدُ ، وابنُ مَردُويَه ، عن أبي سعيدِ الخدريِّ رفَعه : «أَيَّمَا مؤمنِ سقَى مؤمنًا شربةً على ظَمَأً ، سقاه اللهُ يومَ القيامةِ من الرحيقِ المختوم» ( أ ) .

وأخرَج البيهقيُّ عن عطاءٍ قال : التسنيمُ اسمُ العينِ التي يُمزَجُ بها الخمرُ (٥٠) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، والبيهقيُ ، عن ابنِ عباسِ قال : تسنيمٌ أشرفُ شرابِ أهلِ الجنةِ ،

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٤/ ٢١، والبيهقي (٣٥٧).

<sup>(</sup>٢) الطبراني (٩٠٦٢)، والحاكم ٢/ ١١٥، والبيهقي (٣٥٩).

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٤/ ٢١٨، والبيهقي (٣٦٥).

<sup>(</sup>٤) أحمد ١٦٦/١٦، ١٦٧ (١١١٠١). وقال محققوه: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٥) البيهقي (٣٦٦).

وهو صِرفٌ للمُقَرِّين، ويُمزَجُ لأصحابِ اليمينِ (١).

وأخرَج ابنُ المباركِ ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ أبي شيبةَ ، وهنادٌ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، عن ابنِ مسعودِ في قولِه : ﴿ وَمِنَ الْجُمُو مِن تَسْنِيمٍ ﴾ . قال : عينٌ في الجنةِ تُمزَجُ لأصحابِ اليمينِ ، ويَشرَبُ بها المُقرَّبُون صِرْفًا (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، من طريقِ يوسفَ بنِ مهرانَ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه سُئِلَ عن قولِه : ﴿ وَمِنَ اجُمُر مِن تَسْنِيمٍ ﴾ . قال : هذا مما قال اللهُ : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّا أَخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةٍ أَعَيْنِ ﴾ [السجدة : ١٧] .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن حذيفةَ بنِ اليمانِ قال: تَسنيمٌ عينٌ من كُعُدْنِ يَشرَبُ بها المُقَرَّبُون (أفي عَدْنٍ أُ صِرْفًا ، وتجرى تحتَهم أسفلَ منهم إلى أصحابِ اليمينِ ، فتُمْزَجُ بها (أف) أشربتُهم كلُها ؛ الماءُ والخمرُ واللَّبنُ والعسلُ ، يُطيَّبُ بها أشربتُهم .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، عن الكلبيِّ قال : تسنيمٌ عينٌ تَثْعَبُ<sup>(١)</sup> عليهم من فوقُ ، وهو شرابُ الـمُقَرَّيين<sup>(٧)</sup> .

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٢/ ٣٥٧، والبيهقي (٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) ابن المبارك (٢٢٥١)، وابن أبي شيبة ١٣/ ٤٢، وعنده عن مسروق، وهناد (٦٥، ٦٦).

<sup>(</sup>٣) في ح ١، م: (في ١ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ح ١، م . وفي ص ، ف ١: ﴿ فَي عَينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) سقط من: ح ١، م .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «تثقب»، وفي ف ١: «تبعث» وفي ح ١: «تشعب»، وفي ح ٣: «تنقب»، وفي م ٣٠ «تنقب، وفي مصدر التخريج: «تنصب». وتثعب: تجرى. النهاية ١/ ٢١٢.

<sup>(</sup>٧) عبد الرزاق ٢/ ٣٥٧.

## قُولُه تعالى : ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْرَمُواْ ﴾ الآيات .

أَخْرَجَ عَبْدُ بنُ حَمِيدٍ عَنْ قَتَادَةً : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ﴾ . قال : في الدنيا ، ويقولون : واللهِ إِنَّ هؤلاء لكذَبَةً ، وما هم على شيءٍ . استهزاءً بهم .

وأخرَج أحمدُ في «الزهدِ» ، وابنُ أبي الدنيا في «الصمتِ» ، والبيهقيُّ في «الشعبِ» (() ، عن الحسنِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «إنَّ المستهزئين بالناسِ في الدنيا يُفْتَحُ () لأحدِهم يومَ القيامةِ بابٌ من أبوابِ الجنةِ ، فيقالُ : هَلُمَّ ، هَلُمَّ . فيجيءُ بكربِه وغمِّه ، فإذا جاء () أُغلِقَ دونَه ، ثم يُفتَحُ له بابٌ آخرُ ، فيقالُ له : هَلُمَّ ، هَلُمَّ . فيجيءُ بكربِه وغمِّه ، فإذا جاء () أُغلِقَ دونَه ، فما يزالُ كذلك ، هملُمَّ ، هملُمَّ . فيما يُزالُ كذلك ، حتى إنه ليُفتحُ له البابُ ، فيقالُ () : هَلُمَّ ، هَلُمَّ . فما يأتِيه من إياسِه» (°) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ فَٱلْيَوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضَمَّكُونَ ﴾ . قال : قال كعبٌ : إن بينَ أهلِ الجنةِ وأهلِ النارِ ألا وأهلِ النارِ ألا وأهلِ النارِ ألا فعل النارِ ألا أله فعل الله فعلى الله فعل الله فعل الله فعل الله فعل الله فعل الله فعل الله فعلى الله فعل الله فعل الله فعل الله فعل الله فعل الله فعل الله فعلى الله فعل الله فعل الله فعل الله فعلى اله

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١، ح ١، ن، م: «البعث».

<sup>(</sup>٢) في النسخ: ﴿ يرفع ﴾ . والمثبت من مصدري التخريج .

<sup>(</sup>٣) في ح ١، م: « أتاه».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « فيقال له » ، وفي م: « فيقول » .

<sup>(°)</sup> ابن أبى الدنيا (٢٨٥)، والبيهقى (٦٧٥٧). وقال الألباني : مرسلٍ وضعيف (ضعيف الترغيب والترهيب – ١٧٦٢).

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ٢/ ٣٥٧.

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ هُلُ ثُوِبَ ﴾ . قال : مجوزِي .

## سورةُ الانشقاقِ

## مكيةً

أَخْرَج ابنُ الضَّرَيْسِ، والنحاسُ، وابنُ مَردُويَه، والبيهقيُّ، عن ابنِ عباسِ قال : نزَلت سورةُ : « الانشقاقِ » بمكة (١) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ الزبيرِ ، مثلَه .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، والبخارى ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائى ، وابنُ مَردُويَه ، عن أبى رافع قال : صَلَّيْتُ مع أبى هريرة العَتَمَة فقراً : ﴿ إِذَا ٱلسَّمَاءُ الشَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَةَ فَقَراً به فقلتُ له ، فقال : سَجَدْتُ خلفَ أبى القاسم عَلَيْكِم ، فلا أرالُ أسجدُ فيها حتى ألقاه (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، ومسلمٌ ، وأبو داودَ ، والترمذيُ ، /والنسائيُ ، وابنُ ٣٢٩/٦ ماجه ، وابنُ مَردُويَه ، عن أبى هريرةَ قال : سجَدنا مع رسولِ اللهِ ﷺ فى : ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَتَ ﴾ ، و ﴿ أَفَرَأُ بِٱسِّهِ رَبِّكَ ﴾ (٢) العلق : ١] .

وأخرَج البغويُّ في «معجمِه»، والطبرانيُّ، عن صفوانَ بنِ عسّالِ، أن رسولَ اللهِ ﷺ سجَد في: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَتْ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) ابن الضريس (١٧، ١٨)، والنحاس ص ٧٥٧، والبيهقي في الدلائل ١٤٢/٧ - ١٤٤.

<sup>(</sup>۲) ابن أبی شیبهٔ ۲/۷، والبخاری (۷۶۲، ۷۲۸، ۱۰۷۸)، ومسلم (۱۱۰/۵۷۸)، وأبو داود (۱٤۰۸)، والنسائی (۹۶۷).

<sup>(</sup>۳) ابن أبی شیبهٔ ۲/ ۲، ومسلم (۷۸/ ۱۰۸، ۱۰۹)، وأبو داود (۱٤۰۷)، والترمذی (۵۷۳، ۷۳۰)، والترمذی (۵۷۳، ۷۷۵)، والنسائی (۹۲۳)، وابن ماجه (۱۰۰۹).

<sup>(</sup>٤) الطبراني (٧٣٩٣). وقال الهيثمي: فيه يحيي بن عقبة بن أبي العيزار، وهو ضعيف جدًّا .=

وأخرَج ابنُ خزيمةَ ، والرويانيُ في «مسندِه» ، والضياءُ المقدسيُّ في «المختارةِ» ، عن بُرَيدةَ ، أنَّ النبيَّ ﷺ كان يقرأُ في الظهرِ : ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَتْ ﴿ وَلَخَتَارَةِ ﴾ . ونحوَها (١) .

قُولُه تعالى : ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتُ ﴾ الآيات .

أَخْرَج ابنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنَ عَلَى فِي قُولِهِ : ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتَ ﴾ . قال : تَنشَقُّ السَّمَآءُ ٱنشَقَّتَ ﴾ . قال : تَنشَقُّ السَماءُ من (٢) المُجَرَّةِ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَأَذِنْتُ ﴾ . قال : أطاعَت ، ﴿ وَأَذِنْتُ ﴾ . قال : أطاعَت ، ﴿ وَحُقَّتُ ﴾ . قال : ' حُقَّت بالطاعةِ '' .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن السدى في قولِه: ﴿وَأَذِنَتَ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ﴾. قال: أطاعت، ومُحقَّ لها أن تُطِيعَ.

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا ﴾ . قال : سمِعتْ حِينَ ( ) كُلُّمها .

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه عن ابنِ عباسٍ: ﴿وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ﴾. قال: سمِعت وأطاعت. وفي قولِه: ﴿وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُذَّتُ ﴾. قال: يومَ القيامةِ،

<sup>=</sup> مجمع الزوائد ٢/ ٢٨٦.

<sup>(</sup>١) ابن خزيمة (١١٥). وقال محققه: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>۲) فی ص، ف ۱، ن: «فی».

<sup>(</sup>٣ – ٣) في ح ١، م : « حققت بالطاعة » ، وفي مصدر التخريج : « حُقَّ لها أن تطبع » . والأثر عند ابن أبي حاتم – كما في فتح الباري ٦/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٤) في ص، م: ( حيث ) .

﴿ وَٱلْقَتْ مَا فِيهَا ﴾ . قال : أخرَجَتْ ما فيها من الموتّى ، ﴿ وَتَعَلَّتُ ﴾ عنهم (١) . وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدٍ ، مثلَه .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿وَأَلْقَتَ مَا فِيهَا وَتَعَلَّتُ ﴾ . قال : سَوارِي الذهبِ .

وأخرَج الفريائي، وعبدُ بنُ حميدٍ، والحاكمُ وصحَّحه، والبيهقيُّ في «الدلائلِ»، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو قال: كان البيتُ قبلَ الأرضِ بألفي سنةٍ، وذلك قولُ اللهِ: ﴿وَإِذَا ٱلأَرْضُ مُدَّتَ ﴾. قال: مُدَّتْ من تحتِه مَدًّا (٢٠).

وأخرَج الحاكمُ عن ابنِ عمرِو قال: إذا كان يومُ القيامةِ مُدَّتِ الأرضُ مَدَّ الأُديمِ ، وحشَر اللهُ الحلائق ؛ الإنسَ والجنَّ والدوابَّ والوحوشَ ، فإذا كان ذلك اليومُ جعَل اللهُ القِصاصَ بين الدوابُ ، حتى ( تقتصَّ الشاة ) الجَمَّاءُ من القوناءِ بنطحتِها ، فإذا فرَغ اللهُ من القصاصِ بين الدوابُ قال لها: كوني ترابًا . فيراها الكافرُ ، فيقولُ : يا ليتني كنتُ ترابًا .

وأخرَج الحاكمُ بسندِ جيدِ عن جابرِ عن النبيِّ ﷺ قال: (تُمَدُّ الأرضُ يومَ القيامةِ مدَّ الأديمِ ، ثم لا يكونُ لابنِ آدمَ منها إلا موضعُ قدميه)(١).

<sup>(</sup>١) الحاكم ٢/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) الحاكم ٢/ ١٨، والبيهقي ٢/ ٤٤.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل ، ح ٣: ( الناس و » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص، م: (يقتص للشاة).

<sup>(</sup>٥) الحاكم ٤/ ٥٧٥.

<sup>(</sup>٦) الحاكم ٤/ ٧٠٠.

وأخرَج أبو القاسمِ الخُتُلَى في (الديباجِ) عن ابنِ عمرَ ، عن النبي ﷺ في قولِه : ﴿إِذَا السَّمَآءُ انشَقَّتُ الآية . قال : (أنا أولُ مَن تَنشَقُ عنه الأرضُ (يومَ القيامةِ) ، فأجلِسُ جالسًا في قبرِي ، وإنَّ الأرضَ تَحَرَّكَت بي ، فقلتُ لها : ما لكِ ؟ فقالت : إن ربِّي أمَرني أن أُلقِي ما في جَوفِي ، وأن أتَخَلَّى فأكونَ كما كنتُ إذ ( الشيءَ في الله وذلك قولُه : ﴿وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَقَعَلَتْ ﴾ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَٱلْفَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴾ . قال : وفي قولِه : ﴿ وَٱلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴾ . قال : أخرَجَتْ أثقالَها وما فيها من الكنوزِ والناسِ . وفي قولِه : ﴿ يَتَأَيُّهُ ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَدْحًا ﴾ . قال : عاملٌ له عملًا "" .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن الضحاكِ في قولِه: ﴿إِنَّكَ كَادِحُ إِلَىٰ رَبِّكَ كَادِحُ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا﴾. قال: عاملٌ إلى ربِّك عملًا (''

وأخرَج ابنُ جريرِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه ( ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَىٰ رَبِّكَ كَادِحُ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَقِيدِ ﴾ . يقولُ : تعملُ عملًا تلقَى اللَّه به ؛ خيرًا كان أو شرًّا ( أ ) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن السدى ": ﴿ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا ﴾ . قال : عاملٌ عملًا ، ﴿ فَمُلَقِيدِ ﴾ . قال : عاملٌ عملًا ، ﴿ فَمُلَقِيدٍ ﴾ . قال : ملاقِ عملَك .

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل، ف ١، ح٣، ن.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ح ٣: «أولا».

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٢/ ٣٥٨، ٣٥٩.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١٣/ ٥٨١.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ۲٤/ ٢٣٥.

وأخرَج أحمدُ، وعبدُ بنُ حميدٍ، والبخاريُّ، ومسلمٌ، والترمذيُّ، وابنُ المنذرِ، وابنُ مَردُويَه، عن عائشة قالت: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «ليس أحدُّ يُحاسَبُ إلا هلك». فقلت: أليس اللهُ يقولُ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِ كِنْبَهُ بِيمِينِهِ عِسَابًا يَسِيرًا ﴾؟ قال: «ليس ذلك بالحسابِ، ولكنَّ ذاك العَرْضُ، ومن نُوقِشَ الحسابَ هلك» (۱).

وأخرَج أحمدُ ، ' وعبدُ بنُ حميدٍ ' ، وابنُ جريرٍ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مردُويَه ، عن عائشة : سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ في بعضِ صلاتِه : «اللَّهمَّ حاسِبْني حسابًا يسيرًا» . فلما انصرَف قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، ما الحسابُ اليسيرُ ؟ قال : «أن يُنظَرَ في كتابِه فيتجاوزَ له عنه ، إنه من نُوقِشَ الحسابَ هلك» " .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن عائشةَ في قولِه : ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ . قال : يُعرَّفُ ذنوبَه ثم يُتجاوزُ له عنها .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ المنذرِ ، عن عائشةَ قالت : من مُحوسِبَ يومَ القيامةِ أُدخِلَ الجنةَ . وتَلَتُ (﴿ وَابَنُ المنذرِ ، عَنْ أُوتِى كِنْبَهُ بِيَمِينِهِ ، (﴿ فَالَمَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّ الل

<sup>(</sup>۱) أحمد ۲۰/ ۲۳۲، ۲۳۷، ۲۱/ ۱۰۲، ۲۸۷، ۲۱/۲۲۱ (۲۲۲۰، ۲۲۲۰، ۲۲۲۷، ۲۲۲۰)، والترمذی (۲۲۲۰، ۲۲۲۲)، والترمذی (۲۲۲۲، ۲۲۲۲). والترمذی (۲۲۲۲، ۲۳۳۷).

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، ح ۱، م.

<sup>(</sup>٣) أحمد ٢٦٠/٤٠ (٢٤٢١٥)، وابن جرير ٢٤/ ٢٣٦، ٢٣٧، والحاكم ٨/ ٥٥، ٥٥٠. وقال محققو المسند: صحيح دون قوله: سمعت النبي على يقول في صلاته: « اللهم حاسبني حسابًا يسيرًا ». (٤) في م: « قالت ».

وَٱلْأَقْدَامِ ﴾ [الرحمن: ٤١].

وأخرَج البزارُ ، والطبرانى (أفى «الأوسط» ، وابنُ عدى ، والبيهقى ، والبيهقى ، والبيهقى أن والبيهقى أن والحاكم ، عن أبى هريرة (قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «ثلاثٌ من كُنَّ فيه حاسَبَه (أن اللهُ حسابًا يسيرًا ، وأدخَله (أن الجنة برحمتِه ؛ تُعطِى من حرَمك ، وتعفُو عمّن ظلَمك ، وتَصِلُ من قطَعك ) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴾ . قال : الله أهلِ له في الجنةِ . وفي قولِه : ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِى كِتَبَكُمُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ . قال : تُخلَعُ يدُه فَتُجعَلُ من وراءِ ظَهرِه .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن حميدِ بنِ هلالِ قال : ذُكِرَ لنا أَنَّ الرجلَ يُدعَى إلى الحسابِ يومَ القيامةِ فيقالُ له : يا فلانَ بنَ فلانٍ ، هَلُمَّ إلى الحسابِ . قال : حتى يقولَ : أما يُرادُ غيرِى . مما يَحضُرُ (٢) به من الحسابِ .

وأخرَج الفريابي ، وعبدُ بنُ حميد ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقي /في «البعثِ» ، عن مجاهد في قولِه : ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِنَابُمُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴾ . قال : تُجعَلُ شِمالُه وراءَ

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۱۳/ ۳۶۱.

 <sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م. وفي الأصل، ح ٣، ن: ( في الأوسط والبيهقي) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ح ١، م: ٥ مرفوعا، .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ح ٣، ن: « يحاسبه » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «يدخله».

<sup>(</sup>٦) البزار (١٩٠٦ - كشف)، والطبراني (٩٠٩، ٥٠٦٤)، وابن عدى ٣/ ١١٢٥، والبيهقى ١١٢٥، والبيهقى ١١٢٥، والحاكم ١٨/ ٥١٥. وقال الهيثمى: فيه سليمان بن داود اليمامى، وهو متروك. مجمع الزوائد ٨/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٧) في ف ١: ( يخص ) .

ظهرِه فيَأْخُذُ بها (١) كتابَه (٢).

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ : ﴿ يَدْعُوا ثُبُورًا ﴾ . قال : الويلُ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الضحاكِ : ﴿ إِنَّهُ كَانَ فِي آهَلِهِ مَسْرُورًا ﴾ . قال : في الدنيا .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ إِنَّهُ ظُنَّ أَن لَن يَحُورَ ﴾ . قال : لن يُبعَثُ (٢) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن قتادةَ ، مثلَه ( ُ ) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ، من طريقِ الضحاكِ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿ أَن لَن يَحُورُ ﴾ . قال : أن لن يَرجِعَ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ : ﴿ أَن لَن يَحُورَ ﴾ : أن لِن يَرجِعَ إلينا .

وأخرَج الطستى فى «مسائلِه»، والطبرانى، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ نافعَ بنَ الأَزرقِ سأله عن قولِه: ﴿ أَن لَن يَحُورَ ﴾ . قال : أن لن يرجِعَ بلغةِ الحبشةِ . يقولُ ( ) : أن لن يَرجِعَ إلى اللهِ فى الآخرةِ . قال : وهل تعرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعتَ قولَ لبيدٍ (٦) :

وما المرءُ إلا كالشهابِ وضَوئِهِ يَحورُ رمادًا بعدَ إذ هو ساطِعُ (٧)

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ف ١: «به».

<sup>(</sup>٢) الفريابي – كما في تغليق التعليق ٤/ ٣٦٤، وفتح الباري ٨/ ٣٩٧.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٤/ ٢٤٢، وابن أبي حاتم – كما في الإتقان ٢/ ٥٤.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٢/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٥) فى الأصل ، ح ٣، ن : «يقولون» ، وفى ص ، ف ١ : «فيقولون» .

<sup>(</sup>٦) شرح ديوانه ص ١٦٩.

<sup>(</sup>٧) مسائل نافع (٢٤) ، والطبراني (١٠٥٩).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عكرمةَ : ﴿ إِنَّهُ ظُنَّ أَن لَن يَحُورَ ﴾ . قال : أليس تسمّعُ الحبشيّ إذا قيلَ له : حُوْ إلى أهلِك ؟ أي : اذهَبْ .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن العوامِ بنِ حوشبِ قال : قلتُ لمجاهدِ : الشَّفَقُ (١) ؟ قال (٢) : إن الشَّفَقَ من الشمس (٢) .

' وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبي شيبةَ ، وابنُ المنذرِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عمرَ قال : الشَّفَقُ الحمرةُ ، .

( و أخرَج سَمُّويَه في « فوائدِه » عن عمرَ بنِ الخطابِ قال : الشفقُ الحُمرةُ . و أخرَج ابنُ أبي حاتم عن ابنِ عباسِ قال : الشفقُ الحمرةُ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن أبي هريرةَ قال : الشفقُ البياضُ (١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ فَكُلَّ أُتَّشِمُ بِٱلشَّفَقِ ﴾ . قال : الشفق النهارُ كلُّه ﴿ ٢٠٠٠ .

( أو أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عكرمةَ مثلَه ...

<sup>(</sup>١) بعده في ح ١: « والحمرة » .

<sup>(</sup>٢) بعده في مصدر التخريج: « لا تقل الشفق».

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ١/ ٣٣٣، وبعده فيه : « ولكن قل حمرة الأفق» .

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن.

والأثر عند عبد الرزاق (٢١٢٢)، وابن أبي شيبة ١/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ٢/ ٥٩٩.

<sup>(</sup>۷) ابن أبي شيبة ۲/ ۵۳۰.

 $<sup>\</sup>Lambda - \Lambda$ ) ليس في : الأصل ، ح ١، ح ٣، م .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ أبي حاتم ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿وَٱلْيَــلِ
وَمَا وَسَقَ﴾ . قال : وما دخَل فيه (١) .

وأخرَج أبو عبيد في «فضائلِه» ، وابنُ أبي شيبة ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسِ في قولِه : ﴿وَٱلْمَـٰلِ وَمَا وَسَقَ﴾ . قال : وما جمَع (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عكرمةَ : ﴿وَٱلْيَـٰلِ وَمَا وَسَقَ﴾ . قال (٣) : وما جَمَعَ من حَيَّاتِه وعقاربِه ودوابُه .

' وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَٱلۡيَـٰلِ وَمَا وَسَقَ ﴾ يقولُ : ما أوى فيه من دابةٍ ' .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، ( وابنُ المنذرِ ) ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ: ﴿ وَمَا وَسَقَ﴾ . قال : ما مُحِلَ فيه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿ وَٱلْقَمَرِ إِذَا ٱلشَّقَ﴾. قال: إذا استوى (٥٠).

وأخرَج الطستى فى «مسائلِه»، وابنُ الأنباريِّ فى «الوقفِ والابتداءِ»، والطبرانيُّ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ نافعَ بنَ الأزرقِ سأله عن قولِه : ﴿ وَٱلْقَـمَرِ إِذَا

<sup>. (</sup>١) سعيد بن منصور - كما في فتح الباري ٨/ ٦٩٧. وقال الحافظ: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۲/ ۲۳۰، وابن جرير ۲۶/ ۲٤٥.

<sup>(</sup>٣) في ح ١، م: «يقول ما أوى فيه».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٤ / ٢٤٨.

اَتَسَقَ ﴾ . قال : اتساقه اجتماعه . قال : وهل تعرِفُ العربُ ذلك؟ قال : نعم ، أما سمِعتَ [٤٤٦] قولَ ابن (١) صِرْمَةَ :

إن لنا قلائِصًا نقانِقا<sup>(۱)</sup> مُستَوسِقَاتٍ لو يَجِدْن سائِقا<sup>(۱)</sup>

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ : ﴿وَٱلْقَـمَرِ إِذَا ٱللَّهَ مَرِ إِذَا استدارُ (؛)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عكرمةَ ، مثلَه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ الأنباريِّ ، من طرقِ عن ابنِ عباسٍ ، أنه سُئِلَ عن قولِه : ﴿ وَٱلْیَـٰلِ وَمَا وَسَقَ ﴾ . قال : وما جَمَعَ ، أما سمِعت قولَه :

إن لنا قلائِصًا نقانِقًا مستوسقاتِ لو يَجدُن سائِقا

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن ابنِ عباسٍ: ﴿وَٱلْقَــَمِ لِذَا ٱلۡـَـَقَ﴾. قال: ليلةَ ثلاثَ عشْرةَ.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عمرَ بنِ الخطابِ في قولِه : ﴿لَتَرَكُبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقِ﴾ . قال : حالًا بعدَ حالٍ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ لَتَرَكَّبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴾ . قال : أمرًا بعدَ أمرٍ .

<sup>(</sup>١) في الأصل، ف ١، ح ٣، ن: «أبي ». وينظر الإصابة ٣/٢٢ - ٤٢٥، ٥/ ٤٧٨.

<sup>(</sup>٢) النقانق ، جمع النَّقْنق : أي الظليم ، وهو الذكر من النعام . ينظر التاج (ن ق ق ، ظ ل م) .

<sup>(</sup>٣) مسائل نافع (٩) ، والطبراني (٩٧ ١٠٥).

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٢/ ٥٩٨.

وأخرَج البخاريُّ عن ابنِ عباسٍ في قولِه: (لتركبَنُّ ( طبقًا عن طبقٍ). حالًا بعدَ حالٍ . قال : هذا نبِيُّكم ﷺ (٢).

وأخرَج أبو عبيد في «القراءاتِ» ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ منيع ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ منيع ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مردويه ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه كان يقرأً : (لتركبَنَّ طبقًا عن طبقٍ ) . يعنى بفتحِ الباءِ . قال : يعنى نبِيَّكم ﷺ ، حالًا بعدَ حال الله عن طبقًا .

وأخرَج الطيالسيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والطبرانيُّ ، عن ابنِ عباسٍ : (لتركبَنُّ طبقًا عن طبقًا بعدَ طبقًا بعدَ طبقًا . قال : يا محمدُ ، السماءَ طبقًا بعدَ طبقًا .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ في «الكُني» ، والطبرانيُ ، وابنُ منده في «غرائبِ شعبةً» ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ مسعودٍ ، أنه قرأ : (لتركبنُ طبقًا عن (٥٠ طبقًا عن (١٠٠ منده عن سماءً بعدَ سماءً .

وأخرَج البزارُ عن ابنِ مسعودٍ : (لتركبَنَّ طبقًا عن طبقٍ) : يا محمدُ حالًا

 <sup>(</sup>١) بفتح الباء ، وهي قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف ، وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وأبو عمرو
 وأبو جعفر ويعقوب بضم الباء . ينظر النشر ٢/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>۲) البخاری (۲۹٤۰).

<sup>(</sup>٣) أبو عبيد – كما في فتح البارى ٦٩٨/٨ – وابن منيع – كما في المطالب العالية (٤١٧٨) – وابن جرير ٢٤/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٤) الطيالسي - كما في تفسير ابن كثير ٢٨١/٨ - والطبراني (١١١٧٣).

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن: ١ بعد ١ .

 <sup>(</sup>٦) الطبراني (١٠٠٦٨). وقال الهيثمي: فيه الحسين بن عبد الأول، وهو ضعيف. مجمع الزوائد
 ٧/ ١٣٥٠.

بعدَ حال (١).

وأخرَجَ عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن الشعبيِّ : (لتركبَنَّ طبقًا عن طبق) . (أقال: لتركبن المحمد السماء بعد سماء .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، والفريابي ، وسعيدُ بنُ منصور ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبي حاتم، والحاكمُ، وابنُ مَردُويَه، والبيهقيُّ في «البعثِ» ، عن ابن مسعود في قولِه : (لتركبنُّ طبقًا عن طبقي) . قال : يعني السماءَ، تَنفَطِرُ، ثم تَنشَقُ، ثم تَحْمَرُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقيُّ ، عن ابنِ مسعودٍ في الآيةِ قال: السماءُ تكونُ ألوانًا ، كالمُهلِ ، وتكونُ وردةً كالدِّهانِ ، وتكونُ واهيةً ، ٣٣١/ وتَشَّقَّقُ فتكونُ /حالًا بعدَ حالٍ.

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، عن مكحولٍ في قولِه : ﴿ لَتَرَكَّابُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴾ . قال : في كلِّ عشرين عامًا تُحدِثُون أمرًا لم تكونُوا عليه (٥٠) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿ لَتَرْكُبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴾ . قال : قومٌ كانوا في الدنيا حسِيسٌ أمرُهم، فارتفعُوا في الآخرةِ، وقومٌ كانوا في الدنيا

<sup>(</sup>١) البزار (١٦٠٢). وقال الهيثمي: فيه جابر الجعفي، وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٧/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: « حالًا بعد حال ».

والأثر عند ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٨/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٢/ ٥٥٩، وابن جرير ٢٤/ ٥٥٠، والحاكم ٢/ ١٨٥، وصححه، وتعقبه الذهبي بقوله: كذا قال ولم يخرجا للحسن - أي ابن عطية - شيئا، وفيه ضعف.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٨/ ٣٨٢.

أشرافًا ، فاتَّضَعوا في الآخرةِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةً في الآيةِ قال : حالًا عن (١) حالٍ ، بينما صاحبُ الدنيا في رخاءِ إذ صار في بلاءٍ ، وبينما هو في بلاءٍ إذ صار في رخاءٍ .

وأخرَج 'نعيمُ بنُ حمادٍ ، و' أبو نعيمٍ في «الحليةِ» ، عن مكحولٍ في قولِه : ﴿ لَتَرَكَّبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴾ . قال : تكونُون في كلِّ عشرين سنةً على حالٍ لم تكونوا على مثلِها (") .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن أبي العاليةِ، أنه قرَأ: (لتركبَنَّ طبقًا) بالنصب.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن أبى عمرِو بنِ العلاءِ، عن مجاهدِ، أنه قرأ : (لتركبَنَّ طبقًا) . بالنصبِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عاصمٍ ، أنه قرأ : ﴿ لَتَرَكَّابُنَّ ﴾ بالتاءِ ('') ورفع الباءِ ('') ، على الجماعِ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴾ . قال : يُسِرُون (١٠) .

<sup>(</sup>۱) في ص، ف ١، ن، م: «بعد».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) نعيم بن حماد (٤٢)، وأبو نعيم ٥/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ح٣، ن: ﴿ بِالباءِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ص: «الياء».

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حاتم – كما في فتح الباري ٨/ ٦٩٧.

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن قتادةَ : ﴿ بِمَا يُوعُونَ ﴾ ( قال : في صدورِهِم ( ) . وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴾ ( ) . قال : غيرُ محسوبٍ . قال : غيرُ محسوبٍ .

( وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الحسنِ في قولِه : ﴿ لَمُمُمَّ أَجَرُ غَيْرُ مَمْنُونِ ﴾ . قال : يُعطَون أُجورَهم ولا يُمَنُّ عليهم () .

وأخرَج الطستى فى «مسائلِه » عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ نافعَ بنَ الأزرقِ سأله عن قولِه : ﴿ لَهُمْ مَنْ فَيْرُ مَمَّنُونِ ﴾ . قال : غيرُ منقوصٍ . قال : وهل تعرفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعت قولَ زهير (٣) :

فَضْلَ الجوادِ على الخيلِ البِطاءِ فلا يُعطِى بذلك ممنونًا ولا نَزِقا (١)

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٢/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) شرح ديوانه ص ٤٩.

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، ن، م: ٥ ترفا »، وفي ح ١: ٥ صدفا »، وفي ح ٣: ٥ نرقا ». ونزِق يَثْرُق ، إذا سبق، ونزِقه صدر السابق.

والأثر عند الطستي - كما في الإتقان ٢ / ١٠٢.

## سورةً البروج

## مكية

أخرَج ابنُ الضَّرَيْسِ، والنحاسُ، وابنُ مَردُويَه، ('والبيهقى')، عن ابنِ عباسِ قال: نزَلت: ﴿وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ﴾. بمكة (٢).

وأخرَج أحمدُ عن أبي هريرةَ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كان يقرأُ في عشاءِ الآخرةِ بَوَ السَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ﴾ ، و ﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴾ (٢) [الطارق: ١] .

وأخرَج أحمدُ ، ( وعبدُ بنُ حميد ) ، عن أبي هريرة ، أن رسولَ اللهِ عَلَيْقُ أَمَر أن يُقرأً به ( السماواتِ » في العشاء ( ) .

وأخرَج الطيالسيّ ، وابنُ أبى شيبة فى «المصنّف» ، وأحمدُ ، والدارميّ ، وأبو داودَ ، والترمذيّ وحسّنه ، والنسائيّ ، وابنُ حبانَ ، والطبرانيّ ، والبيهقيّ فى «سننِه» ، عن جابر بنِ سمُرةَ ، أن النبيّ ﷺ كان يقرأُ فى الظهرِ والعصرِ بـ ﴿ وَالسَّمَاءَ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ﴾ (١)

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) ابن الضريس (١٧، ١٨)، والنحاس ص ٧٥٧، والبيهقي في الدلائل ٧/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) أحمد ١٤/ ٧٧، ٧٨ (٨٣٣٢). وقال محققوه: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٥) أحمد ٢٨/١٤ (٨٣٣٣). وقال محققوه: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>۲) الطیالسی (۸۱۱)، وابن أبی شیبة ۱/ ۳۰۱، وأحمد 497/78 (۲۰۹۸۲)، والدارمی 1/97، وأبو داود (۸۰۵)، والترمذی (۳۰۷)، والنسائی (۹۷۸)، وابن حبان (۱۸۲۷)، والطبرانی (۱۹۲۸)، والبیهقی 1/79. حسن صحیح (صحیح سنن الترمذی – ۲۵۲، وصحیح سنن أبی داود – ۲۲۲).

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ عن جابرٍ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال لمعاذِ : « اقرأُ بهم فى العشاءِ بـ ﴿سَبِّحِ اَسْمَ رَبِّكِ ٱلْأَعْلَى﴾ ، و ﴿ ٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ﴾ ، و ﴿ ٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ﴾ » .

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ۞ ﴾ الآيات .

أخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ قال: البرومج قصورٌ في السماءِ (١).

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الأعمشِ قال: كان أصحابُ عبدِ اللهِ يقولون في قولِه: ﴿ وَٱلسَّمَآ اِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ﴾: ذاتِ القُصورِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن أبى صالحٍ فى قولِه : ﴿ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴾ . قال : النجوم العظام .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ، أن النبيَّ ﷺ سُئِلَ عن: (اللهِ مَا النبيَّ ﷺ سُئِلَ عن اللهِ مَا النبيَّ ﷺ سُئِلَ عن اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْمُؤْجِ﴾ . قال : يومُ القيامةِ ، ﴿وَالْيَوْمِ الْمُؤْعُودِ﴾ . قال : يومُ القيامةِ ، ﴿وَالْيَوْمِ الْمُؤْعُودِ﴾ . قال : يومان عظيمان عظَّمَهما اللهُ من أيامِ الدنيا ، كنا نُحَدَّثُ أن الشاهدَ يومُ القيامةِ ، وأن المشهودَ يومُ عرفةً (٣) .

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۲۶/۲۲.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٣٦١/٢ بلفظ: الشاهد الذي يشهد عليه، والمشهود يوم القيامة.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الحسنِ فى قولِه : ﴿وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴾ . قال : حُبِكَتْ بالخَلقِ الحسنِ ، ثم حُبِكَتْ بالنجومِ ، ﴿وَالْيَوْمِ الْجَمْعَةِ ، الْمُوْدِ ﴾ . قال : الشاهدُ يومُ الجَمْعَةِ ، والمشهودُ يومُ القيامةِ . والمشهودُ يومُ القيامةِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ﴾ . قال : ذاتِ النجومِ ، ﴿ وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ ﴾ . قال : الشاهدُ ابنُ آدمَ ، والمشهودُ يومُ القيامةِ (١) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ في قولِ اللهِ: ﴿ وَٱلْيَوْمِ ٱلْوَعُودِ ﴿ وَشَاهِدِ وَمَشَهُودِ ﴾ . قال : اليومُ الموعودُ يومُ القيامةِ ، والشاهدُ يومُ الجمُعةِ ، والمشهودُ يومُ عرفةَ وهو الحَجُ الأكبرُ ، فيومُ الجمُعةِ جعَله اللهُ عيدًا لمحمدِ وأُمَّتِه ، وفضَّلَهم (٢) بها على الخلقِ أجمعين ، وهو سَيِّدُ الأيامِ (٣) عندَ اللهِ ، وأحَبُ الأعمالِ فيه إلى اللهِ ، وفيه ساعةٌ لا يُوافِقُها (أعبدٌ مسلمٌ أ) يُصَلِّى يسألُ اللهَ فيها خيرًا إلا أعطاه إيَّاه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، والترمذيُ ، وابنُ أبي الدنيا في «الأهوالِ (°) ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُ في «سننِه» ، عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «اليومُ الموعودُ يومُ القيامةِ ، واليومُ المشهودُ يومُ عرفةَ ، والشاهدُ يومُ الجمعةِ ، وما طلَعتِ الشمسُ ولا غرَبت على يوم أفضلَ منه ،

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۲۶/ ۲۲۱، ۲۲۷.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ف ١، ح ٣: و فضله ، .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (الأعمال).

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل: «مسلم»، وفي م: «عبد قائم».

<sup>(</sup>٥) في م: (الأصول).

فيه ساعةً لا يُوافِقُها عبدٌ مؤمنٌ يَدعُو اللهَ بخيرٍ إلا استَجاب اللهُ له ، ولا يَستعِيذُ من شيءٍ إلا أعاذه اللهُ منه» (١) .

ד/זאץ

وأخرَج الحاكم وصحّحه ، وابنُ مَردُويَه ، /والبيهقى (٢٠) ، عن أبي هريرة رفّعه : ﴿ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴾ . قال : « الشاهدُ يومُ عرفةَ ويومُ الجمُعةِ ، والمشهودُ هو الموعودُ ؟ يومُ القيامةِ » (٣) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عليٌ قال : اليومُ الموعودُ يومُ القيامةِ ، والشاهدُ يومُ الجمُعةِ ، والمشهودُ يومُ النحر .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، والطبرانيُ ، وابنُ مَردُويَه ، من طريقِ شريحِ بنِ عبيدٍ ، عن أبى مالكِ الأشعريِّ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «اليومُ الموعودُ يومُ القيامةِ ، والشاهدُ يومُ الجمُعةِ ، والمشهودُ يومُ عرفةً ، ويومُ الجمُعةِ ذَخَرَه (٤) اللهُ لنا ، والصلاةُ الوسطَى صلاةُ العصرِ» (٥) .

وأخرَجه سعيدُ بنُ منصورٍ عن شريحٍ بنِ عبيدٍ ، مرسلًا .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه ، وابنُ عساكرَ ، عن جبيرِ بنِ مطعِم قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْةِ في قولِه تعالى : ﴿ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴾ . قال : «الشاهدُ يومُ الجمُعةِ ، والمشهودُ

<sup>(</sup>۱) الترمذی (۳۳۳۹)، وابن جریر ۲۶/۲۲، ۲۱۳، وابن أبی حاتم - کما فی تفسیر ابن کثیر (۱) الترمذی - ۲۵۹). همای تفسیر ابن کثیر (صحیح سنن الترمذی - ۲۵۹۹).

<sup>(</sup>۲) بعده في ح ۱، م: «في سننه».

<sup>(</sup>٣) الحاكم ٢/ ١٩٥، والبيهقي ٣/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، ح ١، ح ٣، م: «دخره». وذخره: اختاره، واتخذه. التاج (ذخر).

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٤/ ٢٦٣، ٢٦٦، والطبراني (٣٤٥٨). وقال الهيثمي: فيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٧/ ١٣٥.

يومُ عرفةً» (١).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن ابنِ عباسٍ ، وأبى هريرةَ ، موقوفًا ، مثلَه .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن سعيدِ بنِ المسيبِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِنَّ سَيِّدَ الأَيامِ يُومُ الجُمُعةِ ، وهو الشاهدُ ، والمشهودُ يومُ عرفةً (٢).

وأخرَج "ابنُ ماجه ، والطبرانيُّ ، و" ابنُ جريرٍ ، عن أبي الدرداءِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «أكثِرُوا عليَّ من الصلاةِ يومَ الجمُعةِ ؛ فإنه يومٌ مشهودٌ تَشهَدُه الملائكةُ» ('').

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، والفريابيُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عَليٌ بنِ أبى طالبٍ في قولِه : ﴿وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴾ . قال : الشاهدُ يومُ الجُمُعةِ ، والمشهودُ يومُ عرفةً • .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن الحسنِ بنِ عليٌ ، أن رجلًا سأله عن قولِه : ﴿ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴾ . قال : هل سألتَ أحدًا قبلي ؟ قال : نعم ، سألتُ ابنَ عمرَ (١) وابنَ الزبيرِ ، فقالا : يومُ الذبح (٧) ، ويومُ الجُمُعةِ . قال : لا ، ولكن الشاهدَ

<sup>(</sup>۱) ابن عساكر ۱۱/ ۳۰۷.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۶/ ۲۲۵.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه (١٦٣٧)، وابن جرير ٢٤/ ٢٧٠. ضعيف (ضعيف سنن ابن ماجه - ٣٦٢).

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ٢/ ٣٦١، وابن جرير ٢٤/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٦) في ص، ح ١، م: (عمرو ١). وينظر مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٧) فى ح ١، ح ٣، م: « الربح »، وفى ن: « الزبح ».

محمدٌ ﷺ. ثم قرَأُ : ﴿ وَجِثْنَا بِكَ عَلَىٰ هَمَتُوُلَآءِ شَهِيدًا ﴾ [انساء: ١١]. والمشهودُ يومُ القيامةِ. ثم قرَأً: ﴿ وَلِكَ يَوَمُّ تَجْمُوعٌ لَهُ ٱلنَّالُسُ وَذَلِكَ يَوَمُّ مَشْهُودُ ﴾ [المشهودُ على المَّالُسُ وَذَلِكَ يَوَمُّ مَنْهُودُ ﴾ [مود: ١٠٣].

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، والطبرانيُ في «الأوسطِ» ، " ( والصغيرِ » ، وابنُ مردُوْيَه ، عن الحسينِ ، بنِ عليٌ في قولِه : ﴿ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴾ . قال : الشاهدُ جدِّى رسولُ اللَّهِ ﷺ ، والمشهودُ يومُ القيامةِ . ثم تلا : ﴿ إِنَّا آرْسَلْنَكَ شَهُودُ ﴾ (٥) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، والنسائيُ ، وابنُ أبى الدنيا في ( الأهوالِ ) ، والبزارُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ) ، وابنُ مَردُويَه ، وابنُ عساكرَ ، من طرقِ عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَالْيَوْمِ الْمَوْدِ ﴾ . قال : الشاهدُ عباسٍ : ﴿ وَالْيَوْمِ الْمَوْدِ ﴾ . قال : الشاهدُ محمدٌ ، والمشهودُ يومُ القيامةِ . ثم تلا : ﴿ وَنَاكِ يَوْمٌ مُجْمَعُ مُوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مُحَمدٌ ، والمشهودُ يومُ القيامةِ . ثم تلا : ﴿ وَلَكِ يَوْمٌ مُجَمّعُ فَعُ لَهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مُحَمدٌ ، والمشهودُ يومُ القيامةِ . ثم تلا : ﴿ وَلَكِ يَوْمٌ مُجَمّعُ فَعُ لَهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمُ مُحَمدٌ ، والمشهودُ يومُ القيامةِ . ثم تلا : ﴿ وَلَاكَ يَوْمُ مُجَمّعُ فَعُ لَهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمُ اللّهَ اللّهُ وَدُلِكَ مُومًا اللّهُ وَاللّهُ وَلَاكُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَلَا لَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، <sup>(٧</sup>من طريقِ عليِّ <sup>٧)</sup> ، عن ابنِ عباسِ قال : الشاهدُ اللهُ ،

<sup>(</sup>١) بعده في ح ١، م: ﴿ إِنَا أُرْسَلْنَاكُ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا ﴾ .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۶/ ۲۶٦.

وبعده فی ح ۱: « وأخرج عبد الرزاق ، والفريايي ، وابن جرير ، وابن المنذر » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١: « الحسن ».

<sup>(</sup>٥) الطبراني في الأوسط (٩٤٨٢)، وفي الصغير ٢/ ١٣١.

<sup>(</sup>٦) النسائي في الكبرى (١١٦٦٣) ، والبزار (٢٢٨٣ - كشف) ، وابن جرير ١٢/ ٧٤، ٢٤/ ٢٦٦. (٧ - ٧) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١، ح٣، ن .

والمشهودُ يومُ القيامةِ <sup>(١)</sup>.

( وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن ابنِ عباسٍ قال : الشاهدُ اللَّهُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسِ قال : الشاهدُ اللَّهُ ، والمشهودُ يومُ القيامةِ ،

أو أخرَج ابنُ المنذرِ ، من طريقِ أبى ظَبيانَ ، عن ابنِ عباسِ قال : الشاهدُ الإنسانُ ، والمشهودُ يومُ القيامةِ ".

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ المنذرِ ، عن عكرمةَ قال : الشاهدُ الذي يَشهَدُ على الإنسانِ بعملِه ، والمشهودُ يومُ القيامةِ (١) .

قُولُه تعالى : ﴿قُلِلَ أَصْعَبُ ٱلْأُخْذُودِ ۞﴾ الآيات .

أخرَج ابنُ أبي حاتمٍ ، ( من طريقِ عبدِ اللهِ بنِ نُجَى ) ، عن على بنِ أبي طالبِ قال: كان نبي أصحاب الأخدودِ حبشِيًّا .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، (أمن طريقِ الحسنِ ، عن عليّ بنِ أبى طالبِ في قولِه : ﴿ أَضَعَابُ ٱلْأَخْذُودِ ﴾ . قال : هم الحبشةُ .

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۶/۲۲۹.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ح ۱، م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح٣، ن، م.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٢/ ٣٦١.

<sup>(</sup>ه - ه) سقط من: ف ١، ن.

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن.

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عكرمةَ : ﴿ قُنِلَ أَصَحَبُ ٱلْأُخَدُودِ ﴾ . قال : كانوا من النَّبَطِ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ قُبِلَ أَضَعَبُ ٱلْأَخْدُودِ ﴾ . قال : هم ناسٌ من بنى إسرائيلَ خَدُّوا (١) أحدودًا فى الأرضِ ، ثم أُوقَدُوا فيه نارًا ، ثم أقاموا على ذلك الأخدودِ رجالًا ونساءً فعُرِضُوا عليها (٢) .

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ [٢٦٤٤] قال : الأُخدودُ شَقٌّ بنَجْرَانَ كانوا يُعَذِّبُون الناسَ فيه (٣) .

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن عبدِ الرحمنِ بنِ ' جبيرِ بنِ ' نفيرٍ قال : كانت الأحدودُ زمانَ تُبَّع .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الضحاكِ: ﴿ قَبُلَ أَضَعَبُ ٱلْأُخْدُودِ ﴾ . قال : هم قومٌ ( عدُوا أخدودًا ) في الأرضِ ، ثم أوقَدُوا فيه نارًا ، ثم جاءوا بأهلِ الإسلامِ فقالوا : اكفُرُوا باللهِ ، واتَّبِعُوا دينَنا ، وإلا ألقيناكم في هذه النارِ . فاختارُوا النارَ على الكفرِ ، فأُلقُوا فيها .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ قُبِلَ أَضْعَابُ اللَّهُ مُدَارِعِ (٦) الْأُخْدُودِ ﴾ . قال : محدِّثنا أن عليَّ بنَ أبي طالبٍ كان يقولُ : هم أناسٌ بمذارعِ

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١، ح ١، م: « خددوا»، وفي ن: « حددوا».

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢٤/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) الفريابي – كما في تغليق التعليق ٤/ ٣٦٤، وفتح الباري ٨/ ٦٩٨.

٤ - ٤) سقط من: م. وفي ن «زبير».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص، م: ( خددوا ) .

<sup>(</sup>٦) هي القرى القريبة من الأنصار ، وقيل : هي قرى بين الريف والبر . النهاية ٢/ ٩٥٩.

اليمنِ ؛ اقتتَل مؤمِنُوهم وكفارُهم فظهَر مؤمنوهم على كفارِهم ، ثم أَخذ بعضُهم على بعضٍ عهودًا ومواثيق لا يَغدِرُ بعضُهم ببعضٍ ، فغدَر بهم الكفارُ فأخذُوهم ، ثم إن رجلًا من المؤمنين قال : هل لكم إلى خيرٍ ؟ تُوقِدُون نارًا ثم تَعرِضُوننا عليها (۱) ، فمن تَابَعكم (۲) على دينكم ، فذلك الذى تشتهون ، ومَن لا اقتحم فاسترَحْتُم منه . فأَجَّجُوا لهم نارًا ، وعرضوهم عليها ، فجعلوا يَقتحِمونها حتى (۱) بقيتُ عجوزٌ فكأنها تَلكَّأت ، فقال لها طفلٌ في حِجْرِها : امضِي ولا تُنافقِي (۱) . فقص الله عليكم نَبأهم وحديثهم ، فقال : ﴿النَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ ۞ إِذْ هُر عَلَيَهَا فَعُودٌ ﴾ . قال : يعنى بذلك المؤمنين ، ﴿وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفَعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴾ . قال : يعنى بذلك المؤمنين ، ﴿وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفَعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴾ . قال : يعنى بذلك المؤمنين ، ﴿وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفَعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴾ . قال : يعنى بذلك المؤمنين ، ﴿وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفَعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴾ . قال : يعنى بذلك المؤمنين ، ﴿وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفَعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴾ . قال : يعنى بذلك المؤمنين ، ﴿وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفَعَلُونَ بِاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ الكَفَارَ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَنَنُوا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ﴾ . قال : حَرَّقُوا .

وأخرَج الفريابي، وعبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، عن مجاهدِ (٥٠): ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَنَنُوا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ ﴾ . قال : عذَّبوا (١٠) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الحسن قال : كان بعضُ الجبابرةِ خَدَّ أخدودًا في

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ح ١، ح ٣، م: «عليه».

<sup>(</sup>٢) في م: « بايعكم».

<sup>(</sup>٣) ليس في: الأصل، وفي ح ١: «حيث».

<sup>(</sup>٤) في م: « تقاعسي ».

<sup>(</sup>٥) في ح ١، م: « قتادة » .

 <sup>(</sup>٦) الفریابی - کما فی تغلیق التعلیق ٤/ ٣٦٤، وفتح الباری ۸/ ١٩٨، ١٩٩ - وابن جریر
 ۲۸۰/۲٤.

227/7

الأرضِ، وجعَل فيها النيرانُ ()، وعرَص المؤمنين على /ذلك، فمَن تابَعه على كفرِه خَلَّى عنه، ومن أَبَى أَلقاه في تلك النارِ (())، فجعَل يُلقِى حتى أَتى على امرأة ومعها بُنَى لها صغيرٌ، (وكانت اتَّقت النارَ، فكلَّمها الصبيُّ فقال: يا أُمَّة قيى () ولا تُنافقي () فألقِيَتْ في النارِ، واللهِ ما كانت إلا نقطة () من نارِ حتى أفضوا إلى رحمةِ اللهِ. قال: الحسنُ: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ: «فما ذكرتُ أصحابَ الأخدودِ إلا تَعَوَّذْتُ باللهِ من جَهدِ البلاءِ».

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عبدِ اللهِ بنِ نُجَى قال : شهدتُ عليًا ، وأتاه أُسْقُفُ نَجِرانَ فسأله عن أصحابِ الأحدودِ ، فقصَّ عليه القصة ، فقال على : أنا أعلم بهم منك ، بُعِثَ نبى من الحبشة إلى قومِه . ثم قراً على : ﴿ وَلَقَدَّ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن مَنكُ مِن مَن الحبشة إلى قومِه . ثم قراً على : ﴿ وَلَقَدَّ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن مَن الحبشة الله وَمِن عَلَيْكَ ﴾ [غافر: ٧٧] . قبيلكَ مِنْهُم مَن قَصُصَ عَلَيْكَ ﴾ [غافر: ٧٧] . فدعاهم فتابعه الناسُ ، فقاتلهم فقُتِل أصحابه ، وأُخِذَ فأوثِق ، فانفلت فأنس إليه رجال - فقاتلهم ، فقُتِلوا وأُخِذَ فأوثِق ، فخدُوا رجال - يقول : اجتمع إليه رجال - فقاتلهم ، فقُتِلوا وأُخِذَ فأوثِق ، فخدُوا أخدودًا (نفى الأرض ) ، وجعَلوا فيه (١٠ النيرانَ ، فجعَلوا يَعرِضُون (١٠ الناسَ فمَن أحدودًا (نفى الأرض ) ، وجعَلوا فيه (١٠ النيرانَ ، فجعَلوا يَعرِضُون (١٠ الناسَ فمَن

<sup>(</sup>١) في ن : ( النار ) .

<sup>(</sup>٢) في ن : ﴿ النيران ﴾ .

<sup>(</sup>٣ – ٣) في ص: « فكانت أنفت ، ، وفي ف ١ ، ح ١ ، م : « فكأنها أنفت » .

<sup>(</sup>٤) بعده في ص ، ح ١، م : « في النار » .

<sup>(</sup>٥) في م : (تقاعسي ١ .

<sup>(</sup>٦) في ص : ﴿ يقظة ﴾ ، وفي ف ١: ﴿ بقطعة ﴾ . والنقطة من الشيء : القطعة منه . ينظر اللسان (ن ق ط) .

<sup>(</sup>٧ - ٧) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن.

<sup>(</sup>٨) في الأصل، ص، ف ١، ح ١، ن: «فيها».

<sup>(</sup>٩) بعده في ن : ( عليها ) .

تَبِع النبئَ رُمِيَ به فيها ، ومَن تابَعهم تُرِكَ ، وجاءت امرأةٌ في آخرِ من (١) جاء ، معها صبیٌ لها ، فجزِعت ، فقال الصِبِیُ : یا أُمَّهُ ، اطمِرِی (٢) ولا تُمَارِی . فوقَعت .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن سلمةَ بنِ كُهيلِ قال : ذكَروا أصحابَ الأخدودِ عندَ عليٌ فقال : أما إن فيكم مثلَهم ، فلا تَكونُنَّ أعجزَ من قوم .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن على بنِ أبي طالبٍ قال: كان الجوسُ أهلَ كتابٍ ، وكانوا مُتَمسِّكين بكتابِهم ، وكانت الخمرُ قد أُجِلَّتْ لهم ، فتناول منها مَلِكٌ من ملوكِهم ، فغلَبته على عقلِه ، فتناول أحتَه أو ابنتَه فوقع عليها ، فلما ذهَب عنه الشُّكُرُ ندِم ، وقال لها: ويحكِ ما هذا الذي أتيتُ ؟ وما المخرجُ منه ؟ والت : المخرجُ منه أن تخطب الناسَ فتقول : يأيّها الناسُ ، إن الله أحلَّ لكم نكاحَ الأخواتِ - أو البناتِ - فإذا ذهَب ذا في الناسِ ، وتناسَوه خطبتهم فحرَّمْته . فقام خطيبًا فقال : يأيّها الناسُ ، إن الله أحلَّ لكم نكاحَ الأخواتِ - أو البناتِ - . فقال الناسُ جماعتُهم : معاذَ اللهِ أن نُومنَ بهذا أو نُقِرَّ به ، أو جاءنا به نبى ، أو نزَل علينا في كتابٍ ؟! فرجَع إلى صاحبتِه فقال : ويحكِ إن الناسَ قد أبوا على ذلك . فابسُطْ فيهم السَّوطَ . فبسَط فيهم السوطَ ، "فأتى قالت : إن أبوا عليك ذلك فابسُطْ فيهم السَّوطَ . فبسَط فيهم السَّوطَ فأبُوا أن يُقرُّوا ، فرجَع إليها فقال : قد بسَطْتُ فيهم السَّوطَ فأبُوا أن يُقرُّوا ، قالت : خدًّ قالت : فجَرِّدْ فيهم السيفَ ، فأبُوا أن يُقرُّوا ، قالت : خدًّ

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ف ١، ح ١، ن، م: «ما».

<sup>(</sup>٢) طمر يطير طمرًا وطمورًا وطمرانا : وثب . وقيل : الوثوب إلى أسفل . اللسان (ط م ر) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) فى ص، ف ١، م: « فأبوا »، وفى ح ١: « فأبوا الناس ».

لهم الأحدود ، ثم أُوقِدْ فيه النيران ، فمَن تابَعك فخلٌ عنه . فخدَّ لهم أحدودًا ، وأُوقَد فيه النيران ، وعرَض أهلَ مملكتِه على ذلك ، فمَن أبى قذَفه في النارِ ، ومن لم يأبَ خلَّى عنه ، فأنزَل اللهُ فيهم : ﴿ قُلِلَ أَضْعَابُ ٱلْأُخَدُودِ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ وَلَهُمُ عَذَابُ ٱلْخُرِيقِ ﴾ . ألى قولِه : ﴿ وَلَهُمُ عَذَابُ ٱلْخُرِيقِ ﴾ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن عوفٍ قال: كان رسولُ اللهِ ﷺ إذا ذكر أصحابَ الأحدودِ تَعَوَّذَ باللهِ من جَهدِ البلاءِ (٢).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبي شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، "والطبراني" ، عن صهيبِ قال : كان رسولُ اللهِ عَلَيْ إذا صلَّى العصرَ همَس ، فقيل له : إنك يا رسولَ اللهِ إذا صلَّيت العصرَ همَسْتَ ؟ فقال : «إنَّ نبِيًّا من الأنبياءِ كان أُعجِبَ بأمَّتِه ، فقال : مَن يقومُ لهؤلاء ؟! فأو حى اللهُ إليه أن خيرُهم بين أن أنتقِمَ منهم ، وبينَ أن أسلِّط عليهم عدُوهم . فاختارُوا النقمة ، فسلَّط عليهم الموت ، فمات منهم في يوم سبعون ألفًا » . قال : وكان إذا حدَّث فسلَّط عليهم الموت ، فمات منهم في يوم سبعون ألفًا » . قال : وكان إذا حدَّث بهذا الحديثِ ( حدَّث بهذا الحديثِ ) الآخرِ قال : «كان ملكُ من الملوكِ ، وكان لذلك الملكِ كاهن يكهن له ، فقال له ذلك الكاهن : انظُروا لي غلامًا فَهِمًا – أو لذلك الملكِ كاهن يكهن له ، فقال له ذلك الكاهن أن أموت فينقطِعَ منكم هذا العلم ، ولا يكونَ فيكم من يَعلَمُه » . قال : « فنظَرُوا له على ما وصَف ، فأمَرُوه أن العلم ، ولا يكونَ فيكم من يَعلَمُه » . قال : « فنظَرُوا له على ما وصَف ، فأمَرُوه أن

<sup>(</sup>١) عبد بن حميد - كما في تخريج أحاديث الكشاف ١٨٣/٤.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة ٢٢٧/١٣ عن عوف عن الحسن.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ح ١، ح ٣، م .

يحضُّرَ ذلك الكاهنَ ، وأن يَختَلِفَ إليه ، فجعَل الغلامُ يَختلفُ إليه ، وكان على طريقِ الغلامِ راهبٌ في صومعة (١) ، فجعَل الغلامُ يسألُ ذلك (١) الراهب كلما مرّ به ، فلم يزلْ به حتى أخبَره ، فقال : إنما أعبدُ اللهَ . فجعَل الغلامُ يَمكُثُ عندَ الراهبِ ، ويُبطئُ على الكاهنِ ، فأرسَل الكاهنُ إلى أهلِ الغلامِ : إنه لا يكادُ يَحضُّرُني . فأخبَر الغلامُ الراهبَ بذلك ، فقال له الراهبُ : إذا قال لك : أين كنت ؟ ("فأخبِرهم أنك كنت ؟ فقل : عندَ أهلي . وإذا قال لك أهلُك : أين كنت ؟ ("فأخبِرهم أنك كنت") عندَ الكاهنِ .

فبينَما الغلامُ على ذلك إذ مرَّ بجماعةٍ من الناسِ كثيرةٍ قد حبَستهم دابةٌ ، يقالُ : كانت أسدًا . فأخذ الغلامُ حجرًا فقال : اللَّهم إن كان ما يقولُ الراهبُ حقًا فأسألُك أن أقتلَ هذه الدابة ، وإن كان ما يقولُ الكاهنُ حقًا فأسألُك ألا حقًا فأسألُك ألا أثم رمَى فقتَل الدابة ، فقال الناسُ : مَن قتلها ؟ فقالوا : الغلامُ . ففزع الناسُ ، وقالوا : قد علِم هذا الغلامُ علمًا لم يَعلمُه أحدٌ . فسمِع أعمَى فجاءه فقال له : إن أنت رَدَدْتَ على بصرى فلك كذا وكذا . فقال الغلامُ : لا أريدُ منك هذا ، ولكن أرأيتَ إن رُجِع عليك بصرك أتؤمِنُ بالذى رَدَّه عليك ؟ قال : نعم . فدعا اللهَ فرَدَّ عليه بصره فآمَن الأعمى ، فبلغ الملِكَ أمرُهم فبعَث إليهم ، فأتى بهم فدعا اللهَ فرَدَّ عليه بصره فآمَن الأعمى ، فبلغ الملِكَ أمرُهم فبعَث إليهم ، فأتى بهم فقال : لأقتلنَ كلَّ واحدٍ منكم قِتلةً لا أقتلُ بها صاحبَه . فأمَر بالراهبِ والرجلِ فقال : كان أعمَى ، فوضَع المنشارَ على مَفْرِقِ أحدِهما فقتَله ، وقتَل الآخرَ بقِتلة الذي كان أعمَى ، فوضَع المنشارَ على مَفْرِقِ أحدِهما فقتَله ، وقتَل الآخرَ بقِتلة الذي كان أعمَى ، فوضَع المنشارَ على مَفْرِق أحدِهما فقتَله ، وقتَل الآخرَ بقِتلة الذي كان أعمَى ، فوضَع المنشارَ على مَفْرِق أحدِهما فقتَله ، وقتَل الآخرَ بقِتلة

<sup>(</sup>۱) فی ح ۱، م : ۵ صومعته ۵ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ن، م.

<sup>(</sup>۳ - ۳) في م: « فقل » .

أخرَى ، /ثم أمَر بالغلامِ فقال: انطلِقُوا به إلى جبلِ كذا وكذا فألقُوه من رأسِه.

فانطَلَقُوا به إلى ذلك الجبل، فلما انتهَوا (١) إلى ذلك المكانِ الذي أرادُوا أن يُلقُوه منه جعَلوا يَتهافتُون من ذلك الجبل، ويتردُّون (٢) حتى لم يبقَ منهم إلاًّ الغلامُ ، ثم رجَع الغلامُ فأمر بهِ الملِكُ أن يَنطلِقُوا به إلى البحر فيُلقُوه فيه ، فانطلِق به إلى البحرِ ، فغرَّق ('' اللهُ الذين كانوا معه وأنجاه اللهُ . فقال الغلامُ للملكِ : إنك لا تَقتُلُنِي حتى تَصلُبَني وترمِيَني وتقولَ ( أإذا رمَيْتني ) : بسم اللهِ ربِّ الغلام . فأمَر به فَصْلِبَ ، ثمرماه وقال: بسم اللهِ ربِّ الغلام. فوضَع الغلامُ يدَّه على صُدْغِه حين رمِيَ ثم مات ، فقال الناسُ : لقد علِم هذا الغلامُ عِلْمًا ما علِمه أحدٌ ، فإنا نؤمنُ بربٌ هذا الغلام . فقيل للملكِ : أجزِعت أن خالفَك ثلاثةٌ ؟ فهذا العالمُ كلُّهم قد خالَفُوك ! » . قال : « فَخَدَّ أَحدودًا ثم أَلقَى فيها الحطبَ والنارَ ، ثم جَمَع الناسَ فقال: من رَجَع عن دينِه تركناه، ومن لم يرجِعْ ألقيناه في هذه النارِ. فجعَل يُلقِيهِم في تلك الأحدودِ » . فقال : « يقولُ اللهُ : ﴿ قَائِلَ أَضَعَكُ ٱلْأُخَدُودِ ﴿ لَيْكَا ٱلنَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ﴾ » . حتى بلَغ: « ﴿ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَيدِ ﴾ » . فأما الغلامُ فإنه دُفِنَ ثم أُخرج ، فيُذكَرُ أنه أُخرج في زمن عمرَ بنِ الخطابِ وأُصبُعُه على صُدغِه كما وضَعها حين قُتِلَ<sup>(٥)</sup> .

<sup>(</sup>١) بعده في م: ٩ به ١ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ف ١، ح ٣: ٥ يترددون ٥.

<sup>(</sup>٣) بعده في: الأصل، ص، ف ١، ح ١، ح ٣، ن: «الغلام وغرق».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ٢/ ٣٦٢، وفي المصنف (٩٧٥١)، وابن أبي شيبة ١٩/١ مختصرًا، ومسلم (٣٠٠٥) بلفظ الحديث التالي، والترمذي (٣٣٤٠)، والنسائي في الكبرى (٨٦٣٣) مختصرًا، والطبراني (٧٣١٩).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن صهيبٍ ، أن رسولَ اللهِ عَلَيْهُ قال : «كان ملِكٌ ممن كان قبلكم ، وكان له ساحرٌ ، فلما كبر الساحرُ قال للملكِ : إنى قد كبرت سِنِّى ، وحضر أجلِى فادفَعْ إلىَّ غلامًا لأعلّمه السحرَ . فدفَع إليه غلامًا فكان يُعَلِّمُه السحرَ ، وكان بينَ الساحرِ وبينَ الملكِ راهبٌ ، فأتى الغلامُ على الراهبِ فسمِع من كلامِه فأعجبه نحوُه وكلامُه ، فكان إذا أتى على الساحرِ ضربه ، وقال : ما حبسك ؟ فإذا أتى أهلَه جلس عندَ الراهبِ فقال : إذا أراد أَمَلَه ضربوه ، وقالوا : ما حبسك ؟ فشكا ذلك إلى الراهبِ فقال : إذا أراد الساحرُ أن يَضرِبُك فقُلْ : حبسنى أهلِى . وإذا أراد أهلُك أن يَضرِبُوك فقُلْ : حبسنى الساحرُ أن يَضرِبُوك فقُلْ :

فبينما هو كذلك إذ أتى ذات يوم على دابة فظيعة عظيمة ، قد حبست الناس فلا يستطيعون أن يَجوزُوا ، فقال الغلامُ : اليومَ أعلمُ أمرُ الراهبِ أحبُ إلى اللهِ أم أمرُ الساحرِ ؟ فأخذ حجرًا فقال : اللَّهم إن كان أمرُ الراهبِ أحبُ إليك وأرضَى لك من أمرِ الساحرِ فاقتُلْ هذه الدابة حتى يجوزَ الناسُ . ورماها فقتَلها ومضَى الناسُ ، فأخبَر الراهب بذلك ، فقال : أَى بُنَىَّ ، أنت أفضلُ منى ، وإنك ستُبتكى فإن ابتُلِيتَ فلا تَدُلَّ على . وكان الغلامُ يُبرِئُ الأكمة والأبرص ، وسائر الأدواءِ ويَشفِيهم ، وكان جليسٌ للملكِ فعَمِى فسمِع به ، فأتاه بهدايا كثيرة ، فقال له : اشفِنى ولك ما هلهنا أجمعُ . فقال : ما أشفِى أنا أحدًا ، إنما يَشفِى اللهُ ، فإن آمنتَ باللهِ دعوتُ اللهَ فشفاه ، ثم أتَى الملكَ فاحلَس منه نحوَ ما كان يَجلسُ ، فقال له الملكُ : يا فلانُ ، من ردَّ عليك بصرَك ؟ فال : ربِّى . قال : أنا ! قال : لا . قال : أولك ربٌ غيرى ؟ قال : نعم . فلم يزلُ به قال : ربِّى . قال : أنا ! قال : لا . قال : أولك ربٌ غيرى ؟ قال : نعم . فلم يزلُ به

يُعَذِّبُه حتى دلَّ على الغلام ، فبعَث إليه الملِكُ فقال : أي بُنِّيَّ ، قد بلَغ من سحرك أن تُبرِيُّ الأكمة والأبرصَ وهذه الأدواءَ؟! قال : ما أشفِي أنا أحدًا ، ما يَشفِي غيرُ اللهِ . قال : أنا ! قال : لا . قال : وإنَّ لك ربًّا غيرى ؟ قال : نعم ، ربّى وربُّك اللهُ . فأخَذه أيضًا بالعذابِ ، فلم يَزِلْ به حتى دلُّ على الراهبِ . ( فأتي بالراهب العقال له : ارجِعْ عن دينِك . فأبَى فوضَع المنشارَ في مَفْرِقِ رأسِه حتى وقَع شِقَّاه إلى <sup>(٢)</sup> الأرض ، 'أوقال [٤٤٧] للأعمى : ارجِعْ عن دينِك . فأتَى ، فوضَعَ المنشارَ في مَفْرِقِ رأسِه ، حتى وقعَ شِقَّاه إلى الأرضِ ، وقال للغلام : ارجِعْ عن دينِك فأتبي ، فبعَث به مع نفر إلى جبل كذا وكذا ، وقال : إذا بلَغتم ذُروَتَه فإن رَجَع عن دينِه وإلا فدَهدِهُوه (٢) من فوقِه . فذهبُوا به فلما علَوا به إلى الجبل قال : اللَّهمَّ اكفِنيهم بما شِئْتَ . فرجَف بهم الجبلُ فتَدهْدهُوا أجمعين ، وجاء الغلامُ يَتَلَمَّسُ حتى دخَل على الملِكِ فقال: ما فعَل أصحابُك؟ قال: كَفانِيهم اللهُ. فبعَث به مع نفر في قُرقُورِ ( ) فقال: إذا لجَجْتم به البحرَ فإن رجَع عن دينِه وإلا فغرِّقوه (١). فلجَّجوا(٢) به البحر فقال الغلام: اللُّهم اكفِنيهم بما شِئتَ. فغرِقوا أجمعين، وجاء الغلامُ يتلمُّسُ حتى دخَل على الملكِ ، فقال : ما فعَل أصحابُك ؟ قال :

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن، م.

<sup>(</sup>٢) في ح ١، م: «على».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص ،ف ١، ح ١، م.

<sup>(</sup>٤) دهدهوه: دحرجوه. ينظر اللسان (دهده).

 <sup>(</sup>٥) القرقور: السفينة الصغيرة، وقيل: الكبيرة، واختار القاضى الصغيرة بعد حكايته خلافًا كثيرًا.
 صحيح مسلم بشرح النووى ١٨/ ١٣١.

 <sup>(</sup>٦) في ح ١، م: ( فأغرقوه ) ، وفي ن: ( فألقوه ) .

 <sup>(</sup>٧) فى ح ١، م: ( فلجوا ) . ولجَّجَ القوم : إذا دخلوا فى اللُّجَّة ، ولجَّة البحر معظمه وحيث لا يدرك قعره . ينظر اللسان (ل ج ج) .

كفانيهم الله . ثم قال للملك : إنك لست بقاتلى حتى تفعّلَ ما آمُرُك به ، فإن أنت فعَلتَ ما آمُرُك به قتَلْتَنى ، وإلا فإنك لن تَستطيعَ قتلى () . قال : وما هو ؟ قال : تَجمَعُ الناسَ فى صعيد ، ثم تَصلُبْنى على جِذع ، وتأخُذُ سهمًا من كنانتى ، ثم قل : بسمِ اللهِ ربِّ الغلامِ . فإنك إذا فعَلت ذلك قتْلْتَنى . ففعل ، ووضّع السهم فى كبد القوسِ ثم رماه وقال : بسمِ اللهِ ربِّ الغلامِ . فوقع السهم فى صُدْغِه ، فوضّع الغلامُ يدَه على موضعِ السهمِ وماتَ ، فقال الناسُ : آمنا بربِّ الغلامِ . فقيل للملك : أرأيتَ ما كنتَ تَحَذَرُ ؟ فقد واللهِ نزل بك هذا من بربِّ الغلامِ . فقال المكك فحُدَّت فيها الأحدودُ ، وأضْرِ مَت فيها الناسُ كلهم ! فأمر بأفرَاهِ السكك فحُدَّت فيها الأحدودُ ، وأضْرِ مَت فيها النيرانُ ، وقال : من رجع عن دينِه فدَعوه ، وإلا فأقحِمُوه فيها . فكانوا يَتقارَعُون فيها ويَتدافَعُون ، فجاءت امرأةٌ بابنِ لها صغير ، فكأنها تقاعَسَت أن تقعَ فى النارِ فيها ويَتدافَعُون ، فجاءت امرأةٌ بابنِ لها صغير ، فكأنها تقاعَسَت أن تقعَ فى النارِ فيها لها الصبيُ : يا أُمَّهُ ، اصبِرِى فإنك على الحقّ» .

قُولُه تعالَى: ﴿ إِنَّ بَطُشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ۞ ﴾ الآيات .

أخرَج ابنُ المنذرِ ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن ابنِ مسعودِ قال : قَسَمُ : ﴿ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴾ . /قال : هذا قسمٌ على : ﴿ إِنَّ ٣٣٥/٦ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ ﴾ . إلى آخرِها (٢٠) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ فى قولِه : ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ ﴾ . قال : هلهنا القسمُ ، ﴿ إِنَّهُمْ هُوَ بُبُدِئُ وَبُعِيدُ ﴾ . قال : يُبدئُ الخلقَ ثم يُعيدُه ، ﴿ وَهُوَ الْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ ﴾ . قال : يَوَدُّ على طاعتِه من أطاعَه .

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ف ١، ن.

<sup>(</sup>٢) الحاكم ٢/ ١٩٥٠.

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ إِنَّهُمْ هُوَ بُبْدِئُ وَبَعِيدُ ﴾ . قال : يُبدئُ العذابَ ويُعيدُه (١) .

وأخرَج أبو الشيخِ « في العظمةِ » عن الحسينِ (٢) بنِ واقدِ في قولِه : ﴿ وَهُوَ الْمُؤْرُدُ ٱلْوَدُودُ ﴾ . قال : الغفورُ للمؤمنين ، الودودُ لأوليائِه (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقيُّ في «الأسماءِ والصفاتِ» ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ ذُو اَلْعَرْشِ اَلْمَجِيدُ ﴾ . عال : الحبيبُ . وفي قولِه : ﴿ ذُو اَلْعَرْشِ اَلْمَجِيدُ ﴾ . قال : الكريمُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ المنذرِ، عن مجاهدِ في قولِه: ﴿ فِي لَوْجِ عَنْهُ وَظِهِ ﴾ . قال : في أمِّ الكتابِ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ فِي لَوْجٍ تَحَفُّوظٍ ﴾ . قال : أُخبِرْتُ أَنَّ ( ) وأنه مسيرةُ أنَّ ( ) لوحَ الذكرِ لوحٌ واحدٌ فيه الذكرُ ، وأن ذلك اللوحَ من نورٍ ، وأنه مسيرةُ ثلاثِمائةِ سنةٍ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ مَحْفُوظٍ ﴾ . قال (١) : محفوظً عندِ اللهِ .

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۶/ ۲۸۳.

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١، ن: ( الحسن) .

<sup>(</sup>٣) أبو الشيخ (١٧٧).

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٤/ ٢٨٣، ٢٨٤، والبيهقي (١٣٣). وقال محققه: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١، ح ٣، ن: ﴿ أَنه ﴾ .

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل، ف ١: ﴿ فِي صِدُورِ المُؤْمِنِينِ ﴾ .

''وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ المنذرِ، عن قتادةَ في قولِه: ﴿ فِي لَتِجٍ مَّخَفُوظِ ﴾. قال: في صدورِ المؤمنين ''.

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن عبدِ اللهِ بنِ بريدةَ في قولِه : ﴿ فِي لَوْجٍ تَحَفُّوظِ ﴾ . قال : لوح عندَ اللهِ ، وهو أمُّ الكتابِ .

وأخرَج ابنُ جريرِ عن أنسِ قال : إنَّ اللوحَ المحفوظَ الذي ذكره اللَّهُ في قولِه : ﴿ فَنَ مَانُ مِجَدِدُ لَلْنَا فَي قَولِه : ﴿ فَي جَبِهَةِ إِسرافيلَ (٢) .

وأخرَج أبو الشيخ " بسند جيد عن ابنِ عباسٍ قال : خلَق اللهُ اللوحَ المحفوظَ كمسيرةِ مائةِ عامٍ ، فقال للقلمِ قبلَ أن يخلُقَ الخلقَ ( على علمي في خَلْقِي . فجرى بما هو كائنٌ إلى يوم القيامةِ ( ه ) .

وأخرَج 'الطبراني في «الأوسطِ»، و' ابنُ أبي الدنيا في «مكارمِ الأخلاقِ»، وأبو الشيخِ في «العظمةِ»، وابنُ مَردُويَه، والبيهقيُ في «شعبِ الأخلاقِ»، وأبو الشيخِ في «العظمةِ»، وابنُ مَردُويَه، والبيهقيُ في «شعبِ الإيمانِ» ' عن أنسِ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ للهِ لوحًا من زبرجدةِ خضراءَ جعَله تحتَ العرشِ، وكتب فيه: إني أنا اللهُ لا إلهَ إلا أنا ، خلَقْتُ بضعة عشرَ وثلاثَمائةِ خُلُقٍ ' ، مَن جاء بخُلُقِ منها مع شهادةِ أن لا إلهَ إلا اللهُ أدْ خِلَ عشرَ وثلاثَمائةِ خُلُقٍ ' ، مَن جاء بخُلُقِ منها مع شهادةِ أن لا إلهَ إلا اللهُ أدْ خِلَ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ف ۱.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۶/ ۲۸۷.

<sup>(</sup>٣) بعده في ح ١، م: « في العظمة ».

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) أبو الشيخ (٢٢٣).

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧) بعده في ح ١: «من طريق حلال القسملي »، وفي م : «من طريق حلال القسلي ». وصوابه : أبي ظلال القسملي ، وينظر مصادر التخريج، وتهذيب الكمال ٣٣/ ٤٥.

<sup>(</sup>٨) فى ص، ح، ، م: «خلقًا».

لجنةً<sub>»</sub> (١)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وأبو يعلى في «مسندِه» ، بسندِ ضعيفٍ ، عن أبي سعيدِ الخدريِّ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ : «إنَّ بينَ يدى الرحمنِ تبارك وتعالى للوحًا فيه ثلاثُمائة وخمسَ عشرةَ شريعةً ، يقولُ الرحمنُ : وعِزَّتِي وجلالي ، لا يَجيئُني عبدٌ من عبادِي لا يشركُ بي شيئًا ، فيه واحدةٌ منكن إلا أدخَلتُه الجنةَ» (1)

وأخرَج "الأزدى في « الضعفاءِ » (1) أبو الشيخ في «العظمةِ » عن أنس قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْلَةٍ : «إنَّ للهِ لوحًا أحدُ (6) وجهيه ياقوتة ، والوجه الثاني زمردة (1) خضراء ، قلمه النور ، فيه يَخلُقُ وفيه يَرزُقُ ، وفيه يُحيى وفيه يُمِيتُ ، وفيه يُعِنُ ، وفيه يفعلُ ما يشاءُ في كلِّ يومٍ وليلةٍ » .

وأخرَج أبو الشيخ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «خلَق اللهُ لوحًا من درَّة بيضاء ، دَفَّتاه من زبر جدة خضراء ، كتابُه من نور ، يَلحَظُ إليه في كلِّ يومٍ ثلاثَمائة وستين لحظة ، يُحيى ويُميتُ ، ويَخلُقُ ويرزقُ ، ويُعِزُّ ويُذِلُ ، ويفعلُ ما يشاءُ (^).

<sup>(</sup>١) الطبراني (٩٣))، وابن أبي الدنيا (٢٨)، وأبو الشيخ (١٦٣)، والبيهقي (٨٥٤٧). وقال محققاً مكارم الأخلاق والعظمة: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أبو يعلى (١٣١٤) وقال محققه: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٤) في ن: « العفف » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ص، ف ١، ح ٣: «إحدى».

<sup>(</sup>٦) في م: «زبرجدة».

<sup>(</sup>٧) أبو الشيخ (٩٥١). وقال ابن الجوزى: هذا حديث موضوع. الموضوعات ١/١١٧.

<sup>(</sup>٨) أبو الشيخ (١٦٠). وقال محققه: ضعيف.

## سورةُ الطارقِ مكيةً

أَخْرَج ابنُ الضَّرَيْسِ، (اوالنحاسُ)، وابنُ مَردُويَه، والبيهقي، عن ابنِ عباسِ قال: نزَلت: ﴿ وَالسَّلَةِ وَالطَّارِقِ ﴾ بمكةً (٢).

وأخرَج أحمدُ ، والبخارى في «التاريخ» ، والطبراني ، وابنُ مَردُويَه ، عن خالدِ العَدوانِي ، أنه أبصر رسولَ اللهِ ﷺ (ألله على سوقِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ أَنه أبصر رسولَ الله عَلَيْ أَنه أبصر عندَهم ، فسمِعه يقرأ : ﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴾ قوسٍ أو عصًا ، حين أتاهم يبتغي النَّصْرَ عندَهم ، فسمِعه يقرأ : ﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴾ حتى ختمها . قال : فوَعَيْتُها في الجاهليةِ ، ثم قرأتُها في الإسلام (أ) .

وأخرَج النسائيُ عن جابرِ قال: صلَّى معاذَّ المغربَ فقرَأَ «البقرةَ»، و «النساءَ» فقال النبيُ ﷺ: «أفتَّانَّ أنت يا معاذُ، (ما كان ) يكفيك أن تَقرأَ: بـ ﴿ وَالسَّمْآءِ وَالطَّارِفِ ﴾، و ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَنْهَا ﴾ ونحوَ هذا ؟ (١) .

قُولُه تعالَى : ﴿ وَٱلسَّمَآءِ وَٱلطَّارِقِ ۞ ﴾ الآيات .

أخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَٱلسَّمَآ ِ وَٱلطَّارِقِ ﴾ . قال : أقسَم

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) ابن الضريس (١٧، ١٨)، والنحاس في ناسخه ص ٧٥٧، والبيهقي في الدلائل ١٤٢/٧ – ١٤٤.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ح ١: (سويق)، وفي م: (بسوق).

<sup>(</sup>٤) أحمد ٢٨٨/٣١ (١٨٩٥٨)، والبخارى ٣/ ١٣٨، ١٣٩، والطبراني (٤١٢٦ – ٤١٢٨). وقال محققو المسند: إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: «أما».

<sup>(</sup>٦) النسائي في الكبرى (١١٦٦٤).

ربُّك بالطارقِ ، وكلُّ شيءٍ طرَقك بالليلِ فهو طارقٌ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن سعيدِ بنِ جبيرِ قال : قلتُ لابنِ عباسٍ : ﴿ وَٱلسَّمَاءِ وَٱلطَّارِقِ ﴾ . فقال : ﴿ وَٱلطَّارِقِ ﴾ . فقال : ﴿ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ ﴾ . فقال : ﴿ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ ﴾ . فقال : ﴿ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ ﴾ . فقال : لا فقال : ﴿ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ ۚ [النساء: ٢٤] . فقلتُ : ما هذا ؟ فقال : لا أعلمُ منها إلا ما تسمعُ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَٱلسَّمَآءِ وَٱلطَّارِقِ ﴾ . قال : وما يَطرُقُ فيها ، ﴿ إِن كُلُّ نَفْسٍ عَلَيْهَا حَفَظَةٌ مِن عَلَيْها حَفظةٌ مِن المَلائكةِ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ في «العظمةِ » ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ ٱلنَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ ﴾ . قال : النجمُ الشيخِ في ﴿ إِن كُلُّ نَفْسِ لَمَا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴾ . قال : إلا عليها حافظٌ (٢) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ : ﴿ وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ﴾ . قال : النجمُ يخفَى ٣٣٦/٦ بالنهارِ ويَدُو بالليلِ ، ﴿ إِن كُلُّ نَفْسِ لَمَا عَلَيْهَا حَافِظُ ﴾ . قال : يحفَظُ ٣٦/٦ عملَه / وأجلَه ورزقَه .

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۲۶/ ۲۸۸، ۲۹۲.

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۲۶/ ۲۸۹، ۲۹۲، وابن أبي حاتم - كما في فتح البارى ۲/ ۳۹۰ - وأبو الشيخ (۲۸۲).

<sup>(</sup>٣) في ح ١، م: «حفظ كل نفس».

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ : ﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴾ . قال : هو ظهورُ النجومِ (١) بالليلِ ، يقولُ : تَطرُقُك بالليلِ ، ﴿ النَّجَمُ النَّاقِبُ ﴾ . قال : ما كلَّ نفسِ إلا النَّاقِبُ ﴾ . قال : ما كلَّ نفسِ إلا عليها حافظٌ . قال : وهم حفظةٌ يَحفظُون عملَك ورزقَك وأجلَك ، فإذا تُوفِّيتَ عليها حافظٌ . قال : ربِّك (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن مجاهدٍ : ﴿ ٱلنَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ ﴾ . قال : الذي يَتَوَهَّجُ . وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن ابنِ زيدٍ قال : ﴿ ٱلنَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ ﴾ . الثُّريَّا (٣) .

وَأَخْرَجَ ابنُ المنذرِ عَن خُصيفٍ: ﴿ النَّجْمُ النَّاقِبُ ﴾ . قال ('' : يثقُبُ مَن يَستَرِقُ السمعَ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عاصمٍ ، أنه قرَأ : ﴿ إِن كُلُّ نَفْسِ لَمَا عَلَيْهَا حَافِظُ ﴾ . مثقلةً منصوبة اللام (٥٠) .

قُولُه تعالى : ﴿ فَلْيَنْظُرِ ٱلْإِنسَانُ ﴾ الآيات .

أَخْرَجُ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنَ عَكَرِمَةً فِي قُولِهِ : ﴿ فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَانُ مِمْ خُلِقَ ﴾ . قال : هو أبو الأشُدَّينِ كان يقومُ على الأديمِ فيقولُ : يا معشرَ قريشٍ من أزالَنِي عنه فله

<sup>(</sup>١) في ف ١، ح ١، م: «النجم».

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٢/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٤/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٤) بعده في م: «مم».

<sup>(°)</sup> وهى قراءة أبى جعفر وابن عامر وعاصم وحمزة ، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائى ويعقوب وخلف : (لَمَا) . مخففة . ينظر النشر ٢/ ٢١٨.

كذا وكذا . ويقولُ : إن محمدًا يَزعُمُ أن خزنةَ جهنمَ تسعةَ عشرَ ، فأنا أكفِيكم وحدِي عشرةً واكْفُوني أنتم تسعةً .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبي حاتم عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ يَغُرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّرَابِ ﴾ . قال : صلبِ الرجلِ وترائبِ المرأةِ ، لا يكونُ الولدُ إلا منهما .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن ابنِ أبزَى قال: الصلبُ من الرجلِ ، والترائبُ من المرأةِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ يَغْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ وَالنَّرْآبِ ﴾ . قال : ما بينَ الجيدِ والنَّحْرِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن مجاهدٍ قال : الترائبُ أسفلُ من التَّراقِي .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿وَٱلتَّرَآبِبِ﴾ . قال : تريبةُ المرأةِ ، وهو موضعُ القلادةِ .

وأخرَج الطستى عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ نافعَ بنَ الأَزرقِ قال له : أخبرنى عن قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَابِ ﴾ . قال : الترائبُ موضعُ القلادةِ من المرأةِ . قال : وهل تعرِفُ العربُ ذلك ؟ قال نعم ، أما سمِعتَ قولَ الشاعرِ (١) والزعفرانُ على ترائبِها شرقًا (١) به اللَّبَاتُ والنحرُ (١) وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عكرمةَ أنه سُئِلَ عن قولِه : ﴿ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ السُّلْبِ وَالتَّرَابِي ﴾ . قال : صلبُ الرجلِ وترائبُ المرأةِ ، أما سمِعتَ قولَ الشاعرِ :

<sup>(</sup>١) ذكره الفراء في معاني القرآن ١٤٦/٣ غير منسوب، وينظر البحر المحيط ٨/ ٥٥٣.

<sup>(</sup>٢) في ح ١، م : ﴿ شرقًا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الطستي - كما في الإتقان ٢/ ٩٦.

( ونظامُ اللولى على ترائبِها شرقًا ( ) به اللَّبَّاتُ والنحرُ وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ قال : الترائبُ ( بين تَدْيَيِ المرأةِ ( ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ قال : الترائبُ الصدرُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عكرمةَ ، وعطيةَ ، وأبي عياضٍ ، مثلَه .

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه عن ابنِ عباسٍ قال : الترائبُ أربعةُ أضلاعٍ من كلٌ جانبٍ من أسفلِ الأضلاعِ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ، وابنُ المنذرِ، عن الأعمشِ قال: يُخلَقُ العظامُ والعصبُ من ماءِ الرجلِ، ويُخلَقُ اللحمُ والدمُ من ماءِ المرأةِ (١٠).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : 
وَيَغْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّرَابِبِ . قال : يخرُجُ من بينِ صلبِه ونحرِه ، ﴿إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ، ﴿يَوْمَ تُبَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ، ﴿قَال : إِنَّ اللهَ على [٤٤٧ظ] بَعْثِه وإعادتِه لقادرٌ ، ﴿يَوْمَ تُبَلَى السَّرَآيِرُ ﴾ . قال : إن هذه السرائرَ مختبَرَةٌ ، فأُسِرُوا خيرًا وأعلِنُوه ، ﴿فَا لَهُ مِن اللهِ اللهِ على اللهِ على اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١ - ١) في النسخ: « نظام اللؤلؤ ». والوزن به منكسر.

<sup>(</sup>٢) في ح١، م: « شرفا ».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٤/ ٢٩٣.

<sup>(</sup>٥) الحاكم ٢/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ٢/ ٣٦٦.

<sup>(</sup>٧) عبد الرزاق ٣٦٠/٢ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ - لَقَادِرٌ ﴾ . قال : على أن يجعلَ الشيخَ شابًا ، والشابُ شيخًا .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ : ﴿ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِ النطفةِ في الإخلِيلِ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عكرمةَ : ﴿ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴾ . قال : على أن يُرجِعَه في صلبِه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن ابنِ أبزَى قال : على أن يَرُدُّه نطفةً في صلبِ أبيه . وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الحسنِ : ﴿ إِنَّهُ عَلَا رَجِّيدِ ـ لَقَادِرٌ ﴾ . قال : على إحيائِه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الربيعِ بنِ خثيمٍ (٢) : ﴿ يَوْمَ ثُبُلَى ٱلسَّرَآبِرُ ﴾ . قال : السرائرُ التي تَخْفَين من الناسِ ، وهن للهِ بوادٍ ، دَاوُوهن بدوائِهن . قيل : وما دواؤهن ؟ قال : أن تتوبَ ثم لا تعودَ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن عطاءٍ في قولِه : ﴿ يَوْمَ تُبُلَى ٱلسَّرَآبِرُ ﴾ . قال : الصومُ والصلاةُ وغسلُ الجنابةِ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن يحيى بنِ أبى كثيرٍ ، مثلَه .

وأخرَج البيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» عن أبي الدرداءِ قال: قال رسولُ اللهِ وَأَخرَج البيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» والزكاة ، وصومَ رمضانَ ، والغسلَ من

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۲۶/ ۲۹۸.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ص ، ف ١، ح ١، ح ٣، م : « خيثمة » . وينظر تهذيب الكمال ٩/ ٧٠.

الجنابة ، وهن السرائرُ التي قال اللهُ : ﴿ يَوْمَ تُبُلَى ٱلسَّرَابِرُ ﴾ (١).

قُولُه تعالى : ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلرَّجِعِ ۞ ﴾ الآيات .

أخرَج عبدُ الرزاق ، والفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والبخاريُّ في «تاريخِه» ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، ( وأبو الشيخِ في «العظمةِ » ) ، وابنُ مَردُويَه ، ( من طرق ) عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَالشَّمَاءِ فَاتَ السَّمَةِ ﴾ . قال : صَدْعُها عن النباتِ ( )

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عنِ سعيدِ بنِ جبيرٍ ، وعكرمةَ ، وأبى مالكِ ، وابنِ أبرَى ، والربيع بنِ أنسٍ ، مثلَه .

وأخرَج /عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ: ﴿وَالسَّمَةِ ذَاتِ ٱلرَّجِ ﴾. قال: ٣٣٧/٦ السحابِ، تُمطِرُ ثم تَرجِعُ بالمطرِ، ﴿وَالْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدِّعِ ﴾. قال: المَأْزِمِ (٥) ، غيرُ الأوديةِ والجروفِ.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عطيةً (١٠) : ﴿ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلرَّجْعِ ﴾ . قال : تَرجِعُ بالمطرِ كلَّ عامٍ ، ﴿ وَٱلأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّلْعِ ﴾ . قال : تصدَعُ بالنباتِ كلَّ عام .

<sup>(</sup>١) البيهقي (٢٧٥١).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ۲/ ۳٦٥، والفريابي – كما في التغليق ٤/ ٣٦٤، وفتح الباري ٩٩/٨ – والبخاري ٨/ ٢٦٢، وابن جرير ٢٤/ ٣٠٢، ٣٠٤، وأبو الشيخ (٧٥٠)، والحاكم ٢/ ٥٢٠.

<sup>(</sup>٥) المأزم: كل طريق ضيق بين جبلين. اللسان (أ ز م).

<sup>(</sup>٦) في م: «عطاء».

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ: ﴿وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّلْعِ﴾. قال: صدعِ الأُوديةِ .

وأخرَج ابنُ منده ، والديلميُّ ، عن معاذِ بنِ أنسٍ مرفوعًا : ﴿وَالْأَرْضِ ذَاتِ السَّمِوالِ وَالنباتِ» (١) . الصَّدَعِ عَلَى اللهِ عن الأموالِ والنباتِ» .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادة : ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلرَّجِع ﴾ . قال : تَرجِعُ إلى العبادِ برزقِهم كلَّ عامٍ ، لولا ذلك لهلكوا وهلكت مواشِيهم ، ﴿ وَٱلأَرْضِ ذَاتِ الصَّدَع ﴾ . قال : تَصدَعُ عن النباتِ والثمارِ كما رأيتُم ، ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصَلُّ ﴾ . قال : قولٌ حَكَمٌ ، ﴿ وَمَا هُو بِالْهَزَلِ ﴾ . قال (٢) : باللعبِ ، ﴿ فَهَلِ ٱلكَفْرِينَ أَمْهِلَهُم وُرِيدُ القليلُ .

وأخرَج الطستى عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ نافعَ بنَ الأَزرقِ قال له : أخبِرْنى عن قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿وَمَا هُوَ بِٱلْمَزَٰلِ﴾ . قال : القرآنُ ليسَ بالباطلِ واللعبِ . قال : وهل تعرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعتَ قيسَ بنَ رفاعةَ وهو يقولُ (٢) : وما أدرِى (وسوفَ إخالُ أدرِى (أسوفَ إخالُ أدرِى)

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿وَمَا هُوَ بِٱلْمَزَٰلِ﴾ . قال : وما هو باللعبِ (١) .

<sup>(</sup>١) ابن منده - كما في الإصابة ١/٣٣١ - والديلمي (٧١٩٧).

<sup>(</sup>۲) بعده في ح ۱، م: «ما هو».

<sup>(</sup>٣) في مسائل نافع: « سويد بن الصامت » .

 <sup>(</sup>٤ - ٤) في مسائل نافع: «وما كانت حديثًا».

<sup>(</sup>٥) مسائل نافع (٣٦).

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ١٣/ ٣٩٥.

( وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ ، مثلَه ' .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عليٌ قال: سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «أتانى وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عليٌ قال: سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «أتانى جبريلُ ؟ جبريلُ فقال: كتابُ اللهِ ، به يُقصَمُ كلُّ جبارٍ ، مَن اعتصَم به نجاً ، ومن تركه هلك ، قولٌ فصلٌ ليس بالهزلِ».

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ فَصَلَّ ﴾ . قال : حقّ ، ﴿ وَمَا هُوَ بِالْهَزَٰلِ ﴾ . قال : قال : ﴿ أَمْهِلُهُمْ رُوَيْدًا ﴾ . قال : قريتا (٢) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن السدى في قولِه : ﴿ فَهِلِ ٱلْكَفِرِينَ أَمْهِلَهُمْ رُوَيَدًا ﴾ . قال : أمهِلْهم حتى آمُرَ بالقتالِ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، والدارمي ، والترمذي ، ومحمد بنُ نصر ، وابنُ الأنباري في «المصاحف» ، عن الحارثِ الأعورِ قال : دخَلتُ المسجدَ فإذا الناسُ قد وقعوا في الأحاديثِ ، فأتيتُ عَلِيًّا فأخبرتُه ، فقال : أَوقد فعلوها ؟ سمعتُ رسولَ الله عَلَيُّة يقولُ : «إنها ستكونُ فتنة » . قلتُ : فما المخرجُ منها يا رسولَ الله ؟ قال : «كتابُ الله ، فيه نبأُ مَن قبلكم ، وخبرُ من بعدَكم ، وحكمُ ما بينكم ، هو الفصلُ ليس بالهزلِ ، من تركه من جبارٍ قصمه الله ، ومن ابتغى الهدى في غيره أضلَّه الله ، وهو الصراطُ المستقيمُ ، هو أضلًا الله ، وهو حبلُ اللهِ المتينُ ، وهو الذكرُ الحكيمُ ، وهو الصراطُ المستقيمُ ، هو

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ح ۱، م.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۶/۲۶ – ۳۰۸.

الذى لا تزيغُ به الأهواءُ ، ولا تشبّعُ منه العلماءُ ، ولا تَلتَبِسُ به (۱) الألسنُ ، ولا يَخلَقُ عن (۲) الردِّ ، ولا تَنقضِى عجائبه ، هو الذى لم تنتهِ الجنُّ إذ سمِعَتْه أن (۱) قالوا : ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرُ اللَّا عَجَبًا ۞ يَهْدِى إِلَى الرُّشْدِ ﴾ [الجن: ١، ٢] . مَن قال به صدق ، ومن حكم به عدل ، ومن عمِل به أُجِر ، ومَن دعا (۱) إليه هُدِى إلى صراطِ مستقيم) (٥) .

وأخرَج محمدُ بنُ نصرٍ ، والطبراني ، عن معاذِ بنِ جبلِ قال : ذكر رسولُ اللهِ فما وَسُرَج محمدُ بنُ نعظُمها وشَدَّدَها ، فقال على بنُ أبى طالبٍ : يا رسولَ اللهِ فما المخرجُ منها ؟ قال : «كتابُ اللهِ فيه المخرجُ ، فيه حديثُ ما قبلكم ، ونبأُ ما بعدَكم ، وفصلُ ما بينكم ، من يترُكُه من جبارٍ يَقصِمْه اللهُ ، ومن يبتغي الهُدَى في غيرِه يُضِلَّه اللهُ ، وهو ( حبلُ الله المبتنُ ، والذكرُ الحكيمُ ، والصراطُ المستقيمُ ، هو الذي لما سمِعته الجنُ لم تَتناهَ أن قالوا : ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجبًا ۞ يَهدِي إِلَى الذي لم تَتناهَ أن قالوا : ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجبًا ۞ يَهدِي إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ، وهو الذي لا تختلِفُ به الألسنُ ، ولا يُخلِقُه كثرةُ الردِّ "

<sup>(</sup>١) في م: «منه».

<sup>(</sup>٢) في م: «من».

 <sup>(</sup>٣) في ص، ف ١: «عن أن»، وفي ح ١، م، وسنن الترمذي، ومختصر قيام الليل: «حتى»، وفي
 ن: «أن أن ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ح ٣ ، ن : « هدى » .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ١٠/ ٤٨٢، والدارمي ٢/ ٤٣٥، والترمذي (٢٩٠٦)، ومحمد بن نصر في مختصر قيام الليل ص ٧١. ضعيف (ضعيف سنن الترمذي - ٥٥٤). وينظر السلسلة الضعيفة (١٧٧٦). (٦ - ٦) في الأصل، ح٣، ن: «الحبل».

 <sup>(</sup>۷) الطبرانی ۲۰/۸۲ (۱۲۰). وقال الهیثمی: فیه عمرو بن واحد وهو متروك. مجمع الزوائد
 ۷/ ۱۹۰۰.

## سورةُ الأعلى (١) مكيَّةٌ

أَخْرَج ابنُ الضُّرَيْسِ ، والنحاسُ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُّ ، عن ابنِ عباسِ قال : نزَلت سورةُ « سبِّح اسمَ ربِّك الأعلى » بمكة (٢) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عبدِ اللهِ بنِ الزبيرِ قال : أُنزِلَتْ بمكةَ سورةُ « سَبِّحِ اسمَ ربِّك الأعلى » .

وأخرَجه ابنُ مَردُويَه عن عائشةَ قالت: نزَلت سورةُ «سبِّح اسمَ ربِّك الأعلى» بمكة .

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وابنُ أبى شيبةَ ، والبخاريُّ ، عن البراءِ بنِ عازبٍ قال : أولُ من قدِم علينا من أصحابِ النبيِّ عَلَيْ مُضعبُ بنُ عُميرٍ ، وابنُ أمِّ مكتومٍ فجعَلا يُقرِئانِنا القرآنَ ، ثم جاء عمَّارٌ ، وبلالٌ ، وسعدٌ ، ثم جاء عمرُ بنُ الخطابِ في عشرين ، ثم جاء النبيُّ عَلَيْ ، فما رأيتُ أهلَ المدينةِ فرحوا بشيءٍ فَرَحَهم به ، حتى رأيتُ الولائدَ والصبيانَ يقولون : هذا رسولُ اللهِ عَلَيْ قد جاء . فما جاء حتى قرأتُ : ﴿ سَرِّحِ السَّمَ رَبِكَ الْأَعْلَ ﴾ في شورٍ مثلِها (٢) .

وأخرَج أحمدُ ، والبزارُ ، وابنُ مَردُويَه ، عن عليٌّ قال : كان رسولُ اللهِ عَلَيْقٍ

<sup>(</sup>١) في ح ١، م: «سبح».

<sup>(</sup>۲) ابن الضريس (۱۷، ۱۸)، والنحاس ص ۷۵۷، والبيهقي ۱٤٢/ - ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ١/ ٢٣٤، وابن أبي شيبة ١٤/ ٨٢، والبخاري (٤٩٤١).

يُحبُ هذه السورة : « سبِّح اسمَ ربُّك الأعلى »(١).

وأخرَج أبو عبيدٍ عن أبى (٢) تميم قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّى نَسِيتُ الْفَعَلَى ﴿ مَنْ كُعْبِ: فَلَعَلَّمُ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهَ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَى ﴿ مَنْ كُعْبِ: فَلَعَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَى ﴾ . قال: ﴿ نَعْمِ ﴾ .

۳۳۸/٦

وأخرَج ابنُ أبى شيبةً، وأحمدُ، /ومسلمٌ، وأبو داودَ، والترمدَّى، والنسائيَّ، وابنُ ماجه، عن النعمانِ بنِ بشيرٍ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ كان يقرأُ فى العيدين، وفى (ألمَّ الجمعةِ بـ ﴿ سَيِّج ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ وَ ﴿ هَلَ ٱلنَّكَ حَدِيثُ ٱلْأَعْلَى ﴾ و ﴿ هَلَ ٱلنَّكَ حَدِيثُ ٱلْغَيْرِ ﴾ والعاشية: ١]. وإن وافق يومَ الجمعةِ قرَأهما جميعًا (٥).

وأخرَج (أبنُ أبى شيبة ()، وابنُ ماجه ، عن أبى عِنبَة () الخوْلانيّ ، أن النبيّ عَلِيْكِ كَان يقرأُ في الجمعةِ بـ ﴿ سَبِحِ آسَمَ رَبِّكِ ٱلْأَعْلَى ﴿ وَهُمَلَ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْغَلِيْكِ فِي ﴿ هَلَ أَتَنكَ حَدِيثُ الْغَلِيْدِ ﴾ و ﴿ هَلَ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْغَلِيْدِ ﴾ و ﴿ هَلَ أَتَنكَ حَدِيثُ الْغَلَيْدِ ﴾ (^) .

وأخرَج ابنُ ماجه عن ابنِ عباسٍ ، أن النبيُّ ﷺ كان يقرأُ في العيدين

<sup>(</sup>١) أحمد ٢/٢٢ (٧٤٢)، والبزار (٧٧٥، ٧٧٦). وقال محققو المسند: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ح ١، م .

<sup>(</sup>٣) أبو عبيد في فضائله ص ١٣٩ .

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، ح ١، ن، م: (يوم).

<sup>(</sup>٥) ابن أبی شیبة ۲/ ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۷۲، ۲۱۶/۱۶، وأحمد ۳۳ / ۳۳۲، ۳۵۹ (۱۸۳۸۳، ۱۸۳۸) ۹ ، ۱۸۶)، ومسلم (۸۷۸)، وأبو داود (۱۱۲۲)، والترمذی (۳۳۰)، والنسائی (۱۶۲۳، ۱۵۲۷، ۱۵۲۹) ۱۵۹۹)، وفی الکبری (۱۷۳۸، ۱۷۲۰، ۱۷۲۰)، وابن ماجه (۱۲۸۱).

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن.

<sup>(</sup>٧) في ص، م: «عتبة»، وفي ن: «عينة». وينظر الإصابة ٧/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٨) ابن ماجه (١١٢٠). صحيح (صحيح سنن ابن ماجه - ٩١٩).

<sup>(</sup>٩) في الأصل، ص، ح١، ح٣، ن، م: «العيد».

بـ ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكِ ٱلْأَعْلَى ﴾ ، و ﴿ هَلْ أَتَنْكَ حَدِيثُ ٱلْغَنْشِيَةِ ﴾ أَ

وأخرَج أحمدُ ، ''وابنُ ماجه''، والطبرانيُّ ، عن ''سمُرةَ بنِ جندبِ''، أن النبيُّ ﷺ كان يقلِهُ أَفَى العيدين بـ ﴿سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ ، و ﴿ هَلَ أَتَـٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَاشِيَةِ ﴾ ، و ﴿ هَلَ أَتَـٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَاشِيَةِ ﴾ ''

° وأخرَج الشافعيُّ ، والطيالسيُّ ، وأحمدُ ، والنسائيُّ ، وابنُ خزيمةً ، وابنُ حرانَ ، والطبرانيُّ ، عن سمُرةَ بنِ جندبٍ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قرأ في صلاةِ الجُمُعةِ بـ ﴿ سَيِّحِ ٱشْمَ رَبِّكِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ ، و ﴿ هَلْ أَنَاكَ حَدِيثُ ٱلْغَاشِيَةِ ﴾ • .

أُوأخرَج البزارُ عن أنسٍ ، أن النبئَ ﷺ كان يقرأُ في الظهرِ والعصرِ بـ ﴿ سَيِّحِ اَسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ ، و ﴿ هَلَ أَتَنْكَ حَدِيثُ ٱلْغَنْشِيَةِ ﴾ أَ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، ومسلمٌ ، عن جابرِ بنِ سمرةَ ، أن النبيَّ ﷺ كان يقرأُ في الظهرِ بـ ﴿سَيِّجِ ٱسۡمَ رَبِّكِ ٱلْأَعۡلَىٰ﴾ (٧)

<sup>(</sup>١) ابن ماجه (١٢٨٣). صحيح (صحيح سنن ابن ماجه - ١٠٦١).

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح٣، ن.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل، ح ٣، ن: « مرة».

<sup>(</sup>٤) أحمد ٢٦٨/٣٣ (٢٠٠٨٠)، والطبراني (٦٧٧٣، ٢٧٧٤، ٢٧٧٦ - ٢٧٧٨). وقال محققو المسند: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م. والحديث عند الشافعي ١٩/١ ٣٠٣ (٤٣٣ - شفاء العي)، والطيالسي (٩٢٩)، وأحمد ٣٣ ( ٣٢٥) ٢٠١٥)، وابن خزيمة (١٨٤٧)، وابن حبان (٢٠٨٨)، والبنادة والمبراني ( ٢٠١٥، ٦٧٧٩). وقال محققو المسند: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في: الأصل. والحديث عند البزار (٤٨٢ - كشف). وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ٢/ ١١٦.

<sup>(</sup>۷) ابن أبي شيبة ۱/ ٣٥٦، ومسلم (٤٦٠).

وأخرَج ابنُ أبي شيبةً ، ( ومسلم ) ، والبيهقيُّ في «سننِه» ، عن عِمرانَ بنِ مُحصَينِ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ صلى الظهرَ فلما سلَّم قال : «هل قرَأ أحدٌ منكم بـ ﴿سَيِّج ٱشْمَرَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ ؟ » . فقال رجلٌ : أنا . قال : «قد عَلِمْتُ أن بعضَكم خالجَنِيها» ( ) .

وأخرَج أبو داودَ ، والنسائئ ، وابنُ ماجه ، "وابنُ حبانَ" ، والدارقطنى ، والحاكم ، والبيهقى ، عن أبيّ بنِ كعبِ قال : كان رسولُ اللهِ ﷺ يُوترُ بـ : ﴿ وَهُوْلَلُ يَكَأَيُّهُا ٱلْكَفِرُونَ ﴾ . [الكافرون : ١] ، ( و ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلْكَفِرُونَ ﴾ . [الكافرون : ١] ، ( و ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـكُ ﴾ ) و ﴿ قُلْ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وأخرَج البزارُ عن ابنِ عمرَ ، أن النبيُّ ﷺ كان يقرأُ في الوترِ بـ ﴿ سَبِّج ٱسْمَ

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح٣، ن.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ١/ ٣٥٧، ومسلم (٣٩٨)، والبيهقي ٢/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل، ح٣، ن.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

والأثر عند أبى داود (١٤٢٣)، والنسائى (١٦٩٨ - ١٧٠٠، ١٧٢٨، ١٧٢٩)، وابن ماجه (١١٧١)، وابن حبان (٢٤٣٦)، والدار قطنى ٢/ ٣١، والحاكم ٢/ ٢٥٧، والبيهقى ٣/ ٣٨. صحيح (صحيح سنن ابن ماجه - ٩٦١).

<sup>(</sup>٥) أبو داود (۱٤۲٤)، والترمذي (٤٦٣)، وابن ماجه (١١٧٣)، والحاكم ٢/ ٥٢٠، ٥٢١، والبيهقي ٣/ ٣٨. صحيح (صحيح سنن أبي داود – ١٢٦١).

رَبِكَ ٱلْأَعْلَىٰ﴾ ، و ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَنْفِرُونَ﴾ ، و ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــُكُ﴾ (١) . وأخرَج محمدُ بنُ نصرٍ عن أنسٍ ، مثله .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال: أَمَّ معاذَّ قومًا في صلاةِ المغربِ ، فمرَّ به غلامٌ من الأنصارِ وهو يعملُ على بعيرٍ له ، فأطال بهم معاذٌ ، فلما رأى ذلك الغلامُ ترَك الصلاةَ ، وانطلَق في طلبِ بعيرِه ، فرفَع ذلك إلى النبي عليهِ فقال: «أفتَّانُ أنت يا معاذُ ، ألا يقرأُ أحدُكم (أفي المغربِ ألا به وسَيِّج أَسَّمَ رَبِكَ فقال: «أفتَّانُ أنت يا معاذُ ، ألا يقرأُ أحدُكم (أفي المغربِ ألله به وهو أَلشَمِس وَضُعَلَها) » (أو الشمس: ١] .

وأخرَج ابنُ ماجه عن جابرٍ ، أن معاذَ بنَ جبلٍ صلَّى بأصحابِه العشاءَ فطَوَّلَ عليهم ، فقال النبيُ ﷺ : «اقرأ بـ : ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُعَنَهَا ﴾ ، و ﴿ سَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ [١٤٤] ، و ﴿ اَقْرَأْ بِالسِّمِ السَّمَ رَبِّكَ [١٤٤] ، و ﴿ اَقْرَأْ بِالسِّمِ رَبِّكَ [١٤٤] ، و ﴿ اَقْرَأْ بِالسِّمِ رَبِّكَ (١٤٤) ﴾ » [العلن : ١] .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أبى هريرةَ قال : قلْنا : يا رسولَ اللهِ ، كيف نقولُ (\*) في سجودِنا ؟ فأنزَل الله : ﴿ سَبِّج ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ . فأمرنا رسولُ الله ﷺ أن نقولَ في سجودِنا : سبحانَ ربِّي الأعلى . وترًا (١) .

<sup>(</sup>١) البزار (٧٤٠ - كشف). وقال الهيثمي: فيه سعيد بن سنان، وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٢/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل، ح ٣، ن.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ١/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٤) بعده في ص، ف ١، م: ( الأعلى ) .

والحديث عند ابن ماجه (٨٣٦) . صحيح (صحيح سنن ابن ماجه - ٦٨٢) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ح ٣، ن: ( نقرأ ) .

<sup>(</sup>٦) سقط من: م.

وأخرَج ابنُ سعدِ عن الكلبيِّ قال: وفَد حضرميُّ بنُ عامرِ على النبيِّ عَلَيْهُ، فقال له النبيُ عَلَيْهُ: «أتقرأُ شيئًا من القرآنِ؟». فقرأ: (سبِّح اسمَ ربِّك الأعلَى، الذِي خلق فسوَّى، والذي قدَّر فهدى، والذي المتنَّ على الحبُلَى، فأخرَج منها نسمةً تسعى بين شِغافٍ وحَشًا). فقال رسولُ الله عَلَيْهُ: «لا تَزيدنَّ فيها، فإنها شافيةٌ كافيةٌ».

وأخرَج البغوى فى «معجمِه» عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبى سبرة (٢) ، أنه أتى النبى ﷺ مع أبيه فسأَله عن أشياء ، فقال له : يا رسولَ اللَّهِ ، بمَ نُوترُ ؟ قال : «بثلاثِ ركعاتِ ، تقرأُ فيها بـ ﴿سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ، و ﴿قُلْ يَكَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ ، و ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـادُ ﴾ » .

وأخرَج الطبرانيُّ عن عبدِ اللَّهِ بنِ الحارثِ بنِ عبدِ المطلبِ قال: آخرُ صلاةٍ صلاةً صلاةً مسولُ اللَّهِ ﷺ المغرب، فقرَأ في الركعةِ الأولى بـ ﴿سَبِّجِ اَسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ )، وفي الثانيةِ بـ ﴿ قُلْ يَتَأَيَّهُا ٱلْكَفِرُونَ ﴾ (").

قُولُهِ تَعَالَى: ﴿ سَيِّجِ ٱشْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ۞ ﴾ .

أخرَج أحمدُ ، وأبو داودَ ، وابنُ ماجه ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، عن عقبةَ ابنِ عامرِ الجهنيِّ قال : لما نزَلَتْ : ﴿ فَسَيِّحْ بِٱسْمِرْ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الواقعة : ٧٤] . قال لنا رسولُ الله ﷺ : «اجعَلُوها في ركوعِكم» . فلما نزَلت : ﴿ سَيِّحِ ٱسْمَ

<sup>(</sup>١) في الأصل، ح ٣، ن: « تزيدون ».

<sup>(</sup>۲) في ح ١: «سمرة». ينظر الإصابة ٤/ ٣٠٨، ٣٠٩.

<sup>(</sup>٣) الطبراني - كما في مجمع الزوائد ٢/ ١١٨. وقال الهيثمي: وفيه الحجاج بن نصير ضعفه ابن المديني وجماعة ، ووثقه ابن معين في رواية ، ووثقه ابن حبان .

رَبِّكَ ٱلْأَعْلَىٰ﴾. قال: «اجعَلوها في سجودِكم» .

وأخرَج أحمدُ، وأبو داودَ، ''والطبرانيُّ'، وابنُ مَردُويَه، والبيهقيُّ في «سننِه» عن ابنِ عباسٍ، أن رسولَ اللهِ ﷺ كان إذا قرَأ : ﴿سَبِحِ ٱسْمَ رَبِّكِ ٱللَّهِ ﷺ كان إذا قرَأ : ﴿سَبِحانَ رَبِّيَ الأعلى » '' .

' وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه كان إذا قرأ : ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ . قال : سبحانَ ربّى الأَعْلَى ﴾ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن ابنِ عباسِ قال: إذا قرَأَتَ: ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ اللَّهُ رَبِّكَ الْأَعْلَى . فقل: سبحانَ ربِّى الأُعلَى .

وأخرَج الفريابي ، وابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ الأنباريِّ في «المصاحفِ» ، عن عليِّ بنِ أبى طالبٍ ، أنه قرأ : ﴿سَيِّحِ اَسْمَ رَيِّكَ الْأَعْلَى ﴿ . فقال : سبحانَ ربِّى الأَعلَى . وهو في الصلاةِ ، فقيلَ له : أتزيدُ في القرآنِ ؟ قال : لا ، إنما أُمِرْنا بشيءِ فقُلْتُه (٥٠) .

<sup>(</sup>۱) أحمد ۲۸۰/۲۸ (۱۷٤۱٤)، وأبو داود (۸۲۹)، وابن ماجه (۸۸۷). ضعيف (ضعيف سنن ابن ماجه - ۱۸۲).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) أحمد ٩٥/٣ عند ٢٠٦٦)، وأبو داود (٨٨٣)، والطبراني (١٢٣٥)، والبيهقي ٢/ ٣١٠. وقال محققو المسند: صحيح موقوفا.

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل.

والأثر عند عبد الرزاق ٢/ ٣٦٧، وابن أبي شيبة ٢/ ٥٠٩، وابن جرير ٢٤/ ٣١٠.

<sup>(</sup>٥) في ص: «نقبله»، وفي ف ١: «نفعله»، وفي ن: «فعلته». والأثر عند ابن أبي شيبة ٢/ ٥٠٨.

وأخرَج الفريابيُّ ، وسعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ أبي شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن أبي موسى الأشعريُّ ، أنه قرَأ في الجمعةِ : ﴿ سَبِّحِ اَسْمَ رَبِّكَ اللَّعْلَىٰ ﴾ . فقال : سبحانَ ربِّيَ الأعلَى (١) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ قال : سمعتُ ابنَ عمرَ يقرأُ : ﴿ سَيِّج ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ (٢) . فقال : سبحانَ ربِّى الأعلَى . قال : وكذلك هي في قراءةِ أُنيُّ ابنِ كعبِ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن عبدِ /اللهِ بنِ الزبيرِ ، أنه قرأ : ﴿ سَبِّحِ اَسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ . فقال : سبحانَ ربّى الأعلَى . وهو في الصلاة ( أ ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الضحاكِ ، أنه كان يقرؤُها كذلك ، ويقولُ : من قرأها فليقلْ : سبحانَ ربِّي الأعلَى .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةَ قال : ذُكِرَ لنا (٥) أن النبي ﷺ كان إذا قرَأها قال : « سبحانَ ربِّي الأعلى » .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن عمرَ ، أنه كان إذا قرَأ : ﴿ سَيِّحِ ٱسْمَ رَبِّكِ ٱلْأَعْلَى ﴾ . قال : سبحانَ ربِّي الأُعلَى ﴿ .

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۲/ ۰۰۸.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ح ١، ح ٣، ن، م: « سبحان ». وهي قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف.

<sup>(</sup>٣) سعيد بن منصور - كما في فتح الباري ٨/ ٧٠٠، وابن جرير ٢٤/ ٣٠٩، والحاكم ٢/ ٥٢١.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٢/ ٥٠٩.

<sup>(</sup>٥) ليس في: الأصل، م.

### قُولُه تعالى : ﴿وَالَّذِي فَدَّرَ فَهَدَىٰ ۞ ﴾ الآيات .

أَخْرَج الفريابيُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ وَاللَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴾ . قال : هدَى الإنسانَ للشُّقْوةِ والسعادةِ ، وهدَى الأنعامَ لمراتِعِها (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن إبراهيمَ: ﴿وَٱلَّذِيَّ أَخْرَجَ الْخَرَجَ الْخَرَجَ الْخَرَجَ الْمُرْعَى ﴾ . قال : النباتَ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ فَجَعَلَهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلِمُ عَل

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ أَخُوكُ ﴾ . قال : أصفرَ ﴿ أَخُوكُ ﴾ . قال : أصفرَ وأخضرَ وأبيضَ ، ثم يَئِبَسُ حتى يكونَ يابسًا بعد خضرةٍ (٣) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن مجاهدٍ: ﴿ فَجَعَلَهُ غُنَّاةً أَحْوَىٰ ﴾ . قال : غثاءَ السيلِ، و﴿ أَخْوَىٰ ﴾ . قال : أسودَ .

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ ۞ ﴾ الآيات .

أَخْرَجُ الفريائيُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَسَيَ ﴾ . قال : كان يَتَذَكَّرُ القرآنَ في نفسِه مخافة أن

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۶/ ۳۱۱.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢٤/٣١٣، وابن أبي حاتم – كما في الإتقان ٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٢/ ٣٦٧.

ينستى .

وأخرَج الطبراني ، وابنُ مَردُويه ، عن ابنِ عباسِ قال : كان (١) النبي عَيْنَةً إذا أَناه جبريلُ بالوحي لم يَفرُعْ جبريلُ من الوحي حتى يُزَمَّلُ (٢) من ثقلِ الوحي ، حتى يَزَمَّلُ النبي عَيْنِةً بأولِه ؛ مخافة أن يُغشَى عليه فيَنسَى ، فقال له جبريلُ : لِمَ تفعلُ ذلك ؟ قال : « مخافة أن أنسَى » . فأنزل الله : ﴿ سَنُقُرِثُكَ فَلاَ تَسَى ﴿ إِلّا مَا شَكَةَ اللّهُ ﴾ . فالنبيُ (٣) عَلَيْ نسِى آياتِ من القرآنِ ليس بحلالِ ولا حرامٍ ، ثم قال له جبريلُ : إنه لم يُنزَّلُ على نبي قبلك إلا نسِي وإلا رُفِع بعضُه . وذلك أن موسى أهبَط الله عليه ثلاثة عشرَ سِفْرًا ، فلما ألقى الألواح انكسَرتْ وكانت من زُمُودٍ ، فذهَب أربعة (١) وبقي تسعة (٥) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ قال: كان النبيُ ﷺ يَستَذْكِرُ القرآنَ ؛ مخافةً أن يَنْساه ، فقيلَ له: كَفَيناك ذلك . ونزَلتْ : ﴿ سَنُقَرِثُكَ فَلَا تَنسَى ﴾ (١) . وأخرَج الحاكمُ عن سعدِ بنِ أبى وقاصٍ ، نحوَه (٧) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، (مُعن ابنِ عباسٍ ^): ﴿ سَنُقُرِثُكَ

<sup>(</sup>١) في م: «إن».

<sup>(</sup>٢) تزمل: تلفُّف بالثوب، وتدثر به. التاج (ز م ل).

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، ح ١، ن، م: « فإن النبي » .

<sup>(</sup>٤) بعده في ص، ف ١، ح ١، ح ٣، م: «أسفار».

<sup>(</sup>٥) الطبراني (١٢٦٤٩). وقال الهيثمي: وفيه جويبر، وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٧/ ١٣٦.

<sup>(</sup>٦) بعده في ن: ﴿ ﴿ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ ﴾ . يقول: إلا ما شئت أنا ﴾ .

<sup>(</sup>V) الحاكم ٢/ ٢١٥.

<sup>(</sup>A - A) ليس في: الأصل، ص، ح ٣.

فَلَا تَسْنَىٰ ۞ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ﴾. يقولُ: إلا ما شئتُ أنا فأُنسِيك.

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَسَيَ ۚ ۚ إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ ۚ . قال : كان رسولُ اللهِ ﷺ لا ينستى شيئًا إلا ما شاء اللهُ ، ﴿ إِنَّهُ يَعَلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ﴾ . قال : الوسوسةَ (١) .

( وَأَخْرَجَ ابنُ أَبِي حَاتِمِ عَن مَجَاهَدِ فَي قُولِهِ : ﴿ إِنَّهُمْ يَعْلَمُ ٱلْجُهْرَ وَمَا يَخْفَى ﴿ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ وَمَا يَخْفَى ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّهُ الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللّ

( وأخرَج ( أبنُ المنذر ) ، وابنُ أبى حاتم ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ﴾ . قال : ما أخفَيْتَ في نفسِك ) .

(°وأخرَج اَبنُ أَبَى حَاتَمٍ عَنَ سَعَيْدِ بَنِ جَبَيْرٍ : ﴿ إِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ﴿ . قال : الوسوسةَ ° .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ﴾ . قال : للخيرِ .

( وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ في قولِه: ﴿ وَنُيُسِّرُكَ لِللَّهِ مِن مسعودٍ في قولِه: ﴿ وَنُيُسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ﴾ . قال: الجنةِ ( )

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٢/ ٣٦٧.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، ف ۱، ح ۱، ن، م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف ١، ن، م.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ح ١، م: « ابن أبي شيبة » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، ف ١، ح ١، م.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ سَيَذَكُرُ مَن يَغْشَىٰ ﴿ وَيَنَجَنَّهُم اللَّهَ عَلَى ﴿ وَاللَّهِ مَا خَشِي اللَّهَ عَبدٌ قطُّ إلا ذكره ، ولا يَتَنكَّبُ (١) عبدٌ (١ هذا الذكرَ زُهدًا فيه ، وبُغضًا (١) لأهلِه ، إلا شقِيٌ بيّنُ الشقاءِ (١) .

قُولُه تعالى : ﴿ قَدْ أَنْلَحَ مَن تَزَّكِّن ۞ ﴾ الآية .

أَخْرَج البزارُ ، وابنُ مَردُويَه ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ ، عن النبيِّ عَيَالِيَّةِ في قولِه : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكِّى ﴾ . قال : «من شهد أَنْ لا إله إلا اللهُ ، وخلَع الأندادَ ، وشهد أنَّى رسولُ اللهِ » ، ﴿ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِ عَصَلَى ﴾ . قال : «هي الصلواتُ الخمسُ والمحافظةُ عليها ، والاهتمامُ بمواقيتِها » .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَقَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكِّى ﴾ . قال : وحّد الله ، ﴿ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِ ِ ﴾ . قال : وحّد الله ، ﴿ وَشَمَالَى ﴾ . قال : الصلواتِ الخمسَ (٦) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وأبو نعيمٍ

<sup>(</sup>١) تنكب: عدل عنه ، واعتزله وتجنبه . التاج (ن ك ب) .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل ، ح ٣: (عن) .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، ف ١، ح ١، ح ٣، ن، م: اله و ١.

<sup>(</sup>٤) في ح ١، م: ( الأشقياء) .

والأثر عند ابن جرير ۲۲/ ۳۱۷، ۳۱۸.

البزار (۲۲۸۶ - کشف). وقال الهیثمی: رواه البزار عن شیخه عباد بن أحمد العرزمی، وهو متروك. مجمع الزوائد ٧/ ۱۳۷.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٤/ ٣١٩، ٣٢١، وابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٢/ ٥٤، ٥٥.

فى «الحلية» ، عن عكرمة فى قولِه : ﴿ قَدْ أَفَلَحَ مَن تَزَكَّى ﴾ . قال : مَن قال : لا إله إلا الله (١٠) .

وأخرَج البيهقيُّ في «الأسماءِ والصفاتِ» ، من طريقِ عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿وَلَدُ أَقَلَحُ مَن تَزَكِّي ﴾ . قال : مَن قال : لا إلهَ إلا اللهُ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن عطاءٍ : ﴿ قَدْ أَفَلَحَ مَن تَرَكَّى ﴾ . قال : مَن آمَن .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن عطاءٍ: ﴿ وَقَدْ أَفَلَحَ مَن تَرَكََّى ﴾ . قال : مَن أكثَر الاستِغفارَ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَقَدْ أَقَلَحَ مَن تَزَكَّى ﴾ . قال : بعملِ صالح (٢) .

وأخرَج البزارُ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والحاكمُ فى «الكُنَى» ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقى فى «سننِه» ، بسند ضعيف ، عن كثيرِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ عوفِ ، عن أبيه ، عن جدِّه ، عن النبى ﷺ ، أنه كان يأمرُ بزكاةِ الفطرِ قبلَ أن يُصلِّى صلاةَ العيدِ ، ويتلُو هذه الآيةَ : ﴿قَدْ أَقَلَحَ مَن تَزَكَّى ۞ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ مِصلِّى صلاةَ العيدِ ، ويتلُو هذه الآيةَ : ﴿قَدْ أَقَلَحَ مَن تَزَكِّى ۞ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ مِن صَلَيْ فَي اللهِ ﷺ عن / قولِه ('' ) : ﴿قَدْ أَقَلَحَ مَن ٢٤٠/٦ تَزَكِّى ﴾ . قال : «هى زكاةُ الفِطْرِ» ('' ) .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٤/ ٩١٩، وأبو نعيم ٣/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>۲) البيهقي (۲۰۵).

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٢/ ٣٦٧.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: ٥ زكاة الفطر قال ٥ . والمثبت موافق لما عند البيهقي .

<sup>(°)</sup> البزار (٣٣٨٣)، والبيهقى ٤/ ٩٥١. وقال الهيثمى: فيه كثير بن عبد الله، وهو ضعيف .= ( الدر المنثور ٢٤/١٥)

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أبى سعيدِ الخدريِّ قال: كان رسولُ اللهِ ﷺ يقولُ: « ﴿ وَلَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى ۞ وَذَكَرُ ٱسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴾ ». ثم يُقَسِّمُ الفِطْرةَ (١) قبلَ أن يَغدوَ إلى المُصلَّى يومَ الفطرِ.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، ''وابنُ المُنذرِ''، عن أبى سعيدِ الخدرِيِّ : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَرَكِّي ﴾ . قال : أعطَى صدقةَ الفطرِ قبلَ أن يخرُجَ إلى العيدِ ، ﴿ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِ عَلَى الْعَيْدِ مَن تَرَكِّي ﴾ . قال : خرَج إلى العيدِ فصَلَّى .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، "عن سعيدِ بنِ المسيبِ" في قولِه : ﴿ قَدْ أَقَلَحَ مَن تَزَكَّى ﴾ . قال : زكاةَ الفطرِ ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن قتادةً ، أن عبدَ اللهِ بنَ عمرَ كان يُقَدِّمُ صدقةَ الفطرِ حين يَغدُو (٥) وهو يتلُو : ﴿ قَدْ أَقَلَحَ مَن تَزَكَّنَ ۞ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّى ﴾ .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُ ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عمرَ قال : إنما نزَلَت هذه الآيةُ في إخراج زكاة (٢) الفطرِ قبلَ صلاةِ العيدِ : ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى ﴿ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِ عَصَلَيْكُ ﴿ اللَّهِ عَصَلَيْكُ ﴾ (٧) .

<sup>=</sup> مجمع الزوائد ٣/ ٨٠.

<sup>(</sup>١) الفطرة: صدقة الفطر. ينظر التاج (ف ط ر).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف ١.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ح ١: « وابن المنذر عن أبي سعيد الخدرى وسعيد بن المسيب » ، وفي م : « وابن المنذر عن أبي سعيد الخدرى » .

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٢/ ٣٦٧.

<sup>(</sup>٥) بعده في ح ١، م: « ثم يغدو » .

<sup>(</sup>٦) في ص، ف١، ح١، ح٣، ن، م: ( صدقة ) .

<sup>(</sup>٧) البيهقي ٤/٩٥١ بنحوه.

وأخرَج الطبرانيُّ عن واثلةَ بنِ الأسقعِ في قولِه : ﴿ قَدْ أَقَلَحَ مَن تَزَكِّنَ ﴾ الآية . قال : إلقاءُ القمح قبلَ الصلاةِ يومَ الفطرِ في المُصلَّى (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، والبيهقيُّ ، عن أبي العاليةِ في قولِه : ﴿ قَدْ أَفَلَحَ مَن تَزَكَّى فَم وَالْمَ مَن وَلِكُمْ اللهُ وَذَكَرَ السَّمَ رَبِّهِ عَلَيْكُ . قال : نزلت في صدقةِ الفطرِ ، تُزكِّى ثم تُصَلِّى (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن أبى خَلْدَةَ قال : دخلتُ على أبى العاليةِ فقال لى : إذا غَدَوتَ غدًا إلى العيدِ فمُرَّ بى . قال : فمَرَرْتُ به ، فقال : هل طَعِمتَ شيئًا . قلتُ : نعم . قال : فأخبِرْنى ما فعَلتَ بزكاتِك ؟ قلتُ : قد وجَّهتُها . قال : إنما أردتُك لهذا . ثم قرأ : ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَى ﴿ وَالَ : إِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن عطاء : ﴿ قَدْ أَقَلَحَ مَن تَرَكَّى ﴾ . قال : أدَّى زكاةَ الفطر .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن محمدِ بنِ سيرينَ في قولِه : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى ﴾ . قال : أدّى صدقة الفطرِ ، ثم خرَج فصلّى [٤٤٨ظ] بعدَ ما أدَّى .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن إبراهيمَ النخعيِّ قال : قَدُّم الزكاةَ ما استطَعتَ يومَ

<sup>(</sup>۱) الطبرانی 9.7/77 (7.7). وقال الهیثمی: فیه محمد بن أشقر، وهو ضعیف. مجمع الزوائد 7.7 (7.7).

<sup>(</sup>۲) البيهقي ٤/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٤/ ٣٢٠.

الفطرِ . ثم قرأ : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَّكَىٰ ۞ وَذَكُرَ أَسْمَ رَبِّهِ ـ فَصَلَّى ﴾ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن عطاء قال: قلتُ لابنِ عباسٍ: أرأيتَ قولَه: ﴿قَدُ الْفَكَ مَن تَزَكَّى ﴾ . للفطرِ ؟ قال: لم أسمَعْ بذلك ، ولكن للزكاةِ كلُّها. ثم عاودتُه فيها ، فقال لى : والصدقاتِ كلُّها.

وأخرَج (ابنُ جريرٍ ، و اللهُ أبى حاتمٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى ﴾ . يعنى : مِن مالِه .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ : ﴿قَدْ أَقَلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴾ : أَمَن أُرضَى خالقَه مِن مالِه (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةَ : ﴿قَدْ أَفَلَحَ مَن تَرَكَّى ﴾ ''. قال : تَزَكَّى رجلٌ من مالِه ، وتزكَّى رجلٌ من خُلُقِه .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ أبي شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن أبي الأحوصِ قال : رحِم اللهُ امراً تصدَّق ثم صلَّى ، ثم قراً : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَرَكَّى ﴾ الآية . ولفظُ ابنِ أبي شيبةَ : مَن استطاع أن يُقَدِّمَ بين يدى صلاتِه صدقةً فليفعلُ ؛ فإنَّ اللهَ يقولُ . وذكر الآية (١٠) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن أبي الأحوصِ قال : لو أن الذي

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ح ۱، م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن.

<sup>(</sup>۳) ابن جریر ۲۶/ ۳۲۰.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٣/ ١١٣، وابن جرير ٢٤/ ٣٢٠.

يَتَصَدَّقُ بالصدقةِ صلَّى ركعتين، ثم قرأ: ﴿ قَدَّ أَفَلَحَ مَن تَزَّكَّ ﴾ الآية (١).

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن أبى الأحوصِ: ﴿ قَدْ أَقَلَمَ مَن تَرَكَّى ﴾ . قال : من رضَخ (أُنكَ مَن تَرَكَّى ﴾ . قال : من

قُولُه تعالى : ﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ۞ ﴾ الآية .

أخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن ابنِ مسعودٍ ، أنه كان يقرأ : (بل تُؤثِرُون الحياةَ الدنيا على الآخرةِ) .

وأخرَج ابنُ جرير ، وابنُ المنذر ، والطبرانيُ ، والبيهةيُ في «شعبِ الإيمانِ» ، عن عَرْفَجَةَ الثقفيُ قال : استقرأتُ ابنَ مسعود : ﴿ سَيِّحِ اَسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ . فلما بلغ : ﴿ بَلُ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ﴾ . ترك القراءةَ وأقبَل على أصحابِه ، فقال : آثَرنا الدنيا على الآخرةِ . فسكت القومُ . فقال : آثَرنا الدنيا ؛ لأنا رأينا زينتها ونساءَها ، وطعامَها وشرابَها ، وزُويَتْ عنا الآخرةُ ؛ فاحتَرْنا هذا العاجلَ ، وتركنا

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۱۹/۲۶ بمعناه .

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١: ١ قال ١ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٤ /٣٢٠ بمعناه عن أبي الأحوص، وليس فيه ابن مسعود .

<sup>(</sup>٤) الرَّضْخ: العطية القليلة. النهاية ٢/ ٢٢٨.

والأثر عند ابن أبي شيبة ٣/ ١١٣.

الآجلَ ، وقال : (بل يُؤثِرُون الحياة الدنيا) (١) بالياءِ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ : ﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا﴾ . قال : اختار الناسُ العاجلةَ إلا مَن عصَم اللهُ ، ﴿ وَٱلْاَخِرَةُ خَيْرٌ ﴾ في الحيرِ ، ﴿ وَٱبْقَرَ ۖ في البقاءِ " .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن عكرمةَ : ﴿بَلُ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا﴾ . قال : يعنى هذه الأمةَ ، وإنكم ستُؤثِرُون الحياةَ الدنيا .

وأخرَج البيهقي في «شعبِ الإيمانِ» ، ' والحكيمُ الترمذيُّ ' ، عن أنسِ قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : «لا إله إلا اللهُ تَمنعُ العبادَ من سخطِ اللهِ ، ما لم يُؤثِرُوا صفقة لا يسلِمُ اللهِ على دينِهم ، فإذا آثَرُوا صفقة دنياهم ( على دينِهم تم قالوا : لا إله إلا اللهُ . رُدَّتْ عليهم ، وقال اللهُ : كذَبتُم » .

11

وأخرَج البيهقي عن ابنِ عمرَ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : «لا يلقَى اللهَ أحدٌ بشهادةِ أن لا إلهَ إلا اللهُ ، وحدَه لا شريكَ له ، إلا دخَل الجنةَ ، ما لم يَخلِطْ معها

 <sup>(</sup>١) هى قراءة أبى عمرو، وقرأ بتاء الخطاب نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائى وأبو
 جعفر ويعقوب وخلف . النشر ٢/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢٤/ ٣٢٢، والطبراني (٩١٤٧)، والبيهقي (١٠٦٤٥). وقال الهيثمي: فيه عطاء بن السائب، وقد اختلط، وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد ١٠/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٤/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، ف ١، ح ١، ح ٣، ن، م.

<sup>(</sup>٦) في م: «عليها».

<sup>(</sup>٧) البيهقي (١٠٤٩٧)، والحكيم الترمذي ٣/ ١٧.

غيرَها ». رَدَّدَها (١) ثلاثًا ، قال قائلٌ من قاصيةِ الناسِ : بأبي أنت وأُمِّي يا رسولَ اللهِ ، وما يَخلِطُ معها غيرَها ؟ قال : « حُبَّ الدنيا ، وأَثرةً لها ، وجمعًا لها ، ورضًا بها ، وعملَ الجبارين » (٢) .

وأخرَج أحمدُ ، "والطبرانيُّ ، والحاكمُ ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ » ، وفي « السننِ » ، عن أبي موسى الأشعريُّ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : «من أحبَّ دنياه أضرَّ بدنياه ، فآثِرُوا ما يبقَى على ما يفنَى » .

وأخرَج أحمدُ، (والشيرازيُّ في «الألقابِ»، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ»، عن عائشةَ قالت: قال رسوِلُ اللهِ ﷺ: «الدنيا دارُ مَن لا دارَ له، ومالُ مَن لا مالَ له، ولها يجمعُ مَن لا عقلَ له» (١).

وأخرَج ابنُ أبي الدنيا ، والبيهقيُّ ، عن "موسى بنِ يسارٍ" أنه بلَغه أن النبيُّ قال : «إنَّ اللهَ جلَّ ثناؤُه لم يَخلُقْ خلقًا أبغضَ إليه من الدنيا ، وإنه منذُ خلَقها

<sup>(</sup>١) ليس في : الأصل، ح٣، وفي ص، ف ١، ح ١، ن : «ردها».

<sup>(</sup>٢) البيهقى (١٠٤٩٩).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٤) أحمد ٣٢ / ٤٧٠، ٤٧٢ ( ١٩٦٩، ١٩٦٩) ، والطبراني - كما في مجمع الزوائد ، ٢٤٩/١ - ٢٤٩ - والحاكم ٤/ ٣١٩. وقال محققو المسند : حسن لغيره ، وهذا إسناد ضعيف .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) أحمد ٤٨٠/٤٠ (٢٤٤١٩)، والبيهقي (١٠٦٣٨). وقال محققو المسند: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في الأصل ، ح ٣: ٥ أبي موسى بن ياسر » . ينظر تهذيب الكمال ٢٩/ ١٦٨، ١٦٩.

لم يَنظُر إليها» (١)

وأخرَج البيهقيُّ عن الحسنِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «حبُّ الدنيا رأسُ كلِّ خطيئةِ» .

قُولُه تعالى : ﴿إِنَّ هَنِذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ۞﴾ الآية .

أخرَج البزارُ ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسِ قال : لما نزَلت : ﴿ إِنَّ هَنذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ۞ صُحُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «هي كلَّها في صحفِ إبراهيمَ وموسَى ﴾ .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿إِنَّ هَلْذَا لَفِى ٱلصَّحُفِ ٱلْأُولَى الآية . قال : نُسِخَتْ هذه السورةُ من صحفِ إبراهيمَ وموسى . ولفظُ سعيدِ : هذه السورةُ فى صحفِ إبراهيمَ وموسى . ولفظُ ابنِ مردُويَه : وهذه السورةُ وقولُه : ﴿ وَإِبْرَهِيمَ اللَّهِ مَنْ صحفِ إبراهيمَ والنجم : ٣٧] . إلى آخرِ السورةِ من صحفِ إبراهيمَ وموسى .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى قال : إن هذه السورة في صحف إبراهيم وموسى مثل ما أُنزِلت على النبي عَلَيْلَةٍ.

<sup>(</sup>١) ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (٤٠)، والبيهقي (١٠٥٠٠). وقال الألباني : موضوع . السلسلة الضعيفة (٣٠٨٠).

<sup>(</sup>٢) البيهقي (١٠٥٠١). وقال الألباني : موضوع . السلسلة الضعيفة (١٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) البزار - كما في تفسير ابن كثير ٨/٥٠٨ - والحاكم ٢/ ٤٧٠.

<sup>(</sup>٤) ليس في: الأصل.

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن أبى العاليةِ : ﴿إِنَّ هَـٰذَا لَغِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ﴾ . يقولُ : قصةُ هذه السورةِ في الصحفِ الأولَىٰ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ : ﴿ إِنَّ هَـٰذَا لَفِي الصَّـٰحُفِ اَلْأُولَى ﴾ . قال : ( ما قصَّ اللَّهُ في هذه السورةِ ( " ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن قتادةَ : ﴿ إِنَّ هَـٰذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱللُّهِ كَالَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ كَمَا تَسمعون ، أن الآخرةَ خيرٌ وأبقَى ('').

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن (ابنِ زيدٍ فى قولِه: ﴿إِنَّ هَٰكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الآية. قال: فى الصحفِ الأولى أن الآخرة خيرٌ من الدنيا(١).

وأخرَج الفرياييُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن عكرمةَ : ﴿ إِنَّ هَلَذَا لَفِي الصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴾ . قال : هؤلاء (٧) الآياتُ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الحسنِ : ﴿ إِنَّ هَـٰذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴾ . قال : في كتب اللهِ كلُّها .

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۶/ ۳۲۳، ۳۲٤.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٢/ ٣٦٧، وابن جرير ٢٤/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٤/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ح ١، م: « قتادة » .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٤/ ٣٢٤، ٣٢٥.

<sup>(</sup>۷) في ف ۱، م: «هو».

<sup>(</sup>۸) ابن جریر ۲۶/ ۳۲۳.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ مَردُويَه ، وابنُ عساكرَ ، عن أبي ذرِّ قال : قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، كم أنزَل اللهُ من كتابِ ؟ قال : «مائةَ كتاب وأربعةَ كتب، أنزَل على شيئ خمسين صحيفةً ، وعلى إدريسَ ثلاثين صحيفةً ، وعلى إبراهيمَ عشرَ صحائفَ، وعلى موسى قبلَ التوراةِ عشرَ صحائفَ، وأنزَلَ التوراةَ، والإنجيلَ، والزبورَ، والفرقانَ». قلتُ: يا رسولَ اللهِ، فما كانت صحفُ إبراهيمَ ؟ قال : «أمثالٌ كلُّها ؛ أيها الملكُ المُتَسَلِّطُ (١) المُبتلَى المغرورُ ، لم أبعثُك لتجمعَ الدنيا بعضَها إلى (٢) بعض ، ولكن بعثتُك لتَرُدُّ عني دعوةَ المظلوم ، فإني لا أَرُدُها ولو كانت من كافرٍ ، وعلى العاقل ما لم يكُنْ مغلوبًا على عقلِه أن يكونَ له ثلاثُ ساعاتٍ ؛ ساعةٌ يُناجِي فيها ربَّه ، وساعةٌ يُحاسبُ فيها نفسَه ويَتَفَكَّرُ فيما صنَع، وساعةٌ يخلُو فيها لحاجتِه من الحلالِ، فإن في هذه الساعةِ عونًا لتلك الساعاتِ، واستجمامًا (٢) للقلوبِ وتفريغًا لها، وعلى العاقلِ أن يكونَ بصيرًا بزمانِه ، مقبلًا على شأنِه ، حافظًا للسانِه ، فإن مَن حسَب كلامّه من عملِه أقلُّ الكلامَ إلا فيما يَعنِيه ، وعلى العاقل أن يكونَ طالبًا لثلاثٍ ؛ مَرَمَّةٍ <sup>(؛)</sup> لمعاش ، أو تَزَوُّدٍ لمعادٍ ، أو تَلَذُّذِ في غيرِ مُحَرَّمٍ ، قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، فما كانت صحفُ موسى ؟ قال : «كانت عِبَرًا كلُّها ؛ عَجِبْتُ لمن أيقَن بالموتِ ثم (٥) يَفْرَحُ ، ولمَن أيقَن

<sup>(</sup>۱) بعده فی ص، ف ۱، ح ۳، ن: «علی».

<sup>(</sup>٢) في ح ١، م: «على ».

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، ح ١، ن، م: «استجماعا». واستجماما: الجمام الراحة، وتجمُّ الفؤاد: أي تريحه، وقيل: تجمعه وتُكمُّل صلاحه ونشاطه. اللسان (جمم).

<sup>(</sup>٤) في ن: « مرقة ». والمرمة : متاع البيت. اللسان ( رمم م ).

<sup>(</sup>٥) في ح ١، م: ( كيف ) .

بالنارِ (' ثم يضْحَكُ ، ولمن يرَى الدنيا وتَقَلَّبَها بأهلِها ثم يَطْمئنُ إليها ، ولمَن أيقَن بالحسابِ ثم لا يعمَلُ» . قلت : يا رسولَ اللهِ ، هل أنزَلَ اللَّهُ عليك شيئًا مما كان في صحفِ إبراهيمَ وموسى ؟ قال : (يا أبا ذرِّ ، نعَمْ : ﴿وَقَدْ أَنْلَحَ مَن تَزَكَّى اللهِ وَذَكَر السّمَ رَبِّهِ فَصَلَّى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيك شيئًا مَا كان في صحفِ إبراهيمَ وموسى ؟ قال : (يا أبا ذرِّ ، نعَمْ : ﴿وَقَدْ أَنْلَحَ مَن تَزَكِّى اللهِ وَذَكَر السّمَ رَبِّهِ فَصَلَّى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُو

<sup>(</sup>١) في م: « بالموت ».

<sup>(</sup>۲) ابن عساكر ۲۷٦/۲۳ – ۲۷۸ مطولا .

T17/7

# /سورة الغاشية

### مكية

أخرَج ابنُ الضَّرَيْسِ، والنحاسُ، وابنُ مَردُويَه، والبيهقى، عن ابنِ عباسٍ قال: نزَلت سورةُ « الغاشيةِ » بمكة (١).

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ الزبيرِ ، مثلَه .

وأخرَج مالك ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابنُ ماجه ، عن النعمانِ بنِ بشيرٍ ، أنه سُئِلَ : بم كان رسولُ اللَّهِ ﷺ يقرأُ في الجمعةِ مع سورةِ « الجمعةِ » ؟ قال : ﴿ هَلْ أَتَنْكَ حَدِيثُ ٱلْغَنْشِيَةِ ﴾ (٢) .

قُولُه تَعَالَى : ﴿ هَلَ أَنَنْكَ حَدِيثُ ٱلْغَنْشِيَةِ ۞ ﴾ الآيات .

"أخرَج ابنُ أبى حاتمِ عن عمرِو بنِ ميمونِ قال : مرَّ النبيُ عَلَيْهُ على امرأةِ تقرأً : ﴿ مَلْ أَتَنْكَ حَدِيثُ ٱلْغَاشِيَةِ ﴾ . فقام يستمِعُ ويقولُ : « نعم ، قد جاءنى » ".

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، عن ابنِ عباسٍ قال : الغاشيةُ

<sup>(</sup>١) ابن الضريس (١٧، ١٨)، والنحاس ص ٧٥٧، والبيهقي في الدلائل ١٤٢/ - ١٤٤.

<sup>(</sup>۲) مالك ۱/ ۱۱۱، ومسلم (۱۳/۸۷۸)، وأبو داود (۱۱۲۳)، والنسائى (۱٤۲۲)، وابن ماجه (۱۱۱۹).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

والأثر عند ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٨/ ٤٠٦.

(أمن أسماء يوم القيامة (٢).

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن الضحاكِ قال : الغاشيةُ ' القيامةُ .

أو أخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ قال : الغاشيةُ غاشيةُ النارِ ".

وأخرَج 'أبنُ جرير' عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ مَلْ أَتَلْكَ حَدِيثُ الْفَكْشِيَةِ ﴾ . قال : الساعةُ ، ﴿ وُجُوهُ يَوْمَبِذٍ خَلْشِعَةٌ ۞ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ﴾ . قال : تعمَلُ وتَنصَبُ فى النارِ ، ﴿ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ ﴾ . قال : هى التى قد طال أنْيُها ، ﴿ لَيْسَ لَمُمْ طَعَامُ إِلَا مِن ضَرِيعٍ ﴾ . قال : الشّبْرِقُ ( ° ) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادة : ﴿ هَلَ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْفَاشِيَةِ ﴾ . قال : حديثُ الساعةِ ، ﴿ وَجُوهٌ ۖ يَوْمَبِدٍ خَلْشِعَةٌ ﴾ . قال : ذليلةٌ في النارِ ، ﴿ عَامِلَةٌ أَنَاصِبَةٌ ﴾ . قال : تَكَبَّرَت في الدنيا عن طاعةِ اللهِ فأعمَلها ، وأنصَبَها في النارِ ، ﴿ تُشْقَىٰ مِنْ عَيْنِ ءَكِبُرَت في الدنيا عن طاعةِ اللهِ فأعمَلها ، وأنصَبَها في النارِ ، ﴿ تُشْقَىٰ مِنْ عَيْنِ ءَالَٰ اللهُ السماواتِ والأرضَ ، ﴿ لَيْسَ لَمُمْ طَعَامُ اللهُ السماواتِ والأرضَ ، ﴿ لَيْسَ لَمُمْ طَعَامُ إِلّا مِن ضَرِيعٍ ﴾ . قال : الشّبرِقُ ، شرُ الطعام وأبشعُه وأخبتُه (1) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ح ۱، م.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢٤/ ٣٢٦، وابن أبي حاتم – كما في الإتقان ٢/ ٥٥، وفتح الباري ٨/ ٧٠٠.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ح ١، م.

والأثر عند ابن جرير ٢٤/ ٣٢٧.

<sup>(2 - 2)</sup> في الأصل ، ح (3 - 2) في حاتم » .

<sup>(</sup>٥) الشَّبْرِق: نبت حجازى يؤكل وله شوك، وإذا يبس سمَّى الضريع. النهاية ٢/ ١٤٠. والأَثر عند ابن جرير ٣٢٦/٢٤ - ٣٣١، ٣٣١.

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ٣٦٨/٢ بنحوه مختصرا، وابن جرير ٣٢٦/٢٤ - ٣٢٨، ٣٣٠.

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿وُجُوهٌ يُوَمَهِدِ﴾ . قال : يعنى فى الآخرةِ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن ابنِ عباسٍ: ﴿وُجُوهٌ يُومَيِدٍ خَلْشِعَةٌ ۞ عَامِلَةٌ الْصَارَى ، تَخشَعُ ولا يَنفعُها عملُها ، ﴿تُشَقَىٰ مِنْ عَيْنِ ءَانِيَةٍ ﴾ . قال : قد أَنَى غليانُها (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ ، عن أبي عمرانَ الجَونيِّ قال : مرَّ عمرُ بنُ الخطابِ [٤٤٩] براهبٍ فوقف ، ونُودِيَ الراهبُ فقيلَ له : هذا أميرُ المؤمنين . فاطَّلع ، فإذا إنسانٌ به من الضرِّ والاجتهادِ وترْكِ الدنيا ، فلما رآه عمرُ بكي ، فقيلَ له : إنه نصرانيُّ ! فقال عمرُ : قد علِمتُ ، ولكن رَحِمْتُه ؛ ذكرتُ قولَ اللهِ : ﴿ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ﴿ قَ تَصَلَىٰ نَارًا حَامِيَةً ﴾ . فرَحِمتُ نصبَه واجتهادَه ، وهو في النارِ (١) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن عكرمةَ فى قولِه : ﴿عَامِلَةٌ نَاْصِبَةٌ ﴾ . قال : عاملةً فى الدنيا بالمعاصِى ، تَنصَبُ فى النارِ يومَ القيامةِ ، ﴿ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ﴾ . قال : الشُّبْرِقُ.

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً ﴾ . قال : انتهى حَرُّها ، ﴿ تَشْقَىٰ مِنْ عَيْنِ ءَانِيَةٍ ﴾ . قال : انتهى حَرُّها ، ﴿ لَيْسَ لَهُمُّ طَعَامُ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ﴾ . يقولُ : من شجرٍ من نارِ (٢) .

<sup>(</sup>١) في ف ١، ح ١، ح ٣، ن، م: « غليانه » .

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٢/ ٣٦٨، والحاكم ٢/ ٥٢١، ٥٢٢.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٤/ ٣٣٣.

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن الحسنِ : ﴿مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ ﴾ . قال : (أَنَى حرُها(٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن الحسنِ : ﴿مِنْ عَيْنٍ عَالَمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ ( ) عَالَيْمَةِ ﴾ . قال ( ) : قد آنَ ( ) طبخُها منذُ ( ) خلَق اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ ( ) .

وأخرَج الفريابيُّ ، ( وهنادُ ) ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ ﴾ . قال : قد بلَغت إناها ، وحان شُربُها ، وفي قولِه : ﴿ إِلّا مِن ضَرِيعٍ ﴾ . قال : الشَّبْرِقُ اليابسُ ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن السدىّ : ﴿مِنْ عَيْنِ ءَانِيَةٍ ﴾ . قال : انتهَى حَرُّها فليس فوقَه حَرُّ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن ابنِ زيدٍ في قولِه : ﴿ اَنِيَةٍ ﴾ . قال : حاضرةِ (^)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن ابنِ عباسٍ : ﴿ لَيْسَ لَهُمُّ طَعَامُ ۖ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ﴾ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ح ۱، م.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٢/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٣) في ن، م: ﴿ أَنِي ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ح ١: ﴿ يُومُ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ۲٤/ ٣٢٩، ٣٣٠.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

 <sup>(</sup>۷) الفریابی - کما فی تغلیق التعلیق ۶/ ۳۱۰، وفتح الباری ۷۰۰/۸ - وهناد (۲۲۵)، وابن جریر
 ۲۲/ ۳۳۰، ۳۳۲.

<sup>(</sup>۸) ابن جریر ۲۶/ ۳۳۰.

قال : الشُّبْرِقُ اليابسُ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن قتادةَ قال : الضريعُ بلغةِ قريشٍ في الربيعِ الشَّبْرِقُ ، وفي الصيفِ الضريعُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، (اوابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن عكرمةَ قال : الضريعُ الشَّبْرِقُ ؛ شجرةٌ ذاتُ شوكٍ لاطِئةٌ بالأرضِ (١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن أبى الجوزاءِ قال : الضريعُ الشُلَّاءُ (٢) ، وهو الشوكُ ، وكيف يَسمَنُ من كان طعامَه الشوكُ (١) ؟ !

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ﴾ . قال : من حجارةٍ (٠٠) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ﴾ . قال : الزَّقُومُ .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن أبي الدرداءِ قال : قالِ رسولُ اللهِ ﷺ : «يُلقَى على أهلِ النارِ الجوعُ ، حتى يَعدِلَ ما هم فيه من العذابِ ، فيَستَغِيثُون بالطعامِ ، فيُعاثُون

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۲٤/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٣) في م: « السلم ». والشُّلَاء: شوك النخل، واحدتها شُلَّاءة. والسلم: نوع من العضاه وهو كل شجر له شوك. ينظر اللسان (س ل أ، س ل م، ع ض هـ).

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١٤/ ٤٤، ٥٥.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٤/ ٣٣٢.

بطعامٍ من ضريعٍ ، لا يُسمِنُ ولا يغنى من جوعٍ» (١) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه بسند واهِ عن ابنِ عباسٍ: ﴿ لَيْسَ لَهُمُ طَعَامُم إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ﴾ . قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «شيءٌ يكونُ في النارِ شِبْهُ الشَّوكِ ، أمَرُ من الصَّبْرِ ، وأنتَنُ من الجيفةِ ، وأشدُّ حرًا من النارِ ، سمَّاه اللهُ الضريعَ ؛ إذا طَعِمه صاحبُه لا يَدخُلُ البطنَ ولا يَرتفِعُ إلى الفمِ ، فيَبقَى بينَ ذلك ، ولا يُغني من جوع» .

قُولُه تعالى : ﴿وُجُوهٌ يَوْمَبِذِ نَاعِمَةٌ ۞ ﴾ الآيات .

أخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، أنه قرَأ في سورةِ « الغاشيةِ » : ( متكئين فيها ناعمِين فيها ) .

وأخرَج ابنُ أَبَى حاتم عن سفيانَ في قولِه: ﴿ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴾ . قال : رَضِيَتُ عملَها .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عاصمِ ، أنه قرَأ : ﴿ لَا نَسْمَعُ فِبِهَا ﴾ / بالتاءِ ، ٣٤٣/٦ ونصبِ التاءِ ، ﴿ لَغِيَةً ﴾ . منصوبةً منونةً (٣) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ لَّا تَسْمَعُ ۚ فِبِهَا لَغِيَةً ﴾ . يقولُ :

<sup>(</sup>١) الحديث عند الترمذي (٢٥٨٦). ضعيف (ضعيف سنن الترمذي - ٤٨٢).

<sup>(</sup>٢) هي قراءة شاذة ؛ لمخالفتها رسم المصحف .

<sup>(</sup>٣) وهى قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائى وأبى جعفر وخلف وروح عن يعقوب ، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ورويس عن يعقوب : (لا يُستمُع) بياء مضمومة على التذكير ، و( لاغيةٌ ) بالرفع . وقرأ نافع : (لا تُستمُعُ) بتاء مضمومة على التأنيث و(لاغيةٌ) بالرفع . ينظر النشر ٢/ ٩٩ ٢.

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، ح ١، ن، م: «يسمع».

لا تَسمعُ أذًى ولا باطلًا ، وفي قولِه : ﴿ فِيهَا سُرُرٌ مَّرَفُوعَةٌ ﴾ . قال : بعضُها فوقَ بعضٍ ، ﴿ وَنَمَا رَقُ ﴾ . قال : بعضُها فوقَ بعضٍ ، ﴿ وَنَمَا رِقُ ﴾ . قال : مجالسُ (١)

وأخرَج الفريابي، وعبدُ بنُ حميدٍ، (أوابنُ جريرٍ)، وابنُ المنذرِ، عن مجاهدِ: ﴿ لَا تَشَمُّ فِنِهَا لَنِغِيَةً ﴾ . قال : شَتْمًا ("".

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الأعمشِ : ﴿ لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَافِيَةً ﴾ . قال : مُؤَذِيّةً .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريج : ﴿ فِيهَا سُرُرٌ مُرْفُوعَةٌ ﴾ . قال : مرتفعةً . وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَغَارِقُ ﴾ . قال : الوسائدُ ، ﴿ وَزَرَائِيُ ﴾ . قال : البُسُطُ .

( وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَغُمَّارِقُ ﴾ . قال : المرافقُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الحسنِ: ﴿ وَزَرَانِيُّ ﴾ . قال : البُسُطُ \* .

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۲۶/۲۲ - ۳۳۷.

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في : الأصل.

<sup>(</sup>۳) ابن جرير ۲٤/ ۳۳°.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٢/ ٣٦٨، وابن جرير ٢٤/ ٣٣٥، ٣٣٧، ٣٣٨.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، ف ١، ن.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٤/ ٣٣٧، وابن أبي حاتم – كماً في الإتقان ٢/ ٥٥.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن عكرمةَ : ﴿ وَزَرَائِيُ مَبْثُونَةُ ﴾ . قال : بعضُها على بعضٍ .

وأخرَج ابنُ الأنباريِّ في «المصاحفِ» عن عمارِ بنِ محمدِ قال: صلَّيْت خلفَ منصورِ بنِ المعتمرِ، فقرَأ: ﴿ مَلْ أَتَـٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَنْشِيَةِ ﴾، فقرَأ فيها: (وزَرابِيُّ مبثوثةً \* مُتَّكِئين فيها ناعمين).

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن عبدِ اللهِ بنِ أبى الهُذَيلِ، أن موسى أو غيرَه من الأنبياءِ قال : يا ربٌ ، كيف يكونُ هذا منك ؟! أولياؤُك في الأرضِ خايفون يُقتَّلُون ، ويَطْلبون فلا (() يُعطَون ، وأعداؤُك يأكُلُون ما شاءُوا ، ويَشربُون ما شاءُوا! ويَشربُون ما شاءُوا! ونحوَ هذا ، فقال : انطلِقُوا بعبدِي إلى الجنةِ . فينظُرُ ما لم يرَ مثلَه قط ؛ إلى أكوابٍ موضوعةٍ ، ونمارقَ مصفوفةٍ ، وزراييً مبثوثةٍ ، وإلى الحورِ العينِ ، وإلى الثمارِ ، وإلى الخدمِ كأنهم لؤلوَّ مكنونٌ ، فقال : ما ضَرَّ أوليائي ما أصابَهم في الدنيا إذا كان مصيرُهم إلى هذا؟ ثم قال : انطَلِقُوا بعبدِي (()) . فانطُلِقَ به إلى النارِ ، فخرَج منها عنقٌ ، فصَعِقَ العبدُ ثم أفاق ، فقال : ما نفَع أعدائي ما أعطيتُهم في (()) الدنيا إذا كان مصيرُهم إلى هذا ؟ قال : لا شيءَ ()

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن ابنِ عباسِ قال : قال نبيٌ من الأنبياءِ : اللَّهم ، العبدُ من عبيدِك يَعبدُك ، ويُطيعُك ، ويَجتنِبُ سخطَك ، تَزوى عنه الدنيا ، وتَعرِضُ له

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ف١، ح١، ح٣، ن: ﴿ و ﴾ .

<sup>(</sup>٢) بعده في ح ١، م: (هذا).

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ح ٣: ١ من ٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١٣/ ١١٥.

البلاة ، والعبدُ يَعبُدُ غيرَك ، ويعملُ بمعاصيك ، فتعرِضُ له الدنيا ، وتَزوِى عنه البلاة ! قال : فأوحَى اللهُ إليه : إن العبادَ والبلادَ لى ، كلَّ يُسَبِّعُ بحمدِى ، فأما عبدِى المؤمنُ فيكونُ له سيئاتٌ ، فإنما أعرِضُ له البلاة ، وأزوى عنه الدنيا ، فيكونُ كفارةً لسيئاتِه ، وأجزِيه إذا لَقِيَني ، وأما عبدِى الكافرُ فيكونُ له الحسناتُ ، فأزوى عنه البلاء ، وأعرِضُ له الدنيا ، فيكونُ جزاءً لحسناتِه ، وأجزِيه بسيئاتِه فيكونُ جزاءً لحسناتِه ، وأجزِيه بسيئاتِه حين (۱) يلقاني (۱) .

قُولُه تعالى : ﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ ﴾ الآيات .

أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن قتادةَ قال : لما نعت اللهُ ما في الجنةِ عجِب من ذلك أهلُ الضلالةِ ، فأنزَل اللهُ : ﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى اللهُ ما في الجنةِ عجِب من ذلك أهلُ الضلالةِ ، فأنزَل اللهُ : ﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى اللهُ ما في الجبلِ حَيْفَ خُلِقَتُ ﴾ . وكانت الإبلُ عيشًا من عيشِ العربِ ، وخولًا من خولِهم ، ﴿ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ فَلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ ﴾ . قال : تَصعَدُ إلى الجبلِ الصَّيخُودِ (٢) عامة يومِك (٤) ، فإذا أَفضيت إلى أعلاه أَفضيت إلى عيون متفجّرةِ ، وأثمارٍ مُتَهَدِّلَةٍ (٥) ، لم تَحْرُثُه الأيدى ، ولم تَعملُه الناسُ ، نعمةٌ من اللهِ (رّ وبُلْغةٌ الى أبي أجل ، ﴿ وَإِلَى الأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴾ . أى بُسِطَتْ . يقولُ : الذي (رّ وبُلْغةٌ الى أجل ، ﴿ وَإِلَى الأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴾ . أى بُسِطَتْ . يقولُ : الذي

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١، ح ١: ١ حتى ١.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۱۲/ ۱۱۶۸، ۱۶۸.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص، ف ١، ح ١، م: «الصخور»، وفي ح ٣، ن: «الصيخور». والمثبت من تفسير ابن جرير. يقال صخرة صيخود: شديدة راسبة لا تعمل فيها المعاول. التاج (ص خ د).

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ف ١، ح ١، ح ٣، ن: «يومه».

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ن: «متدلية».

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ح ١، م.

خلَق هذا قادرٌ على أن يَخلُقَ في الجنةِ ما أراد (١).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن شُريحٍ ، أنه كان يقولُ لأصحابِه : اخرُ مجوا بنا إلى السوقِ فننظُرَ إلى الإبلِ كيف خُلِقت ؟

قُولُه تعالى : ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ ۞﴾ الآيات .

أخرَج ابنُ أبي شيبة ، وأحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، ومسلمٌ ، والترمذيُ ، والنسائيُ (٢) ، وابنُ جريرٍ ، والحاكمُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُ في «الأسماءِ والصفاتِ» ، عن جابرِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «أمِرْتُ أن أقاتلَ الناسَ حتى يقولوا : لا إله إلا اللهُ . فإذا قالوها عصَمُوا منى دماءَهم وأموالَهم إلا بحقّها ، وحسابُهم على اللهِ » . ثم قرأ : « ﴿ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴾ شَلَتَ عَلَيْهِم بِمُصَيّطِرٍ ﴾ " .

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه عن جابرِ قال: قرَأ رسولُ اللهِ ﷺ: « ﴿ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيِّطِرٍ ﴾ ». بالصادِ (١٠).

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، وابنُ مَرْدُويَه، عن ابنِ عباسٍ في قولِه: ﴿ لَسُتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴾ . يقولُ: بجبارٍ، فاعفُ عنهم

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۶/۳۳۸ – ۳٤۰.

<sup>(</sup>٢) بعده في ح ١، م: «وابن ماجه».

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ١٠/ ١٢٣، ٢١/ ٣٧٦، وأحمد ١١٩/٢٢ (١٤٢٠٩)، ومسلم (٣٥/٢١)، والترمذي (٣٥/٢)، والترمذي (٣٣٤)، والنبيهقي (١٧٠).

<sup>(</sup>٤) وهى قراءة نافع والبزى عن ابن كثير وأبى عمرو وشعبة عن عاصم والكسائى وخلف العاشر وأبى جعفر ويعقوب ، وقرأ هشام عن ابن عامر بالسين ، وقنبل عن ابن كثير وابن ذكوان عن ابن عامر وحفص عن عاصم بخلف - أى بالسين والصاد - وقرأ خلف عن حمزة بإشمام الصاد زايًا ، وخلاد عن حمزة بالخلف - أى بالإشمام والصاد الخالصة . ينظر النشر ٢/ ٢٨٢.

واصفَح<sup>(۱)</sup>.

وأخرَج عبدُ الرزاقِ، وعبدُ بنُ حميدٍ، عن قتادةً: ﴿لَّسْتَ عَلَيْهِمُ عِلَيْهِمُ لِمُصَيْطِرِ﴾. قال: بقاهرِ (٢).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، عن قتادةً: ﴿لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرِ﴾. قال: كِلْ عبادِي إلى (٢٠).

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن الضحاكِ: ﴿ بِمُصَيْطِرٍ ﴾ . قال : بُمسَلُّطٍ .

وأخرَج أبو داودَ في «ناسخِه» عن ابنِ عباسٍ: ﴿لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيِّطِرٍ ﴾. قال أَمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَبَعْدَالُهُ وَهُمْرٍ ﴾. قال أَمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ ﴾ (١) والتوبة: ٥] .

/٣٤٤ /وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا ۗ إِيَابَهُم ﴾ . قال : (٧) مرجِعَهم .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٤/ ٣٤١، وابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٢/ ٥٥.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٢/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٤/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٤/ ٣٤١، ٣٤٣.

<sup>(</sup>٥) سقط من: ح ١، م. وفي الأصل، ح ٣، ن: (ثم).

<sup>(</sup>٦) ينظر نواسخ القرآن لابن الجوزى ص ٥٠٧.

<sup>(</sup>۷) ابن المنذر - كما في فتح الباري ۸/ ۲۰۱.

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن عطاءٍ ، مثلَه (١) .

وأخرَج الطستى عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخبِرْني عن قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمُ ﴾ . قال : الإيابُ المرجِعُ . قال : وهل تعرفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمعتَ عَبيدَ بنَ الأبرص يقولُ (٢) :

وكلُّ ذِى غَيبةٍ يَــُوبُ وغــائــبُ الموتِ لا يَـــُــوبُ وقال الآخوُ<sup>(٣)</sup>:

فَالْقَتْ عَصَاهَا وَاسْتَقَرَّ بِهَا النَّوَى كَمَا قَرَّ عَيْنًا بِالإِيابِ المَسَافَرُ (أَ) وَأَخْرَجَ ابنُ أَبِي حَاتِمِ عِن السَّدِيِّ : ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا ۚ إِيَابَهُمْ ﴾ . قال : مُنقلَبَهم . وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ (٥) ، عن قتادة : ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا ٓ إِيَابَهُمْ ۚ ﴾ وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ (١) ، عن قتادة : ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا ٓ إِيَابَهُمْ ﴾ . قال : إلى اللهِ الإيابُ ، وعلى اللهِ الحسابُ (١) .

<sup>(</sup>۱) ابن أبي حاتم - كما في فتح الباري ٨/ ٧٠١.

<sup>(</sup>۲) دیوانه *ص* ۱۳.

<sup>(</sup>٣) البيت فى المؤتلف والمختلف للآمدى ص ١٢٨ منسوبا لمعقر بن حمار البارقى ، واللسان (ع ص و ، ن و ى) منسوبا لمتعقر بن حمار . وقيل : هو لسليم بن تُمامة الحنفى ، والإصابة ٤٣٤/٢ منسوبا لراشد ابن عبد ربه السلمى الصحابى .

<sup>(</sup>٤) الطستى - كما في الإتقان ٢/ ٩٠.

<sup>(</sup>٥) بعده في ن : ﴿ وَابِنِ الْمُنْذُرِ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٤ / ٣٤٣.

# سورةً الفجرِ

### مكية

أَخْرَجَ ابنُ الصَّرَيْسِ ، والنحاسُ في «ناسخِه» ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُ ، من طرقِ عن ابنِ عباسِ قال : نزَلت : ﴿وَٱلْفَجْرِ ﴾ بمكة (١)

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن عبدِ اللهِ بنِ الزبيرِ قال : أُنزِلت : ﴿وَٱلْفَجْرِ ﴾ بمكة . وأخرَج ابنُ مَرْدُويه عن عائشةَ قالت : نزَلت سورةُ ﴿وَٱلْفَجْرِ ﴾ بمكة .

وأخرَج النسائيُّ عن جابرٍ ، (أن النبيُّ ﷺ قال : ﴿ أَفَتَّانًا يَا مَعَادُ ؟! أَينَ أَنتَ مَن : ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكِ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١] ، و ﴿ ٱلشَّمْسِ وَضُّمَنَهَا ﴾ [الشمس: ١] ، و ﴿ ٱلفَجْرِ ﴾ ، و ﴿ ٱلْيَلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾ [الليل: ١] ؟ ﴾ .

قولُه تعالى : ﴿وَالْفَجْرِ ۞﴾ .

أَخْرَجُ ابنُ جَرَيْرٍ، وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ، عَنَ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ الزَبِيْرِ فَى قَوْلِهُ: ﴿ وَٱلْفَجْرِ ﴾ . قال : قَسَمُّ أَقسَمُ اللهُ به ﴿ وَٱلْفَجْرِ ﴾ . قال : قَسَمُّ أَقسَمُ اللهُ به ﴿ وَٱلْفَجْرِ ﴾ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن ميمونِ بنِ مِهرانَ قال : إنَّ اللهَ تعالى يُقسِمُ بما يشاءُ من خلقِه ، وليس لأحدٍ أن يُقسِمَ إلا باللهِ (٥) .

<sup>(</sup>١) ابن الضريس (١٧، ١٨)، والنحاس ص ٧٥٧، والبيهقي في الدلائل ٧/١٤٢ - ١٤٤.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) النسائي في الكبرى (١١٦٧٣).

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٤/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٥) ابن أبى شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٩.

وأخرَج الفريابي، وابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، والحاكمُ وصحَّحه، والبيهقيُ في «شعبِ الإيمانِ»، عن ابنِ عباسٍ في قولِه: ﴿وَٱلْفَجْرِ ﴾ . قال : فجرِ النهارِ (١) .

( وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الضحاكِ ، مثلَه ' .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن عكرمةَ فى قولِه : ﴿وَٱلْفَجْرِ﴾ . قال : هو الصبحُ ".

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عكرمةَ في قولِه : ﴿وَٱلْفَجْرِ ﴾ . قال : طلوعِ الفجرِ غداةَ جَمْعِ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن مجاهدٍ فى قولِه : ﴿وَٱلْفَجْرِ ﴾ . قال : فجرِ يومِ النحرِ ، وليس كلَّ فجرٍ .

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن محمدِ بنِ كعبِ القرظيّ ، مثلَه .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ: ﴿وَٱلْفَجْرِ﴾ . قال : يعنى صلاةَ الفجرِ ﴾ . قال : يعنى صلاةً الفجرِ \* .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، والبيهقى فى «شعبِ الإيمانِ» ، وابنُ عساكرَ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَٱلْفَجْرِ ﴾ . قال : هو الحُرَّمُ فجرُ السَّنَةِ (٥) .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٤/ ٣٤٤، والحاكم ٢/ ٥٢٢، والبيهقي (٣٧٤٥).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٤/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٤ / ٣٤٤.

<sup>(</sup>٥) البيهقي (٣٧٧١)، وابن عساكر ١/ ٥٢.

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، ومسلمٌ ، وأبو داودَ ، والترمذيُ ، والنسائيُ ، وابنُ ماجه ، والبيهقيُ ، عن أبى هريرةَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «أفضلُ الصيامِ بعدَ شهرِ اللهِ المحرمُ ، وأفضلُ الصلاةِ بعدَ الفريضةِ صلاةُ الليلِ» (١٠).

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، والبيهقى ، عن النعمانِ بنِ سعدِ قال : أتى عليًا رجلٌ فقال : يا أميرَ المؤمنين ، أخيرنى بشهر أصومُه بعدَ رمضانَ . قال : لقد سألتَ عن شيءٍ ما سمِعتُ أحدًا يسألُ عنه بعدَ رجلِ سأل عنه رسولَ اللهِ ﷺ ، قال : «إنْ كنتَ صائمًا شهرًا بعدَ رمضانَ فصم المحرمَ ، فإنه شهرُ اللهِ ، وفيه يومٌ تاب فيه قومٌ ، ويُتابُ " فيه على آخرين» .

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، والبخاري ، ومسلم ، والبيهقي ، عن ابنِ عباسٍ قال : قدِم النبي ﷺ المدينة واليهودُ تصومُ يوم عاشوراء ، فقال : «ما هذا اليومُ الذي تصومُونه ؟» قالوا : هذا يومٌ عظيمٌ أنجَى اللهُ فيه موسى ، وأغرَق آلَ فرعونَ فيه ، فصامَه موسَى شكرًا . فقال رسولُ اللهِ ﷺ : «فنحن أحقُ بموسَى منكم» . فصامه رسولُ اللهِ ﷺ وأمر بصيامِه .

وأخرَج البخاري، ومسلم، والبيهقي، عن الرُّيَيِّعِ بنتِ مُعَوِّذِ بنِ عفراءَ قالت: أرسَل رسولُ اللهِ ﷺ غداةَ عاشوراءَ إلى قُرَى الأنصارِ التي حولَ المدينةِ:

<sup>(</sup>۱) ابن أبی شیبة ۳/ ٤٢، ومسلم (۱۱۹۳)، وأبو داود (۲٤۲۹)، والترمذی (٤٣٨)، والنسائی (۱۹۱۲)، وابن ماجه (۱۷۲۲)، والبيهقي ٤٩٠/، ٢٩١.

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١، ح ١، ن، م: «تاب».

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٣/ ٤١، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٧٧٥).

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٣/ ٥٦، والبخاري (٢٠٠٤، ٣٩٤٣، ٣٩٤٣، ٤٦٨٠)، ومسلم ٢٠٠٤)، ومسلم ١٩٤٣، ١٩٦٥، ٢٨٦٠)،

«مَن كان أصبحَ صائمًا فليُتِمَّ صومَه ، ومَن كان أصبَح مُفطِرًا فليَصُمْ بقيةَ يومِه» . قالت : فكنا بعد ذلك نصومُه ونُصَوِّمُ صبيانَنا الصغارَ ، ونذهَبُ بهم إلى المسجدِ ، ونجعَلُ لهم اللَّعبةَ من العِهْنِ ، فإذا بكى أحدُهم على الطعامِ أعطيناه إيَّاها حتى يكونَ عندَ الإفطارِ (١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، والبخارى ، ومسلم ، والبيهقى ، عن ابنِ عباسِ قال : ما عَلِمْتُ أن رسولَ اللهِ عَلَيْةِ كان يَتَحَرَّى صيام يومٍ يبتغى فضلَه على غيرِه إلا هذا اليوم ؛ يوم عاشوراء ، و(٢) شهرَ رمضانَ (٦) .

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا، والبيهقيُّ، عن ابنِ عباسِ قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْتُهُ: «ليس ليومٍ فضلٌ على يومٍ في الصيامِ إلا شهرَ رمضانَ، ويومَ عاشوراءَ».

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا ، والبيهقى ، عن الأسودِ بنِ يزيدَ قال : ما رأيتُ أحدًا مَّن كان بالكوفةِ من أصحابِ النبيِّ عَيَّالِيَّ آمَرَ بصومِ عاشوراءَ من عليِّ وأبى موسى (٥) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةً ، ومسلمٌ ، والبيهقيُّ ، عن ابنِ عباسِ قال : حينَ صام

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۹۲۰)، ومسلم (۱۳۳)، والبيهقي ٤/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ح ١، ح ٣، م: ﴿ أَوِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٣/ ٥٥، والبخاري (٢٠٠٦)، ومسلم (١١٣٢)، والبيهقي ٤/ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٤) البيهقي في شعب الإيمان (٣٨٧٠). وقال الألباني منكر. السلسلة الضعيفة (٢٨٥).

<sup>(</sup>٥) البيهقي (٣٧٨٤).

٣٤٠/٦ رسولُ اللهِ ﷺ يومَ عاشوراءَ وأمَر بصيامِه قالوا: يا رسولَ /اللهِ ، إنه تُعَظَّمُه (١) اليهودُ . فقال رسولُ اللهِ ﷺ : «إذا كان العامُ المقبلُ إن شاء اللهُ صمنا التاسع» . فلم يأتِ العامُ المقبلُ حتى تُؤفِّى رسولُ اللهِ ﷺ (٢) .

وأخرَج (أحمدُ ، و" ابنُ عدىٌ ، والبيهقى (نُفى « الشعبِ » و « السننِ » ، وابنُ جريرٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «صُومُوا يومَ عاشوراءَ ، وخالِفُوا فيه اليهودَ ، و (٥) صُومُوا قبلَه يومًا أو (١) بعدَه يومًا » .

وأخرَج البيهقى عن ابنِ عباسٍ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : «لئن بَقِيتُ لأمرتُ (^) بصيامٍ يوم قبلَه أو بعدَه ؛ يومَ عاشوراءَ» .

وأخرَج البيهقيُّ عن ابنِ عباسٍ قال: خالِفُوا اليهودَ، وصُومُوا التاسعَ والعاشرُ (١٠).

وأخرَج البيهقيُّ عن أبي جَبَلةَ قال : كنتُ مع ابنِ شهابٍ في سفرٍ ، فصام يومَ

<sup>(</sup>١) في الأصل، ف ١: ( يعظمه).

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة ٣/ ٥٨، ومسلم (١١٣٤)، والبيهقي ٤/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٥) سقط من: ح ١، م .

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ص، ف ١، ح ١، م: ﴿ وَۗ ٩.

<sup>(</sup>۷) أحمد ۲/۲۰ (۲۱۰۶)، وابن عدى ۳/ ۹۰۱، والبيهقى (۳۷۹۰)، وفي السنن ٤/ ٢٨٧. وقال محققو المسند: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٨) في الأصل، ن، م: ( الآمرن).

<sup>(</sup>٩) البيهقي في الشعب (٣٧٨٩).

<sup>(</sup>۱۰) البيهقي (۳۷۸۸).

عاشوراء ، فقيل له: تصوم يوم عاشوراء في السفر وأنت تُفطِرُ في (١) رمضان ؟! قال: إن رمضان له عِدَّة من أيام أُخرَ ، وإن عاشوراء يَفوتُ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن أبي موسى قال : يومُ عاشوراءَ يومٌ " تُعَظِّمُه اليهودُ وتَتَّخِذُه عيدًا ، فقال رسولُ اللهِ ﷺ : «صُومُوه أنتم» (١٠) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «يومُ عاشوراءَ يومٌ كانت تَصومُه الأنبياءُ، فصُومُوه أنتم» (٥٠).

وأخرَج البيهقيُ عن جابرِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «من وسَّع على أهلِه (١) يَوْمَ عاشوراءَ وسَّع على أهلِه (١) يومَ عاشوراءَ وسَّع (١) اللهُ عليه طولَ سنتِه (١) .

وأخرَج ابنُ أبي الدنيا، والبيهقي، عن أبي سعيدِ الخدريِّ قال: قال

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ف ١، ح ٣، ن.

<sup>(</sup>۲) البيهقي (۳۷۹۸).

<sup>(</sup>٣) سقط من: ف ١، ح ١.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٣/ ٥٥. والحديث عند البخاري (٢٠٠٥)، ومسلم (١١٣١).

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ٣/ ٥٥.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن: [عياله].

<sup>(</sup>٧) في ن ، وإحدى نسخ الشعب: ﴿ أُوسِعِ ﴾ .

<sup>(</sup>٨) البيهقي (٣٧٩١) وقال: هذا إسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٩) في الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن: وأهله ٤.

<sup>(</sup>۱۰) البيهقي (۲۹۹۲).

رسولُ اللهِ ﷺ: «من وسَّع على أهلِه يومَ عاشوراءَ وسَّع اللهُ عليه سائرَ سنتِه» (١).

وأخرَج (ابنُ عدى ، و البيهقي ، عن أبي هريرة قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ : «من وسَّع على عيالِه وأهلِه يومَ عاشوراءَ وسَّع اللهُ عليه سائرَ سنتِه» (أ . قال البيهق : أسانيدُها وإن كانت ضعيفةً فهى إذا ضُمَّ بعضُها إلى بعضٍ أخذت قوةً (١) .

وأخرَج البيهقيُّ عن إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ المنتشِرِ قال: كان يقالُ: من وسَّع على عيالِه يومَ عاشوراءَ لم يَزالُوا في سَعَةٍ من رزقِهم سائرَ سنتِهم (٥٠).

وأخرَج البيهقى وضعَّفه بَرَّةِ (١) ، عن ابنِ عباسِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «من اكتَحَل بالإثْمِدِ يومَ عاشوراءَ لم يَرمَدْ أبدًا» (٧) .

قولُه تعالى : ﴿وَلِيَالٍ عَشْرٍ ۞﴾ .

أَحْرَج أَحْمَدُ ، والنسائيُ ، والبزارُ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُ في «شعبِ الإيمانِ» ، عن جابرِ ، أن النبيَّ عَالى : « ﴿ وَٱلْفَجْرِ ۞ وَلَيَالِ عَشْرِ ۞ وَالشَّفْعِ وَٱلْوَثْرِ ﴾ » . قال : « إن العَشْرَ

<sup>(</sup>١) البيهقى (٣٧٩٤).

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ح ۱، م.

<sup>(</sup>٣) ابن عدى ٦/ ٢٢٠٦، ٢٢٠٧، والبيهقي (٣٧٩٥). ضعيف (ضعيف الترغيب - ٦١٧).

<sup>(</sup>٤) قال الألباني : كذا قال، وطرقه كلها واهية، وبعضها أشد ضعفا من بعض. ضعيف الترغيب ٣١٣/١.

<sup>(</sup>٥) البيهقي (٣٧٩٦).

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م : «عن عروة» .

<sup>(</sup>٧) البيهقى (٣٧٩٧).

عشرُ الأضحى ، والوترَ يومُ عرفةَ ، والشفعَ يومُ النحرِ (١).

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» ، من طرقِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴾ . قال : عَشْرُ الأضحى . وفي لفظ : قال : هي ليالِ العشْرِ الأُولِ من ذِي الحجَّةِ (٢) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ سعدِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن عبدِ اللهِ ابنِ الزبيرِ في قولِه : ﴿ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴾ . قال : أولُ ذي الحجةِ إلى يومِ النحرِ (٢٠) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، والفريابيُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهقيُ في «شعبِ الإيمانِ» ، عن مسروقِ في قولِه : ﴿وَلِيَالٍ عَشْرٍ ﴾ . قال : هي (١) عشرُ الأضحى ، هي أفضلُ أيام السنةِ (٥) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، والفريابيُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، أوابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ أَ ، عن مجاهدِ : ﴿وَلِيَالٍ عَشْرٍ ﴾ . قال : عشرِ ذي الحجةِ (٢) .

<sup>(</sup>۱) أحمد ۳۸۹/۲۲ (۱٤٥۱۱)، والنسائي في الكبرى (۱۱۱۵، ۱۱۲۷۱)، والبزار (۲۲۸٦ - ۲۲۸۶ )، والبزار (۲۲۸٦ - کشف)، وابن جرير ۲۲۸۶، والحاكم ۲۲،۶ والبيهقي (۳۷٤۳). وقال محققو المسند: هذا إسناد لا بأس برجاله.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢٤/ ٣٤٦، ٣٤٧، والحاكم ٢/ ٥٢٢، والبيهقي (٣٧٤٥).

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٤/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٤) ليس في : الأصل.

<sup>(°)</sup> عبد الرزاق ۲/ ۳۲۹، وفي المصنف (۸۱۲۰)، وابن جرير ۲۲/ ۳٤۷، والبيهقي (۳۷۲۸). (٦ - ٦) ليس في : الأصل، ح ١، ح ٣، ن، م.

<sup>(</sup>٧) عبد الرزاق ٢/ ٣٦٩، والفريابي - كما في تغليق التعليق ٤/٤ - وابن جرير ٢٤/ ٣٤٧.

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن قتادةَ ، مثلَه (١) . وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عكرمةَ ، مثلَه .

وأخرَج الفريابي ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن الضحاكِ بنِ مزاحمٍ في قولِه : 
وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴾ . قال : عشرُ الأضحى ، أقسَم بهن لفَضْلِهن على سائرِ الأيامِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مسروقِ: ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴾ . قال: عشرُ النَّصْحَى ، وهى التى وعَد اللهُ مؤسى ؛ قولُه: ﴿وَأَتَمَمَنَكُمَا بِعَشْرٍ ﴾ [الأعراف: ١٤٢] .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن طلحةَ بنِ عبدِ اللهِ (۱) ، أنه دخل على ابنِ عمرَ هو وأبو سلمةَ بنُ عبدِ الرحمنِ ، فدعاهم ابنُ عمرَ إلى الغداءِ يومَ عرفةَ ، فقال أبو سلمةَ : أليس هذه الليالي العشرُ التي ذكرها (۱) اللهُ في القرآنِ ؟ فقال ابنُ عمرَ : وما يُدريك ؟ قال : ما أشَكُ . قال : بلّى فاشكُكْ .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عطية العَوْفيِّ في قولِه : ﴿ وَٱلْفَجْرِ ﴾ . قال : هذا الذي تعرفُون ' ، ﴿ وَٱلْفَجْرِ ﴾ . قال : يقولُ تعرفُون ' ، ﴿ وَٱلشَفْعِ ﴾ . قال : يقولُ الله : ﴿ وَخَلَقْنَكُمْ أَزُوبَكُ ﴾ [البأ : ٨] ، ﴿ وَٱلْوَتْرِ ﴾ . قال : الله . قيل : هل تروى هذا عن أحدٍ من أصحابِ النبيِّ عَيَا اللهِ ؟ قال : نعم ، عن أبي سعيدِ الخدريّ ، عن هذا عن أحدٍ من أصحابِ النبيِّ عَيَا اللهُ يَتَا اللهُ عن أبي سعيدِ الخدريّ ، عن

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٢/ ٣٦٩.

 <sup>(</sup>۲) في م: ( عبيد الله ) . وهو طلحة بن عبد الله بن عوف ، ابن عم أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف .
 ينظر تهذيب الكمال ٢٩/ ٨٠٨.

<sup>(</sup>٣) في ف ١، ح ١، م: ١ ذكر ١٠ .

<sup>(</sup>٤) في ح ١: ﴿ يَعْرَفُونَهِ ﴾ .

## النبئ ﷺ.

وأخرَج (أحمدُ) و البخاري، والبيهقي في «شعبِ الإيمانِ»، عن ابنِ عباسٍ، عن النبيّ اللهِ عَلَيْ قال : «ما من أيامٍ فيهن العملُ أحبُ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ وأفضلُ من أيامِ العشرِ». قيل : يا رسولَ اللهِ ، ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ ؟ قال : «ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ ، إلا رجلّ جاهَد في سبيلِ اللهِ بمالِه ونفسِه فلم يَرجِعْ من ذلك بشيءٍ» (١).

وأخرَج (أحمدُ، وابنُ أبى الدنيا في «فضلِ عَشْرِ ذي الحجةِ»، وابنُ أبى الدنيا في «فضلِ عَشْرِ ذي الحجةِ»، و"البيهقيّ، عن ابنِ عمرَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «ما من أيامٍ أفضلُ عندِ اللهِ ولا أحبُ إليه العملُ فيهن من أيامِ العشْرِ، فأكثِرُوا فيها (') من التهليلِ والتكبيرِ والتحميدِ».

وأخرَج البيهقى عن الأوزاعيِّ قال: بلَغنى أن العملَ في /اليومِ من أيامِ العشرِ ٣٤٦/٦ كَقَدْرِ غزوةٍ في سبيلِ اللهِ ، يُصامُ نهارُها ، ويُحرَسُ ليلُها ، إلا أن يُختَصَّ امروُّ بشهادةٍ . قال: الأوزاعيُّ: حدَّثني بهذا الحديثِ رجلٌ ( مِن قريشٍ ٢٠ من بني

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ح ۱، م.

<sup>(</sup>۲) أحمد ۳/۳۳۳، ه/۲۳۸ (۱۹۲۸، ۳۱۳۹)، والبخاری (۹۲۹)، والبيهقی (۳۷۱۹، ۳۷۱۹). ۳۷۰۲).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) في ص، ح ١، م: ١ فيهن ١ .

<sup>(</sup>٥) أحمد ٩/ ٣٢٣، ٣٢٤، ٣٦٤، ٢٩٦/١٠ (٦١٥٤ ، ١٥٤٤)، والبيهقي ( ٣٧٥٠). وقال محققو المسند: حديث صحيح.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ح ٣، م.

مخزوم ، عن النبئ ﷺ (١)

وأخرَج البيهقي ، من طريقِ هُنيدةَ بنِ خالدٍ ، عن امرأتِه ، عن بعضِ أزواجِ النبيّ عَلَيْةٍ ، أن النبيّ عَلَيْةٍ كان يصومُ تسعَ ذِى الحجةِ ، ويومَ عاشوراءَ ، وثلاثةً أيامٍ من كلِّ شهرٍ ؛ أولَ اثنين من الشهرِ وخَمِيسين (٢).

وأخرَج البيهقي، "وابنُ أبي الدنيا"، عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ عَنْ أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «ما من أيامٍ من أيامِ الدنيا العملُ فيها أحبُ إلى اللهِ أن يُتَعَبَّدُ له فيها من أيامِ العشرِ، يَعدِلُ صيامُ كلِّ يومٍ منها بصيامِ سنةٍ، وقيامُ كلِّ ليلةٍ بقيام ليلةِ القدرِ» (1).

وأخرَج البيهقيُّ عن ابنِ عباسِ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «ما من أيامٍ أفضلُ عندَ اللهِ ، ولا العملُ فيهن أحبُّ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ ، من هذه الأيامِ العشرِ ، فأكثِرُوا فيهن من التهليلِ والتكبيرِ وذكرِ اللهِ ، وإن صيامَ يومٍ منها يُعدَلُ بصيام سنةٍ ، والعملَ فيهن يُضاعَفُ بسبعِمائةِ ضعفٍ» .

وأخرَج ابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿وَلَيَالٍ عَشْرِ﴾. قال: هى العشرُ الأواخرُ من رمضانَ .

وأخرَج محمدُ بنُ نصرٍ في كتابِ «الصلاةِ» عن أبي عثمانَ قال: كانوا

<sup>(</sup>۱) البيهقي (۳۷۵۳).

<sup>(</sup>٢) البيهقى (٢ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٤) البيهقى (٣٧٥٧) . والحديث عند الترمذي (٧٥٨) ، وابن ماجه (١٧٢٨) . ضعيف (ضعيف سنن الترمذي - ٣٧٧) . وينظر السلسلة الضعيفة (٢٤٢٥ م) .

<sup>(</sup>٥) البيهقى (٣٧٥٨).

يُعَظِّمُون ثلاثَ عشَراتٍ ؛ العشْرَ الأُولَ من المحرمِ ، والعشرَ الأُولَ من ذي الحجةِ ، والعشرَ الأُخرَ () من رمضانَ () .

قُولُه تعالى : ﴿وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ ۞﴾ .

أخرَج أحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والترمذيُ ، وابنُ جريرٍ ، "وابنُ المنذرِ" ، وابنُ أبى حاتمٍ ، ( وابنُ المنذرِ " ) ووبنُ أبى حاتمٍ ، ( والحاكمُ ) وصحَّحه ، وابنُ مَردُويَه ، عن عمرانَ بنِ حصينِ ، أن النبي ﷺ سُئِلَ عن الشفعِ والوترِ فقال : «هي الصلاةُ ؛ بعضُها شفعٌ ، وبعضُها وَتُرُو ) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، عن عمرانَ بنِ حصينِ : ﴿ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ ﴾ . قال : الصلاةُ المكتوبةُ ؛ منها شفعٌ ، ومنها وتر (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةَ : ﴿ وَٱلشَّفَعِ وَٱلْوَتْرِ ﴾ . قال : إن من الصلاةِ شفعًا ، وإن منها وترًا . قال : وقال الحسنُ : هو العددُ ؛ منه شفعٌ ، ومنه وترٌ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن أبى العاليةِ : ﴿ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴾ . قال : ذلك صلاةُ المغربِ ؛ الشفعُ الركعتان (٧) ، والوترُ الركعةُ الثالثةُ .

<sup>(</sup>١) فيي ص، ف ١، ح ١، ح ٣، ن، م: ﴿ الأُخيرِ ﴾ ، وفي مختصر قيام الليل: ﴿ الأَوَاخرِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) محمد بن نصر في مختصر قيام الليل ص ١٠٣.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن.

<sup>(</sup>٥) أحمد ۱۹۸/۳۳، ۱۶۰، ۱۹۱۱، ۱۸۶ (۱۹۹۱۹، ۱۹۹۳، ۱۹۹۷۳)، والترمذی (۳۳٤۲)، وابن جریر ۲۶/۳۵، وابن أبی حاتم - کما فی تفسیر ابن کثیر ۱۹۰/۸ -والحاکم ۲/۲۲، ضعیف (ضعیف سنن الترمذی - ۲۶۱).

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ٢/ ٣٧٠، وابن جرير ٢٤/ ٣٥٣.

<sup>(</sup>٧) فى الأصل: (ركعتين)، وفى ص، ف ١، ح ٣، ن: (الركعتين).

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الربيعِ بنِ أنسٍ ، مثلُه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الحسنِ: ﴿وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتِّرِ﴾ . قال : أقسَم ربُّنا بالعددِ كلُّه ؛ الشفع منه والوترِ .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن إبراهيمَ النَّخَعيِّ قال : الشفعُ الزَّوْمُ ، والوترُ الفردُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن ابنِ عباسٍ : ﴿وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَثْرِ ﴾ . قال : كلُّ شيءِ شفعٌ فهو اثنان ، والوترُ واحدٌ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن مجاهدِ : ﴿وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ﴾ . قال : الحلقُ كلَّه شفعٌ ووترٌ ، فأَقسَم بالحلقِ (١) .

(أو أُخرَج ابنُ جريرِ عن ابنِ عباسِ : ﴿ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ ﴾ . قال : اللهُ الوترُ ، وأنتم الشفعُ ).

وأخرَج الفريائي، وسعيدُ بنُ منصور، وعبدُ بنُ حميد، وابنُ جرير، وابنُ المنذرِ، وابنُ المنذرِ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتم، عن مجاهد: ﴿وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ ﴾ . [٥٠١٠] قال: كلُّ خلقِ اللهِ شفعٌ ؛ السماءُ والأرضُ، والبَرُ والبحرُ، والإنسُ والجنُّ، والشمسُ والقمرُ، ونحوُ هذا شفعٌ، والوترُ اللهُ وحده (٢).

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٢/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، ف ۱، ن.

والأثر عند ابن جرير ٢٤/ ٣٥١.

<sup>(</sup>٣) الفريابي – كما في التغليق ٤/٤ ، وابن جرير ٢٤/ ٣٥١.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن مجاهد: ﴿وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ﴾. قال: اللهُ الوترُ، وخلقُه الشفعُ ؛ الذكرُ والأُنتَى (١).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن مجاهدٍ قال : الشفعُ آدمُ وحواءُ ، والوترُ اللهُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، من طريقِ إسماعيلَ ، عن أبى صالح : ﴿وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ﴾ . قال : خلَق اللهُ من كلِّ زوجين اثنين ، واللهُ وترَّ واحدٌ صمَدٌ . قال إسماعيلُ : فذكرتُ ذلك للشعبيِّ ، فقال : كان مسروقٌ يقولُ ذلك .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن ابنِ عمرَ قال: من قال فى دُبُرِ كلِّ صلاةٍ وإذا أَخَذَ مضجَعَه: اللهُ أكبرُ كبيرًا (٢) عددَ الشفعِ والوترِ وكلماتِ اللهِ التاماتِ الطيباتِ المباركاتِ. ثلاثًا، و: لا إلهَ إلا اللهُ. مثلَ ذلك، كُنَّ له فى قبرِه نورًا، وعلى الجسرِ نورًا، وعلى الحسرِ نورًا، وعلى الحراطِ نورًا، حتى يُدْخِلْنه الجنةَ (٣).

وأخرَج الطبراني ، وابنُ مَردُويَه بسندِ ضعيفِ ، عن أبى أيوبَ ، عن النبيّ عَلَيْتُهِ ، أَنه سُئِلَ عن الشفعِ والوترِ ، فقال : «يومان وليلةٌ ؛ يومُ عرفةَ ويومُ النحرِ ، والوترُ ليلةُ النحرِ ليلةَ جَمْع» (1)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن عطاءٍ: ﴿ وَٱلشَّفْعِ وَٱلشَّفْعِ وَٱلشَّفْعِ ، وَلَيْلةً

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٤/ ٣٥٢، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٨/ ٤١٤.

<sup>(</sup>٢) في ح ١، م: (الله أكبر).

<sup>(</sup>۳) ابن أبي شيبة ۱۰/ ۲۲۹.

<sup>(</sup>٤) الطبراني (٤٠٧٣) . وقال الهيثمي : وفيه واصل بن السائب وهو متروك . مجمع الزوائد ٧/ ١٣٧.

الأضحَى هي الوترُ<sup>(۱)</sup>.

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن جابرٍ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : «الشفعُ اليومان ، والوترُ اليومُ الثالثُ» (٢٠) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ سعدِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ عربَ وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن عبدِ اللهِ بنِ الزبيرِ ، أنه سُئِلَ عن الشفعِ والوترِ ، فقال : الشفعُ قولُ اللهِ : ﴿ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَا إِثْمَ عَلَيْتِهِ ﴾ [البقرة : ٢٠٣] ، والوترُ اليومُ الثالثُ . وفي لفظ : الشفعُ أوسطُ أيامِ التشريقِ ، والوترُ آخرُ أيام التشريقِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، 'وابنُ جريرِ' ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقى في «شعبِ الإيمانِ» ، من طرقِ عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَٱلشَّفْعِ وَٱلشَّفْعِ وَالْبَدْرِ ، والوترُ يومُ عرفة (٥٠) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، /وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن عكرمةَ قال : عرفةُ وترٌ ، ويومُ النحرِ شفعٌ ؛ عرفةُ يومُ التاسعِ ، والنحرُ يومُ العاشرِ (٦) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الضحاكِ قال: الشفعُ يومُ النحرِ ، والوترُ يومُ

**٣٤٧/٦** 

<sup>(</sup>۱) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٨/٤١٣.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ۲٤/ ٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) سعيد بن منصور - كما في فتح الباري ٧٠٢/٨ - وابن جرير ٢٤/ ٥٥٠، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٨/ ٤١٣.

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح٣، ن.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٤/ ٣٤٩، والبيهقي (٣٧٤٧).

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ٢/ ٣٧٠.

عرفة ؛ أقسَم بهما ربُّهما لفضلِهما على العشرِ.

قُولُه تعالى : ﴿وَالَّيْلِ إِذَا يَسْرِ (١) ۞﴾ .

أُخرَج ابن جرير عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿وَٱلَّيْلِ إِذَا يَسْرِ﴾ . قال : إذا ذهَب (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ الزبيرِ: ﴿وَالْيَلِ إِذَا يَشْرِ﴾. قال: ("حتى يُذْهِبَ بعضُه بعضًا(')

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن قتادةً : ﴿وَٱلَّيْلِ إِنَا يَسْرِ﴾ . قال ً' إذا سار (٥) .

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ : ﴿وَالنَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴾ . قال : إذا سار (٢) .

'' وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الضحاكِ: ﴿وَالْيَلِ إِذَا يَسْرِ﴾. قال: يَجْرِى ''.

<sup>(</sup>۱) فى الأصل، ح ٣: ( يسرى )، والقراءة بغير ياء هى قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائى وخلف. وقرأ (يسرِى) بإثبات الياء وصلًا نافع وأبو جعفر وأبو عمرو، وبإثبات الياء وصلًا ووقفًا يعقوب وابن كثير. ينظر النشر ٢/ ٩٩ ٢.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢٤/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٤/ ٣٥٦.

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ٢/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

وأخرَج الفريائي، وعبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن عكرمةً: ﴿وَالْيَلِ إِذَا يَسْرِ﴾. قال: ليلةَ جمعٍ، (اقال: وكانوا يقولون: سَرَى الليلُ بجَمْعِ فَمَضَى. يعنى: مضَى الليلُ والناسُ بجَمْعٍ. قال عكرمةُ: هذا القَسَمُ في أيامِ العَشْرِ كله (١).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن أبي العاليةِ : ﴿وَالنَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴾ . يقولُ : إذا أقبَل . وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الضحاك : ﴿وَالنَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴾ . قال : ليلةً جَمْع ''.

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن محمدِ بنِ كعبِ القرظيِّ ، أنه قيلَ له : ما : ﴿وَٱلۡتِلِ
إِذَا يَسۡرِ﴾ ؟ قال : هذه الإفاضةُ ، اسْرِ يا سارِي ، ولا تَبِيتَنَّ إلا بجمعِ (٣) .

قُولُه تعالى : ﴿ مَلْ فِي ذَالِكَ فَسَمُّ لِذِي حِجْرٍ ۞ ﴾ .

أَخْرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ مسعودٍ ، أنه قرأ : ﴿وَٱلْفَجْرِ ﴾ إلى قولِه : ﴿إِذَا يَشْرِكُ . قال : هذا قسَمٌ على أن ربَّك لبالمرصادِ .

وأخرَج الفريابيُّ ، وابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، ' وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» ، من طرقِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ قَسَمُ لِّذِي حِجْرٍ ﴾ . قال : لذي حِجًا وعقلٍ ونُهِّي ( • ) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ح ۱، م.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢٤/ ٣٥٧، ٣٥٨، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٨/ ٤١٦.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٨/ ٤١٦.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ف ١.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ٨/ ٤٨٨، وابن جرير ٢٤/ ٣٥٩، والبيهقي (٣٧٤).

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ أبي شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، (وابنُ أبي حاتمِ ، والبيهقيُ ، عن مجاهدِ : ﴿ لِذِي جِمْرٍ ﴾ . قال : لذي عقل (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ، وعبدُ بنُ حميدِ<sup>١١</sup>، عن عكرمةَ والضحاكِ، مثلَه<sup>٣١</sup>.

( وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةَ والربيع ، مثلَه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن الحسنِ : ﴿ لِذِي حِجْرٍ ﴾ . قال : لذي حِلْمٍ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن أبى مالكِ : ﴿ لِّذِي حِجْرٍ ﴾ . قال : سترٍ من الناسِ (٥) .

وأخرَج ابنُ الأنباريِّ في «الوقفِ والابتداءِ» عن السديِّ في قولِه : ﴿لِّذِي حِبْرِ﴾ . قال : لذي لُبِّ ، قال (٢) الحارثُ بنُ ثعلبةَ :

وكيفَ رجائِي أن أتوبَ وإنما يُرجَّى من الفتيانِ مَن كان ذا حِجْرِ (۲) قولُه تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ﴾ الآيات.

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ح ۱، م.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة ٨/ ٤٨٩، والبيهقي (٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٨/ ٤٨٩.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) في ح ١، م: « النار » .

<sup>(</sup>٦) بعده في ح ١: «ابن».

<sup>(</sup>٧) في الأصل ، ح ٣: «لب».

أَخْرَجَ ابنُ جَرِيرِ عَنِ ابنِ عَبَاسٍ فَى قَوْلِهِ : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِمَادٍ ۞ إِرَمَ ﴾ . قال : يعنى بالإرَمِ الهالكَ ألا ترَى أنك تقولُ : أَرِم بنو فلانِ . ﴿ ذَاتِ الْمِمَادِ ﴾ . يعنى : طولُهم مثلُ العمادِ (١) .

وأخرَج الفريابي ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ بِمَادٍ ۞ إِرَمَ ﴾ . قال : القديمةِ ، ﴿ ذَاتِ ٱلْمِمَادِ ﴾ . قال : أهلُ عمودِ لا يُقيمُون (٢) .

وأخرَج الفريائي ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، "وابنُ المنذرِ" ، 'وابنُ أبى حاتم '، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ إِرَمَ ﴾ . قال : أُمَّةٌ ، ﴿ ذَاتِ ٱلْمِمَادِ ﴾ . قال : لهم (٥) حسمٌ في السماءِ (١) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن السدى في قولِه : ﴿ بِعَادٍ ۞ إِرَمَ ﴾ . قال : عادُ بنُ إِرمَ ﴾ . قال : عادُ بنُ إِرمَ ، نسَبهم إلى أبيهم الأكبرِ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ قال : كنا نُحَدَّثُ أن إرمَ قبيلةٌ من عادٍ ، كان (٧) يقالُ لهم : ذاتُ

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۶/ ۳۲۳، ۳۳۰.

<sup>(</sup>٢) في ن : ﴿ يقومون ﴾ .

والأثر عند الفریابی – کما فی تغلیق التعلیق ۶/ ۳۱۳، وفتح الباری ۲۰۱/۸ – وابن جریر ۳۲۷/۲٤، ۳۲۰.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل، ح٣، ن.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ف ١.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ح ١، ح ٣، م: (الها).

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٤/ ٣٦٢، ٣٦٥، وابن أبي حاتم - كما في فتح الباري ٧٠٢/٨ - مقتصرا على شطره الأول. (٧) ليس في : الأصل، ح ٣، ن .

العماد . كانوا أهلَ عمود ، ﴿ اللَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَادِ ﴾ . قال : ذُكِرَ لنا أنهم كانوا اثنى عشرَ ذراعًا طولًا في السماء (١٠) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، وابنُ مَردُويَه ، عن المقدام (٢) بنِ معدِيكَربَ ، عن النبيّ وَعَلَيْ أَنه ذكر إرمَ ذاتَ العمادِ فقال : «كان الرجلُ منهم يأتي على (٢) الصخرةِ فيَحمِلُها على كاهلِه ، فيُلقِيها على أيِّ حَيِّ أرادَ ، فيُهلِكُهم (٤) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن عكرمةَ قال: إرمُ هي دمشقُ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ عساكرَ (١٦) ، عن سعيدِ المقبريِّ ، مثلَه (٢) .

(^ وأخرَج ابنُ عساكرَ عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ ، مثلَه ^ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن خالدِ الربعيِّ ، مثلَه .

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق ۳۸۰/۲ بشطره الأول، وابن جرير ۲۶/ ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۲۱، وابن أبي حاتم – كما في فتح الباري ۸/ ۷۰۲، مختصرا.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (المقداد).

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ح ١، ح ٣، ن، م: وإلى ١.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٨/ ٤١٧، وابن مردويه - كما في فتح الباري ٨/ ٧٠١.

<sup>(</sup>٥) ابن أبى حاتم - كما فى فتح البارى ٨/ ٧٠٢. وقال ابن كثير: ومن زعم أن المراد بقوله: ﴿ وَارِم ذَاتَ العِمادِ ﴾ مدينة دمشق أو إسكندرية أو غيرهما، ففيه نظر. تفسير ابن كثير ٨/ ٤١٧، ٤١٨.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ح ٣: وأبي حاتم).

<sup>(</sup>۷) ابن جریر ۲۶/ ۳۶۱، ۳۲۲، وابن عساکر ۱/۲۱۸.

<sup>(</sup>٨ - ٨) ليس في: الأصل، ح ٣.

والأثر عند ابن عساكر ١/ ٢١٧.

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن محمدِ بنِ كعبِ القرظيِّ قال : إرمُ هي الإسكندريةُ (١)

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن الضحاكِ قال : الإرمُ ( ) الهلاكُ ، ألا ترَى أنه يقالُ : أَرِمَ بنو فلانٍ . أي : هلكوا ( )

قال ابنُ حجر (١٠): هذا التفسيرُ على قراءةِ شاذةٍ ( أَرَّم ) بفَتْحَتين وتشديدِ الراءِ ، على أنه فعلٌ ماضٍ ، و( ذات ) ، بفتحِ التاءِ ، مفعولٌ ، أى : أهلَك اللهُ ذاتَ العمادِ .

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن شهرِ بنِ حوشبٍ : ﴿ أَرَمٌّ ﴾ . قال رَمَّهم رَمَّا فَجعَلهم رِمَمًا (°) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن الضحاكِ : ( ذاتَ العمادِ ) ( ذاتَ العمادِ ) ( ذاتَ العمادِ ) الشدةِ و ( القوةِ ( ) )

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ جَابُوا الصَّحْرَ بِٱلْوَادِ ﴾ . ﴿ قال : حرَقوها (٩٠٩) .

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۲٤/ ٣٦١.

<sup>(</sup>۲) بعده فی ح ۱، م: «هی».

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم - كما في فتح الباري ٨/ ٧٠٢.

<sup>(</sup>٤) فتح البارى ٨/ ٧٠٢.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم - كما في فتح الباري ٨/ ٧٠٢.

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح٣، ن.

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ٢٤/ ٣٦٦، وابن أبي حاتم - كما في فتح الباري ٨/ ٧٠٢.

<sup>(</sup>A - A) سقط من: ص، ف ١، ح ١، ن، م.

<sup>(</sup>٩) ابن جرير ٢٤/ ٣٦٩.

( وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ بَابُواْ ٱلصَّخْرَ بِٱلْوَادِ ﴾ . قال : الأوتادُ الجنودُ قال : الأوتادُ الجنودُ الذين يشدِّدون ( ) له أمرَه ( ) .

وأخرَج الطستى فى «مسائلِه » عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ نافعَ بنَ الأُزرقِ ' قال له : أخبرنى ' عن قولِه : ﴿ جَابُوا الصَّخْرَ ﴾ . قال نَقَبُوا الحجارة فى الجبالِ فاتَّخذُوها بيوتًا . قال : وهل تعرفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعتَ قولَ أميةَ ( ) :

وشَقَّ أبصارَنا كيما نعيشَ بها وجابِ للسمعِ أصماخًا (١) وآذَانا (٧)

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ بَابُواْ ٱلصَّخْرَ ﴾ . قال : خرَقوا (^^ الجبالَ فجعَلوها بيوتًا ، ﴿ وَفِرْعُونَ ذِى ٱلْأَوْنَادِ ﴾ . قال : كان يَتِدُ الناسَ بالأوتادِ ، ﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوَّطَ عَذَابٍ ﴾ . قال : ما عُذِّبُوا به (^) .

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه عن ابنِ مسعودِ في قولِه : ﴿ذِي ٱلْأَوْنَادِ﴾ . قال : وتَّدَ فرعونُ لامرأَتِه أربعةَ أوتادٍ ، ثم جعَل على /ظهرِها رحًا عظيمةً حتى ٣٤٨/٦

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف۱، ح۱، ن، م.

<sup>(</sup>٢) في ن: «يسددون»، وفي م: «يشيدون»، وفي مصدر التخريج: «يشدون».

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٤/ ٣٦٩، ٣٧١.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ح ١، م: «سأله».

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص ٦٦.

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ١: «أخماصا»، وفي ح ٣: «أصما»، وفي ن: «أخاصا».

<sup>(</sup>٧) الطستى - كما في الإتقان ٢/ ١٠٢.

<sup>(</sup>٨) في ح ١، م: «حرقوا».

<sup>(</sup>۹) الفریابی – کما فی تغلیق التعلیق ۶/ ۳٦٦، وفتح الباری ۷۰۲/۸، بآخره فقط – وابن جریر ۲۶/ ۳۲۹، ۳۷۱، ۳۷۲.

ماتت<sup>(۱)</sup> .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿وَفِرْعَوْنَ ذِى ٱلْأَوْنَادِ﴾ . قال : كان يجعلُ رِجُلًا هنا ورجلاً هنا ، ويدًا هنا ويدًا هنا ، بالأوتادِ (٢) .

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ قال : إنما شُمِّى فرعونُ ذا الأوتادِ ؛ لأنه كان يُبْنَى له المنابرُ يَذبَحُ عليها الناسُ (٣) .

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن الحسنِ قال : كان يُعَذُّبُ بالأوتادِ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن السدى قال: كان فرعونُ إذا أراد أن يقتلَ أحدًا ربَطه بأربعةِ أوتادِ على صخرةِ ، ثم أرسَل عليه صخرةً من فوقِه فشَدَخه ، وهو ينظرُ إليها قد رُبِطَ بكلِّ وتَدِ<sup>(٤)</sup> منها قائمةً .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، عن قتادة : ﴿ وَفِرْعَوْنَ ذِى الْمُوْزِنَادِ ﴾ . قال : ذى البناءِ . قال : ومحدِّثنا عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه كانت له مظالٌ يُلْعَبُ له (٥) تحتَها ، وأوتاذ كانت تُضرَبُ له (١) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن السدى في قولِه : ﴿ فَأَكْثَرُواْ فِيهَا ٱلْفَسَادَ ﴾ . قال :

<sup>(</sup>١) الحاكم ٢/ ٢٢٥، ٢٣٥.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲٤/ ۳۷۲.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٤/ ٣٧٢، ٣٧٣.

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، ح ٣، ن، م: (يد)، وفي ح ١: (قيد).

<sup>(</sup>٥) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن، م.

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ٢/ ٣٧١، وابن جرير ٢٤/ ٣٧١، ٣٧٢، وكلاهما ساق الأثر من قول قتادة .

بالمعاصِى ، ﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوَّطَ عَذَابٍ ﴾ . (أقال : وجعَ أَن عذابٍ أَن عذابٍ أَن وأخرَج ابنُ أَبى حاتم عن قتادةً قال : كُلُّ شيءٍ عذَّب اللهُ به فهو سَوْطُ عذاب (٢) .

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ رَبُّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ۞ ﴾ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن الحسنِ : ﴿ إِنَّ رَبُّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ﴾ . قال : بمرصادِ أعمالِ بني آدمَ (٥) .

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقى فى «الأسماءِ والصفاتِ» ، عن ابنِ مسعودٍ فى قولِه : ﴿إِنَّ رَبَّكَ مسعودٍ فى قولِه : ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَيَالْمِرْصَادِكِ . من وراءِ الصراطِ جسورٌ ؛ جسرٌ عليه الأمانةُ ، وجسرٌ عليه الرَّحِمُ ، وجسرٌ عليه الربُّ عزَّ وجلُّ (،)

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۱.

<sup>(</sup>Y) في م: «رجع».

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم - كما في فتح الباري ٨/ ٧٠٢.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٤/ ٣٧٥، وابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٢/٥٥ - والبيهقي (٩١٢). وقال محققه : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ٢/ ٣٧١، وابن جرير ٢٤/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٦) الحاكم ٢/ ٥٢٣، والبيهقي (٩١٤). وقال محققه: إسناده ضعيف.

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وأبو نصرِ السَّجْزِيُّ في «الإبانةِ» ، عن الضحاكِ قال : إذا كان يومُ القيامةِ (ليَّامُوُ الربُ المجرسِيَّة فيُوضَعُ على النارِ فيستوِى عليه ، ثم يقولُ : أنا الملكُ الديَّانُ ، (الدينِ عليه على الدينِ الدينِ الدينِ اللهُ الديَّانُ ، وعِزَّتِي وجلالي لا يَتجاوزُني (اليومَ ذو مَظْلِمةِ بظُلامتِه ، ولو ضربة بيدٍ . فذلك قولُه : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَيَالُمِرْصَادِ ﴾ (المُوسَادِ اللهُ اللهُ

وأخرَج الفريائي ، وعبدُ بنُ حميد ، وابنُ المنذرِ ، عن سالم بنِ أبى الجعدِ في قولِه : ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ﴾ . قال : إن لجهنمَ ثلاثَ قناطرَ ؛ قنطرةٌ فيها الأمانة ، وقنطرةٌ فيها الرَّبُ تبارك وتعالى ، وهي المرصادُ لا يَنجُو منها إلا ناج ، فمن نجاً من ذَيْنِكُ (٥) لم يَنجُ من هذا (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن عمرِو بنِ قيسٍ قال : بلَغنى أن على جهنمَ ثلاثَ قناطرَ ؟ قنطرةٌ عليها الأمانةُ ، إذا مَرُوا بها تقولُ : يا ربِّ ، هذا أمينٌ ، (لا يا ربِّ ، هذا خائنٌ . وقنطرةٌ عليها الرَّحِمُ ، إذا مَرُوا بها تقولُ : يا ربِّ ، هذا واصِلٌ ، يا ربِّ ، هذا قاطعٌ . وقنطرةٌ عليها الربُّ : ﴿إِنَّ رَبَكَ لَيَالُمِرْصَادِ ﴾ .

<sup>(</sup>۱ – ۱) في ح ۱: ( جيء) .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ح ۱، م.

<sup>(</sup>٣) في م : « يتجاوز » .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ۲۶/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ح ١ ، م : « ذلك » .

<sup>(</sup>٦) في ح ٣: « هذى » ، وفي م : « هذه » .

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ح ٣، م .

[ • • ٤ ط ] وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن أيفع ( ابن عبد الكلاعي قال : إن لجهنم سبع ( المناطرة والصراط عليهن ، فيحبَسُ الحلائق عندَ القنطرة الأولى فيقول : هو قِفُوهُمُّ إِنّهُم مَسْعُولُونَ والصااط عليهن ، فيحاسَبُون على الصلاة ويُسألون عنها ، فيه لِكُ فيها من هلك وينجو ( من نجا ، فإذا بلغوا القنطرة الثانية محوسِبُوا على الأمانة ، كيف أدّوها وكيف خانُوها ، فيهلِكُ مَن هلك وينجو من نجا ، فإذا بلغوا القنطرة الثالثة سُئِلُوا عن الرحم ، كيف وصلوها وكيف قطعوها ، فيهلِكُ مَن هلك وينجو من نجا ، فيهلِكُ مَن هلك وينجو من نجا ، والرحم ، كيف وصلوها وكيف قطعوها ، فيهلِكُ مَن هلك وينجو من نجا ، والرحم ، كيف وصلوها وكيف قطعوها ، فيهلِكُ مَن هلك وينجو من نجا ، والرحم ، ومئذ مُتَدَلِّية إلى الهُوكِ في جهنم فيها ؛ اللهم مَن وصَلني فصِلْه ، ومن قطعني فاقطعه . وهي التي يقولُ الله : اللهم مَن وصَلني فصِلْه ، ومن قطعني فاقطعه . وهي التي يقولُ الله :

وأخرَج الطبرانيُ عن أبي أمامة رفَعه: «إنَّ في جهنمَ جسرًا له سبعُ قناطرَ، على أوسطِه القضاءُ، فيُجاءُ بالعبدِ حتى إذا انتهَى إلى القنطرةِ الوسطَى قيل له: ماذا عليك من الدَّينِ (٥) ؟ وتلا هذه الآية : ﴿وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴾ ماذا عليك من الدَّينِ (١ ؛ وتلا هذه الآية : ﴿وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴾ [الساء: ٢٤]. فيقولُ: يا ربِّ، على كذا وكذا. فيقالُ له: اقضِ دَينَك. فيقولُ: ما لى شيءٌ. فيقالُ: خُذُوا من حسناتِه . فما (١) يزالُ يُؤخَذُ من حسناتِه فيقولُ: ما يَبقَى له حسنةً . فيقالُ: خُذُوا من سيئاتِ مَن يطلبُه فركِّبُوا عليه (٧) .

<sup>(</sup>١) في ص: «أيقع»، وفي ف ١: «أبقع».

<sup>(</sup>٢) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل، ح٣: «فيها».

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٨/ ٤٢٠.

<sup>(</sup>٥) في ح ١، م: «الديون».

<sup>(</sup>٦) في م: « فلا ».

<sup>(</sup>٧) الطبراني (٧٤٩٣) . وقال الهيثمي : وفيه كلثوم بن زياد وبكر بن سهل الدمياطي وكلاهما وثق =

وأخرَج البيهقى فى «الأسماء والصفاتِ» عن مقاتلِ بنِ سليمانَ قال: أقسَم الله : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لِبَالْمِرَصَادِ . يعنى الصراط ، وذلك أن ( ) جسرَ جهنمَ عليه سبعُ قناطرَ ، على كلِّ قنطرة ملائكة قيامٌ ، وجوهُهم مثلُ الجمرِ ، وأعينُهم مثلُ البرقِ ، يَسأَلُون الناسَ فى أولِ قنطرة عن الإيمانِ ، وفى الثانية يَسألونهم عن الصلواتِ الخمسِ ، وفى الثالثة يَسألونهم عن الزكاةِ ، وفى الرابعة يَسألونهم عن شهرِ مضانَ ، وفى الخامسة يَسألونهم عن الحَجِّ ، وفى السادسة يَسألونهم عن العمرة ، وفى السابعة يَسألونهم عن المخبِّ ، فن أتى بما شُئِلَ عنه كما أُمِرَ جاز العمرة ، وفى الصراطِ ، وإلا حُبِسَ . فذلك قولُه : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَيَالُمِرْصَادِ ﴾ .

قُولُه تعالى: ﴿ فَأَمَّا ٱلْإِنسَانُ ﴾ الآيات.

أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ فَأَمَّا ٱلْإِنسَنُ ﴾ الآية ، قال : كلّا ؛ أكذَبتُهما جميعًا ، ما بالغِنى أكرمَك ، ولا بالفقرِ أهانَك ، ثم أخبَرهم بما يُهينُ ، ﴿ بَلَ لَا تُكْرِمُونَ ٱلْيَتِيمَ ﴾ إلى آخرِه .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن مجاهدٍ فى الآيةِ قال : ظنَّ كرامةَ اللهِ فى كثرةِ (٢) المالِ ، وهوانَه فى قلَّتِه ، وكذَب ، إنما يُكرِمُ بطاعتِه (أَمَن أكرَم ) ، ويُهينُ بمعصيتِه مَن أهان .

<sup>=</sup> وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ١٠/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>١) ليس في : الأصل، ح ١، ح ٣، ن.

<sup>(</sup>۲) البيهقي (۹۱۵).

<sup>(</sup>٣) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

/وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ زيدِ فى قولِه : ﴿فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَتُمُ ﴾ . قال : ٣٤٩/٦ ضيَّقَه عليه .

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَردُويَه ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ ، أن النبيَّ ﷺ قرَأ : (كلا بل لا يُكرِمون اليتيمَ \* ولا يَحُضُّون) بالياءِ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن الحسنِ في قولِه : (ويَأْكُلُونَ التُّراثَ ) . قال : الميراثَ ، ﴿أَكُلُونَ التُّراثَ ) . قال : الميراثَ ، ﴿أَكُلُونَ التَّراثَ ) .

وأخرَج ("عبدُ بنُ حميدٍ ، و" ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، ( وَابنُ أبي حاتمٍ ''، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ مُبَا ﴾ . قال : سَفًا . وفي قولِه : ﴿ مُبَا ﴾ . قال : شديدًا ( ) .

وأخرَج ابنُ جريرِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ أَكُلَّا لَمُنَّا ﴾ . قال : أكلًا شديدًا (١) .

وأخرَج الطستى فى «مسائلِه » عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ نافعَ بنَ الأزرقِ سأله عن قولِه عزّ وجلّ : ﴿ حُبُّا جَمَّا ﴾ . قال : كثيرًا . قال : وهل تعرِفُ العربُ ذلك ؟

<sup>(</sup>١) الحاكم ٢/ ٢٨٠. وهي قراءة أبي عمرو ويعقوب وكذلك في (ويأكلون) و(يحبون) ، وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر بالتاء في الأفعال الأربعة مع ضم الحاء في (تحُضون) ، وقرأ أبو جعفر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف بالتاء في الأفعال الأربعة مع فتح الحاء وألف بعدها . ينظر النشر ٢/ ٩٩ ٢.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۶/ ۳۷۹، ۳۸۰.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف ١.

<sup>(</sup>٤ – ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٤/ ٣٨١، ٣٨٢، وابن أبي حاتم – كما في الإتقان ٢/ ٥٥.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ۲٤/ ٣٨٠.

قال: نعم ، أما سمِعت قولَ أمية (١):

## إِن تَغفِرِ اللَّهمَّ تَغفرْ جمَّا وأَيُّ عبد لك لا أَلَاً (٢)

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن بكرِ (" بنِ عبدِ اللهِ المزنيِّ في قولِه : ﴿ وَتَأْكُلُونَ ٱلثَّرَاتَ أَكُلُ لَكُنَا ﴾ . قال : اللَّمُ الاعتداءُ في الميراثِ ، يَأْكُلُ ميراثَه وميراثَ غيره ( ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ : (ويَأْكُلُونَ اللَّهُ التُّراثَ ) . قال : شديدًا ، (ويُحِبُونَ المالَ حُبًّا التُّراثَ ) . قال : شديدًا ، (ويُحِبُونَ المالَ حُبًّا ) . "قال : شديدًا" .

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿أَكَلَا لَمُّنَا﴾ . قال : اللَّمُ (السَّفُّ ، لفُّ كلِّ شيءٍ (اللَّفُّ ، وفي قولِه : ﴿حُبُّا جَمَّا﴾ . قال : الجَمُّ الكثيرُ (٧) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الحسنِ فى قولِه : ﴿أَكُلَا لَمُنَا﴾ . قال : من طيُبِ أو حبيثٍ . وفى قولِه : ﴿حُبًّا جَمًّا﴾ . قال : المشا .

<sup>(</sup>١) بعده في ح ١، م : « بن خلف » . والرجز لأمية بن أبي الصلت ، ديوانه ص ٥٨.

<sup>(</sup>٢) الطستى - كما في الإتقان ٢/ ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) في م: «عكرمة».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٤/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، ف ١، ن.

والأثر عند ابن جرير ٢٤/ ٣٨٠، ٣٨٣.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ح ١: «قال الف الف كل شيء» ، وفي م: «اللف».

<sup>(</sup>٧) الفريابي – كما في تغليق التعليق ٤/ ٣٦٦، وفتح الباري ٧٠٢/٨ – وابن جرير ٢٤/ ٣٨٠.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن محمدِ بنِ كعبٍ في قولِه : (ويَأْكُلُونَ التُّراثَ أَكلًا لَمُّ ) . قال : يَأْكُلُ نَصيبِي ونصيبَك .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ زيدٍ في قولِه : (ويَأْكُلُون التَّراثَ) الآية . قال : كَانُوا لا يُورِّثُون النساءَ ، ولا يُورِّثُون الصغارَ (١)

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ زيد في الآيةِ قال: الأكلُ اللَّمُ الذي يَلُمُ كلَّ شيءٍ يَجِدُه لا يَسألُ عنه ، يَأكلُ الذي له والذي لصاحبِه ، لا يدرِي أحلالًا أم حرامًا .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن سفيانَ ، أنه قال فى قولِه : (ويُحِبُّون المالَ حبًّا جمًّا). قال رسولُ اللهِ ﷺ : «ما منكم من أحدِ إلا ومالُ واريْه أحبُّ إليه من مالِه ؟» . قالوا : يا رسولَ اللهِ ، ما منا أحدٌ إلا ومالُه أحبُ إليه من مالِ واريْه . قال : «ليس لك من مالِك إلا ما أكلتَ فأفنيْتَ ، أو لَبِسْتَ فأبلَيْتَ ، أو أعطَيْتَ فأمضَيْتَ» .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عاصمٍ ، أنه قرأ : ﴿ كُلَّا بَلَ لَا تُكْرِمُونَ ٱلْمَيْمَ ﴾ . بالتاءِ ورفعِ التاءِ ، ﴿ وَلَا تَحَاشُونَ ﴾ . ممدودةً منصوبة التاءِ بالألفِ غيرَ مهموزةٍ ، ﴿ وَتَأْكُلُونَ ٱلثَّرَاتَ ﴾ . بالتاءِ ، ﴿ أَكْلَا لَمُنَا ﴾ مثقَّلةً .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أبي هريرةَ ، أنه سمِع النبيَّ ﷺ يقرأُ : « (كلَّا بل لا يُكِيِّ يقرأُ : « (كلَّا بل لا يُكرِمُون اليتيمَ \* ولا يَحضُّون على طعامِ المسكين \* ويأكلون التراثُ أكلًا لمَّا \*

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۶/ ۳۸۱.

<sup>(</sup>٢) الحديث أصله عند أحمد ١٢٩/٦ (٣٦٢٦)، والبخارى (٦٤٤٢)، وغيرهما، من طرق عن عبد الله بن مسعود.

ويُحِبُّون المالَ حبًّا جمًّا) » . الأربعةَ بالياءِ .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عمرَ (١٠ قال : كان رسولُ اللَّهِ ﷺ يقرأُ : « (كلَّا بِللهِ عَلَيْتُ يقرأُ : « (كلَّا بل لا يُكرِمُون اليتيمَ ) » . إلى قولِه : « (ويُحبون المالَ) » . بالياءِ كلَّها .

قُولُه تعالى: ﴿ كُلَّا ۗ إِذَا ذُكَّتِ ٱلْأَرْضُ ﴾ الآيات.

أخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿ إِذَا دُكُتِ ٱلْأَرْضُ دَكًا دَكًا﴾ . قال : تَحريكُها (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الربيع بنِ أنسِ قال : تُحمَلُ الأرضُ والجبالُ ، فَيُدَكُّ (٣) بعضُها على بعض .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ : ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَاللَّهُ كَالُهُ صَفًّا صَفًا ﴾ . قال : صفوفُ الملائكةِ (''

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ وَٱلْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً ﴾ . قال : جاء أهلُ السماواتِ كلِّ سماءِ صفًا .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أبي سعيدِ قال : لما نزَلت هذه الآيةُ تَغَيَّرَ رسولُ اللهِ عَلَيْ وَعُرِفَ في وجهِه ، حتى اشتَدَّ على أصحابِه ما رأَوا من حالِه ، فسأله على ، فقال : «جاء جبريلُ فأقرأني هذه الآية : ﴿ كُلَّ إِذَا دُكَلَتِ ٱلْأَرْضُ دَكًا دَكًا ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) في الأصل: ٤ عمرو ١.

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۲٤/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص، ف ١: ( فتدك ) .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ۲٤/ ٣٨٩.

وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلُكُ صَفَّا صَفًا شَقَا فَ وَجِاْئَ يَوْمَ نِهِ بِجَهَنَّمُ ﴿ ). فقيل: وكيف يُجاءُ بها ؟ قال: (يَجَيءُ بها سبعون ألفَ ملكِ ، يَقُودونها بسبعين ألفَ زمامٍ ، فتَشرُدُ شَرْدةً لو تُركَتْ لأحرَقَتْ أهلَ الجمع» (١)

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن على بنِ أبى طالبٍ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «هل تدرون ما تفسيرُ هذه الآية : ﴿ كُلَّ إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكًا دَكًا شَلَ وَجَاءَ رَبُكَ وَالْمَلُكُ صَفًا صَفًا ﴿ وَجَاءَ يَوْمَ نِهِ بِجَهَنَدُ ﴾. قال: إذا كان يومُ القيامةِ تُقادُ جهنمُ بسبعين ألفَ زمامٍ ، بيدِ سبعين ألفَ ملكِ ، فتَشرُدُ شَوْدةً لولا أنَّ اللهَ حبَسها لأحرَقَت السماواتِ والأرضَ».

وأخرَج ابنُ وهبٍ في كتابِ «الأهوالِ» عن زيدِ بنِ أسلمَ قال: جاء جبريلُ إلى النبيِّ عَيَّلِيَّةِ فناجاه، ثم قام النبيُ عَلِيَّةٍ منكسرَ الطرفِ، فسأله عليٌّ، فقال: وأتانى جبريلُ فقال لى: ﴿ كُلَّ إِذَا ذُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكًا دَكًا شَّ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًا صَفًا صَفًا صَفًا شَق وَجِاءَ إِلَيْ مَهِ مَهِ اللهُ وَمَهِ فِي إِنَّ مَهُ إِنَا مُكَا اللهُ وَمَهِ فِي إِنْ مَهُ اللهُ وَمَهُ فَي اللهُ وَمَهُ مَا اللهُ وَمَهُ اللهُ وَمَهُ مَاللهُ وَمَهُ مَا اللهُ وَمَهُ مَا اللهُ وَمَا مَا مِن اللهُ وَمَهُ مَا اللهُ مَا اللهُ وَمَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ ال

وأخرَج مسلمٌ ، والترمذيُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ مسعودٍ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «يُؤتَى بجهنمَ يومَعَذِ لها سبعون ألفَ ملكِ يَجُرُونها» (٢) .

<sup>(</sup>١) ابن مردویه - كما في تخریج أحادیث الكشاف ٤/٢٠٦، ٢٠٠٧.

<sup>(</sup>٢) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ح ١ ، ح ٣ ، ن .

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٨٤٢)، والترمذي (٢٥٧٣)، وابن جرير ٢٨٩/٢٤.

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والترمذي ، وعبدُ اللهِ بنُ أحمدَ في زوائدِ «الزهدِ» ، وابنُ جريرٍ ، عن ابنِ مسعودِ في قولِه : ﴿وَجِأْئَ } يَوْمَ نِلْمِ فِي رَوائدِ «الزهدِ» ، قال : «جِيءَ بها تُقادُ بسبعين ألفَ زمامٍ ، مع كلِّ زمامٍ سبعون ألفَ ملكِ يَقودُونها » (١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن الحسنِ: ﴿ يَوْمَبِذِ يَنَذَكُرُ ٱلْإِنسَانُ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ لَحَياتُ عَلَى اللهِ أنه صادقٌ ، هناك حياةٌ طويلةٌ لا موتَ فيها ، ('آخرَ ما') عليه ('')

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ ﴾ . قال : يريدُ التوبة . وفي قولِه : ﴿ يَلَيْمَتُ فِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي في الدنيا لحياتِي في الآخرة .

ُ وَأَخْرَجَ ابنُ جَريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، ( وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباس فى قولِه : ﴿وَأَنَّى لَهُ ٱلذِّكْرَكِ ﴾ . يقولُ : وكيف له! ''().

وأخرَج الفِريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ يَلْيَتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴾ . قال : الآخرةِ ( ) .

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۱۵۱/۱۵، والترمذي عقب ح (۲۵۷۳)، وابن جرير ۲۶/ ۳۸۹.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ح ١، م: «أحسن مما».

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ١٣/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ح ١.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٣٩٠/٢٤ ، وابن أبي حاتم – كما في الإتقان ٧/٥٠ .

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ٢٤/ ٣٩١.

وأخرَج أحمدُ، "وابنُ المباركِ"، والبخاريُّ في «التاريخِ»، والطبرانيُّ، "أوأبو نعيمٍ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ»، عن محمدِ بنِ أبي عَمِيرةَ، "وكان من أصحابِ" رسولِ اللَّهِ ﷺ، قال : لو أن عبدًا جُرُّ "كلى وجهِه من يومٍ وُلِدَ إلى أن يموتَ هَرَمًا في طاعةِ اللهِ "لحقره يومَ القيامةِ، وألوَدَ أنه رُدَّ إلى الدنيا كيما يَزدادَ من الأجرِ والثوابِ ".

قُولُه تعالى : ﴿ فَيَوْمَ بِذِ ﴾ الآية .

أَخْرَج ابنُ أَبَى حَاتِمٍ عَنَ ابنِ عَبَاسٍ فَى قُولِهِ : ﴿ فَيُوْمَبِذِ لَّا يُعُذِّبُ ﴾ الآية . قال : لا يعذبُ بعذابِ اللهِ أُحدٌ ، ولا يُوثقُ بَوْثاقِ اللهِ أُحدٌ .

وأخرَج أبو نعيم في «الحلية» ، من طريقِ خارجةَ بنِ زيدِ بنِ ثابتٍ ، عن أبيه ، أنَّ النبيَّ عَيَّالِيَّةٍ قرَأ : « ( فيومَئذِ لا يُعَذَّبُ عذابَه أحدٌ » ولا يُوثَقُ وثاقه أحدٌ ) » (١٠) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ، وعبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، والبغويُ،

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن: « قال : قال » .

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ ، وتاريخ البخارى ، والمعجم الكبير ، والشعب . وفي المسند ، والزهد لابن المبارك ، ومعرفة الصحابة : « خر » . ولعله الصواب ، أي : سجد لله . كما في هامش تاريخ البخارى بخط ابن ناصر على حاشية الأصل .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: « إلى يوم القيامة » .

<sup>(</sup>٥) أحمد ١٩٧/٢٩ (١٧٦٥٠)، وابن المبارك (٣٤)، والبخارى ١/ ١٥، والطبرانى ٢٤٩/١٩ (٢٤٧)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ١٨٩/١ (٢٧٧)، والبيهقي (٧٦٨). وقال محققو المسند: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٦) أبو نعيم ٥/ ٣٦٢. وهذه القراءة قرأ بها الكسائي ويعقوب. وقرأ الباقون بكسر الذال من ﴿يعذُّب﴾ والثاء من ﴿يوثِق﴾ . النشر ٢/ ٢٩٩.

والحاكمُ وصحَّحه ، وأبو نعيم ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبى قِلابةَ ، عمن أقرأه النبى عَلَيْهِ أقرأه - وفي لفظ : أقرأ وفي رواية عن أن النبى عَلَيْهِ أقرأه - وفي لفظ : أقرأ أباه - : (فيومَئذِ لا يُعذَّبُ عذابَه أحدٌ \* ولا يُوثَقُ وثاقَه أحدٌ) . منصوبة الذالِ والثاء (٢)

قُولُه تعالى : ﴿ يَنَايَنُّهَا ٱلنَّفْشُ ٱلْمُطْمَيِنَّةُ ۞ ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ أبى حاتم ، وابنُ مَردُويَه ، والضياءُ فى «المختارة» ، من طريقِ سعيدِ ابنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ يَتَأَيَّنُهُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِنَةُ ﴾ . قال : المؤمنة ، ﴿ أَرْجِعِينَ إِلَىٰ رَبِّكِ ﴾ . يقولُ : إلى جسدِك . قال : نزَلت هذه الآيةُ وأبو بكر جالش ، فقال : يا رسولَ اللهِ ، ما أحسن هذا ! فقال : [٥١٥٤] «أما إنه سيقالُ لك هذا » .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَردُويَه ، وأبو نعيمٍ فى «الحليةِ» ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ قال : قُرِئَتْ عندَ النبيِّ ﷺ : ﴿ يَكَأَيَّنُهُا النَّفْسُ الْمُطْمَيِنَةُ ﴿ فَقَالَ أَبُو بَكُرِ : إِن هذا لَحَسَنٌ ! فقال رسولُ اللهِ ﷺ : «أَمَا إِن الملكَ سيقولُها لك عندَ الموتِ» . .

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۶/ ۳۹۱، ۳۹۲، والحاکم ۲/ ۲۰۰، وأبو نعیم فی معرفة الصحابة ۱۱۳/۲ (۲۱۳۳ - ۲۱۶۳). وابن جریر ۲۱۳۵). وابن داود (۳۹۹۳، ۳۹۹۷). ضعیف (ضعیف سنن أبی داود (۸۶۱، ۸۶۰).

 <sup>(</sup>۳) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٢٣/٨ - وابن مردويه - كما في فتح البارى ٧٠٣/٨ والضياء ١٠/ ١٢٤، ١٢٥ (١٢٤).

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٤/ ٣٩٦، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٤٢٣/٨ - وأبو نعيم ٢٨٣/٤. وقال ابن كثير: وهذا مرسل حسن.

وأخرَج الحكيمُ الترمذيُّ في «نوادرِ الأصولِ» ، من طريقِ ثابتِ بنِ عَجلانَ ، عن سُليمِ بنِ (() عامرِ قال : سَمِعتُ أبا بكرِ الصديقَ يقولُ : قرأتُ (() عندَ رسولِ اللهِ عَلَيْهُ هذه الآيةَ : ﴿ يَتَأَيَّنُهُ النَّفْسُ الْمُطْمَيِنَّةُ ﴿ اللَّهِ الْجِعِيِّ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيةً مَنْ اللهِ إِنْ فقال : «يا أبا بكرٍ ، أما إن المَلَكَ سيقولُها لك عندَ الموتِ» .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، من طريقِ جويبر ، عن الضحاكِ ، عن ابنِ عباسٍ ، أن النبيّ وَعَلِيْهِ قال : «مَن يشترِى بئرَ رُومةَ نَستَعْذِبُ بها غفَر اللهُ له» . فاشتراها عثمانُ ، فقال النبي وَ اللهُ لك أن تَجعلها سقايةً للناسِ ؟» . قال : نعم . فأنزَل اللهُ في عثمانَ بنِ عفانَ : ﴿ يَكَأَيُّهُم النَّقْشُ الْمُظْمَيِنَةُ ﴾ الآية .

( و أخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسِ في قولِه: ﴿ يَثَأَيَّتُهُا ٱلنَّفْسُ الْمُطْلَبَهِنَّهُ ﴾ . قال: نزَلت في عثمانَ بنِ عفانَ أَنْ .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ يَكَأَيُّهُمَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِنَّةُ ﴾ . قال : هو النبي ﷺ .

وأَخْرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أَبَى حاتمٍ ، عن بُريدةَ فَى قُولِه : ﴿ يَكَأَيَّنُهُا ٱلنَّفْسُ الْمُطْمَيِنَةُ ﴾ . قال : يعنى نفسَ حمزةً .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿ يَكَأَيُّهُمَا ٱلنَّفْسُ

<sup>(</sup>١) بعده في ح ١، م: ﴿ أَبِي ﴾ . وينظر تهذيب الكمال ١١/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ح ١، ح ٣، ن، م: ﴿ قَرِئْتَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الحكيم الترمذي ١/ ١٠٩، ١١٠.

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل، ح ٣.

ٱلْمُطْمَيِنَةُ ﴾ . قال : المُصَدِّقَةُ (١) .

وأخرَج الفريابي ، وسعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المُنطَمَيِنَةُ ﴾ . قال : المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ يَكَأَيَّنُهُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِنَةُ ﴾ . قال : التي أَيْقَنَت بأنَّ اللهَ ربَّها ، (أوضرَبت لأمرِ اللَّهِ جأشًا).

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن أبي شيخٍ الهُنائيِّ قال : في قراءة أُبَيِّ : (يأيَّتُها النفسُ الآمنةُ المطمئنةُ ) ، ( فادْخُلي في عَبْدي) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ ، أنه قرأها : (فادخلِي في عَبْدِي) (على التوحيدِ).

وأخرَج ابنُ / جريرٍ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ ٱرْجِعِيَّ إِلَىٰ رَبِّكِ ﴾ . قال : تُرَدُّ الْرُواحُ يومَ القيامةِ فى الأجسادِ (١) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن سعيدِ بنِ جبيرٍ قال : يَسيلُ وادٍ من أصلِ العرشِ ، فتَنبُتُ فيه كلُّ دابةٍ على وجهِ الأرضِ ، ثم تَطيرُ الأروامُ ، فتُؤمَرُ أن تَدخُلَ الأجسادَ ، فهو قولُه : ﴿ أَرْجِعِيٓ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ﴾ .

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۶/۳۹۳.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

والأثر عند ابن جرير ٢٤/ ٣٩٤، ٣٩٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص، ف١، ح٣، ن، م: «الشيخ».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٤/ ٣٩٥، ٣٩٩. وهما قراءتان شاذتان . ينظر مختصر الشواذ لابن خالويه ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن: « بالتوحيد».

والأثر عند ابن جرير ٢٤/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ۲٤/ ٣٩٧.

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ اَرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً ﴾ . قال : بما أُعطِيَتُ من الثوابِ ، ﴿ مَّرْضِيَّةً ﴾ عنها بعملِها ، ﴿ فَأَدْخُلِي فِي عِبَدِى ﴾ المؤمنين .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الحسنِ فى قولِه: ﴿ يَكَأَيَّكُمُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِنَةُ ﴾ الآية. قال: إن الله إذا أراد قبضَ رُوحِ (١) عبدِه المؤمنِ اطمَأنَّت النفسُ (الله الله الله عنها، أمر بقبضِها الله وطمأنَّ الله (١) إليها، ورضِيَت عن الله ، ورضِى الله عنها، أمر بقبضِها فأدخَلها الجنة ، وجعَلها من عبادِه الصالحين (١).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن أبى صالحٍ فى قولِه : ﴿ أَرْجِعِيۡ إِلَىٰ رَبِّكِ ﴾ . قال : هذا عندَ الموتِ ، رجوعُها إلى ربِّها خروجُها من الدنيا ، فإذا كان يومُ القيامةِ قيل لها : ﴿ فَأَدْخُلِي فِي عِبَدِى ۞ وَأَدْخُلِي جَنَّلِي ﴾ (١٠) .

وأخرَج الطبراني، وابنُ عساكرَ، عن أبى أمامةَ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال لرجلِ: «قلِ: اللَّهم إنى أسألُك نفسًا مطمئنةً، تؤمنُ بلقائِك، وترضَى بقضائِك، وتَقنعُ بعطائِك» .

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ يَكَأَيُّنُهُا ٱلنَّفْسُ الْمُطْمَيِنَةُ ﴾ . قال : المُحْبِنَةُ إلى اللهِ .

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ح ١، م: ٥ إليه ٥.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم - كما في تغليق التعليق ٤/ ٣٦٧، وفتح الباري ٨/ ٧٠٣.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٤/ ٣٩٦، ٣٩٧.

<sup>(</sup>٥) الطبراني (٧٤٩٠)، وابن عساكر ٦٩/ ١٥٨. وقال الهيثمي : وفيه من لم أعرفه . مجمع الزوائد ١٠/ ١٨٠.

وأخرَج عبدُ الرزاقِ، وابنُ جريرٍ، عن قتادةَ والحسنِ: ﴿ يَكَأَيَّنُهُا ٱلنَّفْسُ الْمُطْمَيِنَّةُ ﴾ . (أقالا: المطمئنةُ ألى ما قال اللهُ، والمُصَدِّقةُ بما قال اللهُ أَنْ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ : ﴿ يَتَأَيَّئُهَا اللَّهُ مَا وَعَد اللهُ ، ﴿ فَأَدْخُلِي فِي النَّفْسُ الْمُطْمَيِنَةُ ﴾ . قال : هذا المؤمنُ ، اطمأنٌ إلى ما وعَد اللهُ ، ﴿ فَأَدْخُلِي فِي عِبْدِي ﴾ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الضحاكِ: ﴿ٱرْجِمِينَ إِلَىٰ رَبِكِ﴾. قال: إلى جسدِك.

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن محمدِ بنِ كعبِ القرظيِّ في الآيةِ قال: إن المؤمنَ إذا مات أُرِى منزلَه من الجنةِ ، فيقولُ تبارَك وتعالى: ﴿ يَتَأَيَّنُهُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِنَّةُ ﴾ عندى (أ) ، ﴿ ٱرْجِينَ ﴾ إلى جسدِك الذي خرَجتِ منه ، ﴿ رَاضِيَةً ﴾ ما رأيتِ من ثوابي ، مرضيًا عنك ؛ حتى يسألَك منكرٌ ونكيرٌ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى : ﴿ فَأَدْخُلِي فِي عِبَدِى ﴾ . قال : مع عبادِى . وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن زيدِ بنِ أسلم : ﴿ يَتَأَيَّنُهُا ٱلنَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ ﴾ الآية . قال : بُشّرَتْ بالجنةِ عندَ الموتِ ، وعندَ البعثِ ، ويومَ الجمعِ . وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، والطبراني ، عن سعيدِ بنِ جبيرِ قال : مات ابنُ عباسٍ وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، والطبراني ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ قال : مات ابنُ عباسٍ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٢/ ٣٧٢، وابن جرير ٢٤/ ٣٩٣، ٣٩٤.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ۲٤/ ٣٩٣، ٣٩٨.

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

بالطائفِ، فجاء طيرٌ لم ''نرَ على' خِلْقَتِه فدخَل نعشَه، ثم لم يُرَ خارجًا منه، فلما دُفِنَ تُلِيت هذه الآيةُ على شفيرِ القبرِ لا يُدرَى من تلاها: ﴿ يَكَأَيُّنُهُا ٱلنَّفْسُ الْمُطْمَيِنَهُ ۚ فَي فَلَدَخُلِي فِي عِبَدِى ۞ وَأَدْخُلِي أَلْكُمُ مَنْ فَادْخُلِي فِي عِبَدِي ۞ وَأَدْخُلِي جَنَّنِي ﴾ ''.

( وأخرَج أبو نعيم في « الدلائلِ » عن عكرمةَ ، مثلَه " .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ح ۱، ن، م: « ترعين » .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٢٣/٨ - والطبراني (١٠٥٨). وقال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ٩/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ح ١، م.

### سورةً البلدِ

#### مكية

أخرَج ابنُ الضَّرَيْسِ، والنحاسُ، وابنُ مَردُويَه، والبيهقيُّ، عن ابنِ عباسٍ قال : نزَلت سورةُ : « لا أقسمُ بهذا البلدِ » بمكةَ (١) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ الزبيرِ ، مثلَه .

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ۞ ﴾ .

أَخْرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه تعالى : ﴿ لَا أُقْسِمُ الْبَلَدِ ﴾ . يعنى بذلك (٢) النبي على الله النبي النبي النبي النبي الله الله له يومَ دخل مكة أن يَقتُل مَن شاء ، ويَستَحْيِيَ مَن شاء ، فقتَل يومَعُذِ ابنَ خَطَلٍ صَبْرًا وهو آخِذٌ بأستارِ الكعبةِ ، فلم يَحِلَّ لأحدٍ من الناسِ بعد رسولِ الله عَظِلٍ صَبْرًا وهو آخِذٌ بأستارِ الكعبةِ ، فلم يَحِلَّ لأحدٍ من الناسِ بعد رسولِ الله عَظلٍ صَبْرًا وهو آخِذٌ بأستارِ الكعبةِ ، فلم يَحِلَّ لأحدٍ من الناسِ بعد رسولِ الله عَظلٍ صَبْرًا وهو آخِذٌ بأستارِ الكعبةِ ، فلم يَحِلَّ لأحدٍ من الناسِ بعد رسولِ الله عَظلٍ صَبْرًا وهو آخِدُ بأستارِ الكعبةِ ، فلم يَحِلَّ للله له ما صنع بأهل مكة (١٠) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ لَا أَتْسِمُ بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ﴾ . قال : أنت يا محمدُ يَحِلُّ لِهِ أَن تُقاتِلَ به ، وأما غيرُك فلا ( ) .

<sup>(</sup>١) ابن الضريس (١٧)، والنحاس ص ٧٥٧، والبيهقي في الدلائل ٧/١٤٣، ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) في ح ٣، م: «بهذا».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ح ١: « لحرمة »، وفي ح ٣، م: «بحرمة »، وفي ن: «ماحرمه».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ۲۶/ ٤٠١، ٤٠٣.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٤/ ٢٠١، وابن مردويه - كما في فتح الباري ٨/ ٧٠٣، ٧٠٤.

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أبى برزةَ الأسلميِّ قال : فيَّ نزَلت هذه الآيةُ : ﴿لَآ اللهِ بنَ أَنْكَ اللهِ اللهِ بنَ أَلْكَ اللهِ بنَ الرَّكْنِ والمقامِ . خرَجتُ فوجَدتُ عبدَ اللهِ بنَ خَطَلٍ ( وهو متعلِّقُ أَ بأستارِ الكعبةِ فضرَبتُ عنقَه بينَ الرُّكْنِ والمقامِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن سعيدِ بنِ جبيرِ قال : لما افتتَح (") النبي على مكة (") المحدة أبو برزة الأسلمِي (فهو وسعيدُ بنُ حُريثُ " – عبدَ اللهِ بنَ خطل ، وهو الذي كانت قريشٌ تُسمّيه ذا القلبَينْ ، فأنزَل اللهُ : ﴿ مَا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ اللهُ ويش تُسمّيه ذا القلبَينْ ، فأنزَل اللهُ : ﴿ مَا جَعَلَ اللهُ لِي الْحَبْةِ ، وهو متعلّق بأستارِ الكعبةِ ، فأنزَل اللهُ فيه : ﴿ لَا أَقْسِمُ بِهَاذَا الْبَلَدِ ۞ وَأَنتَ حِلُّ بِهَاذَا الْبَلَدِ ﴾ . وإنما كان ذلك لأنه قال لقريش : أنا أعلمُ لكم عِلْمَ محمدِ . فأتَى النبي عَلَيْ فقال : يا رسولَ اللهِ ، إنى أُحِبُ أن تَستَكْتِبَني . قال : ﴿ فَاكتُبْ ، فَكانَ إِذَا أَملَى عليه من القرآنِ : ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١٧] . كتب : وكان اللهُ حكيمًا عليمًا . وإذا أملَى عليه : ﴿ وَكَانَ اللهُ مَكِيمًا عليمًا . أو : رحيمًا غفورًا . ثم يقولُ : يا رسولَ اللهِ ، أقرأُ عليك ما كَتَبْتُ ؟ ١/ وكان اللهُ رحيمًا غفورًا . ثم يقولُ : يا رسولَ اللهِ ، أقرأُ عليك ما كَتَبْتُ ؟ ١/ وكان اللهُ رحيمًا غفورًا . ثو عَلَى اللهُ عليمًا . أو : رحيمًا غفورًا . فيقولُ : إنه لغفورًا . فيقولُ ؛ إنه لغفورًا . في اللهُ اللهُ اللهُ لكذلك ؛ إنه لغفورًا . قال له النبي عَلَيْهُ : ﴿ وَمَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ لكذلك ؛ إنه لغفورًا . قال له النبي عَلَيْهُ : ﴿ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ لكذلك ؛ إنه لغفورًا .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ح ٣، م: «متعلقا».

<sup>(</sup>٢) في ح ١، م: ( فتح ١ .

<sup>(</sup>٣) في ح ١، ح ٣، م: (الكعبة).

 <sup>(</sup>٤ - ٤) فى النسخ: « وهو سعيد بن حرب » . والمثبت من التمهيد ٦/ ١٧٠ . وأبو برزة الأسلمى هو نضلة بن عبيد بن عابد ، ويقال غير ذلك فى اسمه ونسبه ، وأما سعيد بن حريث فهو أخو عمرو بن حريث ، القرشى المخزومى ، له صحبة . وينظر تهذيب الكمال ١٠ / ٣٨١ / ٢٩ ، ٢٠ . ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٥) في ح ٣، م: ١ فضربت ١ .

رحيم ، وإنه لرحيم غفور ». فرجع إلى قريشٍ فقال: ليس آمرُه بشيءٍ. كنتُ (آخُذُ به ) فيتصر في فقال: لله يُؤمِّنه ، فكان أحدَ الأربعةِ الذين لم يُؤمِّنهم النبي عَلَيْهِ (٢) .

وأخرَج الفريائي ('')، وابنُ أبى حاتم، عن مجاهدِ فى قولِه: ﴿ لَا أُقْسِمُ ﴾ . قال : ﴿ لَا ﴾ رَدًا عليهم، ﴿ أُقْسِمُ جَهَاذَا ٱلْبَلَدِ ﴾ .

وأخرَج الفريائي، ( وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جرير ) ، عن مجاهدٍ : ﴿ لَا أُقْسِمُ مِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ؟ مِهَ ، هِ وَأَنتَ حِلُّ بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ﴾ . يعنى رسولَ اللهِ عَلَيْهِ ؟ يقولُ : أنت في حِلٌ مما صنَعْتَ فيه (٦) .

وأخرَج الفريابي ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَأَنَتَ حِلُمُ بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ﴾ . يقولُ : لا تُؤاخَذُ بما عمِلتَ فيه ، وليس عليك فيه ما على الناس (٧) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن منصورِ قال: سأل رجلٌ مجاهدًا عن هذه الآية: ﴿ لاَ أُورِى . ثم فسَّرها لى فَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ﴾ . قال: لا أدرِى . ثم فسَّرها لى فقال: ﴿ لاَ أُورِى . ثم فسَّرها لى فقال: ﴿ لاَ أُورِى . أَمُ فَا الْجَرَامِ ، أُحلُّ اللهُ لَهُ اللَّهِ ﴾ الحرامِ ، أُحلُّ له

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص، ف ١: «أجذبه».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( فيتفرق » ، وفي ح ٣، ن ، م: ( فينصرف » .

<sup>(</sup>٣) الحديث عند ابن عبد البر في التمهيد ٦/ ١٧١، ١٧١ مختصرا.

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: «وابن جرير».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ح ١، م: «وابن أبي حاتم».

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٤/ ٢٠١، ٤٠٣، ٤٠٤.

<sup>(</sup>٧) الفريابي - كما في تغليق التعليق ٤/ ٣٦٨، وفتح الباري ٧٠٣/٨ - وابن جرير ٢٤/ ٤٠٤.

<sup>(</sup>A) بعده في ص، ف ١، ح٣، م: «الله».

ساعةً من النهارِ ؟ قِيلَ له : ما صنَعْتَ فيه من شيءٍ فأنت في حِلٍّ .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ المنذرِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿ لَا أُقْسِمُ بِهَاذَا ٱلْبَالَدِ﴾ . قال : مكة .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن أبي صالح : ﴿ لَا أُفْسِمُ بِهَاذَا ٱلْبِلَدِ ﴾ . قال : مكة ، ﴿ وَأَنتَ حِلُّ بِهَاذِ الْبُلَدِ ﴾ . قال : مُحة ، ﴿ وَأَنتَ حِلُّ بِهَاذِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الضحاكِ ، مثلَه .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ : ﴿ لَا أَقْسِمُ بِهَاذَا ٱلْبَكَدِ ﴾ . قال : مكةَ ، ﴿ وَأَنتَ حِلُّ بِهَاذَا ٱلْبَكَدِ ﴾ . قال : مكةَ ، ﴿ وَأَنتَ حِلُّ بِهَاذَا ٱلْبَكِدِ ﴾ . قال : أنت به غيرُ حَرِجِ ولا آثمِ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عطيةَ : ﴿ لَا أُقْسِمُ بِهَذَا ٱلْبَلَدِ ۞ وَأَنتَ حِلُّ بِهَذَا ٱلْبَلَدِ ۞ وَأَنتَ حِلُّ بِهَذَا ٱلْبَلَدِ ﴾ . قال : أُحِلَّتْ مكةُ للنبي ﷺ ساعةً من النهارِ ، ثم أُطْبِقَت (٢) إلى يومِ القيامةِ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الحسنِ : ﴿ وَأَنتَ حِلُّ بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ﴾ . قال : أحلُّها اللهُ لمحمد ﷺ ساعةً من نهارٍ يومَ الفتحِ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الضحاكِ: ﴿ وَأَنتَ حِلُّ بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ﴾ . يعنى محمدًا وَالْحَرَج ابنُ أبى حاتم عن الضحاكِ: ﴿ وَأَنتَ حِلُّ إِبَلَا اللهِ عَلَيْهِ ؟ يقولُ: أنت حلَّ بالحرم فاقتُلْ إِن (٢) شِعْتَ أو دَعْ .

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٢/ ٣٧٣، وابن جرير ٢٤/ ٤٠٢، ٤٠٤، ٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) في ح ١، م: ١ حرمت ١ .

<sup>(</sup>٣) في ن: ١ من ١٠ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، ( وابنُ المنذرِ ) ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن عطاء : ﴿ لَا أَقْسِمُ بِهَذَا ٱلْبَلَدِ ﴾ وأنتَ حِلُّ بِهذَا ٱلْبَلَدِ ﴾ . قال : إن الله حرَّم مكة يومَ خلق السماواتِ والأرضَ ، فهى حرامٌ إلى أن تقومَ الساعةُ ، لم تَحِلَّ لبشرٍ إلا لرسولِ الله عَلَيْ ساعةً من نهارٍ ، لا يُختلَى خلاها (٢) ، ولا يُعضَدُ عضاهُها (٣) ولا يُنقَّرُ صيدُها ، ولا تَحِلُّ لُقَطَتُها إلا لمعرِّفِ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ زيدٍ : ﴿ وَأَنتَ حِلُّ بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ﴾ . قال : لم يكنْ بها أحدٌ حِلَّا غيرَ النبي ﷺ ، كلَّ من كان بها حرامٌ لم يَحِلَّ لهم أن يُقاتِلُوا فيها ، ولا [١٥٤ظ] يَستَحِلُوا فيها "حُرمَةً (١) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن شُرَحبيلَ (١) بنِ سعدِ : ﴿وَأَنتَ عِلْمُوا بَهَا الْحَدِرَةُ ، وَيعضُدُوا بَهَا شَجرةً ، وَيَعضُدُوا بَهَا شَجرةً ، وَيَعضُدُوا بَهَا شَجرةً ، وَيَستَحِلُونَ إِخراجَكَ وَقَتلَكَ !

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه ، من طريقِ مجاهدِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ لَا أُقْسِمُ يَهُذَا ٱلْبَلَدِ ۞ وَاَنتَ حِلُّا بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِ﴾ . قال : أحلَّ له أن يَصنعَ فيه ما شاء ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۱، ح ۱، ن، م.

<sup>(</sup>٢) الحَلَا مقصور : النبات الرطب الرقيق ما دام رطبا ، واختلاؤه : قطعه ، وأخلت الأرض : كثر خلاها ، فإذا يبس فهو حشيش . النهاية ٢/ ٧٠.

 <sup>(</sup>٣) العضاه: شجر أم غَيْلان، وكل شجر عظيم له شوك الواحدة: عِضَةٌ بالتاء، وأصلها عِضَهة. وقيل:
 واحدته عضاهة. وعَضَهْت العضاة. إذا قطعتها. النهاية ٣/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٤/ ٤٠٥.

<sup>(</sup>٥) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٦) في ص: ( شراحيل ) . وينظر تهذيب الكمال ١٢/١٣.

﴿ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ ﴾ . يعنى بالوالدِ آدمَ ، وما وَلَد : وَلَدَهُ (١) .

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، من طريقِ عكرمةً ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ ﴾ . قال : الوالدُ الذي يَلِدُ ، وما وَلَد : العاقِرُ الذي (٢) لا يَلِدُ من الرجالِ والنساءِ (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن أبى عمرانَ الجونيّ : ﴿ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ ﴾ . قال : إبراهيمُ وما ولَد (؛) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، والطبرانيُ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ لَا أُقْسِمُ بِهَاذَا الْبَلَدِ﴾ . قال : مكة ، ﴿ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ﴾ . أَلْبَلَدِ ﴾ . قال : مكة ، ﴿ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ﴾ . قال : آدمَ ، ﴿ لَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ ﴾ . قال : في اعتدالٍ وانتصابٍ ( ° ) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ ﴾ . قال : وقَع هلهنا القسمُ ، ﴿ فِي كَبَدٍ ﴾ . قال : في مَشَقَّةٍ يُكابِدُ أَمرَ الدنيا وأمرَ الآخرةِ ، ﴿ يَقُولُ القسمُ ، ﴿ فِي كَبَدٍ ﴾ . قال : كثيرًا (١) .

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ` ، وابنُ أبي حاتم ، عن

<sup>(</sup>١) الحاكم ٢/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٤/ ٢٦، وابن أبي حاتم – كما في تفسير ابن كثير ٨/ ٤٢٥.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٤٠٨/٢٤ ، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٨/٥٧ .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٤/٢٤ ، ٤١٠ ، والطبراني (١٢٤١) .

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ٣٧٣/٢ ، وابن جرير ٤٠٧/٢٤ – ٤٠٩ ، ٤١٤ . ٤١٤ .

<sup>(</sup>٧) بعده في م : « وابن المنذر » .

مجاهد: ﴿ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ ﴾ . قال : الوالدُ : آدمُ ، وما وَلَد : ولَدُه ، ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدِ ﴾ . قال : كثيرًا ، ﴿ يَقُولُ أَهْلَكُتُ مَا لَا لَبُدًا ﴾ . قال : كثيرًا ، ﴿ أَيَعُسَبُ أَن لَمْ يَرْهُ أَحَدُ ﴾ . قال : كثيرًا ، ﴿ أَيَعُسَبُ أَن لَمْ يَرْهُ أَحَدُ ﴾ . قال : لم يَقدِرْ عليه أحدٌ ( ) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ ، ﴿ وَوَالِدِ وَمَا وَلَد ، ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ ﴾ : في انتصابٍ (٢) .

(أُ وَأَحْرَجَ ابنُ جريرِ عن ابنِ عباسٍ : ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ ﴾ . قال : في نصبِ أُن .

( وَأَخْرَجَ ابنُ جريرِ عن ابنِ عباسٍ : ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ ﴾ . قال : في شِدَّةٍ ' .

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والحاكمُ وصحَّحه ، من طريقِ عطاءٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْجَنْسَنَ فِي كَبَدٍ ﴾ . قال : في شِدَّةِ خَلْقٍ ؛ في وِلادتِه ونبتِ أسنانِه وسرَرِه (٥) ومعيشتِه وختانِه (١)

<sup>(</sup>١) الفريابي – كما في تغليق التعليق ٣٦٨/٤ – وابن جرير ٤٠٦/٢٤ ، ٤٠٠ ، ٤١٠ ، ٤١٣ .

<sup>(</sup>٢) في ص، ف١، ن، م: ﴿ نصب ١ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ف ١ ، ح١ ، م .

والأثر عند ابن جرير ٢٤ . ٤٠٨/٢ .

<sup>(</sup>٤ – ٤) سقط من : ص ، ف ١ ، ح١ ، ح٣ . .

والأثر عند ابن جرير ٢٤/٢٤.

<sup>(</sup>٥) في ح١، م، والحاكم: « سوره ».

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٤١٠/٢٤ مختصرًا ، والحاكم ٥٢٣/٢ .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ('' ، عن ابنِ عباسِ : ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي كَبَدٍ ﴾ . قال : (' خلق اللهُ كلَّ شيءٍ يمشى على أربعةٍ ، إلا الإنسانَ فإنه خُلِق منتصبًا '' .

/وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ : ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي كَبَدٍ ﴾ . ٣٥٣/٦ قال : منتصبًا (٢) في بطن أمّه .

وأخرَج أبو الشيخِ في «العظمةِ » عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ ﴾ . قال : منتصبًا في بطنِ أمّه ؛ إنه قد وُكّلَ به ملكٌ إذا نامَت الأممُّ أو اضطجَعَتْ رفَع رأسَه ، لولا ذلك لغرِق في الدم () .

وأخرَج الطستى فى «مسائلِه » عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ نافعَ بنَ الأزرقِ سأله عن قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ ﴾ . قال : فى اعتدالٍ واستقامةٍ . قال : وهل تعرفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعتَ قولَ لبيدِ بنِ ربيعةً (٥) :

يا عينُ هلَّا بَكَيتِ أَرْبَدَ إِذ قُمْنا وقام الخصومُ في كَبَدِ (١)

وأخرَج الفريابيُّ ، وسعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن إبراهيمَ – أحسَبُه عن عبدِ اللهِ : ﴿ فِي كَبُدِ ﴾ . قال : منتصبًا .

وأخرَج ابنُ المباركِ في «الزهدِ»، وعبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ أبي حاتم، عن

<sup>(</sup>١) بعده في ح١: « من طريق مقسم » ، وبعده في م : « عن مقسم » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ح١، م : ٥ خلق الله الإنسان منتصبًا ، وخلق كل شيء يمشي على أربع ٥ .

<sup>(</sup>٣) في ح١، م: ١ منتصب ١٠.

<sup>(</sup>٤) أبو الشيخ (١٠٩١) .

<sup>(</sup>٥) شرح ديوانه ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>٦) مسائل نافع (٤٩).

الحسنِ: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي كَبَدٍ ﴾ . قال : يُكابِدُ مضايقَ الدنيا وشدائدَ الآخرةِ (١) .

وأخرَج ابنُ المباركِ عن الحسنِ ، أنه قرأ هذه الآية : ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي كَبَدِ ﴾ . قال : لا أعلمُ خليقةً يُكابِدُ من الأمرِ ما يكابدُ هذا الإنسانُ (٢) .

أُوأَخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن الحسنِ: ﴿ لَقَدَ خَلَقَنَا الْحَرَجِ عَبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن الحسنِ: ﴿ لَقَدَ خَلَقَنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن عكرمةً : ﴿ فِي كَبُدِ ﴾ . قال : شدةٍ وطولٍ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، (عن ابنِ زيدِ ) : ﴿ فِي كَبَدٍ ﴾ . قال : في السماءِ نُحلِق آدمُ (') .

وأخرَج أبو يعلى ، والبغوى ، وابنُ مَردُويَه ، عن رجلٍ من بنى عامرِ قال : صَلَّيْتُ خَلفَ النبي ﷺ ، فسمِعتُه يقرأُ : ﴿ ﴿ أَيَعْسَبُ أَن لَنَّ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُ ﴾ ، وأيحَسَبُ أَن لَمْ يَرَهُ أَحَدُ ﴾ ، يعنى بفتح السينِ من ﴿ يَحسَبُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ابن المبارك (٢٣١) ولكن عن سعيد بن أبي الحسن، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٢٦/٨.

<sup>(</sup>٢) ابن المبارك (٢٣٠).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ف١ ، ح٣ ، ن . ومكانه في الأصل : « في » .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٤٢٦/٨ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : م .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٤/٢٤ .

 <sup>(</sup>٧) وهي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة وأبي جعفر ، وبكسرها قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي
 ويعقوب وخلف . ينظر النشر ١٧٨/٢ .

والحديث عند أبي يعلى - كما في المطالب العالية (١٧٩)، وإتحاف السادة المهرة (٦٦٠٧). وقال البوصيري: سنده ضعيف لجهالة بعض رواته.

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن السدى في قولِه : ﴿ أَيَعْسَبُ أَن لَن يَقْدِرَ عَلَيْهِ آحَدُ ﴾ الآية ، قال : الكافرُ يحسبُ أن لن يَقدِرَ اللهُ عليه ولم يرَه .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ مَا لَا لَٰبُدًا ﴾ . قال : كثيرًا (١٠) . وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ أَهُلَكُمْتُ مَا لَا لَبُدًا ﴾ . قال : أنفَقْتُ مالًا في الصدِّ عن سبيلِ اللهِ ، ﴿ أَيَحْسَبُ أَن لَمْ يَرَهُ وَ أَحَدُ ﴾ . قال : الأحدُ :

اللهُ عزَّ وجلَّ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ جريجٍ فى قولِه : ﴿ يَقُولُ أَهَلَكُتُ مَالَا لَٰبُدًا﴾ . قال : أَيُمنُّ علينا ؟ فما فضَّلناه أفضلُ ، ﴿ أَلَمْ خَعَلَ لَمُو عَيِّنَيْنِ ﴾ وكذا وكذا ؟!

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ أَلَمْ نَجْعَلَ لَهُ عَلَى لَهُ مَتَظَاهِرةٌ يُقَرِّرُكُ ( " بها كيما تشكُر ( " ) . عَيْنَيِّنِ ﴾ الآية . قال : نعمٌ من اللهِ متظاهرةٌ يُقَرِّرُك ( " ) بها كيما تشكُر ( " ) .

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن مكحولِ قال : قال النبيُ ﷺ : «يقولُ اللهُ : يا بنَ آدمَ ، قد أنعَمْتُ عليك ' نعمًا عظامًا لا تُحصِى عددَها' ، ولا تُطيقُ شكرَها ، وإن مما أنعمتُ عليك ' أن جعَلتُ لك عينين تَنظُرُ بهما ، وجعَلتُ لهما غطاءً ، فانظُرْ بهينيك إلى ما أحلَلْتُ لك ، فإن رأيتَ ما حَرَّمتُ عليك فأطبِقْ عليهما

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٤/٢٤ .

<sup>(</sup>۲) فى ح١، م: « يقررنا » .

<sup>(</sup>٣) في ح ١ ، م : « نشكر » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ص ، ف ١ ، ن .

<sup>(</sup>٥) ليس في : الأصل . وفي ح١ ، م : « عدها » .

غطاءَهما ، وجعلتُ لك لسانًا وجعلتُ له غلافًا ، فانطقْ بما أمرتُك وأحلَلْتُ لك ، فإن عرَض لك ما حرَّمْتُ عليك فأغلِقْ عليك لسانَك ، وجعَلتُ لك فرْجًا ، وجعلتُ لك ما حرَّمْتُ وجعلتُ لك سِتْرًا ، فأصِبْ بفرجِك ما أحلَلْتُ لك ، فإن عرَض لك ما حرَّمْتُ عليك فأرْخِ عليك سِترَك ، ابنَ آدمَ ، إنك لا تَحَمَّلُ سَخَطِي ، ولا تُطيقُ (١) انتقامي»

# قُولُه تعالى : ﴿وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ۞﴾ .

أخرَج عبدُ الرزاقِ ، والفريابيُ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والطبرانيُ ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن ابنِ مسعودِ في قولِه : ﴿ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجَدَيْنِ ﴾ . قال : سبيلَ الخيرِ والشرُّ ،

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَهَدَيْنَهُ ۚ النَّجَدَيْنِ ﴾ . قال : عرَّفناه سبيلَ الخيرِ والشرِّ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَهَدَيْنَهُ اللَّهِ مَا يَنْهُ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّلْحُلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ عن محمدِ بنِ كعبٍ ، مثلَه .

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ تستطيع ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ابن عساكر ٢٢٩/٦٦ .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٣٧٤/٢ ، وابن جرير ٤١٥/٢٤ ، والطبراني (٩٠٩٧) ، والحاكم ٥٢٣/٢ . وقال الحافظ : إسناده حسن . فتح الباري ٧٠٤/٨ .

<sup>(</sup>٤) الفريابي - كما في تغليق التعليق ٣٦٨/٤ ، وفتح الباري ٧٠٤/٨ .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٤/٦٤ ، وابن أبي حاتم – كما في الإنقان ٢/٦٥ .

''وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ، وابنُ جريرِ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿وَهَدَيْنَهُ النَّجَدَيْنِ﴾. قال: سبيلَ الخير والشرُّ '.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عكرمةَ ، والضحاكِ ، مثله .

وأخرَج الفرياييُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن عليٌّ ، أنه قيلَ له : إن ناسًا يقولون (٢٠) : ﴿ ٱلنَّجْدَيْنِ ﴾ : الثَّدْيَينُ . قال : الحيرَ والشرُّ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، من طريقِ سنانِ بنِ سعدِ ، عن أنسِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «هما نَجدان ، فما جعل نجدَ الشرِّ أحبُ إليكم من نجدِ الخيرِ » .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ مَردُويَه ، من طرقِ عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ﴾ . قال : ذُكِرَ لنا أن النبيَ ﷺ كان يقولُ : «أَيُّها الناسُ ، إنما هما النَّجْدانِ (٥) ؛ نَجْدُ الخيرِ ، ونَجْدُ الشرِّ ، فما جعَل نجدَ الشرِّ أحبُ إليكم من نجدِ الخيرِ »

وأخرَج الطبرانيُّ عن أبي أمامةً ، أن النبيُّ ﷺ قال : «يأتُها الناسُ ، إنما هما

<sup>(</sup>۱ - ۱) سِقط من: ح١، ح٣، م.

والأثر عند ابن جرير ٢٤/٢٤ .

<sup>(</sup>٢) بعده في ص ، ف ١ ، ح١ ، ح٣ ، م : ﴿ إِن ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ح١، م: ٩ سعيد ٩. وينظر تهذيب الكمال ١٠/٥/١٠.

<sup>(</sup>٤) الحديث أورده ابن عدى في الضعفاء ١١٩٣/٣ في ترجمة سنان بن سعد .

<sup>(</sup>٥) في ح١، م: ١ نجدان ١.

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ٣٧٤/٢ ، وابن جرير ٢٤/٧٤ ، ٤١٨ .

٣٥٤/٦ نَجدان ؛ نجدُ خيرٍ ونجدُ شرٌ ، فما جعَل نجدَ الشرِّ أحبَّ / إليكم (١) من نجدِ الخيرِ (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرِ عن قتادةَ قال : ذُكِرَ لنا أن النبيُّ ﷺ قال . فذكَر مثلَه (٣) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه ، عن أبي هريرة ، عن رسولِ اللهِ ﷺ قال : ﴿إَنَّمَا هَمَا النَّجَدَانُ ' ؛ نَجَدُ الحُمْ وَنَجَدُ الشِّرِ ، فلا يكنْ نَجَدُ الشِّرِ أُحبُّ إليكم ( ) من نجدِ الخير ( ) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، ( وابنُ جرير ) ، وابنُ أبى حاتمٍ ، من طرقِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَهَدَيْنَكُ ٱلنَّجَدَيْنِ ﴾ . قال : الثَّدْيَيْن ( ^ ) .

قُولُه تعالى : ﴿ فَلَا أَقَٰنَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ ۞ ﴾ الآيات .

أَخْرَجَ ابنُ أَبِي شَيبَةَ ، وابنُ جَريرٍ ، وابنُ أَبِي حاتمٍ ، عن ابنِ عمرَ في قولِه : ﴿ فَلَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) سقط من: ح١، م.

<sup>(</sup>٢) الطبراني (٨٠٢٠) ، وفي الأوسط (٢٥٤١) . ضعيف (ضعيف الترغيب والترهيب - ١٨٧٩) .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٤/٨/٤ .

<sup>(</sup>٤) في ح١، ن، م: « نجدان ».

<sup>(</sup>٥) في ح١، ح٣، م: ( إلى أحدكم ٥.

<sup>(</sup>٦) ابن مردویه - كما في فتح الباري ٧٠٤/٨ .

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من : م .

<sup>(</sup>٨) عبد الرزاق ٣٧٤/٢ ، وابن جرير ١٩/٤ ، وابن أبي حاتم – كما في تفسير ابن كثير ٢٢٧/٨ .

<sup>(</sup>٩) سقط من : م . وفي ص : « ولاد » ، وفي ن : « زللا » ، وعند ابن جرير : « أزل » . وزلال مبالغة من زلل إذا زلق . وينظر اللسان (ز ل ل) .

<sup>(</sup>١٠) ابن أبي شيبة ٣٢٦/١٣، وابن جرير ٢٤٠/٢٤، وابن أبي حاتم - كما في التخويف من النار ص٧٦.

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الحسنِ ، مثلَه (١) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ قال : العقبةُ النارُ .

وأخرَج (عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ قال : النارُ () عقبةٌ دونَ الجنةِ () ، واقتحامُها ﴿ فَكُ رَقَبَةٍ ﴾ الآية ()

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن (أبي رجاءٍ) قال : بلَغني أن العقبة التي ذكر اللهُ في كتابِه مَطلَعُها سبعةُ الافِ سنةٍ (٧) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فَلَا اَقْنَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ ﴾ . قال : عقبةً بينَ الجنةِ والنار .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن أبي صالحٍ : ﴿ فَلَا ٱقْنَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ ﴾ . قال : عقبةً بينَ الجنةِ والنارِ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن كعبِ الأحبارِ قال : العقبةُ سبعون درجةً في جهنم (^) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ زيد: ﴿ فَلَا ٱقْنَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ ﴾ . قال : ألا سلَك

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٤/٢٤ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م : « عبد بن حميد » .

<sup>(</sup>٣) في النسخ : « للناس » . والمثبت من مصدري التخريج . وينظر فتح الباري ٧٠٤/٨ .

<sup>(</sup>٤) عند ابن جرير : « الجسر » .

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ٣٧٤/٢ ، وابن جرير ٢٤٠/٢٤ ، ٤٢٣ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل ، ح٣ : « جابر » .

<sup>(</sup>٧) ابن أبي حاتم - كما في التخويف من النار ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٨) ابن جرير ٢٤١/٢٤ ، وابن أبي حاتم - كما في التخويف من النار ص ٧٦ .

الطريقَ التي فيها النجاةُ والخيرُ . .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن الحسنِ : ﴿ فَلَا ٱقْنَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ ﴾ . قال : ذُكِرَ لنا أنه ليس من رجلٍ مسلم يُعتِقُ رقبةً مسلمةً إلا كانت فداءَه من النارِ (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن قتادةً: ﴿ وَمَا ٓ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ﴾ . ثم أخبَر عن اقتحامِها ، فقال : ﴿ فَكُ رَقِبَةٍ ﴾ . ذُكِر لنا أن نبع الله ﷺ سُئِلَ عن الرقابِ أيُّها أعظمُ أجرًا ، قال : ﴿ أَكْثَرُها (\*) ثمنًا ﴾ .

وأخرَج ( الحاكم، وأبو نعيم، والبيهقى فى «شعبِ الإيمانِ »، و ابنُ مَردُويَه، عن أبى الدرداءِ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «إنَّ أمامَكم عقبةً كثودًا لا يَجوزُها المُثقِلُون، فأنا أريدُ أن أتَخَفَّفَ لتلك العقبةِ (١).

وأخرَج الحاكم وصحّحه ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقى فى «سنيه» ، عن عائشة قالت : لما نزَلت : ﴿ فَلَا ٱقْنَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ ﴾ . قيل : يا رسولَ اللهِ ، ما عندَ أحدِنا ما يُعيّقُ ، إلا أنَّ (٢) عندَ أحدِنا الجارية السوداءَ تَخدِمُه وتنوءُ عليه ، فلو أمَرناهن بالزِّنا

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٤/٢٤ .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢٤/٢٤ ، ٤٢٢ .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ح١ ، ح٣ ، ن ، م : ﴿ أَكُثُر ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٢/٢٤ ، ٤٢٣ . والمرفوع منه رواه البخارى (٢٥١٨) ، ومسلم (٨٤) عِن أَبَى ذر مطولًا .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ح١ ، م .

<sup>(</sup>٦) الحاكم ٧٤/٤ ، وأبو نعيم ٢٢٦/١ ، والبيهقى (١٠٤٠٨) . صحيح (صحيح الترغيب والترهيب - ٣١٧٦ ، ٣١٧٦) .

<sup>(</sup>٧) سقط من : م .

فَرَنَيْنَ ، فَجِئنَ بِالأُولَادِ فَأَعَتَقْنَاهِم . فقال رسولُ اللهِ ﷺ : «لأَنْ أُمَتِّعَ بِسَوطٍ في سبيلِ اللهِ أحبُ إلى من أن آمُرَ بِالزِّنَا ، ثم أُعتِقَ الولدَ» (١)

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عائشة ، أنه بلغها قولُ أبي هريرة : عِلاقَةُ سوط (" في سبيلِ اللهِ أعظَمُ أجرًا من عِتْقِ ولدِ زِنْيَةٍ . فقالت عائشةُ : يَرحمُ اللهُ أبا هريرة ، إنما كان هذا أنَّ اللهَ لما أنزَل : ﴿ فَلَا ٱقْنَحَمَ ٱلْمَقَبَةُ ۞ وَمَا آدَرَيْكَ مَا ٱلْمَقَبَةُ ۞ فَكُ رَقِبَةٍ ﴾ . قال بعضُ المسلمين : يا رسولَ اللهِ : إنه ليس لنا رقبةٌ نُعتِقُها وإنما يكونُ لبعضِنا الحُويدمُ التي لا بدَّ له (" منها ، فنَامُرُهن أن يَنِين ، فإذا بَغَينْ فولَدْن أعتَقْنا (" أولادَهن؟ فالرسولُ اللهِ عَيْنِيةٌ : ( لا تأمُرُوهن " بالبِغاءِ ، لَعِلاقةُ سوطِ في سبيلِ اللهِ أعظمُ أجرًا من هذا » .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أبى نجيح السلميّ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «من أعتق رقبةً مؤمنةً فإنه يُجزَى مكانَ كلِّ عظم [٢٥٤] من عظامِها عظمًا (٢) من عظامِه من النارِ» (٨).

<sup>(</sup>١) الحاكم ٢١٥/٢ ، والبيهقي ٨٠/١٠ . وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٩٩٥) .

<sup>(</sup>٢) علاقة السوط: ما في مقبضه من السَّيْر . التاج (ع ل ق) .

<sup>(</sup>٣) سقط من : ح١ ، م .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ف١: ﴿ أَعتقهن ﴾ ، وفي ص: ﴿ أَعتقن ﴾ .

٦) في ص، ح١: « أَتَأْمُرُوهُن » .

<sup>(</sup>Y) في م: « عظم ».

<sup>(</sup>٨) الحديث عند أبي داود (٣٩٦٥) ، والترمذي (١٦٣٨) ، والنسائي (٣١٤٣) . صحيح (صحيح سنن أبي داود - ٣٣٥٥) .

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وابنُ أبى شيبةَ ، (اوالطبرانيُ اللهُ عن عليٌ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «من أعتَق نسمةً مسلمةً أو مؤمنةً ، وقَى اللهُ بكلٌ عضوِ منها عضوًا منه من النارِ» (٢) .

(أوأخرَج أحمدُ عن أبي أمامةَ قال: قلتُ: يا نبيَّ اللهِ ، أيُّ الرقابِ أفضلُ ؟ قال: «أغلاها ثمنًا وأنفشها عندَ أهلِها» .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وأحمدُ ، والبخارىُ ، ومسلمُ ، ( والترمذى ، وابنُ جرير ) ، وابنُ مَردُويَه ، عن أبى هريرة قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «من أعتَق رقبةً مؤمنةً أعتَق اللهُ بكلِّ عضوٍ منها عضوًا منه من النارِ ، حتى الفَرْجَ بالفرج » ( ) .

وأخرَج أحمدُ ، وابنُ حبانَ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُ ، عن البراءِ ، أن أعرابيًّا قال : «أعتِقِ النسمةَ ، وفُكَّ قال : «أعتِقِ النسمةَ ، وفُكَّ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ح ۱ ، م .

<sup>(</sup>٢) ابن سعد ٢/٥/٨ ، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٧٢ ، والطبراني (١٨٦) . وقال أبو وقال أبو الطبراني : في سنده الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعيم البجلي ، ضعفه ابن معين ، وقال أبو حاتم : صالح الحديث .

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل، ص، ف١ ، ح٣ ، ن .

والحديث عند أحمد ٦١٨/٣٦ ، ٦١٩ مطولًا . وقال محققوه : إسناده ضعيف جدًّا .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٧١ ، ٧٧ ، وأحمد ٥١/١٥ (٩٧٧٣) ، والبخاري (٦٧١) ، ومسلم (١٥٤١) ، والترمذي (١٥٤١) .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ح١، م: « لرسول الله » .

الرقبة ). قال : أوليستا بواحدة ؟ قال : (لا ، إنَّ عِتقَ النَّسَمة (١) أن تَفرَّدَ (٢ بعتقِها ، وفكَّ الرقبةِ أن تُعِينَ في عتقِها . والمنِّحةُ الوَكُوفُ (٢) ، والفيءُ على ذى الرحم ، فإن لم تُطِقْ ذلك فأطعِم الجائع ، واسْقِ الظمآنَ ، وأمُرْ بالمعروف ، وانهَ عن المنكرِ ، فإن لم تُطِقْ ذلك فكُفَّ لسانَك إلا من خير ) (١) .

وأخرَج الفريابيُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿فِي يَوْمِ ذِي مَسْفَبَةٍ ﴾ . قال : مجاعة (٥) .

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن /مجاهدِ : ﴿ فِي يَوْمِرِ ٢٥٥/٦ فِي مَشْغَبَةِ ﴾ . قال : جوع (١)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن إبراهيمَ: ﴿ فِي يَوْمِ ذِى مَسْغَبَرْ ﴾ . قال : يوم فيه الطعامُ عزيزٌ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الحسنِ ، وأبي رجاءِ العطاردِيِّ ، أنهما قرَّأا : (أو

<sup>(</sup>١) في م : « الرقبة » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ح٣ ، ن : « ينفرد » ، وفي ص ، ف١ : « تنفرد » .

<sup>(</sup>٣) في النسخ : « الركوب » . والمثبت من مصادر التخريج . والمنحة الوكوف ، أي : غزيرة اللبن . النهاية . ٢٢./٥

<sup>(</sup>٤) أحمد 7.0/٣٠ (١٨٦٤٧) ، وابن حبان (40%) ، وابن مردویه – كما فی تخریج أحادیث الكشاف 40% ، 10% ، وفتح الباری 40% ، وفتح الباده صحیح .

<sup>(</sup>٥) الفريابي – كما في التغليق ٢٩٨/٤ ، وفتح الباري ٧٠٤/٨ – وابن جرير ٢١/٢٥ ، ٢٦٦ ، وابن أبي حاتم – كما في فتح الباري ٧٠٤/٨ .

<sup>(</sup>٦) الفريابي – كما في تغليق التعليق ٣٦٨/٤ ، وفتح البارى ٧٠٤/٨ – وابن جرير ٢٢٥/٢٤ .

أطعَم في يوم ذا مسغبة) (١).

أُ وَأَخْرَجَ ابنُ الأِنبارِيِّ عن الحِسنِ أَنَّ اللهِ قَرَأَ: (أَو إَطْعَامٌ فَي يُومٍ ذَا مَسْغَبَةٍ).

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقيُّ ، عن جابرٍ مرفوعًا : «من مُوجِباتِ المغفرةِ إطعامُ المسلم السَّغْبَانِ (١٠) » .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ذَا مَقْرَبَةٍ ﴾ . يعنى : بعيدَ التربةِ ، أى : غريبًا (٢) من وطنِه (٧) .

وأخرَج الفريابيُّ ، وسعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والحاكمُ ('وصحَّحه '، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿أَوَّ مِسْكِينًا ذَا مَثْرَبَةٍ ﴾ . قال : هو المطروحُ الذى ليس له بيتٌ . وفى لفظ

<sup>(</sup>١) ينظر البحر المحيط ٤٧٦/٨ . وفيه أن الحسن وأبا رجاء قرأًا : (أو إطعام في يوم ذا مسغبة) ، وذكر عن على وأبي رجاء أنهما قرأًا : (أو أطعَم في يوم ذا مسغبة) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : ح١ ، م .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص : ( مرفوعا ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ف ١ : ١ الشبعان » .

والحديث عند الحاكم ٢٤/٢ ، والبيهقى فى الشعب (٣٣٦٤) . ضعيف (ضعيف الترغيب والترهيب – ٥٥٠) .

<sup>(</sup>٥) في ح ١ ، م : ٤ أي ١ .

<sup>(</sup>٦) في ص ، ف ١ : ١ بعيدا ، .

<sup>(</sup>٧) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٢٠٠٨ ، ٤٣١ .

للحاكمِ (١): هو التَّرِبُ الذي لا يَقِيه من الترابِ شيءٌ. وفي لفظ: هو اللازقُ بالترابِ من شِدَّةِ الفقرِ (٢).

وأخرَج الفريابي، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن مجاهدٍ ، مثلَه (٣).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَثْرَبَةٍ ﴾ . يقولُ : شديدَ الحاجةِ '' .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، °من طريقِ العوفيّ ، عن ابنِ عباسٍ ° : ﴿ أَوْ مِسْكِينَا ذَا مَثْرَيْقِ﴾ . يقولُ : مسكينٌ ذو بنينَ وعيالٍ ، ليس بينَك وبينَه قرابةٌ (١٠ .

تَرِبَتْ يداك ثم قَلَّ نوالُها وتَرَفَّعَت عنك السماءُ سِجَالُها (^) وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عمرَ ، عن النبي ﷺ : ﴿ مِسْكِينَا ذَا مُثَرَبَةٍ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ح١، م: ( الحاكم ).

<sup>(</sup>۲) سعید بن منصور – کما فی فتح الباری ۷۰٤/۸ – وابن جریر ۲۷۷/۲ – ۶۲۹ ، والحاکم ۲۶/۲ .

<sup>(</sup>٣) الفريابي - كما في تغليق التعليق ٣٦٨/٤ ، وفتح الباري ٧٠٤/٨ .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٤/٢٤ ، ٤٣٠ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل ، ح٣ ، ن : ( عن ابن عساكر ) .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٤/٢٤ .

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ح١ ، م : ( سأله ) .

<sup>(</sup>٨) في ص، ف١ ، ح١ ، ن، م: ( سحابها ) . والسُّجُلُ : الدلو الضخمة المملوءة ماء ، والجمع سجال وسجول . اللسان (س ج ل) .

والأثر عند الطستي - كما في الإتقان ١٠١/٢ .

قال: «الذي مأواه المزابلُ» (١)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادةً : ﴿ ذَا مَتْرَبَةٍ ﴾ . قال : كنا نُحَدَّثُ أن التَّربَ (٢) ذو العيالِ الذي لا شيءَ له .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن الضحاكِ: ما عمِل الناسُ بعدَ الفريضةِ أحبُّ إلى اللهِ من إطعام مسكين (٣).

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن هشامِ بنِ حسانَ (' ) فى قولِه : ﴿ وَتَوَاصُواْ بِٱلصَّـــ ﴿ وَتَوَاصُواْ بِٱلصَّــ ﴿ وَ قال : على ما افترَض اللهُ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَتَوَاصَوْا بِٱلْمَرْمَكَةِ ﴾ . يعنى بذلك رحمة الناسِ كلِّهم (٥٠) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿مُؤْصَدَهُ ﴾ . قال : مُغْلَقَةُ الأبوابِ .

وأخرَج الفريابي ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن أبي هريرةَ : ﴿ مُؤْصَدَهُ ﴾ . قال : مُطْبَقَةٌ .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، من طرقٍ عن ابنِ

<sup>(</sup>١) ابن مردويه - كما في تخريج أحاديث الكشاف ٢١٤/٤ . وقال الزيلعي : غريب .

<sup>(</sup>٢) في م: « المترب » .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٥٢ .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ف ١ : « حبان » . وينظر تهذيب الكمال ١٨١/٣٠ .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٤/٢٤ .

عباسٍ ، مثلَه <sup>(۱)</sup>.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ ، وعكرمةَ ، وعطيةَ ، والضحاكِ ، وسعيدِ ابنِ جبيرِ ، والحسنِ ، وقتادةَ ، مثلَه .

تَحِنُّ إلى أجبالِ مكةَ ناقتِي ومِن دُونِنا أبوابُ صَنْعاءَ مُؤصَدَهُ (٣)

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن مجاهد : ﴿ مُؤْصَدَةٌ ﴾ . قال : هي بلغةِ قريشٍ ، أَصَدَ ( ) البابَ أُغلَقَه .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٤/٢٤ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ح۱، م: « سأله».

<sup>(</sup>٣) الطستى - كما في الإتقان ٨٧/٢ .

<sup>(</sup>٤) في ح١، م: « أوصد » . وينظر اللسان (أ ص د) .

## سورةً والشمسِ وضحاها

### مكية

أخرَج ابنُ الضَّرَيْسِ، والنحاسُ، وابنُ مَردُويَه، والبيهقيُ، عن ابنِ عباسٍ قال: نزَلت سورةُ «والشمس وضحاها» بمكة (١)

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ الزبيرِ ، مثلَه .

وأخرَج أحمدُ ، والترمذيُ وحسَّنه ، والنسائيُ ، عن بريدةَ ، أن رسولَ اللهِ عَلَيْهُ كان يقرأُ في صلاةِ العشاءِ به «الشمسِ وضحاها» ، وأشباهِها من السور (٢).

وأخرَج الطبرانيُ عن ابنِ عباسٍ ، أن النبي ﷺ أمَره أن يقرأَ في صلاةِ الصبحِ بـ : « الليلِ إذا يغشي » و « الشمس وضحاها » .

وأخرَج البيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» عن عقبةَ بنِ عامرِ قال: أمرنا رسولُ اللهِ عَلَيْ أَن نُصَلِّي ركعتي الضَّحى بسورتيهما به «الشمسِ وضحاها»، و«الضحى (١)(٥).

<sup>(</sup>١) ابن الضريس (١٧) ، والنحاس ص ٧٥٧ ، والبيهقي في الدلائل ١٤٤ ، ١٤٤ .

<sup>(</sup>۲) أحمد ۹۹/۳۸ (۲۲۹۹۶) ، والترمذي (۳۰۹) ، والنسائي (۹۹۸) . صحيح (صحيح سنن الترمذي - ۲۵۶) .

 <sup>(</sup>٣) الطبراني (١١٢٧٦) . وقال الهيثمي : وفيه ابن لهيعة ، واختلف في الاحتجاج به . مجمع الزوائد ١١٩/٢ .

<sup>(</sup>٤) البيهقي في السنن الصغري (٨٦٠) . وقال الألباني : موضوع . السلسلة الضعيفة (٣٧٧٤) .

<sup>(</sup>٥) بعده في ح١، ن، م: « وأخرج الطبراني عن النعمان بن بشير قال : كان رسول الله ﷺ يقرأ في العيدين : سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها » .

قُولُه تعالى : ﴿وَأَلْشَمْسِ وَضُحَنَّهَا ۞ ﴾ الآيات .

أَخرَج الحاكمُ وصحَّحه عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَٱلشَّمْسِ وَضُّعَالُهُ . قال : قال : ضَوْئِها ، ﴿ وَٱلْقَمْرِ إِذَا نَلَاهَا ﴾ . قال : تبِعَها ، ﴿ وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا ﴾ . قال : أضاءَها ، ﴿ وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا ﴾ . قال : اللهُ بنى السماء ، ﴿ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَحَنَهَا ﴾ . قال : دحاها ، ﴿ وَٱلْمُمَهَا جُورَهَا وَتَقُونَهَا ﴾ . قال : عرَّفها شَقاءَها وسعادتها ، ﴿ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنْهَا ﴾ . قال : أغواها (١)

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ: ﴿ وَٱلْقَمَرِ إِذَا نَلَنَهَا ﴾ . قال : يَتَلُو النهارَ ، ﴿ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَنَهَا ﴾ . يقولُ : وما خلَق (٢) فيها ، ﴿ وَٱلْمُمَهَا فَجُورَهَا وَتَقُونَهَا ﴾ . قال : علَّمها الطاعة والمعصية (٢) .

وأخرَج /ابنُ أبى حاتمٍ ، من طريقِ عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿وَٱلْقَمَرِ لِذَا ٢٠٣٥٦ نَلَنْهَا﴾ . قال : تبِعها .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن يزيدَ بنِ ذى حمامة (١٠) قال : إذا جاء الليلُ قال الربُّ : غَشِيَ عبادِي (٥) خلقِيَ العظيمُ . والليلُ (٦) مَهابةٌ ، والذي خلَقه أحقُّ أن

والأثر عند الطبراني في الصغير ٩٧/٢ وذكر فيه سورة «الأعلى» وسورة «الغاشية» ولم يقل: والشمس
 وضحاها. وانظر ما تقدم ص ٣٥٨.

<sup>(</sup>١) الحاكم ٢/٢٥.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: ( الله ) .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٤/ ٤٣٩ ، ٤٣٩ ، ٤٤١ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ف ١ ، ح٣ ، ن : ١ حماية ١ ، وفي ص : ١ حماي ١ .

<sup>(</sup>٥) بعده في م : ﴿ في ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في م: « لليل » .

ر<sup>(۱)</sup> .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَنْهَا﴾ . يقولُ : قسمها ، ﴿فَأَلْمَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقُونُهَا﴾ . قال : بينَ (٢٦) الخيرَ والشرّ (٣) .

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحهُ، من طريقِ سعيدِ بنِ جبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿ فَأَلْمُمَهَا ﴾ . قال: ألزَمها ( ) ﴿ فَجُورَهَا وَتَقُونَهَا ﴾ .

وأخرَج أحمدُ ، "وعبدُ بنُ محميد" ، ومسلمٌ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، عن عمرانَ بنِ حصينِ ، أن رجلًا قال : يا رسولَ اللهِ ، أرأيتَ ما يَعملُ الناسُ اليومَ ويَكدَ مُون فيه ، شيءٌ قد قُضِيَ عليهم ومضَى عليهم في قَدَرٍ قد سبق ، أو فيما يَستَقْبِلُون مما (٢) أتاهم به نبِيَّهم واتَّخِذت عليهم به الحجةُ ؟ قال : «مَن كان اللهُ حَلقه (بل شيءٌ قُضِيَ عليهم» . قال : فلِمَ يعمَلُون إذن ؟ قال : «مَن كان اللهُ حَلقه لواحدةٍ من المنزِلَتينْ يُهَيِّئُهُ (١) لعملِها (٩) . وتصديقُ ذلك في كتابِ اللهِ : ﴿ وَنَفْسِ

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٤٣٤/٨ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ح٣ ، ن : « من » .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٤٠/٢٤ ، وابن أبي حاتم – كما في الإتقان ٢٦/٥ .

<sup>(</sup>٤) سقط من : ح١ . وفي م : « علمها » .

<sup>(</sup>٥) الحاكم ٢/٤٢٥.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من : ح١ ، م .

<sup>(</sup>٧) في م: « ما ».

<sup>(</sup>٨) في الأصل : « بهيئة » ، وفي ص : « مهيئة » ، وفي ف ١ : « مهيأة » ، وفي ح ١ : « لهيئة » ، وفي م : « هيأه » .

<sup>(</sup>٩) في الأصل ، ص ، ح١ : « يعملها » .

وَمَا سَوَّنِهَا ۞ فَأَلْهُمَهَا فَجُورَهَا وَتَقُونِهَا﴾ (١).

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، والطبرانيُ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ قال : كان رسولُ اللهِ ﷺ إذا تلا هذه الآيةَ : ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنَهَا ﴾ فَأَلَمُهَا فَجُورَهَا وَتَقُونَهَا ﴾ . وقف ثم قال : «اللَّهمَّ آتِ نفسِي تقواها ، أنت وَلِيُها ومولاها ، وخيرُ من زكَّاها » (\*)

وأخرَج ابنُ أبى حاتم، وابنُ مَردُويَه، عن أبى هريرةَ: سمِعتُ النبى ﷺ عَيْلِيْقَ يَقرأُ: ﴿ ﴿ فَأَلْمَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقُولُهَا ﴾ . قال: «اللَّهم آتِ نفسِي تقواها، وزَكُها أنت خيرُ من زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها». قال: وهو في الصلاةِ (٣).

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وأحمدُ ، ومسلمٌ ، والنسائيُ ، عن زيدِ بنِ أرقمَ قال : كان رسولُ اللهِ ﷺ يقولُ : «اللهمَّ آتِ نفسِي تقواها ، ' وزكِّها' أنت خيرُ من زكَّاها ، أنت ولِيُّها » ( )

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَٱلشَّمْسِ وَضُحَنَهَا ﴾ . قال : ضوءُها ، ﴿ وَٱلْقَمَرِ إِذَا نَلَنَهَا ﴾ . قال : قال : تبعها ، ﴿ وَٱلنَّهَا دِ إِذَا جَلَّهَا ﴾ . قال :

<sup>(</sup>١) أحمد ١٦١/٣٣ (١٩٩٣٦) ، ومسلم (٢٦٥٠) ، وابن جرير ٢٤٢/٢٤ .

<sup>(</sup>٢) الطبراني (١١٩١) . وقال الهيثمي : إسناده حسن . مجمع الزوائد ١٣٨/٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٤٣٦/٨ .

والحديث عند ابن أبي عاصم في السنة (٣١٩) . وحسنه الألباني في تعليقه عليه .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ١ /١٨٦ ، وأحمد ٦١/٣٢ (١٩٣٠٨) ، ومسلم (٢٧٢٢) ، والنسائي (٥٤٧٣ ،

يغشاها الليلُ، ﴿وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنَهَا﴾ . قال : اللهُ بنى السماءَ والأرض ، ﴿وَمَا طَنَهَا﴾ . قال : عَرَّفُها شقاءَها ، طَنَهَا﴾ . قال : عَرَّفُها شقاءَها ، ﴿وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنَهَا﴾ . قال : أَفْلَحَ مَن زَكَّنْهَا﴾ . قال : أصلحها ، ﴿وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنْهَا﴾ . قال : أغواها ، ﴿ كَذَبَتُ ثَمُودُ بِطَغُونُهَا ﴾ . قال : بمعصيتها ، ﴿ وَلَا يَخَافُ عُقْبُهَا ﴾ . قال : اللهُ لا يخافُ عُقْبُها اللهُ لا يخافُ عُقْباها ('') .

وأخرَج الفريابي، وعبدُ بنُ حميد، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبي حاتم، عن مجاهد: ﴿وَالْقَمَرِ إِذَا نَلَنْهَا﴾ . قال: يشراقِها، ﴿وَالْقَمَرِ إِذَا نَلْنَهَا﴾ . قال: يتلُوها، ﴿وَالْقَمْرِ إِذَا جَلَنْهَا﴾ . قال: يتلُوها، ﴿وَالْقَمْرِ وَمَا سَوَّنْهَا﴾ . قال: سَوَّى خَلْقَها ولم يَنقُصْ منه شيئًا.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادة : ﴿ وَٱلشَّمْسِ وَضُحَنَهَا ﴾ . قال : هو (٢) النهارُ ، ﴿ وَٱلْقَمْرِ إِذَا نَلَاهَا ﴾ . قال : يتلوها صبيحة الهلالِ ، فإذا سقطت رُئِى عندَ سقوطِها ، ﴿ وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا ﴾ . قال : إذا غَشِيَها الليلُ ، ﴿ وَٱلنَّهَا إِذَا يَغْشَنْهَا ﴾ . قال : إذا غَشِيَها الليلُ ، ﴿ وَٱلسَّمَاءِ وَمَا بَنْهَا ﴾ . قال : بسَطها ، ﴿ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَحَنْهَا ﴾ . قال : بسَطها ، ﴿ وَٱلْمَهَا فَوَرَهَا وَتَقُونَهَا ﴾ . قال : بسَطها ، ﴿ وَٱلْمَهَا فَرَكُما وَتَقُونَهَا ﴾ . قال : عدرًا فرَكَاها بطاعةِ اللهِ ، وقع القسمُ هلهنا ، ﴿ مَن زَكَّنها ﴾ . قال : من عمِل خيرًا فرَكَاها بطاعةِ اللهِ ،

<sup>(</sup>۱) الفریابی – کما فی تغلیق التعلیق ۲۹۶/۳، ۱۹۰/۰ – وعبد بن حمید – کما فی فتح الباری ۲۹۶/۳ – وابن جریر ۲۴۶/۲۶ – ۶۳۲، ۴۳۸، ۶۳۹، ۶۲۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۰، ۶۷۰ ، ۲۰۲، ۴۵۲.

<sup>(</sup>٢) في م : « هذا » .

<sup>(</sup>٣) سقط من : ح١ ، م .

وَوَقَدْ خَابَ مَن دَسَنهَا . قال: مَن أَثَّمها وأَفجرها أَ ، وَكَذَبَتُ تَمُودُ بِطَغُونهَ آ . قال: أُحيْمِرُ ثمود ، يَطغُونها . قال: أُحيْمِرُ ثمود ، وَفَقَالَ لَمُثُمّ رَسُولُ ٱللّهِ نَاقَةَ ٱللّهِ وَسُقِينها . قال: يقولُ أَ : خَلُوا بينها وبينَ قَسْمِ اللهِ الذي قسم لها من هذا الماءِ ، وَفَدَمْ مَا عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِم ، وذَكرهم وأُنثاهم ، فَكرَ لنا أنه أَبَى أن يَعقِرها حتى تابَعه أَ صغيرُهم وكبيرُهم ، وذَكرهم وأُنثاهم ، فلما اشترك القومُ في عَقْرِها دَمْدَم عليهم ربُّهم بذنبِهم فسواها ، وَوَلا يَخَافُ عُقْبَهَا . يقولُ: لا يخافُ تَبِعَتها أَ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن أبي العاليةِ في قولِه : ﴿ وَٱلْقَمَرِ إِذَا لَلْنَهَا ﴾ . قال : إذا تَبعَها .

وأخرَج ( عبدُ بنُ حميد ) عن عكرمة : ﴿ وَٱلْقَمَرِ إِذَا لَلَهَا ﴾ . قال : إذا تبع الشمسَ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن أبي صالحِ (١) : ﴿ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَحَنْهَا ﴾ . قال : بسَطها .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الضحاكِ ، مثلَه .

<sup>(</sup>١) في ص : « فجورها » ، وفي ف١ ، ن ، م : ( فجرها » .

<sup>(</sup>٢) بعده في م: « الله » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ح٣ ، ن : ﴿ بايعه ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٤/ ٣٤ ، ٣٦١ – ٣٦٨ ، ٤٤١ ، ٤٤١ ، ٤٤١ ، ٤٤٩ ، ٤٤٩ ، ٤٥٠ ، ٤٥٠ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ح١، م : ( ابن أبي حاتم ، .

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، ص ، ف١ ، ح٣ ، ن : ٩ عاصم ٧ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ: ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنَهَا ﴾ . قال : سوَّى خَلْقَها .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرِ : ﴿ فَالْمُمَهَا ﴾ . قال : أَلزَمَها فُجورَها وتَقواها .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن الضحاكِ : ﴿ فَأَلْمَهَا فَجُورَهَا وَتَقُولُهَا ﴾ . قال : الطاعةَ والمعصيةُ (١)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، (عن أبي حازمٍ : ﴿ فَأَلْمَهَا لَجُورَهَا وَتَقَوَّدُهَا ﴾ . قال : الفاجرةُ ألهمَها اللَّهُ الفجورَ ، والتَّقِيَّةُ ألهمها اللَّهُ التَّقُوى .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه ("عن ابنِ عباسٍ" في قولِه: ﴿ فَٱلْمَمَهَا فَجُوْرَهَا وَتَقُولُهَا ﴾ . يقولُ: بينٌ للعبادِ الرُّشْدَ من الغَيِّ ، وأَلهَمَ كلَّ نفسٍ ما حلقها له وكتب عليها().

( وأخرَج الدَّيلميُ عن أنسِ رفَعه: ﴿ فَأَلْمَمَهَا فَجُوْرَهَا وَتَقُونَهَا ﴾ . قال: ( أَلزَمها ﴾ . أَلْرَمها ﴾ . أَلْرَمها ﴾ . أَلزَمها ﴾ . أَلزَمها ﴾ . أَلزَمها ﴾ . أَلزَمها ﴾ . أَلْرَمها ﴾ . أَلْرَمها ﴾ . أَلْرَمها أَلْرَمها أَلْرَمها أَلْرَمها أَلْرَمها أَلْرَمها أَلْرِمْها أَلْرَمها أَلْرَمها أَلْرَمْها أَلْرَمْها أَلْرَمْها أَلْرَمْها أَلْرَمْها أَلْرَمْها أَلْرَمْها أَلْرَمْها أَلْرُمُها أَلْرَمِها أَلْرُمُها أَلْرُمُها أَلْرُمُها أَلْرُمُوا أَلْرُمُهَا أَلْرُمُها أَلْرُمُوا أَلْرُمُهِا أَلْرُمُ أَلْرُمُوا أَلْرُمُوا أَلْرُمُوا أَلْرُمُوا أَلْرُمُوا أَلْرُمُوا أَلْرُمُوا أَلْرُمُوا أَلْرُمُ أَلُولُمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلُولُمُ أَلْمُ أُلْمُ أَلُمُ أَلْمُ أَلْمُ أ

وأخرَج /عبدُ بنُ حميدٍ عن الكلبيِّ : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَّكُّنْهَا ﴾ الآية . قال (١) :

201/1

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٢/٣٧٦.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص ، م : ٥ وابن أبي حاتم ٥ . وينظر السنة لعبد الله بن أحمد (٨٩٠) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ن ، م .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ص ، ف١ ، ح٣ ، ن : « عليه » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ن ، م .

والحديث عند الديلمي (٤٤١٨).

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل ، ف١ : « قد » .

أَفلَح مَن زَكَّاه اللهُ ، وخاب من دسَّاه اللهُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الحسنِ في الآيةِ: قد (١) أَفلَح مَن زكَّى نفسَه وأَصلَحها ، وخاب من أَهلَكها وأَضَلَّها .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الربيعِ [٢٥٤٤] في الآيةِ : يقولُ : أَفلَح مَن زكَّى نفسَه بالعملِ السَّيِّعُ.

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن عكرمةً : ﴿مَن دَسَّنْهَا﴾ . قال : من خَسُّرها .

وأخرَج خُشَيشٌ في «الاستقامةِ» ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿قَدْ أَقْلَحَ مَن زَكَنْهَا﴾ . يقولُ : قد أفلَح من زكَّى اللهُ نفسه ، ﴿وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنْهَا﴾ . يقولُ : قد خاب من دَسَّى اللهُ نفسه فأضَلَّه ، ﴿وَلَا يَخَافُ عُقْبُهَا﴾ . قال : لا يخافُ من أحدٍ تابِعَةً (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿وَقَدْ خَابَ مَنَ دَسَّـنْهَا﴾ . يعنى : مكر بها<sup>(۲)</sup> .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم، وأبو الشيخ، وابنُ مَردُويَه، والديلميُّ، من طريقِ جويبر، عن الضحاكِ، عن ابنِ عباس: سمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ في قولِه: ﴿ قَلْهَ مَن زَكِّنَهَا ﴾ الآية. ﴿ قَلْكَتْ نَفْسٌ زَكَّاها اللهُ ، وخابت نَفْسٌ خَيْبُها اللهُ

<sup>(</sup>١) في ص ، ن : ﴿ قال ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٤٤٣/٢٤ ، ٥٤٠ ، ٤٥١ ، وابن أبي حاتم – كما في الإتقان ٦/٢ ٥ مقتصرًا على الشطر الثاني .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٤/٥٤٤ بلفظ: « تكذيبها » بدلا من: « مكر بها » .

من كلٌّ خيرٍ» <sup>(١)</sup> .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغُونُهَا ﴾ . قال : اسمُ العذابِ الذي جاءها الطَّغْوَى ، فقال : كَذَّبَت ثمودُ بعذابِها (٢) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وأحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والبخاريُ ، ومسلمٌ ، والترمذيُ ، والنسائيُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، عن عبدِ اللهِ بنِ زمعةَ قال : خطب رسولُ اللهِ عَلَيْهُ ، فذكر الناقةَ وذكر الذي عقرها ، فقال : « في إذِ ٱنبَعَثُ أَشْقَلُهَا ﴾ » . قال : «انبَعث لها رجلٌ عارمٌ () عزيزٌ منيعٌ في رهطِه مثلُ أبي () ومعة () .

وأخرَج (أحمدُ، وألم ابنُ أبى حاتمٍ، (الطبرانيُّ، والحاكمُ، وابنُ مَردُويَه)، وأبو نعيمٍ في «الدلائلِ»، والبغويُّ، عن عمارِ بنِ ياسرِ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ لعليُّ : «ألا أُحَدِّثُك (ألم بأشقَى الناسِ ؟» قال: بلى. قال:

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم – كما في تفسير ابن كثير ٨/٤٣٥ – والديلمي (٢٠٠). وقال ابن كثير: جويير بن سعيد متروك الحديث ، والضحاك لم يلق ابن عباس .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢٤/٢٤ .

<sup>(</sup>٣) فيي ف١ ، ح١ : « عازم » . وعارم أي : صعب على من يرومه ، كثير الشهامة والشر . فتح الباري . ٧٠٥/٨ .

<sup>(</sup>٤) في المسند : ٥ ابن ٥ . وينظر فتح الباري ٧٠٦/٨ .

<sup>(</sup>٥) أحمد ١٦٠/٢٦ - ١٦٢ (١٦٢٢٢ ، ١٦٢٢٣) ، والبخارى (٤٩٤٢) ، ومسلم (٢٨٥٥) ، والبخارى (٣٤٤٠ ) . والنسائى في الكبرى (١١٦٧٥) ، وابن جرير ٤٤٨/٢٤ .

<sup>.</sup> ٦ - ٦) سقط من : م .

<sup>(</sup>v − v) سقط من : ح١ . وفي م : « وابن مردويه ¢ .

<sup>(</sup>٨) سقط من : م .

<sup>(</sup>٩) في ح١ : « أحدثكم » ، وفي المصادر : « أحدثكما » .

«رجلان ؛ أُحَيمِرُ ثمودَ الذي عقَر الناقةَ ، والذي يَضرِبُك على هذَا» . يعنى (أقَونَه «حتى أَ تَتِلُ منه هذه» . يعنى لحيتَه (٢) .

وأخرَج الطبراني ، وابنُ مَردُويَه ، وأبو نعيمٍ ، مثلَه ، من حديثِ صهيبٍ ، وجابرِ بنِ سمُرةً (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن الحسنِ : ﴿وَلَا يَخَافُ عُقْبَكُهَا﴾ . قال : ذاك ربُّنا ، لا يخافُ منهم تَبِعَةً بما صنّع (١٠) . بهم . .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن السدى : ﴿وَلَا يَخَافُ عُقْبَلُهَا﴾ . قال : لم يَخَفِ الذي عقرها عاقبةً ما صنَع (٥) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الضحاكِ: ﴿وَلَا يَخَافُ عُقْبَهَا﴾. قال: لم يَخَفِ الذي عَقَرِها عُقباها (١).

<sup>(</sup>۱ – ۱) في الأصل ، ح٣ : « ترقوته حتى قرنه » ، وفي ص ، ف١ ، م : « ترقوته حتى » ، وفي ح١ : « قومه حتى » ، وفي الشبت من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>۲) أحمد ۲۰٦/۳۰ ، ۲۰۷ (۱۸۳۲۱) ، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ۱۳۷/۸ - والطبراني - كما في مجمع الزوائد ۱۲۱۹ - وأبو نعيم (٤٩٠) ، والحاكم ۱٤۱، ۱٤۱، وقال محققو المسند : حسن لغيره .

<sup>(</sup>٣) الطبرانى (٧٣١١) من حديث صهيب ، والطبرانى (٢٠٣٧) ، وأبو نعيم (٤٩١) من حديث جابر . وقال الهيثمى فى حديث صهيب : فيه رشدين بن سعد وقد وثقه . وقال فى حديث جابر : فيه نافع بن عبد الله وهو متروك . مجمع الزوائد ١٣٦/٩ .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ۲٤/۲۵ .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٤/٢٤ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « عقابها ».

والأثر عند ابن جرير ٢٤/٢٤ .

# سورةُ والليلِ إذا يَغشَى مكيةٌ

أخرَج ابنُ الصُّرَيْسِ ، والنحاسُ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقىُ ، عن ابنِ عباسٍ قال : نزَلت سورةُ « والليلِ إذا يَغْشى » بمكة (١)

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ الزبيرِ ، مِثلَه .

وأخرَج البيهقيُّ في «سننِه» عن جابرِ بنِ سمُرةَ قال : كان النبيُ ﷺ يقرأُ في الظهرِ والعصرِ بـ : ﴿ وَٱلۡتِلِ إِذَا يَغۡشَىٰ﴾ . ونحوِها (٢) .

وأخرَج الطبرانيُّ في « الأوسطِ » عن أنسٍ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ صلَّى بهم الهاجرَةَ فقراً : ﴿ وَٱلشَّمْسِ وَضُعَنْهَا ﴾ [الشمس: ١] ، ﴿ وَٱلْتَلِ إِذَا يَنْشَىٰ ﴾ . فقال له أبيُّ بنُ كعبٍ : يا رسولَ اللَّهِ ، أُمِرْتَ في هذه الصلاةِ بشيءٍ ؟ قال : « لا ، ولكنِّي أَرَدْتُ أن أُوقِّتَ لكم » .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم بسند ضعيف عن ابنِ عباس ، أن رجلًا كانت له نخلةً فرعُها في دارِ رجل فقير ذي عيال ، فكان الرجل إذا جاء فد خَل الدارَ فصعِد إلى النخلة ليأخُذَ منها الثمرة ، فرُعَما تقعُ ثمرة فيَأْخُذُها صِبيانُ الفقيرِ ، فينْزِلُ من نخلتِه فيأخُذُ الثمرة من أيديهم ، وإن وجَدها (٤) في فم أحدِهم أدخَل إصبَعَه حتى يُحْرِج

<sup>(</sup>١) في ح١ : ( عليه بمكة ) .

والأثر عند ابن الضريس (١٧) ، والنحاس ص ٧٥٧ ، والبيهقي في الدلائل ٧/٢ ١ - ١٤٤ .

<sup>(</sup>٢) البيهقي ٢/ ٣٩١ . والحديث عند مسلم (٤٥٩) .

<sup>(</sup>٣) الطبراني (٩٢٦١) . وقال الهيشمي : فيه أبو الرجال الأنصاري البصري ، وهو منكر الحديث . مجمع الزوائد ١١٦/٢ .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ف١ ، ح٣ ، ن ، « وجده » .

الثمرة من فيه ، فشكا ذلك الرجلُ إلى النبي عَلَيْق ، فقال : «اذهَب» . ولَقِي النبي عَلَيْق صاحب النخلة فقال له : «أعطني نخلتك ( المائِلة التي فرعُها في دارِ فلانِ ولك بها نخلة في الجنة ، فقال له الرجلُ : لقد أعطَيْت ، وإن لي لنخلا كثيرًا ، وما فيه نخلة ( أعجبُ إلى ثمرة منها . ثم ذهب الرجلُ ولَقِي رجلا كان يسمعُ الكلام من رسولِ الله عَلَيْق ( ومِن صاحب النخلة ، فأتى رسولَ الله عَلَيْق فقال : ( يارسولَ الله عَلَيْق المعطيني ) ما أعطيت الرجلَ إن أنا أخذتُها ؟ قال : «نعم » . فقال : ( أيارسولَ الله ماحبُ النخلة - ولكليهما نخل - فقال له صاحبُ النخلة : أشعرت أن محمدًا ( أعطاني بنخلتي المائلة في ( أكان نخلة في المنظة في المنظة أعجبُ إلى ثمرة منها . فقال له الآخرُ : أتريدُ بيعَها ؟ فقال له ( كثيرٌ ما فيه نخلةً أعجبُ إلى ثمرة منها . فقال له الآخرُ : أتريدُ بيعَها ؟ فقال له الرجلُ : لا ، ولا أطني . قال : فكم مُناكَ ( أكان فيها ؟ قال : أربعين نخلة . فقال له الرجلُ : لقد جئت بأمرٍ عظيم ، تَطْلُبُ بنخلتِك المائلةِ أربعين نخلة ! ثم سكت عنه فقال : أنا أعطيك أربعين نخلة . فقال له : أشهِدْ إن كنتَ نخلة ! ثم سكت عنه فقال : أنا أعطيك أربعين نخلة . فقال له : أشهِدْ إن كنتَ نخلة ! ثم سكت عنه فقال : أنا أعطيك أربعين نخلة . فقال له : أشهِدْ إن كنتَ

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ن : ( النخلة ) .

<sup>(</sup>٢) في ح١، ح٣، م ؛ ١ نخل ١ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ح ١ : « من صاحب » ، وفي م : « لصاحب » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م : ( أعطني ١ .

<sup>(</sup>٥) في ص، ف١: (النبي ﷺ).

<sup>(</sup>٦) في ح١، ح٣، م: ١ إلى ١.

<sup>(</sup>٧) سقط من : ح١ ، م .

<sup>(</sup>٨) سقط من: ص، ف١، ح١، ن، م.

<sup>(</sup>٩) في م : ٥ أظن ، ، وفي مصدر التخريج : ٥ أظنني ، .

<sup>(</sup>١٠) في ح١ : ﴿ يَنَالَ ﴾ ، وفي م : ﴿ تؤملَ ﴾ .

صادقًا. فأشهد له بأربعين نخلةً بنخلتِه المائلةِ ، فمكَث عنه ساعةً ، ثم قال : ليس بينى وبينك بيع ، لم نفترِق . فقال له الرجل : ولستُ بأحمَق (١) حين أعطيتك أربعين نخلةً بنخلتِك المائلةِ ! فقال له : أعطيك على أن تُعطِينى كما أريد ؛ تعطينها على ساقٍ . قال : (١] ن كنت تعطينها على ساقٍ . قال : (١] ن كنت صادقًا فأشهد لى . فدَعا قومَه فأشهد له ، فعد له أربعين نخلةً على ساقٍ ، ثم ذهب إلى النبي عليه الله ، إن النخلة قد ساقٍ ، ثم ذهب إلى النبي عليه الله ، إن النخلة قد صارت لى ، (١ فهي لك ، فدهب رسول الله على صاحب الدار فقال له : ها النخلة لك ولعيالك ، فأنزَل الله : ﴿ وَالنَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ كَ الله المورة (١) .

٣٥٨/٦

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ قال : /إنى لأقولُ : إنَّ هذه السورةَ نزَلت في السماحةِ والبخلِ : ﴿ وَٱلْتِلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ: ﴿وَٱلَّتِلِ إِذَا يَغْشَىٰ﴾. قال: إذا أَطُلَم.

° وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن مجاهدٍ: ﴿ وَٱلۡتِلِ إِذَا يَغْشَىٰ﴾ . قال : إذا أَظُلمَ ° .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ :

<sup>(</sup>١) في م : « بأحق » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : ح١ ، م .

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في : الأصل ، ص ، ف١ ، ح٣ ، ن .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٤٤١/٨ ، ٤٤٢ ، وقال : حديث غريب جدًّا .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ف ١ ، ح١ ، م .

﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾ . قال : إذا أقبَل فغطَّى كلُّ شيءٍ .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وأحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والبخاريُ ، ومسلمٌ ، والترمذيُ ، والنسائيُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، ( وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، ( وابنُ المؤنباريُ ) ، عن علقمةَ ، أنه قدِم الشامَ فجلَس إلى أبى الدرداءِ فقال له أبو الدرداءِ : ممن أنت ؟ فقال : من أهلِ الكوفةِ . قال : كيف سمِعتَ عبدَ اللهِ يَقرأُ : ﴿ وَالَّذِكْرِ وَالْأُنْثَى ) . فقال أبو الدرداءِ : أشهدُ أنى سمِعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ يقرأُ هكذا ، وهؤلاء ( يُريدونَ أن أقرأَها ) : ﴿ وَمَا خَلَقَ اللَّهِ عَلَيْ يَقرأُ هكذا ، وهؤلاء ( يُريدونَ أن أقرأَها ) : ﴿ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ عَلَيْ يَقرأُ هكذا ، وهؤلاء ( يُريدونَ أن أقرأَها ) . واللهِ لا أُتابِعُهم ( ) .

وأخرَج 'أبنُ النجارِ' فى «تاريخِ بغدادَ» ، من طريقِ الضحاكِ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه كان يقرأُ القرآنَ على قراءةِ زيدِ بنِ ثابتٍ إلا ثمانيةَ عشرَ حرفًا أخذها من قراءةِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ ، وقال ابنُ عباسٍ : ما يَسرُّنِي أن ' تركتُ هذه الحروفَ ولو مُلِقَتْ لى الدنيا (١٠ ذهبةً حمراءَ ؛ منها حرفٌ في « البقرةِ » : (من

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ف١، ح١، م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص ، ف ١ ، ح ١ ، ح ٣ ، ن ، م : « يريدوني على » .

<sup>(</sup>٣) أحمد ٥٧٥/٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٢٧٥ ، ٥٢٩ ، ٥٣٥ ، ٥٣٦ ، ٥٣٥ (٥٣٥ ، ٢٧٥٣٨ ، ٢٧٥٣٥ ) ، ومسلم (٢٧٥٣ ، ٢٧٥٣٤ ) ، ومسلم (٢٢٤ ) ، والبخارى (٣٧٤٣ ، ٣٧٤٣ ) ، ومسلم (٢٢٤ ) ، والترمذى (٢٩٣٩ ) ، والنسائى فى الكبرى (٢١٦٧ ) ، وابن جرير ٢٤/٢٥٤ – ٤٥٨ .

وقال أبو حيان : والثابت في مصاحف الأمصار والمتواتر : ﴿وما خلق الذكر والأنثى، وما ثبت في الحديث من قراءة (والذكر والأنثى) . نقل آحاد مخالف للسواد ، فلا يعد قرآنا . البحر المحيط ٤٨٣/٨ . وينظر تفسير القرطبي ٢٠/١٨ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ح١، م: ١ البخاري ١.

<sup>(</sup>٥) في ح١، م: ﴿ أَنِي ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ الأرض ﴾ .

بَقْلِها وقِثْائِها وَثُومِها). بالثاءِ (۱) ، وفي « الأعرافِ » : (فلنسألنَّ الذين أُرْسِلَ إليهم قبلَك (۲) رُسُلُنا ولنسألن المُرسَلِين). وفي « براءة ) : (يأيَّها الذين آمنوا اتَّقُوا اللهَ وكونُوا من (۱) الصادقين). وفي « إبراهيم » : (وإن كاد (١) مكرُهم لَتزولُ منه الجبالُ). وفي « الأنبياءِ » : (وكنا لحُكمِهما (۵) شاهدِين). وفيها : (وهم من كلِّ جَدَثِ (۱) ينسِلُون). وفي « الحجِّ » : (يأتون من كلِّ فجِّ عَميقٍ) (٧) وفي « المعجدُ وأنا من الجاهلِين (١) . وفي « النملِ » : (أعبُدَ ربَّ هذه البلدةِ التي (١) حرَّمها). وفي الصافاتِ : «فلما سلَّما (١٠) وتَلَّه للجبينِ). وفي

<sup>(</sup>١) وهي قراءة شاذة ، وينظر ما تقدم في ٣٨٥/١ ، ٣٨٦ .

<sup>(</sup>٢) بعده في ح١، م: ١ من ١.

<sup>(</sup>٣) في ص، ف١ ، ح١ ، ن ، م : ( مع ٥ . وهي قراءة شاذة . ينظر تفسير ابن جرير ٦٨/١٢ - ٧٠ ، والبحر الحيط ١١١/٥

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ف ١، ح١، م: ٥ كان، ، وفي ن: ٥ يكاد، . وهي قراءة شاذة ، وينظر ما تقدم في ٨/٩٥٥ – ٧١٠ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل، م: ٥ لحكمهم ، ، وفي ف ١ : ٥ لحكمها ، . وقراءة : (لحكمهما) . قراءة شاذة . ينظر البحر المحيط ٣٣١/٦ .

<sup>(</sup>٦) في ص: ٥ جدب ٥، وفي ح ١: ٥ حدب ٥، وفي ن: ٥ حدث ٥. والجدَث: القبر، ويجمع على أجداث. النهاية ٢٤٣/١ . وقراءة (جدث). قراءة شاذة . ينظر البحر المحيط ٣٣٩/٦ .

<sup>(</sup>٧) في ص ، ح١ ، م : ٩ سحيق ٥ . وقراءة : (يأتون) قراءة شاذة . ينظر مختصر الشواذ لابن خالويه ص٩٧ ، والبحر المحيط ٣٦٤/٦ وفيه أن ابن مسعود قرأ : (معيق) .

<sup>(</sup>٨) في ص ، ف١ ، ح١ : ١ الضالين ٤ . وقراءة (الجاهلين) قراءة شاذة ، ينظر ما تقدم في ٢٤١/١١ .

<sup>(</sup>٩) في ح٣ : ٥ الذي ٥ . وقراءة (التي) . قراءة شاذة . ينظر مختصر الشواذ لابن خالويه ص ١١٢ ، والبحر المحيط ١٠٢/٧ .

<sup>(</sup>١٠) في ص، ف١: ﴿ أُسلما ﴾ ، وفي ن: ﴿ أُسلم ﴾ . وقراءة : (سَلَّما) . قراءة شاذة . ينظر مختصر الشواذ لابن خالويه ص ١٢٩ ، والبحر المحيط ٣٧٠/٧ .

(الفتحِ): ﴿ وَتُعَرِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَيِّحُوهُ ﴾ [الفتح: ٩]. بالتاء، وفي النجمِ »: (ولقد جاءكم من ربّكمُ ألهدَى). وفيها: (إن تَتَبِعُونُ إلا الظَّنَّ). وفيها: (إن تَتَبِعُونُ وألاً الظَّنَّ). وفي (الحديدِ »: (لكي (ف) يعلمَ أهلُ الكتابِ أن لا يَقدِرُون على الظَّنَّ). وفي (ن »: (لولا أن تدارَكَتُه (أن نعمة من ربّه). على التأنيثِ، وفي: ﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوِرَتُ ﴾ [التكوير: ١]. (وإذا الموءودةُ سَأَلَتُ (٢) بأيّ ذنبٍ قُتِلْتُ). وفيها: (وما هو على الغيبِ بظَنينِ (١). وفي ( الليلِ »: (والذكرِ والأَنثَى). وقال: هو (ف) قسَمٌ فلا تَقطَعُوه.

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن أبى إسحاقَ قال: في قراءةِ عبدِ اللهِ: (والليلِ إذا يَغشَى \* والنهارِ إذا تجلَّى \* والذكرِ والأُنثى) (١٠٠).

(۱۱ وأخرَج ابنُ جريرٍ عن قتادةً قال: في بعضِ الحروفِ: (والذكرِ والأُنْثَى) (۱۱ .

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم في ٤٧٢/١٣ ، ٤٧٣ .

<sup>(</sup>٢) في ف١ ، ح٣ : ٥ جاءهم ، ، وفي م : ٥ جاء ، .

<sup>(</sup>٣) في ف ١ ، ح٣ : ١ ربهم ١ .

<sup>(</sup>٤) قراءة (تتبعون) . قراءة شاذة . ينظر البحر المحيط ١٦٢/٨ .

<sup>(</sup>٥) في ص : ( لكن لا ) ، وفي ف ١ : ( لئلا ) ، وفي ح ١ : ( لكيلا ) .

 <sup>(</sup>٦) فى الأصل ، ص ، ف ١ ، ح ١ ، ن : و تداركه ، . وقراءة : (تداركته) . قراءة شاذة . وينظر البحر المحيط ٣١٧/٨ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ح١ ، ن : ﴿ سئلت ﴾ . وينظر ما تقدم في ٢٦١ .

 <sup>(</sup>A) في ح١، م: ( بضنين ٥ . وينظر ما تقدم في ٢٧٦ – ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٩) في الأصل، ف١، ن: و وهو ٩.٠

<sup>(</sup>۱۰) ابن جریر ۲۶/۲۵ .

<sup>(</sup>۱۱ - ۱۱) سقط من : ص ، ح۱ ، ح٣ ، م . والأثر عند ابن جرير ٤٥٨/٢٤ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن الحسنِ ، أنه كان يقرؤُها : ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأَنثَى (١) . الله والذي خلَق الذكرَ والأنثَى (١) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن عكرمةَ في قولِه : ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ ﴾ . قال : السَّعْنُ العملُ .

وأخرَج ابنُ جريرِ عن قتادةً قال : وقَع القسمُ هلهنا : ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَقَىٰ ﴿ . يَقُولُ : مختلفٌ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، وأبو الشيخ ، وابنُ عساكرَ ، عن ابنِ مسعودٍ ، أن أبا بكرِ الصديق اشترَى بلالًا من أُميةَ بنِ خلفٍ وأُبَى بنِ خلفٍ ببُرْدَةٍ وعشرِ أواقٍ ، فأعتَقَه للهِ ، فأنزَل اللهُ : ﴿ وَالتَّيلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾ إلى قولِه : ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَقَىٰ ﴾ سَعْىُ أبى بكرٍ وأميةَ وأُبَى اللهُ . إلى قولِه : ﴿ وَكَذَّبَ بِٱلْمُسْنَىٰ ﴾ . قال : لا إله إلا اللهُ . إلى قولِه : ﴿ وَكَذَّبَ بِٱلْمُسْنَىٰ ﴾ . قال : لا إله إلا اللهُ . إلى قولِه : ﴿ وَسَنُيسِرُهُ لِلْمُسْرَىٰ ﴾ . قال : النارُ (") .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ عباسٍ أبى حاتمٍ ، والبيهقيُ في (أشعبُ الإيمانِ » ﴿ وَاتَّقَى ﴾ . قال : اتّقى ربَّه ، ﴿ وَصَدَّقَ بِالْمُسْنَى ﴾ . قال : التّقى ربَّه ، ﴿ وَصَدَّقَ بِالْمُسْنَى ﴾ . قال : للخيرِ مِن اللهِ ، ﴿ فَسَنُيسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ﴾ . قال : للخيرِ من اللهِ ، ﴿ فَسَنُيسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ﴾ . قال : للخيرِ من اللهِ ، ﴿ وَاللهِ ، ﴿ وَاللهِ ، واستغنى عن ربّه ، ﴿ وَكَذَبَ

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٤/٢٥ .

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۲۶/۲۶ .

<sup>(</sup>٣) ابن عساكر ٦٨/٣٠ ، ٦٩ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل ، ص ، ف١ ، ح٣ ، ن : ﴿ الأسماء والصفات ، .

بِٱلْمُسْنَىٰ ﴾. قال: كذَّب (١) بالخَلَفِ من اللهِ ، ﴿ فَسَنَيْسَِرُ أُو لِلْمُسْرَىٰ ﴾. قال: للشرِّ من الله (٢).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن قتادة : ﴿ وَاَلَمَا مَنْ أَعْطَى ﴾ . قال : أعطَى حقَّ اللهِ عليه ، ﴿ وَالتَّهَا مَنْ أَعْلَى ﴾ . قال : بحق اللهِ عليه ، ﴿ وَالتَّهَا مَنْ بَغِلَ ﴾ . قال : بحق اللهِ عليه ، ﴿ وَالسَّعْنَى ﴾ : بموعودِ اللهِ عليه ، ﴿ وَالسَّعْنَى ﴾ : في نفسِه عن ربّه ، ﴿ وَكَذَبَ بِالْمُسْنَى ﴾ . قال : بموعودِ اللهِ الذي وعد .

وأخرَج ابنُ جريرٍ من طرقِ عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَصَدَّقَ بِٱلْحَسَّىٰ ﴾ . قال : أَيْقَنَ بِالْحَسَنَىٰ ﴾ . قال : أَيْقَنَ بِالْحَالَةِ فَيَ

وأخرَج ابنُ جريرٍ عنَ ابنِ عباسٍ : ﴿ وَصَدَّقَ بِٱلْحَسَّنَى ﴾ . يقولُ : صدَّق بـ : لا إله إلا الله ، ﴿ وَأَمَّا مَنُ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَى ﴾ . يقولُ : من أغناه الله فبَخِل بالزكاة ('') .

<sup>(</sup>١) ليس في : الأصل ، ص ، ف١ ، ح٣ ، ن ، م .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۱/۲٤ ، ۲۱۲ ، ۲۱۷ ، ۲۱۸ ، ۲۷۳ ، وابن أبی حاتم – کما فی تفسیر ابن کثیر ۸/ ۲۳۹ ، والتغلیق ۲۰۷۴ ، وفتح الباری ۲۰۲۸ – والبیهقی (۱۰۸۲۵) .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٤/٢٤ – ٤٦٣ .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٤/٣٤ ، ٤٦٤ ، ٤٦٧ .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٤/٢٤ .

وأخرَج الفريايي، وعبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن مجاهدِ: ﴿وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَى﴾ . قال : بالجنةِ (١)

وأخرَج ابنُ أَبَى حاتم عن زيدِ بنِ أَسَلَمَ: ﴿ فَسَنُيْسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴾ . قال : الجنةِ .

وأخرَج ابنُ جرير ، وابنُ عساكرَ ، عن عامرِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الزبيرِ قال : كان أبو بكرٍ يُعتِقُ على الإسلامِ بمكة ، فكان يُعتِقُ عجائزَ ونساءً إذا أسلَمْنَ ، فقال له أبو ، : أَى بُنَى ، أَراك تُعتِقُ أناسًا (٢) ضعفاءَ ، فلو أنك تُعتِقُ رجالًا جُلْدًا يَقومون معك ، ويَمتَعُونك ويَدفَعُون عنك ؟ قال : أَى أَبَتِ ، إنما أُريدُ ما عندَ اللهِ . قال : فحدَّ ثَنِي بعضُ أهلِ بيتي أنَّ هذه الآيةَ نزَلت فيه : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَانَقَىٰ ۞ وَصَدَقَ بِالْمُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيسِرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴾ (٢)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ مَردُويَه ، وابنُ عساكرَ ، مِن طريقِ الكلبيّ ، عن أبى صالحٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَأَنَقَىٰ ۞ وَصَدَقَ عن أبى صالحٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَ عَطَىٰ وَأَنْقَىٰ ۞ وَصَدَقَ ٢٥٩/٦ مِلْ الصَديقُ ، ﴿ وَأَمَّا مَنْ أَ مِنِكُ وَاسْتَغْنَى ۞ وَكَذَبُ ٢٥٩/٦ مِلْ أَلْسَتَغْنَى ۞ وَكَذَبُ مِلْ مَا اللّهُ عَلَى وَاسْتَغْنَى ۞ وَكَذَبُ مِلْ مَا اللّهُ عَلَى وَاسْتَغْنَى ۞ وَكُذَبُ مَا مِنْ مَا اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى وَاسْتَغْنَى ۞ وَكَذَبُ مَا مِنْ عَلَى وَاسْتَغْنَى ۞ وَكَذَبُ مَا مِنْ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى وَاسْتَغْنَى ۞ وَكُذَبُ مَا مَا اللّهُ مَا مُنْ مَا مُولِ وَاللّهُ عَلَى وَاسْتَغْنَى ۞ وَكُذَبُ مَا مُنْ مُ مَا اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مَا مُنْ اللّهُ وَاسْتَغْنَى ۞ وَمَدَقَ مَا مَا اللّهُ مِنْ مَا مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مُل

وأخرَج أحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والبخاريُ ، ومسلمٌ ، وأبو داودَ ، والترمذيُ ، والنسائيُ ، وابنُ ماجه ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن عليٌ بنِ أبي

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٤/٢٤ .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ف ١ : ١ نساء ١ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٤٦٦/٢٤ ، وابن عساكر ٦٩/٣٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن عساكر ٦٩/٣٠ ، ٧٠ .

طالب قال: كنا مع رسولِ اللهِ ﷺ في جِنازةِ فقال: «ما منكم من أحدِ إلا وقد كُتِبَ مقعدُه من الجنةِ ومقعدُه من النارِ». فقالوا: يا رسولَ اللهِ ، أفلا نَتَّكِلُ ؟ قال : « اعمَلوا ، فكلَّ مُيَسَّرٌ لما خُلِقَ له ؛ أما من كان من أهلِ السعادةِ فيُيَسَّرُ لعملِ أهلِ الشقاءِ فيُيَسَّرُ لعملِ أهلِ الشقاءِ فيُيَسَّرُ لعملِ أهلِ الشقاءِ». ثم قرأ: « ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنْقَى فَيُ وَصَدَقَ بِاللهِ الشقاءِ» . إلى قولِه : « ﴿ لِلْمُسْرَىٰ ﴾ » . إلى قولِه : « ﴿ لِلْمُسْرَىٰ ﴾ » . إلى قولِه : « ﴿ لِلْمُسْرَىٰ ﴾ » . ألى قولِه : « ﴿ لِلْمُسْرَىٰ ﴾ » . ألى قولِه :

وأخرَج أحمدُ ، ومسلم ، وابنُ حبانَ ، والطبرانيُ ، وابنُ مردُويه ، عن جابرِ ابنِ عبدِ اللّهِ ، أن سُراقةَ بنَ مالكِ قال : يا رسولَ اللّهِ ، في أيِّ شيءٍ نَعملُ ؟ أفي شيءِ ثبتت فيه المقاديرُ وجرَت به الأقلامُ ، أم في شيءِ نَستَقِبلُ فيه العملَ ؟ قال : «لا(٢) ، بل في شيءِ ثبتت فيه المقاديرُ وجرَت به الأقلامُ ». قال سُراقةُ : ففيمَ العملُ إذنْ يا رسولَ اللّهِ ؟ قال : «اعمَلوا ، فكلُّ عاملِ (٢) مُيَسَّرٌ لما خُلِق له ». وقرأ رسولُ اللّهِ عَلَيْ هذه الآيةَ : « ﴿ فَأَمَّا مَنَ أَعْطَىٰ وَأَنَّقَىٰ ﴿ وَصَدَّقَ بِٱلْحَسْمَىٰ ﴾ . إلى رسولُ اللّهِ عَلَيْ المُعْمَرَىٰ ﴾ . إلى قولِه : « ﴿ فَسَنُيسَرُهُ لِلْعُمْرَىٰ ﴾ " . إلى

<sup>(</sup>۱) أحمد ۲۱۹/۲، ۳۲۰، ۳۳۹ (۲۲۷، ۱۰۶۸، ۱۱۱۰)، وعبد بن حمید (۸۵ – منتخب)، والبخاری (۹۵ – ۲۹۶۹)، والترمذی والبخاری (۹۶۵ – ۹۶۹۹، ۲۲۱۷، ۲۰۵۲)، ومسلم (۲۲٤۷)، وأبو داود (۲۹۶۹)، والترمذی (۳۳۲، ۲۱۳۹)، وابن جریر ۲۲/ ۲۲۸)، وابن ماجه (۷۸)، وابن جریر ۲۲/ ۲۹۹ – ۲۷۲ .

<sup>(</sup>٢) ليس في : الأصل ، م .

<sup>(</sup>٣) سقط من : ح١ ، م .

<sup>(</sup>٤) أحمد ۱۲/۲۲، ۱۰، ۱۹۱، ۲۰۱، ۱۵۱ (۱۲۱۲، ۱۶۲۵، ۱۶۲۰۰)، ومسلم (۲۲۶۸)، وابن حبان (۳۳۷)، والطبرانی (۲۰۲۰ – ۲۰۲۸)، وابن مردویه – کما فی فتح الباری ۲۹۷/۱۱.

وأخرَج ابنُ قانع ، وابنُ شاهين ، وعبدانُ ، كلُّهم في الصحابة ، عن بُشَيرِ بنِ كعبِ الأسلميّ ، أن سائلاً سأَل رسولَ اللَّهِ ﷺ: فيم العملُ ؟ قال : «فيما جفَّت به (۱) الأقلامُ وجرَت به (۱) المقاديرُ ، فاعمَلوا ، فكلٌّ مُيَسَّرٌ لِما خُلِق له » . ثم قرأ : « ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَأَنْقَىٰ ﴿ وَصَدَقَ بِالمُّسْنَىٰ ﴾ فَسَنُيسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴾ (۱)

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن أبى عبدِ الرحمنِ السلميِّ قال : لما نزَلت هذه الآيةُ : ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر: ٤٩]. قال رجلٌ : يا رسولَ اللهِ ، ففيمَ العملُ ؛ أفي شيءٍ نَستأُنِفُه ، أم في شيءٍ قد فُرغَ منه ؟ فقال رسولُ اللهِ ﷺ : (اعمَلُوا ، فكلٌ مُيسَّرٌ ، سنيسِّرُه لليُسْرَى ، وسنيسِّرُه للعُسْرَى) (٢).

وأخرَج الطستى فى «مسائلِه » عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ نافعَ بنَ الأزرقِ قال له: أخيرُ نى عن قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ إِذَا تَرَدَّى ۚ فَى النارِ ، أَذَ لَا اللهِ عَلَى اللهِ عَرْفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعتَ نزَلت فى أبى جهلٍ . قال : وهل تَعرفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعتَ قولَ عدى بن زيدٍ :

خطَ فَتْ مَنْ يَأْمُلُ التعميرا(٥) وهُ و في الملكِ يَأْمُلُ التعميرا(٥) وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن قتادةً : ﴿ إِذَا تَرَدَّكَ ﴾ . قال : في

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١ : ( فيه ) .

<sup>(</sup>٢) ابن قانع ٩٣/١ ، ٩٣ ، وابن شاهين وعبدان - كما في الإصابة ٣٦٢/١ . وقال ابن حجر : قال أبو موسى : هذا يوهم أن لبشير صحبة وليس كذلك وإنما هو مرسل .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٦١/٢٢ ، ١٦٢ ، ٤٧٢/٢٤ .

 <sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل : « مات تردى » ، وفي ح١ : « مات وترى » ، وفي م : « إذا تردى ودخل » .

<sup>(</sup>٥) الطستى - كما في الإتقان ٧٨/٢ .

النارِ <sup>(۱)</sup> .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ (عن أبى صالحِ): ﴿وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُۥ إِذَا تَرَدَّكَا﴾ . قال : في النارِ (٢)

وأخرَج الفريابي، وعبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن مجاهدِ في قولِه: ﴿إِذَا تُرَدَّئَكُ . قال: إذا مات. وفي قولِه: ﴿إِذَا تُلَطَّىٰكُ . قال: تَوَهَّمُ (٤).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ﴾ . يقولُ : على اللهِ البيانُ ؛ بيانُ حلالِه وحرامِه ، وطاعتِه ومعصيتِه (٥) .

وأخرَج (الفِريابِيُّ ، و سعيدُ بنُ منصورِ ، (والفراءُ ) ، والبيهقيُّ في اسنيه ) ، بسند صحيحِ ، عن عبيدِ بنِ عميرِ ، أنه قرأ : (فأنذرتكم نارًا تَتَلَظَّى) بالتاءين (^) .

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٢/٣٧٧ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م . وفي ح١ : ١ عن صالح ، .

<sup>(</sup>۳) ابن أبي شيبة ١٦٨/١٣ .

<sup>(</sup>٤) الفريابي – كما في التغليق ٢٠٠/٤ ، وفتح الباري ٧٠٦/٨ – وابن جرير ٢٤/٤/٤ – ٤٧٦ . .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ۲٤/٥٧٤ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من : ح١ ، م .

<sup>(</sup>٧ - ٧) ليس في : الأصل ، ص ، ف١ ، ح٣ ، ن .

<sup>(</sup>٨) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ح١ ، ح٣ ، ن .

والأثر عند سعيد بن منصور – كما في التغليق ٤/ ٣٧٠ – والفراء في معاني القرآن ٣/ ٢٧١ ، ٢٧٢ ، والبيهقي ٢/٩٩/ . وقراءة : (تتلظى) . قراءة شاذة . ينظر البحر المحيط ٢٨٤/٨ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن أبي هريرةَ قال : لتَدْخُلُنَّ الجنةَ إلا من يَأْنَى . قالوا : ومن يَأْبَى . قالوا : ومن يَأْبَى أَن يَدخُلَ الجنةَ ؟ فقرًا : ﴿ ٱلَّذِى كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴾ (١)

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، أوالطبراني أ ، وابنُ مَردُويَه ، عن أبى أمامةَ قال : لا يَبقَى أحدٌ من هذه الأمةِ إلا أدخَله اللهُ الجنة ، إلا من شرَد على اللهِ كما يَشْرُدُ البعيرُ السُّوءُ على أهلِه ، فمَن لم يُصَدِّقنى فإنَّ اللهَ تعالى يقولُ : ﴿لَا يَصَلَنُهُمَ إِلَا اللَّمَ اللهِ عَنْ اللهَ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عنه (الله عنه الله عنه اله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله

وأخرَج أحمدُ ، والحاكمُ ، 'والضياءُ' ، عن أبي أمامةَ الباهليِّ ، أنه سُئِلَ عن ألينَ كلمة سمِعها من رسولِ اللهِ ﷺ يقولُ : سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ : «ألا ثن كلكم يَدخُلُ الجنةَ إلا من شرَد على اللهِ شِرادَ (١) البعيرِ على أهلِه (٧).

وأخرَج أحمدُ ، والبخاريُ ، عن أبي هريرةَ فال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «كلُّ أُمَّتِي يَدخلُ الجنةَ يومَ القيامةِ إلا من أبَي» . قالوا : ومَن يأبَي يا رسولَ اللهِ ؟ قال : «من أطاعني دخل الجنة ، ومَن عصاني فقد أبَي» (^)

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٤/٧٧ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ح٣ ، ن .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم في العلل ٢٢٠٠/٢ ، والطبراني (٧٧٣٠) . وقال الهيثمي : ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم . مجمع الزوائد ٢٠٣/١٠ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ح١ ، م .

<sup>(</sup>٥) سقط من : م .

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، ص ، ف١ ، ن ، م : « شرد » .

<sup>(</sup>٧) أحمد ٣٦/٣٦٥ (٢٢٢٢٦) ، والحاكم ٥٥/١ ، ٥٥ ، ٢٤٧/٤ . وقال محققو المسند : إسناده حسن .

<sup>(</sup>٨) أحمد ٢٤٢/١٤ ، ٣٤٣ (٨٧٢٨) ، والبخاري (٧١٣٧ ، ٧٢٨٠) .

وأخرَج أحمدُ ، (وابنُ ماجه) ، وابنُ مَردُويَه ، عن أبي هريرة (٢) قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «لا يَدخلُ النارَ إلا شَقِيٌّ » . قيل : ومن الشَّقِيُّ ؟ قال : «الذي لا يَعملُ للهِ بطاعةٍ ، ولا يَترُكُ للهِ معصيةً (٣) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن عروةَ ، أن أبا بكر الصديقَ أعتَق سبعةً كلَّهم يُعَذَّبُ في اللهِ ؛ بلالٌ ، وعامرُ بنُ فُهَيرةَ ، والنَّهْدِيَّةُ ، وابنتُها ، وزِنِّيرةُ ، وأمُّ عُبَيسٍ (١٠) ، وأمَّةُ بنى المؤملِ . وفيه نزَلت : ﴿وَسَيْجَنَّمُ الْآنْقَى ﴾ . إلى آخرِ السورةِ .

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه عن عامرِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الزبيرِ ، عن أبيه قال : قال أبو قحافة لأبي بكر : أراك تُعتِقُ رقابًا ضِعافًا ، فلو أنك إذ فعَلتَ ما فعَلت أعتَقْت رجالًا جُلْدًا يَمنعُونك ويَقومُون دونك ؟ فقال : يا أبتِ ، إنما أُريدُ (ما أُريدُ أَن أَعْلَى وَأَنَّقَى اللهِ قولِه : ﴿وَمَا لِأَحَدِ عِندَمُ مِن فِعَمَةٍ عَجْزَى اللهِ قَلِه : ﴿وَمَا لِأَحَدِ عِندَمُ مِن فِعَمَةٍ عَجْزَى اللهِ قَلِه : ﴿ وَمَا لِأَحَدِ عِندَمُ مِن فِعَمَةٍ عَجْزَى اللهِ قَلِه : ﴿ وَمَا لِأَحَدِ عِندَمُ مِن فِعَمَةٍ عَجْزَى اللهِ قَلِه : ﴿ وَمَا لِلْأَحَدِ عِندَمُ مِن فَعَمَةٍ عَجْزَى اللهِ قَلْهِ اللهِ اللهِ قَلْهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَهُ اللهِ اللهُ ال

وأخرَج البزارُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والطبرانيُ ، ( وابنُ عَدِيٌ ) ، وابنُ مَا وابنُ مَا وابنُ مَا م مَردُويَه ، وابنُ عساكرَ ، من وجهِ آخرَ ، عن عامرِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ ، عن أبيه قال : نزَلت هذه الآيةُ : ﴿ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِغْمَةٍ تَجْزَئَ ۞ / إِلَّا ٱبْنِغَآهُ وَجْهِ رَبِّهِ ٣٦٠/٦

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في م: « أمامة ».

<sup>(</sup>٣) أحمد ٢٥٢/١٤ (٨٥٩٤) ، وابن ماجه (٢٩٨) . ضعيف رضعيف سنن ابن ماجه - ٩٣٥) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ص ، م ، ن : « عيسى » . وينظر الإصابة ٢٥٧/٨ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ف١ . وفي ح١ : « ما أريده » ، وفي م : « وجه الله » .

<sup>(</sup>٦) الحاكم ٢/٥٢٥ ، ٢٦٥ .

<sup>· (</sup>٧ - ٧) ليس في : الأصل ، ح٣ ، ن .

ٱلْأَعْلَىٰ ۞ وَلَسُوْفَ يَرْضَىٰ ﴾ . في أبي بكر الصديقِ

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن سعيدِ بنِ المسيبِ قال: نزَلت: ﴿ وَمَا لِأَحَدِ عِندَهُ مِن نِقَمَةِ غُرْكَ ﴾ . في أبي بكر ، أعتَق ناسًا لم يَلتَمِسْ منهم جزاءً ولا شكورًا ، ستةً أو سبعةً ، منهم بلال وعامرُ بنُ فُهيرةً (٢) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَنْقَى ﴾ . قال : هو أبو بكر الصديقُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِقَمَةِ تَجْزَئَكُ . يقولُ : ليس به مثابةُ الناسِ ولا مجازاتُهم ، إنما عطيتُه للهِ (٣) .

<sup>(</sup>۱) البزار (۲۲۰۹) ، وابن جرير ٤٧٩/٢٤ ، والطبرانى (۲۳۷ - قطعة من الجزء ۱۳) ، وابن عدى ٢٣٥٩/٦ ، وابن عساكر ٧٠/٣٠ ، ٧١ . وقال الهيثمي : فيه مصعب بن ثابت ، وثقه ابن حبان وغيره ، وفيه ضعف ، وبقية رجاله ثقات . مجمع الزوائد ٥٠/٩ ، ٥١ .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ۲۶/۲۶، ٤٨٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٤٧٩/٢٤ .

## سورةً والضحى

## مكية

أَخْرَج ابنُ الضَّرَيْسِ، والنحاسُ، وابنُ مَردُويَه، والبيهقيُّ، عن ابنِ عباسِ قال: نزَلت سورةُ « الضحي » بمكة (١).

وأخرَج الحاكم وصحّحه ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» من طريقِ أبي الحسنِ البزيِّ المقريُّ قال: سمِعتُ عكرمةَ بنَ سليمانَ يقولُ: قرأتُ على إسماعيلَ بنِ قسطنطينَ ، فلما بلَغتُ : ﴿ وَالصَّحَىٰ ﴾ . قال: كَبُرُ عندَ خاتمةِ كلِّ سورةِ حتى تختمَ ، فإنى قرأتُ على عبدِ اللهِ بنِ كثيرٍ ، فلما بلغتُ : ﴿ وَالصَّحَىٰ ﴾ . قال: كَبُرُ حتى تختمَ . وأخبَره عبدُ اللهِ بنُ كثيرٍ أنه قرأ على ﴿ وَالصَّحَىٰ ﴾ . قال: كَبُرُ حتى تختمَ . وأخبَره عبدُ اللهِ بنُ كثيرٍ أنه قرأ على مجاهدِ فأمَره بذلك ، وأخبَره مجاهدٌ أنَّ ابنَ عباسٍ أمَره بذلك ، وأخبَره ابنُ عباسٍ أنَّ أبيُّ أن النبيَّ عَيَا اللهِ مَن كعبِ أمَره بذلك ، وأخبَرَه أبيُّ أن النبيَّ عَيَا اللهِ مَن كعبِ أمَره بذلك ، وأخبَرَه أبيُّ أن النبي عَيَا اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الله

وأخرَج أحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والبخاريُ ، ومسلمٌ ، والترمذيُ ، والنسائيُ ، وابنُ مَرْدُويه ، والبيهقيُ ، والنسائيُ ، وابنُ مَرْدُويه ، والبيهقيُ ، وأبو نعيم ، كلاهما في « دلائلِ النبوَّةِ » ، عن مُجنْدُبِ البّجَليِّ قال : اشتكى النبيُ

<sup>(</sup>۱) ابن الضريس (۱۷) ، والنحاس ص ۷٥٧ ، والبيهقي في الدلائل ١٤٢/٧ – ١٤٤ .

<sup>(</sup>٢) في م : ٥ أخبره ١ .

<sup>(</sup>٣) الحاكم ٣٠٤/٣ ، والبيهقى (٢٠٧٩) . وقال ابن كثير : فهذه سنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزى ... وكان إمامًا فى القراءات ، فأما فى الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازى ، وقال : لا أحدث عنه . وكذلك أبو جعفر العقيلى قال : هو منكر الحديث ... تفسير ابن كثير ٨/٥٤ . (2-2) سقط من : م .

ﷺ فلم يَقُمْ ليلتين أو ثلاثًا ، فأتَنْه امرأةً فقالت : يا محمدُ ، ما أرى شيطانَك إلا قد تَرَكَك ، لم يَقْرَبُك (١) ليلتين أو ثلاثًا . فأنزَل اللهُ : ﴿وَٱلضَّحَىٰ ۞ وَٱلْتِلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ﴾ (٢) .

وأخرَج الفريابيُّ ، وسعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ جريرٍ ، والطبرانيُّ ، وابنُ مَردُويَه ، عن جُنْدُبٍ قال : أبطأ جبريلُ على النبيِّ ﷺ فقال المشركون : قد وُدِّعَ محمدٌ . فنزلت ( ) : ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ ( ) .

وأخرَج الترمذيُّ وصحَّحه ، وابنُ أبى حاتم ، واللفظُ له ، عن مُجنْدُبِ قال : رُمِيَ رسولُ اللهِ ﷺ بحجرٍ في إصبعِه فقال : «هل أنتِ إلا إصبع دَمِيتِ ، وفي سبيل اللهِ ما لَقِيتِ » . فمكَث ليلتين أو ثلاثًا لا يقومُ ، فقالت له امرأةٌ : ما أرَى

<sup>(</sup>١) في ص، ف١، ح٣، م: « تره قربك » ، وفي ح١ : « نره قربك منه » ، وفي ن : « ترى قربك » .

<sup>(</sup>۲) أحمد ۹٤/۳۱ ، ۱۰۲ ، ۱۰۶ (۱۸۷۹ ، ۱۸۸۰۱ ، ۱۸۸۰۱) ، والبخاری (۱۱۲۰ ، ۱۸۸۰۱ ، والبخاری (۱۱۲۰ ، ۱۸۸۰۱ ، والنسائی فی الکبری (۳۳۴۵) ، والنسائی فی الکبری

<sup>(</sup>۱۱٦٨١)، وابن جرير ٤٨٥/٢٤، ٤٨٦، والطبراني (١٧١، ١٧١١)، والبيهقي ٧/٥٥، ٥٩، وفي السنن ١٤/٣.

<sup>(</sup>٣) بعده في ح١ ، م : « وابن المنذر » .

<sup>(</sup>٤) في ح ١ ، م : « فأنزل الله » .

<sup>(</sup>٥) الفريابي – كما في فتح الباري ٩/٣ – وابن جرير ٤٨٥/٢٤ ، والطبراني (١٧١٢) ، وابن مردويه – كما في تخريج أحاديث الكشاف ٢٢٨/٤ – والحديث عند مسلم (١١٤/١٧٩٧) .

<sup>(</sup>٦) الطبراني (١٧١٠).

شيطانك إلا قد تَرَكَك. فنزَلت: ﴿ وَٱلضُّحَىٰ ۞ وَٱلَّتِلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَالَىٰ ﴾ (١)

وأخرَج الحاكم عن زيدِ بنِ أرقم قال: لما نزلت: ﴿ تَبَتْ يَدَا آبِي لَهُبِ وَتَبَّ مَ اللهِ عَلَيْهِ وَهُو جَالَتُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَهُو جَالَتُ فَى الملا للهِ عَلَيْهِ وَهُو جَالَتُ فَى الملا فَقَالَت: يا محمدُ ، علامَ تَهجُونِى ؟ قال: ﴿ إنى واللهِ ما هَجَوْتُكِ ، ما هجاكِ إلا فقالت: يا محمدُ ، علامَ تَهجُونِى ؟ قال: ﴿ إنى واللهِ ما هَجَوْتُكِ ، ما هجاكِ إلا الله ﴾ . فقالت: هل رأيتني أحمِلُ حطبًا ، أو رأيتَ في جيدِي حبلًا من مسدٍ ؟ ثم انطلَقَتْ ، فمكَ وَسولُ اللهِ عَلَيْهُ أيامًا لا ينزلُ عليه ، فأتنه فقالت: ما أرّى صاحبَك إلا قد وَدَّعَك وقلاك . فأنزَل الله : ﴿ وَٱلضَّحَىٰ ۞ وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ صاحبَك إلا قد وَدَّعَك وقلاك . فأنزَل الله : ﴿ وَٱلضَّحَىٰ ۞ وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ﴾ مَا وَدَّعَك وَمَا قَالَ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن عبدِ اللهِ بنِ شدادٍ ، أن خديجةَ قالت للنبيِّ ﷺ : ما أَرَى ربَّك إِلاَ قد قَلاك . فأنزَل اللهُ : ﴿ وَٱلضَّحَىٰ ۞ وَٱلَيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴾ (٣) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عروةَ قال : أبطاً جبريلُ عن النبيِّ ﷺ فَخْرَع جزَعًا شديدًا ، فقالت خديجةُ : أرَى ربَّك قد قَلاك مما يرى من جزَعِك . فنزَلت : ﴿ وَٱلضَّحَىٰ ﴾ إلى آخرِها (١٠) .

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۳۳٤٥) ، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ۲/۸ ٤٤٦. صحيح (صحيح سنن الترمذي - ٢٦٦٥) .

<sup>(</sup>٢) الحاكم ٢/٢٦٥ ، ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٤٨٦/٢٤.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٤/٢٤ .

وأخرَج الحاكم ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقي في «الدلائلِ » ، من طريقِ عروة ، عن خديجة قالت : لما أبطأ على رسولِ الله ﷺ الوحي بجزِع من ذلك ، فقلتُ له مما رأيتُ من جزعِه : لقد قلاك ربُّك مما يرى من جزعِك . فأنزَل اللهُ : ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ مَا يرَى مَن جزعِك . فأنزَل اللهُ : ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ (١)

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ مَردُويَه ، من طريقِ العوفيّ ، عن ابنِ عباسٍ قال : لما نزَل على رسولِ اللهِ ﷺ القرآنُ أبطأ عنه جبريلُ أيامًا فعُيِّرَ بذلك ، فقال المشركون : ودَّعه ربُّه وقَلاه . فأنزَل اللهُ : ﴿وَٱلضَّحَىٰ ۞ وَٱلَيْلِ إِذَا سَجَىٰ . يعنى : أَقبَل ، ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴾ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ نحوَه من مرسلِ قتادةَ والضحاكِ (٣).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَٱلضَّمَ فَهُ . قال : ساعةٌ من ساعاتِ النهارِ ، ﴿ وَٱلنَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ﴾ . قال : سكن بالناس (٤) .

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن مجاهدِ : ﴿ وَٱلنَّلِ إِذَا سَجَىٰ ﴾ . قال : استوَى ﴿ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن الحسنِ: ﴿ إِذَا سَجَىٰ ﴾ . قال : إذا لبِس الناسُ (١) .

<sup>(</sup>١) الحاكِم ٢/٠١٢ ، ٦١١ ، والبيهقي ٧/٠٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢٤/٧٦٤ ، وابن مردويه - كما في تخريج أحاديث الكشاف ٢٢٨/٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٤٨٦/٢٤ ، ٤٨٧ .

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٣٧٩/٢، وابن جرير ٤٨١/٢٤ ، ٤٨٣ .

<sup>(</sup>٥) الفريابي - كما في التغليق ٤/ ٣٧١ - وابن جرير ٤٨٢/٢٤ ، ٤٨٣ .

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ٣٧٩/٢ .

وأخرَج ابنُ جريرِ عن ابنِ عباسٍ : /﴿إِذَا سَجَىٰ﴾ . قال : إذا أَقْبَلُ (١) . ٣٦١/٦

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿ وَالنَّالِ إِذَا سَجَىٰ ﴾ . قال : إذا أقبَل فغَطَّى كلَّ شيءٍ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿إِذَا سَجَىٰ﴾ . قال : ما ترَكك ، عباسٍ : ﴿إِذَا سَجَىٰ﴾ . قال : ما ترَكك ، [٣٥٤٤] ﴿وَمَا قَلَىٰ﴾ . قال : ما أبغَضك (٢٠) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبة في «مسنده»، والطبراني، وابنُ مَردُويَه، عن أُمُّه حفّ ، عن أُمُّها اللهِ عَلَيْهِ ، أَنَّ جِرْوًا دَخَلَ بِيتَ النبي عَلَيْهِ ، أَنَّ جِرْوًا دَخَلَ بِيتَ النبي عَلَيْهِ ، أَنَّ جِرْوًا دَخَلَ بِيتَ النبي عَلَيْهِ ، أَنَّ جِرُوا دَخَلَ بِيتَ النبي عَلَيْهِ ، فدخَلَ تحتَ السريرِ فمات ، فمكَث النبي عَلَيْهِ أَربعة أيامٍ لا ينزلُ عليه الوحي ، فقال : «يا خولة ، ما حدَث في بيتِ رسولِ اللهِ عَلَيْهِ ؟ جبريلُ لا يَأْتِيني ! ». فقلتُ : يا نبيَّ اللهِ ، ما أتى علينا يومٌ خيرٌ منا اليومَ . فأخذ بُردَه فليسه وخرَج ، فقلتُ في نفسِي : لو هَيَّأْتُ البيتَ وكَنسْتُه . فأهوَيْتُ بالمكنسةِ تحتَ السريرِ فإذا بشيءِ ثقيلٍ ، فلم أزَلْ حتى بدا لي الجِرْوُ مِيتًا ، فأخذته بيدِي فألقيتُه الرّعدة فقال : «يا خولةً دَثْرِيني» . فأنزَل اللهُ عليه : ﴿وَالضَّحَىٰ ﴿ وَالْشَحَىٰ ﴿ وَالْشَحَىٰ ﴾ وَالّيلِ إِذَا سَحَىٰ ﴾ . فقال : «يا خولةً دَثْرِيني» . فأنزَل اللهُ عليه : ﴿وَالْضُحَىٰ ﴾ وَالْيَلِ إِذَا سَحَىٰ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٤٨٢/٢٤ .

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ٤٨٢/٢٤ ، ٤٨٤ ، وابن أبى حاتم – كما في فتح البارى ١١/٨ – وابن مردويه – كما في التغليق ٣٧١/٤ .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ف ١ : ١ أبيها ، .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة - كما في المطالب (٤١٨٠) ، والإصابة ٧/٦٢ - والطبراني ٢٤٩/٢٤ (٦٣٦) .=

وأخرَج الطبرانيُّ في «الأوسطِ»، والبيهقيُّ في «الدلائلِ »، عن ابنِ عباسٍ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «مُرِضَ عليَّ ما هو مفتوحٌ لأمتى بعدِي فسَرَّنِي». فأنزَل اللهُ : ﴿ وَلَلَاَخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ ٱلْأُولَى ﴾ (١)

وأخرَج ابنُ أبى شيبة (") ، وعبدُ بنُ حميد ، وابنُ جرير ، "وابنُ أبى حاتم "، والطبرانيُ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُّ ، وأبو نعيم ، كلاهما في «الدلائلِ» ، عن ابنِ عباسٍ قال : عُرِضَ على رسولِ اللهِ ﷺ ما هو مفتوحٌ على أمّتِه من بعدِه كَفْرًا كَفْرًا كَفْرًا فَ مُسُرَّ بذلك ، فأنزَل اللهُ : ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرَضَى ﴾ . فأعطاه في الجنةِ ألفَ قصرٍ من لؤلؤُ ، ترابُه المسكُ ، في كلِّ قصرٍ ما ينبغي له من الأزواج والخدم (٥) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، من طريقِ السدى ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ . قال : مِن رِضا محمدِ ألا يَدخُلَ أحدٌ من أهلِ بيتِه النارَ (٦) .

<sup>=</sup> وقال ابن عبد البر في ترجمة حولة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس إسناد حديثها في ذلك مما يحتج به . الاستيعاب ١٨٣٤/٤ .

<sup>(</sup>۱) الطبرانى (۵۷۲) ، والبيهقى ۲۱/۷ . وقال الهيثمى : وفيه معاوية بن أبى العباس ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات . مجمع الزوائد ۱۳۹/۷ .

<sup>(</sup>٢) في ح١، م: ( حاتم ١) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) أي : قرية قرية . النهاية ١٨٩/٤ .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ١٠٤/١٣ ، وابن جرير ٤٨٨/٢٤ ، وابن أبي حاتم في العلل ٩٣/٢ ، ٩٤ ، والطبراني (٥) ابن أبي شيبة ١٠٤/١٣ . وقال الحاكم : صحيح (١٠٦٥) ، وفي الأوسط (٣٢٠٩) ، والحاكم ٢٦/٢ ، والبيهقي ٢١/٧ . وقال الحاكم : صحيح الإسناد . وتعقبه الذهبي بقوله : تفرد به عصام بن رواد عن أبيه ، وقد ضعف .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٤٨٨/٢٤ .

وأخرَج البيهقى فى «شعبِ الإيمانِ»، من طريقِ سعيدِ بنِ جبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ . قال : رِضاه أن يُدخِلَ أمته كلَّهم الجنةَ (١) .

وأخرَج الخطيبُ فى «تلخيصِ المتشابهِ» من وجه آخرَ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ . قال : لا يرضَى محمدٌ ﷺ وأحدٌ من أُمتِه فى النارِ .

وأخرَج مسلمٌ عن ابنِ عمرِو ، أن النبيَّ ﷺ تلا قولَ اللهِ في إبراهيمَ : ﴿ فَنَن تَبَعَنِي فَإِنَّهُمْ مِنِي ﴾ [ابراهيم : ٣٦] . وقولَ عيسَى : ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ ﴾ [المائدة : ١١٨] الآية . فرفَع يَدَيْه ، وقال : «اللَّهم أُمَّتِي أُمَّتِي » . وبكي ، فقال اللهُ : يا جبريلُ ، اذهَبْ إلى محمد فقلْ له : إنا سَنُرضِيك في أُمتِك ولا نَسوءُك (٢) . يا جبريلُ ، اذهَبْ إلى محمد فقلْ له : إنا سَنُرضِيك في أُمتِك ولا نَسوءُك (٢) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، وأبو نعيمٍ في «الحلية» ، من طريقِ حربِ بنِ سُرَيْج (٢) قال : قلتُ لأبي جعفرِ محمدِ بنِ عليِّ بنِ الحسينِ : أرأيتَ هذه الشفاعة التي يَتَحَدَّثُ بها أهلُ العراقِ ، أحَقَّ هي ؟ قال : إي واللهِ ، حدَّثَنِي عمِّي (١) محمدُ ابنُ الحنفيةِ ، عن عليٍّ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : «أشفَعُ لأمتِي حتى يُنادِيَنِي ابنُ الحنفيةِ ، عن عليٍّ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : «أشفَعُ لأمتِي حتى يُنادِيَنِي ربي : أرضِيتَ يا محمدُ ؟ فأقولَ : نعم يا ربِّ رضيتُ» . ثم أقبَل عليَّ فقال : إنكم تقولُون يا معشرَ أهلِ العراقِ : إن أرجَى آيةٍ في كتابِ اللهِ :

<sup>(</sup>١) البيهقي (٥٤٤١).

<sup>(</sup>Y) amba (Y).

<sup>(</sup>٣) في ص ، ف ١ ، ح٣ ، ن ، م : « شريح » . وينظر تهذيب الكمال ٥٢٢٥ .

<sup>(</sup>٤) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ن . وفي مصدر التخريج : « عمي ابن » .

﴿ يَكِعِبَادِىَ الَّذِينَ أَسَرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا نَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ النَّذُوبَ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ٥٣]. قلتُ : إنا لنقولُ ذلك. قال : فكُلُنا أهلَ البيتِ نقولُ : إنَّ أرجَى آيةٍ في كتابِ اللهِ : ﴿ وَلَسَوْفَ يُعُطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ . وهي الشفاعةُ (١) .

وأخرَج ابنُ أَبَى حَاتِمٍ عَنِ الحَسْنِ ، أَنَهُ سُئِلَ عَنْ قُولِهُ : ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرَضَىٰ ﴾ . قال : هي الشفاعة .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن ابنِ مسعودِ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَا أَهْلَ اللَّهِ عَلَيْكُ : ﴿إِنَا أَهْلَ اللَّهِ اللَّهِ لَنَا الْآخرةَ على الدنيا: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ (٢٠).

وأخرَج العسكريُّ في «المواعظِ»، وابنُ لالٍ، وابنُ مَردُويَه، وابنُ النجارِ، عن جابِر بنِ عبدِ اللهِ قال: دخل رسولُ اللهِ ﷺ على فاطمةً وهي تَطْحَنُ بالرَّحَى وعليها كساءٌ من جلدِ<sup>(۱)</sup> الإبلِ، فلما نظر إليها قال: «يا فاطمةُ، تَعَجَّلِي<sup>(١)</sup> مرارةَ الدنيا لنعيمِ<sup>(٥)</sup> الآخرةِ غدًا». فأنزَل اللهُ: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرَّفَى كَا لَهُ اللهُ عَلَيْكَ .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عكرمةَ قال : لما نزَلت "هذه الآيةُ" : ﴿ وَلَلْآلِخِرَةُ خَيْرٌ لَكُ خِرَدُ اللهُ نبِيَّه فيكم إلا قليلًا لما لَكَ مِنَ ٱلْأُولَى ﴾ . قال العباسُ بنُ عبدِ المطلبِ : لا يَدَعُ اللهُ نبِيَّه فيكم إلا قليلًا لما

<sup>(</sup>١) أبو نعيم ٣/١٧٩ . ضعيف (ضعيف الترغيب والترهيب - ٢١١٨) .

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ١٥/ ٢٣٥ ، ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٣) في ص : ﴿ حلة ﴾ ، وفي ح ١ ، م : ﴿ حملة ﴾ ، وفي ح٣ : ﴿ جلة ﴾ ، وفي نُ : ﴿ جلدة ﴾ .

<sup>(</sup>٤) بعده في ح١: ( لتجرعي ) ، وبعده في م: ( فتجرعي ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ح٣ ، ن : ١ بنعيم ١ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من : م .

هو خيرٌ له .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتم ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴾ . قال : ذلك يومَ القيامةِ في (١) الجنةِ .

' وفى قولِه : ﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَخَاوَىٰ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ فَأَغْنَىٰ ﴾ . قال : كانت هذه منازلَ رسولِ اللَّهِ ﷺ قبلَ أن يبعثَه اللَّهُ ٢٠.

وأخرَج ابنُ أبي حاتم ، والبيهقيُّ في «الدلائلِ » ، وابنُ عساكرَ ، من طريقِ موسى بنِ عُلَىٰ بنِ رباح ، عن أبيه قال : كنتُ عندَ مسلمةَ بن مَخْلَدٍ وعندَه عبدُ اللهِ بنُ عمرِو بنِ العاصى ، فتَمَثَّلَ مسلمةُ ببيتٍ من شعر أبي طالبٍ ، فقال : لو أن أبا /طالب رأى ما نحن فيه اليومَ من نعمةِ اللهِ وكرامتِه ، لعَلِمَ أن ابنَ أحيه سَيِّدٌ قد جاء بخيرٍ كثيرٍ . فقال عبدُ اللهِ : ويومَئذِ قد كان سَيِّدًا كريمًا قد جاء بخير كثيرٍ . فقال مسلمةُ : ألم يَقُلِ اللهُ : ﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيـمُا فَـُنَاوَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ ضَٱلَّا فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغَنَىٰ ﴾ . فقال عبدُ اللهِ : أما اليتيمُ فقد كان يتيمًا من أبويه ، وأما العَيْلَةُ فكلُّ ما كان بأيدِى العربِ إلى القِلَّةِ (٣).

وأخرَج البيهقيُّ في «الدلائلِ» عن ابنِ شهابٍ قال : بعَث عبدُ المطلبِ ابنَه عبدَ اللهِ كِمتارُ له تمرًا من يتربَ ، فتُؤفِّي عبدُ اللهِ ، وولَدت آمنةُ رسولَ اللهِ ﷺ ، فكان في حَجْرِ جدِّه عبدِ المطلب (١).

777/7

<sup>(</sup>١) في م: « هي » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

والأثر عند ابن جرير ٤٨٨/٢٤ – ٤٩٠ .

<sup>(</sup>٣) البيهقي ٦٢/٧ .

<sup>(</sup>٤) البيهقي ١/٧٧١ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، والطبرانيُ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُ ، وأبو نعيمٍ ، كلاهما في «الدلائلِ» ، وابنُ عساكرَ ، عن (ابنِ عباسٍ ، النبيَّ ﷺ قال : «سألتُ ربى مسألةً ودِدْتُ أنى لم أكنْ سألتُه ، قلتُ : قد كانت قبلى أنبياءُ منهم من سَخَّرْتَ له الريحَ ، ومنهم من كان يُحيى الموتَى . فقال تعالَى : يا محمدُ ، ألم أجِدْك يتيمًا فآويتُك ؟ ألم أجِدْك ضالًا فهدَيتُك ؟ ألم أجِدْك عائلًا فأغنَيتُك ؟ ألم أشرَحْ لك صدرَك ؟ ألم أضَعْ عنك وِزْرَك ؟ ألم أرفَعْ لك ذِكْرَك ؟ قلتُ : بلّى يا ربّ» .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «سألتُ ربى شيئًا ودِدْتُ أنى لم أكنْ سألتُه ، قلتُ : يا ربِّ ، كلُّ الأنبياءِ». فذكر سليمانَ بالريح ، وذكر موسَى . فأنزَل اللهُ : ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيـمًا فَعَاوَىٰ ﴾ .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه ، (أوالديلميُّ)، عن ابنِ عباسِ قال: لما نزَلت: ﴿ وَالشَّحَىٰ ﴾ على رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿ يَمُنَّ علىَّ ربِّى ، وأَهلٌ (أن يَمُنَّ ' ربِّى) ﴾ وأهلٌ (أن يَمُنَّ ' ربِّى) ﴿

قُولُه تعالى : ﴿وَوَجَدَكَ ضَآلًا فَهَدَىٰ ۞﴾ الآية .

أَخْرَجُ ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَوَجَدَكَ ضَآلًا فَهَدَىٰ ﴾ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>۲) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ۲/۸ و والطبراني (۱۲۲۸۹) ، والحاكم ۲/۲۲، ، والحاكم ۲/۲۲، ، والبيهقي ۲/۲، ، ۳۳ . وقال الهيثمي : وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط . مجمع الزوائد ۲۰٤/۸ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ح٣ ، ن .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ح١ : « المن » .

<sup>(</sup>٥) الديلمي (٨١٣٥).

قال: وجَدَك بين ضالِّين فاستَنْقَذَك من ضلالتِهم.

قُولُه تَعَالَى : ﴿ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغْنَى ۞ ﴾ .

أَخرَج ابنُ جريرٍ عن سفيانَ : ﴿ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا ﴾ . قال : فقيرًا . وذُكِر أَنها في مصحفِ ابنِ مسعودِ : (ووجَدَك عَدِيمًا فآوَى) (١) .

وأخرَج ابنُ الأنباريِّ في «المصاحفِ» عن الأعمشِ قال: في قراءةِ ابنِ مسعود: (ووجَدك عديمًا فأغنَى) (٢).

قُولُه تعالى : ﴿ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ ﴾ الآيتين .

أَخْرَجَ ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ فَأَمَّا ٱلْكِتِيمَ فَلَا تَكُهَرُ اللهِ عَلَمُ اللهِ : (فلا تَكُهَرُ (٣) . فَلا نَكْهَرُ (٣) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن مجاهدٍ : ﴿ فَلَا نَقْهُرُ ﴾ . قال : فلا تَظْلِمْ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، ' وابنُ أبى حاتمٍ ' ، عن قتادةَ : ﴿ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا نَقْهَرُ ﴾ . ( يقولُ : لا تَظْلِمُه (١ ) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن قتادةَ : ﴿ فَأَمَّا ٱلْكِيْمَ فَلَا نَقْهَرْ ﴾ ".

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٤/٩٨٤ . وهي قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف .

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة شاذة ، ينظر الشواذ لابن خالويه ص ١٧٥ . وفيه : ﴿ غريمًا ﴾ بدلًا من ﴿ عديما ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٤ / ٩٠ / ٤ ، وهي قراءة شاذة ؛ لمخالفتها رسم المصحف . وينظر مختصر الشواذ لابن خالويه ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ح٣ ، ن .

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في: الأصل، ف١، ح٣، ن.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ۲٤/۲٤ .

قال: كُنْ لليتيمِ كَأَبِ رحيمٍ ، ﴿وَإَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا نَنْهَرُ ﴾ . قال: رُدُّ المسكينَ (١) برحمةِ ولِينِ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن سفيانَ : ﴿ وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا نَنْهَرٌ ﴾ . قال : مَن جاء يَسألُك عن أمرِ دينِه فلا تَنْهَرُه .

قُولُه تعالى : ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۞﴾ .

أخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ (٢) ، عن مجاهد : ﴿وَأَمَّا لِبِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ﴾ . قال : بالنبوةِ التي أعطاك ربُّك (٣) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ ''، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، ' وأبو نصرِ السِّجْزِيُّ في « الإبانةِ »'' ، عن مجاهدِ : ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ . قال : بالقرآنِ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، (وابنُ مَردُويَه) ، عن مِقسَمِ قال : لَقِيتُ الحسنَ بنَ على بنِ أبى طالبِ فصافَحتُه ، فقال : التقابُلُ مصافحةُ المؤمنِ . قلتُ : أخبِرْنى عن قولِ اللَّهِ : ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَكَدِّثْ ﴾ . قال : الرجلُ المؤمنُ يَعملُ عملًا صالحًا فيُخبِرُ به أهلَ بيتِه . قلتُ : أيَّ الأجلينِ قضَى موسَى ؛ الأولَ أو الآخِرَ ؟

<sup>(</sup>١) في م: « السائل ».

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل ، ح٣ : « وابن أبي حاتم » .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٤/٢٤ ، ٤٩١ .

<sup>(</sup>٤) بعده في ص : « وسعيد » ، وفي ف ١ : « وسعد » ، وفي ن : « سنيد » .

<sup>(</sup>٥ – ٥) سقط من : ح١، م . وفي الأصل : « وأبو صخر السجرى في الآية » ، وفي ن : « وأبو نصر الجزري في الإبانة » .

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ن .

قال: الآخرَ.

وأخرَج ابنُ أبى حاتم من وجه آخرَ عن الحسنِ بنِ عليٌّ فى قولِه : ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ . قال : (أما عمِلتَ من الخيرِ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الحسنِ بنِ علىٌ فى قولِه : ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ﴾ قال '' : إذا أصَبْتَ خيرًا فحَدِّثْ إخوانَك .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن أبى نضرةَ قال: كان المسلمون يَرَون أن من شُكْرِ النعمةِ أن يُحَدَّثَ بها (٢٠) .

وأخرَج عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ في «زوائدِ المسندِ»، والبيهقى في «شعبِ الإيمانِ»، (أوالخطيبُ في «المتفقِ»، بسندِ ضعيفٍ، عن النعمانِ (أللهِ بن بشيرٍ قال رسولُ اللهِ عَلَيْتُهُ على المنبرِ: «من لم يَشكُرِ القليلَ لم يَشكُرِ الكثيرَ، ومن لم يَشكُرِ الناسَ لم يَشكُرِ اللهَ، والتَّحَدُّثُ بنعمةِ اللهِ شُكْرٌ، وتَركُها كفرٌ، والجماعةُ رحمةٌ».

وأخرَج أبو داودَ ، (أوالضياءُ ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ ، عن النبيِّ عَيْلِيَّةٍ قال :

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ح۱ ، ف١ ، م .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢٤/٢٤ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) في م : ﴿ أَنس ﴾ .

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن أحمد ٣٩٠/٣٠ ، ٣٩٢ ، ٩٥/٣٢ ، ٩٥ (١٨٤٤٩ ، ١٨٤٥٠ ، ١٩٣٥٠) ، والبيهقى (٩١٤٤ ، ١٨٤٥٠) ، والخطيب ٢/ ٦٣٠ . وقال محققو المسند : ضعيف دون قوله : « من لم يشكر الله ٤ . فهو صحيح لغيره .

<sup>(7 - 7)</sup> سقط من : م . وفي الأصل ، ح٣ ، ن : (3 - 7) سقط من : م . وفي الأصل ، ح٣ ، ن : (3 - 7) والضياء (3 - 7)

«من أُبلِيَ بلاءً فذكره فقد شكره ، وإن كتمه فقد كفَره » (١)

وأخرَج (البخارى فى « الأدب » ) ، وأبو داود ، والترمذى وحسّنه ، وأبو يعلَى ، وابن حبان ، والبيهقى ) ، (والضياء ) ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : «من أُعطِى عطاءً فوجد ، فلْيَجْزِ () به ، فإن لم يَجِدْ فليُشْنِ به ، فمن أثنى به فقد شكره ، ومن كتمه فقد كفره ، ومن تعلَّى بما لم يُعْطَ فإنَّه (١) كلابس ثَوْبَىْ زور » .

وأخرَج أحمدُ ، والطبرانيُ في «الأوسطِ» ، والبيهقيُ ، عن عائشةَ قالت : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «من أُولِيَ معروفًا فليُكافِئُ به ، فإن لم يَستطِعْ فليَذكُرْه ، فإن من ذكره فقد شكره» (^^).

وأخرَج البيهقيع عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «من أُولِيَ معروفًا

<sup>(</sup>١) أبو داود (٤٨١٤) ، والضياء (٨٣٦) وعنده : عن طلحة بن عبيد الله ، صحيح (صحيح سنن أبي داود - ٤٠٢٩) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) فِي ف1 ، م : « أحمد » ، وفي ح١ : « أحمد والبخاري في الأدب » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في : الأصل ، ح١ ، ح٣ ، ن ، م .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ح١، م.

<sup>(</sup>٥) في ص ، ح٣ ، م : ( فليخبر » ، وفي ح١ : ( فليجيز » ، وفي ف١ : ( فاليخبر » .

<sup>(</sup>٦) في ص ، ف ١ : ٩ فكأنه ٥ .

<sup>(</sup>۷) البخاری (۲۱۵) ، وأبو داود (٤٨١٣) ، والترمذی (۲۰۳٤) ، وأبو یعلی (۲۱۳۷) ، وابن حبان (۳٤۱۵) ، والبیهقی ۱۸۲/٦ ، وفی الشعب (۹۱۰۸ ، ۹۱۰۹) . صحیح (صحیح سنن أبی داود – ۲۸ ک) .

<sup>(</sup>٨) أحمد ١٤٢/٤١ ، ١٤٣ (٢٤٥٩٣) ، والطبراني (٢٤٦٣) ، والبيهقي في الشعب (٩١١٣ ، ٩١١٤) . وقال محققو المسند : حسن لغيره .

فليُكافِئُ به ، فإن لم يَستطِعْ فليَذكُره ، فإن من ذكره فقد شكره (١).

وأخرَج سعيدُ بنُ /منصورِ عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ قال : إنَّ ذِكْرَ النعمِ شكرٌ . ٣٦٣/٦ وأخرَج البيهقيُ عن الحسنِ قال : أكثِروا ذِكْرَ هذه النعمةِ فإن ذِكْرَها شكرٌ<sup>(٢)</sup> .

وأخرَج البيهقيُّ عن الجُريريِّ قال : كان يقالُ : إن تَعْدَادَ النعم من الشكرِ (٣) .

وأخرَج البيهقيُّ عن يحيى بنِ سعيدِ قال : كان يقالُ : تَعْديدُ النعمِ من الشكرِ (١٠) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ، والبيهقيُّ، عن قتادةَ قال: من شكرِ النعمةِ إفشاؤُها (٥).

وأخرَج البيهقيُ عن فضيلِ بنِ عياضٍ قال : كان يقالُ : من شُكْرِ النعمةِ أن يُحدَّثَ بها (١٦) .

وأخرَج البيهقيُّ عن ابنِ أبى الحوارِيِّ قال: جلَس فضيلُ بنُ عياضٍ وسفيانُ بنُ عينةَ ليلةً إلى الصباح يَتَذاكران النعمَ: أنعَم اللهُ علينا في كذا، أنعَم

<sup>(</sup>١) البيهقي في الشعب (٩١١١) .

<sup>(</sup>٢) البيهقي (٢١٤٤).

<sup>(</sup>٣) البيهقى (٤٤٥٣) .

<sup>(</sup>٤) البيهقي (٤٥٤) .

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق (١٩٥٨٠) ، والبيهقي (٤٥٧٢) .

<sup>(</sup>٦) البيهقى (٤٥٣٤) .

<sup>(</sup>٧) ليس في : الأصل ، ص ، ف١ ، ح١ ، ح٣ ، ن .

اللهُ علينا في كذا().

وأخرَج الطبراني عن أبي الأسودِ الدُّوَلِيِّ وزاذانَ الكندِيِّ قالا: قلنا لعليِّ: حَدِّثْنا عن أصحابِك. فذكر مناقبَهم، قلنا: فحدِّثْنا عن نفسِك. قال: مهلا، نهى الله عن التزكيةِ. فقال له رجلٌ: فإنَّ اللهَ يقولُ: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ﴾. قال: فإنى أُحَدِّثُ بنعمةِ ربِّى، كنتُ واللهِ إذا سألتُ (٢) أُعطيتُ، وإذا سكتُ ابتُدِئتُ (٣).

<sup>(</sup>١) البيهقي (٢٥٤٤) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ح١ ، ن : « سئلت » .

<sup>(</sup>٣) الطبراني (٦٠٤٢).

## [٤٥٤] سورةُ الم نشْرَحُ

## مكية

أَخْرَجَ ابنُ الضَّرَيْسِ، والنحاسُ، وابنُ مَردُويَه، والبيهقيُّ، عن ابنِ عباسِ قال: نَزَلَتُ ﴿ أَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عبدِ اللهِ بنِ الزبيرِ قال : أُنزِلت : ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ ﴾ بمكة . وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عائشة قالت : نزَلت سورةُ « أَلم نشرَحْ » بمكة . قولُه تعالى : ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿ ﴾ .

أخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ أَلَمْ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَهُ للإسلامِ (٣) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ المنذرِ ، عن الحسنِ : ﴿ أَلَمْ نَشَرَحْ لَكَ صَدَرَكَ ﴾ . قال : مُلِئَ حِلْمًا وعِلْمًا ، ﴿ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۞ ٱلَّذِي ٓ أَنقَضَ ظَهْرَكَ ﴾ . قال : أَثقَل الحَملَ ، ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ . قال : إذا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ معِي .

وأخرَج البيهقيُّ في «الدلائلِ» عن إبراهيمَ بنِ طِهْمانَ قال : سألتُ سعيدًا (١٠) عن قولِه : ﴿ أَلَمْ نَشَرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ . فحَدَّثنِي به عن قتادةَ ، عن أنسِ قال : شُقَّ

<sup>(</sup>١) ليس في : الأصل ، ص ، ف١ ، ح٣ ، وبياض في ن .

<sup>(</sup>٢) ابن الضريس (١٧) ، والنحاس ص ٧٥٧ ، والبيهقي في الدلائل ٧/١٤٢ - ١٤٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن مردويه - كما في التغليق ٣٧٣/٤ ، وفتح البارى ٧١٢/٨ . وقال الحافظ : إسحاق ضعيف .

<sup>(</sup>٤) في النسخ : « سعدًا » . والمثبت من مصدر التخريج . وينظر تهذيب الكمال ١١/٥ .

بطنه من عند صدرِه إلى أسفلِ بطنِه ، فاستُخرِج منه قلبُه فغُسِلَ في طَسْتِ من ذَهَبِ ، ثم مُلِئَ إيمانًا وحكمةً ، ثم أُعيدَ مكانَه (١) .

وأخرَج عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ في زوائدِ ( المسندِ (٢) عن أُبِيّ بنِ كعبِ ، أن أبا هريرةَ قال : يا رسولَ اللهِ ، ما أولُ ما رأيتَ من أمرِ النبوةِ ؟ فاستوَى رسولُ اللهِ عَلَيْ جالسًا وقال : (لقد سألتَ أبا هريرةَ ، إني لفي صحراءَ ابنُ (عشرِ سنين عَلَيْ جالسًا وقال : (لقد سألتَ أبا هريرةَ ، إني لفي صحراءَ ابنُ (عشرِ سنين وأشهرِ إذا بكلامِ فوقَ رأسيى ، وإذا رجلٌ يقولُ لرجلِ : أهو هو ؟ فاستقبلاني بوجوهِ لم أرها لحَلْقِ (١) قطٌ ، وأرواحٍ لم أجدُها من (٥) خلقٍ قطٌ ، وثيابٍ لم أجدُها على أحدِ قطٌ ، فأقبلا إلى كمشيان حتى أخذ كلُّ واحدِ منهما بعضُدِى ، لا أجِدُ لا يُخذِهما مسًا ، فقال أحدُهما لصاحبِه : أضجِعُه . فأضجعاني بلا قصر ولا لا عُمْر ولا أن نقال أحدُهما ! افلِقُ صدرَه . فهوى أحدُهما إلى صدرِى ففلَقه فيما أرى بلا دم ولا وَجَعِ ، فقال له : أخرِجِ الغِلَّ والحَسَدَ . فأخرَج شيئًا كهيئةِ العلَقةِ ، ثم نبَذها فطرَحها ، فقال له : أدخِلِ الرأفة والرحمة . فإذا مثلُ الذي أخرَج شِبْهُ الفضةِ ، ثم هزَّ إبهامَ رجلي اليُمني ، وقال : اغدُ واسلَمْ . فرجَعت بها أغدُو بها رقَّةً على الصغيرِ ورحمةً للكبير (٢) » .

<sup>(</sup>١) البيهقي ٢/٢ ، ٧ .

<sup>(</sup>۲) في ح۱ ، م: « الزهد » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في النسخ : « عشرين سنة » . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ص ، ن : « بخلق » .

<sup>(</sup>٥) في ح١، م: ﴿ في ﴾ .

<sup>(</sup>٦) بلا قصر : بلا حبس للنفس ، وبلا هصر : بلا كسر عضو . ينظر اللسان (ق ص ر ، هـ ص ر) .

<sup>(</sup>٧) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ح٣ ، ن : « على الكبير » .

والحديث عند عبد الله بن أحمد ١٨٠/٣٥ - ١٨٢ (٢١٢٦١) . وقال محققو المسند : إسناده ضعيف .

وأخرَج أحمدُ عن عتبةَ بنِ عبدِ السلميِّ ، أن رجلًا سأل رسولَ اللهِ ﷺ فقال : كيف كان أولُ شأنِك يا رسولَ اللهِ ؟ قال : «كانت حاضِنَتِي ( من بني ( ) سعدِ بنِ بكر ( ) .

قُولُه تعالى : ﴿وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۞﴾ .

أخرَج الفريابيُ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ﴾ . قال : ذنبَك ، ﴿ ٱلَّذِي ٓ أَنقَضَ ظُهُرَكَ ﴾ . قال : أثقَل " .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن شريح بنِ عبيدِ الحضرميّ : ﴿وَوَصَعْنَا عَنكَ وَزُرُكَ ﴾ . قال : وغفَرنا لك ذنبك .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن مجاهدٍ قال : في قراءةِ عبدِ اللهِ : (وحَلَلْنا عنكَ بَالُهُ : (وحَلَلْنا عنك بَالُهُ : (وحَلَلْنا عنك بَاللهِ عنه بَاللهِ : (وحَلَلْنا عنك بَاللهِ : (وحَلَلْنا عنك بَاللهِ عنه نَاللهِ عنه بَاللهِ عنه بَاللهُ عنه بَاللهُ عنه بَاللهِ عنه بَاللهُ عنه بَاللهِ عنه ع

قُولُه تعالى : ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرُكَ ۞﴾ .

أخرَج الشافعي في «الرسالةِ»، وعبدُ الرزاقِ، والفريابي، وسعيدُ بنُ منصورِ، وعبدُ بنُ حميدِ، وابنُ جريرِ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبي حاتمٍ، والبيهقي في «الدلائل»، عن مجاهدِ في قولِه: ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرُكَ ﴾. قال: لا أُذْكُرُ إلا ذُكِرْتَ

<sup>(</sup>١ - ١) في النسخ : ﴿ بنت ﴾ . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٢) أحمد ١٩٤/٢٩ – ١٩٦ (١٧٦٤٨) . وقال محققوه : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٣) الفريابي – كما في تغليق التعليق ٣٧١/٤ – وابن جرير ٤٩٢/٢٤ ، ٤٩٣ .

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف . ينظر مختصر الشواذ لابن خالويه ص ١٧٦ .

T7 1/7

معِي ؛ أشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ ، وأشهدُ أن محمدًا رسولُ اللهِ (١).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهقى ، أوابنُ عساكرً ، عن قتادة : ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ . قال : رفَع اللهُ ذِكْرَه فى الدنيا والآخرةِ ، فليس خطيبٌ ولا مُتَشَهّدٌ ولا صاحبُ صلاةٍ إلا يُنادِى : أشهدُ أن لا إله إلا اللهُ ، وأشهدُ أن محمدًا رسولُ اللهِ .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ عساكرَ ، عن محمدِ بنِ كعبِ في الآيةِ قال : إذا ذُكِرَ اللهُ ذُكِرَ معه : أشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ ، وأشهدُ أن محمدًا رسولُ اللهِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الضحاكِ : ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ . قال : إذا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ معي ، ولا تَجُوزُ خطبةٌ ولا نِكاحٌ إلا بذكْرِك معي .

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن الحسنِ في قولِه : /﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ . قال : ألا ترى أن اللهَ لا يُذكرُ في موضع إلا ذُكِرَ معه نبيُّه ؟

وأخرَج البيهقيُّ في «سننِه» عن الحسنِ : ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ . قال : إذا ذُكِرَ اللهُ ذُكِرَ رسولُه ﷺ (١) .

وأخرَج أبو يعلى ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وابنُ حبانَ ،

<sup>(</sup>۱) الشافعي ص ١٦، وعبد الرزاق ٣٨٠/٢، وسعيد بن منصور - كما في فتح الباري ٧١٢/٨ - وابن جرير ٤٩٤/٢٤ ، والبيهقي ٧٦٢/٨ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ح ١ ، م : « في الدلائل » ، وفي ص ، ف ١ : « عن ابن عساكر » .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٤٩٤/٢٤ ، والبيهقي ٦٣/٧.

<sup>(</sup>٤) البيهقي ٢٨٦/٩ .

وابنُ مَردُويَه ، وأبو نعيم في «الدلائلِ » ، عن أبي سعيدِ الخدريِّ ، عن رسولِ اللهِ عَلَيْ مَردُويَه ، وأبو نعيم في «الدلائلِ » ، عن أبي سعيدِ الخدريِّ ، عن رسولِ اللهِ عَلَيْ قال : ها فَعْتُ ذكرَك ؟ قلتُ : اللهُ (٢٠) أعلمُ . قال : إذا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ معِي (٣) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن عدى بنِ ثابتِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «سألتُ ربى مسألةً ودِدْتُ أبى لم أكن سألتُه ، قلتُ : أَىْ ربِّ ، اتَّخَذْتَ إبراهيمَ خليلًا ، وكلَّمتَ موسى تكليمًا . فقال : يا محمدُ ، ألم أجِدْك يتيمًا فآويتُ ، وضالًا فهَدَيتُ ، وعائلًا فأغنَيْتُ ، وشرَحْتُ لك صدرَك ، وحطَطْتُ (') عنك وزرَك ، ورفَعتُ لك في ورتَك ، ورفَعتُ لك خليلًا ؟» .

وأخرَج أبو نعيم فى «الدلائلِ» عن أنسِ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «لما فرَغتُ من أمرِ السماواتِ والأرضِ قلتُ: يا ربِّ، إنه لم يكنْ نبيَّ قبلى إلا وقد كَرَّمْتَه ؛ اتَّخَذْت () إبراهيمَ خليلًا، وموسَى كليمًا، وسَخَّرْتَ لداودَ الجبالَ، ولسليمانَ الريحَ والشياطينَ، وأَحْيَيْتَ بعيسى () الموتَى، فما جعلتَ لى؟ قال: أو ليس قد أعطيتُك أفضلَ من ذلك كله ؟ أن () لا أُذكرَ إلا ذُكرتَ معى، وجعَلتُ صدورَ أمتِك أناجيلَ، يقرءُون القرآنَ ظاهرًا، ولم أُعطِها أمةً، وأعطيتُك

<sup>(</sup>١) بعده في مصادر التخريج : ﴿ ربي و ١ .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل ، ح١ ، ح٣ : « ورسوله » .

<sup>(</sup>٣) أبو يعلى (١٣٨٠) ، وابن جرير ٤٩٤/٢٤ ، ٤٩٥ ، وابن أبى حاتم – كما فى تفسير ابن كثير ٤٥٢/٨ – وابن حبان (٣٣٨٢) . وقال محقق أبى يعلى : إسناده ضعيف . وينظر السلسلة الضعيفة (١٧٤٦) .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ف١ : ﴿ وضعت ١ .

<sup>(</sup>٥) في ح١ : ﴿ جعلت ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في ص ، ف ١ ، ح٣ ، م : « لعيسي » .

<sup>(</sup>٧) في ص : ﴿ أَنِّي ﴾ .

كَنْزًا من كنوزِ عرشِي (١) : لا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ (٢ العليِّ العظيم ٢) .

وأخرَج ابنُ عساكرَ ، من طريقِ الكلبيِّ ، عن أبي صالحٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرُكَ ﴾ . قال : لا يُذكرُ اللهُ إلا ذُكِرْتَ معه .

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِ يُشَرًّا ۞ ﴾ الآية .

أَخْرَجَ عِبْدُ بِنُ حَمِيدٍ ، وَابِنُ جَرِيرٍ ، وَابِنُ المُنذرِ ، عن مَجَاهِدٍ فَي قُولِه : ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسُرِ يُشَرًا ﴾ . قال : أَتْبَعَ العسرَ يسرًا (٣) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْمُسَرِ يُسَرًا في إِنَّ مَعَ ٱلمُسَرِ يُسَرًا ﴾ . قال : ذُكِرَ لنا أن رسولَ اللهِ ﷺ بَشَّرَ بهذه الآيةِ أصحابَه فقال : «لن يَغلِبَ عُسرٌ ، (أن شاء اللَّهُ ، يُسرَين) ( .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن الحسنِ قال : لما نزَلت هذه الآيةُ : ﴿ إِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِ يُسْرًا ﴾ . قال رسولُ الله ﷺ : ﴿ أَبشِرُوا ، أَتَاكُم اللَّهُ سُرُ يُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُسْرٌ يُسرَين ﴾ .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال : بعَثنا رسولُ اللهِ ﷺ ونحن

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل ، ح٣ ، ن : ﴿ وهو ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ح٣ ، م .

والحديث عند أبي نعيم - كما في تفسير ابن كثير ٢٥٢/٨.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٤٩٦/٢٤ ، ٤٩٧ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) عبد بن حميد - كما في تغليق التعليق ٢٧٢/٤ - وابن جرير ٢٤/٦٤ .

<sup>(</sup>٦) عبد بن حميد - كما في تغليق التعليق ٣٧٢/٤ - وابن جرير ٢٤/٥٩٠ .

ثلاثمائة أو نزيد (() علينا أبو عبيدة بن الجراح ، ليس معنا من الحَمُولة إلا ما نركَبُ ، فرَوَّدَنا رسولُ اللهِ ﷺ جِرابَين من تمر ، فقال بعضنا لبعض : قد علِم رسولُ اللهِ ﷺ أين تُريدُون ، وقد علِمتُم ما معكم من الزادِ ، فلو رجَعتم إلى رسولِ اللهِ ﷺ فسألتُموه أن يُزوِّدَكم ؟ فرجَعنا إليه فقال : «إنى قد عرَفتُ الذى رسولِ اللهِ ﷺ فسألتُموه أن يُزوِّدَكم إفرَدَّتكم لزَوَّدْتكموه » . فانصرَفنا ، ونزلت : جئتُم له ، ولو كان عندى غيرُ الذى زَوَّدْتُكم لزَوَّدْتكموه » . فانصرَفنا ، ونزلت : ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ إنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ إنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ إنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ فإن الله قد أو حى إلى : ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ إنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ ألله عسرٌ يُسرَين (()) .

وأخرَج البزارُ ، وابنُ أبى حاتم ، والطبرانيُ في «الأوسطِ» ، والحاكم ، وابنُ مردُويَه ، والبيهقيُ في «شعبِ الإيمانِ» ، عن أنسِ بنِ مالكِ قال : كان رسولُ اللهِ عَلَيْ جالسًا وحيالَه حِجرُ (٢) ، فقال : «لو جاء العسرُ فدخَل هذا الحِجرَ (١) ، لجاء اليسرُ حتى يَدخُلَ عليه فيُخرِجَه» . فأنزَل اللهُ : ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِ يُسْرًا ﴾ ولفظُ الطبرانيُ : وتلا رسولُ اللهِ عَلَيْ : « ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِ يُسْرًا ﴾ . ولفظُ الطبرانيُ : وتلا رسولُ اللهِ عَلَيْ : « ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِ يُسْرًا ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ص ، ف ١ ، ح١ ، ح٣ ، ن ، م : ( يزيدون ) .

<sup>(</sup>٢) ابن مردویه – كما في تخریج أحادیث الكشاف ٢٣٦/٤ ، والتغلیق ٣٧٢/٤ .

<sup>(</sup>٣) الحجر : كل ما حجرته من حائط . الصحاح (ح ج ر) .

<sup>(</sup>٤) في م ، والبزار ، والطبراني ، والبيهقي : ١ الجحر ٥ .

<sup>(°)</sup> البزار (۲۲۸۸ - كشف) ، وابن أبى حاتم - كما فى تفسير ابن كثير ۲۲۸۸ - والطبرانى ( ۱۰۲۵ ) ، والحاكم ۲۰۰/۲ ، والبيهقى (۱۰۰۱) . وقال الألبانى : ضعيف جدًّا . السلسلة الضعيفة (۲۰۰۳) .

وأخرَج ابنُ النجارِ ، من طريقِ حميدِ بنِ حمادٍ ، عن عائدٍ ، عن أنسٍ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ كان قاعدًا ببقيعِ الغَرقدِ فنظر (١) إلى حائطِ فقال : (يا معشرَ مَن حضر ، واللهِ لو كانت العشرُ جاءت فدخَلَتِ (١) الحِجرَ ، لجاءت اليُسرُ حتى تُخرِجَها» . فأنزَل اللهُ : ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِ يُسُرًا ﴾ إِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِ يُسْرًا ﴾ .

وأخرَج الطبراني ، وابنُ مَردُويَه ، بسندِ ضعيف ، عن ابنِ مسعودِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «لوكان العسرُ في حِجرِ لدخَلَ عليه اليسرُ حتى يُخرِجَه» . ثم قرأ رسولُ اللهِ ﷺ : « ﴿إِنَّ مَعَ ٱلْفُسْرِ يُسْرًا ﴾ ".

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ أبى الدنيا في «الصبرِ» ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» ، عن ابنِ مسعودِ قال : لو كان العسرُ في حِجرٍ لتَبِعه اليسرُ حتى يدخلَ عليه (٥) فيُخرِجَه (١) ، ولن يَغلِبَ عسرٌ يُسرَين ؛ إن اللهَ يقولُ : ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ﴿ فَيَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ (٧) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، والحاكمُ ، والبيهقيُّ ، عن الحسنِ قال : خرَج النبيُّ بَيِّلِيُّةِ يومًا فَرِحًا مسرورًا وهو يَضحكُ ويقولُ : «لن يَغلِبَ عسرٌ

<sup>(</sup>١) في ح١، م: ١ فنزل ١.

<sup>(</sup>٢) في ح٣ : ( فدخل ) ، وفي ح١ ، م : ( تدخل ) .

<sup>(</sup>٣) في م: والجحر ١.

<sup>(</sup>٤) الطبراني (٩٩٧٧).

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ح٣ ، ن : ٩ فيه » .

<sup>(7)</sup> في ح 1 ، ح 7 ، م : ( ليخرجه ) ، وعند عبد الرزاق : ( يستخرجه ) ، وفي فتح البارى : ( يخرجه ) .

<sup>(</sup>۷) عبد الرزاق ۳۸۰/۲ ، ۳۸۱ ، وسعید بن منصور - کما فی فتح الباری ۱۷۱۲/۸ وعبد بن حمید - کما فی التغلیق ۳۷۱۲/۶ ، وفتح الباری ۷۱۲/۸ - والبیهقی (۱۰۰۱۱)، وعند سعید بن منصور مرفوعًا . وقال الحافظ : إسناده جید .

يُسرَين ، ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِ يُسْرًا ۞ إِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِ يُسْرًا ﴾ " .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الحسنِ قال : كانوا يَقولون : لا يَغْلِبُ عسرٌ واحدٌ يُسرَين اثنَينُ (٢) .

قُولُه تعالى : ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبُ ۞ ﴾ الآية .

أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ /أبي حاتمٍ ، وابنُ ٢٦٥/٦ مَردُويَه ، من طرقِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبُ ﴾ الآية . قال : إذا فرَغتَ من الصلاةِ فانصَبْ في الدعاءِ ، واسألِ اللهَ وارغَبْ إليه (٢) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبُ ۗ الآية . قال : قال اللهُ لرسولِه ﷺ : إذا فَرَغْتَ من صلاتِك ( أ ) وتَشَهَّدْتَ ، فانصَبْ إلى ربِّك واسألْه حاجتَك .

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا في «الذكرِ» عن ابنِ مسعودٍ: ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبُ ﴿ اللهِ الدعاءِ ، ﴿ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَأَرْغَبُ ﴾ : في المسألةِ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الضحاكِ قال: كان ابنُ مسعودِ يقولُ: أيما رجلٍ أحدَث في آخرِ صلاتِه فقد تَمَّتْ صلاتُه، وذلك قولُه: ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبُ . قال: في المسألةِ قال: فراغُك من الركوع والسجودِ . ﴿ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَأَرْغَبُ ﴾ . قال: في المسألةِ

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق ۳۸۰/۲ ، وابن جرير ٤٩٦/٢٤ ، والحاكم ٥٢٨/٢ ، والبيهقى (١٠٠١٣) . وقال الألباني : ضعيف . السلسلة الضعيفة (٤٣٤٢) .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٤٥٣/٨ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٤/٢٤ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « الصلاة » .

وأنت جالسٌ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن ابنِ مسعودِ : ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبُ ﴾ . قال : إذا فرَغتَ من الفرائضِ فانصَبْ في قيام الليلِ .

وأخرَج الفريابيُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، و (ابنُ أبي حاتمٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبُ ﴾ . قال : إذا صلَّيتَ (٢) فاجتَهِدْ في الدعاءِ والمسألةِ (٣) .

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، [٤٥٤ فا وابنُ جريرٍ ، وابنُ نصرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهد في قولِه : ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبُ ﴾ . قال : إذا فرَغتَ من أسبابِ نفسِك فصلٌ . ﴿ وَلِكَ رَبِّكَ فَأَرْغَب ﴾ . قال : اجعَلْ رغبتك إلى ربُّك (٤) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريدٍ ، وابنُ المنذرِ ، °وابنُ المنذرِ ، °وابنُ نصر ° ، عن قتادة : ﴿ وَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبْ ﴾ . قال : إذا فرَغتَ من صلاتِك فانصَبْ في الدعاءِ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ نصرٍ ، عن الضحاكِ : ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ ﴾ . قال : من الصلاةِ المكتوبةِ فانصَبْ (٧) . ﴿ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَأَرْغَب ﴾ . قال : في المسألةِ

<sup>(</sup>١ - ١) في ص ، ف١ : ١ ابن المنذر ٤ .

<sup>(</sup>٢) في ح١، م: ﴿ جلست ، .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ۲٤/۲٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٤٩٩/٢٤ ، ٥٠٠ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : م .

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ٣٨١/٣ ، وابن جرير ٤٩٨/٢٤ ، وابن نصر في مختصر قيام الليل ص ١٦ .

<sup>(</sup>٧) سقط من: ص، ف١، ح١، ح٣، ن، م،

والدعاءِ (١)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، ''وابنُ نصرِ '' ، عن قتادةَ : ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبُ ۞ وَإِلَى رَبِّهِ . وَإِلَى رَبِّهِ . وَال : أَمَره '' إذا فرَغ من الصلاةِ أن يَرغَبُ في الدعاءِ إلى رَبِّه . وقال الحسنُ : أَمَره إذا فرَغ من غزوةٍ أن يجتهِدَ في العبادةِ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن زيدِ بنِ أسلمَ : ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبْ ﴾ . قال : إذا فرَغْتَ مَا أَنصَبْ ﴾ . قال : إذا فرَغْتَ من الجهادِ فتَعَبَّدُ ( ؛ ) .

<sup>(</sup>۱) ابن نصر ص ۱٦ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ح٣ ، ن .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم – كما في فتح الباري ٧١٢/٨ .

### سورةُ التين

## مكية

أخرَج ابنُ الضَّرَيْسِ، والنحاسُ، وابنُ مَردُويَه، والبيهقىُ، عن ابنِ عباسٍ قال: أنزلت سورةُ « والتينِ » بمكة (١) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عبدِ اللهِ بنِ الزبيرِ قال: أُنزِلَتْ سورةُ « والتينِ » بمكةَ .

وأخرَج مالك، وابنُ أبى شيبة، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابنُ ماجه، عن البراءِ بنِ عازبٍ قال: كان النبى ﷺ فى سفرٍ فصلًى العشاء، فقرأ فى إحدَى الركعتين بـ ﴿ اَلِيَينِ وَالزَّيْتُونِ ﴾، فما سمِعتُ أحدًا أحسنَ صوتًا ولا قراءةً منه (٢).

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ فى «المصنفِ»، وعبدُ بنُ حميدٍ فى «مسندِه»، والطبرانيُ ، عن عبدِ اللهِ بنِ يزيدَ ، أن النبيَّ ﷺ قرَأُ فى المغربِ: ﴿وَاللَّاينِ وَالطَبرانيُّ ، عن عبدِ اللهِ بنِ يزيدَ ، أن النبيَّ ﷺ قرَأُ فى المغربِ: ﴿وَاللَّاينِ وَالزَّيْنُونِ﴾ .

وأخرَج الخطيبُ عن البراءِ بنِ عازبٍ قال : صليتُ مع رسولِ اللهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) ابن الضريس (١٧) ، والنحاس ص ٧٥٧ ، والبيهقي في دلائل النبوة ١٤٣/٧ ، ١٤٤ .

<sup>(</sup>۲) مالك ۷۹/۱، ۸۰، وابن أبى شيبة ۷/۱ ۳۰ ، والبخارى (۷۲۷، ۲۹۹، ۲۹۵، ۲۵۹۷)، وابن ماجه ومسلم (۲۶٤)، وأبو داود (۲۲۱)، والترمذى (۳۱۰)، والنسائى (۹۹۹، ۲۰۰۰)، وابن ماجه ۸۳۵، ۸۳۰).

 <sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٣٥٨/١ ، وعبد بن حميد (٤٩٢ - منتخب) ، والطبراني - كما في مجمع الزوائد
 ٢/. ١١٨ وقال الهيثمي : فيه جابر الجعفي وثقه شعبة وسفيان ، وضعفه بقية الأثمة .

المغربَ فقرَأ بـ ﴿ التينِ والزَّيْتُونِ ﴾ ` .

وأخرَج ابنُ قانعٍ ، وابنُ السكنِ ، والشيرازيُّ في «الألقابِ» ، عن زرعةً بنِ خليفة قال : أتيتُ النبيُّ عَيِّلِيَّةٍ من اليمامةِ ، فعرَض علينا الإسلامَ فأسلَمنا ، فلما صَلَّيْنا الغداةَ قرَأ بـ « التينِ والزيتونِ » و ﴿ إِنَّا آَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدِّرِ ﴾ (٢) والقدر: ١] .

قُولُه تعالى : ﴿ وَالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ ۞ ﴾ الآيات .

أخرَج الخطيب، وابنُ عساكرَ ، بسندِ فيه مجهولٌ ، عن الزهريّ ، عن أنسِ قال : لما نزلت سورةُ « والتينِ » على رسولِ اللهِ ﷺ فرح بها فرحا شديدًا حتى تبيّنَ لنا شدَّةُ فرحِه ، فسألنا ابنَ عباسٍ عن تفسيرِها فقال : ﴿ النِّينِ ﴾ بلاكُ الشامِ ، و﴿ الزّيتُونَ ﴾ بلاكُ فلسطينَ ، ﴿ وَمَلُورِ سِينِينَ ﴾ : الذي كلَّم اللهُ موسى عليه ، ﴿ وَهَذَا ٱلْإِنسَنَ فِي آحسَنِ تقويمِ ﴾ : عليه ، ﴿ وَهَذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ﴾ : مكة ، ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي آحسَنِ تقويمٍ ﴾ : محمد ﷺ ، ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَنفِلِينَ ﴾ : عَبَدَةَ اللاتِ والعُزَّى ، ﴿ إِلَّا ٱلّذِينَ مَحمد عَلِيهُ السَّفِلِينَ ﴾ : عَبَدَةَ اللاتِ والعُزَّى ، ﴿ إِلَّا ٱلّذِينَ مَا اللهِ وَعَمرُ وعَمرُ وعَمرُ وعَمرُ وعَمانُ وعليّ ، ﴿ فَمَا اللهِ وَعَمرُ وعَمرُ وعَمرُ وعَمرُ وعَمانُ وعليّ ، ﴿ وَمَا اللّهِ عَلَى التقوى يا محمد اللهُ على التقوى يا محمد اللهُ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه :

<sup>(</sup>١) الخطيب ١١/٣٣٣ ، ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٢) ابن قانع ٢٤١/١ ، وابن السكن ، والشيرازي - كما في الإصابة ٣٠٤/٥ .

<sup>(</sup>٣) الخطيب ٩٧/٢ ، وابن عساكر ٢١٤/١ . وقال الخطيب : هذا الحديث بهذا الإسناد باطل لا أصل له يصح فيما نعلم ، والرجال المذكورون في إسناده كلهم أثمة مشهورون غير محمد بن بيان ، ونرى العلة من جهته .

وَالِيَنِ . قال : مسجدُ نوحِ الذي بُني أعلى () الجُودِيّ ، وَالزّيتُون . قال : مسجدُ الطورِ ، وَهَذَا الْبَلَدِ قال : مسجدُ الطورِ ، وَهَذَا الْبَلَدِ الْمَارِ بِينِينَ . قال : مسجدُ الطورِ ، وَهَذَا الْبَلَدِ الْمَارِ بِينِينَ . قال : محةُ ، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَنَ فِي آحَسَنِ تَقْوِيمِ ﴿ ثُمّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَنفِلِينَ . يقولُ : يُرَدُّ إلى أرذلِ العمرِ ، كبر حتى ذهب عقله ؛ هم نفرٌ كانوا على عهدِ رسولِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ حينَ سَفِهَت عقولُهم ، فأنزل الله عُذرَهم أن لهم أجرَهم الذي عمِلوا قبلَ أن تَذهبَ عقولُهم ، وفَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِينِ . يقولُ : بحكم اللهِ ()

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَٱلنِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ﴾ . قال : هما المسجدان ؛ المسجد الحرامِ ، والمسجدُ الأقصَى حيثُ أُسْرِى بالنبي عَلَيْ ، ﴿ وَطُورِ سِينِينَ ﴾ : الجبلُ الذي صعده موسَى ، ﴿ وَهَذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ﴾ : مكة ، ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ﴾ : مكة ، ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ﴾ : مكة ، ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْبَلَدِ الْعَمْرِ فَي انتصابِ لم يُخلَقْ مُكِبًّا (٢) على / وجهِه ، ﴿ وَهُدَا العمرِ .

٣٦٦/٦

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ عليه عساكرَ ، عن قتادة فى قولِه : ﴿وَالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴾ . قال : التينُ الجبلُ الذى عليه دمشقُ ، والزيتونُ الجبلُ الذى عليه بيتُ المقدسِ ، ﴿وَمُورِ سِينِينَ ﴾ . قال : جبلٌ بالشامِ مبارَكٌ حسنٌ ذو شجرٍ ، ﴿وَهَذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ﴾ . قال : مكةُ ، ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْبِينَ ﴾ . قال : مكةُ ، ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْبِينَ ﴾ . قال : جهنمَ ، أَلِإِنسَينَ ﴾ . قال : جهنمَ ،

<sup>(</sup>١) في ح١، م: « بأعلى » .

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۲۶/۲۵، ۸۰۵، ۱۳، ۲۵، ۵۲۰.

<sup>(</sup>٣) في ح٣ ، م : « منكبا » .

﴿ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّينِ ﴾ . يقولُ : استَيْقِنْ فقد جاءك من اللهِ البيانُ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن أبي عبدِ اللهِ الفارسيِّ قال: ﴿ النِّينِ ﴾ : مسجدُ دمشقَ ، و﴿ اَلزِّينُ ﴾ : "جبلُ موسَى ، ﴿ وَمُورِ سِينِينَ ﴾ : "جبلُ موسَى ، ﴿ وَمُدَدًا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ﴾ : البلدُ الحرامُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن محمدِ بنِ كعبِ قال: ﴿ النِّينِ ﴾ : مسجدُ إيليا، ﴿ وَمُلُورِ سِينِينَ ﴾ : مسجدُ الطورِ، ﴿ وَهَذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ﴾ : مكةُ (٣).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الضحاكِ : ﴿وَالِيَينِ وَالزَّيْتُونِ﴾ . قال : مسجدان بالشامِ ، ﴿وَطُورِ سِينِينَ﴾ . قال : الطورُ الجبلُ ، وسِينِينُ الحسنُ .

وأخرَج ابنُ الضَّرَيْسِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ عساكرَ ، عن كعبِ الأحبارِ في قولِه : ﴿ وَٱلنِّينِ ﴾ الآيات . قال : التينُ دمشقُ ، والزيتونُ بيتُ المقدسِ ، وطورُ سينين حيثُ ( ) كلَّم اللهُ موسى ، والبلدُ الأمينُ مكةُ ( ) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، ( وابنُ أبى حاتمٍ ، عن أبى حبيبِ الحارثِ بنِ محمدِ قال : أربعةُ جبالٍ مُقَدَّسَةٌ بين يَديِ اللهِ تعالى ؛ طورُ زِيتا ، وطورُ سِينا ،

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق ۳۸۲/۲ ببعضه ، وابن جرير ۲ /۳۰۳ ، ۰۰، ۵۰، ۵۰، ۵۰، ۵۰، ۵۲، وابن أبي حاتم ۷۱۳/۸ مقتصرا على أوله ، وابن عساكر ۲۱۲، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ببعضه مفرقا .

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم – كما في فتح البارى ٧١٣/٨ .

<sup>(</sup>٤) في ح٣ ، م: « الذي ».

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٤/٣٠٥ ، ٥٠٥ ، وابن عساكر ١/٥١٦ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من : ح١، م.

وطورُ تِينا ، وطورُ تِيما ، وهو قولُ اللهِ : ﴿وَالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ ۞ وَمُلُورِ سِينِينَ ۞ وَهَذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ﴾ . فأما طورُ زيتا فبيتُ المقدسِ ، وأما طورُ سينا فالطورُ ، وأما طورُ تينا فدمشقُ ، وأما طورُ تيما فمكةُ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن زيدِ بنِ ميسرةَ ، مثلَه . وفيه : وطورُ سينا حيثُ كلَّم اللهُ موسى .

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن الحكمِ: ﴿وَالِدِينِ ﴾: دمشقُ، ﴿وَالزَّيْتُونَ ﴾: فلسطينُ، ﴿وَهَالزَّيْتُونَ ﴾: فلسطينُ، ﴿وَهَذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ﴾: مكةُ (١)

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ، والحاكمُ وصحَّحه، عن ابنِ عباسٍ: ﴿وَاللِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾ . قال : الفاكهةُ التي يَأْكُلُها الناسُ، ﴿وَطُورِ سِينِينَ﴾ . قال : الطورُ الجبلُ، وسينينُ المبارَكُ<sup>(۲)</sup>.

وأخرَج الفريابي ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، عن مجاهد : ﴿ وَالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴾ . قال : الفاكهة التي يَأْكُلُ الناس ، ﴿ وَهُوْ النَّهُ يَأْكُلُ الناس ، ﴿ وَهُوْ النَّهُ الْلَهُ الْأَمِينِ ﴾ . قال : مكة ، ﴿ لَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَنَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ . قال : في أحسن صورة ، ﴿ ثُمَّ وَدَدْتُهُ أَسَّفُلَ سَنْفِلِينَ ﴾ . قال : في النار ، ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ﴾ . قال : إلا مَن آمَن ، ﴿ فَلَهُمْ أَجَّرُ مَنُونِ ﴾ . قال : غيرُ محسوب (١٠) .

<sup>(</sup>۱) ابن عساكر ۲۱۷/۱.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم - كما في فتح الباري ٧١٣/٨ ، والحاكم ٢٨/٢٥ .

<sup>. (</sup>٣) في ص ، ف ١ : ﴿ يِأْكُلُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) الفريايي – كما في تغليق التعليق ٤/٤ ، ٣٧٣ ، وابن جرير ٢/٢٤ . ٥٠٦ ، ٥٠٠ ، ٥٠٩ = ٥٠٩=

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ <sup>(۱)</sup> ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن <sup>(۱</sup>ابنِ عباسٍ <sup>۱)</sup> قال : سنينُ <sup>(۲)</sup> هو الحسنُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، (أوابنُ جريرٍ )، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، (عكرمةَ في قولِه ) : ﴿ وَمُورِ سِينِينَ ﴾ . قال : هو الحسنُ ، بلسانِ الحبشةِ (٧) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الربيعِ في قولِه أَن ﴿ وَالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ ۞ وَطُورِ سِينِينَ ﴾ . قال : حبلُ (^) الذي عليه التينُ والزيتونُ .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ ، أن خزيمةَ بنَ ثابتٍ ، وليس بالأنصاريِّ ، سأل النبيُّ ﷺ عن البلدِ الأمينِ ، فقال : « مكةُ » (٩٠ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ الأنباريِّ في «المصاحفِ» ، عن عمرو بنِ ميمونِ قال : صليتُ خلفَ عمرَ بنِ الخطابِ المغربَ ، فقرَأ في الركعةِ الأولى : (والتينِ والزيتونِ وطورِ سِيناءَ (١٠٠) . قال : وهكذا هي في قراءةِ عبدِ اللهِ ، وقرَأ في

<sup>= 110,710,010,.70 - 770.</sup> 

<sup>(</sup>١) بعده في ح١، م: « وابن جرير » .

<sup>(</sup>۲ – ۲) فی ح۱ ، ح۳ ، م : ۵ عکرمة فی قوله : ﴿وَطُورَ سَيْنِكُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : ح١ ، م .

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل ، ح١ ، ح٣ ، ن ، م . :

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ح١، م: « ابن عباس قال » .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من : ص .

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ٢٤/٥٠٥، ٥٠٦، ٥٠٧ . وينظر الإتقان ٢/٥٠٥ .

 <sup>(</sup>٨) في ح١ : ١ الجبل ، ، وفي م : ١ الجبل الذي » .

<sup>(</sup>٩) ابن مردويه - كما في الإصابة ٢٨١/٢ ، ٢٨٢ .

<sup>(</sup>١٠) وهي أيضا قراءة طلحة والحسن . وينظر البحر المحيط ٨٠/٨ .

الركعةِ الثانيةِ: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْعَكِ ٱلْفِيلِ ﴾ [الفيل: ١]، و﴿ لِإِيلَافِ قُـرَيْشٍ ﴾ [تريش: ١]. جمّع بينهما، ورفّع صوتَه، فقَدَّرْتُ أنَّه (١) رفّع صوتَه تعظيمًا للبيتِ.

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أَلِي حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَكَنَ فِي ٱلْحَسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ . قال : في أعدلِ حَلْقٍ ، ﴿ تُمَّ رَدَدْتَهُ أَسْفَلَ سَنفِلِينَ ﴾ . يقولُ : إلى أرذلِ العمرِ ، ﴿ إِلَّا ٱلّذِينَ مَامَنُوا وَعِمْلُوا ٱلصَّلِحَتِ فَلَهُمْ أَجَرُ عَيْرُ مَمْنُونٍ ﴾ . يعنى (٢) غيرَ منقوص . يقولُ : فإذا بلغ المؤمنُ أرذلَ العمرِ ، وكان يعملُ في شبابِه عملًا صالحًا كُتِب (٢) له يقولُ : فإذا بلغ المؤمنُ أرذلَ العمرِ ، وكان يعملُ في شبابِه عملًا صالحًا كُتِب (١) له من الأجرِ مثلُ ما كان يعملُ في صحتِه وشبابِه ، و (١) لم يَضُرُّه ما عمِل في كِبَرِه ، ولم يُكتَبْ عليه الخطايا التي يعملُ بعدَ ما يَلُغُ (٥) أرذلَ العمرِ (١)

وأخرَج ابنُ جريرِ عن ابنِ عباسٍ: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي ٱلْحَسَنِ تَقْوِيدٍ ﴾ . قال : خُلِقَ كُلُّ شيءٍ مُنكَبًا على وجهِه إلا الإنسانَ ، ﴿ ثُمَّ رَدَدْتُهُ ٱسْفَلَ سَفِلِينَ ﴾ : إلى أرذلِ العمرِ ، ﴿ إِلَّا ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ﴾ الآية . قال : فأيًّا رجل كان يعملُ عملًا صالحًا وهو قَوِيٌ شابٌ فعجز عنه ، جرى له أجرُ ذلك العملِ حتى يموتَ (٧) .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ص ، ف ١ : « أن » .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ف١، ح١، م،

<sup>(</sup>٣) في ص ، ف١ ، ح٣ ، ن ، م : ﴿ كتب الله ﴾ .

<sup>(</sup>٤) سقط من : ح٣ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « بلغ » .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٤/٥١، ١١، ١١٥، ١١٥، ١٩٥، ١٩٥، ٥٢١، وابن المنذر – كما في فتح الباري ٧١٣/٨. وقال الحافظ: إسناده حسن .

<sup>(</sup>۷) ابن جرير ۲۶/۲۲ ، ۱۳، ۱۳، ۱۸۰ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبي حاتمٍ، عن عكرمة : ﴿وَالنِّينِ ﴾. قال : هو هذا التّينُ، ﴿وَالزَّيْتُونَ ﴾. قال : هو هذا التّينُ، ﴿وَالزَّيْتُونَ ﴾. قال : هو الحسنُ بالحبشةِ، الزيتونُ ، ﴿وَطُورِ سِينِينَ ﴾. قال : الطورُ الجبلُ ، وسينينُ هو الحسنُ بالحبشةِ ، ﴿وَهَذَا ٱلْبَكِدِ ٱلْأَمِينِ ﴾. قال : مكةُ ، ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي آحَسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾. قال : شبابِ وشدَّة ، ﴿فَهُ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَفِلِينَ ﴾ . قال : رُدَّ إلى أرذلِ العمرِ ، ﴿ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ فَلَهُمْ آجَرُ عَيْرُ مَتُونِ ﴾ . قال : يُوفِّيه اللهُ أجرَه وعملَه ، فلا يُؤاخِدُه / إذا رُدَّ إلى أرذلِ العمرِ . وفي لفظ : قال : من رُدَّ منهم إلى ٢٦٧/٦ أرذلِ العمرِ جرَى له من الأجرِ مثلُ ما كان يعملُ في صحتِه وشبابِه ، فذلك الأجرُ غيرُ ممنونِ ، قال : ولا يَمُنُ به عليهم (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الحسنِ: ﴿ وَٱلنِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ﴾ . قال : تِينُكم هذا الذي تأكلون ، ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي آخْسَنِ الذي تَعصِرُون ، ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي آخْسَنِ عَصِرُون ، ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي آخْسَنِ عَوْرَةِ ، ﴿ ثُمَّ رَدَدْتُهُ ٱلسَّفَلَ سَنفِلِينَ ﴾ . قال : في نارِ جهنم .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن أبى العاليةِ فى قولِه : ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي ٱلْحَسَنِ تَقْوِيدٍ ﴾ . يقولُ : فى أحسنِ صورةٍ ، ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسَفَلَ سَنِفِلِينَ ﴾ . ("قال : فى النارِ فى شَرِّ صورةٍ") .

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ف١، ح١، ن.

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۲۲ / ۵۰۱ ، ۵۰۹ ، ۵۰۹ ، ۵۱۲ ، ۵۲۰ ، ۵۲۰ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في : الأصل ، ح٣ .

والأثر عند ابن جرير ۲۶/۲۱ ، ۱۵، ، ۱۵ .

( وأخرَج الفريابي ، وعبد بن حميد ، عن إبراهيم : ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي الْحَسَنِ تَقْوِيمِ ﴾ . قال : في أحسنِ صورة ، ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَنفِلِينَ ﴾ ( ، قال : إلى أرذلِ العمر ، فإذا بلَغوا ذلك كُتِبَ لهم من العملِ مثلَ ما كانوا يَعمَلُون في الصحة .

وأخرَج الطستى عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخيِرْنى عن قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَفِلِينَ ﴾ . قال : هذا للكافر (٢) من الشبابِ إلى الكبرِ ، ومن الكبرِ إلى النارِ . قال : وهل تعرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمعتَ قولَ عليٌ بنِ أبى طالبٍ :

فأَضْحَوا (٢) لَدَى دارِ الجحيمِ بِمَعْزِلٍ عن الشعثِ (٥) والعدوانِ في أسفلِ الشَّفْلِ (١)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الضحاكِ : ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَفِلِينَ ﴾ . قال : إلى أرذلِ العمرِ .

وأخرَج الحاكم وصحَّحه ، والبيهقى فى «شعبِ الإيمانِ» ، عن ابنِ عباسِ قال : من قرأ القرآنَ لم يُرَدَّ إلى أرذلِ العمرِ ، وذلك قولُه : ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسَفَلَ سَفِلِينَ قَلَ اللهِ المَا اللهِ الله

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل ، ح٣ .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ح٣ ، ن : ( للكافرين ) ، وفي ح١ : ( الكافرين ) ، وفي م : ( الكافر ) .

<sup>(</sup>٣) في ف١، ح١: « فأصبحوا » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ص ، ح١ ، ح٣ : « لذي » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ الشعب ﴾ ..

<sup>(</sup>٦) مسائل نافع (٢٣٣) .

<sup>(</sup>٧) الحاكم ٢٨/٢٥ ، ٢٩ ه ، والبيهقي (٢٧٠٦) . صحيح (صحيح الترغيب والترهيب – ١٤٣٥) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن عكرمةَ قال : كان يقالُ : مَن قرَأَ القرآنَ لم يُرَدَّ إلى أرذلِ العمرِ . ثم قرَأً : ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي آخَسَنِ تَقْوِيمِ ۞ ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَنفِلِينَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ ﴾ . قال : لا يكونُ حتى لا يَعلمَ من بعدِ علم شيئًا (١) .

وأَخْرَجَ عَبْدُ بِنُ حَمِيدٍ ، وَابِنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَنْ عَكَرِمَةً : ﴿ ثُمَّ رَدَدْتُهُ أَسْفَلَ سَنْفِلِينَ ﴾ . قال : الهَرَمُ (()) ، ﴿ لِكَيْلًا يَعْلَمُ مِنْ () بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ﴾ [الحج: ٥] . قال : ولا يَنزِلُ تلك المنزلة أحد قرأ القرآن ، وذلك قولُه : ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ الآية . قال : هم أصحابُ القرآنِ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن ابنِ عباسٍ: ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَنفِلِينَ ﴾ . يقولُ: إلى الكبرِ وضعْفِه ، فإذا كبر وضعُف عن العملِ [٥٥١٠] كُتِبَ له مثلُ أجرِ ما كان يعملُ في شَيِيبَيه (١) .

وأخرَج ابنُ مَوْدُويَه عن أبى موسى قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا كَانَ الْعَبَدُ عَلَى طَرِيقَةٍ مَنَ الْحَيْرِ فَمُرِضَ أُو سَافَر ، كَتَبِ اللهُ له مثلَ مَا كَانَ يَعْمُلُ ( ) . ثم قرأ: ﴿ فَلَهُمْ أَجُرُ عَنْرُنِ ﴾ .

وأخرَج (أحمدُ ، وأ البخاريُ ، ( وابنُ حبانَ ) ، عن أبي موسى قال : قال

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٤/٢٥ .

<sup>(</sup>٢) بعده في ح١، م: ﴿ لم يجعل فيه قوة ما كان ، .

<sup>(</sup>٣) ليس في : ص ، ح١ ، م . وهو لفظ آية النحل ٧٠ .

<sup>(</sup>٤) في ص : ( شيبه ) ، وفي ح ١ : ( شيبته ) .

<sup>(</sup>٥) بعده في ح٣ : ١ صحيحا ١ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من : ح١ ، م .

<sup>(</sup>۷ - ۷) سقط من : م .

رسولُ اللهِ ﷺ: «إذا مرض العبدُ أو سافَر كتَب اللهُ له من الأجرِ مثلَ ما كان يَعملُ صحيحًا مُقيمًا»(١).

وأخرَج الحكيمُ الترمذيُ في «نوادرِ الأصولِ» عن أنسٍ ، عن النبي على قولِه : ﴿ فَلَهُمْ أَجْرُ عَيْرُ مَتُونِ ﴾ . قال : «غيرُ ممنونِ : ما يَكتبُ لهم صاحبُ اليمينِ ، فإن عمِل خيرًا كتب صاحبُ اليمينِ ، وإن ضعف عن ذلك كتب له صاحبُ اليمينِ ، فإن عمِل خيرًا كتب صاحبُ الشمالِ فلم يَكتُبْ سيئةً ، ومن قرأ القرآنَ لم صاحبُ الشمالِ فلم يَكتُبْ سيئةً ، ومن قرأ القرآنَ لم يُردَّ إلى أرذلِ العمرِ لكيلا يَعلمَ من بعدِ علم شيئًا» .

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن مكحولِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «إذا مرِض العبدُ يقالُ لصاحبِ اليمينِ : اكتُب له العبدُ يقالُ لصاحبِ اليمينِ : اكتُب له أحسنَ ما كان يَعملُ ، فإني أعلمُ به ( وأنا " قَيَّدْتُه " .

وأخرَج الطبرانيُ عن شدادِ بنِ أوسٍ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: إن اللَّهُ تَبَارَكُ وتعالى ، يقولُ: «إذا ابتليتُ عبدًا من عبادِى مؤمنًا فحمِدنى على ما ابتليتُه، فإنه يقومُ من مضجعِه كيومٍ ولَدته أمَّه من الخطايا. ويقول الربُّ عزَّ وجلَّ: إنى أنا (" قيَّدْتُ عبدى هذا") وابتليتُه، فأجرُوا له ما كنتم تُجرُون له قبلَ ذلك وهو

<sup>(</sup>١) أحمد ٤٥٧/٣٢ ، ٢٧٥ (١٩٦٧٩ ، ١٩٧٥٣) ، والبخاري (٢٩٩٦) ، وابن حبان (٢٩٢٩) .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل ، ف١ ، ح١ ، ن ، م : « له » .

<sup>(</sup>٣) الحكيم الترمذي ١٥٨/٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « وأنا » .

<sup>(</sup>ه - ه) في ن : « وإني » .

<sup>(</sup>٦) ضعيف (ضعيف الجامع - ٧٠٣). وينظر السلسلة الضعيفة (٢٧١١).

<sup>(</sup>۷ - ۷) في ح۱ ، م : « قيدته » .

(۱) صحیحٌ» .

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن منصورِ قال : قلتُ لمجاهدِ : ﴿فَمَا يُكَذِّبُ بَعْدُ بِٱلدِّينِ ﴾ و﴿أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ فَال : قلتُ لمجاهدِ : ﴿فَمَا يُكَذِّبُ بَعْدُ بِالدِينِ ﴾ والماعون : ١] . مُنى به النبيُ عَلَيْتُمْ ؟ قال : معاذَ اللهِ ، إنما مُنى بهما (٢) الإنسانُ (٣) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةً : ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَخْكِمِ الْمُكَكِمِينَ ﴾ . قال : ذُكِرَ لنا أن نبئ الله ﷺ كان يقولُ : «بلي ، وأنا على ذلك من الشاهِدين» .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن صالحٍ ''أبي الخليلِ'' قال : كان النبيُ ﷺ إذا أتَّى على هذه الآيةِ : ﴿ اللَّهِ مَ اللَّهُ بِأَمَكُمِ الْمُؤْكِمِينَ ﴾ . يقولُ : «سبحانك ، فبلَّى» .

وأخرَج الترمذيُّ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبى هريرةَ يَرْويه : من قرَأ ﴿ وَٱلنِّينِ وَالْزَيْتُونِ ﴾ . فقرَأ : ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكِمِ اللَّهُ مِلْكَكِمِينَ ﴾ . فليَقُل : بلَى ، وأنا على ذلك من الشاهدين (٥٠) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن جابرٍ ، عن النبيّ ﷺ قال : «إذا قرأتَ ﴿وَٱلنِّينِ وَٱلزَّيْنُونِ﴾ . فقرأتَ : ﴿ ٱلْيَسَ ٱللَّهُ بِأَخَكِمِ ٱلْحَكِمِينَ ﴾ . فقُل : بلَى» .

<sup>(</sup>۱) الطبراني (۷۱۳٦) ، وفي الأوسط (٤٧٠٩) ، والحديث عند أحمد ٣٤٣/٢٨ ، ٣٤٤ (١٧١١٨) وقال محققوه : صحيح لغيره .

<sup>(</sup>٢) في ح٣، م: « به » .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٤/٣٢٥ ، وابن أبي حاتم – كما في تفسير ابن كثير ٧/٨٠ .

<sup>(</sup>٤ – ٤) في الأصل ، ح٣ ، ن : « ابن الخليل » . وغير واضحة في : ح١ . وينظر الجرح والتعديل . ١٥/٤ والثقات ٤٦٤/٦ .

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٣٣٤٧) . ضعيف (ضعيف سنن الترمذي - ٦٦٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه كان إذا قرأ : ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ مَا اللَّهُمُ فَلَى (١) .

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۶/۲۴ .

**٣**٦٨/٦

# /سورةُ اقرأ

أَخرَج ابن مَرْدُويَه من طرق عن ابنِ عباسِ قال : أُولُ ما نزَل من القرآنِ بمكةَ ﴿ آقَرَأْ بِٱسْدِ رَبِكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾ .

( وأخرَج ابنُ مَرْدُويه عن عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ قال : أُنزِل بمكة : ﴿ آقَرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾ ( .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ الضَّريسِ ، وابنُ الأنبارِيِّ في «المصاحفِ» ، والطبرانيُّ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَردُويَه ، وأبو نعيمٍ في «الحليةِ» ، عن أبى موسى الأشعريِّ قال : كانت «اقرأ باسمِ ربِّك» أولَ سورةٍ أُنزِلَت على محمد (٢) .

وأخرَج البيهقيُّ في «الدلائلِ » عن ابنِ شهابٍ ، حدَّ ثنى محمدُ بنُ عبادِ "ابنِ جعفرِ المخزومِيُّ ، أنه سمِع بعضَ علمائِهم يقولُ : كان أولَ ما أنزَل اللهُ على نبيته عَلَيْهُ : ﴿ اَقْرَأُ بِاسْمِ رَبِكَ ﴾ . إلى : ﴿ مَا لَرَ يَعْلَمُ ﴾ . فقالوا : هذا صَدرُها الذي أُنزِلَ ومَ حِراءَ ، ثم أُنزِلَ " آخرُها بعدَ ذلك بما " شاء اللهُ" .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ح١، م.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ٢/١٠ ، ٢/١٤ ، ٥٤٢/١ ، وابن الضريس (٢٤) ، والطبراني - كما في مجمع الزوائد (٢٤) . وابن أبي شيبة ٢٠٥٧ ، وأبو نعيم ٢/٦٥٦ ، ٢٥٧ . وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٣) في ح١: « عبادة » . وينظر تهذيب الكمال ٢٥/٣٣٤ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ح ١ ، م : ﴿ أَنزِلَ الله ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ح١، م: « ما».

<sup>(</sup>٦) البيهقي ٢/١٥٧ ، ١٥٨ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، والحاكمُ وصحَّحه، وابنُ مَردُويَه، والبيهقيُّ وصحَّحه، وابنُ مَردُويَه، والبيهقيُّ وصحَّحه، عن عائشةَ قالت: إنَّ أولَ ما أُنزِل من القرآنِ: ﴿ ٱقْرَأْ بِالسِّهِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾ (٢).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وأحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والبخاريُ ، ومسلمٌ ، وابنُ جرير ، وابنُ الأنباريِّ في «المصاحفِ» ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُّ ، من طريقِ ابنِ شهابٍ ، عن عروة بن الزبيرِ ، عن عائشةَ أمّ المؤمنين ، أنها قالت : أولُ ما بُدِئَ به رسولُ اللهِ ﷺ من الوحى الرؤيا الصادقةُ اللهِ عَلَيْكِيْ من الوحى الرؤيا إلا جاءت مثلَ فَلَقِ الصبح ، ثم حُبِّبَ إليه الخلاءُ ، وكان يَخلُو بغارِ حِراءٍ فيتَحَنَّثُ فيه ، وهو التَّعَبُّدُ ، الليالي ذواتِ العددِ قبلَ أن يَنزِعَ إلى أهلِه ، ويَتَزَوَّدُ لذلك ثم يرجِعُ إلى خديجةً ، فيتَزَوَّدُ لمثلِها حتى جاءه الحقُّ ، وهو في غار حِراءٍ ، فجاءه الملكُ فقال : اقرَأ . فقال : « قلتُ : ما أنا بقارئُ» . قال : «فأخَذني فغطُّني حتى بِلَغ منى الجهدَ ثم أرسلني ، فقال : اقرأ . فقلتُ : ما أنا بقارئُ » . قال : «فأخذني فَعْطُّنِي الثانيةَ حتى بلَغ منى الجهدَ ثم أرسلني ، فقال : اقرأً . فقلتُ : ما أنا بقارئً فأخَذني فغطُّني الثالثةَ حتى بلَغ منى الجهدَ ثم أرسلَني ، فقال : ﴿ ٱقْرَأْ بِٱسْدِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۞ ٱقَرَّأَ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ۞ ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ( ُ ﴾ ﴾ الآية . فرجَع بها رسولُ اللهِ ﷺ يَرجُفُ فؤادُه ، فدخَل على خديجةَ بنتِ خويلدٍ فقال: «زمِّلُوني زَمِّلُوني». فزَمَّلُوه حتى ذَهَب عنه (°)

<sup>(</sup>١) ليس في : الأصل ، ف١ ، ح١ ، م .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢٤/٥٣٠ ، والحاكم ٢/٠٢٠ ، ٢٢١ ، ٥٢٩ ، والبيهقي ٢/٥٥١ .

<sup>(</sup>٣) في ح ١ ، م : « الصالحة » .

<sup>(</sup>٤) بعده في ص ، ف١ : « علم الإنسان ما لم يعلم » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ص ، ح٣ ، ن : « منه » .

الرَّوْعُ ('') ، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: «لقد خشيتُ على نفسي». فقالت خديجة : كلا والله ، ما يُخزِيك اللهُ أبدًا ؟ إنك لتَصِلُ الرحم ، وتَحمِلُ الكلَّ '' ، وتَكسِبُ المعدوم '' ، وتقرِى الضيف '' ، وتُعينُ على نوائبِ الحقّ . فانطلقت به خديجة حتى أتّت ورقة بن نوفلِ بنِ عبدِ العُزَّى ، ابنَ عمِّ خديجة ، وكان امرأ '' تتَصَّر في الجاهلية ، وكان يَكتُبُ الكتابَ العِبْرانيّ ، فيكتبُ من الإنجيلِ بالعِبرانية ما شاء اللهُ أن يَكتُب ، وكان شيخًا كبيرًا قد عَمِى ، فقالت '' خديجة : يا بنَ عمِّ ، اسمَعْ من ابنِ أخيك . فقال له ورقة : يا بنَ أخي ، ماذا '' ترى ؟ فأخبَره موسى ، يا ليتني '' فيها جَذَعًا ، يا ليتني أكونُ فيها حَيًّا إذ يُخرِجُك قومُك . فقال رسولُ الله ﷺ : «أو مُخرِجيً هم ! » . قال : نعم ، لم يأتِ رجلٌ قطُّ بمثلِ ما رأت تُوفِي ، وإن يُدرِ حُنى يومُك أنصُرك نصرًا مُؤَرَّرًا . ثم لم يَنشَبْ ورقة أن تُوفِي ، وفقر الوحي .

<sup>(</sup>١) الروع: الفزع. صحيح مسلم بشرح النووى ٢٠٠/٢.

<sup>(</sup>٢) تحمل الكل ، الكل بفتح الكاف أصله الثقل : الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك . صحيح مسلم بشرح النووى ٢٠١/٢ .

<sup>(</sup>٣) تكسب المعدوم : قال النووى : فهو بفتح التاء ، هذا هو الصحيح المشهور . ومعناها : تكسب المال المعدوم وتصيب منه ما يعجز غيرك عن تحصيله . المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) في ن: ١ الضعيف ، .

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل ، ح١ ، م : ﴿ قد ، .

<sup>(</sup>٦) بعده في ح١، م: ﴿ له ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : ﴿ مَا ﴾ . وهو لفظ عبد الرزاق .

<sup>(</sup>٨) بعده في ح١ ، م : ﴿ أَكُونَ ﴾ .

قال ابنُ شهابِ: وأخبَرَنى أبو سلمةَ بنُ عبدِ الرحمنِ، أن (() جابرَ بنَ عبدِ اللهِ الأنصاريَّ قال وهو يُحدِّثُ عن فترةِ الوحي، فقال في حديثه: «بينا أنا أمشِي إذ سمِعتُ صوتًا من السماءِ، فرفَعتُ بصرِي فإذا الملكُ الذي جاءني بحراءِ جالسَّ على كرسِيِّ بينَ السماءِ والأرضِ، فرعَبتُ منه، فرجَعتُ فقلتُ: زَمِّلُوني جَالسَّ على كرسِيِّ بينَ السماءِ والأرضِ، فرعَبتُ منه، فرجَعتُ فقلتُ: زَمِّلُوني زَمِّلُوني . فأنزَل اللهُ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلمُدَّرِّ ﴿ قُرُ فَأَنذِرُ ﴿ وَرَبِّكَ فَكَبِرُ ﴾ وَرَبِّكَ فَكَبِرُ ﴾ وَيُتَابَعَ الوحيُ وتتابَعَ (()).

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسِ قال: أولُ سورةِ أنزِلت على محمد ﷺ: « اقرأُ باسم ربِّك الذي خلَقَ » .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ قال : أوَّلُ ما نزَل من القرآنِ : ﴿ أَقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ﴾ ثم ﴿ نَ وَٱلْقَلَمِ ﴾ [القلم: ١] .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ قال : أَوَّلُ شيءٍ نزَل من القرآنِ خمسُ آياتٍ : ﴿ اَقْرَأْ بِاَسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ۞ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ مَا لَمْ يَعْلَمُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ص ، ف١ ، ح٣ ، ن : « ابن » .

<sup>(</sup>۲) عبد الرزاق فی مصنفه (۹۷۱۹) ، وأحمد ۱۱۳/۶۲ ، ۵۳ ، ۵۲/۵۳ ، ۱۱۲ – ۱۱۲ (۲) عبد الرزاق فی مصنفه (۹۷۱۹) ، وابن (۲۰۲/۱۲۰) ، وابن جریر ۲۰۲/۲۶ ، وابنههٔی ۹/۹ ، ۲ ، وفی الدلائل ۱۳۵/۲ – ۱۳۷ .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ١٠/١٤، ، ٨٨/١٤، وابن جرير ٢٤/٣٥.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ف١، ح١، ن، م.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ١٠/١٠ ، ١٨/١٤ .

وأخرَج ابنُ الأنبارِيِّ في «المصاحفِ» عن عائشةَ قالت: (اكان أَوَّلُ ما نزَل عليه بعدَ الله بعدَ أَوْرُأُ بِأَسْمِ رَبِّكَ ﴾ ؛ ﴿نَّ وَالْقَلَمِ ﴾ [القلم: ١] ، و ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلْمُدَّثِرُ ﴾ [المدر: ١] ، و ﴿ اَلضَّحَى ﴾ [الضحى: ١] .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، عن الزهريِّ ، وعمرِو بنِ دينارِ ، أن النبيَّ ﷺ كان بحراءِ ، إذ أتاه (٢) ملكُ بنمَط (٣) من ديباجِ ، فيه مكتوبٌ : ﴿ أَقْرَأُ اللَّهِ مَا لَمْ يَعْلَمُ ﴾ (١) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، وابنُ جريرٍ ، وأبو نعيمٍ في «الدلائلِ» ، عن عبدِ اللهِ بنِ شدادٍ قال : أتى جبريلُ محمدًا ﷺ فقال : يا محمدُ ، اقرأ . فقال : «وما أقرأ ؟ » . فضَمَّه ، ثم قال : /يا محمدُ ، اقرأ ؟ قال : «وما أقرأ ؟ » . فضمَّه ، ثم قال : ﴿ اَقْرَأَ ١٩/٦ ﴾ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾ . حتى بلَغ : ﴿ مَا لَرُ يَعَلَمُ ﴾ . فجاء إلى حديجة فقال : «يا

<sup>(</sup>١ – ١) في الأصل : «كانت أول ما أنزل عليه الله » ، وفي ح٣ : «كان أول ما نزل عليه الله » ، وفي ن : «كان أول ما نزل الله عليه » . وينظر تفسير ابن جرير ٢٤/٩/٤ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « ناداه » .

<sup>(</sup>٣) النَّمَطُ : ضرب من البُسط له خَمْل رقيق . النهاية ١١٩/٥ .

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٣٨٤/٢ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ص ، ف١ ، ح٣ ، ن ، م : ﴿ ابن ﴾ . وهو خطأ .

<sup>(</sup>٦) الحاكم ٢٩/٢ ٥ وقال : فسمعت أبا على الحافظ يقول : ذِكرُ جابرٍ في إسناده وهمٌ . وَساقه بـإسناده عن عمرو مرسلا . وأقر الذهبي قول أبي على وقال : صوابه مرسل ، ليس فيه جابر .

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من : ص ، ف ١ .

خديجة ، ما أُراه إلا قد عُرِض (١) لى ، قالت : كلا والله ، ما كان ربُّك يفعلُ ذلك بك ؛ وما أتيتَ فاحشة قط . فأتَتْ حديجة ورقة ، فأخبَرتْه الخبرَ . قال : لئن كنتِ صادقة إن زوجَك لَنبيّ ، وليَلْقَينَ من أُمَّتِه شدة ، ولئن أدركتُه لأُومِنَ به . قال : ثم أبطأ عليه جبريل ، فقالت له (٢) خديجة : ما أرى ربَّك إلا قد قلاك . فأنزَل الله : ﴿ وَٱلضَّحَىٰ ۞ وَٱلْيَلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَالَ ﴾ (الضحى : ١-٣] .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن عائشة ، أن رسولَ اللهِ ﷺ اعتكف هو وحديجة شهرًا ، فوافَق ذلك رمضانَ ، فخرَج رسولُ اللهِ ﷺ ، وسمِع : السلامُ عليكم . قالت : فظَنَنْتُ أنها (٤) فجأةُ الجنّ . فقال : «أبشِرُوا ؛ فإن السلامَ حيرٌ» . ثم رأى يومًا آخرَ جبريلَ على الشمسِ ، له بجناحٌ بالمشرقِ ، وجناحٌ بالمغربِ . قال : «فهِبْتُ منه» . فانطلق يريدُ أهله فإذا هو بجبريلَ بينه وبينَ البابِ . قال : «فكلَّمني حتى أيشتُ به (٥) ، ثم وعدني موعدًا فجئتُ لموعدِه ، واحتُبِس على جبريلُ » . فلما أراد أن يَرجِعَ إذا هو به وبميكائيلَ ، فهبَط جبريلُ إلى الأرضِ وبَقِي (١) ميكائيلُ بينَ السماءِ والأرض ، قال (٥) : «فأخذني جبريلُ فصلَقني لحُلاوةِ القفا (٨) ، وشقَّ السماءِ والأرض ، قال (٢) : «فأخذني جبريلُ فصلَقني لحُلاوةِ القفا (٨) ، وشقَّ

<sup>(</sup>١) عُرِض لي : أي عرّض له الجن ، أو أصابه منهم مسّ . النهاية ٣/٢١ .

<sup>(</sup>٢) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ح٣ ، ن ، م .

<sup>(</sup>٣) ابن أبى شيبة ٢٩٢/١٤ ، وابن جرير ٢٩/٢٤ ، ٥٣٠ .

<sup>(</sup>٤) في ص، ف١، ح١، ح٣، ن، م: ٥ أنه ١،

<sup>(</sup>٥) في ص، ف١، ح١، م: ١ منه ١ .

<sup>(</sup>٦) سقط من: ص، ح١، م.

<sup>(</sup>V) سقط من : ص ، ح ١ ، ح٣ ، م .

<sup>(</sup>٨) فصلقنى لحلاوة القفا: صلقنى يروى بالسين والصاد، والسين أكثر. والمعنى: أى أضجعنى على وسط القفا لم يَمِل بى إلى أحد الجانبين، ويروى بضم الحاء وتفتح وتكسر. ينظر النهاية ١/ ٤٣٦، ٣٩١/٢

عن (۱) بطنى فأخرَج منه ما شاء الله ، ثم غسله فى طَسْتِ من ذهبٍ ، ثم أعاده فيه ، ثم كفأنى كما يُكفأ الإناء ، ثم ختم فى (۲) ظهرِى حتى وجدتُ مسَّ الحاتمِ ، ثم قال لى : ﴿ أَقْرَأْ بِاللّهِ رَبِكِ الّذِى خَلَقَ ﴾ . (آولم أقرأ كتابًا قط ، فأخذ بحلْقى حتى أجهَشْتُ بالبكاءِ ، ثم قال : ﴿ أَقْرَأْ بِاللّهِ رَبِكِ الّذِى خَلَقَ ﴾ " . إلى قولِه : ﴿ مَا لَذَ يَعْلَمُ ﴾ . قال : فما نسيتُ شيعًا بعد (٤) . ثم وزننى برجلٍ فَوزَنْتُه ، ثم وزننى برجلٍ فَوزَنْتُه ، ثم وزننى برجلٍ أمَّتُه وربّ وزننى بآخرَ فَوزَنْتُه ، ثم وزننى بمائة . فقال ميكائيلُ : تَشْعُه (٥) أُمَّتُه وربّ الكعبةِ » . قال : « ثم جئتُ إلى منزلى (أفما تلقّانى ألى حَجَرٌ ولا شَجَرٌ إلا قال : السلامُ عليك يا رسولَ اللهِ . حتى دخلتُ على خديجة ، فقالت : السلامُ عليك يا رسولَ اللهِ . حتى دخلتُ على خديجة ، فقالت : السلامُ عليك يا رسولَ الله .

وأخرَج الطبرانيُ عن ثوبانَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهم أعِزَّ الإسلامَ بعمرَ بنِ الخطابِ». وقد ضرَب أختَه أوَّلَ الليلِ وهي تقرأً: ﴿ اَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِكَ اللَّذِي خَلَقَ ﴾ . حتى ظنَّ أنه قتلها ، ثم قام من السَّحَرِ فسمِع صوتَها (١٠) تقرأً: ﴿ اَقْرَأْ بِاسْمِ ولا همهَمَةٍ (١٠) .

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ف١، ح٣، ن: ﴿ على ٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ٤ على ١.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف١.

<sup>(</sup>٤) بعده في ح١، م: ( بعده ) .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ح١ ، ن ، م : ﴿ تبعته ﴾ .

<sup>( 7 - 7 )</sup> في ص ، ف 1 : ( 6 ) فما يلقاني ( 7 ) ، وفي ح ( 7 ) ، ( 7 ) فمالتقاني ( 7 )

<sup>(</sup>٧) الحديث عند أبي داود الطيالسي (١٦٤٣) . وقال محققه : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٨) بعده في الأصل : ﴿ وهي ﴾ .

<sup>(</sup>٩) في الأصل ، ص ، ف١ ، ح٣ ، ن : ١ هو ١ .

<sup>(</sup>١٠) الهَمُّهَمَّةُ : الكلام الخفي الذي لا يفهم . النهاية ٥/٢٧٦ .

فذهب حتى أتى رسولَ اللهِ عَلَيْ فوجد بلالًا على البابِ، فدفَع البابَ، فقال بلالٌ: من هذا ؟ فقال: عمرُ بنُ الخطابِ. فقال: حتى أستأذِنَ لك () على رسولِ اللهِ عَلَيْ . فقال بلالٌ: يا رسولَ اللهِ ، عمرُ بالبابِ. فقال رسولُ اللهِ عَلَيْ : «إن يُرِدِ اللهُ بعمرَ خيرًا أدخَله في الدِّينِ». فقال لبلالٍ: «افتَحْ». وها الذي يُرِدِ اللهُ بعمرُ خيرًا أدخَله في الدِّينِ». فقال لبلالٍ: «افتَحْ». وما الذي واخدَ رسولُ اللهِ عَلَيْ بضَبْعَيْه () فهزَّه فقال: «ما الذي تريدُ ؟ وما الذي جئتَ له ؟». فقال () عمرُ: اعرِضْ على الذي تَدعُو إليه. قال: «تشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ ، وحدَه لا شريكَ له ، وأن محمدًا عبدُه ورسولُه». فأسلَم عمرُ مكانَه ، وقال: « اخرُجْ » () .

قُولُه تعالى : ﴿ الَّذِي عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ۞ ﴾ الآية .

أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ اللَّهِ عَلَمْ بِٱلْقَلَمِ ﴾ . قال : القلمُ نعمةٌ من اللهِ عظيمةٌ ، لولا القلمُ لم يَقُمْ دِينٌ ، ولم يَصلُحْ عيشٌ ، وفى قولِه : ﴿ عَلَمَ ٱلْإِنسَانَ مَا لَرْ يَعْلَمُ ﴾ . قال : الخَطَّ ( ) .

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ كُلَّا إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَيَطْغَيُّ ۞ ﴾ الآيات .

أخرَج (٢) عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، عن ابنِ مسعودِ قال :

<sup>(</sup>١) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٢) الضبع بسكون الباء: وسط العضد. وقيل: هو ما تحت الإبط. النهاية ٧٣/٣.

<sup>(</sup>٣) بعده في ص ، ف ١ ، ح ١ ، ح ٣ ، م : « له » .

<sup>(</sup>٤) الطبراني (٢٨) ). وقال الهيثمي : فيه يزيد بن ربيعة الرحبي وهو متروك ، وقال ابن عدى : أرجو أنه لا بأس به . وبقية رجاله ثقات . مجمع الزوائد ٦٢/٩ .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٤/٢٧٥ .

<sup>(</sup>٦) بعده في ن : « عبد الرزاق و » ..

قُولُه تعالى : ﴿ أَرَبَيْتَ ٱلَّذِي يَنْعَنُّ ۞ عَبْدُا﴾ الآيات .

أخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والبخاريُّ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَرْدُويَه ، وأبو نعيمٍ ، والبيهقيُّ معًا في «الدلائلِ» ، عن ابنِ عباسِ قال : قال أبو جهلٍ : لئن رأيتُ محمدًا يُصَلِّى عندَ الكعبةِ لأطأَنَّ عنقه . فبلَغ النبيُّ ﷺ ، فقال : « لو فعل لأخذتُه الملائكةُ عِيانًا » (1)

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وأحمد ، والترمذي وصحَّحه ، وابنُ جرير ، وابنُ المنذرِ ، والطبراني ، وابنُ مَرْدُويَه ، وأبو نعيم ، والبيهقي ، عن ابنِ عباسِ قال : كان النبي عَيَّة يُصَلِّى فجاء أبو جهل ، فقال : ألم أنهَك عن هذا ؟ ألم أنهَك عن هذا ؟ (فانصرَف النبي عَيَّة فربَره (أنه ) ، فقال أبو جهل أي الله علم أن ما بها رجلٌ أكثرُ نادِيًا (أنه منى . فأنزَل الله : ﴿ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ إِلَى سَنَتْعُ ٱلزَّبَانِيَةَ ﴾ . قال ابنُ

<sup>(</sup>١) سقط من : ح١ ، م .

<sup>(</sup>٢) في ن : « القلم » .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٤٥٩/٨ .

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٣٨٤/٢ ، والبخارى (٤٩٥٨) ، وابن جرير ٣٩/٢٤ ، وابن مردويه – كما في فتح البارى ٧٢٤/٨ – وأبو نعيم (١٥٦) ، والبيهقي ١٩١/٢ ، ١٩٢ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في : الأصل ، ص ، ف١ ، ح٣ ، ن .

<sup>(</sup>٦) زبره : انتهره وأغلظ له في القول . التاج (ز ب ر) .

<sup>(</sup>٧) في ح٣ : « تأديبا » .

عباسٍ: واللهِ لو ( دعا نادِيَه ( لأَخَذَتُه الزَّبَانِيةُ (٢).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، والطبرانيُّ في «الأوسطِ» ، وأبو نعيمٍ في «الدلائلِ » ، عن ابنِ عباسٍ قال : قال أبو جهلِ : لئن عاد محمدٌ يُصلِّي عندَ المقامِ لأقتُلنَّه . فأنزَل اللهُ : ﴿ أَقْرَأُ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾ . حتى بلَغ هذه الآية : ﴿ لَنَسْفَمًا بِالنَّاصِيَةِ ﴿ اللهُ : فَجَاء النبيُ عَلَيْتُ يُصَلِّى نَامِيتَةٍ كَذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿ فَقَالَ : قد اسودٌ ما بيني وبينَه . قال ابنُ عباسٍ : واللهِ لو تحرَّك لأَخذتُه الملائكةُ ، والناسُ يَنظُرُون إليه (") .

وأخرَج البزارُ ، والطبرانيُ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، وأبو نعيمٍ ، والبيهقيُ ، عن العباسِ بنِ عبدِ المطلبِ قال : كنتُ يومًا في /المسجدِ فأقبَل أبو جهلٍ فقال : إن للهِ على إن رأيتُ محمدًا ساجدًا لأطأنُ على رقبيه . فخرَجتُ على رسولِ اللهِ عَلَيْ حتى دخلتُ عليه ، فأخبَرتُه بقولِ أبى جهلٍ ، فخرَج غضبانَ حتى جاء المسجدَ ، فعجِل أن يدخلَ مِن البابِ اللهِ عَلَيْ يقرأُ : ﴿ أَقُرُأُ بِالسِمِ فَقلتُ : هذا يومُ شرِّ . فأتزرْتُ ثم تبِعْتُه ، فدخل رسولُ اللهِ عَلَيْ يقرأُ : ﴿ أَقَرُأُ بِالسِمِ رَبِّكَ ٱلّذِي خَلَقَ ﴾ . قال إنسانٌ رَبِّكَ ٱلّذِي خَلَقَ ﴾ . قال إنسانٌ

24./1

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص : « دنا فيه » ، وفي ف١ : « دنا منه » .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ف١ ، ح١ ، ح٣ ، ن ، م : (زبانية الله ١ .

والحديث عند ابن أبي شيبة ٢٩٨/١٤ ، وأحمد ١٦٤/٤ ، ١٦٥ ، ١٦٧/٥ (٢٣٢١ ، ٣٠٤٥) ، والحديث عند ابن أبي شيبة ٢٩٨/١٤ ، وأحمد ١٦٤/٤ ، ١٩٢/٢ ، والترمذي (٣٣٤٩) ، والبيهقي ١٩٢/٢ . صحيح الإسناد . (صحيح سنن الترمذي - ٢٦٦٨) .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٤/٩٣٥ ، والطبراني في الأوسط (٨٣٩٨) .

 <sup>(</sup>٤) في ح١، م: « أن أطأ » . وهو لفظ البزار .

<sup>(</sup>٥) ليس في : الأصل ، ح١ ، م .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : ( المسجد من باب المسجد ) ، وفي ح٣ : ( باب المسجد ) .

لأبى جهل: يا أبا الحكم ، هذا محمد . فقال (١) : ألا تَرَون ما أرَى ، واللهِ لقد سُدَّ أُفُقُ السماءِ عليَّ . فلما بلَغ رسولُ اللهِ ﷺ آخرَ السورةِ سجَد (١) .

<sup>(</sup>١) بعده في ح١، ن، م: « أبو جهل».

<sup>(</sup>٢) البزار (٢٣٢٤) ، والطبراني في الأوسط (٨٦٩١) ، والحاكم ٣٢٥/٣ ، وابن مردويه - كما في فتح البارى ٨٢٤/٨ - والبيهقي في الدلائل ١٩١/٢ . وتعقب الذهبي الحاكم بقوله : فيه عبد الله بن صالح وليس بعمدة ، وإسحاق بن أبي فروة وهو متروك . وقال الهيثمي : فيه إسحاق بن أبي فروة وهو متروك . وقال الهيثمي : فيه إسحاق بن أبي فروة وهو متروك . مجمع الزوائد ٢٢٧/٨ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : ص . وفي ف١ : ( تعرف ) ، وفي ح١ : ( يعز ) ، وفي ن : ( يعرف ) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص ، ف ١ : ٩ على التراب » ، وفي ح٣ : ٩ بالتراب » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ح٣ : ﴿ ليطأن ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « بيده » .

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ص ، ف ١ ، ن ، م : « هؤلاء » .

<sup>(</sup>۸) أحمد ٢٥/١٤ (٨٨٣١) ، ومسلم (٣٨/٢٧٩٧) ، والنسائي في الكبرى (١١٦٨٣) ، وابن جرير ٢٤/٥٣٨ ، وأبو نعيم في الدلائل (١٥٨) ، والبيهقي في الدلائل ١٨٩/٢ .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ آرَءَيْتَ ٱلَّذِي يَنْهَنِ ۚ ۞ عَبْدًا إِذَا صَلَّهَ ﴾ . قال : أبو جهلِ بنُ هشامٍ حينَ (١) رمّى رسولَ اللهِ ﷺ بالسَّلا (٢) على ظهرِه وهو ساجدٌ للهِ عزَّ وجلَّ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادة في قولِه : ﴿ أَرَيَيْتَ اللَّذِي يَنْهَنْ ﴿ عَبَدًا إِذَا صَلَّمَ ﴾ . قال : نزَلت في عدُوِّ اللهِ أبي جهلٍ ، وذلك أنه قال : لئن رأيتُ محمدًا يصلّي لأطأنَّ على عنقِه . فأنزَل اللهُ : ﴿ أَرَيَيْتَ اللَّهِ عَلَى يَنْهُنْ ﴾ عَبدًا إِذَا صَلّى ﴿ أَرَيَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْمُدَىٰ ﴾ أَلَمُدَىٰ ﴾ أَلَمُدَىٰ ﴾ أَلَمُدَىٰ ﴾ أَلَمُدَىٰ ﴾ أَلَمُدَىٰ اللهُ يَلِمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّ

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، (وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ أَرَبَيْتَ ٱلَّذِى يَنْهَنِ ۚ ۞ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ﴾ . قال : أبو جهلٍ يَنْهَى (١) محمدًا ﷺ إذا صلَّى ، ﴿ فَلْيَنْعُ نَادِيَهُ ﴾ . قال : عشيرتَه ، مَجْلِسَه (٧)

<sup>(</sup>١) في ص، ف، ، ح، ، ن، م: ١ حيث ١ .

<sup>(</sup>٢) السلا : الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد ، يكون ذلك للناس والخيل والإبل . اللسان (س ل ي) .

<sup>(</sup>٣) ليس في : الأصل . وفي ن ، م : « وحيه » .

<sup>(</sup>٤) الشرط: جمع شُرَطة وشُرَطى ، سموا بذلك لأنهم أعدوا لذلك وأعلموا أنفسهم بعلامات. وشرط السلطان: نخبة أصحابه الذين يقدمهم على غيرهم من جنده. اللسان (ش رط).

والأثر عند عبد الرزاق ٣٨٤/٢ ، وابن جرير ٣٤/٢٤ ، ٥٣٥ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ح٣ ، م .

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، ح٣ ، م : ١ نهي ١ .

<sup>(</sup>٧) سقط من : ن ، م . وفي ص : « مجلس.» .

﴿ سَنَدْعُ ٱلزَّبَانِيَةَ ﴾ . قال : الملائكة (١) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿لَنَسْفَكُا﴾ . قال : لنأخُذَنَّ . ( الشَّفَكُا) . قال : لنأخُذَنَّ . ( ' وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن عكرمةَ ، مثلَه ' .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ: (" ﴿ فَلْيَدَّعُ نَادِيهُ ﴾ . قال : ناصرَه ( ) . وابنُ أبى حاتمٍ وأخرَج الفريابيُّ ، وابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ جريرٍ " ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ عن عبدِ اللهِ بنِ الحارثِ ( ) قال : الزبانيةُ أرجُلُهم في الأرضِ ورءُوسُهم في السماءِ ( ) .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن زيدِ بنِ أسلمَ قال : ﴿ وَأَسْجُدُ ﴾ ` ا عا محمدُ ، ﴿ وَأَشْجُدُ ﴾ : يا محمدُ ، ﴿ وَأَقْتَرَبَ ﴾ : أنت يا أبا جهل ، يَتَوَعَّدُه .

وأخرَج ابنُ سعدٍ عن عثمانَ بنِ أبي العاصى قال : آخرُ كلامٍ كلَّمني به

<sup>(</sup>١) الفريابي، وعبد بن حميد - كما في تغليق التعليق ٢٧٤/٣ - وابن جرير ٢٤/٣٥، ٥٣٠، ٥٠٠.

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في : الأصل ، ح٣ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ح١ ، م .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٤/٢٥ .

<sup>(</sup>٥) عند ابن جرير : ﴿ ابن أبي الهذيل ﴾ .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ١٦٧/١٣ ، ٧٤ ، وابن جرير ٢٤٠/٢٤ .

<sup>(</sup>٧) بعده في م : ﴿ أنت ﴾ .

<sup>(</sup>  $\Lambda - \Lambda)$  في ف 1 ، ن : ( عبد الله وسعيد ) ، وفي ح  $\Upsilon$  : ( عبد الله بن سعيد ) .

<sup>(</sup>٩) عبد الرزاق ٣٨٥/٢.

رسولُ اللهِ ﷺ إذ استعمَلني على الطائفِ أن (١) قال: « خَفُّفِ الصلاةَ عن الناسِ » . حتى وقَّت: ﴿ أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾ . وأشباهَها من القرآن (٢).

<sup>(</sup>١) سقط من : ن . وفي ح٣ : « أنه » .

<sup>(</sup>٢) ابن سعد ٥/٩٠٥ . والحديث عند أحمد ٢٩/٠٤٤ (٢٧٩١٦) .

وقال محققوه : إسناده قوى .

### سورةً القدر

#### مكية

أَخْرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ قال: نزَلت سورةُ: ﴿ إِنَّا أَنْزِلناه فَى لَيلَةِ الْقَدْرِ ﴾ بمكةً .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ('عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ') ، وعائشةَ ، مثلَه .

وأخرَج ابنُ الضَّرَيْسِ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، (الحاكمُ الصَّحمة، وابنُ مَردُويَه، والبيهقى فى «الدلائلِ»، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾. قال: أنزِل القرآنُ فى ليلةِ القدرِ عباسٍ فى قولِه: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ . قال: أنزِل القرآنُ فى ليلةِ القدرِ المحملة واحدة، من الذكرِ الذي عند ربِّ العزقِ ، حتى وُضِعَ فى بيتِ العزةِ فى السماءِ الدنيا، ثم جعَل جبريلُ يَنزلُ على محمد (الله بجوابِ كلامِ العبادِ وأعمالِهم (٥٠).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الربيعِ بنِ أنسٍ: ﴿ إِنَّا آَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ . قال : أَنزَل اللهُ القرآنَ جملةً في ليلةِ القدرِ كلَّه ، ﴿ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْرٍ . ﴿ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مَن عملِ ألفِ شَهْرٍ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ح ۱ ، م : «ابن عباس» .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : ص ، ف ١ ، ح٣ ، ن .

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٤) بعده في ح١، م: (بحراء) .

<sup>(°)</sup> ابن الضريس (۱۱٦ ، ۱۱۷ ، ۱۲۱ ) ، وابن جرير٣/١٩٠ ، ۱۹۱ ، ۲۲/۲٤ ، وابن أبي حاتم ۱/۰ ۳۱ ، ۳۱۱ (۱٦٥٠) بمعناه ، والحاكم ۲۲۲/۲ ، والبيهقي ١٣١/٧ ، ٢٢١/ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، والفريابيُ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريدِ ، ومحمدُ بنُ نصرِ ، وابنُ جريدِ ، ومحمدُ بنُ نصرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، والبيهقيُ في «شعبِ الإيمانِ» ، عن مجاهدِ : ﴿ إِنَّا ٓ أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ . قال : ليلةِ الحُكْمِ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن أنسِ قال : العملُ في ليلةِ القدرِ ، والصدقةُ ، والركاةُ أفضلُ من ألفِ شهرِ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن عمرِو بنِ قيسِ المُلائيِّ في قولِه : ﴿ لِتَلَهُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلِفٍ شَهْرٍ (٢) . أَلْفِ شَهْرٍ (٢) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، ومحمدُ بنُ نصرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ لَيَلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْرِ ﴾ . قال : حيرٌ من ألفِ شهر ليس فيها ليلةُ القدرِ . وفي قولِه : ﴿ نَكَرُّ لُ ٱلْمَلَكِمِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ الْفِ شَهْرِ ليس فيها ليلةُ القدرِ . وفي قولِه : ﴿ نَكَرُّ ٱلْمَلَكِمِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِن كُلِّ آمْرٍ ﴾ . قال : يُقْضَى فيها ما يكونُ في السنةِ إلى مثلِها ، ﴿ سَكنُمُ مَرِّ مِن كُلِّ آمْرٍ ﴾ . قال : إنما هي / بركة كلها وخيرٌ ، ﴿ حَتَى مَطْلِع ٱلْفَجْرِ ﴾ . يقولُ : إلى مطلع (١) الفجر (١) .

وأخرَج مالكٌ في «الموطأً »، والبيهقيّ في «شعبِ الإيمانِ» عنه، أنه بلَغه أن رسولَ اللهِ ﷺ أُرِي أعمارَ (٥) الناسِ قبْلَه، أو ما شاء اللهُ من ذلك، فكأنَّه تَقاصَرَ

۲۷۱/٦

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٣٨٦/٢ ، وابن جرير ٤٤/٢٤ ، والبيهقي (٣٦٦٠) .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢٤/٥٤٥ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ص : «طلوع» .

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٣٨٦/٢ ، وابن جرير ٢٤٦/٢٤ - ٥٤٩ ، ومحمد بن نصر في قيام الليل ص ١٠٥ مختصرًا

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ص ، م ، والبيهقي : «أعمال» .

أعمارَ (١) أُمَّتِه ألاَّ يبلُغُوا من العملِ مثلَ ما بلَغ غيرُهم في طولِ العمرِ ، فأعطاه اللهُ ليلةَ القدرِ ، خيرٌ من ألفِ شهرٍ (٢)

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن مجاهدِ قال : كان في بني إسرائيلَ رجلٌ يقومُ الليلَ حتى يُصبِحَ ، ثم يُجاهِدُ العدوَّ بالنهارِ حتى يُمسِي ، ففعَل ذلك ألفَ شهرِ فأنزَل اللهُ : ﴿ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِن عَملِ ذلك اللهُ : ﴿ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِن عَملِ ذلك الله عَدْرُ مَن عَملِ ذلك الرجلِ ("أَلفَ شهرٍ") .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، 'والبيهقى ' فى «سننِه» ، عن مجاهدِ ، أن النبى عَلَيْ ذَكَر رجلًا من بنى إسرائيلَ لبِس السلاحَ فى سبيلِ اللهِ ألفَ شهرِ ، فعجِب المسلمون من ذلك ، فأنزَل اللهُ : ﴿إِنَّا آنزَلْنَهُ فِي لَيَلَةِ ٱلْقَدْرِ ۞ وَمَا آذَرَنَكَ مَا لَيَلَةُ ٱلْقَدْرِ ۞ لَيَلَةُ ٱلْقَدْرِ ضَيَّ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ . التى لبِس فيها ذلك الرجلُ السلاحَ فى سبيلِ اللهِ ألفَ شهر ' .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن على بن عروة قال: ذكر رسولُ الله ﷺ يومّا أربعةً من بنى إسرائيلَ عبَدُوا اللهَ ثمانين عامًا ، لم يَعضُوه طَرْفةَ عينٍ ، فذكر أيوبَ ، وزكريا ، وجزقيلَ بنَ العجوزِ ، ويُوشعَ بنَ نونٍ ، فعجِب أصحابُ رسولِ اللهِ

<sup>(</sup>١) في ص ، والبيهقي : «أعمال» .

<sup>(</sup>٢) الموطأ ٣٢١/١ ، والبيهقى (٣٦٦٧) .

<sup>(</sup>۳ - ۳) ليس في مصدر التخريج .

والأثر عند ابن جرير ٢٤/٢٤ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٤٦٣/٨ ، وتخريج أحاديث الكشاف ٢٥٣/٤ - والبيهقي ٣٠٦/٤ ، وتالبيهقي ٣٠٦/٤

عَلَيْهِ من ذلك ، فأتاه جبريل ، فقال : يا محمد ، عجِبتْ أُمَّتُك من عبادة هؤلاء النفرِ ثمانين سنة ، فقد أنزَل الله خيرًا من ذلك . فقراً عليه : ﴿إِنَّا آنزَلُنهُ فِي لَيَلَةِ الْفَرِ ثمانين سنة ، فقد أنزَل الله خيرًا من ذلك . فقراً عليه : ﴿إِنَّا آنزَلُنهُ فِي لَيَلَةِ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ . هذا أفضل مما عجبت أنت وأمَّتُك . فشرٌ بذلك رسولُ اللهِ عَلَيْهُ ( والناسُ معه ' .

وأخرَج الخطيبُ في «تاريخِه» عن ابنِ عباسِ قال: رأى رسولُ اللهِ ﷺ بنى أُميَّةَ على منبرِه ، فساءه ذلك فأو حَى اللهُ إليه: إنما هو مُلكٌ يُصيبُونه (٢٠). ونزَلت: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيَلَةِ ٱلْقَدْرِ ۚ لَيَلَةُ ٱلْقَدْرِ ۚ لَيَلَةُ ٱلْقَدْرِ فَي لَيَلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنَ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وأخرَج الخطيبُ عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ قال: قال نبئُ اللهِ ﷺ: «أُريتُ بنى أُميَّةَ يَصَعَدُونَ منبرِى، فشَقَّ ذلك عليَّ فأُنزلت: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

وأخرَج الترمذي وضعَفه ، وابنُ جريرٍ ، والطبراني ، "والحاكم " ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقي في «الدلائلِ» ، عن يوسفَ بنِ سعد " قال : قام رجلٌ إلى الحسنِ بنِ علي بعدَ ما بايَع معاوية فقال : سَوَّدْتَ وجوهَ المؤمنين . فقال : لا تُؤَنِّبني

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل ، ص ، ف١ ، ح٣ ، ن .

والأثر عند ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٢٦٤/٨ .

<sup>(</sup>٢) ليس في: الأصل، ح٣.

<sup>(</sup>٣) الخطيب ٢٨٠/٨ .

<sup>(</sup>٤) الخطيب ٩/٤٤.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ح١ ، م .

<sup>(</sup>٦) في ح ١ : همازن الراسبي، ، وفي م : همازن الرؤاسي، . وينظر التاريخ الكبير ٣٧٣/٨ ، ٣٧٤ . وتهذيب الكمال ٤٢٧، ٤٢٧ ، ٤٥١ .

رحِمك اللهُ ، فإنَّ النبيَّ عَلَيْهُ أُرى بنى أُميَّة (١) على منبرِه فساءه ذلك ، فنزَلت : ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْفُرَ ﴾ [الكوثر: ١] . يا محمدُ . يعنى : نهرًا فى الجنةِ ، ونزَلت : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيَلَةِ ٱلْقَدْرِ ۞ وَمَا أَذَرَنكَ مَا لَيَلَةُ ٱلْقَدْرِ ۞ لَيَلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴿ لَيَلَةُ ٱلْقَدْرِ ۞ لَيَلَةُ ٱلْقَدْرِ ۞ فَعَدَدْنا فإذا خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْرٍ ﴾ . يَمْلِكُها بعدَك بنو أميةَ يا محمدُ . قال القاسمُ : فعَدَدْنا فإذا هي ألفُ شهرٍ لا تزيدُ يومًا ولا تنقصُ يومًا (١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ فى «المصنفِ» عن مجاهدِ فى قولِه : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِى لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴾ . قال : ليلةُ الحُكمِ ، ﴿ وَمَا آَدْرَبُكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴾ . قال : ليلةُ الحُكم " .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، 'ومحمدُ بنُ نصرِ ' ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ لَيَلَهُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ٱلَّفِ شَهْرٍ ﴾ . قال : خيرٌ من ألفِ شهرٍ ؟ عملِها وصيامِها وقيامِها ، ليس في تلك الشهورِ ليلةُ القدرِ (٥٠ .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن الحسنِ قال : ما أعلمُ ليومٍ فضلًا على يومٍ ولا ليلةٍ إلا ليلةَ القدرِ ، فإنها خيرٌ من ألفِ شهرِ (١) .

<sup>(</sup>١) بعده في ح١، م: «يخطبون».

<sup>(</sup>۲) الترمذى (۳۳۰۰)، وابن جرير ۲/۲۶، ۵۶۰ عن عيسى بن مازن، والطبرانى (۲۷۰٪)، والحاكم ۲۷۰٪، ۱۷۱، ۱۷۰٪، والبيهقى ۵۱۰، ۵۰۰، ضعيف الإسناد مضطرب ومتنه منكر (ضعيف سنن الترمذى – ۲۲۳).

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٢/٥١٥ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ح٣ ، ن .

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ٣٨٦/٢ ، ومحمد بن نصر في مختصر قيام الليل ص ١٠٥ ، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٨٦٤/٨ .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ٩٧/٣ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ نَنَزَّلُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ [٥١٥] وَٱلرُّوحُ فِيهَا﴾ . قال : الرُّوح جبريلُ ، ﴿ مِّن كُلِّ أَمْرٍ ۞ سَلَمُ ﴾ . قال : لا يَحِلُّ لكوكبِ أن يُرجَمَ به فيها حتى (١) يُصبحَ .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، ( ومحمدُ بنُ نصرٍ ) ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ سَلَنَمُ هِيَ ﴾ . قال : سالمة لا يستطيعُ الشيطانُ أن يعملَ فيها سوءًا أو يعملَ فيها أذًى ( ) .

( و أخرَج ابنُ جرير ، وابنُ المنذر ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي ليلي في قولِه : هُنِ كُلِّ أَمْرٍ اللهِ سَلَامُ ، قال : لن يصيبَ أحدًا فيها الأذى . ولفظُ ابنِ جرير : لا يحدُثُ فيها أمر ، .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ ، أنه كان يقرأً : ( مِن كلِّ امريُّ \* سلامٌ ) (١) .

<sup>(</sup>١) بعده في ص، ف١، ن: (الا) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل، ص، ف١، ح٣، ن.

<sup>(</sup>٣) سعيد بن منصور - كما في تفسير ابن كثير ٢٦٥/٨ - ومحمد بن نصر في مختصر قيام الليل ص ١٠٥، وابن أبي حاتم - كما في فتح الباري ٢٦٠/٤ - بمعناه ، والبيهقي (٣٦٩٩).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ح١ ، م .

والأثر عند ابن جرير ٢٤/٩٤٥ .

<sup>(</sup>٥) فيى ص، ف١ ، ح١ ، ن ، م : «أمر» . وهي قراءة شاذة ، قرأ بها ابن عباس وعكرمة والكلبي . وينظر معاني القرآن للفراء ٢٨٠/٣ ، ومختصر الشواذ لابن خالويه ص ١٧٧ ، والمحتسب ٣٦٨/٢ .

<sup>(</sup>٦) في ص ، ح٣ : «مرسلًا» .

والأثر عند ابن جرير ٤٨/٢٤ . .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ المنذرِ ، ( والبيهقيُّ في « شعبِ الإيمانِ » ، عن الشعبيُّ في قوله : ﴿ سَكَمُ ﴾ . قال : تسليمُ الملائكةِ ليلةَ القدرِ على أهلِ المساجدِ حتى يطلُعَ الفجرُ (٢) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن منصورِ بنِ زاذانَ قال : تَنَزَّلُ الملائكةُ ( تَلَكُ اللهُ على كلِّ مؤمن يقولون : السلامُ عليك يا مؤمنُ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الحسنِ في قولِه : ﴿ سَكُمُ ﴾ . قال : إذا كان ليلةُ القدرِ لم تَزَلِ الملائكةُ تَخفِقُ بأجنحتِها بالسلامِ من اللهِ والرحمةِ ، من لدُنْ صلاةِ المغربِ إلى طلوع الفجرِ .

وأخرَج (محمدُ بنُ نصر )، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ سَكَنَمُ ﴿ . قال : في تلك الليلةِ تُصَفَّدُ () مَرَدَةُ الشياطينِ وتُغَلُّ عفاريتُ الجنّ ، وتُفتَحُ فيها أبوابُ السماءِ كلُها ، ويَقبلُ اللهُ فيها التوبةَ لكلِّ تائبٍ ؛ فلذا قال : ﴿ سَلَنَدُ هِي حَتَى مَطْلِع الْفَجْرِ ﴾ . قال : وذلك من غروبِ الشمسِ إلى أن

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ف ۱ ، م .

<sup>(</sup>٢) سعيد بن منصور - كما في تفسير ابن كثير ٨/٥٦ - والبيهقي (٣٦٩٨).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ف١ ، ح١ ، م .

<sup>(</sup>٤) في ح١، م: (الفجر).

 <sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ح٣ ، ن : (ابن جرير) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ف١، ح٣، ن، م: (تصعد).

<sup>(</sup>٧) بعده في ح١، م: (الجن و).

<sup>(</sup>A) سقط من : ح۱ ، م . وفي ص : (وتعمل) .

يَطلُعَ الفجرُ (١).

وأخرَج محمدُ بنُ نصرٍ عن سعيدِ بنِ المسيبِ ، أنه سُئِلَ عن ليلةِ القدرِ أهى شيءٌ كان فذهَب ، أم هي في كلِّ عامٍ ؟ فقال : بل هي لأُمَّةِ محمدِ ما بَقِيَ منهم اثنان (٢) .

وأخرَج الديلميُّ ، عن أنسِ ، عن النبيُّ عَيَالِيَّةِ قال : «إنَّ اللهَ وهَب لأمتى ليلةَ القدر ، ولم يُعطِها من كان قبلَهم» (") .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ (أ) عن عبدِ اللهِ بنِ يُحَنَّسَ (م) مولى معاوية قال: قلتُ لأبي هريرة : زعَموا أن ليلة القدرِ قد رُفِعَتْ . قال: كذَب من قال ذلك . قلتُ : هي في كلِّ رمضانَ / اسْتَقْبلتُه (1) ؟ قال: نعم . قلتُ له (٧) : زعَموا أن الساعة التي في الجمعةِ التي (٨) لا يَدعو فيها مسلمٌ إلا استُجِيبَ له قد رُفِعَت . قال: كذَب من قال (١) ذلك . قلتُ : ففي كلِّ جمعةِ استقبلتُها (١) ؟ قال: نعم .

٣٧٢/٦

<sup>(</sup>۱) محمد بن نصر المروزي في مختصر قيام الليل ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) محمد بن نصر في مختصر قيام الليل ص ١٠٥ عن ابن جبير .

<sup>(</sup>٣) الديلمي (٦٤٧) . وقال الألباني : موضوع . السلسلة الضعيفة (٣١٠٦) .

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل ، ص ، ف١ ، ح٣ ، ن : «وابن جرير» .

<sup>(</sup>٥) في : ص «محسن» ، وفي ف١ ، ن : «يخنس» ، وفي ح٣ : «يجنس» ، وفي م : «مكانس» . وينظر الجرح والتعديل ٢٠٤/ ، ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٦) في ص ، ف١ ، ح١ ، ن ، م : «أستقيله» .

<sup>(</sup>٧) سقط من : م . وفي ن : « لهم » .

<sup>(</sup>٨) سقط من : ح١ ، م .

<sup>(</sup>٩) في الأصل : «نقل» ، وفي ص ، ف١ ، ح٣ : «فعل» .

<sup>(</sup>۱۰) في ح۱، م: «أستقبلها».

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عمرَ ، أنه سُئِلَ عن ليلةِ القدرِ أفى كلِّ رمضانَ ؟ ولفظُ ابنِ مَرْدُويه : أفى (() رمضانَ هى ؟ قال : عن ليلةِ القدرِ أفى كلِّ رمضانَ هي ؟ قال : نعم ، ألمْ تَسْمعْ إلى قولِ اللهِ : ﴿ إِنَّا آَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ . وقولِه : ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلّذِي أَنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ ﴾ (٢) [البقرة : ١٨٥] ؟

وأخرَج أبو داود ، والطبراني ، عن ابنِ عمرَ قال : سُئِلَ رسولُ اللهِ ﷺ وأنا أسمعُ عن ليلةِ القدرِ فقال : « هي في كلِّ رمضانَ » (").

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن ابنِ عمرَ قال : قال رسولُ اللهِ عَلَى عَمْدُ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

وأخرج ابنُ أبى شيبةَ ، ( وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ فى « تهذيبِه » ، عن عمرَ قال : قال رسولُ الله ﷺ : « من كان ملتمسًا ليلةَ القدرِ فليلتمسُها فى العشرِ الأواخرِ وترًا » .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةً ، ﴿ وأحمدُ ٧ ، والبخاريُ ، ومسلمُ ، والترمذيُ ٥ ،

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل ، ح٣ : «كل» .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۶/۵۶۵ .

<sup>(</sup>٣) أبو داود (١٣٨٧) . ضعيف (ضعيف سنن أبي داوه - ٢٩٦) .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١١/٢ ٥ . والحديث عند مسلم (١١٦٥) .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ح١ ، م .

<sup>(</sup>٦) ابن أبی شیبة ۷۳/۳ ، ۲۹۸ ، والحدیث عند أحمد ۲٤٦/۱ ، ۳۹۲ (۸۰ ، ۲۹۸) ، وقال محققوه : إسناده قوی .

<sup>(</sup>٧ - ٧) ليس في : الأصل .

عن عائشةَ قالت : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «تَحَرَّوا ليلةَ القدرِ في (الوترِ من العشرِ العشرِ الأواخرِ (من شهرِ رمضانَ () .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ جريرٍ ، ومحمدُ بنُ نصرٍ ، وابنُ مَردُويَه ، "عن جابرِ بنِ سمُرةَ ، عن النبي ﷺ قال " : «اطلُبوا ليلةَ القدرِ في العشرِ الأواخرِ " من رمضانً " " .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ ، ( وابنُ جرير ) ، عن الفَلَتانِ ) بنِ عاصمٍ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : (إني رأيتُ ليلةَ القدرِ فأنسيتُها ، فاطلُبوها في العشرِ الأواخرِ وَتُرًا) ( ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، من طريقِ أبى (١) ظبيانَ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنهم كانوا قُعودًا (٢) حين أقبلَ إليهم رسولُ اللهِ ﷺ سريعًا حتى فزِعنا لسرعتِه ، فلما انتهى إلينا سلَّم ثم قال : «جئتُ إليكم مسرعًا لكيما أخيرَ كم بليلةِ القدرِ ، فنسيتُها فيما

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ح۱، م.

<sup>(</sup>۲) ابن أبی شیبة ۲۱۱۲، و أحمد ۲۸۰/۶۰، ۳۳۰، ۲۵۸/۶۲ (۲۲۲۹۲، ۲۲۲۹۲، ۲۲۲۹۲، ۲۲۲۹۲، ۲۲۲۹۲، ۲۲۲۹۲، ۲۲۲۹۲، ۲۲۲۹۲، ۲۲۲۹۲، ۲۲۲۹۲، ۲۲۲۹۲).

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ١٠٥/٥، ومحمد بن نصر في مختصر قيام الليل ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ح٣ : «الغلتان» ، وفي ص ، ف١ : «العلتان» . وينظر الجرح والتعديل ٩٢/٧ .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ٣٤٨/٥ ، ٥١٥ . والحديث عند البزار (٣٦٩٨) . وقال الهيثمي : رجاله ثقات . مجمع الزوائد ٣٤٨/٧ .

<sup>(</sup>٦) في ح٣ ، ن : وابن، . وينظر تهذيب الكمال ٤٤٧/٣٣ .

<sup>(</sup>٧) بعده في ح١، م: (في المجلس).

بيني وبينَكم ، ولكن التَمِسُوها في العشرِ الأواخرِ» .

وأخرَج أحمدُ، (وابنُ زنجُويَه )، ومحمدُ بنُ نصرٍ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهق ، عن عُبادة بنِ الصامتِ أنه سأل رسولَ اللهِ عَلَيْ عن ليلةِ القدرِ فقال : (في رمضانَ فالتمسوها في العشرِ الأواخرِ فإنها في (تورٍ ؛ ليلة الحدى وعشرين ، أو شبع وعشرين ، أو سبع وعشرين ، أو تسع وعشرين ، أو تسع وعشرين ، أو تحمير وعشرين ، أو سبع وعشرين ، أو تسع وعشرين ، أو تحر ليلةٍ من رمضانَ ، من قامها إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ من دنيه ، ومن أماراتِها أنها ليلةً بَلْجَةً صافيةً ، ساكنة ساجيةً (ألا حارةٌ ولا باردةً ، كأنّ فيها قمرًا ساطعًا ، ولا يَحِلُّ لنجمٍ أن يُرمَى به في (ألك الليلةِ حتى الصباحِ ، ومن أماراتِها أن الشمسَ تطلُعُ صبيحتَها مستويةً لا شعاعَ لها ، كأنها القمرُ ليلة البدرِ ، وحرَّم اللهُ على الشيطانِ (أن يَخرُجَ معها يومَعَذِ ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ في «تهذيبِه» ، وابنُ مَردُويَه ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال : قال النبيُ ﷺ : «إنى كنتُ أُريتُ (١) لللهَ القدرِ ثم أُنسيتُها (١) ، وهي في العشرِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ح۱ ، م .

 <sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل : «دبر ليلة» .

<sup>(</sup>٣) بَلَجة : أي مشرقة . والبُلجة بالضم والفتح : ضوء الصبح . النهاية ١٥١/١ .

<sup>(</sup>٤) ليلة ساجية : إذا كانت ساكنة البرد والريح والسحاب ، غير مظلمة . اللسان ( س ج و) .

<sup>(</sup>٥) سقط من : ح٣ ، م .

<sup>(</sup>٦) في ح١، ن: (الشياطين).

<sup>(</sup>٧) أحمد ٣٨٦/٣٧ (٢٢٧١٣) ، ومحمد بن نصر ص ١٠٨ ، والبيهقي ٣١١/٤ ، وقال محققو المسند : حديث حسن دون قوله : «أو في آخر ليلة» . ودون قوله : «وما تأخر» . وهذا إسناد ضعيف .

<sup>(</sup>٨) في الأصل ، ص ، ف١ ، ح٣ ، ن : «أرى، .

<sup>(</sup>۹ - ۹) في ح١، م: «هذه الليلة».

الأواخرِ في الوترِ ، وهي ليلةٌ طَلْقَةٌ بَلْجةٌ ، لا حارةٌ ولا باردةٌ ، كأن فيها قمرًا ، لا يَخرُجُ شيطانُها حتى يُضيءَ فجرُها» (١)

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ مسعودِ قال: سُئِلَ رسولُ اللهِ ﷺ عن ليلةِ القدرِ فقال: هُؤلَ رسولُ اللهِ ﷺ عن ليلةِ القدرِ فقال: «قد كنتُ علِمْتُها ثم اختُلِسَتْ منى، وأرى (٢) أنها في رمضان، فاطلبُوها في تسع يَبقَين أو سبع يَبقَين أو ثلاثٍ يبقَين، وآيةُ ذلك أن الشمسَ تَطلُعُ ليس لها شعاع، ومن قامَ السنةَ سقَطَ عليها».

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ زَنجُويَه ، ومحمدُ بنُ نصرٍ ، عن أبى عقربِ (٣) الأسدى قال : أتينا ابنَ مسعودٍ في دارِه فسمِعناه يقولُ : صدَق اللهُ ورسولُه . فسألتُه ، (أفقال : إنَّه أُ أخبَرنا : ﴿ إِن ليلةَ القدرِ في السبعِ من النصفِ الآخرِ (٥) » . وذلك أن الشمسَ تَطلُعُ يومَئذِ بيضاءَ لا شعاعَ لها . فنظَرْتُ إلى السماءِ فرأيتُها (١) كما حُدِّثْتُ فكَبَرُتُ (١) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، وابنُ جريرٍ ، من طريقِ الأسودِ ، عن عبدِ اللهِ قال : تَحَرَّوا ليلةَ القدرِ لسبع (٨) تَبقى ، تَحَرَّوها ليلةَ القدرِ لسبع (٨) تَبقى ، تَحَرَّوها ليلةَ القدرِ لسبع (٨)

<sup>(</sup>١) الحديث عند ابن خزيمة (٢١٩٠) . وقال الألباني : ضعيف . السلسلة الضعيفة (٤٤٠٤) .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ح٣ : «يعقوب» . وينظر الجرح والتعديل ١٨/٩ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) في ح١، م: «الأخير».

<sup>(</sup>٦) فى الأصل: «فنظرتها» ، وفى ح١ ، م: «فإذا هى» .

<sup>(</sup>۷) ابن أبي شيبة ۲/۲ ه .

<sup>(</sup>A) في ح١، م: «ليلة سبع» ، وفي ن: «سبع» .

صبيحة بدرٌ ؛ فإن الشمسَ تَطلُعُ كلَّ يوم بينَ قرنَى شيطانِ إلا صبيحة ليلةِ القدرِ ، فإنها تَطلُعُ يومَئذِ بيضاءَ ليس لها شعاعٌ (١) .

وأخرَج ابنُ زنجُويَه ، وابنُ مَردُويَه بسندِ صحيحٍ ، عن أبي هريرةَ قال : ذكرنا ليلةَ القدرِ عندَ رسولِ اللهِ ﷺ ، (الفق اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وأخرَج ابنُ مَردُويَه ، عن أنسي ، عن النبي عليه قال : «التَمِسُوا ليلةَ القدرِ في أولِ ليلةٍ من رمضان ، وفي تسعة ، وفي إحدى عشرة ، وفي إحدى وعشرين ، وفي آخر ليلةٍ من رمضان (٣) .

وأخرَج أحمدُ ، عن أبي هريرةَ ، عن النبيِّ ﷺ في ليلةِ القدرِ: «إنها آخرُ ليلةٍ» .

وأخرَج محمدُ بنُ نصرٍ عن معاويةً قال : قال رسولُ الله ﷺ : «التّمِسُوا ليلةُ القدرِ آخرَ ليلةِ من رمضانَ» (٥٠) .

وأخرَج محمدُ بنُ نصرِ عن أبى ذرِّ قال: قلتُ: يا رسولَ اللهِ ، أخبِرْنى عن ليلةِ القدرِ (١) ، شيءٌ يكونُ في زمانِ الأنبياءِ ، ينزلُ عليهم فيها الوحي فإذا قُبِضُوا

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة ١٣/٢ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : ص ، ف ١ ، ن . وفي ح٣ : «فقال» .

<sup>(</sup>٣) ابن مردویه – كما في فتح الباري ٢٦٥/٤ . وقال الحافظ : إسناد ضعيف .

<sup>(</sup>٤) أحمد ٢٩٥/١٣ (٧٩١٧) بمعناه . وقال محققو المسند : إسناده ضعيف جدًّا .

<sup>(</sup>٥) محمد بن نصر ص ١٠٦ . وقال الألباني : حديث صحيح . ينظر صحيح ابن خزيمة (٢١٨٩) .

<sup>(</sup>٦) بعده في ح١، م: «أي».

رُفِعَتْ ، أم هي إلى يومِ القيامةِ ؟ قال : «بل هي إلى يومِ القيامةِ». قلتُ : يا رسولَ اللهِ ('حدِّثنی (نفی أیّ الشهرِ ''هی ؟ قال : (' « إِنَّ الله لو أَذِنَ ''لی أن أخبرَ کم بها لأخبرَ ثکم بها ، فالتمسوها في العشرِ الأواخرِ من رمضانَ في إحدى السَّبْعَين ، ثم لأخبرَ ثكم بها ، عنها '' بعدَ مَرَّتِكَ هذه » ، ثم أقبلَ رسولُ اللهِ ﷺ على الناسِ يُحدِّثُهم ، فلمًا (° رأيتُه قد اسْتَطْلَق (۱ به الحديثُ قلتُ : أقسمتُ عليك يا رسولَ اللهِ لتُخبِرَ نيّ بها في أي السَّبْعَين هي ؟ فغضِب عليّ غضبًا لم يغضب (۱ عليّ قبلَه اللهِ لتُخبِرَ نيّ بها في أي السَّبْعَين هي ؟ فغضِب عليّ غضبًا لم يغضب (۱ عليّ قبلَه اللهِ لتُخبِرَ كم (۱ اللهُ تعالى لو أمرنى أن أُخبِرَ كم (۱ اللهُ عبرُ تُكم ، لا آمنُ أن تكونَ في السَّبْعِ الأواخرِ » . قبل لأبي عمرو (۱ از أيتَ قولَه : « اطلبوها في إحدى السَبْعَينْ » ؟ قال : يعني ليلةَ ثلاثٍ وعشرين ، وليلة (۱ سبعٍ وعشرين ، وابنُ جرير (ا وابنُ جرير (۱ وابنُ رَنْجُوْيَه ۱ ) ، والنسائيُ ، وابنُ جرير (ا وابنُ جرير (۱ ) وابنُ جرير (۱ )

<sup>. (</sup>۱ - ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل : «أفي الشهر» ، وفي ص ، ف ١ ، ن «أي شهر» ، وفي ح٣ : «أي الشهر» .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل : «لو أذن الله» . وفي ص : «لو أن» .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ح : «لا تبالي» .

<sup>(</sup>٥) سقط من : ح١ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ص، ف١، ح٣، ن: «استنطق»، وفي ح١: «اشتد». والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>V) في ص ، ف ١ ، ح ١ : «يغضبه» .

<sup>(</sup>A) في ح ۱ : «بعد» .

<sup>(</sup>۹) بعده في ح ۱ : «بها» .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ح٣ ، ن : «لعمرو» . وأبو عمرو هو الأوزاعي فالحديث من طريقه عند ابن حبان (٣٦٨٣) .

<sup>(</sup>١١) سقط من: ص، ف١، ح١.

<sup>(</sup>۱۲ - ۱۲) سقط من : ح۱ .

‹ في « تهذيبه » ، ومحمدُ بنُ نصر ، والحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقيُّ في « شُعبِ الإيمانِ» ، عن مالكِ بن مَرْثَدِ ، عن أبيه قال : سألتُ أبا ذرِّ فقلتُ : أسألتَ رسولَ اللهِ عَلَيْ عن ليلةِ القدرِ ؟ قال: أنا(٢) كنتُ أسألَ الناس عنها ؛ قلت: يا رسولَ اللهِ ، (أَخْبِرْني عن ليلةِ القدر ، أفي رمضانَ أو في غيره ؟ فقال : « بل هي في رمضانَ » . قلتُ : يا رسولَ اللهِ " ، تكون ( أ ) مع الأنبياءِ ما كانوا فإذا قُبِض الأنبياءُ رُفعتْ ، أم هي إلى يوم القيامةِ ؟ ( قال : « بل هي إلى يوم القيامةِ  $^{\circ}$  فقلتُ : يا رسولَ اللهِ `` ، في أيِّ رمضانَ هي ؟ قال : «التَّمِسُوها في العشر الأوَّلِ ، والعشر الأواخر». قال: ثم حدَّث رسولُ اللهِ ﷺ وحدَّث، فاهتبَلْتُ غفلتَه فقلتُ: ( في أيّ العَشرَين ؟ قال : « التمِشوها في العشر الأوّلِ والعشر الأواخرِ » ، قال : ثم حدَّث رسولُ اللهِ ﷺ وحدَّث، فاهْتَبلْتُ غفلتَه فقلتُ \* : يا رسولَ اللهِ ، أقسمتُ عليك لتُخبرَنِّي أو لما أخبَرْتَني في أيِّ العَشرِ هي ؟ قال(١): / فغضِب عليَّ ٣٧٣/٦ غضبًا ما غضِب على مثلَه لا قبلَه ولا بعدَه ، فقال : «إن اللهَ لو شاء لأطلَعَكم عليها ، التّمِسُوها في السبع الأواخرِ ، لا تَسأَلْني عن شيءِ بعدَها» (٧٪ .

وأخرَج البخاريُّ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُّ ، عن عائشةَ أن النبيُّ ﷺ قال :

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) ليس في : الأصل ، ح١ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في : الأصل ، ح١ .

<sup>(</sup>٤) في ح١، ن : ﴿أَتَكُونُ ﴿ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من النسخ . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٦) سقط من : ح١ ، ن .

<sup>(</sup>٧) ابن أبي شيبة ٧٤/٣ ، وأحمد ٣٩٣/٣٥ ، ٣٩٤ (٢١٤٩) ، والنسائي في الكبرى (٣٤٢٧) ، والنسائي في الكبرى (٣٤٢٧) ، والجاكم ٢٩٧/١ ، وقال محققو المسند : إسناده ضعيف .

«تَحَرَّوا ليلةَ القدرِ في الوترِ من العشرِ الأواخرِ من رمضانَ»(١).

وأخرَج مالك، والطيالسي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، ومسلم، (أوابن ماجه، وابن جرير أوابيهقي، عن أبي سعيد الحدري قال: كان رسول الله علي يَعتكِف العشر الأوسط من شهر رمضان، فاعتكف عامًا حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين، وهي الليلة التي يَخرُجُ فيها أمن اعتكافه، فقال: «من اعتكف معى فليعتكف العشر الأواخر، وقد رأيتُ هذه الليلة ثم نشيتُها أن وقد رأيتُ من أسجد من صبيحتِها في ماء وطين، فالتمشوها في العشر الأواخر، والتمشوها في كل وتر». قال أبو سعيد: فمطرت السماء من تلك الليلة وكان المسجد على عريش، فوكف و وعشرين المسجد. قال أبو سعيد: فالعين من صبيحة فأبضرت عيناي رسول الله علي عريش، فوكف و وانفِه أثرُ الماء والطينِ من صبيحة وأنفِه أثرُ الماء والطينِ من صبيحة إحدى وعشرين (1).

وأخرَج مالكٌ، وابنُ سعدٍ، وابنُ أبى شيبةَ، وأحمدُ، ومسلمٌ، وابنُ زنجُويَه، ( وابنُ حزيمةَ ) والطحاويُ ، والبيهقيُ ، عن عبدِ اللهِ بنِ أُنيسٍ، أنه

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٠١٧ ، ٢٠١٩ ، ٢٠١٧) ، والبيهقي ٣٠٨/٤ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ح٣ ، ن .

<sup>(</sup>٣) سقط من : ح١ ، م .

<sup>(</sup>٤) في ح١، م: «أنسيتها».

<sup>(</sup>٥) وكف المسجد : هطل وقطر . اللسان (و ك ف) .

<sup>(</sup>۲) مالك ۳۱۹/۱، والطيالسي (۲۳۰۱)، وابن أبي شيبة ۷۲،۷، ۷۷، وأحمد ۲۲۰۱، ۸۲/۱۷، ومسلم (۲۸، ۵۲/۱۷)، والبخاري (۲۰۱، ۲۰۱۸، ۲۰۱۷، ۲۰۲۰، ۲۰۳۰)، ومسلم (۱۱۲۷)، وابن ماجه (۱۷۷۵)، والبيهقي ۲۸۰، ۳۱۷، ۳۲۰، ۳۲۰.

<sup>(</sup>۷ - ۷) سقط من : ح۱، ن، م.

سُئِلَ عن ليلةِ القدرِ فقال: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «التَمِسُوها الليلةَ »، وتلك الليلةُ ليلةُ ثلاثِ وعشرين (١).

وأَخَرَج مالكٌ ، والبيهقيُّ ، عن أبي النَّضْرِ مولى عمرَ "بنِ عبيدِ اللهِ" ، أن عبيدِ اللهِ أن (") فعبدَ اللهِ بنَ 'أُنيْسِ الجهنيُّ قال لرسولِ اللهِ عَيَّالِيَّةِ : يا رسولَ اللهِ ، إني رجلٌ شاسِعُ (٥) الدارِ فمُونِي بليلةٍ (أَنزِلُ لها أَ) . فقال رسولُ اللهِ عَيَّالِيَّةِ : «انزِلْ ليلةَ ثلاثِ وعشرين من رمضانَ » .

وأخرَج البيهقى عن الزهرى قال: قلتُ لضمرةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أُنيسٍ ، ما قال النبى عَيَالِيَةٍ لأبيك في (^) ليلةِ القدرِ ؟ قال: كان أبي صاحبَ باديةٍ ، قال: فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ، مُرْنِي بليلةٍ أنزِلُ فيها ؟ قال: «انزِلْ ليلةَ ثلاثٍ وعشرين» . قال: فلما تولَّى قال رسولُ اللهِ عَيَالِيَّةٍ: «اطْلبُوها في العشرِ الأواخرِ» (^)

وأخرَج مالكٌ ، والبخاريُ ، ومسلمٌ ، والبيهقيُ ، عن ابنِ عمرَ ، أن رجالًا

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۲/۱۵، ۲۷۳/۷، ۷۷، وأحمد ۲۷۷/۷ - ۲۳۹ (۱٦٠٤٢ - ۱٦٠٤١)، ومسلم (۱۱،۱۸)، وابن خزيمة (۲۱۸۵، ۲۸،۸۸، والطحاوى في شرح المعاني ۸۵/۳،۸۸،۸، والبيهقي ۲۰۹/۶.۳۰

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ص ، ح ١ ، ح٣ ، ن ، م : «بن ١ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل ، ص ، ف١ ، ح١ ، ح٣ ، ن .

<sup>(</sup>٥) الشاسع: البعيد. ينظر الاقتضاب في غريب الموطأ ٣٥٣/١.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل ، ح١ ، ح٣ ، م : «أنزلها» .

<sup>(</sup>٧) مالك ٢٠/١ ، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٦٧٥) .

<sup>(</sup>٨) سقط من : ص ، م .

<sup>(</sup>٩) البيهقي (٣٦٧٦) .

من أصحابِ النبي ﷺ رأَوْاليلةَ القدرِ في السبعِ الأواخرِ ، فقال رسولُ اللهِ ﷺ : «إنى أرَى رؤياكم قد تَواطَأَتْ في السبعِ الأواخرِ ، فمَن كان مُتَحَرِّيَها فليتَحَرَّها في السبعِ الأواخرِ ، السبع الأواخرِ» (١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وأحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والبخارى ، والبيهقى ، عن عبادة بنِ الصامتِ قال : خرَج نبى اللهِ ﷺ ، وهو يريدُ أن يُخبرَنا بليلةِ القدرِ ، فتلاحى فتلاحَى (٢) رجلان من المسلمين ، قال : «خرَجْتُ لأخبِرَ كم بليلةِ القدرِ ، فتلاحَى رجلان من المسلمين ؛ فلانٌ وفلانٌ ، فرُفِعتْ ، وعسى أن يكونَ خيرًا لكم ، فالتَمِسُوها في التاسعةِ والسابعةِ والخامسةِ» .

وأخرَج الطيالسى، والبيهقى، عن عبادة بن الصامت، أن رسولَ اللهِ ﷺ خرَج وهو يريدُ أن يُخبِرَ أصحابه بليلةِ القدرِ، فتلاحَى رجلان، فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «خرَجتُ وأنا أريدُ أن أخبِرَكم بليلةِ القدرِ، فتلاحَى رجلان، فاختُلِجَتُ منى، فاطلُبُوها فى العشرِ الأواخرِ ؛ فى سابعةٍ تَبقى، أو تاسعةٍ تَبقى، أو تاسعةٍ تَبقى، أو خامسةٍ تَبقى، أو خامسةٍ تَبقى،

وأخرَج البخاريُ ، وأبو داودَ ، وابنُ جريرٍ ، والبيهقيُ ، عن ابنِ عباسٍ ، عن

<sup>(</sup>۱) مالك ۱/۱۲۱، والبخارى (۱۱۵۸، ۲۰۱۵، ۲۰۹۱)، ومسلم (۱۱۵۰)، والبيهقى ٤/ ٣١٠، ٢١١.

<sup>(</sup>٢) تلاحي : تنازع . النهاية ٢٤٣/٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن أبی شیبة ۲/۲ ، ۳۸۳ ، وأحمد ۷۳/ ۳۶ ، ۳٤۹ ، ۳۲۹ ، ۳۸۳ ، ۳۹۳ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲۳ ، ۲۰۲۳ ، ۲۰۲۳ ، ۲۰۲۳ ، ۲۰۲۳ .

<sup>(</sup>٤) الخَلْجُ : الجذب والنزع . النهاية ٩/٢ ٥ .

<sup>(</sup>٥) الطيالسي (٥٧٧) ، والبيهقي في الشعب (٣٦٧٩) . وقال محقق الطيالسي : حديث صحيح .

النبي ﷺ قال : «التَمِسُوها في العشرِ الأواخرِ من رمضانَ ؛ في تاسعة تَبقى ، وفي سابعةٍ تَبقى ، وفي سابعةٍ تَبقى ، وفي حامسةٍ تَبقى » .

وأخرَج أحمدُ عن أنسٍ ، أن النبيَّ ﷺ قال : «التَمِسُوها في العشرِ الأواخرِ ؛ (٢)\* .

وأخرَج الطيالسيّ، وابنُ أبي شيبة ، وأحمدُ ، وعبدُ بنُ حميد ، والترمذيّ وصحّحه ، والبيهقيّ ، عن عبدِ الرحمنِ ابنِ جَوْشَنِ قال : ذُكِرَت ليلةُ القدرِ عندَ أبي بَكْرة ، "فقال أبو بكرة ": أمّا أنا فلستُ علتمسِها إلا في العشرِ الأواخرِ ، بعدَ حديث سمعتُه من رسولِ اللهِ ﷺ ، سمعتُه أن يقولُ : «التّمِسُوها في العشرِ الأواخرِ ؛ لتاسعة تَبقى ، أو سابعة تَبقى ، أو سابعة تَبقى ، أو خامسة تبقى "، أو ثالثة تَبقى ، أو آخرِ ليلة " . فكان أبو بكرة يُصَلّى في عشرين من رمضانَ كما كان يُصَلّى في سائرِ السنةِ ، فإذا دخل العشرُ اجتهد (١) عشرين من رمضانَ كما كان يُصَلّى في سائرِ السنةِ ، فإذا دخل العشرُ اجتهد (١) عشرين من رمضانَ كما كان يُصَلّى في سائرِ السنةِ ، فإذا دخل العشرُ اجتهد (١)

وأخرَج أحمدُ ، ومسلمٌ ، وأبو داودَ ، والبيهقيُّ ، من طريقِ أبي نضرةَ ، عن أبي سعيدِ الخدريِّ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «التمسُوها في العشرِ الأواخرِ من

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۰۲۱ ، ۲۰۲۲) ، وأبو داود (۱۳۸۱) ، والبيهقي (۳٦٨٠) .

<sup>(</sup>٢) أحمد ١٢١/٢١ (٣٣٤٥٣) . وقال محققوه : إسناده قوى .

<sup>\*</sup> من هنا خرم في مخطوط المكتبة المحمودية والمشار إليه بالرمز ح١ وينتهي ص ٥٦٥ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ص ، ف ١ . وفي م : «فقال» .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، ف١، م.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، ف ١ ، م.

<sup>(</sup>٦) الطيالسي (٩٢٢) ، وابن أبي شيبة ٧٦/٣ ، وأحمد ١١/٣٤ ، ٥٩ (٢٠٣٧٦ ، ٢٠٤٠٤ ، ٢٠٣٧ ، ٢٠٤٠٤ ، ٢٠٤١٧ ) ، والخاكم ٤٣٨/١ ، والترمذي (٣٤٠٤ ) ، والحاكم ٤٣٨/١ ، والبيهقي (٣٤٠١ ) . صحيح رصحيح سنن الترمذي - ٦٣٦ ) .

رمضان ، والتمشوها في التاسعة والسابعة والخامسة». قلت : يا أبا سعيد ، إنكم أعلم بالعدد منا . قال : أجل . قلت : ما التاسعة والسابعة والخامسة ؟ قال : إذا مضَت واحدة وعشرون (۱) فالتي تليها التاسعة ، وإذا مضَى الثلاث والعشرون (۱) فالتي تليها السابعة ، وإذا مضَى خمس وعشرون فالتي تليها الخامسة (۱) .

وأخرَج الطيالسيُّ عن أبي سعيدِ الخدريِّ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : «ليلةُ القدرِ أربعُ وعشرون» (٥) .

وأخرَج أحمدُ ، والطحاوىُ ، ومحمدُ بنُ نصرٍ ، وابنُ جريرٍ ، والطبرانىُ ، و٢٤/٦ وأبو داودَ ، وابنُ مَردُويَه ، عن بلالٍ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «ليلةُ القدرِ / ليلةُ أربع وعشرين» (١٦) .

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، ومحمدُ بنُ نصرٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ عُسينلةً ( ) الصَّنابِحيِّ قال : ما فاتنبي رسولُ اللهِ ﷺ إلا بخمس ليالٍ تُوفِّي وأنا

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ص ، ح٣ : «عشرين» .

<sup>(</sup>٢) في ص: «العشرين».

<sup>(</sup>٣) في ن : «عشرين» .

<sup>(</sup>٤) أحمد ٢١٥/١٧ ، ٢١٥/١٨ (٢١٠٧٦ ، ١٦٧٩) ، ومسلم (١٦٧٧) ، وأبو داود (١٣٨٣) ، و واليهقي ٣٠٨/٤ .

<sup>(</sup>٥) الطيالسي (٢١٨١) . ضعيف (ضعيف الجامع - ٢٩٥٧) .

<sup>(</sup>٦) أحمد ٣٢٣/٣٩ (٢٣٨٩٠) ، والطحاوى في شرح معانى الآثار ٩٢/٣ ، ومحمد بن نصر في مختصر قيام الليل ص ١٠٧ ،والطبراني (١١٠٢) . وقال محققو المسند : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٧) في ص ، م : «عسلة» . وينظر تهذيب الكمال ٢٨٢/١٧ .

<sup>(</sup>٨) في الأصل : «الصنايجي» ، وفي ص ، ح٣ : «الصنابجي» . وينظر المصدر السابق .

بالجُحْفَةِ ، فقَدِمْتُ على أصحابِه مُتوافِرين ، فسألتُ بلالًا عن ليلةِ القدرِ ، فقال : ليلةُ ثلاثِ وعشرين (١)

وأخرَج محمدُ بنُ نصرِ عن ابنِ عباسٍ ، عن رسولِ اللهِ ﷺ قال : «التّعِسُوا لللهَ عَلَيْتُ قال : «التّعِسُوا لللهَ القدرِ في أربع وعشرين» .

وأخرَج الطيالسيّ ، وابنُ زنجُويَه ، وابنُ حبانَ ، والبيهقيّ ، عن أبي ذرِّ قال : صُمْنا مع رسولِ اللهِ ﷺ ، فلم يَقُمْ بنا شيعًا من الشهرِ ، حتى إذا كانت ليلةُ أربع وعشرين السابعُ مما يَبقى ، صلّى بنا حتى كاد أن يَذهَب ثُلُثُ الليلِ ، فلما كانت ليلةُ حمسٍ وعشرين لم يُصَلِّ بنا ، فلما كانت ليلةُ سِتِّ وعشرين الخامسةُ أللهُ ، لو يَبقى ، صلّى بنا حتى كاد أن أيذهَب شَطْرُ الليلِ ، فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ، لو نقلتُ الليلِ ، فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ، لو نقلتُ الليلِ ، فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ، لو نقلتُ الليلِ ، فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ، لو نقلتُ اللهِ ، لو نقلتُ اللهِ ، إن الرجلَ إذا صلّى مع الإمامِ حتى ينصرِفَ كُتِبَ له قيامُ ليلةٍ » . فلما كانت ليلةُ شمانٍ قيامُ ليلةٍ » . فلما كانت ليلةُ شمانٍ وعشرين لم يُصَلِّ بنا ، فلما كانت ليلةُ ثمانٍ وعشرين جمّع رسولُ اللهِ ﷺ أهلَه (٥) واجتمَع له الناسُ ، فصلًى بنا حتى كاد أن يَفوتَنا الفلاحُ ، ثم لم يُصَلِّ بنا شيعًا من الشهرِ ، والفلاحُ الشُحُورُ (١) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةً ، وأحمدُ ، وابنُ زنجُويَه ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، ومسلمٌ ،

<sup>(</sup>١) ابن سعد ١٠/٧ ه .

<sup>(</sup>۲) محمد بن نصر ص ۱۰۷ .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ف ١ ، م : (السابع) ، وفي ن : (الخامس) .

 <sup>(</sup>٤ - ٤) في ص : (يذهب ناظر) ، وفي ف١ : (يذهب بناطر) ، وفي م : (يتأطر) .

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، ف١، ن، م.

<sup>(</sup>٦) الطيالسي (٢٦٤) ، وابن حبان (٢٥٤٧) ، والبيهقي (٣٦٨٣) . والحديث عند أحمد ٣٣١/٣٥ (٢١٤١٩) . وقال محققوه : إسناده ضعيف .

وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن جرير ، وابن حبان ، وابن مَردُويه ، والبيهقي ، عن زِرِّ بنِ محبيشٍ قال : سألتُ أُبَيَّ بنَ كعبٍ عن ليلةِ القدرِ ، قلتُ : إن أخاك عبد اللهِ بنَ مسعود يقولُ : من يَقُمِ الحولَ يُصِبْ ليلةَ القدرِ . فحلف لا يَستَثْنِي أنها ليلةُ سبعٍ وعشرين ، قلتُ : بم تقولُ ذلك أبا المنذرِ ؟ قال : بالآيةِ والعلامةِ التي قال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ ؛ أنها تُصبحُ من ذلك اليومِ تَطلُعُ الشمسُ ليس لها شعاعٌ . ولفظُ ابنِ حبانَ : بيضاءَ لا شعاعَ لها كأنها طَسْتُ (1) .

وأخورج محمدُ بنُ نصرِ ، وابنُ جريرِ ، والحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقيُ ، من طريقِ عاصم ، عن ابنِ عباسِ قال : كان عمرُ يَدعُوني مع أصحابِ محمدِ عَلَيْ ، ويقولُ : لا تَتكَلَّمُ حتى يَتكَلَّمُوا . فدعاهم فسألَهم فقال : أرأيتُم قولَ رسولِ ويقولُ : لا تَتكَلَّمُ حتى يَتكَلَّمُوا . فدعاهم فسألَهم فقال : أرأيتُم قولَ رسولِ اللهِ عَلَيْ في ليلةِ القدرِ : «التَمِسُوها في العشرِ الأواخرِ وترًا ». أيَّ ليلةٍ تَرُونها ؟ فقال بعضُهم : ليلةَ إحدى وعشرين . وقال بعضُهم : ليلةَ ثلاثِ . وقال بعضُهم : ليلةَ حمس . وقال بعضُهم : ليلةَ سبع . فقالوا وأنا ساكتُ . فقال : ما لك لا ليلةَ خمس . وقال بعضُهم : ليلةَ سبع . فقالوا وأنا ساكتُ . فقال : ما أرسلتُ إليك إلا ليتكلّم ؟ فقلت : إنك أمَرْتَنِي ألا أتكلمَ حتى يَتكلّمُوا . فقال : ما أرسلتُ إليك إلا ليتكلّم . فقال : إني سمِعتُ اللهَ يَذكرُ السبع ؛ فذكر سبعَ سماواتِ ومن الأرضِ مثلَهن ، وخلَق الإنسانَ من سبع ، ونَبْتُ الأرضِ سبعٌ . فقال عمرُ : هذا أخبَرتنِي مثلَهن ، وخلَق الإنسانَ من سبع ، ونَبْتُ الأرضِ سبعٌ . قلتُ : قال اللهُ عزَّ عبا أعلمُ ، أرأيت ما لا أعلمُ ؟ قولُك : نبتُ الأرضِ سبعٌ . قلتُ : قال اللهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ مُشْقَقْنَا ٱلأَرْضِ شَقًا ﴿ قَالُكُ عَبَا فَهُ مَا وَقَعْبًا ﴿ وَقَعْبًا ﴿ وَقَعْبًا فَكُونَا وَغَمْلًا فَيَ وَلَكُ اللهُ عزَّ وجلًا : ﴿ وَمَقَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنَا اللهُ اللهُ عَنَا اللهُ عَ

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۷٦/۳ ، وأحمد ۱۱۹/۳ ، ۱۲۱ - ۱۲۸ ، ۱۳۷ ، ۱۳۷ (۱۳۷ - ۲۱۱۰ ، ۲۱۲۰ ، ۲۱۲۰ ، ۲۱۲۰ ، ۲۱۲۰ ، ۲۱۲۰ ، والترمذی (۲۹۳ ) ، وأبو داود (۱۳۷۸) ، والترمذی (۷۹۳ ، ۲۱۲۰۹ ) ، والنسائی فی الکبری (۲۰۲ – ۳۶۰۸) ، وابن حبان (۳۲۸۹ ، ۳۱۹۱ ) ، والبيهقي ۲۱۲/۶ .

وَحَدَآبِنَ غُلْبًا ﴿ وَفَكِهُ وَأَبّا ﴾ [عس: ٢٦ - ٣]. قال: فالحدائقُ غُلْبًا الحيطانُ من النخلِ والشجرِ، ﴿ وَفَكِهُ وَأَبّا ﴾ : فالأَبُّ ما أنبتَتِ الأرضُ مما تأكُلُه الدوابُ والأنعامُ ولا تأكلُه الناسُ. فقال عمرُ لأصحابِه: أعجزتم أن تقولوا كما قال هذا الغلامُ الذي لم يَجتمعُ شئونُ رأسِه (۱) ، واللهِ إني لأرَى القولَ كما قالَ هذا الغلامُ الذي لم يَجتمعُ شئونُ رأسِه (۲ متى يَتكلَّموا ، وإني آمرُك أن تتكلَّم تتكلَّم معهم (۱) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ، وابنُ راهُويه، ومحمدُ بنُ نصرِ، والطبرانيُ، والبيهقيُّ، من طريقِ عكرمةً، عن ابنِ عباسٍ قال: دعا عمرُ أصحابَ النبيِّ ﷺ، فسألهم عن ليلةِ القدرِ، فأجمَعوا<sup>(٥)</sup> أنها في العشرِ الأواخرِ، فقلتُ لعمرَ: إني لأعلمُ<sup>(١)</sup> وإني لأظنُّ أيَّ ليلةٍ هي . قال: وأيُّ ليلةٍ هي ؟ قلتُ : سابعةٌ <sup>(٣</sup> تَمضي، أو سابعةٌ <sup>٣</sup> تَبقى من العشرِ الأواخرِ . قال عمرُ: ومن أين عليمتَ ذلك ؟ قلتُ : خلق اللهُ سبعَ سماواتٍ، وسبعَ أرضين، وسبعة <sup>(٧)</sup> أيامٍ، وإن الدهرَ يَدورُ في سبعٍ، وخلِق الإنسانُ من سبعٍ، ويأكُلُ من سبعٍ، ويسجُدُ على سبعةِ أعضاءَ، والطوافُ بالبيتِ سبعٌ، والجِمارُ سبعٌ – لأشياءَ ذكرها – على سبعةِ أعضاءَ، والطوافُ بالبيتِ سبعٌ، والجِمارُ سبعٌ – لأشياءَ ذكرها –

<sup>(</sup>١) شئون الرأس : هي عظامه وطرائقه ، كلَّما أسنَّ الرجل قويت واشتدت . النهاية ٤٣٧/٢ ، واللسان (ش أ ن) .

<sup>(</sup>٢) سقط من : ص ، ف ١ ، م .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ص ، ف ١ ، م .

<sup>(</sup>٤) محمد بن نصر ص ١٠٦ ، والحاكم ٤٣٧/١ ، ٤٣٨ ، والبيهقي ٣١٣/٤ .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ف ١ ، ح٣ ، ن ، م : «اجتمعوا» .

<sup>(</sup>٦) في ص، ف١، ح٣، ن: ﴿ لا أعلم ١٠

<sup>(</sup>٧) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ح٣ ، ن ، م : (سبع) .

فقال عمرُ: لقد فطِنْتَ لأمرِ ما فطِنَّا له . وكان قتادةُ يَزيدُ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ويأكلُ من سبعٍ . قال : هو قولُ اللهِ : ﴿ فَأَنْبَنَنَا فِيهَا حَبًّا ﴿ وَعَنَبًا وَقَضْبًا ﴾ الآية (١) .

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرِ قال : كان عمرُ بنُ الخطابِ يُدنِي ابنَ عباس ، وكان ناسٌ من أصحابِ النبيّ ﷺ ، فكأنهم وجَدوا في أنفسِهم . فقال : لأَرِيَنَّكم (٢) اليومَ منه شيئًا تَعرفون فضلَه . فسألهم عن هذه السورةِ: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ ﴾ [النصر: ١] . فقالوا: أَمِرَ نبيتُنا ﷺ إذا رأى مسارعةَ الناسِ في الإسلام ودخولَهم فيه أن يَحمَدَ اللهَ ويَستغفِرَه . فقال عمرُ بنُ الخطابِ: يابنَ عباسٍ ، ما لك لا تَتَكَلَّمُ ؟ فقال : أعلَمَه متى يموتُ ، قال : ﴿ إِذَا جَاآءَ نَصْدُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا﴾ [النصر: ١، ٢]. فهي آيتُك من الموتِ. / فقال عمرُ: صدَق، والذي نفسُ عمرَ بيدِه ، ما أعلمُ منها إلا ما علِمْتَ . قال : وسألَهم عن ليلةِ القدرِ فأكثرُوا فيها ؟ فقالوا(٢): كنا نَرى أنها في العشر الأوسطِ ، ثم بلَغنا أنها في العشرِ الأواخرِ . فأكثَرُوا فيها ، فقال بعضُهم : ليلةُ إحدى وعشرين . وقال بعضُهم : ليلةُ ثلاثِ وعشرين . وقال بعضُهم : سبع وعشرين . فقال عمرُ : ما لك يابنَ عباسِ لا تَتَكَلُّمُ ؟ قال : اللهُ أعلمُ . قال : قد نعلمُ أن اللهَ أعلمُ ، ولكنى إنما أسألُك عن علمِك . فقال ابنُ عباسٍ : إن اللهَ وترُّ يُحِبُّ الوترَ ؛ حَلَق سبعَ سماواتٍ ،

۳۷٥/٦

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (٧٦٧٩) ، والطبراني (١٠٦١٨) ، والبيهقي ٣١٣/٤ .

<sup>(</sup>۲) في ص ، ف ١ ، ن ، م : (الأريتكم» .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ح٣: «فقال».

"والأرضينَ سبعًا"، وجعَل عددَ الأيامِ سبعًا، وجعَل الطوافَ بالبيتِ سبعًا، والسَّعْيَ بينَ الصَّفَا والمروةِ سبعًا، ورَمْيَ الجِمارِ سبعًا، وخلَق الإنسانَ من سبع، وجعَل رزقَه من وجعَل رزقَه من سبع ؟ فقد فهِمْتَ من هذا شيئًا لم أفهمه . قال : قولُ الله : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا سبع ؟ فقد فهِمْتَ من هذا شيئًا لم أفهمه . قال : قولُ الله : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ أَلَا اللهُ أَعْلَمُ مَا أُنبَتَتِ الأرضُ للأنعامِ ، والسبعةُ رزقٌ لبني آدمَ . قال : لا أُرَاها – واللهُ أعلمُ – إلا لثلاثِ يَمضِين وسبع يَهَين .

وأخرَج أبو نعيم في «الحلية» ، من طريق محمد بن كعب القرظيّ ، عن ابن عباسٍ ، أن عمرَ بنَ الخطابِ جلس في رهط من أصحابِ رسولِ اللهِ عَلَيْ من المهاجرين ، فذكروا ليلة القدرِ ، فتكلّم منهم من سمِع فيها بشيء مما سمِع ، فتراجع القومُ فيها الكلامَ ، فقال عمرُ : ما لك يابنَ عباسٍ صامِتٌ لا تتكلمُ ؟ تَكلّم ولا يَمنعك الحَداثةُ . قال ابنُ عباسٍ : فقلتُ : يا أميرَ المؤمنين ، إن الله تعالى وترٌ يُحبُّ الوترَ ؛ فجعل أيامَ الدنيا تدورُ على سبعٍ ، وحلق الإنسانَ من سبعٍ ، وحلق فوقنا سماواتِ سبعًا ، وخلق تحتنا أرضين سبعًا ، وأعطى من المثاني سبعًا ، ونهى في كتابِه عن نكاحِ الأقربين عن سبعٍ ، وقسم الميراتَ في كتابِه على سبعٍ ، ونقعُ في السجودِ من أجسادِنا على سبعٍ ، وطاف رسولُ اللهِ عَيْنِيْ بالكعبةِ سبعًا ، وبينَ في الصفا والمروة سبعًا ، ورَمْيُ الجمارِ سبعٌ لإقامةِ ذكرِ اللهِ في كتابِه ، فأرَاها في

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۱، م.

<sup>(</sup>٢) ليس في : الأصل ، ح٣ .

السبع الأواخرِ من شهرِ رمضان ، واللهُ أعلم . قال : فتعجَّب عمرُ وقال : "واللهِ ما" [٧٥٤] وافقنى فيها أحدٌ إلا هذا الغلامُ الذي لم تستوِ (٢) شئونُ رأسِه ، إن رسولَ اللهِ ﷺ قال : «التَمِسُوها في العشرِ الأواخرِ» . ثم قال : يا هؤلاء من يؤدِيني (٣) في هذا كأداءِ ابنِ عباس (١٠) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن ابنِ عمرَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «التّمِسُوا ليلةَ القدرِ ليلةَ سبع وعشرين» .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن زِرِّ<sup>(۱)</sup>، أنه سُئِلَ عن ليلةِ القدرِ فقال: كان عمرُ وحذيفةُ وناسٌ من أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ لا يَشُكُون أنها ليلةُ سبعِ وعشرين (٧).

أُوْ أَخْرَجَ ابنُ نَصْرِ أَ ، وابنُ جريرٍ في « تهذيبِه » ، عن معاويةَ بنِ أبي سفيانَ ، عن النبي ﷺ قال : « ليلةُ القدرِ ليلةُ سبعِ وعشرين أَنَّا.

<sup>(</sup>١ - ١) في ص ، ف١ ، م ، ومصدر التخريج : «وما» .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ح٣ ، ن : «تستتر» ، وفي ص : «تسر» ، وفي ف ١ ، م : «يسر» . والمثبت من : مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٣) في ص، ف١، م: ﴿يؤدى﴾.

<sup>(</sup>٤) أبو نعيم ٣١٧/١ .

<sup>(</sup>٥) عبد بن حميد (٧٩١ - منتخب) . والحديث عند أحمد ٢٦/٨ ٤ (٨٠٨) ، وقال محققوه : إسناده صحيح على شرط الشيخين .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : «أبي ذر» .

<sup>(</sup>V) ابن أبي شيبة ٢/٢ ٥ ، ٧٤/٣ .

<sup>(</sup>A - A) سقط من : ص ، ف ١ ، م .

<sup>(</sup>٩) في الأصل ، ح٣: «الضريس» .

<sup>(</sup>۱۰) ابن نصر ص ۱۰۶.

وأخرَج (ابنُ نصرٍ ، و اللهُ جريرِ في «تهذيبِه» ، عن معاويةَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «التَمِشُوا ليلةَ القدرِ في آخرِ ليلةِ» (٢) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، والطبراني ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقي في «الدلائلِ » ، عن ابنِ عباسٍ قال : أُتِيتُ وأنا نائم في رمضانَ فقيلَ لي : إن الليلة ليلة القدرِ . فقُمتُ وأنا ناعِسٌ ، فتَعَلَّقْتُ ببعضِ أطنابِ (٣) فسطاطِ رسولِ اللهِ ﷺ ، فأتيتُ رسولَ اللهِ ﷺ ، وهو يُصَلِّى ، فنظرتُ في الليلةِ فإذا هي ليلةُ ثلاثٍ وعشرين . قال : فقال ابنُ عباسٍ : إن الشيطانَ يَطلُعُ مع الشمسِ كلَّ ليلة هُ إلا ليلة القدرِ ، وذلك أنها تَطلُعُ يومَعَذِ بيضاءَ لا شعاع لها (٥) .

وأخرَج محمدُ بنُ نصرٍ ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن النعمانِ بنِ بشيرِ قال : قمنا مع رسولِ اللهِ عَلَيْتُ في رمضانَ ليلةَ ثلاثِ وعشرين إلى ثُلُثِ الليلِ ، ثم قمنا معه ليلةَ حمس وعشرين إلى نصفِ الليلِ ، ثم قُمنا معه ليلةَ سبع وعشرين حتى ظننتُ أنا لا نُدركُ الفلاح ، (وكنا نسمِّيها الفلاح) ، وأنتم تُسمُّونها السُّحورَ ، وأنتم تَقولون : ليلةُ سابعةٍ ثلاثِ وعشرين . ونحن نقولُ : ليلةُ سابعةٍ سبع وعشرين . أفنحن أصوبُ أم أنتم ؟ (م) .

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل ، ح٣ ، ن .

<sup>(</sup>٢) ابن نصر ص ١٠٦ . صحيح (صحيح الجامع - ١٢٥١) .

<sup>(</sup>٣) الأطناب : ما يشد به البيت من الحبال بين الأرض والطرائق . اللسان (ط ن ب) .

<sup>(</sup>٤) في ص، ف١، م: «يوم».

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ٢/٢ ٥١ ، والطبراني (١١٧٧٧) ، والبيهقي ٣٣/٧ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، م .

<sup>(</sup>٧) في ص، ف١، م: «عشر».

<sup>(</sup>A) محمد بن نصر ص ٨٩ ، والحاكم ١/٠٤٤ ، كلاهما إلى قوله : «....السحور» ، وهو بتمامه عند =

وأخرَج محمدُ بنُ نصرِ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ (() قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ( التّمِسُوا ليلةَ القدرِ في العشرِ الباقياتِ من شهرِ رمضانَ ؛ في الخامسةِ والسابعةِ والتاسعةِ (()

وأخرَج البخاريُ في «تاريخِه» عن ابنِ عمرِه (٢): سأل عمرُ أصحابَ النبيِّ عَلَيْ عَنْ لِيلَةِ القدرِ فقال ابنُ عباسٍ: إن ربي يُحِبُّ السبعَ ؛ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِنْ السَّبَعَ السَّلَّ السَّبَعَ السَّلَّالَّ

وأخرَج الطيالسيُّ ، وأحمدُ ، وابنُ مَردُويَه ، عن أبي هريرةَ ، عن النبيِّ ﷺ قال في ليلةِ القدرِ : «إنها ليلةُ سابعةِ أو تاسعةٍ وعشرين ، وإن الملائكةَ في تلك الليلةِ في الأرض أكثرُ من عددِ الحصي» (٥) .

وأخرَج محمدُ بنُ نصرٍ ، من طريقِ أبى ميمونٍ ، عن أبى هريرةَ قال : إنها ٣٧٦/٦ لسابعة (١) وتاسعة ، والملائكةُ معها أكثرُ من عددِ نجومٍ / السماءِ . وزعَم أنها في قولِ أبى هريرةَ : ليلةُ أربع وعشرين (٧) .

وأخرَج محمدُ بنُ نصرٍ، وابنُ جريرٍ، والطبراني، والبيهقي، عن ابن

<sup>=</sup> أحمد ٢٥١/٣٠ (١٨٤٠٢) . وقال محققوه : إسناده صحيح .

<sup>(</sup>١) في ص ، ف ١ ، ح٣ ، ن ، م : (عمرو) .

<sup>(</sup>٢) محمد بن نصر ص ١٠٥ ، بنحوه مختصرًا .

<sup>(</sup>٣) في ص : ( عباس ) ، وفي ف ١ ، م : ( عمر ) .

<sup>(</sup>٤) البخارى ١١٩/٣ .

<sup>(</sup>٥) الطيالسي (٢٦٦٨) ، وأحمد ٢٧/١٦ (١٠٧٣٤) . وقال محققو المسند : إسناده محتمل للتحسين .

<sup>(</sup>٦) في م: «السابعة».

<sup>(</sup>۷) محمد بن نصر ص ۱۰۸ .

عباسٍ ، أن رجلًا أتى النبى عَلَيْ فقال: يا رسولَ اللهِ ، إنى شيخٌ كبيرٌ ، يَشُقُّ على القيامُ ، فمُرْنِى بليلة (١) لعلَّ اللهَ أن يُوَفِّقَنى فيها - لليلة (٢) القدرِ - قال: «عليك بالسابعةِ» (٣) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ منيع ، والبخارى فى «تاريخِه» ، والطبرانى ، وأبو الشيخِ ، والبيهقى ، عن حَوْطِ (٤) العبدى قال : سُئِلَ زيدُ بنُ أرقمَ عن ليلةِ القدرِ فقال : ليلةُ سبعَ (٥) عشرةَ ما نَشُكُ ولا نَستَثْنى . وقال : ليلةَ نزَل القرآنُ ، ويومَ الفرقانِ يومَ التَقَى الجمعانِ (١) .

وأخرَج الحارثُ بنُ أبي أسامةَ عن عبدِ اللهِ بنِ الزبيرِ قال : هي الليلةُ التي لَقِيَ رسولُ اللهِ ﷺ في يومِها أهلَ بدرٍ ، يقولُ اللهُ : ﴿وَمَا آنَزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ اللهُ عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ فِي يَوْمَ الْنَعْلَى الْجَمْعَانِ ﴾ [الأنفال : ٤١] . قال جعفرٌ (٧) : بلَغني أنها ليلةُ سِتَّ عشرةَ أو سبعَ عشرةَ (٨) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ أبى شيبةَ ، ومحمدُ بنُ نصرٍ ، والطبرانيُ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابن مسعودٍ قال : التَمِسُوا ليلةَ القدرِ لسبعَ عشرةَ خلَتْ من

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ح٣ : (بأمارة) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ص ، ح٣ : اليلة الله .

<sup>(</sup>٣) محمد بن نصر ص ١٠٧ ، والطبراني (١١٨٣٦) ، والبيهقي ٣١٢/٤ ، ٣١٣ .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ف ١ ، م : (حوة) ، وينظر الإكمال ١٩٨/٣ .

<sup>(</sup>٥) عند ابن أبى شيبة ، والبخارى ، والطبرانى : «تسع» .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ٧٦/٣ ، وابن منيع - كما في المطالب العالية (١١٩٠) - والبخارى ٩١/٣ ، والطبراني (٧٠٩) ، والبيهقي في الشعب (٣٦٩٢) . وقال الهيثمي : وحوط قال البخارى : حديثه هذا منكر . مجمع الزوائد ١٧٨/٣.

<sup>(</sup>٧) يعنى : ابن بُرْقان .

<sup>(</sup>٨) الحارث بن أبي أسامة - كما في المطالب العالية (١١٩١).

رمضانَ ؛ فإنها صبيحةُ يومِ بدرِ التي قال اللهُ : ﴿ وَمَا آَنَزَلْنَا عَلَىٰ عَبَدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْفَكَى وعشرين ، (اوفى اللهُ عَلَىٰ عَشرين ، (اوفى اللهُ عَشرين اللهُ عَلَىٰ عَشرين ، (اللهُ عَلَىٰ عَشرين ) وعشرين ) ، فإنها لا تكونُ إلا في وتر (١) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ مسعودِ قال: قال لنا رسولُ اللهِ ﷺ: «اطلُبوها ليلةَ سبعَ عشرةَ من رمضانَ ، وليلةَ إحدى وعشرين ، وليلةَ ثلاثٍ وعشرين ». ثم سكَت (٦) .

وأخرَج الطحاويُ عن عبدِ اللهِ بنِ أُنيسٍ ، أنه سأل النبيَّ عَيَلِيَّةٍ عن ليلةِ القدرِ ، فقال : «تَعَرَّها (٤) فقال : «إلى ثلاثِ فقال : «إلى ثلاثِ وعشرين» . ثم عاد فسأله ، فقال : «إلى ثلاثِ وعشرين . ( فكان عبدُ اللهِ يُحيى ليلةً ستَّ عشْرةَ إلى ثلاثٍ وعشرين .

وأخرَج أحمدُ ، ومحمدُ بنُ نصرٍ ، عن معاذِ بنِ جبلٍ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ شَيْلَ عن ليلةِ القدرِ ، فقال : «هي في العشرِ الأواخرِ ، أو في الثالثةِ ، أو في الخامسةِ» (1)

وأخرَج أحمدُ عن أبي سعيدِ الخدريّ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : «اطلُبوا ليلةَ القدرِ في العشرِ الأواحرِ ؛ في تسع يَبقَين ، وسبع يَبقَين ، وخمسٍ يَبقَين ، وثلاثٍ

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل ، ح٣ ، ن .

<sup>(</sup>۲) سعید بن منصور (۹۹٦ - تفسیر) ، وابن أبی شیبة ۱۰۲ ، ه ، ومحمد بن نصر ص ۱۰۸ ، والطبرانی (۲۰۷۶ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث عند أبي داود (١٣٨٤) . ضعيف (ضعيف سنن أبي داود - ٢٩٥) .

<sup>(</sup>٤) في ص، ف١، م: (تحروها) .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ص ، ف ١ ، م .

والحديث عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ٨٨/٣ .

<sup>(</sup>٦) أحمد ٣٦٩/٣٦ (٢٢٠٤٣) ، وقال محققوه : صحيح لغيره .

(۱) يَبِقَينِ»

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبي شيبةَ ، عن أبي قِلَابةَ قال : ليلةُ القدرِ تنتقلُ في العشرِ الأواخرِ في كلِّ وترِ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن أبى بكرِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشامٍ قال: ليلةُ القدرِ ليلةُ سبعَ عشْرةَ ، ليلةُ جمُعةٍ (٣) .

وأخرَج أبو الشيخِ عن عمرِو بنِ الحارثِ (١٠) قال : إنما أُرَى أن ليلةَ القدرِ لسبعَ عشرة ، ليلةُ الفرقانِ .

وأخرَج محمدُ بنُ نصرٍ ، والطبرانيُ ، عن خارجةَ بنِ زيدِ بنِ ثابتٍ ، عن أبيه ، أنه كان يُحيى ليلةَ ثلاثٍ وعشرين من شهرِ رمضانَ ، وليلةَ سبع وعشرين ، ولا كإحياءِ ليلةِ سبعَ عشرةَ . فقيل له : كيف تُحيى ليلةَ سبعَ عشرةَ ؟! قال :إن فيها نزَل القرآنُ ، وفي صبيحتِها فُرِقَ بينَ الحقِّ والباطلِ (٥) .

وأخرَج محمدُ بنُ نصرِ عن ابنِ مسعودٍ في ليلةِ القدرِ: تَحَرَّوها لإحدى عشرةَ يَبقَين ، صبيحتُها يومُ بدرٍ ، و (١٠) لتسع يَبقَين ، ولسبع يَبقَين ، فإن الشمسَ تَطلُعُ كلَّ يوم بينَ قرنَي الشيطانِ إلا صبيحةَ ليلةِ القدرِ، فإنها تَطلُعُ ليس لها شعاعٌ.

<sup>(</sup>١) أحمد ٢١٥/١٨ (١١٦٧٩) . وقال محققوه : صحيح .

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٣٨٦/٢ ، وابن أبي شيبة ٧٦/٣ ، دون قوله : «في كل وتر» .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٢/٤ ٥ .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ن : (حريث) ، وفي ف ١ ، م : (حويرث) .

 <sup>(</sup>٥) محمد بن نصر ص ١٠٨ ، والطبراني (٤٨٦٥) . وقال الهيثمي : فيه أبو بلال الأشعرى ، وهو ضعيف . مجمع الزوائد ١٧٧/٣ .

<sup>(</sup>٦) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، م .

وأخرَج الطيالسي، ومحمدُ بنُ نصرٍ ، والبيهقيُ وضعَّفه ، عن ابنِ عباسٍ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال في ليلةِ القدرِ : «ليلةٌ سَمْحةٌ طَلْقَةٌ ، لا حارةٌ ولا باردةً ، تُصبِحُ شمسُها (١) صبيحتها ضعيفةً حمراءً (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن الحسنِ قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْتُهِ: «ليلةُ القدرِ ليلةٌ بَلْجَةٌ سَمْحةٌ ، تطلُعُ شمشها ليس لها شعاعٌ» (٢٠) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ في «تهذيبِه» عن أبي قِلابةَ قال : ليلةُ القدرِ تَجُولُ في ليالي العشرِ كلُّها .

وأخرَج البخاري ، ومسلم ، والبيهقي ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال : «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ من ذنبِه» .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن عليِّ قال: كان رسولُ اللهِ ﷺ إذا دخل (العشرُ العشرُ العشرُ اللهِ ﷺ الأواخرُ (العشرُ الأواخرُ القط أهله ، ورفَع المِتزرَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

<sup>(</sup>١) في ص : (شمسا) ، وفي م : (شمس) .

<sup>(</sup>٢) الطيالسي (٢٨٠٢) ، ومحمد بن نصر ص ١٠٨ ، والبيهقي (٣٦٩٣) ، والحديث عند ابن خزيمة (٢١٩٢) . وقال الألباني : صحيح لشواهده .

<sup>(</sup>۳) ابن أبي شيبة ۱٤/۲ ، ۷۷/۳ .

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣٥ ، ١٩٠١ ، ٢٠١٤) ، ومسلم (٧٦٠) ، والبيهقي ٢٠٦/٤ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص ، ف ١ ، م : «الشهر» .

<sup>(</sup>٦) في م: «مئزره». وقد احتلف العلماء في معنى شد المئزر؟ فقيل: هو الاجتهاد في العبادات زيادة على عادته صلى الله عليه وسلم في غيره، ومعناه التشمير في العبادات.... وقيل: هو كناية عن اعتزال النساء للاشتغال بالعبادات... ينظر صحيح مسلم بشرح النووى ٧٠/٨، ٧١.

<sup>(</sup>٧) ابن أبي شيبة ٧٧/٣ ، والحديث عند مسلم (١١٧٤) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن عائشةَ قالت : كان رسولُ اللهِ يَجتهدُ في العشرِ ؟ اجتهادًا لا يَجتهدُ في غيره (١)\* .

وأخرَج البيهقيُّ عن عليٌّ بنِ أبي طالبٍ قال : أنا واللهِ حَرَّضْتُ عمرَ على القيامِ في شهرِ رمضانَ . قيل : وكيف ذلك يا أميرَ المؤمنين ؟ قال : أخبرتُه أن في السماءِ السابعةِ حظيرةً يقالُ لها : حظيرةُ القدسِ . فيها ملائكةٌ يقالُ لهم : الروحانيُّون – فإذا كان ليلةُ القدرِ استأذنُوا ربَّهم في النزولِ إلى الدنيا ، (أفيأذنُ لهم ) ، فلا يَمُرُّون بمسجدٍ يُصَلَّى فيه ولا يَستقبِلُون أحدًا في طريقٍ إلا دعوا له فأصابَه منهم بركةٌ . فقال له عمرُ : يا أبا الحسنِ ، فتُحَرِّضُ الناسَ على الصلاةِ حتى تصيبَهم البركةُ . فأمر الناسَ بالقيام (") .

وأخرَج البيهقيُّ عن أنسِ بنِ مالكِ قال: قال النبيُّ ﷺ: / «من صلَّى ٢٧٧/٦ المغربَ والعشاءَ في جماعةِ حتى يَنقضِيَ شهرُ رمضانَ فقد أصاب من ليلةِ القدرِ بحظًّ وافر» (1) .

وأخرَج ابنُ خزيمة (٥) ، والبيهقي ، عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « من صلَّى العشاءَ الآخرةَ في جماعةٍ في رمضانَ فقد أدرَك ليلةَ القدرِ» (١) .

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة ١/٥١٥ ، ٧٨/٣ . والحديث عند مسلم (١١٧٥) .

<sup>\*</sup> هنا ينتهى الخرم من المخطوط (ح١) المشار إليه فى ص ٥٥١ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في : الأصل ، ح٣ ، ن .

<sup>(</sup>٣) البيهقي في الشعب (٣٦٩٧) .

<sup>(</sup>٤) البيهقي (٣٧٠٧) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (جرير) .

<sup>(</sup>٦) ابن خزيمة (٢١٩٥) ، والبيهقي (٣٧٠٦) . وقال الألباني : إسناده ضعيف .

وأخرَج ابنُ زنجُويَه عن ابنِ عمرِو قال : من صلَّى صلاةً (١) العشاءِ أصاب (٢) ليلةَ القدرِ .

وأخرَج مالك، وابن أبى شيبة، وابن زنجُويَه، والبيهقي، عن سعيدِ بنِ المسيبِ قال: من شهِد العشاءَ ليلةَ القدرِ في جماعةٍ فقد أَخَذ بحظُّه منها (٢).

وأخرَج البيهقيُّ عن عليٌّ قال: من صلَّى العشاءَ كلَّ ليلةِ في شهرِ رمضانَ حتى يَنسلِخَ فقد قامَه (١٠) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةً عن عامرٍ قال: يومُها كليلتِها، وليلتُها كيومِها(٥٠).

وأُخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن الحسنِ بنِ الحُرُّ قال : بلَغني أن العملَ في يومِ القدر كالعمل في ليلتِها (٧) .

وأخرَج أحمدُ ، والترمذيُّ وصحَّحه ، والنسائيُّ ، وابنُ ماجه ، ومحمدُ بنُ نصرٍ ، والبيهقيُّ ، عن عائشةَ قالت : قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، إن وافَقْتُ ليلةَ القدرِ فما أقولُ ؟ قال : «قولى : اللَّهمُّ إنك عَفُوٌّ تحبُّ العفوَ فاعفُ عنى» (٨) .

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ف١، ح١، م.

<sup>(</sup>٢) في ص، ف١: «أدرك».

<sup>(</sup>٣) مالك ٣٢١/١ ، وابن أبي شيبة ٢/٥١٥ ، والبيهقي (٣٧٠٤) .

<sup>(</sup>٤) البيهقى (٣٧٠٥) .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ٢/٥١٥ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، ح٣ : وأبجر، ، وفي ح١ ، ن : وأبحر، . وينظر تهذيب الكمال ١٠/٦ .

<sup>(</sup>۷) ابن أبي شيبة ۲۲/۱۶ ، ۲۶ .

<sup>(</sup>۸) أحمد ۲۳۲/۶۲، ۳۱۰، ۳۱۷، ۳۲۱، ۲۸۳، ۲۷۷/۶۳ (۲۰۳۸، ۲۰۶۹، ۲۰۶۹، ۲۰۶۹، ۲۰۶۹، ۲۰۶۹، ۲۰۶۹، ۲۰۶۹، ۲۰۶۹، ۲۰۶۹، ۲۰۶۹، ۲۰۶۹، ۲۰۷۹، ۲۰۷۱، ۲۰۷۱، ۲۰۷۱، ۲۰۷۱، ۱۰۷۱، ۱۰۷۱، ۱۰۷۱، ۱۰۷۱، ۱۰۷۱، ۱۰۷۱، ۱۰۷۱، ۱۰۷۱، ۱۰۷۱، ۱۰۷۱، ۱۰۷۱، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، ومحمدُ بنُ نصرٍ ، والبيهقيُّ ، عن عائشةَ قالت : لو عَرَجُ ابنُ أبي شيبةً . عَرَفْتُ أَيُّ ليلةٍ ليلةُ (١) . عَرَفْتُ أَيُّ ليلةٍ ليلةً (١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن عائشةَ قالت : لو علِمْتُ أَيُّ ليلةٍ ليلةُ القدرِ كان أكثرُ دعائِي فيها أسألُ اللهَ العفوَ والعافيةُ (١) .

وأخرَج البيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» عن أبي يحيى بنِ أبي مَسَرَّةُ ( ) قال : طُفتُ ليلةَ السابعِ والعشرين من شهرِ رمضانَ فأُريتُ ( ) الملائكةَ تطوفُ في ( ) الهواءِ حوالي ( ) البيتِ ( ) .

وأخرَج البيهقي، من طريقِ الأوزاعيّ ، عن عبدةَ بنِ أبي لبابةَ قال : ذُقْتُ ماءَ البحرِ ليلةَ سبع وعشرين من شهرِ رمضانَ فإذا هو عَذْبٌ (٩) .

وأخرَج البيهقيُّ عن أيوبَ بنِ خالدٍ قال : كنتُ في البحرِ ، فأجنَبْتُ (١٠٠ ليلةَ

<sup>=</sup> ٥ / ٣٧٠١) . صحيح (صحيح سنن الترمذي - ٢٧٨٩) .

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ف١، ح١، ن، م.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ٢٠٦/١٠ ، ومحمد بن نصر ص ١٠٨ ، ١٠٩ ، والبيهقي (٣٧٠٢) .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ف١، ح١، م.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٢٠٧/١٠ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ص، ف١، ح٣، ن، م: «مرة»، وفي ح١: «ميسرة». والمثبت من: مصدر التخريج، وينظر سير أعلام النبلاء ٦٣٢/١٢.

<sup>(</sup>٦) في ص ، ف١ ، م : «فرأيت» .

<sup>(</sup>٧ - ٧) في الأصل : «الهوى إلى» ، وفي ح٣ : «الهواء إلى» ، وفي ف١ ، ن ، م : «الهواجر إلى» .

<sup>(</sup>٨) البيهقى (٣٦٨٩).

<sup>(</sup>٩) البيهقي (٣٦٩٠).

<sup>(</sup>١٠) في ف١ ، ومصدر التخريج : «فأحييت» .

ثلاثٍ وعشرين من (١٥) رمضانَ ، فاغتسلتُ من ماءِ البحرِ ، فوجدتُه عَذْبًا فراتًا (٢٠).

وأخرَج ابنُ زنجُويَه ، ومحمدُ بنُ نصرٍ ، عن كعبِ الأحبارِ قال : نَجِدُ هذه اللهلةَ في الكتبِ حَطوطًا تَحُطُّ الذنوبَ . يريدُ ليلةَ القدرِ (٢) .

وأخرَج البيهقى عن أنس قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا كَانَ لِيلَةُ القَدْرِ نِزَلَ جَبِرِيلُ فَى كُبْكُبَةٍ ﴿ مَنَ المَلائِكَةِ ، يُصَلُّونَ عَلَى كُلُّ عَبْدِ قَائِمٍ أَو قَاعَدِ يَذَكُو اللهَ ، فإذَا كَانَ يَومُ عَيْدِهِم ( ) باهَى بهم ملائكتَه ( ) ، فقال: يا ملائكتى ، ما جزاءُ و الله يَوفَى عملَه ؟ قالوا: ربَّنا جزاؤُه أَن يُوفَى ( ) أَجرَه . قال: يا ملائكتى ، عبيدى وإمائي قَضُوا فريضتى عليهم ، ثم حرَجوا يَعُجُّونَ إِلَى بالدعاءِ ، وعزتى وجلالى وكرمى وعُلُوًى وارتفاعِ مكانى لأُجيبَنَّهم . فيقولُ: ارجعُوا فقد غفرتُ لكم ، وبَدَّلْتُ سيئاتِكم حسناتٍ . فيرجعون مغفورًا لهم ( ) .

وأخرَج الزجاجيُّ في «أماليه» عن عليٌ بنِ أبي طالبٍ قال : إذا أراد (١٠) أحدُكم الحاجةَ فليُبَكِّرُ في طلبِها يومَ الخميسِ ؛ فإن رسولَ اللهِ ﷺ قال : «اللهم بارِكْ

<sup>(</sup>۱) بعده في ف١ ، ح١ ، م : «شهر» .

<sup>(</sup>٢) ليس في : الأصل ، ح٣ ، ن .

والأثر عند البيهقي (٣٦٩١) .

<sup>(</sup>٣) محمد بن نصر ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>٤) الكبكبة ، بالضم والفتح : الجماعة المتضامة . النهاية ٤/٤ .

<sup>(</sup>٥) في الشعب: «فطرهم».

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، م: «الملائكة».

<sup>(</sup>٧) في ف١ ، ح١ : «توفي» ، وفي م ، والشعب : «يؤتي» .

<sup>(</sup>٨) البيهقي (٣٧١٧).

<sup>(</sup>٩) في م : «أتي» .

لأمتى فى بُكورِها يومَ الخميسِ». وليقرأ إذا خرّج من منزلِه آخرَ « آلِ عمرانَ » (١) ، و : ﴿ إِنَّا آنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ ، و «أمَّ الكتابِ» ؛ فإن فيهن قضاءَ حوائجِ الدنيا والآخرةِ .

وأخرَج أحمدُ، والترمذيُّ، ومحمدُ بنُ نصرٍ، والطبرانيُّ، عن عليٌّ قال: كان رسولُ اللهِ ﷺ يُوتِرُ بتسعِ سُورِ في ثلاثِ رَكَعاتٍ: ﴿ أَلْهَنكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾ كان رسولُ اللهِ ﷺ يُوتِرُ بتسعِ سُورِ في ثلاثِ رَكَعاتٍ: ﴿ أَلْهَنكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾ [التكاثر: ١]، و ﴿ إِذَا جُلَّهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ ، و﴿ إِذَا جُلَّهُ نَصْبُرُ ٱللّهِ ﴾ في ركعةِ ، وفي الثانيةِ : ﴿ وَٱلْعَصْرِ ﴾ [العصر: ١] ، و ﴿ إِذَا جَلَهُ نَصْبُرُ ٱللّهِ ﴾ [النصر: ١] ، و ﴿ إِذَا جَلَهُ نَصْبُرُ ٱللّهِ ؛ ﴿ وَلَا يَتَاتُهُمُ ٱلْكُورُ نَ كَا الْكُورُ ؛ ١] ، و ﴿ وَيَتَبَ يَدَا آلِي لَهُبٍ ﴾ [المسد: ١] ، و ﴿ وَاللّهُ الْمُحَدُّ ﴾ [الإخلاص: ١] ، و ﴿ وَاللّهُ أَحَدُكُ ﴾ [الإخلاص: ١] .

وأخرَج محمدُ بنُ نصرِ عن أنسِ ، عن النبي ﷺ قال : « مَن قرأ : ﴿إِنَّا أَنْزَلْتِ ﴾ . عُدِلَتْ أَنْزَلْتُ ﴾ . عُدِلَتْ بربعِ القرآنِ ، ومَن قرأ : ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ . عُدِلَتْ بنصفِ القرآنِ ، و ﴿قُلْ هُو ٱللَّهُ أَلْتُ القرآنِ ، و ﴿قُلْ هُو ٱللَّهُ أَكْتُ القرآنِ » ( ) .

<sup>(</sup>١) بعده في ح١: «وآية الكرسي».

<sup>(</sup>۲) أحمد ۹۷/۲ (۲۷۸) ، والترمذي (۲۶۰) ، ومحمد بن نصر ص ۱۲۲، والطبراني في الصغير ١٦٤٨ . ضعيف رضعيف سنن الترمذي - ۲۹) .

<sup>(</sup>٣) بعده في م : «تعدل» .

<sup>(</sup>٤) محمد بن نصر ص ٦٥ .

## سورةُ لم يكُنْ

أخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ قال: نزَلت سورةُ «لم يكنْ» بالمدينةِ . وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عائشةَ قالت: نزَلت سورةُ «لم يكُنِ الذين كفَروا» مِكةً .

وأخرَج أبو نعيم في «المعرفة» عن إسماعيلَ بنِ أبي حكيم المزنيّ ، "أحدِ بني فضيلٍ" : سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ : «إنَّ اللهَ ليَسمَعُ " قراءةَ : ﴿ لَمْ يَكُنِ فضيلٍ " : سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ : «إنَّ اللهَ ليَسمَعُ " قراءةَ : ﴿ لَمْ يَكُنِ اللهَ ليَسمَعُ " قراءةَ : ﴿ لَمْ يَكُنِ لَكُ فَي الجَنةِ حتى اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ . فيقولُ : أبشِرْ عبدِي فوعِزَّتي (أ) لأُمكِننَّ لك في الجنةِ حتى ترضَى " .

وأخرَج أبو موسى المدينيُ (١) في «المعرفةِ» ، عن إسماعيلَ بنِ أبي حكيمٍ ، عن نظير (٧) المزنيِّ - أو المدنيِّ - عن النبيِّ عَلَيْقِ قال : «إنَّ اللهَ ليسمعُ قراءة : ﴿ لَمْ يَكُنِ

<sup>(</sup>١) بعده في ص «مدنية» ، وفي ف١ : «مدنية أو مكية» .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل ، وتفسير ابن كثير : «قال : حدثنى فضيل» ، وفي معرفة أبي نعيم : «ثم أحد بني فضيل» ، وكذا أورده ابن منده . وقال الحافظ : وهو وهم ، والصواب إسماعيل بن أبي حكيم المدنى عن أحد بني فضيل ، فوقع فيه تصحيف في « المدنى » إلى « المزنى » ، وفي « عن » إلى « ثم » ، وهو تابعى معروف من مشايخ يحيى بن سعيد الأنصارى في الموطأ . الإصابة ٢٣٣/١ ، ٢٣٣ ، وينظر تهذيب التهذيب ١٨٩/١ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ح٣ : «ليستمع» .

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل ، ح١ ، ح٣ ، ن ، م : (وجلالي) .

<sup>(</sup>٥) أبو نعيم ١/٥١٥ (١٠٨١) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، ح٣ ، ح١ : «المدنى» .

<sup>(</sup>V) في النسخ : «مطر» . والمثبت من أسد الغابة ٥/٥ ٣٢ ، والإصابة ٤٣٧/٦ .

ٱلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ . فيقولُ : أبشِرْ عبدِى فوعزَّتى (١) لا أنساك على حالٍ من أحوالِ الدنيا والآخرةِ ، ولأمكنَنَّ لك في الجنةِ حتى ترضَى» (٢) .

وأخرَج أحمدُ، وابنُ قانعٍ فى «معجمِ الصحابةِ»، والطبرانيُ، وابنُ مَردُويَه، عن أبى حَبَّة (البدرِيِّ قال: لما نزَلت ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ مَردُويَه، عن أبى حَبَّة (البدرِيِّ قال: لما نزَلت ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِحَدَّبِ ﴾ إلى آخرِها. قال جبريلُ: يا رسولَ اللهِ، إن ربَّك يأمُرُك أن تُقرِقَها أُبيًّا. فقال النبيُ عَيَّا لِلَّهُ لَأَبَىِّ: ﴿ إِن جبريلَ أَمَرنَى أَن أُقرئَكُ هذه / السورةَ». فقال ٣٧٨/٦ أُبيًّا. وقد ذُكِرْتُ ثَمَّ يا رسولَ اللهِ ؟! قال: «نعم». فبكَى (١٠).

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وأحمدُ ، والبخارىُ ، ومسلمٌ ، وابنُ مَردُويَه ، عن أنسِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ لأُبَى بنِ كعبٍ : «إنَّ اللهَ أَمَرنى أن أقراً عليك ﴿ لَمْ يَكُنِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ لأُبَى بنِ كعبٍ : «إنَّ اللهَ أَمَرنى أن أقراً عليك ﴿ لَمْ يَكُنِ اللّهِ عَلَيْهِ لَهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل ، م : ﴿وجلالي، .

<sup>(</sup>٢) أبو موسى - كما في أسد الغابة ٥/٥ ٣٢ ، وتفسير ابن كثير ٤٧٦/٨ . وقال ابن كثير : حديث غريب جدًّا .

<sup>(</sup>٣) في ص : (حنة) ، وفي ف١ : (حية) . وينظر الاستيعاب ١٦٢٨/٤ ، وأسد الغابة ٦٥/٦ ، ٦٦ .

<sup>(</sup>٤) أحمد ٣٨١/٢٥ ، ٣٨٢ (١٦٠٠٠ ، ١٦٠٠١ ) ، وابن قانع (٩٩٣) ، والطبراني ٣٢٧/٢٢ ، (٨٢٣) . وقال محققو المسند : صحيح لغيره .

<sup>(°)</sup> ابن سعد ۲/۰۲۱ ، ۳۲۰ ، ۳۹۱ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۱ ، ۳۵۱ ، ۳۵۷ ، ۳۵۷ ، ۳۵۲ ) ، والبخاری ۲۲۸ (۱۳۲۰ ، ۱۳۲۸ ) ، والبخاری ۲۲۸ ، ۳۵۷ (۲۹۲۰ ) ، والبخاری (۲۸۹ ، ۳۵۰ ) ، والبخاری (۲۸۹ ، ۳۵۰ ) ، ومسلم (۲۹۹ ) .

وأخرَج أحمدُ ، والترمذيُ ، والحاكمُ وصحَّحاه () ، عن أُنِيّ بنِ كعبِ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : «إِنَّ اللهَ أَمَرني أن أقراً عليك القرآنَ» . فقراً : « ﴿ لَمْ يَكُنِ اللهَ اللهِ عَلَيْهِ قال : «إِنَّ اللهَ أَمَرني أن أقراً فيها : « (ولو أن ابنَ آدمَ سأل واديًا من اللهِ عَلَيْهُ أَوْا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْلِ ﴾ » . فقراً فيها : « (ولو أن ابنَ آدمَ سأل واديًا من مالٍ فأعطيتُه () لسأل () ثانيًا ، ولو سأل ثانيًا فأعطيتُه () لسأل () ثالثًا ، ولا يملأ جوفَ ابنِ آدمَ إلا الترابُ ، ويتوبُ اللهُ على من تاب ، وإن ذاتَ الدِّينِ عندَ اللهِ الحنيفيةُ غيرُ المشركةِ ولا اليهوديةِ ولا النصرانيةِ ، ومن يفعلْ خيرًا () فلن يُكفَرَه) » (•)

وأخرَج أحمدُ عن أَبِي بنِ كعبِ قال : قال لى رسولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِنَّ اللهَ الْمَرْنِي أَن أَوْلًا عِلْكَ مِن اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ ا

<sup>(</sup>۱) ص، ف۱، م: «صححه».

<sup>(</sup>٢) في ص ، ف ١ ، ح ١ ، ح ٣ ، ن : «فأعطيه» .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ف ١ : «يسأل» .

<sup>(</sup>٤) في فرا، م: «ذلك».

<sup>(</sup>٥) أحمد ١٢٩/٣٥ ، ١٣٠ (٢١٢٠٢) ، والترمذي (٣٧٩٣ ، ٣٨٩٨) ، والحاكم ٢٢٤/٢ ، ٣٠٥ . حسن (صحيح سنن الترمذي - ٣٠٥٨) .

<sup>(</sup>٦) أحمد ١٣١/٣٥ ، ١٣٢ (٢١٢٠٣) . وقال محققوه : إسناده حسن .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أُبَى بنِ كعب، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : «يا أُبَى ، إنى أُمِوتُ أن أُقرِئَك سورةً » فأقرأنيها : (أما كان الذين كفروا من أهلِ الكتابِ والمشركين مُنفكِّين حتى تأتيهم البينة \* رسولٌ من اللهِ يتلو صُحُفًا مطهَّرةً \* فيها كتبٌ قيّمةٌ \* أَى لا (٢) ذاتُ اليهودية والنصرانية ، إن أقومَ الدينِ الحنيفية ، مسلمة غيرُ مشركة ، ومن يَعمَلْ صالحًا فلن يُكفَرَه ، وما اختلف الذين أُوتوا الكتابَ إلا من بعدِ ما جاءتهم البينة ، إن الذين كفروا وصَدُّوا عن سبيلِ اللهِ وفارَقوا الكتابَ للا عاءهم ، أولئك عندَ اللهِ (٣) شرُّ البرية ، ما كان الناسُ إلا أمةً واحدة ، ثم أرسَل اللهُ النبيِّين مُبشِّرِين ومُنذرِين يأمُرون الناسَ يُقيمُون الصلاة ، ويُؤتُون الزكاة ، ويَعبُدُون اللهَ وحدَه ، أولئك عندَ اللهِ (١٠) خيرُ البرية ، جزاؤهم عندَ ربِّهم جناتُ عدْنِ تَجرى من تحتِها الأنهارُ خالدين فيها أبدًا ، رضِي اللهُ عنهم ورضُوا عنه ، ذلك لمن خشِي ربَّه ) .

وأخرَج أحمدُ عن ابنِ عباسِ قال : جاء رجلٌ إلى عمرَ يَسألُه ، فجعَل عمرُ يَنظُرُ إلى رأسِه مرةً وإلى رجليه (٥) أخرَى ؛ هل يَرَى عليه من البؤسِ ! ثم قال له عمرُ : كم مالُك ؟ قال : أربعون من الإبلِ . قال ابنُ عباسٍ : قلتُ : صدَق اللهُ ورسولُه : (لو كان لابنِ آدمَ واديان من ذهبٍ لابتغى الثالثَ ، ولا يملأُ جوفَ ابنِ آدمَ إلا الترابُ ، ويتوبُ اللهُ على من تاب) . فقال عمرُ : ما هذا ؟ فقلتُ : هكذا

<sup>(</sup>۱ - ۱) وهي قراءة شاذة ؛ لمخالفتها رسم المصحف .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ف١، ح١، ح٣، ن.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «هم».

<sup>(</sup>٤) بعده في ح١، م: «هم».

<sup>(</sup>٥) بعده في ح١، ن : «مرة» .

أقرأني أُبَيِّ . قال : فمُرَّ بنا إليه . فجاء إلى أُبَيِّ فقال : ما يقولُ (١) هذا ؟ قال أُبِيِّ : هكذا أقرأنيها رسولُ اللهِ ﷺ . قال : أفأُثْبِتُها (٢) في المصحفِ ؟ قال : نعم (٣) .

وأخرَج ابنُ الضَّرَيْسِ عن ابنِ عباسٍ قال : قلتُ : يا أميرَ المؤمنين ، إن أبيًا يَزعُمُ أنك تركتَ من كتابِ (أ) اللهِ آيةً لم تكتُبُها . قال : واللهِ لأَسأَلَنَّ أبيًا فإن أنكر للهُ تركتَ من كتابِ اللهِ آيةً لم تكتُبُها . قال : واللهِ لأَسأَلَنَّ أبيًا فإن أنكر للهُ كَذَّبَنَ (ف) . فلما صلَّى صلاةَ الغداةِ غدَا على أُبِيِّ ، فأذِن له وطرَح له وسادةً ، وقال : يَزعُمُ هذا أنك تَزعُمُ أنى تركتُ آيةً من كتابِ اللهِ لم أكتُبُها . فقال : إنى سمِعتُ رسولَ اللهِ يَيُنِيُّ يقولُ : (لو أن لابنِ آدمَ وادِيَن من مال (أ) لابتغى إليهما واديًا ثالثًا ، ولا يملأُ جوفَ ابنِ آدمَ إلا الترابُ ، ويتوبُ اللهُ على من تاب » . قال : لا أنهاك . قال : فكأنَّ أبيًا شكُ ؛ أقولٌ من رسولِ اللهِ علي أو قرآنٌ مُنزَّلٌ ؟

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ قال : لما نزَلت : ﴿لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ ، لَقِى أَبَى بنُ كعبِ رسولَ اللهِ ﷺ فقال : ﴿يَا أَبَى ، إِن اللهَ قَد أَنزَل سورةً وأَمَرنى أَن أُقرِئَكها » . فقال : آللهُ أَمْرك ؟! قال : ﴿نعم » . قال : فافعَلْ . قال : فأقرأَها إيَّاه .

<sup>(</sup>١) في ح١، م: «تقول».

<sup>(</sup>٢) في ح١، م: ﴿ إِذَا أَثْبَتُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أحمد ٢٠/٣٥ ، ٤١ (٢١١١١) . وقال محققوه : إسناده صحيح على شرط مسلم .

<sup>(</sup>٤) في ح١، م: «آيات».

<sup>(</sup>٥) في ص ، ف ١ : «ليكذبن» .

<sup>(</sup>٦) في ص، ف١: «ذهب».

<sup>(</sup>٧) في ح١، ن، م: «فقال»، وبعده في ح١، م: «عمر».

قُولُه تعالى : ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ الآيات .

أخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ ألى حاتمٍ ، عن قتادة : ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِئْلِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ ﴾ . قال : منتهين عما هم فيه ، ﴿ حَقَّى تَأْنِيكُمُ الْبَيْنَةُ ﴾ . أَى : هذا القرآنُ ، ﴿ رَسُولُ مِن اللهِ يَنْلُواْ صُحُفًا مُطَهَّرَةً ﴾ . قال : يَذكُو القرآنَ بأحسنِ الذكرِ ، ويُثنى عليه بأحسنِ الثناءِ ، ﴿ وَمَا أَمُرُوا إِلَّا لِيعَبُدُوا اللهَ تُغْلِصِينَ لَهُ الدِينَ حُنفآ هَ ﴾ . والحنيفية الحتانُ (١) ، الثناءِ ، ﴿ وَمُؤتُوا اللهُ عَلَيْكِ وَلِينُ الْقَيْمَةِ ﴾ . قال : هو الدينُ (١) الذي بعث الله به رسله (٥) وشرع (١) لنفسِه ورضِيه (٥) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿مُنفِّكِينَ﴾ . قال : بَرِحِين .

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ مُنقَرِّينَ ﴾ . قال : مُنتَهِين ، لم يكونُوا ليؤمنُوا حتى تَبَيَّنَ () لهم الحقُّ () .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجِ في قولِه : ﴿ حَتَّىٰ / تَأْنِيهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ﴾ . قال : ٣٧٩/٦

<sup>(</sup>١) في ح١ ، م : ﴿ الْحَتَّامِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : ح١ ، م .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ح٣ ، م : «رسوله» .

<sup>(</sup>٤) في م: «شرعه».

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ٣٧٨/٢ مختصرًا ، وابن جرير ٢٤/١٥٥ - ٥٥٤ .

<sup>(</sup>٦) في ف ١ ، ن : (يتبين) .

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ٢٤/١٥٥ .

محمدٌ . وفي قولِه : ﴿وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴾ . قال : القَيِّمُ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن عكرمةَ في قولِه : ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ نَهُمُ ٱلْمِيِّنَةُ ﴾ . قال : محمد عليه الله المنذرِ عن عكرمةً في قولِه : ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ نَهُمُ ٱلْمِيِّنَةُ ﴾ . قال :

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن مَعْقِل (1) قال: قلتُ للزهرِيِّ: يَزعُمون أن الصلاةَ والزكاةَ ليس (٢) من الإيمانِ . فقرأ : ﴿وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآهَ وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا ٱلزَّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴾ . ترى هذا من الإيمانِ أم لا ؟

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن عطاءِ بنِ أبى رباحٍ ، أنه قيلَ له : إن قومًا قالوا : إن الصلاة والزكاة ليسا<sup>(٣)</sup> من الدينِ . فقال : أليس يقولُ اللهُ : ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعَبُدُوا اللهُ : مُؤْتُوا الزَّكُوةُ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيْمَةِ وَالْوَكَاةُ وَالْوَكَاةُ وَلُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةُ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيْمَةِ ﴾ ؟ فالصلاةُ والزكاةُ من الدِّينِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مغيرةَ قال : كان أبو وائلِ إذا سُئِلَ عن شيءٍ من الإيمانِ قرأ : ﴿ وَمَا أَمِرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْكِ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ وَمَا أُمِرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْكِ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ وَمَا أُمِرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْكِ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ وَمَا أَمِرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِئْكِ ﴾ .

قُولُه تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمُلُوا ٱلصَّكِلِحَتِ ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ أبي حاتم عن أبي هريرةَ قال : أتعجَبون من منزلةِ الملائكةِ من اللهِ ؟

<sup>(</sup>۱) في م : «عقيل» . وعقيل هو ابن حالد الآيلي ومعقل هو ابن عبيد الله الجزري ، وكلاهما له رواية عن الزهرى . وينظر الجرح والتعديل ٤٣/٧ ، وتهذيب الكمال ٢٧٤/٢٨ .

<sup>(</sup>٢) في ح٣: «ليسا».

<sup>(</sup>٣) سقط من : ن . وفي ح ١ : «ليس» .

والذى نفسِى بيدِه ، لـمنزلةُ العبدِ المؤمنِ عندَ اللهِ يومَ القيامةِ أعظمُ من منزلةِ مَلَكِ ، واقرءُوا إن شئتُم : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ أُولَيَهِكَ هُمْ خَيْرُ الْمَلِحَتِ أُولَيَهِكَ هُمْ خَيْرُ الْمَلِحَتِ أُولَيَهِكَ هُمْ خَيْرُ الْمَلِحَتِ الْوَلَهِكَ هُمْ خَيْرُ الْمَلِكِ ،

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عائشةَ قالت: قلتُ: يا رسولَ اللهِ ، مَن أكرمُ الحلقِ على اللهِ ؟ قال: «يا عائشةُ ، أما تَقرئين: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَيْكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴾ ؟ » .

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال: كنا عندَ النبيِّ عَلَيْهِ فَأَقْبَلُ عَلَيْ عَلَيْهِ : «والذي نفسي بيدِه، إن هذا وشيعتَه لهم الفائزون يومَ القيامةِ». ونزَلت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ الفائزون يومَ القيامةِ». ونزَلت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ الفائزون يومَ القيامةِ». فكان أصحابُ النبيِّ عَلَيْهِ إذا أقبل عليَّ قالوا: قد أُولَيَهِ مُرْ خَيْرُ الْبَرِيَةِ (١) . فكان أصحابُ النبيِّ عَلَيْهِ إذا أقبل عليَّ قالوا: قد جاء خيرُ البريةِ (١).

وأخرَج ابنُ عدىٌ، وابنُ عساكرَ، عن أبى سعيدِ مرفوعًا: «علىٌ خيرُ البرية» (٢).

وأخرَج ابنُ مَردُويه (٢) عن ابنِ عباسِ قال : لما نزَلت هذه الآيةُ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ اللهِ عَلَيْهِ لَعلَى : «هو المَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أُوْلَيَهِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴾ . قال رسولُ اللهِ ﷺ لعلى : «هو أنت وشيعتُك يومَ القيامةِ راضِين مَرْضِيِّين» .

<sup>(</sup>١) في الأصل : «البريئة» . وهي قراءة نافع وابن ذكوان . ينظر النشر ٣١٦/١ .

<sup>(</sup>٢) ابن عساكر ٣٧١/٤٢ .

<sup>(</sup>٣) في ح١، م: «عدى».

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عليٌ قال: قال لى رسولُ اللهِ ﷺ: «أَلم تَسمعْ قولَ اللهِ: ﴿ إِنَّ اللَّهِ يَكِيلُهُ ؟ أَنت اللهِ: ﴿ إِنَّ اللَّهِ يَكِيلُهُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْ

<sup>(</sup>١) في ص ، ح١ ، ن : (يدعون) .

# سورةً الزلزلةِ

#### مدنية

أخرَج ابن مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ قال: نزَلت سورةُ: ﴿ إِذَا زِلزِلت ﴾ بالمدينةِ . وأخرَج ابنُ المنذرِ (٢) عن قتادةً قال: نزَلت بالمدينةِ ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ .

وأخرَج أحمدُ، وأبو داودَ، والنسائيُ، ( ومحمدُ بنُ نصر " ، والحاكمُ وصحّحه ، ( والطبرانيُ " ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُ في «شعبِ الإيمانِ» ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرو قال : أتى رجلَّ رسولَ اللهِ ﷺ فقال : أقرئني يا رسولَ اللهِ . قال فقال : أقرئني يا رسولَ اللهِ . قال فقال : « اقرأُ ثلاثًا و ١٨٥٤ من ذواتِ ﴿ الرّجلُ : كَبِرَ سِنِي ، وَقَال فَل الرّجلُ : كَبِرَ سِنِي ، وَقَال فَل الرّجلُ : فقال مثلَ مقالتِه ، وَغَلُظُ لسانِي . قال : «اقرأُ ثلاثًا من ذواتِ ﴿ حمّ ك » . فقال مثلَ مقالتِه ؛ ولكنْ أقرئني مقالتِه الأُولِي ، فقال : «اقرأُ ثلاثًا من المسبّحاتِ » . فقال مثلَ مقالتِه ؛ ولكنْ أقرئني يا رسولَ اللهِ سورة جامعةً . فأقرأه : ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَا لَمَا ك حتى فرَغ منها . قال الرجلُ : والذي بعَثك بالحق لا أزيدُ عليها . ثم أدبَر ، فقال رسولُ اللهِ ﷺ : «أفلَح الرويجلُ » .

وأخرَج الترمذي، وابنُ مَردُويَه، والبيهقي، عن أنسِ قال: قال

<sup>(</sup>١) في ف١ ، ح١ : وإذا زلزلت، .

<sup>(</sup>٢) في ح١، م: (مردويه).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) بعده في ح١، م: (له).

<sup>(</sup>٥) أحمد ١٣٩/١ (١٥٧٥) ، وأبو داود (١٣٩٩) ، والنسائي في الكبري (١٠٥٧، ٢٥٥٠١) ،=

رسولُ اللهِ ﷺ: « مَن قرَأ ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ عُدِلَت له بنصفِ القرآنِ ، ومن قرَأ ﴿وَلَ مُولَلُ هُو ٱللَّهُ أَحَـدُ ﴾ [الإخلاص: ١] عُدِلَت له بثُلُثِ القرآنِ ، ومَن قرأ ﴿وَلَلْ يَكَأْتُهَا ٱلْكَافِرُونَ ﴾ [الكافرون: ١] عُدِلَتْ برُبُع القرآنِ» (١) .

وأخرَج الترمذي ، وابنُ الضريسِ ، ومحمدُ بنُ نصرِ ، والحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقي ، عن ابنِ عباسِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ تَعدِلُ نصفَ القرآنِ ، و ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُا نصفَ القرآنِ ، و ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا الْصَافِرُونَ ﴾ تَعدِلُ ثُلُثَ القرآنِ ، و ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا الْصَافِرُونَ ﴾ تَعدِلُ ثُلُثَ القرآنِ ، و ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا الْصَافِرُونَ ﴾ تَعدِلُ رُبُعَ القرآنِ » .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أبي هريرة : سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ : «مَن قرَأُ في ليلةٍ ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ كان له عِدلُ نصفِ القرآنِ» .

وأخرَج أبو داود ، والبيهقي في «سننِه» ، عن رجلٍ من بني جهينة ، أنه سمِع النبي عَلَيْة يقرأُ في الصبح ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ ﴾ في الركعتين كلتيهما ، فلا أدرِي أنسي أم قرَأ ذلك عمدًا (٢٠) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ، أن رسولَ اللهِ عَلَيْ صلى بأصحابِه الفجرَ فقراً بهم في الركعةِ الأولى ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ ﴾ ، ثم أعادَها في

<sup>=</sup>والحاكم ٥٣٢/٢ ، والطبراني (١٥٨ - قطعة من الجزء ١٣) ، والبيهقي (٢٥١٢) . ضعيف (ضعيف سنن أبي داود - ٣٠٠) .

<sup>(</sup>١) الترمذي (٢٨٩٣) ، والبيهقي (٢٥١٦) . ضعيف (ضعيف سنن الترمذي – ٥٤٨) .

 <sup>(</sup>۲) الترمذي (۲۸۹٤) ، وابن الضريس (۲۹۸) ، ومحمد بن نصر في مختصر قيام الليل ص ٦٥ ،
 والحاكم ٥٦٦/١ ، والبيهقي (٢٥١٤) . ضعيف (ضعيف سنن الترمذي – ٥٥٠) .

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٨١٦) ، والبيهقي ٣٩٠/٢ . حسن (صحيح سنن أبي داود – ٧٣٠) .

الثانيةِ .

وأخرَج أحمدُ ، ومحمدُ بنُ نصرٍ ، والطبرانيُ ، والبيهقيُ في «سننِه» ، عن أبي أمامةَ ، أن النبيُ ﷺ كان يصلِّي ركعتين بعدَ الوَتر وهو جالسٌ ، ية رأُ فيهما : ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ ﴾ و ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ﴾ (١) [الكافرون : ١] .

وأخرَج ''محمدُ بنُ نصرِ ، و'' البيهقيُّ ، عن أنسِ ، أن النبيَّ عَيَّالِيَّهُ كان يَسَلِّى بعدَ الوترِ ركعتين / وهو جالسٌ ، يقرأُ في الركعةِ الأولى بـ «أمَّ القرآنِ (٣) ، ٣٨٠/٦ و ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ ، وفي الثانيةِ ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلْكَفِرُونَ ﴾ ('') .

وأخرَج الخطيبُ في «تاريخِه» عن الشعبيِّ قال : مَن قرَأَ ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ فإنها تَعدِلُ سُدُسَ القرآنِ .

وأخرَج ابنُ الضَّرَيْسِ عن عاصمِ قال: كان يقال: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ اَلَكُ الْحَرَجُ ابنُ الضَّرَيْسِ عن عاصمِ قال: كان يقال: ﴿ قُلْ الْحَرَانِ ، وَ ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ نصفُ القرآنِ ، و ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ نصفُ القرآنِ ، و ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ نصفُ القرآنِ ، و ﴿ يَكُمُ القرآنِ (٢) .

قُولُه تعالى : ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ﴾ الآيات .

<sup>(</sup>۱) أحمد ٥٨٤/٣٦ (٢٢٢٤٦) ، ومحمد بن نصر في مختصر قيام الليل ص ١٣٠ ، والطبراني (٨٠٦٤ ، ٥٠٦٥) ، والبيهقي ٣٣/٣ ، ٣٤ . وقال محققو المسند : صحيح لغيره دون تعيين قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فيهما فهي محتملة التحسين .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ح١، م.

<sup>(</sup>٣) في م: «الكتاب».

<sup>(</sup>٤) البيهقي ٣٣/٣ .

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل ، ح٣ ، ن : «تعدل» .

<sup>(</sup>٦) ابن الضريس (٣٠٠).

أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبي حاتمٍ، وابنُ مَردُويَه، عن ابنِ عباسٍ: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالْهَا﴾. قال: تَحَرَّكُ من أَسْفَلِها، ﴿وَلَا خُرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَنْفَالُهَا﴾. قال: الموتى، ﴿وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَا لَمَا﴾. قال: المحافرُ يقولُ: ما لها، ﴿يَوْمَ بِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾: قال لها ربُّك: قولى. فقالت، ﴿إِنَّ رَبِّكَ أَوْحَىٰ لَهَا﴾. قال: أوحى إليها(١)، ﴿يَوْمَ بِذِ يَصَدُرُ النَّاسُ أَشْنَانًا﴾. قال: من كلً، من هلهنا وهلهنا(١).

وأخرَج الفريابي ، وعبدُ بنُ حميد ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهد : ﴿ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَفْقَالُهَا ﴾ . قال : مَن فى القبورِ ، ﴿ يَوْمَهِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارُهَا ﴾ . قال : تُخيرُ الناسَ بما عمِلوا عليها ، ﴿ بِأَنَّ رَبَكَ أَرْحَىٰ لَهَا ﴾ . قال : أمَرها فألقَتْ ما فيها (") .

وأخرَج (أبنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ ) : ﴿ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالُهَا ﴾ . قال : ما فيها من الكنوز والموتى .

وأخرَج مسلمٌ ، ( والترمذيُ ) ، عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «تَقِيهُ الأَرضُ أفلاذَ كَبِدِها أمثالَ الأسطوانِ من الذهبِ والفضةِ ، فيَجيءُ القاتلُ فيقولُ : في هذا قطعتُ رحمي . ويجيءُ فيقولُ : في هذا قطعتُ رحمي . ويجيءُ

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ح١: (لها) .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢٤/١٥٥ ، ٥٦٢ ، وابن أبي حاتم - كما في فتح الباري ٧٢٧/٨ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٤/٩٥٥ – ٥٦١ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ح١ ، م: «ابن أبي حاتم عن عطية» .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ح١، م.

السارقُ فيقولُ: في هذا قُطِعَتْ يدِي . ثم يَدَعُونه فلا يأخُذون منه شيئًا (١) .

وأخرَج أحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والترمذيُ وصحَّحه ، والنسائيُ ، وابنُ المنذرِ ، والجاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُ في «شعبِ الإيمانِ» ، عن أبي هريرةَ قال : قرأ رسولُ اللهِ ﷺ هذه الآيةَ : ﴿ يَوْمَهِذِ تُحَدِّثُ الْهِمَانِ » عن أبي هريرةَ قال : قرأ رسولُ اللهِ ﷺ هذه الآيةَ : ﴿ يَوْمَهِذِ تُحَدِّثُ الْمُعَالِ » . قال : ﴿ وَاللَّهُ ورسولُه أعلمُ . قال : ﴿ وَإِن اللَّهُ ورسولُه أعلمُ . قال : ﴿ وَاللَّهُ ورسولُه أعلمُ . قال : ﴿ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا وَكُذَا وَكُذَا وَلَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّالَةُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وأخرَج ابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُّ ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : «إنَّ الأرضَ لتُخيِرُ يومَ القيامةِ بكلِّ عمَلٍ ( أَ عُمِل على ظهرِها » . وقرأ رسولُ اللهِ ﷺ : ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَا لَهَا ﴾ . حتى بلَغ : ﴿ يَوْمَهِذِ تُحَدِّثُ اللهِ ﷺ : ﴿ يَوْمَهِذِ تُحَدِّثُ اللهِ ﷺ : ﴿ يَقُومُ إِذَا كَانَ يَومُ الْخَبَارُهَا ؟ جاء جبريلُ قال : حبرُها إذا كان يومُ القيامةِ أخبَرَت بكلِّ عملٍ عُمِلَ على ظهرِها » . القيامةِ أخبَرَت بكلِّ عملٍ عُمِلَ على ظهرِها » .

وأخرَج الطبرانيُّ عن ربيعةَ الجُرَشيُّ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : «تَحَفَّظُوا من الأرضِ فإنها أُمُّكم ، وإنه ليس من أحدِ عاملٌ عليها خيرًا أو شرًّا إلا وهي

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۰۱۳) ، والترمذي (۲۲۰۸) .

<sup>(</sup>٢) في ح١ ، م : ﴿ أُو ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أحمد ٢٥٥/١٤ (٨٨٦٧) ، والترمذي (٣٤٢٩ ، ٣٣٥٣) ، والنسائي في الكبرى (١١٦٩٣) ، و والحاكم ٢٥٦/٢ ، ٣٦١ ، وابن مردويه - كما في تخريج أحاديث الكشاف ٢٦١/٤ ، ٢٦٢ -والبيهقي (٧٢٩٨) . ضعيف الإسناد (ضعيف سنن الترمذي - ٤٢٨ ، ٢٦٤ ) .

<sup>(</sup>٤) سقط من : ص ، ف ١ . وفي ح ١ ، م : «ما» .

<sup>(</sup>٥) ابن مردويه - كما في تخريج أحاديث الكشاف ٢٦١/٤ ، ٢٦٢ - والبيهقي (٧٢٩٦) .

مُخْبِرَةٌ » .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الحكمِ قال : رأيتُ أبا أميةَ صلَّى في المسجدِ الحرامِ المكتوبة ، ثم قعَد (٢) فجعَل يصلِّى هلهنا وهلهنا ، فلما فرَغ قلتُ له : ما هذا الذي رأيتُك تَصنعُ ؟ قال : قرأتُ هذه الآية : ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَا لَهَا ﴾ . إلى قولِه : ﴿ يَوْمَ بِنِ مُكِدِّتُ أَخْبَارَهَا ﴾ . فأردْتُ أن تَشهَدَ لي يومَ القيامةِ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ فى «المصنف»، وعبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريدٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ الأنبارِيِّ فى «المصاحفِ»، عن إسماعيلَ بنِ "عبدِ الملكِ" قال: سيعتُ سعيدَ بنَ جبيرٍ يقرأُ فى المغربِ مرةً: (يومَئذِ تُنْبِئُ "أخبارَها)، ومرةً: ﴿وَمَئذِ تُنْبِئُ الْخَبَارَها)، ومرةً: ﴿وَمَئذِ تُنْبِئُ الْخَبَارَها)، ومرةً المؤبِ معيدَ بنَ جبيرٍ يقرأُ "، بقراءةِ ابنِ مسعودِ هذه الآية : (يومَئذِ تُنَبِّئُ أخبارَها) ". وقرأ مَرَّةً : ﴿ يَومَئذِ تُنَبِّئُ أخبارَها) ". وقرأ مَرَّةً : ﴿ يَومَئِذِ تُحَدِّثُ الْخَبَارَهَا ﴾ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى فى قولِه : ﴿ يَوْمَهِ لِهِ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْنَانَا﴾ . قال : فِرَقًا .

<sup>(</sup>١) بعده في م: «به».

والحديث عند الطبراني (٩٦٦) . ضعيف (ضعيف الجامع - ٢٤٠٧) .

<sup>(</sup>۲) في ح۱، م: «تقدم».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: «عبد الله».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ف١ ، م.

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة شاذة ؛ لمخالفتها رسم المصحف . ينظر مختصر الشواذ لابن خالويه ص ١٧٧ .

<sup>(</sup>٦) وهي قراءة شاذة ؛ لمخالفتها رسم المصحف ، وينظر معاني القرآن للفراء ٢٨٤/٣ .

<sup>(</sup>۷) ابن أبي شيبة ۸/۱ ، وابن جرير ۲۰/۲۶ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريج: ﴿ يَوْمَبِ ذِ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْنَانَا ﴾ . قال : يَتَصَدَّعُون أَشْتَاتًا فلا يَجتمِعُون بعدَ ذلك آخِرَ ما عليهم . وكان يقالُ : إن هذه السورة الفاذَّةُ أُ<sup>(۱)</sup> الجامعةُ .

قُولُه تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ ﴾ الآية.

أخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، والطبرانيُ في «الأوسطِ» ، والحاكمُ في «تاريخِه» ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُ في «شعبِ الإيمانِ» ، عن أنسِ قال : بينما أبو بكرِ الصديقُ يأكلُ مع النبيِّ عَلَيْةٍ إذ نزَلت عليه : ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ ﴾ . فرفَع أبو مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ ﴾ . فرفَع أبو بكرِ يدَه وقال : يا رسولَ اللهِ ، إني لراءِ ما عمِلتُ من مثقالِ ذرةٍ من شرَّ ؟ فقال : «يا أبا بكرٍ ، أرأيتَ ما ترى في الدنيا مما تكرّهُ ، فبمثاقيلِ ذَرِّ الشرِّ (٢) ، ويُدَّحرُ لك مثاقيلُ ذرِّ المُثرِ حتى تُوفَّاه يومَ القيامةِ (٢) .

وأخرَج إسحاقُ بنُ راهُويَه ، وعبدُ بنُ حميد ، والحاكمُ ، وابنُ مَردُويَه ، عن (أبي أسماءَ قال) : بينما أبو بكر يَتَغَدَّى مع رسولِ اللهِ ﷺ إذ نزَلت هذه الآيةُ : ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ضَيْرًا يَسَرَهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ مَن سوءٍ (٥) شَكرًا يَسَرُهُ ۞ . فأمسَك أبو بكرٍ وقال : يا رسولَ اللهِ ، أكُلُّ ما عمِلنا من سوءٍ (٥)

<sup>(</sup>١) الفاذة : المنفردة في معناها . النهاية ٤٢٢/٣ .

<sup>(</sup>٢) في م : (بشر) .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٣/٢٠ ، ١٣/٢٤ ، ٥٦٥ ، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٤٨٤/٨ -والطبراني (٨٤٠٧) ، والبيهقي (٩٨٠٨) .

<sup>(</sup>٤ – ٤) في م: «أسماء قالت».

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ن : «شر» .

رأيناه ؟ فقال : «ما ترَون مما تَكرهُون فذلك مما تُجزَون (١) ، ويُؤخَّرُ (٢) الخيرُ لأهلِه في الآخرةِ» .

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا في كتابِ « البكاءِ» ، وابنُ جريرٍ ، والطبرانيُ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُ في «شعبِ الإيمانِ» ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصى قال : النزلَت ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَا لَمَا ﴾ وأبو بكر الصديقُ قاعدٌ ، فبكى ، فقال له رسولُ اللهِ وَيَنْ اللهُ عَلَيْةِ : «ما يُبكِيكُ يا أبا بكرٍ ؟» . فقال : يُبكِيني هذه السورةُ . فقال : «لولا أنكم تُخطِئُون وتُذنِبُون فيعفرُ لكم ، لخلق اللهُ أُمةً (أ) يُخطِئُون ويُذنِبون فيعفرُ لكم ، لخلق اللهُ أُمةً (أ) يُخطِئُون ويُذنِبون فيعفرُ لهم» (٥) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أبي أيوبَ الأنصاريِّ قال : بينما رسولُ اللهِ ﷺ وأبو بكرٍ إذ نزَلت عليه هذه السورةُ (() : ﴿ فَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿ ) وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿ ) وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ شَكَرًا يَرَهُ ﴾ . فأمسك رسولُ اللهِ ﷺ يدَه عن الطعامِ ثم قال : «من عمِل منكم خيرًا فجزاؤُه في الآخرةِ ، ومن عمِل منكم شرًّا يَره في الدنيا مُصيباتٍ وأمراضًا ، ومن يكنْ فيه مثقالُ ذرةٍ من خيرٍ دخل الجنةَ » .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أبي إدريسَ الخولانِيِّ قال : كان أبو بكرِ الصديقُ

<sup>(</sup>١) بعده في ح١ ، م ، والمطالب : «به» .

<sup>(</sup>۲) في ح۱، م: «يدخر».

<sup>(</sup>٣) إسحاق بن راهويه - كما في المطالب (٤١٨١) - والحاكم ٥٣٢/٢ ، ٥٣٣ . وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٥٢١٢) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «قوما» ، وفي ح٣: «قوم» .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي الدنيا (٨٦) ، وابن جرير ٢٤/٨٦٥ ، ٥٦٩ ، والطبراني (٨٧ - قطعة من الجزء ١٣) ، والبيهقي (٨٧) .

<sup>(</sup>٦) في ح ١ ، م : «الآية» .

يأكلُ مع رسولِ اللهِ ﷺ إذ نزلت () هذه الآية : ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ سَرَّا يَرَهُ ﴾ . فأمسك أبو بكر يده وقال : يا رسولَ اللهِ ، إننا لراءون ما عملنا من خير أو شرِّ ؟ فقال رسولُ اللهِ ﷺ : «يا أبا بكرٍ ، أرأيتَ ما رأيتَ مما تَكْرَهُ ، فهو من مثاقيلِ الشرِّ ، ويُدَّخُو لك مثاقيلُ الخيرِ حتى تُوفَّاه يومَ القيامةِ ، وتصديقُ ذلك في كتابِ اللهِ : ﴿ وَمَا أَصَنبَكُم مِن مُعْوِمِهِ فَيْمِ اللهِ : ﴿ وَمَا أَصَنبَكُم مِن اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المُوالِ اللهُ اللهُ

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن أبى سعيدِ الحدريِّ قال: لما أُنزِلت " : ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَكُو ﴾ . يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَكُو ﴾ . قلت : يا رسولَ اللهِ ، إنى لراءِ عملى ؟ قال : «نعم» . قلت : تلك 'الكِبارُ الكِبارُ أَنَّ قال : «نعم» . قلت : الصِّغارُ الصِّغارُ ؟ قال : «نعم» . قلت : واثكلَ الكِبارُ أَنَّ قال : «نعم» . قلت : واثكلَ أُمِّى . قال : « أبشِرْ يا أبا سعيدِ ، فإن الحسنة بعشرِ أمثالِها ، يعنى إلى سبعِمائة ضعف ، والله يضاعف لمن يَشاءُ ، والسيئة بمثلِها أو يعفو الله ، ولن يَنجوَ أحد منكم بعملِه » . قلت : ولا أنت يا نبئ الله ؟ قال : «ولا أنا إلا أن يَتَغَمَّدَنى اللهُ منه برحمتِه " » .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه : ﴿ فَكُمَن يَعْمَلُ مِثْقَ الْ

<sup>(</sup>۱) بعده في ح۱، م: (عليه).

<sup>(</sup>٢) الحديث عند ابن جرير ٢٤/٥٦٥ . وقال الدارقطني : مرسل . العلل ٢٢٧/١ .

<sup>(</sup>٣) بعده في ح١، م: «هذه الآية».

<sup>(3-3)</sup> في الأصل: «الكبار والكبار»، وفي ف ١، ح ١، ن: «الكبائر والكبار»، وفي ح (3-3) والكبار».

<sup>(</sup>٥) في ص ، ف١ : (برحمة) ، وفي م : (بالرحمة) .

والحديث عند ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٤٨٤/٨ .

ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكِرُهُ الآية . قال : لما نزلت : ﴿ وَيُطّعِمُونَ ٱلطّعَامَ عَلَىٰ حُيّدٍ ﴾ [الإنسان : ٨] . كان المسلمون يرون أنهم لا يُؤجرُون على الشيء القليلِ إذا أعطوه ، فيجيءُ المسكين (١) إلى أبوابهم فيستقلُّون أن يعطُوه التمرة والكِشرة ، فيردُّدُونَه ويقولون : ما هذا بشيء ، إنما نُؤجرُ على ما نُعطِى ونحن نُجبُه . وكان آخرون يرون أنهم لا يُلامون على الذنبِ اليسيرِ ؛ الكذبة ، والنظرة ، والغيبة ، وأشباهُ ذلك ، ويقولون : إنما وعد اللهُ الناز على الكبائرِ . فرغَّبهم في القليلِ من الخيرِ أن يَعملُوه ، فإنه يوشِكُ أن يَكثر ، وحَذَّرَهم اليسير من الشرّ ، فإنه يُوشِكُ أن يَكثر ، وحَذَّرَهم اليسير من الشرّ ، فإنه يُوشِكُ أن يَكثر ، وحَذَّرَهم اليسير من الشرّ ، فإنه يُوشِكُ أن يَكثر ، ﴿ فَيَرَا وَسَوْه ذلك . يعنى : وزنَ أصغرِ النملِ ، ﴿ فَيْرا كُونَ مَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّ فِي . يعنى : وزنَ أصغرِ النملِ ، ﴿ فَيْرا كُنُونَ . يعنى : وزنَ أصغرِ النملِ ، ﴿ فَيْرا كُنُونَ . يعنى : في كتابِه ويسرُه ذلك .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقى فى «البعثِ» ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَكُمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ الآية . [٥٠٤ ظ] قال : ليس (٢) مؤمنٌ ولا كافرٌ عمِل خيرًا ولا شرًّا فى الدنيا إلا أراه اللهُ إياه ؛ فأما المؤمنُ فيريه حسناتِه وسيئاتِه ، فيَغفرُ له من سيئاتِه ويُثِيبُه بحسناتِه (١) ، وأما الكافرُ فيريه حسناتِه وسيئاتِه ، فيَرُدُ حسناتِه ويُعَذِّبُه بسيئاتِه (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن محمدِ ابنِ كعبِ في الآيةِ قال : من يعمَلْ مثقالَ ذرةِ من خيرٍ من كافرِ يرَ ثوابَها في

<sup>(</sup>١) في م: (السائل) .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٤٨٤/٨ ، ٤٨٥ .

<sup>(</sup>٣) بعده في ح١، م: «من».

<sup>(</sup>٤) في ح ١ ، م : «على حسناته» .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٤/٦٤ ، والبيهقي (٥٩) .

الدنيا؛ في نفسِه وأهلِه ومالِه وولدِه ، حتى يخرُجَ من الدنيا وليس له (١) عندَه خيرٌ ، ﴿وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ شَرَّا﴾ : من مؤمنٍ ، يرَ عقوبتَه في الدنيا في نفسِه وأهلِه ومالِه وولدِه ، حتى يَخرُجَ من الدنيا وليس عليه شيءٌ (٢) .

وأخرَج ابنُ المباركِ في «الزهدِ» ، وأحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، والنسائيُ ، والطبرانيُ ، "والحاكمُ" ، وابنُ مَردُويَه ، عن صَعْصَعَةَ بنِ معاويةَ عَمِّ الفرزدقِ ، والطبرانيُ ، "والحاكمُ" ، وابنُ مَردُويَه ، عن صَعْصَعَةَ بنِ معاويةَ عَمِّ الفرزدقِ ، أنه أتى النبيُ عَلَيْتُه ، فقرأ عليه : « ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ ﴾ » . فقال : حسبى ، لا أبالى ألّا أسمع من القرآنِ غيرَها (أ) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ عن المطلبِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ حَنْطَبِ ، أن رسولَ اللهِ عَلَيْ وَأَ فَى مجلسِ وفيهم أعرابي جالسٌ: « ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ مَثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ ﴾ ». فقال الأعرابي : يا رسولَ اللهِ ، أمثقالُ ذرة ؟ قال : «نعم» . فقال الأعرابي : واسوأتاه . ثم قام (١) وهو يقرؤها (٧) ، فقال النبي عَيَيْ : «لقد دخل قلبَ الأعرابي الإيمانُ» .

<sup>(</sup>١) سقط من : ن ، م .

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٣٨٨/٢ ، وابن جرير ٢٣/٢٤ ، ٦٤ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ح١ ، م .

<sup>(</sup>٤) ابن المبارك (٨٠) ، وأحمد ٢٠٠/٣٤ ، ٢٠١ (٢٠٥٩٥ - ٢٠٥٩٥) ، والنسائى فى الكبرى (١٦٩٤) ، والطبرانى (٧٤١١) ، والحاكم ٦١٣/٣ . وقال ابن حجر : وليس للفرزدق عم اسمه صعصعة ، وإنما هو عم الأحنف بن قيس . الإصابة ٤٢٩/٣ .

<sup>(</sup>٥) في ص، ف١، ح١، ح٣، ن، م: (معهم).

<sup>(</sup>٦) في م : (قال) .

<sup>(</sup>٧) في ص ، ف ١ ، ح ١ ، م : «يقولها» .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، عن زيدِ بنِ الحرَج عبدُ الرزاقِ ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، عن زيدِ بنِ ١٨٢/٦ أسلمَ ، / أن النبيُّ قَرَأ : « ﴿ فَكَنَ يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُو ﴾ ١٨٢/٦ الآية . فقام رجلٌ فجعَل يَضعُ يدَه على رأسِه وهو يقولُ : واسوأتاه . فقال النبيُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

وأخرَج ابنُ المباركِ عن زيدِ بنِ أسلمَ ، أن رجلًا قال : يا رسولَ اللهِ ، ليس أحدٌ يعملُ مثقالَ ذرةٍ شرًّا إلا رآه ؟ قال : «عملُ مثقالَ ذرةٍ شرًّا إلا رآه ؟ قال : «نعم » . فانطلَق الرجلُ وهو يقولُ : واسوأتاه . قال النبيُ ﷺ : «آمَن الرجلُ (") .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ أبي حاتم ، عن زيدِ بنِ أسلمَ ، أن النبي عَلَيْهِ دفَع رجلًا إلى رجلِ يُعَلِّمُه ، فعلَّمه حتى بلَغ : ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْفَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُرُهُ ﴾ . فقال : حسيى . فقال الرجلُ : يارسولَ اللهِ ، أرأيتَ الرجلَ الذي أمرتنى أن أُعَلِّمَه ، لما بلَغ : ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْفَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُرُهُ ﴾ قال : حسبى . فقال النبي عَلَيْهِ : «دعْه فقد فَقُه» (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادةً قال : ذُكِرَ لنا أَن رجلًا ذَهَب مرةً يَستقرِئُ ، فلما سمِع هذه الآية : ﴿ فَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرًا يَكُورُ ﴾ . إلى آخرِها قال : حسيى حسيى ، إن عمِلتُ مثقالَ ذرة من خيرٍ رأيتُه ، وإن عمِلتُ مثقالَ ذرة من شرِّ رأيتُه ، قال : وذُكِرَ ( أَننا أَن نبيَّ اللَّهِ أَن يَعَلِيْ كان يقولُ : «هي الجامعةُ من شرِّ رأيتُه . قال : وذُكِرَ ( أَننا أَن نبيَّ اللَّهِ أَن يَعَلِيْهُ كان يقولُ : «هي الجامعةُ

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٣٨٨/٢.

<sup>(</sup>۲) في م: «لم».

<sup>(</sup>٣) ابن المبارك (٨١).

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ح١ ، م : «أن النبي» .

الفاذَّةُ» .

وأخرَج ابنُ المباركِ ، وعبدُ الرزاقِ ، عن الحسنِ قال : لما نزَلت : ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴾ الآية . قال رجلٌ من المسلمين : حسبِي (١) إن عمِلتُ مثقالَ ذرةٍ من خير أو شَرِّ رأيتُه ، انتهتِ الموعظةُ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ ، ( وأبو نعيم في ( الحليةِ ) ، عن الحارثِ بنِ سويدٍ ، أنه قرَأ : ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ . حتى بلَغ : ﴿ فَكَن يَعْمَلُ مِثْقَكَ اللَّهُ وَ خَيْرًا يَسَرُمُ ﴾ . قال : إن هذا الإحصاءَ شديد ( ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عكرمة في الآيةِ قال: هو الكافرُ يُعطَى كتابَه يومَ القيامةِ فَيَنظُرُ فيه ، فيرى فيه كلَّ حسنةِ عمِلها في الدنيا ، فتُرَدُّ عليه حسناتُه ، وذلك قولُ اللهِ: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَكُ هَبَاءَ مَنثُورًا ﴾ وذلك قولُ اللهِ: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَكُ هَبَاءَ مَنثُورًا ﴾ [الفرقان: ٣٣] . فأبيلس واسودٌ وجهه ، وأما المؤمنُ فإنه يُعطَى كتابَه بيمينِه يومَ القيامةِ فيرى فيه كلَّ سيئة ( عمِلها في دارِ الدنيا ثم يُغفَرُ له ( ) وذلك قولُ اللهِ : ﴿ وَالْمَنْ وَجَهُهُ مَسَنَعْتُ ﴾ . [الفرقان: ٧٠] . فابيضٌ وجهه واشتدٌ سُرُورُه .

<sup>(</sup>١) بعده في ح١ ، م : (حسبي) .

<sup>(</sup>٢) ابن المبارك (٨٢) ، وعبد الرزاق ٣٨٨/٢ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ح١ ، م .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١١/١٤ ، وأبو نعيم ١٢٧/٤ .

<sup>(</sup>٥) في ح١، م: (خطيئة) .

<sup>(</sup>٦) بعده في ح١، م: ﴿ ذَلْكُ ﴿ .

وأخرَج أحمدُ في «الزهد» ، وابنُ المنذرِ ، عن أبي الدرداءِ قال : لولا ثلاثُ لأحبَبْتُ ألا أبقَى في الدنيا ؛ وضعى وجهى للسجودِ لخالقِي في اختلافِ الليلِ والنهارِ تقدمة ((()) أقدِّمُه لحياتي ، وظمأُ الهواجرِ ، ومُقاعدةُ أقوامٍ يَنتقُون الكلامَ كما تُنتَقَى الفاكهةُ ، وتمامُ التقوَى أن يَتَقِي اللَّه العبدُ حتى يَتَقِيته في مثقالِ ذرةِ ، حتى أن يَترُكُ بعضَ ما يرَى أنه حلالٌ خشية أن يكونَ حرامًا ، حتى يكونَ حاجزًا بينَه وبينَ الحرامِ ، إن الله قد بينَ للناسِ الذي هو مُصَيِّرُهم (()) إليه ، قال : ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَوُ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَوُ ﴾ . فلا تَحقِرَنَّ شيئًا من الشرِّ أن تتَقِيّه ، ولا شيئًا من الخيرِ (()) أن تفعلَه (()) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسِ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «اعلَموا أن الجنةَ والنارَ أقربُ إلى أحدِكم من شِراكِ نعلِه ، ﴿ فَكَن يَعْمَلُ مِثْقَكَ الَ ذَرَّةٍ خَيْرًا

<sup>(</sup>۱) في الأصل ، ص ، ف١ ، ح٣ ، ن ، م : «سليمان» . وينظر تهذيب الكمال ١١/٤٤٢، والإصابة ١٤٠/٣ .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢ ٢٧/٢٥ ، ٥٦٨ ، والحديث عند الطبراني (٦٢١٣) . وقال الهيثمي : رجاله موثوقون . مجمع الزوائد ١١٩/١ .

<sup>(</sup>٣) في م: «أقدمه».

<sup>(</sup>٤) في م: (يصيرهم).

<sup>(</sup>٥) في ح١، م: «الشر».

<sup>(</sup>٦) أحمد ص ١٣٥ مختصرا .

يَسَرُهُ ۞ وَمَن يَعْسَمُلْ مِثْقَكَالَ ذَرَّةِ شَدًّا يَسَرُهُ ﴾ (''.

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عائشةَ قالت : سمِعتُ النبئَ ﷺ يَقُولُ : «اتَّقُوا النارَ ولو بشقٌ تمرةٍ» . ثم قرأتُ : ﴿ فَكُن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَمُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَمُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُمُ ۞ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادةَ قال : ذُكِرَ لنا أن عائشةَ جاءها سائلٌ فسأل ، فأمرَت له بتمرة ، فقال لها قائلٌ : يا أمَّ المؤمنين ، إنكم تَصَدَّقُون بالتمرةِ ! قالت : نعم واللهِ ، إن الحلقَ كثيرٌ ، ولا يُشبعُه إلا اللهُ ، أوَ ليسَ فيها مثاقيلُ ذرِّ كثيرةٌ ؟

وأخرَج البيهقى فى «شعبِ الإيمانِ» عن عائشة ، أن سائلًا جاءها فقالت الجاريتِها : أطعمِيه . فوجَدَتْ تمرة ، فقالت : أُعطِيها إيَّاه ؛ فإن فيها مثاقيلَ ذَرِّ إن تُقُبِّلَتْ (٢) .

وأخرَج مالك ، وابنُ سعد ، وعبدُ بنُ حميد ، "والبيهقى" ، من طرق عن عائشة ، أن سائلًا أتاها وعندَها سَلَّة من عنبِ فأخذتْ حبةً من عنبِ فأعطَتْه ، فقيلَ لها في ذلك ، فقالت : هذه أثقلُ من ذرِّ كثير . ثم قرأت : (فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ لَهَا ذَرَّ وَ خَيْرًا يَكُومُ الآية (١٠) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميد عن جعفرِ بنِ بُرْقانَ قال : بلغنا أن عمرَ بنَ الخطابِ أتاه مسكينٌ وفي يدِه عنقودٌ من عنبِ فناوله منه حبةً ، ثم قال : فيه مثاقيلُ ذرِّ كثيرةٌ .

<sup>(</sup>١) عزاه المنذرى في الترغيب ٩٥/٤ ، ٩٦ إلى الأصبهاني . ضعيف (ضعيف الترغيب - ١٨٣٣) .

<sup>(</sup>٢) البيهقي (٣٤٦٥).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ح١ ، م .

<sup>(</sup>٤) مالك ٩٩٧/٢ ، وابن سعد ٨٠/٨ ، والبيهقي (٣٤٦٦) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةً عن أبى مَدِينة (۱) ، أن سائلًا سأل عبدَ الرحمنِ بنَ عوفِ وبينَ يديه (۲) عنبٌ فناوَله حبة ، فكأنهم أنكَرُوا ذلك عليه ، فقال : في هذه مثاقيلُ ذرِّ كثيرةً (۱) .

وأخرَج 'عبدُ بنُ حميدِ' عن عطاءِ بنِ فَوُوخَ ، أَن سعدَ بنَ مالكِ أَتاه سائلٌ وبينَ يديه طبقٌ عليه تَمرٌ فأعطاه تمرةٌ ، فقبَض السائلُ يدَه ، فقال سعدٌ : ويحك (٥) يقبَلُ اللهُ (١ منا مثقالَ ١ الذرةِ والخردلةِ ، وكَأَيِّنْ (١) في هذه من مثاقيل الذرّ ؟

وأخرَج ابنُ سعد عن شدادِ بنِ أوسٍ ، أنه خطَب الناسَ فحمِد اللهَ وأثنَى عليه وقال : يأتُها الناسُ ، ألا إن الدنيا أجلَّ حاضرٌ ، يأكلُ منه البَرُ (٩) والفاجرُ ، ألا وإن الآخرة أجلَّ مُستأخِرٌ ، يَقضِى فيها ملكَّ قادرٌ ، ألا وإن الخيرَ بحذافيرِه في الجنةِ ، ألا وإن الشرَّ بحذافيرِه في النارِ ، ألا واعلمُوا أنه مَن يعمَلْ مثقالَ ذرَّة خيرًا يرَه ، ومَن يعمَلْ مثقالَ ذرَّة شرًا يرَه .

وأخرَج الزجاجيُّ في «أماليه» عن أنسِ بنِ مالكِ ، أن سائلًا أتى النبيُّ ﷺ

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ح٣ ، ن : (هدية» ، وفي ص ، ف١ ، ح١ ، م : (هريرة» ، وفي مصدر التخريج : (هدينة» . وأبو مدينة هو عبد الله بن حصن . ينظر الإكمال ٢٤٣/٧ .

<sup>(</sup>۲) بعده في ح۱، م: «طبق وعليه».

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ١١٣/٣ .

<sup>(</sup>٤ – ٤) في م : (سعد) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : «ويلك» .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل ، ح٣ : «مثاقيل» .

<sup>(</sup>٧) في ح١ : (كان) ، وفي م : (كم) .

<sup>(</sup>٨) في ص ، ف ١ ، ح ١ ، ن ، م : (منها)

<sup>(</sup>٩) في ح١، م: «البار».

فأعطاه تمرةً فقال السائلُ: نبي / من الأنبياءِ يَتَصَدَّقُ بتمرةٍ! فقال النبي ﷺ: «أما ٣٨٣/٦ علمت أن فيها مثاقيلَ ذرِّ كثيرةً».

وأخرَج هنادٌ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ : أنه أدخَل يدَه في الترابِ ثم رفَعها ثم نفَخ فيها ، وقال : كلُّ واحدةٍ (١) من هؤلاء مثقالُ ذرةٍ (٢) .

وأخرَج الحسنُ بنُ سفيانَ في «مسندِه» ، وأبو نعيم في «الحليةِ» ، عن شدادِ بنِ أوسٍ قال : سمِعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ : «أَيُّها الناسُ ، إن الدنيا عَرَضَّ حاضرٌ ، يأكلُ منه (البرُ والفاجرُ ، وإن الآخرة وعُدَّ صادقٌ ، يَحكمُ فيها ملِكٌ قادرٌ ، يُحِقُّ فيها الحقَّ ويُبطِلُ الباطلَ ، أَيُّها الناسُ ، كونُوا من أبناءِ الآخرةِ ولا تكونُوا من أبناءِ الدنيا ، فإن كلَّ أمِّ يَتبعُها ولدُها ، اعمَلُوا وأنتم من اللهِ على حذرٍ ، واعلَموا أنكم معروضون (ن على أعمالِكم ، وأنكم مُلاقُو اللهِ لا بدَّ منه ، ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَمُ ﴾ (٥) مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَمُ ﴾ (٥) .

وأخرَج مالكٌ ، وأحمدُ ، والبخاريُ ، ومسلمٌ ، والنسائيُ (أ) ، وابنُ ماجه ، عن أبي هريرةَ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : «الخيلُ ثلاثةٌ (٢) ؛ لرجلٍ أجرٌ ، ولرجلٍ سِتْرٌ ، وعلى رجلٍ وِزْرٌ » الحديث . قال : وسُئِلَ عن الحُمْرِ فقال : «ما أُنزِل عليَّ

<sup>(</sup>١) سقط من : م . وفي الأصل : هذرة واحدة، ، وفي ح١ : هواحده .

<sup>(</sup>۲) هناد (۱۹۳) .

<sup>(</sup>٣) في ف ١ : (منها) .

<sup>(</sup>٤) في ف ١ ، ح٣ ، ن ، م : (معرضون) .

<sup>(</sup>٥) أبو نعيم ٢٦٤/١ ، ٢٦٥ . والحديث عند الطبراني (٧١٥٨) . وقال الهيثمي : فيه أبو مهدى سعيد ابن سنان ، وهو ضعيف جدًّا . مجمع الزوائد ١٨٨/٢ ، ١٨٩ .

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل: «وابن جرير».

<sup>(</sup>٧) في ص ، ح١ ، ح٣ ، ن ، م : (الثلاثة) ، وبعده في ن : (هي) .

فيها إلا هذه الآيةُ الجامعةُ الفاذَّةُ: ﴿ فَكَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَكًا يَرَهُ ﴾ (١).

<sup>(</sup>۱) مالك ۲/۱۲ ، ۱۶۶۶ ، وأحمد ۷/۱۳ ، ۳۲/۱۶ ، ۳۳۵ (۲۰۵۳ ، ۸۹۷۷ ، ۹۸۷۹ ) ، والبخارى (۲۸۷۱ ، ۲۸۲۰ ، ۲۸۲۳ ، ۲۹۲۳ ، ۲۹۳۳ ) ، ومسلم (۹۸۷) ، والنساتى (۹۸۷) . واين ماجه (۲۸۸۸ ) .

### سورةً والعاديات

### مكية

أخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ قال: نزَلت سورةُ «والعاديات» بمكةَ .

وأخرَج أبو عبيد في «فضائلِه» عن الحسنِ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: « ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ [الزلزلة: ١] تَعدِلُ نصفَ (١) القرآنِ ، ﴿ وَٱلْعَلْدِيَتِ ﴾ تَعدِلُ نصفَ (١) القرآنِ » (١) القرآنِ ) .

وأخرَج محمدُ بنُ نصرٍ ، من طريقِ عطاءِ بنِ أبى رباحٍ ، عن ابنِ عباسِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ تعدِلُ نصفَ القرآنِ ، ﴿ وَٱلْعَلَدِيَتِ ﴾ تعدِلُ نصفَ القرآنِ ، ﴿ وَٱلْعَلَدِيَتِ ﴾ تعدِلُ نصفَ القرآنِ ، و : ﴿ قُلْ هُو آللَهُ أَحَدُ ﴾ [الإحلاص : ١] تعدِلُ ثلثَ القرآنِ ، و : ﴿ قُلْ هُو آللَهُ أَحَدُ ﴾ [الإحلام : ١] تعدِلُ ربعَ القرآنِ » .

وأخرَج البزارُ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، [٥٩٥] والدارقطنى فى «الأفرادِ» ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسِ قال : بعَث رسولُ اللهِ ﷺ خيلًا ، فأَشْهَرَت نَ شَهِرًا لا يأتِيه منها خبرٌ ، فنزَلت : ﴿ وَٱلْمَدِينَتِ ضَبْحًا ﴾ . ضَبَحتْ بأرجلِها – ولفظُ ابنِ مَردُويَه : ضبَحَتْ بمناخرِها – ﴿ فَٱلْمُورِبَتِ قَدْحًا ﴾ . قدَحتْ بأرجلِها – ولفظُ ابنِ مَردُويَه : ضبَحَتْ بمناخرِها – ﴿ فَٱلْمُورِبَتِ قَدْحًا ﴾ . قدَحتْ

<sup>(</sup>۱) فی ص ، ف ۱ ، ح ۱ ، ن ، م : (بنصف) .

<sup>(</sup>٢) أبو عبيد ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٣) محمد بن نصر ص ٦٥ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ح٣ ، ن ، م : (فاستمرت) . وأشهر : أتى عليه شهر . ينظر التاج (ش هر) .

بحوافرِها الحجارة فأورَتْ نارًا، ﴿ فَٱلْمُغِيرَتِ صُبْحًا ﴾ . صَبَّحتِ القومَ بغارةِ ، ﴿ فَأَنْرُنَ بِهِ عَمَّا ﴾ . صَبَّحتِ القومَ بغارةِ ، ﴿ فَوَسَطْنَ بِهِ عَمَّا ﴾ . صَبَّحتِ القومَ جميعًا ﴾ . صَبَّحتِ القومَ جميعًا ( ) . القومَ جميعًا ( ) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه من وجه آخرَ عن ابنِ عباسٍ قال : بعَث رسولُ اللهِ ﷺ سريَّةً إلى العدوِ فأبطاً خبرُها ، فشقَّ ذلك عليه ، فأخبَره اللهُ خبرَهم وما كان من أمرِهم فقال : ﴿ وَٱلْعَدِينَتِ صَبْحًا ﴾ . قال : هى الخيلُ ، والضَّبحُ نخيرُ الخيلِ حينَ تنخِرُ '' ، ﴿ فَٱلْمُورِبَتِ قَدْحًا ﴾ . قال : حين تجرى الخيلُ تُورى نارًا ؛ أصابت سنابكُها '' الحجارة ، ﴿ فَٱلْمُعِيرَتِ صُبْحًا ﴾ . قال : هى الخيلُ أغارَتْ فصبَّحتِ العدوَ ، ﴿ فَأَلْمُعِيرَتِ صُبْحًا ﴾ . قال : هى الخيلُ أغارَتْ فصبَّحتِ العدو ، ﴿ فَأَثَرُنَ بِهِ مَقَعًا ﴾ . قال : هى الخيلُ أثرُن بحوافرِها . يقولُ : تَعدُو الخيلُ ، والنقعُ العدو ، ﴿ فَوَسَطَنَ بِهِ عَمَّمًا ﴾ . قال : الجَمْعُ العدُو .

وأخرَج عبدُ بنُ حميد عن أبي صالحِ قال : تَقاوَلْتُ أنا وعكرمةُ في شأنِ العادياتِ ، فقال : قال ابنُ عباسٍ : هي الخيلُ في القتالِ ، وضَبْحُها حين تُرخِي مشافرَها إذا عَدَتْ ، ﴿ فَٱلْمُورِبَتِ قَدْحًا ﴾ . قال : أرَتِ المشركين مكرَهم ، ﴿ فَٱلْمُغِيرَتِ صُبْحًا ﴾ . قال : إذا صَبَّحتِ العدوَّ ، ﴿ فَوَسَطْنَ بِهِ عَمَّا ﴾ . قال : إذا صَبَّحتِ العدوَّ ، ﴿ فَوَسَطْنَ بِهِ عَمَّا ﴾ . قال : إذا صَبَّحتِ العدوَّ ، ﴿ فَوَسَطْنَ بِهِ عَمَّا ﴾ . قال الحبِّ . تَوسَّطَتِ العدوَّ . وقال أبو صالح : فقلتُ : قال عليٌ : هي الإبلُ في الحبِّ . ومولاى كان أعلمَ من مولاك .

<sup>(</sup>۱) البزار (۲۲۹۱ - کشف) . وقال الهیثمی : فیه حفص بن جمیع ، وهو ضعیف . مجمع الزوائد ۱٤۲/۷ .

<sup>(</sup>۲) نخر الفرس ينخر: مد الصوت والنفس في خياشيمه . التاج (ن خ ر) .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ف ١ ، ح ١ ، ن ، م : (بسنابكها) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ أبي حاتم، وابنُ الأنباريِّ في "كتابِ « الأَضدادِ » ٬ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسِ قال : بينما أنا في الحِجْر جالسٌ إذ أتاني رجلٌ يسألُ عن: ﴿ ٱلْعَلِدِيَاتِ ضَبْحًا ﴾ . فقلتُ : الخيلُ حين تُغِيرُ في سبيل اللهِ ، ثم تأوِي إلى الليل ، فيصنعُون طعامَهم ، ويُورُون نارَهم . فانفتَل عني ، فذهَب (١) إلى عليّ بن أبي طالبٍ وهو جالسّ تجت سقايةٍ زَمْزَمَ ، فسأَلُه عن : ﴿ ٱلْعَكِدِيكِ ضَبْحًا ﴾ . فقال : سألتَ عنها أحدًا قبلي ؟ قال : نعم ، سألتُ عنها ابنَ عباسٍ ، فقال : هي الخيلُ حينَ تُغِيرُ في سبيل اللهِ . فقال : اذهَبْ فادعُه لي . فلمَّا وقَفتُ على رأسِه قال : تُفتِي الناسَ بما لا علمَ لك ، أواللهِ إن كانت أولَ " غزوةٍ في الإسلام لبدرٌ ، وما كان معنا إلا فرَسانِ ؛ فرسٌ ( ، ) للزبيرِ وفرسٌ للمقدادِ بنِ الأسودِ ، فكيف تكونُ العادياتِ ضبحًا ، إنما العادياتُ ضبحاً مِن عرفةَ إلى المزدلفةِ ، فإذا أووا إلى المزدلفةِ أورَوُا (٥) النيرانَ ، ﴿ فَٱلْمُغِيرَتِ صُبِّحًا ﴾ . من المزدلفةِ إلى منى ، فذلك جمعٌ ، وأما قولُه : ﴿ فَأَثَرُنَ بِهِ ـ نَقْعًا ﴾ . فهو نقعُ الأرضِ حين تَطؤُه بخفافِها وحوافرِها . قال ابنُ عباسِ: فنزَعتُ عن قولي ورجَعتُ إلى الذي قال عليٌ (١)

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ح۱، م: «المصاحف».

<sup>(</sup>٢) بعده في م : (عني) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ح ١ : «لأن لأول» ، وفي م : «والله إن أول» .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) بعده في م : ﴿ إِلَى اللَّهِ اللَّلَّمِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ۷۲٪ ۵۷٪ ، ۷۷٪ ، وابن أبي حاتم – كما في تفسير ابن كثير ٤٨٦/٨ ، ٤٨٧ – وابن الأنبارى ص ٣٦٤ ، ٣٦٥ ، والحاكم ٢٠٥/٢ ، وابن مردويه – كما في تخريج الكشاف ٢٦٧/٤ ، وفتح البارى ٧٢٧/٨ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، من طريقِ الأعمشِ ، عن إبراهيمَ ، عن عبدِ اللهِ : ﴿ وَٱلْعَلَدِيَتِ ضَبْحًا ﴾ . قال : الإبلُ . قال إبراهيمُ : وقال على بنُ أبى طالبٍ : هي الإبلُ . وقال ابنُ عباسٍ : هي الخيلُ . فبلَغ عليًّا قولُ ابنِ عباسٍ فقال : ما كانت لنا خيلٌ يومَ بدرٍ . قال ابنُ عباسٍ : إنما (اكان ذلك) في سريَّةٍ بُعِثَتْ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عامرِ قال: تمارَى عليٌ وابنُ عباسٍ فى:
﴿ الْمَدِينَ صَبْحًا ﴾ . فقال ابنُ عباسٍ : هى الخيلُ . وقال عليٌ : كذَبتَ يا بنَ /فلانة ،
واللهِ ما كان معنا يومَ بدرٍ فارسٌ إلا المقدادُ ، وكان على فرسٍ أبلَق . قال : وكان
يقولُ : هى الإبلُ . فقال ابنُ عباسٍ : ألا ترَى أنها تُثِيرُ نقعًا ، فما شيءٌ تُثِيرُه إلا
بحوافرها !

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، والحاكمُ وصحَّحه، من طريقِ مجاهدٍ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿ وَالْعَلَدِيَتِ صَبْحًا ﴾ . قال : الخيلُ ، ﴿ فَالْمُورِبَاتِ قَدَّحًا ﴾ . قال : الرجلُ إذا أورَى زَنْدَه ، ﴿ فَالْمُغِيرَتِ صُبْحًا ﴾ . قال : الخيلُ تُصبِّحُ العدوَّ ، ﴿ فَأَنْرَنَ اللهِ مَعَمًّا ﴾ . قال : العدوَّ ، ﴿ إِنَّ الْإِنسَنَ بِدِ مَعَمًّا ﴾ . قال : العدوَّ ، ﴿ إِنَّ الْإِنسَنَ لِرَبِّدِ لَكُنُودُ ﴾ . قال : العدوَّ ، ﴿ إِنَّ الْإِنسَنَ لِرَبِّدِ لَكُنُودُ ﴾ . (أقال : لكفور " .

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: «كانت تلك» ، وفي ص ، ح٣ ، ن : «كانت ذلك» .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢٤/٣٧٤ ، ٧٤٥ ، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٨٦/٨ .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص ، ف ١ ، ح١ ، م : (علي) .

 <sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل ، ح٣ ، ن .
 والأثر عند الحاكم ٣٣/٢ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ : ﴿وَٱلْعَلَدِيَنِ ضَبْحًا﴾ . قال : قال ابنُ عباسِ (١) : القتالُ . وقال ابنُ مسعودِ (١) : الحجُ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، من طريقِ عمرو بنِ دينارِ ، عن عطاء ، عن ابنِ عباسِ : ﴿ وَٱلْعَلَدِينَتِ ضَبّحًا ﴾ . قال : ليس شيءٌ من الدوابٌ يَضبَحُ إلا كلبٌ أو فرسٌ ، ﴿ فَٱلْمُورِبَتِ صَبّحًا ﴾ . قال : غارَتِ قدّحًا ﴾ . قال : هو مكرُ الرجلِ قدّح فأورَى ، ﴿ فَٱلْمُغِيرَتِ صُبّحًا ﴾ . قال : غارَتِ الخيلُ صُبْحًا ، ﴿ فَأَنْرَنَ بِهِ مَقَالَ ، قال : غبارًا ؛ وقْعَ سنابكِ الخيلِ ، ﴿ فَوَسَطّنَ الحِيلُ ، ﴿ فَوَسَطّنَ الْعِدلُ ، هَا لَا عمرُو : وكان عبيدُ بنُ عميرٍ يقولُ : هي الإبلُ ( ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَٱلْعَلَدِيَدَ ضَبَّحًا ﴾ . قال : الخيلُ ضَبْحُها زَحِيرُها (٢) ، ألم ترَ أنَّ الفرسَ إذا عدًا قال : أَحْ أَحْ . فذاك ضبحُها (٤) .

وأخرَج ابنُ جريرِ (°) عن عليٌّ قال : الضبحُ من الخيلِ الحَمْحَمَةُ ، ومن الإبلِ النَّفَسُ ('') .

<sup>(</sup>۱) بعده فی م: (فی) .

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٣٩٠/٢ ، وابن جرير ٢٤/٧٧ .

<sup>(</sup>٣) في ص، ن : «وخيرها» ، وفي ف ١ : «رجيزها» ، وفي ح ١ ، م : «زجرها» . والزحير : إخراج الصوت أو النفس بأنين عند عمل أو شدة . التاج (ز ح ر) .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٤/٥٧٥ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ح٣ : «المنذر» .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميد ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادة : ﴿ وَالْعَلَايَتِ صَبْحًا ﴾ . قال : هي الخيلُ تَعدُو حتى تَضبَح ، ﴿ فَٱلْمُورِبَتِ قَدْحًا ﴾ . قدحتِ النارَ بحوافِها ، ﴿ فَٱلْغِيرَتِ صُبْحًا ﴾ . قال : أغارت حين أصبَحت ، ﴿ فَأَثَرَنَ بِهِ عَمْمًا ﴾ . قال : جمعَ القومِ ، ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَمِيهِ مَمَّعًا ﴾ . قال : جمعَ القومِ ، ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لِرَبِهِ لَكَنُودُ ﴾ . قال : لكفورُ (٢) .

وأخرَج الفريائي، وعبدُ بنُ حميدِ، عن مجاهدِ: ﴿ وَٱلْعَلَدِيَتِ ضَبَّحًا ﴾ . قال: الحيلُ، ﴿ فَٱلْمُعِيرَتِ صُبّحًا ﴾ . قال: الحيلُ، ﴿ فَٱلْمُعِيرَتِ صُبّحًا ﴾ . قال: الحيلُ، ﴿ فَوَسَطْنَ بِهِ مَمّعًا ﴾ . قال: الحيلُ، ﴿ فَوَسَطْنَ بِهِ مَمّعًا ﴾ . قال: هؤلاء وهؤلاء، ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لِرَبِّهِ لَكَنُودُ ﴾ . قال: لكفورٌ ''

وأخرَج عبدُ بنُ حميد، وابنُ جرير، وابنُ أبى حاتم، عن عكرمة : ﴿ وَٱلْمَلِدِينَتِ ضَبْحًا ﴾ . قال : الخيلُ " ، ألم ترَ إلى الفرسِ إذا جرَى (٥) كيف يَضبَعُ ؟ وما ضبَح بعيرٌ قط ، ﴿ فَٱلْمُورِبَتِ قَدْحًا ﴾ . قال : المكرُ ، تقولُ العربُ إذا أراد الرجلُ أن يَمكُرَ بصاحبِه : أما واللهِ لأقدَحَنَّ لك ، ثم لأُورِينَ . قال : الترابُ من (١) ﴿ فَٱلْمُؤْيِرَتِ صُبْحًا ﴾ . قال : الترابُ من (١)

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ح ١ ، ح ٣ ، م : «غارت» .

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٣٩٠/٢، وابن جرير ٢٤/٧١، ٥٧١، ٥٧٥ - وفي هذا الموضع من قول الكلبي - ٧٩، ، ٨١، ، ٨٨، ، ٥٨٥ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ح١، م.

<sup>(</sup>٤) الفريابي - كما في فتح الباري ٧٢٧/٨ .

<sup>(</sup>٥) في ف ١ ، ح ١ ، ح ٣ ، م : «أجرى» .

<sup>(</sup>٦) في ح١، م: «مع» .

وَقْعِ الْحَيْلِ، ﴿ فَوَسَطَنَ بِهِ عَمَّمًا ﴾ . قال : جمعَ العدقُ ، ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لِرَبِّهِ ِ لَكَنُودُ ﴾ . قال : لكفورٌ ( ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عطيةَ : ﴿ وَٱلْمَدِينَتِ ضَبَّحًا ﴾ . قال : الخيلُ ، ألم ترَها إذا عَدَتْ تَزْحَرُ ' . يقولُ : تَنْخِرُ ، ﴿ فَٱلْمُورِبَتِ قَدْمًا ﴾ . قال : المكرُ '' ، ﴿ فَٱلْمُورِبَتِ قَدْمًا ﴾ . قال : المخبرُ ، ﴿ فَوَسَطْنَ فِي فَلَا يُعِيرُتِ صُبِّمًا ﴾ . قال : الخيلُ ، ﴿ فَأَثَرَنَ بِدِ نَقْعًا ﴾ . قال : الغبارَ ، ﴿ فَوَسَطْنَ بِدِ جَمْعًا ﴾ . قال : جمعَ المشركين ، ﴿ إِنَّ ٱلْإِنْسَنَ لِرَبِّدِ لَكُنُودٌ ﴾ . قال : لكفورٌ .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ: ﴿ فَٱلْمُورِبَاتِ قَدْمًا ﴾ . قال : كان مكرُ المشركين إذا مكروا قدَحوا النيرانَ حتى يُرُوا أنهم كثيرٌ .

وأخرَج الطستى عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخبِرنى عن قولِهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ فَأَثَرَنَ بِهِ ـ نَقَعًا ﴾ . قال : وهل عرَّ وجلَّ : ﴿ فَأَثَرَنَ بِهِ ـ نَقَعًا ﴾ . قال : النقعُ ما يَسطَعُ من حوافرِ الخيلِ . قال : وهل تعرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعتَ حسانَ بنَ ثابتٍ وهو يقولُ ( ) :

عدِمنا خَيلَنا إن لم تَرَوها تُشِيرُ النَّقعَ مَوعِدُها كَداءُ قال: الكنودُ قال: الكنودُ قال: الكنودُ الكفورُ للنعمة ؛ وهو الذي يأكلُ وحدَه، ويَمتَعُ رفدَه ، ويُجيعُ عبدَه. قال:

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۶/۷۱، ۹۷۰، ۸۲۰.

<sup>(</sup>۲) فی ص ، ح۱ ، ح۳ : (تزجر) ، وفی ف۱ : (بزجر) .

<sup>(</sup>٣) في ف ١ ، ح ١ ، م : والكر، .

<sup>(</sup>٤) في ديوانه ص ٧٣.

<sup>(</sup>٥) الرفد: العطاء والصلة . التاج (رف د) .

وهل تعرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعتَ الشاعرَ وهو يقولُ :

شَكَرْتُ له يومَ العكاظِ نوالَه ولم أَكُ للمعروفِ ثَمَّ كنودا(١)

وأخرَج ابنُ جريرِ عن ابنِ مسعودِ : ﴿ وَٱلْعَلَدِيَتِ ضَبْحًا ﴾ . قال : هي الإبلُ في الحجّ ، ﴿ فَٱلْمُورِبَتِ قَدْحًا ﴾ . إذا نَسَفَتِ (٢) الحصى بمناسِمِها (٣) ، فضرَب (٤) الحصى بعضًا ، فتحرُجُ منه النارُ ، ﴿ فَٱلْمُغِيرَتِ صُبْحًا ﴾ . حينَ يُفيضُون من الحصى بعضًا ، فتحرُجُ منه النارُ ، ﴿ فَٱلْمُغِيرَتِ صُبْحًا ﴾ . حينَ يُفيضُون من جَمع ، ﴿ فَٱلْرَنَ بِهِ عَنَا لَهُ عَلَى اللهُ الل

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عطاءِ: ﴿ وَٱلْمَدِيَتِ صَبْحًا ﴾ . قال : الإبلُ ، ﴿ وَٱلْمَدِيَتِ صَبْحًا ﴾ . قال : الإبلُ ، ﴿ وَاَلْمُورِبَتِ قَدْحًا ﴾ . قال : القومَ ، ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ مَعًا ﴾ . قال : القومَ ، ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ مَ لَكُنُودٌ ﴾ . قال : لكفورٌ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميد عن محمدِ بنِ كعبِ القرظيّ ، ﴿ وَٱلْعَلَدِيَتِ ضَبْحًا ﴾ . قال : الدَّفْعَةُ من عرفة ، ﴿ فَٱلْمُورِبَتِ قَدْحًا ﴾ . قال : النيرانُ تَجْمَعُ ، ﴿ فَٱلْمُورِبَتِ قَدْحًا ﴾ . قال : بطن الوادِي ، صُبْحًا ﴾ . قال : بطن الوادِي ، ﴿ فَوَسَطَنَ بِهِ عَمَّا ﴾ . قال : بطن الوادِي ، ﴿ فَوَسَطَنَ بِهِ عَمَّا ﴾ . قال : جمع مِنى .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، وابنُ مَردُويَه ، من طرقِ عن ابنِ عباسٍ قال : الكنودُ بلسانِنا أهلَ البلدِ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ص ، ح١ ، ح٣ ، ن : «كنود» ، وفي ف١ : «كفور» .

والأثر عند الطستي - كما في الإتقان ٨٦/٢ .

 <sup>(</sup>۲) في الأصل ، ح٣ : «سفت» ، وفي ص : «سمعنا» ، وفي ف ١ : «سمعت» ، وفي ح١ ، م :
 «استفت» ، وفي ن : «سقت» . والمثبت من مصدر التخريج .

 <sup>(</sup>٣) المَنْسِمُ ، بكسر السين : طرف خف البعير ، وقيل : هو للناقة كالظفر للإنسان . اللسان (ن س م) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ح٣ : «فضربت» ، وفي ن ، م : «تضرب» .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ۲۶/۲۷، ، ۷۷، ، ۵۷۸ ، ۵۸۰ ، ۵۸۲ .

الكفورُ<sup>(١)</sup> .

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن أبي أُمامةَ ، عن النبيّ ﷺ في قولِه : ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لِيَكِيَّةِ في قولِه : ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لِرَبِّهِۦ لَكَنُودٌ ﴾ . قال : لكفورٌ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، والبخاريُّ في «الأدبِ» ، والحكيمُ الترمذيُّ ، وابنُ مَردُويَه ، عن أبي أمامةَ قال : الكنودُ الذي يَمنعُ رِفدَه ، ويَنزِلُ وحدَه ، ويَضرِبُ عبدَه (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والطبرانيُّ ، وابنُ مَردُويَه ، والديلميُّ ، وابنُ مَردُويَه ، والديلميُّ ، وابنُ اللهِ عَلَيْتُم : «أتدرون وابنُ عساكرَ ، بسندِ ضعيفٍ ، عن أبى أمامةَ قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْتُم : «أتدرون ما الكنودُ ؟» . قالوا : اللهُ ورسولُه أعلمُ . قال : «هو / الكفورُ الذي يَضرِبُ عبدَه ، ٢٥٥/٦ وكمنعُ رِفدَه ، ويأكلُ وحدَه » .

وأخرَج البيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» عن قتادةَ والحسنِ في قولِه: ﴿إِنَّ الْإِنْسَنَ لِرَبِّهِ مِ لَكُنُودُ ﴾ . قالا : لكفورٌ للنعمةِ ؛ البخيلُ بما أُعطِي ، الذي يَمنعُ رِفدَه ، ويُجيعُ عبدَه ، ويأكلُ وحدَه ، ولا يعطِي النائبةَ تكونُ في قومِه ، ولا يكونُ كنودًا حتى تكونَ هذه الخصالُ فيه (٥) .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٤ /٨٤/٢ ، وابن مردويه – كما في فتح الباري ٧٢٧/٨ .

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٦٠) ، والحكيم الترمذي ٧٢/٣ . ضعيف (ضعيف الأدب المفرد - ٣١) .

<sup>(</sup>٣) في ح ١ ، م : «البيهقي» .

<sup>(</sup>٤) ابن جریر ۲۶/۵۸ ، وابن أبی حاتم - كما فی تفسیر ابن كثیر ۸۸۸۸ - والطبرانی (۷۷۷۸ ، ۷۷۷۸ ) ، والدیلمی (۲۹۷۷ ) .

<sup>(</sup>٥) البيهقي (٤٦٢٨).

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، والبيهقيُ ، عن الحسنِ : ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لِرَبِّهِ ـ لَكَنُودٌ ﴾ . قال : لكفورٌ يُعدِّدُ المصيباتِ ، ويَنسَى نِعَمَ ربِّه (١)

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ: ﴿ وَإِنَّهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ﴾ . قال: الإنسانَ ، ﴿ وَإِنَّهُمُ لِحُتِّ ٱلْخَيْرِ ﴾ . قال: المالِ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن مجاهدٍ : ﴿ وَإِنَّامُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ﴾ . قال : اللهُ عزَّ وجلَّ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادة : ﴿ وَإِنَّاهُ عَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدٌ ﴾ . قال : هذه من مقاديم الكلامِ ، يقولُ : وإن اللهَ على ذلك لشهيدٌ ، وإن الإنسانَ لحبٌ الخير لشديدٌ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ : ﴿وَإِنَّهُ لِحُتِ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدُ﴾ . قال : هو المالُ (٢) .

وأَخْرَج ابنُ أَبَى حَاتِمٍ عَن مَحْمَدِ بَنِ كَعْبٍ: ﴿ وَإِنَّامُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ﴾ . قال: الإنسانُ شاهدٌ على نفسِه ، ﴿ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُودِ ﴾ . قال: الأعمالُ ، مُصِّل قال: الأعمالُ ، مُصِّل مَا فِيها أَنْ .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٤/٥٨٥ ، والبيهقي (٢٦٢٩ ، ٢٠٠١) .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ١٩/٢٤. وفيه: « ... إن الله الشهيد أن الإنسان لحب الخير لشديد » .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٣٩١/٢ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ح١ ، م .

( وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ﴾ . قال : أُبرِز (٢) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتم، عن أبى صالحِ: ﴿وَحُصِّلَ مَا فِي الصَّدُورِ﴾'. قال: أُخرِجَ ما في الصدورِ.

وأخرَج ابنُ عساكرَ ، من طريقِ البَخْتَرِيِّ بنِ عبيدٍ ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رجل : يا رسولَ اللهِ ، ما العادياتُ ضبحًا ؟ فأعرَض عنه ، ثم رجَع إليه من الغدِ فقال : ما المورياتُ قدحًا ؟ [٥٠٤ ظ] فأعرَض عنه ، ثم رجَع الثالثة فقال : ما المغيراتُ صبحًا ؟ فرفَع العِمامةَ والقَلنَسُوةَ عن رأسِه بمِخصَرتِه (ئ) فوجَده مُفْرَعًا (أسه فقال : «لو (وجدتُه طامًّا (اسه) لوضَعتُ الذي فيه عيناه (اسمى عنه وإله فقالوا : يا نبيّ اللهِ ، ولِمَ ؟ قال : «إنه سيكونُ أناسٌ من أمتى يَضرِبُون القرآنَ بعضه ببعض ليبطِلُوه ، ويَتَّبِعُون ما تشابَه منه ، ويزعُمُون أن لهم في أمرِ ربّهم سبيلًا ، ولكلًّ دينِ مجوسٌ ، وهم مجوسُ أمتى وكلابُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ح۱، م.

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۲۶/۹۰ .

<sup>(</sup>٣) بعده في ن ، م : وإليه ١ .

<sup>(</sup>٤) الـمخصرة : كالسوط ، وقيل : هو ما يأخذه الرجل بيده يتوكُّأ عليه ، كالعصا ونحوه . التاج (خ ص ر) .

<sup>(</sup>٥) فرع فرعا : إذا كثر شعره ، وهو ضد صَلِع . التاج (ف ر ع) .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م : ﴿وجدتك حالقًا رأسك ،

<sup>(</sup>٧) فى الأصل ، ح٣ ، ن : «طلسا» ، وفى ص : «ظلها» . وطمَّ شعره : جزَّه واستأصله . النهاية . ١٣٩/٣ .

<sup>(</sup>٨) في ح١ : (عيني) ، وفي م : (عيناك) .

النارِ». فكأنه يقولُ: هم القدريةُ. قال الذهبئ في «الميزانِ» ( البختريُّ ضعَّفه أبو حاتمٍ، وترَكه () غيرُه، وقال أبو نعيمٍ: روَى عن أبيه موضوعاتٍ.

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال ٢٩٩/١ .

<sup>(</sup>٢) في ح١، م: «أعله».

# سورةً القارعةِ

#### مكية

أخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسِ قال : نزَلت سورةُ « القارعةِ » بمكةً .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، ('وابنُ مَردُويَه') ، من طرقٍ عن ابنِ عباسٍ قال : القارعةُ من أسماءِ يومِ القيامةِ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ، وابنُ جريرٍ، عن قتادةً في قولِه: ﴿يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْدَى رأيتُم يَتهافتُ في النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْذَى رأيتُم يَتهافتُ في النارِ . وفي قولِه: ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْمِهِنِ الْمَنفُوشِ . قال: كالصوفِ . وفي قولِه: ﴿فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَزِيئُمُ ﴿ إِنَّ فَهُو فِي عِيشَةِ كالصوفِ . قال: هي الجنةُ . ﴿وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَزِيئُمُ ﴿ إِنَّ فَكُمْ مَنْ خَفَّتْ مَوَزِيئُمُ ﴿ إِنَّ فَالَمُهُ فَيَ فَالَا يَهِي النارُ مأواهم وأمُّهم ومصيرُهم ومولاهم (٢) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ فَأَمُّمُمُ هَ الوَيةُ ﴿ ، قال : مصيرُه إلى النارِ ، وهي الهاويةُ ﴿ ،

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فَأَمُّكُمُ هَا وَيَدُّ ﴾ : كقولِه : هَوَتْ أَمُّهُ .

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ح٣ ، ن .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢٤/٢٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٤/٩٥ - ٥٩٥ .

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٣٩٢/٢ ، وابن جرير ٤١/٥٥٥ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن قتادةً قال : هي كلمةٌ عربيةٌ ، إذا وقَع رجلٌ في أمرٍ شديدِ قال (١) : هَوَتْ أَمُه .

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن أبي خالدِ الوالبِيِّ : ﴿ فَأَمَّهُمُ هَـَاوِيَةً ﴾ . قال : أمُّ رأسِه .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن عكرمةَ قال : أمُّ رأسِه هاويةٌ فى جهنمَ .
وأخرَج ابنُ جريرٍ عن أبى صالحٍ قال : يَهوون فى النارِ على رُءُوسِهم (٢) .
وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ زيدٍ قال : الهاويةُ النارُ ، هى أمُّه ومأْواه التى يرجِعُ إليها ويأوى إليها (٢) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، عن الأشعثِ بنِ عبدِ اللهِ الأعمَى قال : إذا مات المؤمنُ ذُهِب برُوحِه إلى أرْواحِ المؤمنين فتقولُ : رَوِّحُوا أَخاكم (٣) ؛ فإنه كان في غمِّ الدنيا . ويسألونه ما فعَل فلانٌ ؟ (أما فعَلت فلانةً) ؟ فيُخبرُهم فيقولُ (ث عالم على على الله على فيقولُ : مات ، أما جاءكم ؟ فيقولون : لا ، ذُهِبَ به إلى أُمّه الهاوية (٢) .

<sup>(</sup>١) في ح١، م: «قالوا».

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢٤/٩٩٥.

<sup>(</sup>٣) في م: «لأخيكم».

<sup>(</sup>٤ – ٤) في ص ، ف١ ، ح١ : «فعل فلانة» ، وفي م : «فعل فلان» .

<sup>(</sup>٥) في ح١: «فيقولون».

<sup>(</sup>٦) في ن ، م : «يسألوه».

<sup>(</sup>٧) عبد الرزاق ٣٩٢/٢ ، وابن جرير ٣٩٦/٢٤ .

وأخرَج الحاكمُ عن الحسنِ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا مَاتَ الْعَبَدُ تَلْقَى رُوحُهُ أُرُواحُ الْمُؤْمنين ، فيقولون (١) له : ما فعَل فلانٌ ؟ فإذا قال: مات. قالوا: 
ذُهِب به إلى أمِّه الهاويةِ ، فبِئسَتِ الأمُّ وبئسَتِ المربِّيةُ (٢).

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أنسِ بنِ مالكِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : (إذا مات المؤمنُ تَلَقَّتُه أروامُ المؤمنين فيسألونه : ما فعَل فلانٌ ؟ ما فعَلت فلانةُ ؟ فإذا كان مات ولم يأتِهم قالوا : خُولِفَ به إلى أمّه الهاويةِ ، فبئسَتِ الأمُّ وبئسَتِ المربيةُ . حتى يقولون : ما فعَل فلانٌ ، هل تَزَوَّجَ ؟ ما فعلتْ فلانةُ ، هل تَزَوَّجَت ؟ عندي يقولون : دعُوه يَستريحُ ؛ فقد خرَج من كربٍ عظيم () .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أبى أيوبَ الأنصاريِّ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : «إنَّ نفسَ المؤمنِ إذا قُبِضَت تلقَّاها (٥) أهلُ الرحمةِ من عبادِ اللهِ كما يَلقَون البشيرَ من أهلِ الدنيا ، فيَقولون : / أنظِرُوا صاحبَكم يَستريحُ ؛ فإنه كان في كربٍ شديدٍ . ٢٨٦/٦ ثم يسألونه : ما فعَل فلانٌ ؟ وفلانةُ هل تَزَوَّجَت ؟ فإذا سألوه عن الرجلِ قد مات قبلَه فيقولُ : هيهات (١) ، قد مات ذاك قبلِي . فيقولون : إنا للهِ وإنا إليه راجعون ، فَبِعْسَتِ الأُمُّ وبِعُسَتِ المربيةُ » .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ح٣ : «فيقول» .

<sup>(</sup>٢) الحاكم ٢/٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) في م : «يقولوا» .

<sup>(</sup>٤) في ح١، م: «الدنيا».

والحديث عند ابن مردويه - كما في تفسير ابن كثير ٤٩٠/٨ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : «تلقاه» ، وفي ح١ ، م : «تلقتها» .

<sup>(</sup>٦) فى الأصل : «أيهات» ، وفى ف ١ : «أى مات» . وهيهات : كلمة تبعيد مبنية على الفتح ، وناس يكسرونها ، وقد تبدل الهاء همزة ، فيقال : أيهات . النهاية ٥/ ٠ ٢٩ .

وأخرَج ابنُ المباركِ عن أبي أيوبَ الأنصاريِّ قال : إذا قُبِضَتْ نفسُ العبدِ تَلَقَّاه أهلُ الرحمةِ من عبادِ اللهِ كما يَلقَون البشير (() في الدنيا ، فيُقبِلُون عليه ليسألوه (() ، فيقولُ بعضُهم لبعضٍ : أَنظِرُوا أَحاكم حتى يَستريحَ ؛ فإنه كان في كربٍ . فيُقبِلُون عليه فيسألونه : ما فعَل فلانٌ ؟ ما فعَلت فلانةُ ، هل تَزَوَّجَت ؟ فإذا سألوه عن الرجلِ قد مات قبلَه قال لهم : إنه قد هلك . فيقولون : إنا للهِ وإنا إليه راجعون ، ذُهِبَ به إلى أُمّه الهاويةِ ، فيئسَتِ الأُمّ وبئسَتِ المربيةُ . فيعرِضُ عليهم أعمالَهم ، فإذا رأوا حسنًا فرحوا واستبشرُوا وقالوا : هذه نعمتُك على عبدك فأيمها . وإن رأوا سُوءًا قالوا : اللهم راجِعْ عبدك . قال ابنُ صاعد () : ورواه سلامٌ الطويلُ عن ثورِ فرفَعه () .

وأخرَج ابنُ المباركِ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، أنه قيل له : هل يأتى الأمواتَ أخبارُ الأحياءِ؟ قال : نعم ، ما من أحدٍ له حميمٌ إلا يأتيه أخبارُ أقاربِه ، فإن كان خيرًا سُرَّ به وفرح به (وهنِّئ به م) ، وإن كان شرًّا ابتاً س لذلك وحزِن ، حتى إنهم ليسألُون عن الرجلِ قد مات ، فيقالُ : ألم يأتِكم ؟ فيقولون : لقد خُولِف به إلى أُمُّه الهاويةِ (١)

وأخرَج أبو نعيم في «الحليةِ» عن وهبِ بنِ منبهِ قال : مَرٌّ عيسي عليه السلامُ

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ح ١ ، ح ٣ ، ن : «البشرى» .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ص ، ف١ ، ح٣ : «يسألونه» ، وفي ن : «ليسألونه» .

<sup>(</sup>٣) في النسخ : «المبارك» . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٤) ابن المبارك (٤٤٣).

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : م .

<sup>(</sup>٦) ابن المبارك (٤٤٧).

بقريةٍ قد مات أهلُها ؛ إنسُها وجنُّها وهوامُّها وأنعامُها وطيورُها(١) ، فقام يَنظُرُ إليها ساعةً ، ثم أقبَل على أصحابِه فقال : مات هؤلاء بعذاب اللهِ ، ولو ماتوا بغير ذلك ماتوا مُتَفَرِّقِين ، ثم ناداهم : يأهلَ القريةِ . فأجابَه مجيبٌ : لَبَيُّك يا رُوحَ اللهِ . قال : ما كان جنايتُكم ؟ قال (٢) : عبادةُ الطاغوتِ ، وحُبُّ الدنيا . قال : وما كانت عبادتُكم الطاغوتَ ؟ قال : الطاعةُ لأهل معاصِي اللهِ . قال : فما كان ٣٠ حبُّكم الدنيا ؟ قال : كحبِّ الصبيِّ لأمِّه ؛ كنا إذا أقبَلَتْ فرحنا ، وإذا أدبَرَتْ حَزنًّا ، مع أمل بعيدٍ ، وإدبارِ عن طاعةِ اللهِ ، وإقبالِ في سخطِ اللهِ . قال : وكيف كان شأنُكم ؟ قال: بِتْنا ليلةً في عافيةٍ ، وأصبَحنا في الهاويةِ . فقال عيسي: وما الهاويةُ ؟ قال : سِجِّينٌ . قال : وما سِجِّينٌ ؟ قال : جمرةٌ من نارِ مثلُ أطباقِ الدنيا كلُّها دُفِنَتْ أرواحُنا فيها . قال : فما بالُ أصحابِك لا يَتَكَلَّمون ؟ قال : لا يستطيعون أن يَتَكَلَّمُوا ؛ مُلجَمُون بلجام من نارٍ . قال : فكيف كَلَّمتني أنت مِن بينهم ؟ قال : إني كنتُ فيهم ولم أكنْ على حالِهم، فلما جاء البلاءُ عَمَّنِي معهم، فأنا مُعَلَّقٌ بشعرةٍ في الهاويةِ، لا أدرِي أَكردَسُ ( في النارِ أَمْ أَنْجُو . فقال عيسى: بحقّ أقولُ لكم: لأكلُ خبز الشعير، وشربُ ماءِ القَرَاحِ، والنومُ على المزابلِ مع الكلابِ، كثيرٌ مع عافيةِ الدنيا والآخرةِ (٥) .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ص ، ف١ ، ح٣ ، ن : «طيرها» .

<sup>(</sup>٢) في ص : «على عبادتكم على» ، وفي ف١ : «على» ، وفي م : «قالوا» .

<sup>(</sup>٣) ليس في : الأصل ، ف ، ح٣ ، ن .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل ، ف ١ ، ح ١ ، ح ٣ ، ن : «فيها» .

<sup>(</sup>٥) أبو نعيم ٦١/٤ .

وأخرَج أبو يعلى ( عن أنس ا قال : كان رسولُ اللهِ ﷺ إذا فقَد الرجلَ من إخوانِه ثلاثةَ أيام سأل عنه ، فإن كان غائبًا دعا له ، وإن كان شاهدًا زارَه ، وإن كان مريضًا عادَه . ففقَد رجلًا من الأنصارِ في اليوم الثالثِ ، فسأل عنه ( فقيل : يا رسولَ اللَّهِ ۚ ۚ ، تركناه مثلَ الفَرْخِ لا يَدخُلُ في رأسِه شيءٌ إلا حرَج من دُبُرِه . قال : «عُودُوا أخاكم» . فخرَجنا مع رسولِ اللهِ ﷺ نَعودُه ، فلما دخَلنا عليه قال رسولُ اللهِ ﷺ: «كيف تجِدُك ؟» قال: لا يَدخلُ في رأسي شيءٌ إلا خرَج من دُبُرى . قال : «وممَّ ذاك؟» قال : يا رسولَ اللهِ ، مَرَرْثُ بك وأنت تصلِّي المغربَ ، فَصَلَّيتُ معك وأنت تقرأُ هذه السورةَ : ﴿ ٱلْقَـَارِعَةٌ ۗ ۞ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴾ . إلى آخرها: ﴿ نَارُّ حَامِيكُ أَكُ . فقلتُ : اللَّهُم ما كان من ذنبِ أنت معذِّبي عليه في الآخرةِ فَعَجِّلْ لَي عَقُوبَتُه في الدنيا . فنزَل (٢) بي ما ترَى . قال رسولُ اللهِ ﷺ : «بِعْس ما قلتَ ، ألا سألْتَ اللهَ أن يُؤتِيَك في الدنيا حسنةً ، وفي الآخرةِ حسنةً ، ويَقِيَك عذابَ النار». فأمَره النبيُّ عَيَلِيَّةٍ فدعًا بذلك، ودعا له النبيُّ عَيَلِيَّةٍ، فقام كأنما نشِط من عِقالِ» (١)

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ح١ : «فقال» ، وفي م : «فقالوا» .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ح٣ : «فترى» .

<sup>(</sup>٤) أبو يعلى (٣٤٢٩) مطولاً . وقال محققه : إسناده ضعيف .

# سورةُ ألهاكم التكاثرُ مكيةً

أخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ قال: نزَلت بمكة سورة: «ألهاكم التكاثر».

( وأخرَج الخطيبُ في « المتفِقِ والمفترِقِ » ، والديلميُ ، عن عمرَ بنِ الخطابِ قال : قال رسولُ اللَّهِ عَيَّا : « مَن قرأ في ليلة ألفَ آية لقي اللَّه وهو ضاحكُ في وجهِه » . قيل : يارسولَ اللَّهِ ، ومن يقوى على ألفِ آية ؟ فقرأ : « بسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحيمِ : ﴿ أَلْهَنْكُمُ التَّكَاثُرُ ﴾ » إلى آخرِها . ثم قال : « والذي نفسى بيدِه ، إنها لتعدِلُ ألفَ آيةٍ » .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن سعيدِ بنِ أبي هلالٍ قال: كان أصحابُ

 <sup>(</sup>۱) الحاكم ۱/ ٥٦٦، ٥٦٧، والبيهقى (٢٥١٨). ضعيف (ضعيف الترغيب والترهيب - ٨٩١).
 (٢ - ٢) سقط من: م.

والحديث عند الخطيب (١٩٧). وقال: الراوى له عن يحيى بن بكير مجهول، والحديث غير ثابت.

رسولِ اللهِ ﷺ يُسَمُّون ﴿ أَلْهَاكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾ المقبرةُ (١) .

وأخرَج الطيالسي، وسعيدُ بنُ منصور، وأحمدُ، وعبدُ بنُ حميدٍ، ( ومسلمٌ ١ ) ، والترمذيُّ ، والنسائيُّ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والطبرانيُّ ، والحاكمُ ، وابنُ مَردُويَه ، عن عبدِ اللهِ بن الشخّيرِ قال : انتهَيتُ إلى رسولِ اللهِ ﷺ ، وهو يقرأ : ﴿ ٱلْهَنَّكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾ - وفي لفظٍ : وقد أُنزِلت عليه : ﴿ ٱلْهَنَّكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾ -٣٨٧/٦ وهو / يقولُ: «يقولُ ابنُ آدمَ: مالي مالي . وهل لك من مالِك إلا ما أكلتَ فأَفنَيتَ ، <sup>("</sup>أُو لبِسْتَ فأبلَيْتَ ، أُو تَصَدَّقْتَ فأبقَيتَ <sup>"؟</sup> ؟ » .

وأَخْرَج الطبراني عن مطرِّفٍ، عن أبيه قال: لما نزلت: ﴿ ٱلْهَاكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾. قال رسولُ اللهِ ﷺ: «يقولُ ابنُ آدمَ: مالي مالي '' . وهل لك من مالِك إلا ما أكلتَ فأفنيتَ ، أو لبِستَ فأبلَيتَ (°) ، أو أعطَيتَ فأمضَيتَ ؟ » .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، ومسلمٌ ، وابنُ مَردُويَه ، عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ: «يقولُ العبدُ: مالي مالي. وإنما له من مالِه ثلاثةٌ ؛ ما أكل

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ح ١، ح ٣، ن، م: «المغيرة»، وفي ف ١: «المنيرة». والمثبت من مصدر التخريج. والأثر عند ابن أبي حاتم - كما في فتح الباري ٨/ ٧٢٨.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح٣، ن.

والحديث عند الطيالسي (١٢٤٤)، وأحمد ٢٦/ ٢٣٢، ٢٣٣، ٢٤٤، ٢٤٥، ٢٤٧، ٢٤٨ (۱۱۳۰۰، ۱۱۳۰۱، ۱۱۳۲۲، ۱۱۳۲۲، ۱۲۳۲۱، ۱۲۳۲۸)، وعبد بن حمید (۱۲۰، ٥١٣- منتخب)، ومسلم (٢٩٥٨)، والترمذي (٢٣٤٢، ٣٣٥٤)، والنسائي (٣٦١٥)، وابن جرير ٤٢/ ٩٩٥، والطبراني في الأوسط (٢٨٨٨)، والحاكم ٢/ ٥٣٣، ٥٣٤.

<sup>(</sup>٤) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح٣، ن.

<sup>(</sup>٥) بعده في ح ١، م: «أو تصدقت فأبقيت».

فَأَفْنَى ، أُو لِيِسَ فَأَبْلَى ، أُو تَصَدَّقَ فَأْقْنَى (١) ، وما سَوَى ذلك فهو ذاهبٌ وتاركه للناس» (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الحسنِ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «يقولُ ابنُ آدمَ: مالى مالى. وما لَه من مالِه إلا ما أكل فأفنى ، أو لبِس فأبلَى ، أو أعطَى فأمضَى».

وأخرَج الحكيمُ الترمذيُّ في «نوادرِ الأصولِ» ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» وضعَّفه ، عن جريرِ بنِ عبدِ اللهِ قال : قال لنا رسولُ اللهِ ﷺ : «إني قاريُّ عليكم سورةَ «ألهاكم التكاثر» . فمَن بكَي فله () الجنةُ » . فقراها ، فمنا مَن بكي ، ومنا مَن بكي ، ومنا مَن لم يَبكِ ، فقال الذين لم يبكُوا : قد جَهِدْنا يا رسولَ اللهِ أن نبكِيَ فلم نقدِرْ عليه . فقال : «إني قارئها عليكم الثانيةَ ، فمن بكي فله الجنةُ ، ومن لم يقدِرْ أن يبكِيَ فليتباكَ » .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عبدِ اللهِ بنِ الشَّخْيرِ قال : أَتِيتُ رسولَ اللهِ ﷺ وهو يُصلِّى، وهو يقرأُ : ﴿ أَلْهَاكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾ حتى ختَمها (٥٠) .

<sup>(</sup>۱) فی ص، ف ۱، ح ۱، م: «فأبقی». وقال النووی: هكذا هو فی معظم النسخ ولمعظم الرواة: «فاقتنی» بالتاء، ومعناها: ادخره لآخرته. أی: ادخر ثوابه، وفی بعضها: «فأقنی» بحذف التاء، أی: أرضی. صحیح مسلم بشرح النووی ۱۸/ ۹۶.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۹۵۹).

<sup>(</sup>٣) في ح ١، م: «فقد دخل».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ف ١، ح ١، ح ٣: (فليتباكي).

والحديث عند الحكيم الترمذي ٢/ ١٩٨، والبيهقي (٢٠٥٤).

<sup>(</sup>٥) عبد بن حميد (١٤ ٥ - منتخب). وقال محققه: حسن.

وأخرَج البخارى ، وابنُ جريرٍ ، عن أُبَى بنِ كعبٍ قال : كنا نرَى هذا من القرآنِ : لو أن لابنِ آدمَ وادِيَيْن من مالٍ لتَمَنَّى واديًا ثالثًا ، ولا يملأُ جوفَ ابنِ آدمَ القرآنِ : لو أن لابنِ آدمَ وادِيَيْن من تاب . حتى نزَلت (هذه السورةُ (اللهُ على من تاب . حتى نزَلت (هذه السورةُ (اللهُ على من تاب . حتى نزَلت (اهذه السورةُ (اللهُ على من تاب . حتى نزَلت (اهذه السورةُ (اللهُ على أَنْكُمُ مُ اللهُ على من تاب . حتى نزَلت (اللهُ على اللهُ على من تاب . حتى نزَلت (اللهُ على اللهُ على من تاب . وأنْكَاثُرُ اللهُ على اللهُ على من تاب .

"وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن 'أبنِ بريدة ' في قولِه : ﴿ أَلْهَاكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾ . قال : نزَلت في قبيلتين من قبائلِ الأنصارِ ؛ في بني حارثة [ ٢٦٠ و] وبني الحارثِ ، تفاخروا وتكاثروا ؛ فقالت إحداهما : فيكم مثلُ فلانِ وفلانِ ؟ وقال الآخرون مثلَ ذلك ، تفاخروا بالأحياءِ ، ثم قالوا : انطلِقوا بنا إلى القبورِ . فجعلت إحدى الطائفتين تقولُ : فيكم مثلُ فلانِ ؟ و يشيرون إلى القبرِ - ومثلُ فلانِ ؟ وفعَل الآخرون مثلَ ذلك . فأنزَل اللهُ : ﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴿ كَانَ ذَلْكَ مُ قَلْمَا رَأَيْتُم عِبرةٌ وشعلٌ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ : ﴿ أَلْهَا كُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾ . قال : قالوا : نحن أكثرُ من بنى فلانٍ ، وبنو فلانٍ أكثرُ من بنى فلانٍ فألهاهم ذلك حتى ماتُوا ضُلَّالًا (٢٠) .

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن قتادةَ في قولِه : ﴿ أَلَّهَا كُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾ . قال : نزَلت

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۱. وفي م: «سورة».

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٤٤٠)، وابن جرير ٢٤/ ٩٩٥.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل، ح ١، ح ٣: «أبي بردة» .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٨/ ٤٩٣.

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ٢/ ٣٩٣، وابن جرير ٢٤/ ٥٩٨، ٥٩٩.

في اليهودِ .

وأخرَج الترمذي ، وتحشيش بنُ أصرمَ في « الاستقامةِ » ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، ( والبيهقي في « شعبِ الإيمانِ » ، عن علي بنِ أبي طالبِ قال : ما زِلْنا نشكُ في عذابِ القبرِ حتى نزَلت : ﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴾ (٢٠) .

وأخرَج ابنُ جريرِ ' عن عليٌ بنِ أبي طالبِ قال : نزَلت ﴿ أَلَّهَا كُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾ في عذابِ القبرِ ()

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ ، أنه قرَأُ ﴿ أَلْهَاكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۞ حَتَى زُرِّتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ﴾ . ثم قال : ما أرَى المقابرَ إلا زيارةً ، وما للزائرِ بدُّ من أن يرجِعَ إلى منزلِه () .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ ٱلْهَاكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾ . قال : في الأموالِ والأولادِ (٥٠) .

وأخرَج الحاكم وصحَّحه عن أبى هريرة قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «ما أخشى عليكم الخطأً ولكن أخشى عليكم الخطأً ولكن أخشَى عليكم الخطأً ولكن أخشَى عليكم التَّعَمُّدُ (١) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٣٣٥٥)، وابن جرير ٢٤/ ٦٠٠، والبيهقي (٣٩٩) . ضعيف (ضعيف سنن الترمذي - ٦٦٥).

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٤/ ٦٠٠.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٨/ ٤٩٤.

<sup>(</sup>٥) ابن المنذر - كما في فتح الباري ٨/ ٧٢٨.

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، ح ٣: «العمد» ، وفي ح ١: «النعمة» .

والحديث عند الحاكم ٢/ ٥٣٤. وهو عند أحمد ١٣٠/١٥ (٨٠٧٤). وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرَج ابنُ أبى حاتم، وابنُ مَردُويَه، عن زيدِ بنِ أسلم، عن أبيه قال: قرَا رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَالْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴾ قال: ﴿ يَعنى عن الطاعةِ ، ﴿ حَتَى الْمَقَابِرَ ﴾ قال: ﴿ يَعنى عن الطاعةِ ، ﴿ حَتَى الْمَقَابِرَ ﴾ قال: ﴿ يقولُ : حتى يأتيكم الموثُ ، ﴿ كُلّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ . قال: ﴿ يقولُ : لو قد حرَجتم يعنى لو قد دخلتم قبورَكم ، ﴿ ثُمَّ كُلّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ . يقولُ : لو قد حرَجتم من قبورِكم إلى محشرِكم ، ﴿ كُلّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيقِينِ ﴾ . قال: ﴿ لو قد وقفتم على أعمالِكم بين يدَى ربّكم ، ﴿ لَتَرَوُنَ الْمَجَيمَ ﴾ . وذلك أن الصراط يُوضَعُ وسطَ جهنم ؛ فناجٍ مُسَلَّم ، ومخدوشٌ مُسَلَّم ، ومكدوسٌ ('' في الصراط يُوضَعُ وسطَ جهنم ؛ فناجٍ مُسَلَّم ، ومخدوشٌ مُسَلَّم ، ومكدوسٌ ('' في السَّرابِ ، وظلالَ المساكنِ ، واعتدالَ الخَلْقِ ، ولذَّةَ النوم » ('' .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عِياضِ بنِ غَنْمٍ ، أنه سمِع رسولَ اللهِ ﷺ تلا قولَه : اللهِ ﴿ اللَّهَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: «مكرردس»، وفى ص، ف ١، ح ١، م: «مكدوش»، وفى ن: «ملدوس». ومكدوس، أى: مدفوع. وتكدس الإنسان، إذا دفع من ورائه فسقط، ويروى بالشين المعجمة، من الكدش، وهو السوق الشديد، والكدش: الطرد والجرح أيضًا. النهاية ٤/٥٥١.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم – كما في تفسير ابن كثير ٤٩٢/٨ مختصرًا .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ف ١، ن ، م .

<sup>(</sup>٤) بعده في ح ٣، ن، م: (في يوم).

باردِ الشرابِ ، وظلالِ المساكنِ ، وشبَعِ البطونِ ، واعتدالِ الحُلَّقِ ، ولذاذةِ النومِ ، حتى خِطبةِ أحدِكم المرأةَ مع خُطَّابٍ سِواه فزُوِّجَها ومُنِعَها غيرُه » .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الضحاكِ : ﴿ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ : الكفارَ ، (ثم كلا سوف يعلمون (١) . المؤمنون (٢) . وكذلك (٣كان يقرؤُها .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ ، ﴿ كُلَّا لَوْ تَعْلَمُ أَنْ اللهَ باعثُه بعدَ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ﴾ . قال : كنا نُحَدَّثُ أن علمَ اليقينِ أن يَعلمَ أن اللهَ باعثُه بعدَ الموتِ (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ﴾ . قال : كنا نُحَدَّثُ أنه الموتُ . وفى قولِه : ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَكُنَّ يَوْمَهِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ . قال : إن الله سائلٌ كلَّ ذى نعمةٍ فيما أنعَم عليه (٧) .

<sup>(</sup>١) في النسخ: «تعلمون». وينظر ما تقدم في ص ١٩٠، ١٩١.

<sup>(</sup>٢) في ص، ج ١، م: «المؤمنين».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: (كانوا يقرءونها) .

والأثر عند ابن جرير ۲۶/ ۸، ۲۰۱.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ١٤/ ٢٠.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٤/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>۷) عبد الرزاق ۲/ ۳۹۲، وابن جرير ۲۶/ ۲۰۲، ۲۱۰.

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، ( وابنُ المنذرِ ) ، وابنُ أبي حاتم ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُّ في «شعب الإيمانِ» ، عن ابن عباس في قوله: ﴿ ثُمُّ لَتُسْتَكُنَّ يَوْمَهِذٍ عَنِ ٣٨٨/٦ اَلنَّعِيمِ ﴾. قال: صحة الأبدانِ والأسماع / والأبصارِ ، يسألُ اللهُ العبادَ فيمَ استعمَلُوها ؟ وهو أعلمُ بذلك منهم ، وهو قولُه : ﴿ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أَوْلَيْهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴿ (٢) [الإسراء: ٣٦].

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَكُنَّ يَوْمَهِنِّ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ . قال : عن كلُّ شيء من لذةِ

وأخرَج عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ في زوائدِ «الزهدِ»، وابنُ أبي حاتم، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ مسعودٍ ، عن النبي ﷺ في قولِه : ﴿ ثُمُّ ۖ لَتُسْتَكُلُنَّ يَوْمَهِـذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ . قال : « الأمن والصحةِ » ( ) .

وأخرَج هنادٌ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ»، عن ابن مسعودٍ في الآيةِ قال: النعيمُ الأمنُ والصحةُ .

وأخرَج البيهقيُّ عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ: ﴿ ثُمُّ لَتُسْتَكُنَّ يَوْمَهِذٍ عَنِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ح ۱، م.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢٤/٤، والبيهقي (٤٦١٣).

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ف ١، ن، م.

<sup>(</sup>٤) الفريابي - كما في التمهيد ٢٤/٢٤ - وابن جرير ٢٤/ ٦١٠.

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن أحمد ص ١٥٧، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٨/٤٩٧.

<sup>(</sup>٦) هناد (٦٩٤)، وابن جرير ٢٤/ ٦٠٣، والبيهقي (٦٦٥).

ٱلنَّعِيمِ ﴾ . قال : النعيمُ العافيةُ . .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن عليٌ ابنِ أبى طالبٍ ، أنه سُئِلَ عن قولِه : ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَلُنَ يَوْمَهِن عِن النَّعِيمِ ﴾ . قال : من أنك خبزَ البُرِّ ، وشرِب ماءَ الفراتِ مُبرَّدًا ، وكان له منزلٌ يَسكُنُه ، فذاك من النعيم الذي يُسألُ عنه .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أبى الدرداءِ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَثُمَّ لَكُمْ الطُلِّ ، لَكُمْ عَنِ الطُلِّ ، وَالنَّومِ فَى الطُلِّ ، وَالنَّومِ فَى الطُلِّ ، وَالنَّومِ فَى الطُلِّ ، وَشُرْبِ مَاءِ الفَراتِ مَبرَّدًا ﴾ .

وأخرَج أحمدُ في « الزهدِ » ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبي قِلابةَ ، عن النبيّ ﷺ في قولِه : ﴿ نَاسٌ مِن أُمِتِي يَعقِدُونَ فَي قَالِ ۚ : ﴿ نَاسٌ مِن أُمِتِي يَعقِدُونَ السَّمْنَ والعسلَ بالنّقِيّ ( ) فيأْكُلُونه » ( ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن محمرانَ بنِ أبانِ ، عن رجلِ من أهلِ الكتابِ قال : ما اللهُ بمعطِ عبدًا فوقَ ثلاثٍ إلا سائلَه عنهن يومَ القيامةِ ؛ قَدْرَ ما يقومُ (١) به صُلْبُه من الخبزِ ، وما يُكِنَّه من الظلِّ ، وما يُوارِى به عورتَه من الناسِ (٧) .

<sup>(</sup>١) البيهقي (٤٦١٢).

<sup>(</sup>٢) سقط من : ح ٣. وفي ن ، م : (عن) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) النقى : الخبز الحُوَّارَى . النهاية ٥/ ١١٢.

<sup>(</sup>٥) أحمد ص ٣١.

<sup>(</sup>٦) في ص: «يقم»، وفي ف ١، ح ١، ن، م: «يقيم».

<sup>(</sup>٧) في ح ١: «اللباس».

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن عكرمةَ قال : لما نزَلت هذه الآيةُ : ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَكُنَّ يَوْمَبِدٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ . قال الصحابةُ : (ايا رسولَ اللهِ ، وأي نعيم نحن فيه (وإنما نأكلُ في أنصافِ بطونِنا خبزَ الشعيرِ ؟ فأوحَى اللهُ إلى نبيّه عَلَيْهُ أن قلْ لهم : «أليس تَحتَذُون النعالَ ، وتشربون الماءَ الباردَ ؟ فهذا من النعيم » (()

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وهناد ، وأحمد ، وابنُ جرير ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقى فى «شعبِ الإيمانِ» ، عن محمودِ بنِ لَبيدِ قال : لما نَزَلت : ﴿ أَلْهَاكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ والتمو ، قالوا : يا رسولَ الله ، عن أيّ نعيم نسألُ ، وإنما هما الأسودان الماءُ والتمو ، وسيوفُنا على رقابِنا ، والعدوُ حاضر ، فعن أيّ نعيم نُسألُ ؟ قال : «أمّا إنَّ ذلك سيكونُ » . . . .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، والترمذيُ ، وابنُ مَردُويَه ، عن أبي هريرةَ قال : لما نزَلت هذه الآيةُ : ﴿ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَ يَوْمَبِنْ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ . قال الناسُ : يا رسولَ اللهِ ، عن أي النعيم نُسألُ ، وإنما هما الأسودان ، والعدوُ حاضرٌ ، وسيوفُنا على عَواتِقِنا ؟ قال : «أما إن ذلك سيكونُ » (1) .

وأخرَج أحمدُ ، والترمذيُّ وحسنه ، وابنُ ماجه ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ،

<sup>(</sup>١ - ١) في م: «وفي أي نعيم نحن يا رسول الله» .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم – كما في تفسير ابن كثير ٨/ ٤٩٧.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ١٣/ ٢٣١، وهناد (٧٦٨)، وأحمد ٤٧/٣٩ (٢٣٦٤٠)، وابن جرير ٢٤/ ٢٠٨، والله على ٢٠٨ ٢٠٠، والله على الم

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٣٣٥٧) . وقال الألباني : حسن بما قبله - يعني الحديث الآتي . (صحيح سنن الترمذي -٢٦٧٣) .

عن الزبيرِ بنِ العوامِ قال: لما نزَلت: ﴿ ثُمَّ لَتُسْتُلُنَّ يَوْمَهِ لَهِ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾. قالوا: يا رسولَ اللهِ ، وأَى نعيمٍ نُسأَلُ عنه ، وإنما هما الأسودان التمرُ والماءُ ؟ قال: «أما (١) إنَّ ذلك سيكونُ » (٢) .

وأخرَج الطبراني ، وابنُ مَردُويَه ، وأبو نعيم في «الحلية» ، عن ابنِ الزبيرِ قال : لما نزَلت : ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَيِنْ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ . قال الزبيرُ بنُ العوامِ : يا رسولَ اللهِ ، أَى نعيم نُسألُ عنه ، وإنما هما الأسودان الماءُ والتمرُ ؟ قال : « أما إنَّ ذلك سيكونُ » (") .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن صفوانَ بنِ سليمِ قال : لما نزَلت : ﴿ أَلَّهَا كُمُ اللَّهَا كُمُ اللَّهَا لَكُمُ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا عَلَى اللَّهِ عَنِ اللَّهِ والتمرُ ، وسيوفُنا على النبيّ ﷺ : عن أيّ نعيم نُسألُ ، إنما هما الأسودان الماءُ والتمرُ ، وسيوفُنا على عواتقِنا ؟ . فقال النبيُ ﷺ : ﴿ إنه سيكونُ ﴾ .

وأخرَج '' أبو يعلى عن الحسنِ قال: لما نزَلت هذه الآيةُ: ﴿ ثُمَّ لَتُسْكُلُنَّ يَوْمَدٍ إِنَّ اللهِ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ . قالوا: يا رسولَ اللهِ ، أَيُّ نعيم نُسأَلُ عنه ، وسيوفُنا على

<sup>(</sup>١) سقط من: ح ١، ن، م.

<sup>(</sup>٢) أحمد ٣/ ٢٤، ٢٥ (١٤٠٥) مطولا ، والترمذي (٣٥٦) ، وابن ماجه (٤١٥٨) . حسن الإسناد (صحيح سنن الترمذي - ٢٦٧٢) .

<sup>(</sup>٣) الطبرانى (٣٠٤ – قطعة من الجزء ١٣)، وأبو نعيم ١/ ٣٣٧. وقال الهيثمى: وفيه إبراهيم بن بشار الرمادى، وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد /٧

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل ، ح ٣، ن : «الطبراني و» . والحديث عزاه الهيشمي إلى أبي يعلى وحده . مجمع الزوائد ٧/ ١٤٢.

عواتقِنا ؟ وذكر الحديثُ (١).

وأخرَج أحمدُ في (٢) زوائدِ « الزهدِ » ، وعبدُ بنُ حميدِ ، والترمذيُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ حبانَ ، وابنُ مَردُويَه ، (أوالحاكمُ ، والبيهقيُ في «شعبِ الإيمانِ » ، عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « إنَّ أولَ ما يُسألُ العبدُ عنه يومَ القيامةِ من النعيمِ أن يقالَ له : ألم نُصِعُ لك جسمَك ، ونَرُوكِ من الماءِ الباردِ » .

وأخرَج ( هنادٌ ، و ) عبدُ بنُ حميدٍ ، والبخارى ، ( والترمذي ، وابنُ ماجه ) ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « نعمتان مغبُونٌ فيهما كثيرٌ من الناسِ ؛ الصحةُ والفراغُ » ( ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ثابتِ البنانيّ ، عن النبيّ ﷺ قال : « النعيمُ المسئولُ عنه المعلمُ المسئولُ عنه المعلم المسئولُ عنه يومَ القيامةِ كِشرةٌ تُقوِّيه ، وماءٌ يَروِيه ، وثوبٌ يُوارِيه »

<sup>(</sup>١) أبو يعلى (٦٦٣٥). وقال محققه: إسناده ضعيف، وهو موقوف على الحسن.

<sup>(</sup>۲) بعده فی ح ۱، م: «زوائد».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٤) أحمد ص ٣١ من زوائد عبد الله، والترمذي (٣٣٥٨)، وابن جرير ٤/ ٢٠٩، وابن حبان (٤٣٥٨)، والحاكم ٤/ ٢٦٧٤، والبيهقي (٤٦٠٧). صحيح (صحيح سنن الترمذي - ٢٦٧٤).

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن.

<sup>(</sup>٦) هناد (٦٧٣)، وعبد بن حميد (٦٨٣ - منتخب)، والبخاري (٦٤١٢)، والترمذي (٢٣٠٤)، وابن ماجه (٤١٧٠).

<sup>(</sup>۷) ابن جرير ۲۶/ ۲۰۹.

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من: م.

وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ » ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال : جاءنا رسولُ اللهِ ﷺ وأبو بكرِ وعمرُ فأطعَمْناهم رُطَبًا وسقيناهم ماءً ، فقال رسولُ اللهِ ﷺ : «هذا من النعيم الذي تُسألُون عنه »(١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُ ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال : كان ليهوديٌ على أبي تَمْرٌ ، فقُتِلَ أبي يومَ أحدِ وترَك حدِيقتين ، وتَمْرُ اليهوديٌ يَستوعِبُ ما في الحديقتين . فقال النبيُ عَلَيْهُ : « هل لك أن تأخُذَ العامَ بعضَه وتُوَخِّرَ بعضَها إلى قابلٍ ؟ » فأنى اليهوديُ ، فقال النبيُ عَلَيْهُ : « إذا حضر الجذاذُ فآذِنِي » . فآذَنْتُه ، فجاء رسولُ اللهِ عَلَيْهُ وأبو بكرٍ وعمرُ ، فجعَلنا / نجُذُ ويُكالُ له ٢٨٩/٦ من أسفلِ النخلِ ، ورسولُ الله عَلَيْهُ يَدعُو بالبركةِ حتى وفيناه جميعَ حقّه من أصغرِ الحديقتين ، ثم أتيناهم (٢ برُطَبٍ وماءٍ ، فأكلوا وشرِبوا ، ثم قال : « هذا من النعيم الذي تُسألُون عنه » .

وأخرَج مسلمٌ ، وأبو داودَ ، والترمذيُ ، والنسائيُ ، وابنُ ماجه ، وابنُ ماجه ، وابنُ محرير ، وابنُ مَردُويَه ، ( والبيهقيُ ) ، عن أبي هريرةَ قال : خرَج النبيُ ﷺ ذاتَ يومٍ فإذا هو بأبي بكر وعمرَ ، فقال : « ما أخرَجكما من بيوتِكما هذه الساعةَ ؟ »

<sup>(</sup>۱) أحمد ۸/۲۳، ۹۹، ۹۹ (۹۳۲۱، ۱٤۷۸۱)، والنسائى (۳۶۱)، وابن جرير ۲۲/ ۲۰۰، وابن مردويه - كما فى تخريج أحاديث الكشاف ۲۷۷/۲ - والبيهقى (۲۰۰، ۵۸۷۷). صحيح (صحيح سنن النسائى - ۳٤۰۰).

<sup>(</sup>٢) في م: «أتيتهم».

<sup>(</sup>٣) البيهقي (٤٥٩٩). والحديث عند أحمد ٣٧٨/٢٣ (٢٠٦٠). وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٤ – ٤) سقط من : ح ١، م .

قالا: الجوع يا رسولَ اللهِ. قال: «والذي نفسي بيدِه، لأخرَجني (۱) الذي أخرَجكما، فقوموا». فقاما معه فأتى رجلًا من الأنصارِ، فإذا هو ليس في بيتِه، فلما رأته المرأة قالت: مرحبًا وأهلًا. فقال النبيُ ﷺ: «أين فلانٌ؟» قالت: انطلق يَستَعْذِبُ لنا الماءَ. إذ جاء الأنصاريُ فنظر إلى النبي ﷺ وصاحبيه، فقال: الحمدُ للهِ، ما أحدُّ اليومَ أكرمَ أضيافًا منى. فانطلق فجاء بعِذْقِ فيه بُسْرٌ وتمرُّ، فقال: كلُوا من هذا. وأخذ المُدْيَة ، فقال له رسولُ اللهِ ﷺ: «إياك والحلوبَ». فذبَح لهم، فأكلُوا من الشاةِ ومن ذلك العِذْقِ ، وشربوا، فلما شبعوا ورَوُوا قال رسولُ اللهِ ﷺ لأبى بكرٍ وعمرَ: «والذي نفسِي بيدِه، لتُسألُنُ عن هذا النعيم يومَ القيامةِ».

وأخرَج البزارُ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، "والحاكمُ" ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقى فى « الدلائلِ » ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه سمِع عمرَ بنَ الخطابِ يقولُ : إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ [17:4] خرَج يومًا عندَ الظهيرةِ فوجَد أبا بكرٍ فى المسجدِ جالسًا ، فقال : « ما أخرَجك هذه الساعة ؟ » قال : أخرَجنى الذى أخرَجك يا رسولَ اللهِ ﷺ : « يابنَ الخطابِ ، ما أخرَجك هذه الساعة ؟ » قال : أخرَجكما . فقال رسولُ اللهِ عَلَيْ : « هل بكما من قوةِ فتنطَلِقان إلى هذا النخلِ فتُصيبان من طعام وشرابٍ ؟ »

<sup>(</sup>١) في ن : (ما أخرجني إلا» .

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۰۳۸)، وأبو داود (۱۲۸ه)، والترمذی (۲۳۲۹)، والنسائی فی الکبری (۱۱۹۷)، وابن ماجه (۲۰۳۸). وینظر تحفة الأشراف وابن ماجه (۲۰۲۸). وینظر تحفة الأشراف (۱٤۹۷۷).

<sup>(</sup>٣-٣) سقط من: ح ١، م.

فقلنا: نعم يا رسولَ اللهِ . فانطَلَقنا حتى أتَيْنا منزلَ مالكِ بنِ التَّيِّهانِ أَبَى الهيشمِ الأُنصاريِّ (١) . الأنصاريِّ (١) .

وأخرَج ابنُ حبانَ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ قال : حرَج أبو بكرٍ في الهاجرةِ إلى المسجدِ ، فسمِع عمرُ فخرَج ، فقال لأبى بكرٍ : ما أخرَجك هذه الساعة ؟ قال : (اما أخرَجنى إلا) ما أجدُ في نفسِي من حاق (الجوع . قال عمرُ : والذي نفسِي بيدِه ، ما أخرَجنى إلا الجوع . فبينما هما كذلك إذ خرَج رسولُ اللهِ عَلَيْ فقال : ((ما أخرَجكما هذه الساعة؟) . فقالا : واللهِ ما أخرَجنا إلا ما نَجِدُ في بطونِنا من حاق الجوع . فقال النبي عليه : ((والذي بعثني بالحق ، ما أخرَجني غيرُه) . فقاموا فانطلَقُوا إلى منزلِ أبي أبوبَ الأنصاري ، فلما انتهوا إلى دارِه قالت امرأتُه : يأتيك يا نبي اللهِ ومن معه . قال النبي عَرفي : ((أين أبو أبوبَ ؟) فقال النبي فقالت امرأتُه : يأتيك يا نبي اللهِ الساعة . فجاء أبو أبوبَ فقطَع عِذْقًا ، فقال النبي فقال النبي رسولَ اللهِ أن تأكلُوا من تمرِه ورطبِه وبُسْرِه . ثم ذبَح بحديًا فشَوَى نصفَه وطبخ رسولَ اللهِ أن تأكلُوا من تمرِه ورطبِه وبُسْرِه . ثم ذبَح بحديًا فشَوَى نصفَه وطبخ نصفَه ، فلما وُضِعَ بين يدي النبي عَلَيْ أَخَذ من الجَدْي فجعَله في رغيف ، وقال : نصفَه ، فلما وُضِعَ بين يدي النبي النبي المَا الحَدَيْ فجعَله في رغيف ، وقال :

<sup>(</sup>۱) البزار (۲۰۵)، وابن أبى حاتم - كما فى تفسير ابن كثير ۹٥/۸ - والحاكم ٣/ ٢٨٦، والبيهقى الرزوائد ١٠ / ٣١٦. وقال الهيثمى: وفيه عبد الله بن عيسى أبو خلف، وهو ضعيف. مجمع الزوائد ١٠ / ٣١٦. (٢ - ٢) فى م: وأخرجني.

<sup>(</sup>٣) حاق الجوع: أى صادقه وشدته. ويروى بالتخفيف، من: أحاق به يحيق حَيْقًا وحَاقًا، إذا أحدق به يريد من اشتمال الجوع عليه. فهو مصدر أقامه مقام الاسم، وهو مع التشديد اسم فاعل من: حتَّى يجتُّى. النهاية ١/ ٤١٥.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ح ١. وفي م: االثمرة، .

(يا أبا أيوبَ ، أبلغ بهذا فاطمة ؛ فإنها لم تُصِبْ مثلَ هذا منذُ أيامٍ». فذهَب به أبو أيوبَ إلى فاطمة ، فلما أكلُوا وشبعوا قال النبي عَلَيْ : «خبرٌ ولحمٌ وتمرٌ وبُسْرٌ ورطَبٌ – ودَمَعت عيناه – والذي نفسي بيدِه ، إن هذا لهو النعيمُ الذي تُسأَلُن عنه ، قال اللهُ : ﴿ ثُمَّ لَتُسْتُلُنَ يَوْمَهِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ . فهذا النعيمُ الذي تُسألون عنه يومَ القيامةِ » . فكبُر ذلك على أصحابِه ، فقال : (بلي ، إذا أصبتم مثل (۱) هذا فضرَبتم بأيديكم فقولوا : باسمِ اللهِ . فإذا شبعتم فقولوا : الحمدُ للهِ الذي هو أشبعنا وأفضَل . فإن هذا كَفافّ بها (۱) » .

وأخرَج أحمدُ ، وابنُ جرير ، وابنُ عدى ، والبغوى فى «معجمه» ، وابنُ مندَه فى «المعرفة» ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقى فى «شعبِ الإيمانِ» ، وابنُ عساكرَ ، عن أبى عسيبٍ مولى النبى على قال : خرَج رسولُ اللَّهِ عَلَيْ ليلاً فمرَّ بى فدعانى ، فخرجتُ إليه ، ثم مرَّ بأبى بكر فدعاه فخرَج إليه ، ثم مرَّ بعمرَ فدعاه فخرَج إليه ، ثم مرَّ بعمرَ فدعاه فخرَج إليه ، فانطلق حتى دخل حائطًا لبعضِ الأنصارِ فقال لصاحبِ الحائطِ : «أطْعِمْنا» . فجاء بعِذْقِ فوضَعه ، فأكل رسولُ اللَّهِ عَلَيْ وأصحابُه ، ثم دعا بماءِ باردٍ فشرب ، وقال : «لتُسألُنَّ عن هذا النعيم يومَ القيامةِ » . فأخذ عمرُ العِذْقَ فضرَب به الأرضَ حتى تَناثَر البُسْرُ ، ثم قال : يا رسولَ اللهِ ، إنا لمسئولون عن هذا يومَ القيامةِ ؟ قال : « نعم ، إلا من ثلاثِ ؛ كسرةِ يَسُدُ بها الرجُلُ جوعتَه ، أو ثوبِ يَستُرُ به عورتَه ، أو جحرِ يَدخلُ فيه من القُرّ (الرجُلُ جوعتَه ، أو ثوبِ يَستُرُ به عورتَه ، أو جحرِ يَدخلُ فيه من القُرّ (الرجُلُ جوعتَه ، أو ثوبِ يَستُرُ به عورتَه ، أو جحرِ يَدخلُ فيه من القُرّ (الرجُلُ جوعتَه ، أو ثوبِ يَستُرُ به عورتَه ، أو جحرِ يَدخلُ فيه من القُرّ (المُحمِلُ فيه من القُرّ (المُحلِ فيه من القُرّ (المُحرَّ فيه من القُرّ (المُحرَّ فيه من القُرّ (المُحرَّ فيه من القُرْ المُنْ المُحرَّ يَدخلُ فيه من القُرْ (المُحرَّ فيه من القُرْ فيه من القُرْ (المُحرَّ فيه من القُرْ المُعْفِرَة والمُعْمُ الْعَرْ في من القُرْ (المُعْمَ المُعْرَ الْعَمْ الْعُرْ في من القُرْ (المُحرَّ المُعْرَ الْعَمْ المُعْرَا المَعْمُ الْعُرْ الْعِمْ الْعُرْ الْعِمْ الْعُمْ من القُرْ (المُعْلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) سقط من ح ١، م.

<sup>(</sup>٢) في م: «لها».

والحديث عند ابن حبان (٢١٦٥).

<sup>(</sup>٣) في م: «البرد».

والحرّ » <sup>(۱)</sup> .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أبي سعيدِ الخدريِّ قال : كان النبيُّ ﷺ على جدول (<sup>(۱)</sup> فأَتِيَ برطَبِ وماءِ باردٍ ، فأكل من الرطَبِ وشرِب من الماءِ ، ثم قال : « هذا من النعيم الذي تُسألُون عنه » .

وأخرَج أبو يعلى ، وابنُ مَردُويَه ، عن أبي بكر الصديق قال : انطلَقتُ مع النبيِّ ﷺ ومعنا عمرُ إلى رجلِ يقالُ له: الوَاقفِيُّ . فذبَح لنا شاةً ، فقال النبيُّ ﷺ: «إياك وذواتِ (٢٠) الدُّرِّ » . فأكلنا ثريدًا ولحمًا وشرِبنا ماءً ، فقال النبيُّ ﷺ: «هذا من النعيم الذي تُسألُون / عنه » . . .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عمرَ ، أن النبيُّ ﷺ خرَج في ساعةٍ لم يكنْ يَخرُ مُج فيها ، ثم خرَج أبو بكر فقال له رسولُ اللهِ ﷺ : « ما أخرَجك يا أبا بكر؟ » قال : أخرَجني الجوع . قال : « وأنا أن أخرَجني الذي أخرَجك » . ثم جاء أن عمرُ فقال له رسولُ اللهِ ﷺ: «ما أخرَجك يا عمرُ ؟ » قال: أخرَجني - والذي بعَثْكُ بالحقُّ نبيًّا (٢) – الجوعُ . ثم جاء أناسٌ من أصحابِه فقال : « انطلِقُوا بنا

29./7

<sup>(</sup>۱) أحمد ۳۲۷/۳۴ (۲۰۷۲۸)، وابن جرير ۲۶/۲۰، وابن عدی ۲/۸٤۷، وابن منده – كما في الإصابة ٧/٥/٧ - وابن مردويه - كما في فتح الباري ٧٧/١٠ - والبيهقي (٣٦٠١)، وابن عساكر ٤/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) الجدول: النهر الصغير. النهاية ١/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) في ح ١، ح ٣، ن، م: «ذات».

<sup>(</sup>٤) أبو يعلى (٧٨) مطولاً . وقال محققه : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٥) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٦) في ف ١، م: «خرج».

<sup>(</sup>٧) سقط من: ص، ف ١، ح ١، م.

إلى "أبى الهيثم بنِ التَّيهانِ الأنصاريِّ». فانطلقوا حتى أَتُوا منزلَ أبى الهيثم، فقالت لهم (٢) امرأته: إنه انطلق (٣) يستعذِبُ لنا، فدُورُوا إلى الحائط. ففَتَحَتْ لهم بابَ البستانِ فد خلوا فجلسوا، فجاء أبو الهيثم، فقالت له امرأته: أتدرى مَن عندَك ؟ قال: لا. قالت له: عندَك رسولُ اللهِ عَلَيْتُ وأصحابه. فد خل عليهم فعلَّق قربتَه على نخلة، ثم أخذ مِحْرَفًا (١) فأتَى عِذْقًا له فاخترَف (٥) لهم رُطَبًا فأتاهم به فصبّه بينَ أيديهم، فأكلوا منه وبَرُّدَ لهم ذلك الماءَ فشرِبوا منه، فقال لهم رسولُ اللهِ عَلَيْتُ : «هذا من النعيم الذي تُسألون عنه».

وأخرَج البيهقى فى «الدلائلِ» عن أبى الهيشم بنِ التَّهانِ، أن أبا بكر الصديق خرَج، فإذا هو بعمرَ جالسًا فى المسجدِ، فعمَد نحوَه فوقَف فسلَّم فردً عمرُ، فقال له أبو بكر: ما أخرَجك هذه الساعة ؟ فقال له عمرُ: بل أنت ما أخرَجك هذه الساعة ؟ قال له أبو بكرٍ: إنى سألتُك قبلَ أن تسألَنى . فقال عمرُ: أخرَجك هذه الساعة ؟ قال له أبو بكرٍ: وأنا أخرَجنى الذى أخرَجك . فجلسا(١) أخرَجنى الذى أخرَجك . فجلسا(١) يَتَحَدُّثان ، وطلَع النبى عَلَيْ فعمَد نحوَهما حتى وقَف عليهما ، فسلَّم فردًا عليه السلام ، فقال : «ما أخرَجكما هذه الساعة ؟ » فنظر كلُّ واحدٍ منهما إلى عليه السلام ، فقال : «ما أخرَجكما هذه الساعة ؟ » فنظر كلُّ واحدٍ منهما إلى

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ح ۱، م . .

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١، ن: ٥أم، .

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، ح ١، ن، م: الذهباء.

<sup>(</sup>٤) المخرف بالكسر: ما يجتنى فيه الثمر. النهاية ٢/ ٢٤.

<sup>(</sup>٥) اخترف: اجتنى . اللسان (خ ر ف) .

<sup>(</sup>٦) في ح ١، ح ٣، م: «فلبثا».

<sup>(</sup>٧) سقط من: م.

صاحبِه ، ليس منهما واحدٌ إلا وهو يريدُ أن يُخبِرَه صاحبُه ، فقال أبو بكر : يا رسولَ اللهِ خرَج قبلِي وخرَجتُ بعدَه ، فسألتُه : ما أخرَجك هذه الساعة : فقال : بل أنت ما أخرَجك هذه الساعة ؟ فقلتُ : إني سألتُك قبلَ أن تسألني . فقال(١): أخرَجني الجوع . فقلتُ له : أخرَجني الذي أخرَجك . فقال (١) النبيُّ عَيِّلِيَّةِ: " وأنا فأخرَجني الذي أخرَجكما». فقال لهما النبي ﷺ : « تَعلَمان من أحدٍ نَضِيفُه؟ » قالا : نعم ، أبو الهيثم بنُ التَّيِّهانِ ؛ له أعذُقُّ وجَدْيٌ ، إن جئناه نَجِدْ عندَه فضلَ تَمْرٍ . فخرَج النبي ﷺ وصاحباه حتى دخلوا الحائطَ ، فسلَّم النبي ﷺ فسمِعتْ أمُّ الهيثم تَسليمَه ، ففَدَّتْ (١٠) بالأبِ والأمِّ ، وأخرَجت حِلْسًا لها من شعَرٍ فجلَسوا عليه ، فقال النبي عَيَلِيْتُهُ : ﴿فأَينَ أَبُو الهيثم؟ ﴾ . فقالت : ذاك ذهَب يستعذِبُ <sup>(٥)</sup> لنا من الماءِ . وطلَع أبو الهيثم بالقربةِ على رقبتِه ، فلما أن رأى وَضَحَ النبيِّ ﷺ بين ظهراني النخلِ أسندها إلى جِذْع ، وأقبَل يُفَدِّى بالأبِ والأمِّ ، فلما رآهم عرَف الذي بهم ، فقال لأُمِّ الهيثم : هل أطعَمتِ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ وصاحِبيه شيئًا ؟ فقالت : إنما جلَس النبيُّ عَلَيْكُ الساعةَ . قال : فما عندَك ؟ قالت: عندِي حبَّاتٌ من شعيرٍ . قال: كَركِريها(٧) واعجِني واخبزي . إذ لم يكونوا يَعرفون الحميرَ . قال : وأَخَذ الشفرةَ فرآه النبيُّ ﷺ مُوَلِّيًا فقال : «إيَّاك

<sup>(</sup>١) بعده في م: «بل».

<sup>(</sup>۲) بعده في ح ۱، م: «له».

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن.

<sup>(</sup>٤) فَدَاهُ بِنَفْسِهُ وَفَدًّاهُ ، إِذَا قَالَ لَهُ : جُعلت فِدَاكَ . اللَّسَانُ (ف د ى) .

<sup>(</sup>٥) في ح ١، م: «ليستعذب».

<sup>(</sup>٦) الوضح: البياض من كل شئ. النهاية ٥/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٧) كركريها. أي: اطحنيها. النهاية ٤/ ١٦٥.

وذاتَ الدَّرِّ». فقال: يا رسولَ اللهِ ، إنما أريدُ عُنَيُّقًا () في الغنمِ . فذبَح ونصَب فلم يَلبَثُ أن () جاء بذلك إلى النبي عَلَيْهِ ، فأكل النبي عَلَيْهِ وصاحباه ، فشبِعوا لا عهدَ لهم بمثلِها ، فما مكث النبي عَلَيْهِ إلا يسيرًا حتى أَتى بأسيرِ من اليمنِ ، فجاءته فاطمةُ ابنةُ النبي عَلَيْهِ تَشكُو إليه العملَ ، وتُرِيه يدَها ، وتسألُه إياه . قال : «لا ، ولكن أُعطِيه أبا الهيثم ؛ فقد رأيتُه وما لقي هو وامرأتُه يومَ ضِفْناهم» . فأرسَل إليه وأعطاه إياه فقال : «خذُ هذا الغلامَ يُعينُك على حائطِك ، واستوصِ به خيرًا» . فمكث عند أبى الهيثمِ ما شاء اللهُ أن يَمكُثَ ، فقال : لقد كنتُ مستقلًّ () أنا وصاحبتي بحائطِنا ، اذهَبْ فلا ربَّ لك إلا اللهُ . فخرَج ذلك الغلامُ إلى الشامِ ورُزِقَ فيها ()

وأخرَج الطبراني عن ابنِ مسعودٍ ، أن أبا بكرٍ خرَج لم يُخرِجُه إلا الجوعُ ، وأن النبي على خرَج عليهما ، وأنهما أخبراه وأنَّ عمرَ خرَج لم يُخرِجُه إلا الجوعُ ، وأن النبي على خرَج عليهما ، وأنهما أخبراه أنه لم يخرجُهما إلا الجوعُ ، فقال : « انطلِقُوا بنا إلى منزلِ رجلٍ من الأنصارِ يقالُ له : أبو الهيثم بنُ التَّيهانِ » . فإذا هو ليس في المنزلِ ، ذهب يَستقى ، فرَحَبَت المرأةُ برسولِ اللهِ عَلَيْ وبصاحبِيه ، وبَسَطَتْ لهم شيئًا فجلسوا عليه ، فسألها النبي برسولِ اللهِ عَلَيْ وبصاحبِيه ، وبَسَطَتْ لهم شيئًا فجلسوا عليه ، فسألها النبي عَلَيْ وبصاحبِيه ، وبَسَطَتْ لهم شيئًا فجلسوا عليه ، فسألها النبي عَلَيْ وبصاحبِيه ، وبَسَطَتْ لهم شاةً ، فكأنَّ النبي عَلَيْ كرِه ذلك بقربة فيها ماءٌ فعلَّقها ، فأراد أن يذبحَ لهم شاةً ، فكأنَّ النبي عَلَيْ كرِه ذلك

<sup>(</sup>١) العنيق: تضغير عَنَاق، وهي الأنثي من أولاد المعز ما لم يتم له سنة. ينظر النهاية ٣/ ٣١١.

<sup>(</sup>٢) في ح ١، م: «إذ».

<sup>(</sup>٣) في ح ١: «مستقبلا» ، وفي نسخ من مصدر التخريج: «مشتغلًا» .

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١: «منها».

والحديث عند البيهقي ٣٥٩/١ ٣٦١.

لهم (۱) ، فذبَح لهم عَنَاقًا ، ثم انطلَق فجاء بكبائس (۲) من النخلِ ، فأكلُوا من ذلك اللحمِ والبُسْرِ والرُّطَبِ وشرِبوا من الماءِ ، فقال أحدُهما ؛ إما أبو بكرٍ وإما عمرُ : هذا من النعيمِ الذي نُسألُ عنه (۲) ؟ فقال النبي ﷺ : « المؤمنُ لا يُترَّبُ عليه بشيء (۵) أصابَه في الدنيا ، إنما يُترَّبُ على الكافرِ » .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن الكلبيّ ، أنه سُئِلَ عن تفسيرِ هذه الآيةِ : ﴿ ثُمُّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَهِنَدٍ عَنِ ٱلنَّهِيمِ ﴾ . قال : إنما هي للكفارِ ، ﴿ أَذَهَبَّمُ طَيِّبَكِمُ فِي لَكُفارِ ، وَخرَج رسولُ اللهِ عَيَاتِكُمُ الدُّنيَا ﴾ [الأحقاف: ٢٠] . إنما هي للكفارِ . قال : وخرَج رسولُ اللهِ عَيَاتِهُ إلى وأبو بكرٍ وعمرُ ، كلَّهم يقولُ (٢) : أخرَجني الجوعُ ، فانْطَلَق بهما النبيُ عَيَاتِهُ إلى رجلٍ من الأنصارِ يقالُ له : أبو الهيثمِ . فلم يَرَه في منزلِه ، ورَحَبَت زوجتُه (١) برسولِ الله عَيَاتُهُ وبصاحبِيه ، وأخرَجتْ بِساطًا فجلسوا عليه ، فقال النبيُ عَيَاتُهُ : برسولِ الله عَيَاتُهُ وبصاحبِيه ، وأخرَجتْ بِساطًا فجلسوا عليه ، فقال النبيُ عَيَاتُهُ : (أين انطلَق أبو الهيثمِ ؟ » فقالت : انطلَق يَستعذِبُ لنا . فلم يَلبَتُوا أن جاء بقربةٍ من أن انطلَق أبو الهيثمِ ؟ » فقالت : انطلَق يَستعذِبُ لنا . فلم يَلبَتُوا أن جاء بقربةٍ من أن انطلَق فجاء بكبائسَ من النخلِ ، فأكلوا من اللحم ومن البُسْرِ والوُطَبِ عَناقًا ثم انطلَق فجاء بكبائسَ من النخلِ ، فأكلوا من اللحم ومن البُسْرِ والوُطَبِ عَناقًا ثم انطلَق فجاء بكبائسَ من النخلِ ، فأكلوا من اللحم ومن البُسْرِ والوُطَبِ عَناقًا ثم انطلَق فجاء بكبائسَ من النخلِ ، فأكلوا من اللحم ومن البُسْرِ والوُطَبِ

<sup>(</sup>١) سقط من: ن، م.

<sup>(</sup>٢) الكبائس: جمع كِباسة، وهو العِذق الِتام بشماريخه ورطبه. النهاية ٤/ ١٤٤.

<sup>(</sup>m) بعده في ح ١، م: «يوم القيامة».

<sup>(</sup>٤) ثرَّب عليه : إذا وبخه ولامه وعيره بذنبه وذكُّره به . التاج (ث ر ب) .

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١، ح ١، ن، م: «شيء».

<sup>(</sup>٦) الطبراني (١٠٤٩٦) . وقال الهيثمي : وفيه محمد بن السائب الكلبي ، وهو كذاب . مجمع الزوائد ١٠/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٧) في ح ١، م: «يقولون».

<sup>(</sup>٨) سقط من: ح ٣، وفي ص، ف ١، ح ١، ن، م: «المرأة».

<sup>(</sup>٩) سقط من: م.

وشرِبوا من الماءِ ، فقال أحدُهما ؛ إما أبو بكرٍ وإما عمرُ : هذا من النعيمِ الذي نُسألُ عنه ؟ فقال النبي عَلَيْ : « إنما يُسألُ الكفارُ ، وإن المؤمنَ لا يُثَرَّبُ عليه شيءٌ أصابَه في الدنيا ، وإنما يُثَرَّبُ على الكافرِ » . قيل له : مَن حَدَّثَك ؟ قال : الشعبيُ ، عن الحارثِ ، عن ابن مسعودٍ .

وأخرَج أحمدُ في « الزهدِ » عن عامرِ قال : أكل النبي ﷺ وأبو بكرٍ وعمرُ لخمًا وخبرَ شعيرٍ ورطَبًا وماءً باردًا ، فقال : « هذا وربِّكما لمن النعيم » (١)

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أبي هريرة قال: لما نزَلت هذه الآية : ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَكُنَ يَوْمَ بِنْ النَّعِيمِ فَه الآية : ﴿ ثُمَ لَتُسْتَكُنَ عَنْ النَّعِيمِ فَه اللهِ عنه ؟ سيوفُنا على عواتقِنا ، والأرضُ كلُها لنا حربٌ ، يُصبحُ أحدُنا بغيرِ غَداءٍ ، وُيمسى بغيرِ عَشاءٍ ؟ قال: ﴿ عُنِي بَدُلك قومٌ يكونون من بعدِكم أنتم خيرٌ منهم ، يُغذَى عليهم بجَفْنَة (٢) ويُراحُ عليهم بجَفْنَة ، ويَعدُو في حُلَّة ويَروحُ في حُلَّة ، ويَسترُون بيوتَهم كما تُسترُ الكعبةُ ، ويفشو فيهم السِّمَنُ » .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أنسِ بنِ مالكِ قال : لما نزَلت : ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَكُنَّ يَوْمَهِنْ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ . قام رجلٌ محتاجٌ فقال : يا رسولَ اللهِ ، هل على من النعمةِ شيءٌ ؟ قال : « نعم ، الظِلِّ والنَّعلين (٣) والماءِ الباردِ » .

وأخرَج الخطيبُ، وابنُ عساكرَ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ ثُمُّ لَتُسْتَكُنَّ

<sup>(</sup>١) أحمد ص ٣٢.

<sup>(</sup>٢) الجفنة: أعظم ما يكون من القصاع. اللسان (ج ف ن).

<sup>(</sup>٣) في م: «النعلان».

يُوْمَيِنْ عَنِ ٱلنَّعِيمِ . قال: سمعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ يفسِّرُها (١) قال: «الحِصافُ خَصَفُ «الحِصافُ خَصَفُ الخِصافُ خَصَفُ النعلين (٢) . الحِصافُ خَصَفُ النعلين (٢) .

وأخرَج البزارُ عن ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: [٤٦١] « ما فوقَ الإزارِ وظلِّ الحائطِ وجَرِّ ، يحاسبُ به العبدُ يومَ القيامةِ ويُسألُ عنه » (٥٠) .

وأخرَج عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ في زوائدِ « الزهدِ » ، (والديلميُّ ، عن الحسنِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « ثلاثٌ لا يُحاسبُ بهن العبدُ ؛ ظلُّ خُصٌّ يَستظِلُّ به ، وكِشرةٌ يَشُدُّ بها صلبَه ، وثوبٌ يوارِي به عورتَه » (٧) .

وأخرَج أيضًا عن بيانٍ <sup>(٨)</sup> قال : بلَغنى أن فى التوراةِ مكتوبٌ : ابنَ آدمَ ، كِسْرةٌ <sup>(١)</sup> تَكفِيك ، وحرقةٌ تُوارِيك ، وجحرٌ يُؤْويك (١٠)

<sup>(</sup>١) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٢) في ح ١: ١ ابن عباس، والعباس بن الوليد أحد رواة السند .

<sup>(</sup>٣) ابن عساكر ٤٧/ ١٢.

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، ح ١، ح ٣: «حر»، وفي ن: «حرى»، وفي م: «خبر»، والجُرُّ: جمع جَرُّة، وهو الإناء المعروف من الفخار. النهاية ١/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٥) البزار (٣٦٤٣ - كشف). وقال الهيثمي : وفيه ليث بن أبي سليم ، وقد وثق على ضعف فيه ، وبقية رجاله رجال الصحيح غير القاسم بن يحيى المروزي وهو ثقة . مجمع الزوائد ١٠/ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٧) عبد الله بن أحمد ص ١٢، والديلمي (٢٤٩٤). وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٢١٣٤).

<sup>(</sup>A) فى ص: «سنان»، وفى ح ١، م: «سلمان».

<sup>(</sup>٩) في ص : «كسوة»، وفي ف١: «وكرة»، وفي ح١، م: «كسيرة».

<sup>(</sup>١٠) عبد الله بن أحمد ص ١٢.

وأخرَج أحمدُ في « الزهدِ » عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو ، أن رجلًا سأله : أَلَسْنا (١) من فقراءِ المهاجرين ؟ فقال : ألكَ امرأةٌ تَأوِى (٢) إليها ؟ قال : نعم . قال : ألكَ مَسكنٌ تَسكُنُه ؟ قال : نعم . قال : فلستَ من فقراءِ المهاجرين (٣) .

وأخرَج أحمدُ في « الزهدِ » ، ' والطيالسيُ ' ، عن عثمانَ بنِ عفانَ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : « كلَّ شيءٍ سوَى ظلِّ بيتٍ ، وجِلْفِ ( ) الخبزِ ، وثوبٍ يوارِى عورتَه ، والماءِ ، فما فضَلَ عن هذا فليس لابنِ آدمَ فيه ( ) حقٌ » ( )

وأخرَج أحمدُ ، وابنُ ماجه ، والحكيمُ الترمذيُّ في «نوادرِ الأصولِ» ، وابنُ مَردُويَه ، عن معاذِ بنِ عبدِ اللهِ الجهنيِّ ، عن أبيه ، عن عمّه قال : خرَج علينا رسولُ اللهِ عَلَيْهُ وعليه أثرُ غُسلِ (^) ، وهو طَيِّبُ النفسِ ، فظَننَّا أنه ألمَّ بأهلِه ، فقلنا : يا رسولَ اللهِ ، نراك طيِّبَ النفسِ . فقال : «أجل ، والحمدُ للهِ » . ثم ذُكِرَ الغنَى يا رسولَ اللهِ ، نراك طيِّبَ النفسِ . فقال : «أجل ، والحمدُ للهِ » . ثم ذُكِرَ الغنَى فقال : « لا بأسَ بالغنَى لمن اتقَى اللهَ ، والصحةُ لمن اتقَى خيرٌ من الغنَى ، وطِيبُ النفسِ من النعيم » (1)

<sup>(</sup>۱) في ح ١، م: «إنسان».

<sup>(</sup>٢) بعده في ح ١، م: «إليك وتأوى».

<sup>(</sup>٣) أحمد ص ١١.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) الجلف: الخبز وحده لا أدم معه، وقيل: الخبز الغليظ اليابس. النهاية ١/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ١، ح ١، م: «فيهن».

<sup>(</sup>٧) أحمد ص ٢١، والطيالسي (٨٣). وقال محقق الطيالسي: حديث منكر.

<sup>(</sup>٨) الغسل بالضم: الماء الذي يغتسل به. النهاية ٣/ ٣٦٧. وفي مصدر التخريج: «أثر ماء».

<sup>(</sup>۹) أحمد ۲۷/ ۲۰۳، ۲۲۸ (۲۲۳، ۲۲۹ (۲۳۱۳، ۲۳۱۸)، وابن ماجه (۲۱٤۱). صحيح (صحيح سنن ابن ماجه – ۲۷۱۱).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عكرمةَ قال : مرَّ عمرُ بنُ الخطابِ برجلِ مبتلًى أَجذَمَ أَعمَى أَصمَّ أَبكمَ ، فقال لمن معه : هل ترَون في هذا من نعمِ اللهِ شيقًا ؟ قالوا : لا . قال : بلى ، ألا ترونه يَبولُ فلا يَعتصِرُ ولا يتلوَّى (١) ، يَخرِجُ بولُه سهلًا ؟ فهذه (٢ من نعمة ٢ اللهِ » .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن ابنِ مسعودِ قال : يُعرضُ الناسُ يومَ القيامةِ على ثلاثةِ دواوينَ ؛ ديوانٌ فيه الحسناتُ ، وديوانٌ فيه السيئاتُ ،

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١، ح ١، ن، م: «يلتوي».

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ص، ف ١، ح ١، ن، م: «نعمة من».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ف ١، ح ٣، ن: «يأكل».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن: «يخرج».

<sup>(</sup>٥) أي: سهلا سريعاً . النهاية ٢/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٦) في م: «الحش». والحُبُّ: الجرة الضخمة. التاج (ح ب ب).

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ح ٣، ن، م: «فيكتان»، وفي ص، ح ١: «فيكبان»، وفي ف ١: «فيكنان». قال ابن قتيبة: يكتاز. أي: يغترف، وهو يفتعل من الكوز. غريب الحديث ٢/ ٦١١.

 <sup>(</sup>٨) قال ابن قتيبة: يجرجر، أى: يشرب. والأصل فيه: جَرْجَرة الماء في الحلق، وهو صوت الجَرْع.
 المصدر السابق.

فيُقابلُ بديوانِ الحسناتِ ديوانُ النعيمِ، فيَستفرِغُ النعيمُ الحسناتِ، وتَبقَى السيئاتُ مشيئتُها إلى اللهِ، إن شاء عذَّب، وإن شاء غفَر (١).

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، ('وهناڏ' ، عن ("َبُكَيرِ بنِ عُتَيقٍ "قال : سقَيتُ سعيدَ ابنَ جبيرِ شربةً من عسلٍ فى قدحٍ ، فشرِبَها ثم قال : واللهِ لأُسألَنَّ عن هذا . فقلتُ : لِمَه ؟ قال : شرِبتُه وأنا أستَلِذُه (''

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۲۹٤/۲۳.

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص ن ف ١: «بكر بن عقيق» ، وفي ن : «بكر بن عتيق» . وينظر تهذيب الكمال ٤ / ٢٤٨.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١٣/ ٥٣٨، وهناد (٦٩٣).

### سورةً والعصر

#### مكية

أخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ قال : نزَلت سورةُ : « والعصر » بمكةً .

وأخرَج الطبرانيُّ في «الأوسطِ»، والبيهقيُّ في / «شعبِ الإيمانِ»، عن ٢٩٢/٦ أبي مَدِينةَ (١) الدارميِّ، وكانت له صحبةٌ، قال: كان الرجلان من أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ إذا التَّقَيا لم يَتَفَرَّقًا (١) حتى يقرأً أحدُهما على الآخرِ سورةَ: ﴿وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَنِي خُسَرٍ ﴾ إلى آخرِها، ثم يُسَلِّمُ أحدُهما على الآخرِ (١).

وأخرَج ابنُ سعد عن 'عمرِو بنِ ' ميمونِ قال : شهِدتُ عمرَ حين طُعِنَ ، فأَمَّنا عبدُ الرحمنِ بنُ عوفِ ، فقرأ بأقصرِ سورتَين في القرآنِ ؛ بـ « العصرِ » ، و « إذا جاء نصرُ اللهِ » في الفجرِ ( ) .

وأخرَج الفريابيُّ ، ( وأبو عبيد في « فضائلِه » ) ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ الأنباريِّ في « المصاحفِ » ، ( والحاكم ) ، عن عليِّ بنِ

<sup>(</sup>١) فمى الأصل: «مزيلة»، وفي ص: «حذيفة»، وفي ح٣، ح١، م: «مليكة». وينظر ص ٩٤٥.

<sup>(</sup>۲) في ن ، والأوسط : «يفترقا» .

<sup>(</sup>٣) الطبراني (١٢٤)، والبيهقي (٩٠٥٧). وقال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح غير ابن عائشة ، وهو ثقة . مجمع الزوائد ١٠/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٥) ابن سعد ٣/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح٣، ن.

أبى طالبٍ ، أنه كان يقرأُ : (والعصرِ \* ونوائبِ الدهرِ \* إن الإنسانَ لفِي خُسْرٍ \* وإنه فيه (١) إلى آخرِ الدهرِ)(٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن إسماعيلَ بنِ "عبدِ الملكِ" قال: سمِعتُ سعيدَ ابنَ جبيرِ يقرأُ قراءةَ ابنِ مسعودِ: (والعصرِ \* إنَّ الإنسانَ لفِي خسرٍ \* وإنه فيه (١) إلى آمنوا وعمِلوا الصالحاتِ).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن إبراهيمَ قال: قراءتُنا (٤): (والعصرِ \* إنَّ الإنسانَ لفي حسرِ \* وإنه لفيه إلى آخرِ الدهرِ \* إلا الذين آمَنوا وعمِلوا الصالحاتِ). (قال: هي مِثْلُ التي في: «التينِ والزيتونِ »: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ﴿ اللَّهُ مُدَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَنفِلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى داودَ فى « المصاحفِ » ، عن ميمونِ بنِ مِهْرانَ ، أنَّه قرَأ : (والعصرِ \* إن الإنسانَ لفى نُحسْرٍ \* وإنه فيه (١) إلى آخرِ الدهرِ \* إلا الذين آمَنوا وعمِلوا الصالحاتِ ، وتواصَوا بالحقّ وتواصَوا بالصبرِ) . ذُكِرَ أنها فى

<sup>(</sup>۱) في ص، ف ١، ح ١، ح ٣، م: «لفيه» .

<sup>(</sup>٢) أبو عبيد ص ١٨٩، وابن جرير ٢٤/٦١٣، والحاكم ٢/ ٥٣٤. والقراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن: «مالك». وينظر تهذيب الكمال ٣/ ١٤١.

<sup>(</sup>٤) في ف ١، ح ١، ح ٣، م: «قرأنا».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) في ص: «لفيه».

قراءةِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن حوشبِ قال : أرسَل بشرُ بنُ مروانَ إلى عبدِ اللهِ ابنِ عتبةَ بنِ مسعودِ فقال : كيف كان ابنُ مسعودِ يقرأُ : ﴿وَٱلْعَصْرِ ﴾ ؟ فقال : (والعصرِ \* إنَّ الإنسانَ لفي خسرِ \* وهو فيه إلى آخرِ الدهرِ) . فقال له بشرٌ : هو يَكفُرُ به . فقال عبدُ اللهِ : لكني أُومِنُ به .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿وَٱلْعَصْرِ﴾ . قال : الدهرِ . وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن زيدِ بنِ أسلمَ : ﴿وَٱلْعَصْرِ﴾ . قال : هو فى كلامِ الدَّهْرُ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿وَٱلْعَصْرِ﴾ . قال ( ساعةٌ من ساعاتٍ النهارِ (٢) . ساعاتٍ من ساعاتِ النهارِ (٢) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَٱلْعَصْرِ ﴾ . قال : هو ما قبلَ مغيبِ الشمسِ من العَشِيِّ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، "عن الحسن : ﴿ وَٱلْعَصْرِ ﴾ . قال : العَشِيعٌ ( ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حَميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتم ، عن قتادةَ في قولِه :

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ح ۱، م.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۶/۲۲.

<sup>(</sup>m-m) ليس في : الأصل ، ح ١، ح m ، م .

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ۲/ ۳۹٤، وابن جرير ۲۶/ ۲۱۲.

﴿ وَٱلْعَصِرِ ﴾ . قال : ساعة من ساعاتِ النهارِ . وفي قولِه : ﴿ وَتَوَاصَوْا بِٱلْحَقِ ﴾ . قال : كتابِ اللهِ . ﴿ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ ﴾ . قال : طاعةِ اللهِ (١) .

وأخرَج الفريابيُّ ، (أوعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدِ : ﴿إِنَّ اللهِ اللهِ عَن مجاهدِ : ﴿إِنَّ اللهِ مَن اَمَنُوا ﴾ . قال : إلا مَن اَمَنُوا ﴾ . قال : الله مَن اَمَنُوا ﴾ . قال : الله مَن اَمَنُوا ﴾ . قال : الله مَن الله مِن الله مَن الله مِن الله مَن الله مِن الله مِن الله مِن الله مَن الله مَن الله مَن الله مِن ا

وأخوَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن محمدِ بنِ كعبِ القرظيِّ : ﴿ وَالْعَصْرِ ﴾ . قال : قسمُ أقسم به ربُنا تبارك وتعالى ، ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَغِي خُسْرٍ ﴾ . قال : الناسَ كلَّهم ، ثم استئنى فقال : ﴿ وَعَكِمُ لُوا اللَّهِ اللَّذِينَ المَنُوا ﴾ . ثم لم يَدَعْهم وذاك حتى قال : ﴿ وَعَكِمُ لُوا الصَّلِحَتِ ﴾ . ثم لم يَدَعْهم وذاك حتى قال : ﴿ وَتَوَاصَوْا أَ بِالْحَقِيّ ﴾ . ثم لم يَدَعْهم وذاك حتى قال : ﴿ وَتَوَاصَوْا أَ بِالْحَقِيّ ﴾ . ثم لم يَدَعْهم وذاك حتى قال : ﴿ وَتَوَاصَوْا مِالْحَقِيّ ﴾ . ثم لم يَدَعْهم وذاك حتى قال : ﴿ وَتَوَاصَوْا مُ اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ اللَّهُ وَلَوْكَ مَا لَمُ يَدَعْهم وذاك حتى قال : ﴿ وَتَوَاصَوْا مُ يَسْتِرِ طُ عليهم (١) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾ . يعنى : أبا جهلِ بنَ هشامٍ ، ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ ﴾ . ذكر عليًّا وسلمانَ .

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۶/ ۲۱۶، ۲۱۰.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م٠

<sup>(</sup>٣) الفريابي - كما في تغليق التعليق ٤/٤ - وابن جرير ٢٤/٢٤.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ن: «ذلك».

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ٢/ ٣٩٤.

## سورةُ الهُمَزَةِ

#### مكية

أَخْرَجُ ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ قال: أُنزِلَ: ﴿وَثِلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ ﴾ بمكةً .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عمرَ ، أنه قيلَ له : نزَلت هذه الآيةُ في أصحابِ محمدِ ﷺ : ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لَمُزَةٍ ﴾ ؟ فقال : ابنُ عمرَ : ما عُنِينا بها ، ولا عُنِينا بعشرِ القرآنِ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، من طريقِ ابنِ إسحاقَ ، عن عثمانَ بنِ عمرَ قال : ما زِلْنا نسمعُ أن : ﴿وَيْلُ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ ﴾ (انزلَت في أُبَيِّ بنِ خلفٍ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَيَلُ لِكُلِ هُمَزَةٍ لَمُزَةٍ ﴾ ( . قال : ليست بخاصة ( ) لأحد ( ) ، نزَلت في جميلِ بنِ عامرِ زعم الرَّقَاشِيُ ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى (اقال: نزَلت): ﴿وَيَلُّ لِكُلِّ لِكُلِّ مِكْلِّ لِكُلِّ مِكْلِّ الْحَالِ الْمُعَالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وأخرَج ابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُّ في « شعبِ الإيمانِ » ، عن راشدِ بنِ سعدٍ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ح ۱، م.

<sup>(</sup>۲) في ح ۱، م: «بحاجبة».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ن: «بأحد».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٤/ ٦٢٠.

المَقَرَائِيِّ ('')، عن أبى هريرة ، عن النبيِّ عَيَّا قال : ( لمَا عُرِجَ بِي مَرَرتُ برجالٍ تُقطَعُ جلودُهم بَقَاريضَ من نارٍ ، فقلتُ : مَن هؤلاء '' ؟ قال : الذين يَتَزَيَّنُون للزينةِ ''. قال : ثم مرَرْتُ بجُبِّ مُنْتِنِ الريحِ ، فسمِعتُ فيه أصواتًا شديدة ، فقلتُ : مَن هؤلاء يا جبريلُ ؟ فقال : نساءٌ كُنَّ يَتَزَيَّنَ للزينةِ ، ويَفْعَلْنَ ما لا يَحِلُ لهن . ثم مررتُ على نساءِ ورجالِ مُعَلَّقِين بثُدِيِّهنَّ ، فقلتُ : مَن هؤلاء يا جبريلُ ؟ فال : هؤلاء أله مَا أَوْن والهمَّازاتُ '' ، ذلك بأن الله قال : هوَيَّلُ لِحِكْلِ هَمْرَةٍ لُمُرَةٍ ﴾ (' الهَمَّازُون والهمَّازاتُ '' ، ذلك بأن اللهَ قال : هوَيَّلُ لِحِكْلِ هَمْرَةٍ لَمُرَةٍ ﴾ (' )

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ أبي الدنيا في «ذمِّ الغيبةِ» ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنيا في وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ أبي الدنيا في «ذمِّ الغيبةِ» ، وابنُ مَردُويَه ، من طرقِ عن ابنِ عباسٍ ، أنه شُئِلَ عن قولِه : ﴿وَثَلُ لِيَكُلِّ هُمَزَةٍ لَمُزَةٍ ﴾ . قال : هو المشَّاءُ بالنميمةِ ، المُفرِّقُ بينَ الإخوانِ (1) . الجمع ، المُغْرِى بينَ الإخوانِ (1) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قوله : ﴿ وَلَٰكُ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ ﴾ . قال : طَعَّانِ . ﴿ لَمُنَزَةٍ ﴾ . قال : طَعَّانِ . ﴿ لَمُنزَةٍ ﴾ . قال : طَعَّانِ . ﴿ لَمُنزَةٍ ﴾ . قال :

<sup>(</sup>١) ليس في : الأصل، ح٣، وفي ح١، م: «المقدامي»، وفي ن : «المقرى».

<sup>(</sup>٢) بعده في ح ١: «يا جبريل».

<sup>(</sup>٣) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الشعب: «الغمازات النمازات» .

<sup>(</sup>٥) البيهقى (٦٧٥٠). بدون ذكر أبى هريرة ، وقال البيهقى : هذا مرسل ، وقد رويناه موصولا فيما مضى .

<sup>(</sup>٦) سعيد بن منصور - كما في فتح الباري ٧٢٩/٨ - وابن أبي الدنيا (١٢٦) ، وابن جرير ٢٤/ ٦١٦، ٧٦١.

<sup>(</sup>۷) ابن جریر ۲۶/ ۲۱۸.

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى الدنيا في «ذمِّ الغيبةِ» ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» ، عن مجاهدِ في الآيةِ قال : الهمزةُ الطَّعَانُ في الناسِ ، واللَّمَزَةُ (الذي يأكُلُ لحومَ الناس) .

أُوأَخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن قتادةَ قال : الهُمَزةُ آكِلُ لحومِ الناسِ ، واللَّمَزةُ الطَّعَّانُ عليهم ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن أبى العاليةِ : ﴿ وَثِلُّ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لَّمَزَةٍ كُمَزَةٍ ﴾ . قال : يَهْمِزُه في وجهِه ، ويَلمِزُه من خلفِه .

أُوأَخَرَج عبدُ الرزاقِ، وعبدُ بنُ حميدٍ، عن قتادةَ: ﴿وَيُلُّ لِّكُلِّ الْحَكِلِّ هُمَزَةٍ ﴾. قال: يَهمِزُه ويَلمِزُه بلسانِه وعينَيه، ويأكُلُ لحومَ الناسِ ويَطعُنُ عليهم".

وأخرَج البيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» عن ابنِ جريجِ قال : الهُمَزةُ (١) بالعينِ (٥) والشِّدْقِ / واليدِ، واللَّمَزَةُ (١) باللسانِ (٧) .

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل ، ص ، ف ١، ح ٣، ن : «الطعان في أنساب الناس» .

والأثر عند ابن أبي الدنيا (٤٧) ، وابن جرير ٢٤/ ٦١٧، والبيهقي (٦٧٥٣) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ح ١، م: «وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة : ويل لكل همزة لمزة . قال : يأكل لحوم الناس ويطعن عليهم» .

<sup>(</sup>T-T) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ح T ، ن .

والأثر عند عبد الرزاق ٢/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٤) في ف ١، ح ١، ح ٣، م: «الهمز»، وفي الشعب: «اللمزة».

<sup>(</sup>٥) في ح ١، م: «بالعينين».

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ص، ف ١، ح ١، ح ٣، م: «اللمز»، وفي الشعب: «الهمزة».

<sup>(</sup>٧) البيهقي (٦٧٥٢).

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن السدى في قولِه : ﴿ جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ﴾ . قال : أحصاه .

وأخرَج ابنُ حبانَ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَردُويَه ، والخطيبُ فى « تاريخِه » ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ ، أن النبى ﷺ قرأ ( ) : « (يَحسِبُ أَن مالَه أَخلَده ) » ( ) . بكسرِ السينِ ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن عكرمة : ﴿ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُۥ ٱخَلَدَهُۥ . قال : يَزيدُ في عُمُرِه .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى : ﴿ كَلَّا لَيُنْبُذَنَ ﴾ . قال : لَيُقْذَفَنَ ( \* ) . وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الحسينِ بنِ واقدٍ قال : الحُطَمةُ بابٌ من أبوابِ عهنهَ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن محمدِ بنِ كعبٍ فى قولِه : ﴿ ٱلَّتِى تَطَلِعُ عَلَى ٱلْأَفْهِدَةِ ﴾ . قال : تأكلُ كلَّ شىءٍ منه حتى تنتهِىَ إلى فؤادِه ، فإذا بلَغت فؤادَه ابتُدِئَ خلقُه .

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن محمدِ بنِ المنكدرِ في قولِه : ﴿ اَلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ص ، ف ١، ح ٣، ن : «قال» .

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١، ح ١، ن: «أيحسب».

 <sup>(</sup>٣) وبكسر السين قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائى ويعقوب وخلف ، وقرأ عاصم وابن عامر
 وحمزة وأبو جعفر بفتح السين . ينظر النشر ٢/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٤) ابن حبان (٦٣٣٢)، والحاكم ٢/ ٢٥٦، والخطيب ٣/ ٣١٥. والحديث عند أبي داود (٣٩٩٥). ضعيف (ضعيف سنن أبي داود - ٨٥٩).

<sup>(</sup>٥) سقط من : ص ،وفي ف١ : « ليبلون » ، وفي ح١ : « لتبلون » ، وفي م : « ليلقين » .

ٱلْأَفْقِدَةِ ﴾ . قال : تأكُلُه النارُ حتى تبلُغَ فؤادَه وهو حَيٌّ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ إِنَّهَا عَلَيْهِم تُمُوَّصَدَةً ﴾ . قال : في (٢) عَمَدِ مُمَدَّدَةٍ ﴾ . قال : في (٢) عَمَدِ مَن نارِ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عليٌّ ، أنَّه قرأ : ﴿ فِي عَمَدِ ﴾ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن ابنِ مسعودٍ ، أنه قرَأ : ( بعَمَدِ مُددةٍ ( ) . قال : وهي الأَذْهَمُ ( ) .

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فِي عَمَدِ ﴾ . قال : الأبوابُ ( أهمى المُمَدَّدةُ \* ) .

وأخرَج ابنُ جرير عن ابنِ عباسٍ : ﴿فِي عَمَدِ مُّمَدَّدَةٍ ﴾ . قال : أُدَخَلهم في عمدِ فمُدَّتْ بها الأبوابُ (^) .

<sup>(</sup>١) ابن عساكر ٥٠/٥٥.

<sup>(</sup>٢) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن، م.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٤/ ٤٣٢، ٦٢٢.

<sup>(</sup>٤) قرأ نافع وابن كثير وحفص عن عاصم وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بفتح العين والميم، وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف بضمهما . ينظر النشر ٢/ ٣٠١.

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١: «ممدودة». وقراءة عبّد الله شاذة لمخالفتها رسم المصحف. وينظر تفسير ابن جرير ٢٤/ ٦٢٤، وتفسير القرطبي ٢٠/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٦) الأدهم: القيد لسواده، وهي الأداهم. اللسان (د هـ م).

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٨) ابن جرير ٢٤/ ٦٢٥.

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن عطيةَ : ﴿ فِي عَمَدٍ ﴾ . قال : عمدٍ من حديدٍ في النارِ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادة : ﴿ فِي عَمَدِ ﴾ . قال : كنا نُحَدَّثُ أنها عمدٌ يُعَذَّبُون بها في النارِ (١) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن أبى صالحٍ: ( ﴿ وَفِي عَمَدِ مُمَدَّدَمٍ ﴾ ` . قال: القيودُ الطُّوالُ .

(أو أخرَج ابنُ أبي حاتم عن فاطمةَ : ﴿ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ﴾ : قالت (1) : في دُهُرِ \* مُمدودةٍ ، لا انقطاع له \* .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمِ عن السدىِّ قال : من قرَأها : ﴿فِي عَمَدِ﴾ . فهو عمدٌ من نارٍ ، ومَن قرَأها : ( في عُمُدٍ ) . فهو أَجَلُ<sup>(١)</sup> ممدودٌ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ عن سعيدِ بنِ جبيرِ قال : في النارِ رجلٌ في شعبٍ من شِعابِها ، يُنادِي مقدارَ ألفِ عامٍ : يا حنَّانُ يا مَنَّانُ . فيقولُ ربُّ العزةِ لجبريلَ : أخرِجْ عبدِي من النارِ . فيأتِيها فيَجِدُها مُطبَقةً ، فيرجِعُ فيقولُ : يا ربٌ ، إنَّها عليهم [٤٦١ ظ] مؤصدةً . فيقولُ : يا جبريلُ ، فُكَّها وأخرِجْ عبدِي من النارِ .

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٢/ ٣٩٥، وأبن جرير٢٤/ ٦٢٥.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ح ۱: (هي عمد ممدودة) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ح ٣، م.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «قال». وهذا القول ذكره القرطبي في تفسيره ٢٠/١٨٦ ، ولم يذكر قائله.

<sup>(</sup>٥) في ح ١: «نهر» .

<sup>(</sup>٦) في م: «حبل».

فَيَفُكُّها ، ويَخْرُمُ مثلَ الخيالِ<sup>(۱)</sup> ، فيَطرمُحه على ساحلِ الجنةِ حتى يُنبِتَ اللهُ له شعَرًا ولحمًا ودمًا<sup>(۲)</sup> .

وأخرَج الحكيمُ الترمذيُّ في «نوادر الأُصولِ» عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ: «إنما الشفاعةُ يومَ القيامةِ لمن عمِل الكبائر "من أمَّتِي" ثم ماتوا عليها ، فهم في الباب الأولِ من جهنمَ ، لا تَسْوَدُ وجوهُهم ، ولا تَزرَقُ أعينُهم ، ولا يُغَلُّون بالأغلالِ ، ولا يُقَرَّنُون مع الشياطينِ ، ولا يُضْرَبُون بالمقامع ، ولا يُطرَحُون في الأدراكِ ؟ منهم مَن يَكُثُ فيها ساعةً ( أثم يخرُمُ ) ، ومنهم من يَمكُثُ يومًا ثم يَحْرُجُ ، ومنهم من يَمكُثُ فيها (٥) شهرًا ثم يَحْرُجُ ، ومنهم مِن يَمكُثُ فيها سنةً ثم يَخْرُمُجُ ، وأطولُهم مُكْتًا فيها مثلَ الدنيا مِن (٢) يوم خُلِقَتْ إلى يوم أُفنِيَتْ ، وذلك سبعةُ آلافِ سنةً ، ثم إن اللهَ عزَّ وجلَّ إذا أرادَ أن يُخرجَ المُوَحِّدين منها قذَف في قلوب أهل الأديانِ ، فقالوا لهم : كنا نحن وأنتم جميعًا في الدنيا ، فآمنتُم وكفَرنا ، وصدَّقتم وكذَّبْنا ، وأقرَرتُم وجحَدنا ، فما أغنَى ذلك عنكم ، نحن وأنتم فيها جميعًا سواءً ، تُعذَّبُون كما نُعَذَّبُ ، وتُخَلَّدُون كما نُخَلَّدُ . فيَغضَبُ اللهُ عندَ ذلك غضبًا لم يَغضبه من (٧) شيءٍ فيما مضَى ، ولا يَغضبُ من شيءٍ فيما بَقِيَ ، فيُخرِجُ أهلَ التوحيدِ منها إلى عين بينَ الجنةِ والصراطِ يقالُ لها: نهرُ الحياةِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ف ١، ح ١، ح ٣، ن: ﴿ الحال؛ ، وفي م: ﴿ الفحم؛ . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۲۶/ ٦٢٣.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من النسخ. والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ح ٣، ن . وفي ح ١، م : «منذ» . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٧) في ف ١، ومصدر التخريج: «في».

فيُرَشُّ عليهم من الماءِ ، فيَنبُتُون كما تَنبُتُ الحِبَّةُ (١) في حميل السيل ، ما يلي الظلُّ منها أخضرُ، وما يلي الشمسَ منها أصفرُ، ثم يَدخلُون الجنةَ، فيُكتبُ في جِباهِهم : عتقاءُ اللهِ من النارِ . إلا رجلًا واحدًا ، فإنه يَمكُثُ فيها بعدَهم ألفَ سنةٍ ، فيُنادِي : يا حنَّانُ يا منَّانُ . فيَبعَثُ اللهُ إليه ملكًا ليُخرِجَه ، فيَخوضُ في النارِ في طلبِه سبعين عامًا لا يَقدِرُ عليه ، ثم يرجِعُ فيقولُ : يا ربٌّ ، إنك أمرتني أن أخرج عبدَك فلانًا من النار ، وإنى طلبتُه في النار منذُ سبعين سنةً فلم أقدِرْ عليه . فيقولُ اللهُ عزَّ وجلَّ : انطلِقْ فهو في وادِي كذا وكذا تحتَ صخرةِ فأحرِجْه . فيذهبُ فيُخرجُه منها فيُدخِلُه الجنة ، ثم إن الجَهَنَّمِيِّين يَطلبُون إلى اللهِ أن يَمْحوَ ذلك الاسمَ عنهم ، فيَبعثُ اللهُ إليهم ملكًا فيمحُو عن جِباهِهم " ، ثم إنه يقالُ لأهل الجنةِ ومن دخِلها من الجَهَنَّمِيِّين : اطَّلِعُوا إلى أهل النارِ . فيَطَّلِعُون إليهم ، فيرَى الرجلُ أباه ، ويرَى أخاه ، ويرَى جارَه ، ويرَى صديقَه ، ويرَى العبدُ مولاه ، ثم إن اللهَ عزُّ وجلُّ يَبَعَثُ إليهم ملائكةً بأطباقٍ من نارٍ ، ومساميرَ من نارِ ، وعَمَدِ من نارٍ ، فيُطبَقُ عليهم بتلك الأطباقِ ، ويُشَدُّ (٢٠) بتلك المسامير ، ويُمَدُّ بتلك العَمَدِ ، ولا يبقَى فيها خَلَلٌ يدخُلُ فيه رَوحٌ ، ولا يَحْرُجُ منه غَمٌّ ، وينساهم الجبارُ على عرشِه ، ويتشاغلُ أهلُ الجنةِ بنعيمِهم ، ولا يَستغيثُون بعدَها أبدًا ، ويَنقطِعُ الكلامُ ، فيكونُ كلامُهم زفيرًا وشهيقًا ، فذلك قولُه : ﴿ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةً ١ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ﴾. يقولُ: مُطْبَقَةً (٢)

<sup>(</sup>١) الحبَّة : بزور البقول وحب الرياحين . النهاية ٣٢٦/١ .

<sup>(</sup>٢) بعده في مصدر التخريج: (ذلك) .

<sup>(</sup>٣) في ح ١، م: (يسمر)، وفي ح ٣، ن: (تشد).

<sup>(</sup>٤) الحكيم الترمذي ٢/ ٣٦، ٣٧.

291/7

## / سورةُ الفيلِ

## مكية

أَخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ قال : أُنزِلَ : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ ﴾ . بمكة .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، وأبو نعيم فى «الدلائل » ، عن عثمانَ بنِ المغيرةِ بنِ الأخنسِ قال : كان من حديثِ أصحابِ الفيلِ أن أبرهة الأشرمَ الحبشيّ كان ملكَ اليمنِ ، وأن ابن ابنتِه أكسوم (١) بن الصباحِ الحميريّ خرَج حاجًا ، فلما انصرف من مكة نزل فى كنيسة بنجران (١) فغدا عليها ناسٌ من أهلِ مكة فأخذوا ما فيها من الحلي ، وأنحذوا متاع أكسوم ، فانصرف إلى جدّه مُغضبًا ، فبعث رجلًا من أصحابِه يقالُ له : (آشَهُو بنُ معقود آ) . على عشرين ألفًا من خولان والأشعريين ، فسارُوا حتى نزلوا بأرضِ خَنْعم فتنتَحَتْ ختعم عن طريقِهم ، فلما دنا من الطائفِ خرَج إليه ناسٌ من بنى ختعم ، ونصر (١) ، وثقيفِ فقالوا : ما حاجتُكَ إلى طائفِنا ، وإنما هى قريةٌ صغيرةً ، ولكنا نَدُلُك على بيتِ بمكة يُعبدُ (٥) وحورْزِ مَن لَجَا إليه ، مَن ملكه تم له ملكُ العربِ ، فعليك به ودَعْنا منك . فأتاه وحورْزِ مَن لَجَا إليه ، مَن ملكه تم له ملكُ العربِ ، فعليك به ودَعْنا منك . فأتاه

<sup>(</sup>١) في مصدر التخريج: وأكشوم، ، وينظر الإكمال ٧/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) نجران : مدينة بالحجاز من شق اليمن . معجم ما استعجم ٤/ ١٢٩٨.

<sup>(</sup>٣-٣) في ف ١، ن : وشهر بن يفقود، ، وفي ح ٣: وشهر بن يقعدون، ، وفي مصدر التخريج : وشمرً ابن مصفود، .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ف ١، ح ٣: ونضر).

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١، ح ٣: (بعيد) .

حتى إذا بلَغ المُغَمَّس(١) وجَد إبلًا لعبدِ المطلبِ مائةَ ناقةٍ مقلدةٍ فأنهبها(٢) بينَ أصحابِه ، فلما بلَغ ذلك عبدَ المطلبَ جاءه ، وكان جميلًا ، وكان له صديقٌ من أهل اليمن يقالُ له: ذو عمرو. فسأله أن يَرُدُّ عليه إبلَه ، فقال: إني لا أُطيقُ ذلك ، ولكن إن شئتَ أدخلتُك على الملكِ . فقال عبدُ المطلب : فافعَلْ . فأدخَله عليه فقال له: إن لي إليك حاجةً . قال : قضيتُ كلُّ حاجةٍ تَطلُّبُها . قال : أنا في بلد حرام وفي سبيل بينَ أرض العربِ وأرض العجم، وكانت لي مائةُ ناقةٍ مقلدةٍ ترعَى هذا الوادِي بينَ مكةَ وتِهامةَ عليها نَميرُ (٢) أهلَنا، ونَخرُمُ إلى تجارتِنا، ونَتَحَمَّلُ من عدوِّنا ، عدا عليها جيشُك فأخذوها ، وليس مثلُك يَظلمُ مَن جاورَه . فالتَفَتَ إلى ذي عمرو ، ثم ضرّب بإحدَى يديه على الأخرَى عجبًا فقال : لو سألني كلُّ شيءٍ أُحرزُه أعطيتُه إيَّاه ، أما إبلُك فقد ردَدْنا إليك ومثلَها ، فما يمنعُك أن تُكَلِّمَنِي في بيتِكم هذا وبلدِكم هذا ؟ فقال له عبدُ المطلب : أما بيتُنا هذا وبلدُنا هذا فإن لهما ربًّا إن شاء أن يَمنعَهما منَعهما ، ولكني إنما أُكَلُّمُك في مالِي . فأمَر عندَ ذلك بالرحيل ، وقال : لتُهْدَمَنَّ الكعبةُ ، ولتُنهَبَنَّ مكةُ . فانصرَف عبدُ المطلبِ ، وهو يقولُ :

## لاهُم إِنَّ المرءَ يَم نع رحله فامنع حِلالَك (١)

<sup>(</sup>١) المغمس: موضع في طرف الحرم وهو الموضع الذي ربضَ فيه الفيل حين جاء به أبرهة. قال ياقوت: بتشديد الميم وفتحها، وقال البكرى: بتشديد الميم وكسرها. وقال في التاج: كمعظم ومحدّث، الأول هو المشهور عن أهل مكة، والثاني نقله الصاغاني وقال: لغة فيه. معجم البلدان ٤/ ٥٨٣، ومعجم ما استعجم ٤/٨٤/٤، والتاج (غ م س).

<sup>(</sup>٢) في م: «أتهبها» ، وأنهبها: أباحها. التاج (ن هـ ب).

<sup>(</sup>٣) في ح ١، م : «عير» . ونمير أهلنا : نجلب لهم الطعام . من الميرة وهي الطعام . ينظر التاج (م ى ر) .

<sup>(</sup>٤) الـجلال بالكسر: القوم المقيمون المتجاورون، يريد بهم سكان الحرم. النهاية ١/٤٣٣.

ومِحَالُهمْ عَدْوًا مِحَالَكُ تَحْمِى فأمرٌ ما بدَا لك أمرٌ تُحِمَى فأمرٌ ما بدَا لك أمرٌ تُحِمَّى به فعالَكُ والفيلِ كى يَشبُوا عيالَكُ بتنا فواحُـزْنَا(۱) هنالِكُ

لا يَغْلِبَنَّ صليبُهم فإذا فعَلت فربما فإذا فعَلتَ فإنه وغدوا غدًا بجموعِهم فإذا تركتهم وكغ

فلما توجه شهرٌ وأصحابُه بالفيلِ، وقد أجمَعوا ما أجمَعوا طفِق كلما وجُهوه أناخَ وبرَك فإذا صرَفوه عنها من حيثُ أتَى أسرَع السيرَ، فلم يَزَلْ كذلك حتى غَشِيَهم الليلُ، وخرَجت عليهم طيرٌ من البحرِ لها خراطيمُ كأنها البَلَسُ (٢) شبيهةٌ بالوطاويطِ حُمْرٌ وسودٌ، فلما رأوها أشفَقُوا منها، وسُقِطَ في أيديهم فرَمتهم بحجارةٍ مُدحْرَجَةٍ كالبنادقِ تقعُ على رأسِ الرجلِ فتَحرُجُ من جوفِه، فلما أصبَحوا من الغدِ أصبَح عبدُ المطلبِ ومن معَه على جبالِهم فلم يرَوا أحدًا عُشِيهم، فبعَث ابنه على فرسٍ له سريع يَنظرُ ما لقُوا فإذا القومُ مُشدَّخِين (٣) جميعًا، فرجَع (أيدفَعُ فرسَه كاشفًا عن فَخِذِه ، فلما رأى ذلك أبوه قال: إن ابنى أفرسُ العرب، وما كشف عن فخِذِه إلا بشيرًا أو نذيرًا. فلما دنا من نادِيهم

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ف ١، ح ١، ح ٣، م: (فواحربًا)، وفي ن: (فواخزيًا). والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>۲) فى ف ١: «اللبس» وفى ح ١: «الملبس». والبلس: الزرازير. مفردها زرزور ، وهو طائر من رتبة العصفوريات ، وهو أكبر قليلا من العصفور ، وله منقار طويل. النهاية ١/٢٥١، والوسيط (زرر).

<sup>(</sup>٣) في مصدر التخريج: (مشدخون).

٤ - ٤) في الأصل، ص، ف ١، ح ١، ن، م: «يرفع رأسه».

قالوا: ما وراءَك؟ قال: هلكوا جميعًا. فخرَج عبدُ المطلبِ وأصحابُه، فأخذوا أموالَهم، وقال عبدُ المطلب:

أنت منَعتَ الجيشَ والأفيالا وقد رعَوْا بمكةَ الأجبالا(1) وقد خشِينا منهمُ القتالا وكلَّ أمرٍ منهمُ مِعضالا شكرًا وحمدًا لك ذا الجلالا

فانصرَف شَهْرٌ هاربًا وحدَه ، فأولُ منزلِ نزَله سقطت يدُه اليمنَى ، ثم نزَل منزلًا آخرَ ، فسقطت يدُه اليسرى ، منزلًا آخرَ فسقطت يدُه اليسرى ، ثم نزَل منزلًا آخرَ فسقطت يدُه اليسرى ، ثم نزَل منزلًا آخرَ فسقطت أن رجلُه اليمنى ، فأتَى منزلَه وقومَه جسدًا لا أعضاءَ له ، فأخبَرهم الخبرَ ثم فاضَتْ نفسُه وهم يَنظُرُون (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، وأبو نعيمٍ ، والبيهقيُ ، معًا في «الدلائلِ» ، عن ابنِ عباسٍ قال : جاء أصحابُ الفيلِ حتى نزلوا الصِّفاح (ن) ، فأتاهم عبدُ المطلبِ فقال : إن هذا بيتُ اللهِ لم يُسَلَّطُ عليه أحدٌ . قالوا : لا نرجِعُ حتى نَهدِمَه . وكانوا لا يُقَدِّمُون فيلَهم إلا تأخَّرَ ، فدعا اللهُ الطيرَ الأبابيلَ ، فأعطاها حجارةً سُودًا عليها الطينُ ، فلما حاذتُهم رمَتهم فما بَقِيَ منهم أحدٌ إلا أَخذتُه الحِكَّةُ ، فكان لا يَحُكُ إنسانٌ منهم جلده إلا تَساقَطَ لحمه (°)

في م: «الأفيالا».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل ، ص ، م : ويده اليسرى ثم نزل منزلًا آخر فسقطت ،

<sup>(</sup>٣) أبو نعيم (٨٦) .

 <sup>(</sup>٤) الصفاح: موضع بين تحنين وأنصاب الحرم على يسرة الداخل إلى مكة من مشاش. معجم البلدان
 ٣٩٨/٣.

<sup>(</sup>٥) البيهقى ١/٤٢١.

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وأبو نعيم ، والبيهة يُ عن ابنِ عباسِ قال : أقبَل أصحابُ الفيلِ حتى إذا دنوا من مكة استقبَلهم عبدُ المطلبِ فقال للكهم : ما جاء بك إلينا ؟ ألا بعَثْ فنأتيك بكلِّ شيء أردْتَ ؟ فقال : أخيروتُ بهذا البيتِ الذي لا يَدخلُه أحدٌ إلا أمِن فجئتُ أخيفُ أهلَه . / فقال : إنا نأتيك ٢٩٥/٦ بكلِّ شيء تُريدُ فارجِعْ . فأتى إلا أن يَدخُله ، وانطلق يسيرُ نحوَه ، وتَخلَّفَ عبدُ بكلِّ شيء تُريدُ فارجِعْ . فأتى إلا أن يَدخله ، وانطلق يسيرُ نحوَه ، وتَخلَّفَ عبدُ المطلبِ ، فقام على جبلِ فقال : لا أشهدُ مَهلِكَ هذا البيتِ وأهلِه . ثم قال : اللَّهم إن لكلِّ إله (١) حِلاً فامنعُ حِلالَك ، لا يَغلِبنَّ محالُهم أبدًا (١) محالَك ، اللَّهمَّ فإن إن لكلِّ إله (١) حِلاً فامنعُ حِلالَك ، لا يَغلِبنَّ محالُهم أبدًا (١) محالَك ، اللَّهمَّ فإن فعلَتَ فأمرُ ما بدَا لك . فأقبَلت مثلُ السحابةِ من نحوِ البحرِ حتى أظلَّتُهم طيرُ أبايلُ التي قال اللهُ : ﴿ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةِ مِن سِجِيلِ ﴾ . فجعَل الفيلُ يَعِجُّ عجَّا (١) ، في أبيلُ التي قال اللهُ : ﴿ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةِ مِن سِجِيلٍ ﴾ . فجعَل الفيلُ يَعِجُ عجَّا (١) ، في أبيلُ اللهُ عَلَى مَا مِن مَا اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى مَا مِن مَا مِن مَا اللهُ اللهُ عَلَى مَا مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مَا اللهُ مَا مِن مَا مِن مَا اللهُ وَمَا مِن مَا مِن مَا اللهُ وَالْ اللهُ عَلَى مَا مِن مَا مِن مَا مِن مَا اللهُ عَلَى مَا مِن مَا مَا مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمَا مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ اللهُ وَالْ اللهُ وَالْهُ اللهُ وَالْ اللهُ وَالْهُ الْمَالِ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمُلْ اللهُ وَالْمُولُ اللهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ المِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ المَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةً في قولِه : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصَّكِ الْفِيلِ ﴾ . قال : أقبَل ( أبرهةُ الأشرمُ ( ) بالحبشةِ ومَن تَبِعَه من غُزاةِ ( ) أهلِ اليمنِ الفيلِ ﴾ . قال : أقبَل ( ) أبرهةُ الأشرمُ ( ) بالحبشةِ ومَن تَبِعَه من غُزاةِ ( ) أهلِ اليمنِ ، فأقبَلوا إلى بيتِ اللهِ ؛ ليتهدِمُوه من أجلِ بيعةٍ لهم أصابَها العربُ بأرضِ اليمنِ ، فأقبَلوا بفيلهم حتى إذا كانوا بالصِّفاحِ بَرَك ( ) ، فكانوا إذا وجُهُوه إلى بيتِ اللهِ ألقَى

<sup>(</sup>١) في الأصل، ن: (ملك).

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ف ١، ح ١، ن.

<sup>(</sup>٣) العج : الصياح ورفع الصوت. وينظر التاج (ع ج ج).

<sup>(</sup>٤) الحاكم ٢/ ٥٣٥، والبيهقي ١/ ١٢١، ١٢٢.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل: «أبرهة الأثرم الحبشي، وفي ح ١: «أبرهة الأثرم»، وفي ن: «برهة ابن برهة الأثرم».

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، ح ١، ح ٣، ن ، م : (غواة) . وينظر تفسير الطبري ٢٤ / ٦٤٣.

<sup>(</sup>٧) سقط من النسخ . والمثبت من ابن جرير .

بجِرانِه إلى الأرضِ ، فإذا وجَّهوه قِبَلَ بلادِهم انطلَق وله هَرولَةٌ ، حتى إذا كانوا بنخلة (١) اليمانية بعَث اللهُ عليهم طيرًا أبابيلَ بِيضًا ، وهي الكثيرةُ (٣) ، مَعَ كلِّ طائرٍ منها ثلاثةُ أحجارٍ ؛ حجران في رجليه ، وحجرٌ في منقارِه ، فجعَلت ترميهم بها حتى جعَلهم اللهُ كعصفِ مأكولِ ، فنجا أبو يكسوم (١) ، فجعَل كلما قدِم أرضًا تساقطَ بعضُ لحمِه حتى أتى قومَه فأخبَرهم الخبرَ ، ثم هلك .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصَّحَبِ الْفِيلِ ﴾ . قال : أبو يكسوم جبارٌ من الجبابرةِ ، جاء بالفيلِ يَسوقُه معه الجيشُ (٥) ؛ ليهدِمَ – زعَم – بيتَ اللهِ من أجلِ بِيعةٍ كانت هُدِمَتْ باليمنِ ، فلما دنا الفيلُ من الحرم ضرَب بجِرانِه ، فإذا أرادُوا به الرجعة (١) أسرَع الهرولة .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة عن سعيدِ بنِ جبيرِ قال: أقبَل أبو يكسومَ صاحبُ الحبشةِ ومعه الفيلُ ، فلما انتهَى إلى الحرمِ برَك الفيلُ فأبَى أن يَدخُلَ الحرمَ ، فإذا وُجّه راجعًا أسرَع راجعًا ، وإذا أُريد على الحرمِ أبَى فأُرسِل عليهم طيرٌ صِغارٌ بيضٌ في أفواهِها حجارةٌ أمثالُ الحِمَّصِ لا تقعُ على أحدٍ إلا هلك (٧)

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: «بغجلة»، وفى ص، ف ١، ح ٣، ن: «بعجلة»، وفى ح ١: «ببخلة». والمثبت من ابن جرير. ونخلة اليمانية: واد ينصَبُّ من بطن قرن المنازل وهو طريق اليمن إلى مكة. معجم ما استعجم ٤/ ١٣٠٤.

<sup>(</sup>۲) في م: «الكبيرة».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من النسخ. والمثبت من تفسير الطبرى.

<sup>(</sup>٤) بعده في ابن جرير: «وهو أبرهة».

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١، ح ١: (الحبش).

<sup>(</sup>٦) بعده في ح ١، م: «عن الحرم».

<sup>(</sup>۷) ابن أبي شيبة ۱۶/۲۸۳.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن ابنِ عباسِ قال : جاء أصحابُ الفيلِ حتى نزَلوا الصِّفَاح ، فأتاهم عبدُ المطلبِ فقال : إن هذا بيتٌ لم يُسَلِّطِ اللَّهُ عليه أحدًا . قالوا : لا نرجِعُ حتى نَهدِمَه . وكانوا لا يُقَدِّمُون فيلَهم إلا تأخَّر ، فدعا اللهُ الطيرَ [٤٦٢] الأبابيلَ فأعطاها حجارةً سودًا عليها الطينُ ، فلما حاذتْ بهم صَفَّتْ عليهم ثم رَمَتهم فما بَقِيَ منهم أحدٌ إلا أصابتُه الحِكَّة ، وكانوا لا يَحُكُّ إنسانٌ منهم جلدَه إلا تَساقَطَ لحمُه .

( وأخرَج أبو نعيم في « الدلائل » ، من طريق السدى الصغير ، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس قال : إن فتى من قريش خرَج في الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس قال : إن فتى من قريش خرَج في أصحاب له متوجّهين نحو الحبشة ، فنزلوا بشاطئ ، آواهم المقيل إلى مصلًى كان للنصارى كان على شاطئ البحر ، كانت تدعوه النصارى ماء سرجسان ، فلما كان عند رحيلهم جمّع الفتى القرشي وأصحابه حطبًا كان فضل من طعامهم ، فأنهب فيه الناز ، وارتحل هو وأصحابه ، فأخذت النار في مصلى النصارى وأحرقته ، فغضِب النجاشي غضبًا شديدًا ، فأتاه أبرهة الصباحي ، و (٢ أبو الأكسم (٣ الكندي ، وحجر بن شرحبيل الكندي العدوي ، فقال : أيها الملك ، الأكسم وإحراق كعبة الله ؛ فإنها حرر قريش فيكون ماء سرجسان ، فنحن نسير بك إلى وإحراق كعبة الله ؛ فإنها حرر قريش فيكون ماء سرجسان ، فنحن نسير بك إلى الكعبة فنحرقها ونخربها مكان سرجسان التي أحرقها القرشي ، ونضمن لك فتح الكعبة فنحرقها ونخربها مكان سرجسان التي أحرقها القرشي ، ونضمن لك فتح الكعبة فنحرقها ونخربها مكان سرجسان التي أحرقها القرشي ، ونضمن لك فتح الم

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۱، ح ۱، ن.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ح ٣. وينظر تفسير القرطبي ٢٠/ ١٩٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الأكثم».

(امكة ، فتختارُ أَى نساءِ قريشِ شئتَ منها . فلم يزالوا به حتى استخفوه ، فأخرَج جموعه وعديدًا مِن الناسِ ، ثم سار إلى مكة ، وسار معه المقلوسُ (٢) في عصابةٍ من اليمنِ فيهم حيَّ من كنانة ، حتى نزلوا بوادى المجازِ – واد يقالُ له : وادى المجازِ – فنزَل به (١) .

( وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن قتادة : ﴿ طَيْرًا آبَابِيلَ ﴾ . قال : طيرًا كثيرة متتابعة بيضاء ، جاءت من قبلِ البحرِ مع كلِّ طائرِ منها ثلاثة أحجارٍ ؛ حجران في رجليه ، وحجرٌ في منقارِه ، لا تصيبُ شيئًا إلا هشَّمتْه ( ) .

وأخرَج الفريابي ، وعبدُ بنُ حميد ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهد : ﴿ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴾ . قال شتى متتابعةً مجمعةً (٥٠) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عبيدِ بنِ عُميرٍ في قولِه : ﴿طَيْرًا آبَابِيلَ﴾ . قال : الكثيرةُ .

( وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الحسنِ مثلَه ' .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، والفريابيُ ، وابنُ جريرٍ ، عن عُبيدِ بنِ عُميرٍ في قولِه : ﴿ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴾ . قال : هي طيرٌ خرجتْ من قِبلِ البحرِ ، كأنها رجالُ الهندِ ؟ معها حجارةٌ أمثالُ الإبلِ البواركِ ، وأصغرُها مثلُ رءوس الرجالِ ، لا تريدُ أحدًا "

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ص ، ف ۱ ، ح ۱ ، ن .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «المغلوس».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٢/ ٣٩٦.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٤/ ٦٢٩.

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في: الأصل، ح ١، ح ٣٠

( منهم إلا أصابتُه ، ولا أصابتُه إلا أهلكتُه ، والأبابيلُ : المتتابِعةُ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن عبيدِ بنِ عُميرٍ : ﴿طَيّرًا أَبَابِيلَ﴾ . قال : خرجت عليهم طيرٌ سودٌ بحريةٌ في مناقيرِها وأظافيرِها الحجارةُ (") .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن عكرمةً، ومجاهدٍ: ﴿ طَيْرًا اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَنْقَاءُ المُغْرِبِ ( ) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن عبدِ الرحمنِ بنِ سابطِ قال : الأبابيلُ : الزُّمَرُ .

وأخرَج الفريابيُ عن سعيدِ بنِ جبيرِ قال: هي طيرٌ لها مناقيرُ تختلفُ بالحجارةِ ، فإذا أصابت أحدَهم نَطِف جلدُه ، وكان ذلك أولَ ما رأى الناسُ الجُدَريُّ .

وأخرَج الطستى عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخبرنى عن قولِه عز وجل : ﴿ طَلَيْرًا أَبَابِيلَ ﴾ . قال : ذاهبةً وجائيةً تنقُلُ الحجارة بمناقيرِها وأرجلِها فتبلبلُ عليهم فوق رءوسِهم . قال : وهل تعرفُ العربُ ذلك . قال : نعم ، أما سمِعتَ الشاعرَ وهو يقولُ :

وبالفوارسِ مِن وَرْقَاءَ قد عَلِموا أحلاسُ خيلِ على مُجرْدٍ أَبابيلِ اللهُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۶/ ۱۳۲، ۱۳۲.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ١٤ / ٢٨٤.

<sup>(</sup>٤) العنقاءُ المغربُ يقال : إنها طائر عظيم لا يرى إلا في الدهور ، ثم كثر ذلك حتى سموا الداهية عنقاء مغربًا ومغربة ، وقيل : المُقاب . وينظر التاج (ع ن ق) .

<sup>(</sup>٥) الطستى - كما في الإتقان ٢/ ٨٧، ٨٨.

"وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميد ، وابنُ المنذرِ ، وأبو نعيمٍ في «الدلائلِ» ، عن ابنِ عباسٍ قال : لما أرسَل اللهُ الحجارةَ على أصحابِ الفيلِ جعَل لا يقعُ منها حجرٌ إلا "نَفِط مكانُه" ، وذلك أولُ ما كان الجُدَرِيُّ ، ثم أرسَل اللهُ سيلًا فذهَب بهم فألقاهم في البحرِ . قيل : فما الأبابيلُ ؟ قال : الفِرَقُ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، والبيهقيُ في «الدلائلِ » ، عن ابنِ مسعودٍ : ﴿طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴾ . قال : هي الفِرَقُ ( ) .

وأخرَج الفريابي، وعبدُ بنُ حميدٍ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴾ . قال: فَوْجُا بعد فوجٍ ، كانت تَخرمج عليهم من البحرِ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مردُويَه ، والبيهقيُّ في «الدلائلِ » ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ طَيْرًا أَكَالِيلَ ﴾ . قال : خُضْرٌ ، لها خراطيمُ كخراطيم الإبلِ ، ( وأكف كأكف " الكلابِ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن ابنِ عباسٍ : ﴿ طَيِّرًا أَبَابِيلَ ﴾ . قال : لها أكفُّ كَأَكُفٌ الرجلِ ، وأنيابٌ كأنيابِ السباع '' .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ أبي شيبةَ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، وأبو

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

 <sup>(</sup>٢ - ٢) في النسخ: «سقط». ونفطت يده نفطًا ونفيطًا: قَرِحت من العمل، وقيل: هو ما يصيبها بين
 الجلد واللحم. اللسان (ن ف ط).

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٣٩٦/٢ .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٤/ ٦٢٨، والبيهقي ١/٣٣.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في النسخ: «وأنف كأنف». والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ١٤ / ٢٨٣، وابن جرير ٢٤ / ٦٣٠، ١٣١، والبيهقي ١/ ١٢٢، ١٢٣.

نعيم، والبيهة في ، معًا في «الدلائلِ» ، عن عُبيدِ بنِ عميرِ الليثيِّ قال : لما أراد اللهُ أن يُهلِكَ أصحابَ الفيلِ بعث عليهم طيرًا نشأت من البحرِ كأنها الخطاطيف، بُلْقُ (١) ، كلُّ طيرِ منها معه ثلاثةُ أحجارٍ مُجَزَّعَةٍ (١) ؛ في منقارِه حجرٌ ، وحجرانِ في رجلِيه ، ثم جاءت حتى صَفَّتْ على رءوسِهم ثم صاحت ، وألقَتْ ما في أرجلِها ومناقيرِها فما من حجرٍ وقَع منها على رجلٍ إلا خرَج من الجانبِ الآخرِ ، إن وقع على رأسِه خرَج من دبرِه ، وإن وقع على شيء من جسدِه خرَج من جانبِ إن وقع على رأسِه خرَج من دبرِه ، وإن وقع على شيء من جسدِه خرَج من جانبِ آخرَ ، وبعَث اللهُ ريحًا شديدةً فضرَبت أرجلَها فزادها شدةً فأهلِكُوا جميعًا (١) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهقى فى «الدلائلِ» ، عن عكرمة : ﴿ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴾ . قال : طيرٌ بيضٌ - وفى لفظ : خضرٌ - جاءت من قِبَلِ البحرِ كأن وجوهَها وجوهُ أَ السباعِ لم تُرَ قبلَ ذلك ولا بعدَه ، فأثرَّت فى جلودِهم أمثالَ الجُدرِيِّ ، فإنه لأَولُ ما رُئى الجُدرِيُّ .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَبِ الْفِيلِ ﴾ . قال: أقبَل أصحابُ الفيلِ يُريدُون مكة ، ورأسُهم أبو يكسومَ الحبشى ، حتى إذا أتوا المُغَمَّسَ أتنهم طيرٌ ؛ في منقارِ كلِّ طيرٍ حجرٌ وفي رجليه حجران فرَمتهم بها ، فذلك قولُه : ﴿ وَأَرْسَلَ عَلَيْمٍ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴾ . يقولُ : يَتبَعُ

<sup>(</sup>١) في م: (بكف).

<sup>(</sup>٢) المجزع: كل ما فيه سواد وبياض. القاموس المحيط (ج ز ع).

<sup>(</sup>۳) ابن أبی شیبة ۱۶/ ۲۸٤، وابن أبی حاتم – کما فی تفسیر ابن کثیر ۸/ ۵۰۸، ۵۰۹، والبدایة والنهایة ۱۲۲، ۱۲۲. وأبو نعیم ۱/ ۱۰۰، والبیهقی ۱/ ۲۳، ۱۲۲.

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١: «مثل».

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٤/ ٦٣١، والبيهقي ١/٣٢.

بعضُها بعضًا ، ﴿ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةِ مِّن سِجِّيلِ ﴾ . يقولُ : من طينٍ . قال : وكانت من جَزْع ظَفَارِ (١) مثلَ بعرِ الغنم ، فرَمتهم بها ، ﴿ فَعَكَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولِ ﴾ . وهو وَرَقُ الزرع البالِي المأكولِ . يقولُ : خرَقَتْهم الحجارةُ كما يُخْرَقُ وَرَقُ الزرع البالي المأكولُ. قال: وكان إقبالُ هؤلاء إلى مكةَ قبلَ أن يولدَ النبي عَيَا اللهُ بثلاثِ ٣٩٦/٦ وعشرين / سنةً .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن أبي الكنودِ : ﴿ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةِ مِّن سِجِّيلِ﴾ . قال : دونَ الحِيَّمَةِ ، وفوقَ العَدَسَةِ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ، وعبدُ بنُ حميدٍ، عن عِمرانَ : ﴿طَيْرًا أَبَابِيلَ﴾ . قال : طيرٌ كثيرةٌ جاءت بحجارةٍ كثيرةٍ ، أكبرُها مثلُ الحِمُّصَةِ ، وأصغرُها مثلُ العَدَسَةِ .

وأخرَج أبو نعيم في «الدلائلِ» عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةِ مِّن سِجِّيلٍ﴾ . قال : حجارةً مثلُ البندقِ ، وبها نَضْحُ حمرةِ مُخَتَّمَةً ، مع كلُّ طائرِ ثلاثةُ أحجارٍ ؛ حجران في رجليه وحجرٌ في منقارِه ، حَلَّقَت عليهم من السماءِ ثم أرسَلَت تلك الحجارة عليهم ، فلم تَعْدُ عسكرَهم .

وأخرَج أبو نعيم عن نوفل ("بنِ معاويةَ الديليِّ") قال : رأيتُ الحصَي التي رُمِيَ بها أصحابُ الفيلِ، حصَّى مثلُ الحِمُّصِ، وأكبرُ من العَدَس، حمرٌ مختَّمةٌ؛

<sup>(</sup>١) جَزْع ظَفَارٍ : الجَزْع ، الخرز اليماني . وظَفار بوزن قَطامٍ ، وهي اسم مدينة لحمير باليمن . النهاية .101/ 179/1

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٢/ ٣٩٦.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل، ص، ف ١، : (بن أبي معاوية الديلمي، ، وفي ح ١، م: (بن معاوية الديلمي، ، وفي ح ٣: وبن أبي معاوية الديلي، ، وينظر تهذيب الكمال ٣٠/٣٠.

كأنها جَزْعُ ظَفَارِ (١).

وأخرَج أبو نعيم عن حكيم بن حزام قال: كانت في المقدار بين (١) الحِمَّصةِ والعَدَسَةِ ، حصّى به نضحٌ أحمرُ مُخَتَّمٌ ، كالجَزْع ، فلولا أنه عُذَّبَ به قومٌ أَخَذتُ منه ما أتَّخذُه (أنى مسجدِ ، أسلَمتُ أن وهو (٥) بمكة كثيرٌ .

وأخرَج أبو نعيم عن أمَّ كُوْزِ (١) الخزاعيةِ قالت : رأيتُ الحجارةَ التي رُمِيَ بها أصحابُ الفيلِ حمرًا مختمةً كأنها جَوْعُ ظَفارِ (٢) ، فمن قال غيرَ ذلك فلم يقُلُ شيئًا ، ولم تُصبْهم كلَّهم ، وقد أفلَت (١) منهم .

وأخرَج أبو نعيم عن محمدِ بنِ كعبِ القرظيِّ قال: جاءوا بفيلين؛ فأما محمودٌ فربَض، وأما الآخرُ فشجُع فحُصِبَ.

وأخرَج أبو نعيم عن عطاءِ بن يسارٍ قال: حدَّثَنى من كلَّم قائدَ الفيلِ وسائسته قال لهما: أخبِرانى خبرَ الفيلِ. قالا: أقبَلنا به وهو فيلُ الملكِ النجاشيِّ الأكبرُ لم يُسَرُ به قطُّ إلى جمع إلا هزَمهم، فلما دَنَوْنا (۱۱) من الحرمِ جعَلنا كلما نوجِّهه إلى الحرمِ يَربِضُ، فتارةً نَضرِبُه فينهبِطُ (۱۱)، وتارةً

<sup>(</sup>١) أبو نعيم ١/ ١٥٠.

<sup>(</sup>۲) في ح ۱، ح ۳، م: «من» .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل، وفي ح ١، ح ٣، ن، م: «مختمة».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: «لي مسجدًا».

<sup>(</sup>٥) في ف١ ، ح١ ، ح٣ ، م: ١ هي ١٠ .

<sup>(</sup>٦) في ص ، ف ١ : « مكرز » ، وفي ن : « كرن » . وينظر تهذيب الكمال ٥٣٨٠/٣٥ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « أظفار » .

<sup>(</sup>۸) في م : « يرمنها » .

<sup>(</sup>٩) في الأصل : « أزكت » .

<sup>(</sup>۱۰) في ح ١، ح ٣، م: «دنا» .

<sup>(</sup>۱۱) في ف ١: «فينبسط» ، وفي ح ١، ن ، م: «فيهبط» .

نَضرِبُه ('حتى نَمَلَّ ثم' نترُكُه، فلما انتهى إلى المُغَمَّسِ ربَض فلم يَقُمْ فطلَع العذابُ، العذابُ، العذابُ، وولَّى أبرهةُ ومن تَبِعَه يريدُ بلادَه، كلما دخَلوا أرضًا وقَع منه (٢) عضوٌ حتى انتهى (٣) إلى بلادِ (٤) خثعم وليس عليه غيرُ رأسِه فمات.

وأخرَج أبو نعيم ، من طريقِ عطاءٍ والضحاكِ ، عن ابنِ عباسٍ ، أن أبرهة الأشرمَ قدِم من اليمنِ يريدُ هدمَ الكعبةِ ، فأرسَل اللهُ عليهم طيرًا أبابيلَ - يريدُ مجتمعةً - لها خراطيمُ () ، تحملُ حصاةً في منقارِها وحصاتينْ في رجليها ، تُرسِلُ واحدةً على رأسِ الرجلِ فيسيلُ لحمُه ودمُه ويبقَى عظامًا خاويةً لا لحمَ عليها () ولا جِلْدَ ولا دمَ .

وأخرَج أبو نعيم عن عثمانَ بنِ عفانَ ، أنه سأل رجلًا من هذيلِ قال : أخبِونى عن يومِ الفيلِ . فقال : بُعِثْتُ يومَ الفيلِ طليعةً على ( فرسٍ لى أنثَى ) ، فرأيتُ طيرًا خرَجت من الحرمِ في منقارِ كلِّ طيرٍ منها حجرٌ ، وفي رِجْلِ كلِّ طيرٍ منها حجرٌ ، وها بَتْ ريخ وظلمةٌ حتى قعدتْ بي فرسِي مرتين ، فمسَحتهم مسحةً كلَفْتَة كذاك ( ) ، وانجلَتِ الظلمةُ وسكنتِ الريخ . قال : فنظرتُ إلى القومِ خامِدين .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه ، وأبو نعيمٍ ، عن أبي صالحٍ ، أنه رأى عندَ أمِّ هانئُ بنتِ

<sup>(</sup>١ – ١) في الأصل: «فيمل ثم»، وفي ص: «حتى»، وفي ف ١: «حتى يمل ثم».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ح ١، ن، م: «منهم».

<sup>(</sup>٣) في ح ١، ن، م: «انتهوا».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ح ٣: «بلد».

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ص ، ح ٣: «خراشيم» .

<sup>(</sup>٦) في م: «عليه».

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ص: «رأس اثنين».

<sup>(</sup>A) فى الأصل، ص: «كراك»، وفى ح ١، ح ٣، م: «كرداك».

أبى طالب (١) من تلك الحجارةِ نحوًا من قَفِيزِ ، مخططةٌ مختَّمةٌ (٢) كأنها جَزْعُ ظَفارِ ، مكتوبٌ في الحجرِ اسمُه واسمُ أبيه .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقيُّ في «الدلائلِ» ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَّأْكُولِ ﴾ . يقولُ : كالتُّبْنِ (٢) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ، وعبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ المنذرِ (')، عن قتادةً (''): ﴿ كَعَصَفِ مَّأْكُولِ ﴾ . قال التبنِ (۱) .

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدٍ : ﴿ كَعَصَّفٍ مَّأْكُولِ ﴾ . قال : وَرَقِ الحنطةِ (٧) .

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدِ (^) ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ قال : العصفُ المأكولُ ورقُ الحنطةِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن طاوسٍ : ﴿ كَعَصْفِ مَأْكُولِ ﴾ . قال : وَرقِ الحنطةِ فيها الثُّقبُ (٩) .

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ف ١، ن: «لهب».

<sup>(</sup>۲) في ح ۱، م: «بحمرة».

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٢/ ١٨٣، والبيهقي ١/ ١٢٣.

<sup>(</sup>٤) بعده في ح ١، م: «والبيهقي في الدلائل».

<sup>(</sup>٥) في ح ١، ح ٣، م: «ابن عباس».

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ٢/ ٢٦٢، ٣٩٧.

<sup>(</sup>٧) الفريابي - كما في تغليق التعليق ٣٢٩/٤ - وابن جرير ٢٤/ ٦٤٤.

<sup>(</sup>٨) بعده في الأصل: «وابن جرير».

<sup>(</sup>٩) في ص: «التبن»، وفي ح ١، ن، م: «النقب».

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عكرمة : ﴿ كَعَصْفِ مَّأْكُولِ ﴾ . قال : إذا أُكِل فصارَ أجوفَ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، وأبو نعيم فى «الدلائلِ»، عن ابنِ عباسٍ: ﴿ كَعَصْفِ مَّأْكُولِ ﴾. قال: هو الهِيُورُ \* ، عصَّافةُ الزرعِ .

وأخرَج ابنُ إسحاقَ في «السيرةِ» ، والواقدى ، وابنُ مَردُويَه ، وأبو نعيمٍ ، والبيهقى ، عن عائشةَ قالت : لقد رأيتُ قائدَ الفيلِ وسائسَه بمكةَ أعمَيَيْن مُقْعَدَين يَستَطْعِمان (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، والبيهقيُّ في «الدلائلِ» ، عن ابنِ أبزَى قال : "كان ين الفيل وبين رسولِ اللَّهِ ﷺ ( عشرُ سنينَ ' ).

وأخرَج أبو نعيمٍ ، والبيهقيُّ ، عن ابنِ عباسٍ قال ُ : وُلِدَ النبيُّ عَلَيْتُهُ عامَ الفيلُ . (°) . الفيلُ

وأخرَج ابنُ إسحاقَ، وأبو نعيم، والبيهقيُّ، عن قيسِ بنِ مخرمةَ قال: وُلِدْتُ أَنا ورسولُ اللهِ ﷺ عامَ الفيلُ

<sup>(</sup>١) في ح ١، ن، م: «الطيور». والهيور جمع هِير، من أسماء الصَّبا. وقيل: من أسماء الشمال. ينظر التاج (هـ ي ر).

<sup>(</sup>٢) ابن إسحاق (٤٤)، والواقدي - كما في تفسير ابن كثير ٩/٨ - ٥ - والبيهقي ١٢٥/١.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص ، ف ١ ، ح١ ، ح٣ ، ن ، م : ﴿ عشرين سنة ﴾ .

والأثر عند البيهقي ٧٩/١ .

<sup>(</sup>٥) البيهقي ١/٧٥ .

<sup>(</sup>٦) ابن إسحاق (٢٩) ، وأبو نعيم في الدلائل (٨٥) ، والبيهقي ٧٦/١ ، ٧٧ .

وأخرَج البيهقيُّ عن محمدِ بنِ جبيرِ بنِ مطعمِ قال : وُلِدَ رسولُ اللهِ ﷺ عامَ الفيلِ ، وكانت عكاظٌ بعدَ الفيلِ بخمسَ عشرةَ سنةً ، وبُنيَ البيتُ على رأسِ خمسٍ وعشرين سنةً من الفيلِ ، وتَنَبُّأَ رسولُ اللهِ ﷺ على رأسِ أربعين من الفيلِ ، وتَنَبُّأَ رسولُ اللهِ ﷺ على رأسِ أربعين من الفيلِ .

<sup>(</sup>۱) البيهقى ۱/ ۷۸.

## سورةُ فريشٍ مكيةً

أَخْرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ قال: نزَلت سورةُ « لإيلَافِ قريش » بمكة .

وأخرَج البخاريُ في «تاريخِه»، والطبرانيُ ، والحاكم وصحَّحه ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُ في «الحلافياتِ» ، عن أمَّ هانئُ بنتِ أبي طالبٍ ، أن رسولَ اللهِ وَيَسَّلُهُ / قال : «فضَّل اللهُ قريشًا بسبعِ خصالِ لم يُعطِها أحدًا قبلَهم (اولا يعطيها أحدًا بعدَهم ؛ أنى فيهم » – وفي لفظ : «النبوةُ فيهم » – «والحلافةُ فيهم ، والحجابةُ فيهم ، والسّقايةُ فيهم ، ونُصِرُوا على الفيلِ ، وعبدوا اللهَ سبعَ سنين» – وفي لفظ : «عشرَ سنين» – «لم يَعبُدُه أحدٌ غيرُهم ، ونزلت فيهم سورةٌ من القرآنِ لم يُذكرُ فيها أحدٌ غيرُهم ؛ « لإيلافِ قريش » .

وأخرَج الطبرانيُّ في «الأوسطِ» ، [٦٢٤ ظ] وابنُ مَردُويَه ، وابنُ عساكرَ ، عن الزبيرِ بنِ العوامِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «فضَّل اللهُ قريشًا بسبعِ خصالِ ؟ فضَّلَهم بأنهم عبَدوا اللهَ عشرَ سنينَ لا يَعبُدُه إلا قريشٌ ، وفضَّلهم بأنه نصَرهم يومَ الفيلِ وهم مشركون ، وفضَّلهم بأنه نزَلت فيهم سورةٌ من القرآنِ لم يَدخُلْ فيها أحدٌ من العالمين غيرَهم ، وهي « لإيلافِ قريش » ، وفضَّلهم بأن فيهم النبوة ،

444/1

<sup>(</sup>۱ - ۱) في الأصل، ح۱، ن: «ولا يعطها»، وفي ص، ف١: «ولا يعطها أحد»، وفي ح٣: «لم يعطها». (٢) البخارى ٣٢٠/١، ٣٢٠، والطبراني ٤٠٩/٢٤ (٩٩٤)، والحاكم ٣٦/٢، ٥٤/٤، والبيهقى – كما في تفسير ابن كثير ٨/٢١، ، وقال : حديث غريب . وقال الحافظ : وأما هذه السورة لم أر فيها حديثا مرفوعا صحيحا . فتح البارى ٧٣٠/٨.

والخلافة ، والحجابة ، والسقاية » (١) .

وأخرَج الخطيبُ في «تاريخِه» عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ قال: قال رسولُ اللهِ وَاللهِ عَلَى: «إِنَّ اللهَ فَضَّل قريشًا بسبعِ خصالِ ؛ أنى منهم ، وأنَّ اللهَ أنزَل فيهم سورة كاملةً من كتابِه لم يَذكُرْ فيها أحدًا غيرَهم ، وأنهم عبدوا اللهَ عشرَ سنين لم يَعبُدُه أحدٌ غيرُهم ، وأن اللهَ نصَرهم يومَ الفيلِ ، وأن الخلافة والسقاية والسّدانة فيهم» .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ أبي شيبةَ ، وابنُ المنذرِ ، عن إبراهيمَ قال : صلَّى عمرُ بنُ الخطابِ بالناسِ بمكةَ عندَ البيتِ فقراً ﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ﴾ ، قال : ﴿ فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَلَاَ ٱلْبَيْتِ ﴾ . وجعَل يومئُ بإصبعِه إلى الكعبةِ ، وهو في الصلاةِ (٣) .

وأخرَج الفريابيُّ ، وابنُ جريرِ ، والطبرانيُّ ، والحاكمُ ، وابنُ مَردُويَه ، عن أسماءَ بنتِ يزيدَ قالت : سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ : «ويلُ امِّكم ('' قريشُ ! ﴿ لِإِيلَافِ قُدرَيْشٍ ﴾ ('') .

<sup>(</sup>١) الطبراني (٩١٧٣) ، وابن عساكر ١٥/٦٤ ، وقال الهيثمي : فيه من ضعف ، ووثقهم ابن حبان . مجمع الزوائد ٢٥/١٠ .

<sup>(</sup>٢) الخطيب ١٩٥/٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٤٩٢/٢ .

<sup>(</sup>٤) كذا موصولة الهمزة ، وهي كلمة ذم تقولها العرب للمدح . وينظر فتح الباري ٥/ ٣٥٠، واللسان (و ي ل) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : (الفهم» . وهي قراءة شاذة ، وينظر مختصر الشواذ لابن خالويه ص ١٨٠، وتفسير ابن جرير ٢٤/ ٢٤.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٤/٢٤، بلفظ آخر مختصرًا، والطبراني ٢٤/ ١٧٨، ١٧٨ (٤٤٧)، والحاكم ٢/ ٢٥٦.

وأخرَج أحمدُ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن أسماءَ بنتِ يزيدَ قالت : سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ : ﴿ ﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ﴿ ﴾ إِدَلَفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ ﴾ . ويحكم يا قريشُ ، اعبُدُوا ربَّ هذا البيتِ الذي أطعَمكم من جوعٍ وآمنكم من خوف ﴾ (١).

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن عكرمةَ ، أنه كان (ليقرأُ : (لِيَأْلَفُ (اللهُ قريشُ إِلْفَهم (اللهُ اللهُ اللهُ

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عكرمةَ ، أنه كان أَ يَعيبُ : ﴿ لِإِيلَفِ قُرَيشٌ ﴾ . وكانوا يَرحلُون في الشتاءِ والصيفِ إلى الرومِ والشامِ ، فأمَرهم اللهُ أن يَأْلَفُوا عبادةَ ربِّ هذا البيتِ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، وابنُ مَردُويَه، "والضياءُ فى «المختارةِ» ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ﴾ . قال : نعمتى على قريشٍ ، ﴿ إِدَلَفِهِ مَ رَحَلَةَ ٱلشِّيتَآءِ وَٱلصَّيْفِ ﴾ . قال : كانوا يَشتُون بمكة ، ويَصيفُون بالطائفِ ، ﴿ فَلْيَعَبُدُواْ رَبَّ هَلْذَا ٱلْبَيْتِ ﴾ . قال : الكعبةِ ، ﴿ ٱلَّذِي تَ

<sup>(</sup>١) بعده في ح ١، ن ، م : « وأخرج ابن جرير عن عكرمة أنه كان يقرأ : (لإيلاف قريش إلفهم رحلة الشتاء والصيف) » .

والحديث عند أحمد ٥٨١/٤٥ (٢٧٦٠٧)، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ١٣/٨٥ -وقال محققو المسند: إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف ١، ح ١، م.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة شاذة . وينظر مختصر الشواذ لابن خالويه ص ١٨٠، ١٨١.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٤/ ٦٤٧.

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في الأصل، ص، ف ١، ن.

أَطْعَمَهُم مِن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِنْ خَوْنِ ﴾ . قال : الجُذَامِ (١) .

وأخرَج الفريابي، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن مجاهدِ: ﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ﴾ قال: نعمتى على قريشٍ، ﴿ إِلَافِهِم رِحَلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَالصَيْفِ ﴾ قال: إيلافِهم ذلك، فلا يَشُقُ عليهم رحلةُ شتاءِ ولا صيفٍ، ﴿ وَءَامَنَهُم مِنْ خَوْفِ ﴾ قال: من كلٌ عدوٌ في حرمِهم (١).

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، وابنُ مَردُويَه، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ﴿ إِيلَافِهِمْ ﴾ يقولُ: لزومِهم، ﴿ اللَّهِ عَنَى قَرِيشًا أَهلَ مَكةَ ؛ بدعوةِ إبراهيمَ حيثُ قال : ﴿ وَأَرْزُقَهُم مِّنَ الشَّمَرَتِ ﴾ [ابراهيم : ٣٧] . ﴿ وَءَامَنَهُم مِّنَ خَوْفٍ ﴾ . حيثُ قال إبراهيم : ٣٥] .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ زيدٍ ، أنه سُئِلَ عن قولِه : ﴿ لِإِيلَفِ قُـ رَيْشٍ ﴾ . فقرأ : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ ٱلْفِيلِ ﴾ إلى آخرِ السورةِ . قال : هذا لإيلافِ قريشٍ ؛ لئلا أُفَرِّقَ أُلْفَتَهم ('' وجماعتهم . إنما جاء صاحبُ الفيلِ ليستبيدَ حريمَهم (' فصنَع اللهُ بهم ذلكَ (') .

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۶/ ۲۶، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۰۳، وابن أبی حاتم - كما فی فتح الباری ۷۳۰/۸ مختصرًا - والضیاء ۱۲۰/۱۰ (۱۲۰، ۱۲۳).

<sup>(</sup>٢) الفريابي - كما في التغليق ٢٧٧/٤ - وابن جرير ٢٤/ ٦٤٨، ٦٥٤.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٤/ ٦٥٠، ٦٥٣، ٦٥٤، وابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٢/٢٥، مقتصرًا على الجملة الأولى .

<sup>(</sup>٤) في النسخ: ﴿ إِلْفُهُمْ } . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٥) سقط من : ص ، وفي ف ١، ح ١، ح ٣، ن ، م : احرمهم، ، والحريم : ما محرِّم فلم يُمسّ . اللسان (ح ر م) .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٤/ ٦٤٩.

وأخرَج الزبيرُ بنُ بكّارِ في «الموفقياتِ» عن عمر (اللهزيرِ قال : كانت قريشٌ في الجاهليةِ (اتفقيدُ ، وكان اعتفادُها) أن أهلَ البيتِ منهم الكانوا إذا سافَتْ - يعني : هلكت - أموالُهم خرَجوا إلى بَرازِ من الأرضِ فضرَبوا على سافَتْ - يعني : هلكت الموالُهم خرَجوا إلى بَرازِ من الأرضِ فضرَبوا على أنفسِهم الأخبِيةَ ، ثم تناوبُوا فيها حتى يجوتُوا ، من قبلِ أن يُعلمَ بخلَّتِهم (٥) أنفسِهم الأخبِيةَ ، ثم تناوبُوا فيها حتى يجوتُوا ، من قبلِ أن يُعلمَ بخلَّتِهم ومن أنفسِهم الأخبِية ، ثم تناوبُوا في الحددِ ، وقد أصبَحتم أكثرَ العربِ أموالًا ، وأعزَّهم نفرًا ، وأيشٍ ، إن العزَّ مع كثرةِ العددِ ، وقد أصبَحتم أكثرَ العربِ أموالًا ، وأعزَّهم نفرًا ، وإن هذا الاعتفاد (اللهزير منكم ، وقد رأيتُ رأيًا . قالوا : رأيتُ ورشدٌ ، فمُونا نأتَير (١٠) . قال : رأيتُ أن أخلِطَ فقراءَكم بأغنيائِكم فأعمِدَ إلى رجلٍ عني فأضُمَّ إليه فقيرًا ، عيالُه بعددِ عيالِه ، فيكونَ يُوازِرُه في الرِّحلينِ ؛ رحلةِ الصيفِ إلى الشامِ ، ورحلةِ الشتاءِ إلى اليمنِ ، فما كان في مالِ الغنيِّ مِن فَضْلِ عاشَ الفقيرُ وعيالُه في ظلّه ، وكان ذلك قطْعًا للاعْتفادِ (١) . قالوا : يغمَ ما رأيتَ ، فألَفْ بينَ الناس . فلما كانَ من أمرِ الفيل وأصحابِه ما كان وأنزَل اللهُ ما أنزَل ، فألَّفُ بينَ الناس . فلما كانَ من أمرِ الفيل وأصحابِه ما كان وأنزَل اللهُ ما أنزَل ،

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١، ح ١: «عمران».

<sup>(</sup>۲ - ۲) في النسخ: «تحتفد وكان احتفادها». وهو تحريف، والاعتفاد، وبالقاف أيضًا: أن يغلق الرجل عليه بابه، فلا يسأل أحدًا حتى يموت جوعًا، وكانوا يفعلون ذلك في الجدب. التاج (ع ف د، ع ق د)، وينظر تفسير القرطبي ٢٠/ ٢٠.

<sup>(</sup>٣) في م : «منه» .

<sup>(</sup>٤) التناوب : أن يكون على كل واحد منهم نَوْبةٌ ينوبها ، أى طعام يوم ، وتناوب القوم فيما بينهم في الماء وغيره ، أي : تقاسموه . وينظر اللسان (ن و ب) .

<sup>(</sup>٥) الخلَّة : الحاجة والفقر والخصاصة . التاج (خ ل ل) .

<sup>(</sup>٦) في ص : «رمل»، وفي ف ١، م : «نبل»، وفي ح ١: «ربل». والوَبْلُ والوابِلُ : المطر الشديد الضخمُ القطر. ووُصِف به هنا مدّحًا له، لسّعَةِ عطاياه. اللسان (و ب ل) .

<sup>(</sup>٧) في النسخ: «الاحتفاد».

<sup>(</sup>٨) ليس في: الأصل. وفي ف ١: «بأمر».

وكان ذلك مِفتاح النبوةِ ، وأولَ عزّ قريشٍ حتى هابَهم الناسُ كلّهم ، وقالوا : أهلُ اللهِ ، واللهُ معهم . وكان مولدُ النبيُ عَيَّلِيَّةٍ في ذلكَ العامِ ، فلما بعَث اللهُ رسولَه عَلَيْ وَاللهُ معهم . وكان مولدُ النبيُ عَيَّلِيَّةٍ في ذلكَ العامِ ، وما نَصَرهم من الفيلِ عَلَيْ كَانَ فيما أَنزَلَ عليه (١) لهُ عَرَفُ قومَه ما صنَع (١) البهم ، وما نَصَرهم من الفيلِ وأهلِه : ﴿ أَلَمْ نَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْعَبِ ٱلْفِيلِ ﴿ [الفيل: ١] إلى آخرِ السورةِ . ثم قال : ﴿ وهم يومئذِ أهلُ عبادةِ أوثانِ ؟! فقال : ﴿ ١٨/٦ ﴿ وهم يومئذِ أهلُ عبادةِ أوثانِ ؟! فقال : ﴿ ١٨/٦ ﴿ لِيكَفِ فَكَرَيْثٍ ﴾ إلى آخرِ السورةِ . أيْ : لتراحمِهم وتواصلِهم ، (أوإن كان أَ الذي آمَنهم منه من الخوفِ ؛ خوفَ الفيلِ وأصحابِه ، وإطعامُه (أ) إياهم من الجوع من جوع الاعتفادِ (٥) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ لِإِيلَفِ قَدُرَيْشٍ ﴾ الآية . قال : نهاهم عن الرِّحلةِ ، وأمَرهم أن يَعبُدوا ربَّ هذا البيتِ ، وكفاهم المؤْنة ، وكانت رحلتُهم في الشتاءِ والصيفِ ، ولم يكنْ لهم راحةٌ في شتاءِ ولا صيفِ ، فأطعمَهم اللهُ بعدَ ذلك من جوعٍ ، وآمنَهم من خوفِ ، فألفوا الرحلة ، وكان ذلك من نِعمةِ اللهِ عليهم (٢)

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ: ﴿ لِإِيلَافِ قُـرَيْشٍ ۞ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِيعَةِ عِنْ ابنِ عباسٍ: ﴿ لِإِيلَافِ قُـرَيْشٍ ۞ إِلَافِهِمْ وَالسَّيَاءِ وَالصَّيْفِ﴾ . قال: ألِفوا ذلك فلا يَشُقُ عليهم (٧) .

<sup>(</sup>١) في الأصل، ح ٣: «عليهم».

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل، ص، ح١، ن: «به».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ح ١، ن ، م: (وكانوا على شرك وكان».

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، ح ١، ح ٣، ن، م: «إطعامهم».

<sup>(</sup>٥) في ن: «الاعتقاد».

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ۲٤/ ،٦٥، ١٥٢.

<sup>(</sup>۷) ابن مردویه - کما فی فتح الباری ۸/ ۷۳۰.

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ لِإِيلَافِ قُـرَيْشٍ ﴾ . قال : عادةُ قريشٍ رحلةٌ في الشتاءِ ورحلةٌ في الصيفِ . وفي قولِه : ﴿ وَءَامَنَهُم مِنَّ خَوْفِهِ ﴾ . قال : كانوا يقولون : نحن من حرّمِ اللهِ . فلا يَعرِضُ لهم أحدٌ في الجاهليةِ ؛ يأمنونَ بذلكَ ، وكان غيرُهم من قبائلِ العربِ إذا حرّج أُغِيرَ عليه (1) .

وأخرَج عبد بن حميد، وابن المنذر، عن قتادة في قوله: ﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ﴾ . قال : كانَ أهلُ مكة يَتعاورُونَ (٢) البيتَ شتاءً وصيفًا ، تُجَّارًا آمنين لا يَخافون شيعًا لحرَمِهم، وكانت العربُ لا يقدِرون على ذلكَ ولا يستطيعونه من الخوفِ ، فذكَّرَهم اللهُ ما كانوا فيه من الأمنِ ، حتى إنْ كانَ الرجلُ منهم ليُصابُ في الحيّ من أحياءِ العربِ ، فيقالُ : حِرْميُّ . قال : ذُكِرَ لنا أن نبيّ اللهِ عَلَيْهُ قال : «مَن أذلَّ قريشًا أذلَّه اللهُ» . وقال : «ارقبوني وقريشًا ، فإن ينصُرُني اللهُ عليهم فالناسُ لهم تبعٌ » . فلمّا فُتِحتْ مكةُ أسرع الناسُ في الإسلامِ ، فبلغنا أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ قال : «الناسُ تَبعٌ لقريشٍ في الخيرِ والشَّرِ ، كفارُهم تبعٌ لمؤمنيهم» .

<sup>(</sup>۱) في ص، ف ١، ح ٣، م: «عليهم».

والأثر عند عبد الرزاق ٢/ ٣٩٨، وابن جرير ٢٤/ ٢٥١، ٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ص ، ح ١، ن : (يتعاودون) . ويتعاورون : يختلفون ويتناوبون ، كلما مضى واحدٌ خلفه آخر . النهاية ٣/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) حرمى ، بكسر الحاء وسكون الراء : المنسوب إلى الحرم من الناس يقال : رجل حِرْمَّى . فإذا كان فى غير الناس ، قالوا : ثوبٌ حَرَمَّى . النهاية ١/ ٣٧٥.

وأخرَج ابنُ جريرِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ لِإِيلَافِ قُـرَيْشٍ ﴾ الآية . قال : أُمِرُوا أَن يَأْلَفُوا عبادةَ ربِّ هذا البيتِ كإلْفِهم رحلةَ الشتاءِ والصيفِ (١) .

وأخرَج الفريابي، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن أبى صالحٍ قال : علِم اللهُ حُبَّ قريشِ الشامَ ، فأُمِروا أن يَألَفوا عبادةَ ربِّ هذا البيتِ كإيلافِهم رحلةَ الشتاءِ والصيفِ

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ المنذرِ ، عن أبى مالكِ فى قولِه : ﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ﴾ . قال : كانوا يَتَّجِرون فى الشتاءِ والصيفِ ، فآلَفْتُهم ذلك .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن عكرمة قال: كانت قريشٌ تَتَّجرُ شتاءً وصيفًا، فتأخذُ في الشتاءِ على طريقِ البحرِ وأَيْلَة (") إلى فَلسطينَ، يلتمسون الدِّفاءَ (أن)، وأما الصيفُ فيَأْخُذُون قِبلَ بُصرَى وأَذْرِعاتِ (٥)، يَلتمسون البَرْدَ، فذلك قولُه: ﴿ إِلَىٰ فِهِ مِنْ الْمَارِي الْمَارِي وَأَذْرِعاتِ (٥) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ زيدِ قال : كانت لهم رِحلتان ؟ الصيفَ إلى الشام ، والشتاء إلى اليمنِ في التِّجارةِ (٦)

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، عن عكرمةَ في قولِه : ﴿ وَءَامَنَهُم مِّنْ

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۶/ ۳۰۳.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢٤/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) أَيْلَة : مدينة على ساحل بحر القُلْزُم - أي البحر الأحمر - مما يلي الشام . مراصد الاطلاع ١/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٤) الدُّفاء: اسم لما يُستدفأ به، من صوف وغيره. التاج (د ف أ).

<sup>(</sup>٥) بُصرى وأذرعات: موضعان بالشام. مراصد الاطلاع ١/ ٤٧،، ٢٠١.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ۲٤/ ۲٥٢.

خُوْفٍ ﴾ . قال : لا يُخطَفون .

وأخرَج (١) ابنُ أبي حاتم عن الأعمشِ : ﴿وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ﴾ . قال : خوفِ الحبشةِ .

وأخرَج الفريابي، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، عن الضحاكِ : ﴿ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفِ ﴾ . قال : من الجُذام (٢) .

وأخرَج البيهقيُّ في «الدلائل» عن أبي رَيحانةَ العامريُّ ، أنَّ معاويةَ قال لابنِ عباسٍ : لَمَ سُمِّيَتْ قريشٌ قريشًا ؟ قال : بدابَّةِ تكونُ في البحرِ ، أعظمُ دوابُّه ، يقالَ لها: القِرْشُ. لا تمرُّ بشيء من الغَثِّ والسمينِ إلا أكلتْه. قال: فأنشِدْني في ذلك شيئًا. فأنشَدَه شعرَ الجُمحيّ إذ يقولُ:

ر بها سُمیت قریش قُریشا رك منها لذى الجَناحين ريشا يأكلون البلاد أكلا كميشا يُكثِرُ القتلَ فيهمُ والخُموشا(")

وقريشٌ هي التي تسكنُ البح تأكلُ الغَثُ السمينَ ولا تت هكذا في البلادِ حيّ قريش ولهم آخر الزمان نبيّ

وأخرَج ابنُ سعدٍ عن سعيدِ بن ' محمدِ بن ' جبيرِ بنِ مُطعِم ، أن عبدَ اللَّلِكِ ابنَ مَرْوانَ سألَ محمدَ بنَ جبيرِ : متى شُمّيتْ قريشٌ قريشًا ؟ قال : حين اجتَمَعت إلى الحَرم من تَفَرُّقِها ، فذلك التَّجمُّعُ التَّقَرُّشُ . فقال عبدُ الملكِ : ما سمعتُ هذا ،

<sup>(</sup>١) بعده في ص، ف ١: «ابن المنذر و».

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢٤/ ٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) البيهقى ١/ ١٨٠، ١٨١.

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن.

ولكن سمعتُ أن قُصيًا كان يُقالُ له: القُرَشِيُّ. ولم تُسَمَّ قريشٌ قبلَه (١).

وأخرَج ابنُ سعدِ عن أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفِ قال: لما نزَل قُصَيَّ الحرمَ وغَلَبَ عليه ، فعَل أفعالًا جميلةً فقيلَ له: القُرَشِيُّ . فهو أولُ من سُمِّيَ به (٢)

وأخرَج أحمدُ عن قتادةً بنِ النعمانِ ، أنه وقَع بقريشٍ ، فكأنه نال منهم ، فقال رسولُ اللهِ ﷺ : «يا قتادةُ ، لا تَسُبَّنَ قريشًا ؛ فإنه لعلَّك أن ترَى منهم رجالًا تزدرِى عملَك مع أعمالِهم ، وفعلَك مع أفعالِهم ، وتغيِطُهم إذا رأيتَهم ، لولا أن تطغَى قريشٌ لأحبَرتُهم بالذى لهم عندَ اللهِ» .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، ( وأحمد ) عن معاوية : سمِعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْتَهُ /يقولُ : «الناسُ تَبَعُ لقريشٍ في هذا الأمرِ ، خيارُهم في الجاهلية خيارُهم في ١٩٩/٦ الإسلامِ إذا فَقُهُوا ، واللهِ لولا أن تَبْطَرَ قريشٌ لأَحبَرتُها بما لخيارِها عندَ اللهِ » . قال : وسمعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْتُهُ يقولُ : «خيرُ نسوةٍ ركِبْن الإبلَ صالحُ نساءِ ( ) قريشٍ ؛ أرعاه على زوجٍ في ذاتِ يدِه (٢) ، وأحناه على ولدٍ في صغرِه (٧) .

<sup>(</sup>۱) ابن سعد ۱/ ۷۱.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد ١/ ٧١، ٧٢.

<sup>(</sup>٣) أحمد ٥٥/١٣٥ (٢٧١٥٨). وقال محققوه: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٥) ليس في: الأصل، ص، ف١، ح٣، ن.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ص، ف ١، ن: «يد».

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ص، ف ١، ن: «صغر».

والحديث عند ابن أبي شيبة ١٢/ ١٦٩، وأحمد ٢٨/ ١٢٥، ١٢٦ ( ١٦٩٢٨، ١٦٩٩). وقال محققوه : إسناده صحيح .

( وأخرَجه أحمدُ ، والبخاري، والنسائي، عن محمدِ بنِ جبيرِ بنِ مطعمِ ( )

وأخرَج الطيالسي، وابنُ أبي شيبة ، وأحمدُ ، والنسائي ، والطبراني ، وأبو نعيم ، والبيهقي أ ، عن أنس قال : كنا في بيتِ رجلٍ من الأنصارِ ، فجاء رسولُ الله عَلَيْة حتى وقف فأخذ بعضادتي البابِ ، فقال : «الأئمةُ من قريشٍ ، ولهم عليكم حتَّ ، ولكم مثلُ ذلك ، ما إن استُحكِمُوا عدَلوا ، وإن استُرحِمُوا رحِموا ، وإذا عاهَدوا وَفَوْا ، فمَن لم يفعلُ ذلك منهم فعليه لعنةُ اللهِ والملائكةِ والناسِ ، "لا يقبَلُ اللهُ منهم صَرْفًا ولا عدلًا" ) ( ) .

وأخرَج (الطيالسي ، وابنُ أبي شيبة ، وأحمد ، وابنُ ماجه ، وأبو يعلى (ا) ، والطبراني ، وابنُ حبانَ ، والحاكم ، والبيهقي في «المعرفة » ، عن جبير بنِ مطعِم قال : قال رسولُ الله عَلَيْهِ : «إنَّ للقُرَشِيِّ مِثْلَى قوةِ الرجلِ من غيرِ قريشٍ » . قيل للزهرِيِّ : ما عنى بذلك ؟ قال : نُبلَ الرأي () .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: «وأخرج أحمد وابن أبي شيبة والنسائي» وفي ح ۱: «وأخرج الطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد والنسائي والطبراني».

<sup>(</sup>۲) أحمد ۲٤/۲۸ (۱۹۸۵)، والبخارى ( ۳۵۰۰، ۷۱۳۹)، والنسائى فى الكبرى (۸۷۵۰). (۲ - ۳) سقط من: م. (۳ - ۳)

<sup>(</sup>٤) الطيالسي (٢٢٤٧)، وابن أبي شيبة ٢١/ ١٦٩، ١٧٠، وأحمد ٢٤٩/٢٠ (١٢٩٠٠)، والطيراني (٧٢٥)، وفي الأوسط (٦٦١٠)، وأبو نعيم ٥/ ٨، ٨/ ١٢٣، والبيهقي ٨/ ١٤٤، ١٤٤. وقال محققو المسند: صحيح بطرقه وشواهده.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ح ٣، م: «ابن أبي شيبة وأحمد».

<sup>(</sup>٦) في ح ١: (نعيم». وهو عند أبي نعيم في الحلية ٩/ ٦٤.

<sup>(</sup>۷) الطيالسي (۹۹۳)، وابن أبي شيبة ۱۱/ ۱۱۸، وأحمد ۳۰۱/۳۰، ۳۲۸ (۱۹۷۲، ۱۹۷۲)، والحاكم ۲۱/۱۹۷۱، وأبو يعلى (۹۶۰)، والطبراني (۹۶۰)، وابن حبان (۹۲۲)، والحاكم ۲/۲۷، والبيهقي ۱/۹۳، وقال محققو المسند: إسناده صحيح.

وأخرَج ابنُ أبى شيبة (() عن سهلِ بنِ أبى حَثْمة (()) ، أن رسولَ ﷺ قال : (اتَعَلَّمُوا من قريشٍ ولا تُعَلِّمُوها ، وقَدِّمُوا قريشًا ولا تُؤخِّرُوها ؛ فإن للقُرَشِيِّ قوةَ الرجلين من غيرِ قريشٍ (()) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة عن أبى جعفر قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «لا تَقَدَّمُوا قريشًا فتَضِلُوا ، ولا تَأَخُّرُوا عنها فتَضِلُوا ، خيارُ قريشٍ خيارُ الناسِ ، وشرارُ قريشٍ شرارُ الناسِ ، والذى نفسُ محمد بيدِه ، لولا أن تَبْطَرَ قريشٌ لأخبرتُها بما لها عندَ اللهِ

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، ( وأحمدُ ، ومسلمٌ ، وابنُ حبانَ ، عن جابرٍ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «الناسُ تَبَعٌ لقريشِ في الخيرِ والشرّ إلى يومِ القيامةِ» (١) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن إسماعيلَ بنِ (\*عُبَيْدِ اللهِ\* بنِ رفاعةَ ، عن أبيه ، عن جدّه قال : جمّع رسولُ اللهِ ﷺ قريشًا فقال : «هل فيكم من غيرِكم ؟» قالوا : لا ، إلا ابنُ أختِنا ومولانا وحليفُنا . فقال : «ابنُ أختِكم منكم،

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل ، ص ، ف١ ، ح٣ : ﴿ وَابِن جَرِيرٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن، ومصدر التخريج: «خيثمة». وينظر الإصابة ٣/ ١٩٥، ١٩٦.

<sup>(</sup>۳) ابن أبي شيبة ۱۲/ ۱۲۸، ۱۹۹.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١٢/ ١٦٧.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ح ٣، م.

<sup>(</sup>٦) ابن أبی شیبة ۲۱/۱۲۱، وأحمد ۲۱/۲۱۳، ۲۹۰/۲۹، ۲۹۱ (۱٤٥٤٥، ۱٥٠٤٩، ۱٥٠٤٠). ۱۵۰۵۰، ومسلم (۱۸۱۹)، وابن حبان (۲۲۳۳).

<sup>(</sup>V - V) فى النسخ والموضع الثانى من ابن أبى شيبة : (V - V) فى النسخ والموضع الأول من ابن أبى شيبة ، وهو إسماعيل بن عبيد الله بن رافع . ويقال : إسماعيل بن عبيد بن رافع . ينظر تهذيب الكمال (V - V) .

ومولاكم منكم، ( وحليفُكم منكم ) ، إن قريشًا أهلُ صدقي وأمانة ، فمن بغَى لهم العَوَاثِرَ ) كبُّه اللهُ على وجهِه () .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، ( وابنُ خزيمة ) ، عن أبى هريرة قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْ : «الناسُ تَبَعٌ لقريشٍ في هذا الأمرِ ، خيارُهم تَبَعٌ لخيارِهم ، وشرارُهم تَبَعٌ لشرارهم » ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن أبى موسى قال: قام رسولُ اللهِ ﷺ على بابِ بيتِ (١٦) فيه نفرٌ من قريش فقال: «إنَّ هذا الأمرَ في قريش» .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن أبى (^ مسعودٍ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ لقريشٍ : «إِنَّ هذا الأمرَ فيكم وأنتم وُلاتُه» ( )

 <sup>(</sup>١ - ١) سقط من النسخ والموضع الثانى من ابن أبى شيبة . والمثبت من الموضع الأول منه ومن مسند أحمد .

<sup>(</sup>٢) في م: «الغواء»، والعواثر، جمع عاثر: وهي حِبالة الصائد، أو جمع عاثِرة، وهي الحادثة التي تعثر بصاحبها. النهاية ٣/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٩/ ٦١، ١٦/ ١٦. والحديث عند أحمد ٣٢٧/٣١ (١٨٩٩٣). وقال محققوه : إسناده ضعيف دون قوله : «ابن أختكم منكم ومولاكم منكم، فصحيح لغيره.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ٢ / ١٦٨. والحديث عند أحمد ١٦/١٢ ٥ (٧٥٥٦). وقال محققوه: صحيح. وأصله عند البخاري (٣٤٩٥)، ومسلم (١٨١٨).

<sup>(</sup>٦) ليس في النسخ ومصدر التخريج. والمثبت من المسند.

<sup>(</sup>۷) ابن أبي شيبة ۹/ ۲۱، ۱۲، ۱۷۰/ ۱۷۰. والحديث عند أحمد ۳۱۱/۳۲ (۱۹۰۶۱). وقال محققوه : صحيح لغيره .

<sup>(</sup>٨) في النسخ: «ابن). والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٩) ابن أبى شيبة ١٢/ ١٧٠. والحديث عند أحمد ٤٠/٣٧ (٢٢٣٥٥) . وقال محققوه: إسناده ضعيف.

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، ( وأحمدُ ، والترمذيُ ، وابنُ جرير ' ، عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «المُلكُ في قريشٍ ، والقضاءُ في الأنصارِ ، والأذانُ في الحبشة ، (") .

( و أخرَج أحمدُ ، وابنُ أبى شيبةَ ، والترمذَّى وحسَّنه ، وأبو يعلى ، والطبرانيُ ، والحاكمُ ، وأبو نعيمٍ فى « المعرفةِ » ، عن سعدِ قال : سمعتُ النبئ عَلَيْهُ يقول : « من يُرِدْ هوانَ قريشِ يُهنْه اللَّهُ » .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن عبيدِ بنِ عميرِ قال : دعا رسولُ اللهِ ﷺ لقريشٍ فقال : «اللهم كما أذَقْتَ أوَّلَهم عذابًا ، فأذِقْ آخرَهم نوالًا» (٥٠) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۱۲/ ۱۷۱، وأحمد ۸/ ۶٤٦، ۹/ ۴۸۹، ۲۷۳/۱۰ ( ۴۸۳۲، ۲۲۲۰)، والطيالسي (۲۰۶۸)، والبخاري ( ۲۰۳۰، ۲۱۰)، ومسلم (۱۸۲۰).

<sup>(</sup>۳) ابن أبي شيبة ۲ / ۱۷۲، وأحمد ۳٦٨/۱٤ (۸۷٦۱)، والترمذي (۳۹۳۹). صحيح (صحيح سنن الترمذي – ۳۰۸۸).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ح ١، م.

والحديث عند ابن أبي شيبة ١٢/ ١٧١، وأحمد ٣/ ٧٣، ١٠٦، ١٤٨ (١٥٢١، ١٥٢١، ١٥٢١) والحديث عند ابن أبي شيبة ١٥٢١، ١٧١، وأبو يعلى (٧٧٥)، والطبراني في الأوسط (٣٢٠٠)، والحاكم ٤/ ٧٤، وأبو نعيم ١٥١/١ (٥٤٥). صحيح (صحيح سنن الترمذي – ٣٠٦٥).

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ١٢/ ١٧٢.

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن سعدِ بنِ أبي وقاصٍ ، أن رجلًا قُتِلَ ، فقيلَ للنبيِّ عَلَيْكَةُ ، فقال : «أَبعَده اللهُ ، إنه (١) كان يُبغِضُ قريشًا (٢) .

وأخرَج الترمذيُّ وصحَّحه عن ابن عباس قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «اللَّهمَّ أَذَقْتَ أُوَّلَ قريشِ نَكَالًا ، فأَذِقْ آخرَهم نوالًا (١١) .

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ف ١، ن: ﴿إِنَّ ا

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۱۲/۱۷۳.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٣٩٠٨) . صحيح (صحيح سنن الترمذي – ٣٠٦٧) .

## سورة ارايت

أَخْرَجَ ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عباسٍ قال: نزَلت: ﴿ أَرْءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ ﴾ بمكة . وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن عبدِ اللهِ بنِ الزبيرِ ، مثلَه .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الحسنِ: ﴿ أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ﴾ . قال : الكافؤ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ جريجٍ : ﴿ أَرَهَ يَٰتَ ۗ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ﴾ . قال : بالحسابِ(١)

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ أَرَءَ يْتَ ٱلَّذِي يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ﴾ . قال : يُكَذِّبُ بحكمِ اللهِ ، ﴿ فَذَالِكَ ٱلَّذِي يَدُعُ ٱلْمَاتِيمَ ﴾ . قال : يَدفعُه عن حقَّه (٢) .

وأخرَج الطستى عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخيِرْنى عن قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ ٱلَّذِي يَدُعُ ٱلْكِتِيمَ ﴾ . قال : عن حقَّه . قال : وهل تعرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : وهل تعرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعت أبا طالبِ يقولُ :

يُقسُّمُ حقًّا لليتيم ولم يكن يَدُعُ لَدَى (١) أيسارِهنَّ الأصاغرَا (٢)

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۲۶/ ۲۵۷.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۶/ ۲۵۷، ۲۵۸.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ح ١، م: (يدفعه).

<sup>(</sup>٤) في النسخ: الذي. والمثبت من مصدر التخريج. وينظر مسائل نافع ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ح ١: (اليسارهن)، وفي م: (يسارهن).

<sup>(</sup>٦) الطستى - كما في الإتقان ٢/ ٩٤.

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ عن محمدِ بنِ كعبِ : ﴿ يَكُنُّ ۚ ٱلْمَيْسِ مَ ۗ . قال : يَدفعُه .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ : ﴿يَدُعُ الْكِيْدِ عَبِدُ الرزاقِ ، ويَظلِمُه (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الحسنِ: ﴿ يَكُمُّ ٱلْكِيْكِ مَا اللَّهِ الْحَرَجِ ابنُ أَبِي حَالَمُ الْحَسنِ:

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقى فى «شعبِ الإيمانِ» ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فَوَيَـٰ لُلَّ لِلْمُصَلِّينَ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ . قال : هم المنافقون يُراءُون الناسَ بصلاتِهم إذا حضروا ، ويَتركونها إذا غابُوا ، ويَمنعُونهم العاريَّة بغضًا لهم ، وهي الماعونُ (")

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، / عن ابنِ عباسٍ : ﴿ ٱلَّذِينَهُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ . قال : هم المنافقون ، يَتركون الصلاة في السرِّ ، ويُصَلُّون في العلانيةِ (''

وأخرَج الفريابيُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ : ﴿ ٱلَّذِينَهُمْ عَنَ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ . قال : هم المنافقون (٠٠٠ .

وأخرَج الفريابي ، وسعيدُ بنُ منصورٍ ، ( وابنُ أبي شيبةً ) ، وأبو يَعلَى ، وابنُ

٤٠٠/٦

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ح ۱، م.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٢/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٤/ ٦٦١.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٤/ ٦٦١، ٦٦٢.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ۲٤/ ٦٦٤، ٦٦٥.

جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقى فى «سننِه» ، عن مصعبِ بنِ سعدٍ قال : قلتُ لأبى : أرأيتَ قولَ اللهِ : ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ . أيّنا لا يَسهو (١١) ؟ أيّنا لا يُحَدِّثُ نفسه ؟ قال : إنه ليس ذلك ، إنه إضاعةُ الوقتِ (٢) .

وأخرَج أبو يعلى ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والطبرانيُ فى «الأوسطِ» ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُ فى «سننِه» عن سعدِ بنِ أبى وقاصِ قال : سألتُ النبيَّ عَيْلِيَةٌ عن قولِه : ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ . قال : « هم الذين يُؤخّرُون الصلاةَ عن وقتِها » . قال الحاكمُ والبيهقيُّ : الموقوفُ أصحُ (") .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ مَردُويَه بسندِ ضعيفٍ ، عن أبى بَرزةَ الأسلمِيِّ قال : لما نزَلت هذه الآيةُ : ﴿ ٱلَّذِينَهُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ . قال رسولُ اللهِ ﷺ : ﴿ اللهُ أَكبرُ ، هذه الآيةُ خيرٌ لكم من أن يُعطَى كلُّ رجلٍ منكم جميعَ الدنيا ؛ هو الذي إن صلَّى لم يَرجُ خيرَ صلاتِه ، وإن تركها لم يَخَفْ ربَّه» (1)

<sup>(</sup>١) بعده في ح ١، ن ، م : اوا .

<sup>(</sup>۲) أبو يعلى (۲۰۶)، وابن جزير ۲۲/ ۲۰۹، ۲۱۰، وابن مَرْدُويه – كما في فتح الباري ۸/ ۷۳۰، ۲۱۰ بنجوه – والبيهقي ۲/ ۲۱۶.

<sup>(</sup>٣) أبو يعلى (٨٢٢)، وابن جرير ٢٤/ ٦٣، وابن المنذر ٣٨٧/٢ (١٠٨١)، وابن أبي حاتم في العلل المراد المرد ا

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٤/ ٦٦٣، ٦٦٤، وقال ابن كثير: فيه جابر الجعفى، وهو ضعيف، وشيخه مبهم لم يسم. تفسير ابن كثير ٨/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٤/ ٦٦٠.

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن مسروقٍ : ﴿عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ . قال : تَضْيِيعُ ميقاتِها .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، عن مالكِ بنِ دينارِ قال : سأل رجلٌ أبا العاليةِ عن قولِه : ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ . ما هو ؟ فقال أبو العاليةِ : هو الذي لا يَدرِي عن كم انصرَف ؛ عن شفعٍ أو عن وتر ؟ فقال الحسنُ : مَهْ ، (اليس كذلك) ؛ هو الذي يَسهو عن ميقاتِها حتى تفوتَ (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿عَنَ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ . قال : لاهُون (٢) .

وأخرَج ابنُ الأنباريِّ في «المصاحفِ»، والبيهقيُّ في «سننِه»، والخطيبُ في «تالى التلخيصِ»، عن ابنِ مسعودٍ، أنه قرأ: (الذين هم عن صلاتِهم لاهُون) ...

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن عطاءِ بنِ يسارٍ قال: الحمدُ للهِ الذي قال: ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ . ولم يَقُلْ: في صلاتِهم (٥٠) .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن أبي العاليةِ : ﴿ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ . قال : هو

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٢/ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٤/ ٦٦٢.

<sup>(</sup>٤) البيهقى ٢/ ٢١٤، والخطيب (٢٣٣). والقراءة شاذة ؛ لمخالفتها رسم المصحف. وينظر مختصر الشواذ لابن خالويه ص ١٨١.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٤/ ٢٦٤.

الذي يُصَلِّي ويقولُ هكذا وهكذا . يعنِي : يَلتَفِتُ عن يمينِه وعن يسارِه .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن زيدِ بنِ أسلمَ : ﴿عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ . قال : يُصَلُّون رياةً ، وليس الصلاةُ من شأنِهم (١)

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةً : ﴿عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ . قال : لا يُبالِي (٢) أَصَلَّى أَم لَم يُصَلِّ (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، والبيهقيُّ في «سنيه» ، عن عليٌّ بنِ أبي طالبِ : ﴿ ٱلَّذِينَ هُمُّ يُرَاءُونَ ﴾ . قال : يُراءُون بصلاتِهم (١٠) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ أبى شيبةَ ، وأبو داودَ ، والنسائيُ ، والبزارُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والطبرانيُ فى «الأوسطِ» ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُ فى «سنيه» ، من طرق عن ابنِ مسعودِ قال : كنا نَعُدُّ الماعونَ على عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ عاريَّةَ الدَّلْوِ والقِدْرِ والفأسِ والميزانِ وما تَتعاطَون بينكم (٥) .

وأخرَج الطبراني عن ابن مسعود قال: كنا أصحابَ محمد عَلَيْكُ تَتَحَدُّثُ أَن

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۲۶/۹۲۶ عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل، ح ١، ن، م: وعنهاه.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٢/ ٣٩٩، وابن جرير ٢٤/ ٦٦٢.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ۲۶/ ٦٦٥، والبيهقي ٤/ ١٨٤.

<sup>(</sup>۰) ابن أبی شیبة ۳/ ۲۰۲، وأبو داود (۱۲۰۷)، والنسائی فی الکبری (۱۱۷۰۱)، والبزار (۱۲۱۹)، والبزار (۱۲۱۹)، وابن جریر ۲۶/ ۲۷۳، ۲۷۴، وابن أبی حاتم - کما فی تفسیر ابن کثیر ۱۷/۸، بنحوه - والطبرانی (۶۰۸۹)، والبیه قی ۱۸۳۲، ۸۸/۱، ۲/ ۸۸۸.

الماعونَ الدُّلُو والقِدرُ والفأشُ ؛ لا يُستَغْنى عنهن (١)

وأخرَج الفريابي، (أوالطبراني أن والبيهقي، عن ابن مسعود في قولِه: ﴿ ٱلْمَاعُونَ ﴾ . قال: الفأسَ والقِدرَ والدَّلْوَ ونحوَها (٢) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ مسعودِ قال: كان المسلمون يَستعِيرُون من المنافقين الدَّنْوَ والقِدْرَ والفأسَ وشِبْهَه فيَمنعُونهم؛ فأنزَل الله: ﴿ وَيَمْنَعُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

وأخرَج أبو نعيم ، والديلمي ، وابنُ عساكرَ ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْهُ في قولِه : ﴿ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴾ . قال : « ما يُعاوَنُ الناسُ بينَهم ؛ الفأسُ والقِدْرُ والدَّلُو وأشباهُه ﴾ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، وابنُ مَردُويَه ، عن قُرَّةَ بنِ دُعْمُوصِ النَّمَيرِيِّ ، أنهم وفَدوا إلى رسولِ اللهِ عَلَيْ فقالوا : يا رسولَ اللهِ ، ما تَعهَدُ إلينا ؟ قال : «لا تَمْنَعُوا الماعونَ». قالوا : وما الماعونُ ؟ قال : «في الحَجَرِ ، وفي الحديدةِ ، وفي الماءِ». قالوا : فأيُّ الحديدةِ ؟ قال : «قُدورُكم النُّحاسُ وحديدُ الفاسِ (٥) الذي تَمْتَهِنُون به». قالوا : وما الحَجَرُ ؟ قال : «قدورُكم الحجارةُ» .

<sup>(</sup>١) الطبراني (١٠١٠).

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ح ۱، م.

<sup>(</sup>٣) الطبراني (٩٠١١)، والبيهقي ٤/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٤) الديلمي (٧١٨٢) ، وابن عساكر ٨/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٥) في ح ١، ن، م: (الناس).

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٨/ ١٥. وقال ابن كثير : غريب جدًا ، ورفعه منكر ، وفي إسناده من لا يعرف .

وأخرَج الباوَردى عن الحارثِ بن شريحٍ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «المسلمُ أخو المسلمِ ، و (١) لا يَمنعُه الماعونَ ». قالوا: يا رسولَ اللهِ ، ما الماعونُ ؟ قال: «في الحَجَرِ ، وفي الماء ، وفي الحديدِ ». قالوا: أيَّ الحديدِ ؟ قال: «قِدْرُ النَّحاسِ وحديدُ الفَأْسِ الذي تَمتَهنون به». قالوا: فما هذا الحَجَرُ ؟ قال: «القِدْرُ الذي من الحجارةِ ).

وأخرَج ابنُ قانع عن على ابنِ <sup>("</sup>فلانِ النميريّ": سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «المسلمُ أخو المسلمِ ، إذا لَقِيَه حيَّاه بالسلامِ ، ويَرُدُّ عليه ما هو خيرٌ منه ، لا يمنعُ الماعونَ » . قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، ما الماعونُ ؟ قال : «الحَجَرُ والحديدُ والماءُ وأشباهُ ذلك» .

وأخرَج الطبراني ، وابنُ مَردُويَه بسندِ ضعيفٍ ، عن حفصةَ بنتِ سيرينَ : قالت لنا أمُّ عطيةَ : أَمَرَنا رسولُ اللهِ ﷺ ألَّا نَمنعَ الماعونَ . قلتُ : وما الماعونُ ؟ قالت : ما يَتعاطاه الناسُ بينَهم (٥) .

وأخرَج ابنُ / أبي شيبة ، وابنُ جريرٍ ، عن سعيدِ (١) بنِ عِياضٍ ، عن أصحابِ ٤٠١/٦

<sup>(</sup>١) سقط من: م،

<sup>(</sup>٢) الباوردي – كما في الإصابة ١/ ٥٧٨، ٢/ ٦٢١.

<sup>(</sup>۳ - ۳) في ح ١، م: «أبي طالب».

<sup>(</sup>٤) ابن قانع ٢/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٥) الطبراني ٢٥/ ٦٦، ٦٧ (١٦٢). وقال الهيثمي: وفيه عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة، وهو متروك. مجمع الزوائد ٧/ ١٤٣.

 <sup>(</sup>٦) كذا في النسخ، ومصدري التخريج. وهو سعد بن عياض الثمالي الكوفي. ينظر التاريخ الكبير
 ١٤، ٦٢، وتهذيب الكمال ١٠/ ٢٩٣.

النبي ﷺ: الماعونُ الفأسُ والقِدْرُ والدَّلُوُ (١).

وأخرَج آدمُ ، وسعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ أبي شيبةَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والطبرانيُ ، والحتارةِ » ، من طرقِ عن الطبرانيُ ، والحتارةِ » ، من طرقِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴾ . قال : عاريَّةَ متاعِ البيتِ (٢٠ . وأخرَج الفريابيُ عن سعيدِ بن جبيرِ قال : الماعونُ العاريةُ .

وأخرَج الفريابي ، وابن المنذر ، والبيهقي ، عن عكرمة ، أنه شيل عن الماعون ، فقال : هي العارية . فقيل : فمن منع متاع بيتِه فله الويل ؟ قال : لا ، ولكن إذا جمعهن ثلاثتهن فله الويل ؛ إذا سهى عن الصلاة ، وراءى ، ومنع الماعون (١٠) .

وأخرَج الفريابيُ ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ الله المنذرِ ، وابنُ الله عن عليٌ بنِ أبى المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والحاكمُ ، والبيهقيُ [٦٣٤ظ] في «سننِه» ، عن عليٌ بنِ أبى طالبٍ قال : الماعونُ الزكاةُ المفروضةُ ؛ يراءُون بصلاتِهم ، ويَمنعُون زكاتَهم (٥٠).

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن زيدِ بنِ أسلمَ في قولِه : ﴿ وَيَمَّنَّعُونَ

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ٣/ ٢٠٣، وابن جرير ٢٤/ ٦٧٤.

<sup>(</sup>۲) آدم (تفسير مجاهد – ص ۷۵۰)، وابن أبي شيبة ۲۰۳۳، ۲۰۳، وابن جرير ۲۶/ ۲۷۰، ۲۷۰، والطبراني (۱۲۳۶)، والحاكم ۲/ ۳۳۰، والبيهقي ۴/ ۱۸۳، ۱۸۴، والضياء ۱۶۱/۱۰ (۱۶۱). وقال الهيشمي : رجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ۷/ ۹۱.

<sup>(</sup>٣) في م: يمنع.

<sup>(</sup>٤) البيهقي ٦/ ٨٨.

<sup>(</sup>٥) أَبَنَ أَبِي شيبة ٣/٢٠٢، ٢٠٣، وابن جرير ٢٤/٥٦، ١٦٦، والحاكم ٢/٣٦، والحاكم ٢/٣٥، والبيهةي ١٨٤/٤.

ٱلْمَاعُونَ﴾ . قال : أولئك المنافقون ؛ ظهَرت الصلاةُ فصَلَّوها ، وخَفِيَتِ الزكاةُ فمنعوها .

وأخرَج البيهقيُّ عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴾ . قال : الزكاة (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، والفريابيُ ، وسعيدُ بنُ منصورٍ ، "وابنُ أبي شيبةً"، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، "والطبراني ، والبيهقيُ "، عن أبي المغيرةِ قال : قال ابنُ عمرَ : الماعونُ " المالُ الذي لا يُعطَى حقَّه . قلتُ له : إن ابنَ مسعودٍ يقولُ : هو ما يتعاطاه الناسُ بينَهم من الخيرِ . قال : ذلك ما أقولُ لك (1) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن عكرمة قال: رأسُ الماعونِ زكاةُ المالِ، وأدناه المُنخُلُ والدَّلْوُ والإبرةُ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن سعيدِ بنِ المسيبِ قال : الماعونُ بلسانِ قريشِ : المالُ (°) .

(أوأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن الزهريُّ قال : الماعونُ المالُ بلسانِ قريشٍ () .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن الضحاكِ وابنِ الحنفيةِ قالا : الماعونُ الزكاةُ (٧) .

<sup>(</sup>١) البيهقى ٤/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ۲/ ۳۹۹، وابن أبي شيببة ٣/ ٢٠٣، وابن جرير ۲۲/ ٦٦٨، ٦٦٩، والطبراني (٤) عبد الرزاق ١٦٩٨، و١٨٤، والطبراني

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٤/ ٦٧٨.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ح ١، م.

والأثر عند ابن أبي شيبة ٣/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>۷) ابن أبي شيبة ٣/ ٢٠٣، ٢٠٤.

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن محمدِ بنِ كعبٍ قال : الماعونُ المعروفُ .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه من طريقِ العوفيّ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ . قال : اختلف الناسُ في ذلك ؛ فمنهم من قال : يَمنعون الزكاة . ومنهم من قال : يَمنعون العاريَّة .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةً ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴾ . قال : ما جاء هؤلاء بعدُ (٢) .

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۲۶/ ۲۷۸.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ٣/ ٢٠٣، وابن جرير ٢٤/ ٢٧٦.

# سورةً الكوثرِ

#### مكية

أَخْرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ قال : نزَلتِ سورة « إِنَّا أَعطَيْناك الكوثرِ » بمكة .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ الزبيرِ ، وعائشةَ ، مثلَه .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن عمرِو بنِ ميمونِ قال : لما طُعِن عمرُ وهاج (١) الناسُ تَقَدَّمَ عبدُ الرحمنِ بنُ عوفِ فقرَأ بأقصرِ سورتين في القرآنِ ؛ ﴿ إِنَّا أَعطَيْناكُ الْكُوثْرِ ﴾ ، و ﴿ إِذَا جَاءَ نَصِرُ اللَّهِ والفَتْحُ ﴾ .

وأخرَج البيهقيُّ في « سننِه » عن ابنِ شُبُرُمةَ قال : ليس في القرآنِ سورةٌ أقلُّ من ثلاثِ آياتِ (٢٠) .

وأخرَج الطستى عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ نافعَ بنَ الأَزرقِ قال له : أخبِرنى عن قولِه عز وجل : ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثَرَ ﴾ . قال : نهرٌ في بُطنانِ الجنة ('') ، حافتاه قبابُ الدُّرِّ والياقوتِ ، فيه أزواجُه وخدمُه . قال : وبأى شيءٍ ذُكِر ذلك ؟ قال : إن رسولَ الله ﷺ دخل ('') بابَ المروةِ وخرَج من بابِ الصَّفا ، فاستَقْبَله العاصى بنُ

<sup>(</sup>۱) في ص، ف ١، ح ١، م: (ماج) .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة ٢/ ٥٦.

<sup>(</sup>٣) البيهقي ٣/ ٢٠، ٢١. والأثر عند البخاري (٥٠٥١).

<sup>(</sup>٤) بطنان الجنة : وسطها . ينظر النهاية ١/ ١٣٧.

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل، ح٣، م: (من) .

واثل السهمى، فرجع العاصى إلى قريش، فقالت له قريش: من استقبلك يا أبا عمرو آنفًا؟ قال: ذلك الأبترُ. يريدُ به النبى ﷺ ' فما برح النبى ﷺ ' فما برح النبى ﷺ ' فما برح النبى ﷺ ' فما أنزَل اللهُ هذه السورة: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوثِيرَ ﴿ فَصَلِ لِرَبِّكَ وَأَخْرَ ﴿ اللهُ اللهُ هذه السورة : ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوثِيرَ ﴿ فَصَلِ لِرَبِّكَ وَأَخْرَ ﴿ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وحباه الإلهُ بالكوثرِ الأحْد برِ فيه النعيمُ والخيراتُ ("ومسلم") ، وأبو داود ، والنسائى ، وابنُ وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقى فى «سنيه» ، عن أنسِ بنِ مالكِ قال : جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقى فى «سنيه» ، عن أنسِ بنِ مالكِ قال : أغفَى رسولُ اللهِ ﷺ إغفاءة ، فرفَع رأسه مُتَبَسِّمًا فقال : «إنه أُنزِلت على آنفًا سورة» . فقراً : « بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ ﴿ إِنّا آعطَيْنك الْكُوثرُ ﴾ » حتى ختمها . قال : «هل تَدرُون ما الكوثرُ ؟» . قالوا : اللهُ ورسولُه أعلمُ . قال : « هو نهرٌ أعطانيه ربى فى الجنةِ ، عليه خيرٌ كثيرٌ ، (" تَردُ عليه " أمّتى يومَ القيامةِ ، آنيتُه عددُ الكواكبِ ، يُختَلَجُ العبدُ منهم ، فأقولُ : يا ربّ ، إنه من أمّتى . فيقالُ : إنك عددُ الكواكبِ ، يُختَلَجُ العبدُ منهم ، فأقولُ : يا ربّ ، إنه من أمّتى . فيقالُ : إنك لا تدرى ما أحدَث بعدَك » .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۱، ح ۱، م.

<sup>(</sup>٢) مسائل نافع (٢٧٠).

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل، ح٣.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ح ٣: (ترد على) ، وفي م : (ترده) .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ٢١/ ٤٣٧، ٤٣٨، ١٤٤/ ١٤٤، وأحمد ١٩٤/٥، ٥٥ (١١٩٩٦)، ومسلم =

وأخرَج مسلمٌ ، البيهقى من وجه آخرَ بلفظِ : ثم رفَع رأسَه فقرَأ إلى آخرِ السورةِ (١) . قال البيهقى : والمشهورُ فيما بينَ أهلِ التفسيرِ (١) والمغازِى أن هذه السورةَ مكيةٌ ، وهذا اللفظُ لا يخالفُه ، فيشبُه أن يكونَ أولَى .

وأخرَج الطبراني ، والحاكم وصحَّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أمِّ سلمة ، أن النبيَّ ﷺ قرَأ : ( إنا أَنطَيْناك (٢) الكوثر ) .

وأخرَج أحمدُ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أنسِ ، أنه قرَأَ هذه /الآية : ٢٠٦٠ . ﴿ إِنَّا آَعُطِيتُ الكوثرَ ، قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «أُعطِيتُ الكوثرَ ، فإذا هو نهرٌ (٥) يجرِى ، ولم يُشَقَّ شقًا ، وإذا حافتاه قِبابُ اللؤلوءُ ، فضَرَبْتُ بيدِى إلى تربيّه فإذا هو مسكةٌ ذَفِرَةٌ (١) ، وإذا حصاه اللؤلؤ) (١) .

<sup>= (</sup>٤٠٠)، وأبو داود (٤٧٤، ٧٨٤)، والنسائي (٩٠٣)، وفي الكبرى (١١٧٠٢)، وابن جرير ٢٤/ ١٨٦، ٧٨٧، والبيهقي ٢/ ٤٣.

<sup>(</sup>١) مسلم (٤٠٠)، والبيهقي ٢/٣٤.

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١، م: «التفاسير».

<sup>(</sup>٣) في النسخ ، ومستدرك الحاكم : «أعطيناك» . والمثبت من معجم الطبراني ، وهي قراءة الحسن وطلحة وابن محيصن والزعفراني ، وهي قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف . قال القرطبي في تفسيره ٢٠ / ٢١ ٢: هي لغة في العطاء ، وقال التبريزي : هي لغة للعرب العاربة من أولى قريش . وينظر مختصر الشواذ لابن خالويه ص ١٨٢، والبحر المحيط ٨/ ١٥.

<sup>(</sup>٤) الطبراني ٣٦٥/٢٣ (٨٦٢)، والحاكم ٢/ ٢٥٦، ٢٥٧، وابن مردويه - كما في تخريج أحاديث الكشاف ٤/ ٣٠٣. وقال الهيثمي: فيه عمرو بن مخزوم وهو ضعيف جدًّا. مجمع الزوائد ٧/ ١٤٣، واه. ١٤٤. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: بل عمرو هو ابن عبيد، واه.

<sup>(</sup>٥) بعده في ح ١، م: «في الجنة».

<sup>(</sup>٦) مسكة ذفرة : أى طيبة الريح . ينظر النهاية ٢/ ١٦١.

<sup>(</sup>٧) أحمد ٢٠٠/٢١، ٢٠٠/٢١ (١٣٥٧١، ١٣٥٧٨). وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرَج الطيالسي، وابنُ أبي شيبة، وأحمدُ، والبخاريُ، ومسلم، والترمذيُ، والنسائيُ، (اوابنُ حبانَ )، وابنُ مرْدُويَه، عن أنسِ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «دخلتُ الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيامُ اللؤلوَ، فضرَبْتُ بيدِي إلى ما يَجرِي فيه الماءُ، فإذا مِسْكُ أذفرُ. قلتُ: ما هذا يا جبريلُ ؟ قال: هذا الكوثرُ الذي أعطاكه اللهُ ().

وأخرَج أحمدُ ، والترمذيُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أنسٍ ، أن رجلًا قال : يا رسولَ اللهِ ، ما الكوثرُ ؟ قال : «نهرٌ في الجنةِ أعطانِيه ربى ، لهو أشدُ بياضًا من اللبنِ ، وأحلَى من العسلِ ، فيه طيورٌ أعناقُها كأعناقِ الجُزُرِ» . قال عمرُ : يا رسولَ اللهِ ، إنها لناعمةٌ ! قال : «آكِلُها أنعمُ منها يا عمرُ» .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن أنسِ قال: دخلتُ على رسولِ اللهِ عَلَيْ ، فقال: «قد أُعطِيتُ الكوثر». فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، وما الكوثرُ ؟ قال: «نهرٌ في الجنةِ، عرضُه وطولُه ما بينَ المشرقِ والمغربِ، لا يَشربُ منه أحدٌ فيَظمأ ، ولا يتوضأُ منه

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص، ف ١، ح ١، م: « وابن ماجه» .

<sup>(</sup>۲) الطيالسي (۲۱۰۶)، وابن أبي شيبة ۱۱/ ۲۳۷، ۱۲۷/۱۳، وأحمد ۱۹/ ۲۳، ۱۹۰ (۲) الطيالسي (۲۱۰۱)، والبخاري (۲۰۸۱)، والترمذي (۳۳۹، ۳۳۹،)، والنسائي في الكبري (۱۲۰۰۸)، وابن حبان (۲۶۷۳). والحديث ليس عند مسلم ولا ابن ماجه. وينظر تحفة الأشراف ۱/ ۲۲۹، ۲۱۳ (۲۷۳، ۲۱۰)، والمسند الجامع ۲۰۰۲، ۳۲۳، ۲۰۰۶.

<sup>(</sup>۳) أحمد (7/7)، (7/7)، (7/7)، (7/7)، (7/7)، (7/7)، (7/7)، (7/7)، وابن جرير (7/7)، وابن عمر عمر (3/7)، وابن جرير (3/7)، وابن جرير (3/7)، وابن عمر ومرة عن عمر ومرة عن أبى بكر، والحاكم (7/7)، وفيه: «أبو بكر». حسن صحيح (صحيح سنن الترمذى – (7/7).

أحدُّ فيَشْعَثُ (١) أبدًا ، لا يشربُ منه من أخفَر ذمَّتي ، ولا من قتل أهلَ بيتي (٢) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، وأحمدُ ، والترمذيُ ، وصحّحه ، وابنُ ماجه ، وابنُ ماجه ، وابنُ ماجه ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن عطاءِ بنِ السائبِ قال : قال (٢) محاربُ بنُ دِثارٍ : ما قال سعيدُ بنُ جبيرٍ في الكوثرِ ؟ قلتُ : حدَّثنا عن ابنِ عباسٍ أنه قال : هو الخيرُ الكثيرُ ، ولكن حدثنا ابنُ عمرَ الخيرُ الكثيرُ ، ولكن حدثنا ابنُ عمرَ قال : لما نزلت ﴿ إِنّا آعَطَيْنِكُ ٱلْكُوثِ نَهرٌ ، قال رسولُ اللهِ ﷺ : «الكوثرُ نهرٌ في الجنةِ حافَتاه من ذهبٍ ، يجرِي على الدُّرِ والياقوتِ ، تربتُه أطيبُ من المسكِ ، وماؤُه أشدُّ بياضًا من اللبنِ وأحلَى من العسلِ (٥) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، والبخارى ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن عائشة ، أنها سُئِلَتْ عن قولِه تعالى : ﴿ إِنَّا آَعَطَيْنَكَ ٱلْكُوْثَرَ ﴾ . قالت : هو نهرٌ أُعطِيّه نبيُّكم ﷺ في بُطنانِ الجنةِ ، شاطئاه عليه دُرٌّ مجوَّفٌ ، فيه من الآنيةِ والأباريقِ عددُ النجوم (١) .

<sup>(</sup>١) في الأصل، ح ١، م: «فيتشعث».

 <sup>(</sup>۲) الحديث عند الطبراني (۲۸۸۲). وقال الهيثمي: فيه حماد بن المختار وهو مجهول، وعطية ضعيف. مجمع الزوائد ۲۰۰۰.

<sup>(</sup>٣) بعده في ح ١، م: «لي».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ح ٣ ، ن : «صدق الله» .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ١١/ ١٤٤، ١٣ / ١٤٤، وأحمد ١٤٥/١٠ (٩١٣)، والترمذي (٣٣٦١)، وابن ماجه (٤٣٣٤)، وابن جرير ٢٤/ ٦٨٩، وابن المنذر وابن مردويه – كما في تخريج أحاديث الإحياء ٢٧١٦/٦ . صحيح (صحيح سنن الترمذي – ٢٦٧٧).

<sup>(</sup>٦) ابن أبی شیبة ۱۳ / ۱۶٤، والبخاری (٤٩٦٥)، وابن جریر ۲۶ / ٦٨٠، ٦٨١، وابن مردویه – کما فی تغلیق التعلیق ۶/ ۳۷۹.

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ مَرْدُويَه من طريقِ ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدٍ فى قولِه : ﴿ إِنَّا اَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثَرَ ﴾ . قال : الخيرَ الكثيرَ . قال : وقال أنسُ بنُ مالكِ : نهرٌ فى الجنةِ ، ليس أحدٌ يُدخِلُ إصبَعيه فى أذنيه إلا سمِع خريرَ ذلك النهرِ (١) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «أُوتيتُ الكوثرَ، آنيتُه عددُ النجوم».

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن عائشةً ، عن النبيِّ ﷺ ، مثلَه .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ إِنَّا ۚ أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثَـرَ ﴾ . قال : نهرٌ أعطاه اللهُ محمدًا ﷺ في الجنةِ .

وأخرَج ابنُ جريرِ عن ابنِ عباسِ قال : الكوثرُ نهرٌ في الجنةِ ، حافَتاه ذهبٌ وفضةٌ ، يجرِى على الياقوتِ والدُّرِ ، ماؤُه أبيضُ من الثلجِ (٢) وأحلَى من العسلِ (٣).

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن 'أبنِ عباسِ' في قولِه: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ﴾ . قال: نهرٌ في الجنةِ عُمْقُه سبعون ألفَ فرسخ ، ماؤُه أشدُّ بياضًا من اللبنِ وأحلَى من العسلِ ، شاطئاه الدرُّ والياقوتُ والزبرجدُ ، حصَّ اللهُ به نبيَّه محمدًا ﷺ دونَ () الأنبياءِ .

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲٤/ ۱۸۰، ۱۸۳، ۱۸۶.

<sup>(</sup>٢) في ن: «اللبن».

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ۲٤/ ٦٧٩، ٦٨٠.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص، ف ١: «عائشة».

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١: «من بين».

وأخرَج البخاري ، وابنُ جرير ، والحاكم ، من طريقِ أبى بشر ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه قال : الكوثرُ الخيرُ الذي أعطاه اللهُ إياه . قال أبو بشر : قلتُ لسعيدِ بنِ جبير : فإن ناسًا يَزعُمون أنه نهرٌ في الجنةِ . قال : النهرُ الذي في الجنةِ من الخيرِ الذي أعطاه اللهُ إيَّاه (١) .

وأخرَج الطبرانيُّ في «الأوسطِ» بإسنادِ حسنِ عن حذيفةَ في قولِه: ﴿إِنَّا اَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثَـرَ﴾. قال: نهرٌ في الجنةِ أجوفُ، فيه آنيةٌ من الذهبِ والفضةِ لا يَعلمُها إلا اللهُ(٢).

وأخوَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أسامةَ بنِ زيدٍ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ أَتَى حمزةَ بنَ عبدِ المطلبِ يومًا فلم يَجِدْه ، فسأل امرأته عنه ؟ فقالت : خرَج آنفًا ، أوَلا تدخلُ يا رسولَ اللهِ ؟ فدخل ، فقدَّمَتْ إليه حَيْسًا (٢) فأكل ، فقالت : هنيئًا لك يا رسولَ اللهِ ومريئًا ، لقد جئتَ وأنا أريدُ أن آتِيَك فأُهنينك وأُمرِيك ، أخبَرنى أبو عُمارةَ أنك أعطِيتَ نهرًا في الجنةِ يدعَى الكوثرَ . فقال : «أجل ، وأرضُه ياقوتٌ ، ومَرجانٌ ، وزَبرجدٌ ، ولؤلؤٌ (١) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه ، عن عمرِو بنِ شعيبٍ ، عن أبيه ، عن جدٌه ، أن رجلًا قال : يا رسولَ اللهِ ، ما الكوثرُ ؟ قال : «هو (٥) نهرٌ من أنهارِ الجنةِ أعطانِيه اللهُ ،

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٩٦٦، ٢٥٧٨)، وابن جرير ٢٤/ ٦٨٢، والحاكم ٢/ ٥٣٧.

<sup>(</sup>٢) الطبراني (١٩٧٤). وقال الهيثمي: إسناده حسن. مجمع الزوائد ٧/ ١٤٣.

 <sup>(</sup>٣) الحيش : هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن . وقد يجعل عوض الأقط الدقيق أو الفتيت .
 النهاية ١/ ٤٦٧ .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ۲٤/ ٦٨٩، ٦٩٠.

<sup>(</sup>٥) سقط من: ف ١، ح ١، ح ٣، ن، م .

عرضُه ما بينَ أَيْلَةَ وعدَنَ» . قال : يا رسولَ اللهِ ، أله طينٌ أو حالٌ (١) ؟ قال : «نعم ، المِسكُ الأبيضُ». قال: أله رَضْرَاضٌ وحصى ؟ قال: «نعم، رَضْراضُه الجوهرُ، وحصباؤُه اللؤلؤُ» . قال : أله شجرٌ ؟ قال : «نعم حافَتاه قضبانُ ذهبِ رَطبةٌ شارعةٌ عليه». قال: لتلك القضبانِ ثمارٌ؟ قال: «نعم، تُنبِتُ أصنافَ الياقوتِ الأحمر، والزُّبرُجدِ الأخضرِ ، فيه أكوابٌ وآنيةٌ وأقداحٌ تسعَى إلى من أراد أن يَشرَبَ منها ، ٤٠٣/٦ منتثرةٌ في وسطِه (٢) (٣ كأنها /الكواكبُ الدُّرِيَّةُ ٣) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ إِنَّا ۚ أَعْطَيْنَاكُ ٱلْكُوْتُـرَ ﴾ . قال: نهرٌ في الجنةِ ، حافَتاه قِبابُ ( ) الدُّرّ ، فيه أزوامُ النبيّ ﷺ .

وأخرَج (°هنادٌ ، و°)ابنُ جرير ، عن عائشةَ قالت : من أحبَّ أن يَسمعَ خريرَ الكوثرِ فليَجعلْ إصبَعيه في أذنِيه (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ عساكرَ، عن مجاهدٍ قال: الكوثرُ خيرُ الدُّنيا والآخرة (٧)

وأخرَج هنادٌ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وابنُ عساكرَ ، عن عكرمةَ قال :

<sup>(</sup>١) الحالُ: الطينُ الأسود كالحمأة. النهاية ١/ ٤٦٤.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل، ص، ف ١، ح ١، ح ٣، ن: «لها».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص، ف ١، ح ١، م: «كأنها الكوكب الدرى»، وفي ن: «كأنه الكوكب الدرية». والحديث عند الطبراني في مسند الشاميين (٩٥) ، وقال محققه : موضوع . .

<sup>(</sup>٤) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ن.

<sup>(</sup>٦) هناد (۱٤۱)، وابن جرير ۲۶/ ٦٨١.

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ٢٤/ ٦٨٤.

الكوثرُ ما أعطاه اللهُ من النبوةِ والخيرِ والقرآنِ (١).

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن الحسنِ قال : الكوثرُ القرآنُ .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم ، والحاكم ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُّ في «سننِه» ، عن علي بنِ أبي طالبِ قال : لما نزَلت هذه السورةُ على النبي عَلَيْة : ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَك اللّهِ عِلَيْة : ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَك اللّهُ عَلَيْة اللّهِ عَلَيْة اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن أبى جعفرٍ فى قولِه : ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَـرُ ﴾ . قال : الصلاةُ ، ﴿ وَٱنْحَـرُ ﴾ . قال : الصلاةُ ، ﴿ وَٱنْحَـرُ ﴾ . قال : الصلاةُ ، ﴿ وَٱنْحَـرُ ﴾ . قال :

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَـرْ﴾ .

<sup>(</sup>۱) هناد (۱٤۲)، وابن جرير ۲۶/ ۲۸۶.

<sup>(</sup>٢) الحاكم ٢/ ٥٣٧، ٥٣٨، والبيهقى ٢/ ٧٥، ٧٦. وسكت الحاكم عليه، وتعقبه الذهبى بقوله: إسرائيل صاحب عجائب لا يعتمد عليه، وأصبغ [وهو ابن نُباتة] شيعى متروك عند النسائى. وقال ابن كثير: حديث منكر جدًّا. تفسير ابن كثير ٨/ ٢٤. وقال ابن حبان: إسرائيل بن حاتم المروزى أبو عبد الله، شيخ يروى عن مقاتل بن حيان الموضوعات وعن غيره من الثقات الأوابد والطامات..... ثم ذكر الحديث. المجروحين ١/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ح ٣ ، ن : «ترفع أول ما تكبر» .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ۲۶/ ۲۹۳.

قال: إن اللهَ أُوحَى إلى رسولِه ﷺ أن ارفَعْ يدَيك حِدَاءَ (١) نَحْرِك إذا كَبُرْتَ [٤٦٤] للصلاةِ ، فذاك النَّحْرُ .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ في «المصنفِ» ، والبخاريُّ في «تاريخِه» ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، والدارقطنيُ في «الأفرادِ» ، وأبو الشيخِ ، والحاكمُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُّ في «سننِه» ، عن عليٌّ بنِ أبي طالبِ في قولِه : ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحُرْكُ . قال : وَضْعُ يدِه اليمنَى على وسطِ ساعدِه اليسرى ، ثم وَضْعُهما على صدرِه في الصلاةِ (٢) .

وأحرَج أبو الشيخ ، والبيهقيُّ في «سننِه» ، عن أنسٍ ، عن النبيِّ عَيَالِيُّه ، مثلَه ".

وأَخْرَج ابنُ أَبِي حَاتِمٍ، وابنُ شَاهِينِ فِي «السَّنَةِ»، وابنُ مَرْدُويَه، وابنُ مَرْدُويَه، والبيهقي، عن ابنِ عباسٍ: ﴿ فَصَلِّ لِرَيِّكَ وَٱلْخَرْ ﴾. قال: وَضْعُ اليمنَى على الشَّمالِ عندَ النحر (٥) في الصلاةِ (١).

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن عطاء : ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَـرْ ﴾ . قال : إذا صَلَّيْتَ فرفَعتَ رأسَك (٧) من الركوع فاستَو قائمًا .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ح ۱: «حذو منحرك».

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۱/ ۳۹۰، والبخارى ٦/ ٤٣٧، وابن جرير ٢٤/ ٦٩٠، ١٩١، وابن أبي حاتم في المجرح والتعديل ٦/ ٣١، والدارقطني في السنن ١/ ٢٨٥، والحاكم ٢/ ٥٣٧، والبيهقي ٢/ ٢٩، ٣٠. وقال ابن كثير: لا يصح. تفسير ابن كثير ٨/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) البيهقي ٢/ ٣٠، ٣١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن: «سننه».

<sup>(</sup>٥) في م: «التحرم».

<sup>(</sup>٦) البيهقي ٢/ ٣١.

<sup>(</sup>٧) ليس في: الأصل.

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن أبى الأحوصِ: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱلْحَـرَ ﴾ . قال : استقيل القبلة بنحرِك .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن الضحاكِ: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالْحَرْجِ ابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن الضحاكِ: ﴿ وَالْحَرْ وَاسَأَلْ بِنَحْرِكُ ١٠ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن عكرمةَ : ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ ﴾ . قال : الشكُوْ لربِّك .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ قال : كانت هذه الآيةُ يومَ الحديبيةِ ؛ أتاه جبريلُ فقال : انحرْ وارجِعْ . فقام رسولُ اللهِ ﷺ فخطَب خطبةَ الأضحى ، ثم ركع ركعتين ، ثم انصرَف إلى البُدْنِ فنحَرها ، فذلك حينَ يقولُ : ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱلْحَرَ ﴾ (1)

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن مجاهدٍ ، وعطاءِ ، وعكرمة : ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱلْحَرَبُ . قالوا : صلاةُ الصبحِ بجَمْعٍ ، ونحرُ البدنِ بمتّى (٣) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسِ في قولِه : ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالْخَدَرِ ﴾ . قال : الصلاةُ المكتوبةُ ، والذبحُ يومَ الأضحَى (،)

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۱، ن. وفي ح ۱، م: «واسأل».

والأثر عند ابن جرير ٢٤/ ٦٩٦.

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۲۶/ ٦٩٥، ٦٩٦.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٢/ ٤٠١، ٤٠٢، وابن جرير ٢٤/ ٦٩٢، ٦٩٣.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٤/ ٦٩٣.

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن قتادةً : ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱلْمَحَرَ ﴾ . قال : صلاةُ الأضحَى ، والنحرُ نحرُ البُدنِ (١) .

وأخرَج ابنُ أَبَى حَاتِمٍ عَنْ عَطَاءٍ: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ ﴾ . قال : صلاةُ العيدِ . وأخرَج ابنُ أَبَى حَاتِمٍ عَنْ سَعِيدِ بَنِ جَبَيرٍ : ﴿ وَٱلْخَـرَ ﴾ . قال : انتحرِ (٢) البُدْنَ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن أنسٍ قال : كان النبيُ ﷺ يَنحَرُ قبلَ أَن يُصَلِّى ، فأُمِرَ أَن يُصَلِّى ، فأُمِرَ أَن يُصَلِّى ، فأُمِرَ أَن يُصَلِّى ، فأُمِرَ أَن يُصَلِّى ثم يَنحَرَ (٣) .

' وأخرَج البيهقيُّ في «سننِه» عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَٱلْخَـرَ ﴾ . قال : يقولُ : فاذْبَحْ ( ) يقولُ : فاذْبَحْ ( ) يومَ النحرِ ( ) .

وأخرَج ( عبدُ بنُ حميد ) وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عكرمةَ قال : لما أو حَى اللهُ إلى النبيِّ عَلِيْقِ قالت قريشٌ : بُتِرَ محمدٌ منَّا . فنزَلت : ﴿ إِنَّ صَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ﴾ ( أَنْ يَكُونُ أَلْ أَبْتُرُ ﴾ ( أَنْ يَكُونُ أَلْ أَنْ يَرُ أَنْ يَكُونُ أَلْ أَنْ يَرُ أَنْ يَكُونُ أَلْ أَنْ يَرُ أَنْ يَكُونُ أَلْ أَنْ يَكُونُ أَلْ أَنْ يَرُ أَنْ يَكُونُ أَلْ أَنْ يَرُ أَنْ يَرُ أَنْ يَكُونُ أَلْ أَنْ يَتَا إِلَى اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وأخرَج البزارُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتم ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۲۹٤/۲٤ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ح ٣، م.

<sup>(</sup>۳) ابن جرير ۲٤/ ۱۹۳.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ف ١، ن.

<sup>(</sup>٥) في ح ١، م: «فادع».

<sup>(</sup>٦) البيهقي ٩/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ح ١، م: «عبد الرزاق».

<sup>(</sup>۸) ابن جریر ۲۶/ ۲۰۰.

قال: قدِم كعبُ بنُ الأشرفِ مكة ، فقالت له قريشٌ: أنت خيرُ أهلِ المدينةِ وسَيِّدُهم ، ألا ترَى إلى هذا الصابئ المُنْبَيْرِ من قومِه يَزعُمُ أنه خيرٌ منا! ونحن أهلُ الحجيجِ وأهلُ السقايةِ وأهلُ السدانةِ . قال: أنتم خيرٌ منه . فنزَلت: ﴿ إِنَّ شَانِعُكَ هُو اللَّهُ بَتَنَ مَ ونزَلت: ﴿ إَلَى اللَّهِ يَنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِهُ اللِّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِهُ اللللللللللِهُ اللَّهُ الللللللللِهُ اللللللِهُ اللللللِهُ الللللللِهُ اللللللللللل

وأخرَج الطبراني، وابنُ مَرْدُويَه، عن أبى أيوبَ قال: لما مات إبراهيمُ ابنُ رسولِ اللّهِ ﷺ مشَى المشركون بعضُهم إلى بعضٍ فقالوا: إن هذا الصابئ قد يُتِرَ اللهُ: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْتُكُ ﴾ . إلى آخرِ السورةِ (٢) .

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وابنُ عساكرَ ، من طريقِ الكلبيّ ، عن أبي صالح ، /عن ١٠٤٠٠ ابنِ عباسٍ قال : كان أكبرَ وَلَدِ رسولِ اللهِ ﷺ القاسمُ ، ثم زينبُ ، ثم عبدُ اللهِ ، ثم أُمُّ كلثومٍ ، ثم فاطمةُ ، ثم رُقيَّةُ ، فمات القاسمُ ، وهو أولُ ميِّتِ من (٣) ولدِه بمكةَ ، ثم مات عبدُ اللهِ ، فقال العاصى بنُ وائلِ السهميُّ : قد انقطع نسلُه فهو أبتَرُ . فأنزَل اللهُ : ﴿ إِنَّ شَانِعُكَ هُو ٱلْأَبْتَرُ ﴾ .

وأخرَج ابنُ عساكرَ ، من طريقِ ميمونِ بنِ مِهرانَ ، عن ابنِ عباسِ قال : ولَدت خديجةُ من النبيِّ عَبَيْكِيُّ عبدَ اللهِ ، ثم أبطأ عليه الولدُ من بعدِه ، فبينما

<sup>(</sup>۱) البزار (۲۲۹۳ – کشف)، وابن جریر ۷/ ۱۶۲، ۱٤٥، ۲۲/ ۲۰۰، وابن أبی حاتم ۳/ ۹۷۳، ۹۷۳، ۷۲ ( ۶۲۰) معلقا .

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «أهله و».

<sup>(</sup>٤) ابن سعد ٣/ ٧، وابن عساكر ٣/ ١٢٦.

رسولُ اللهِ ﷺ يُكَلِّمُ رجلًا ، والعاصى بنُ وائلٍ يَنظرُ إليه ، إِذَ قالَ له رجلًّ : مَن هذا ؟ قال : هذا الأبترُ . يعنى : النبيَّ ﷺ ، وكانت قريشٌ إِذَا وُلِدَ للرجلِ ( ولدّ ولاّ أبطأ عليه الولدُ من بعدِه قالوا : هذا الأبترُ . فأنزَل اللهُ : ﴿ إِنَّ شَانِتُكُ هُو الْأَبترُ ، الذي يُتِرَ من كُلِّ خيرٍ ( ) .

وأخرج البيهقى فى «الدلائلِ » عن محمدِ بنِ على قال : كان القاسمُ ابنُ رسولِ اللهِ ﷺ قد بلَغ أن يَركبَ (٢) الدابة ، ويسيرَ على النجيبةِ ، فلما قبضه اللهُ قال عمرُو بنُ العاصى : لقد أصبَح محمدٌ أبترَ من ابنِه . فأنزَل اللهُ : ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكَوْثَرَ ﴾ . عوضًا يا محمدُ عن مصيبتِك بالقاسمِ ، ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالْحَكَرُ ﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُو ٱلْأَبْتَرُ ﴾ . قال البيهقى : هكذا رُوى بهذا وَالْمُ سنادِ ، وهو ضعيفٌ ، والمشهورُ أنها نزَلت فى العاصى بنِ وائلٍ (١٠) .

وأخرَج الزبيرُ بنُ بكارٍ ، وابنُ عساكرَ ، عن جعفرِ بنِ محمدٍ ، عن أبيه قال : 
ثُوُفِّى القاسمُ ابنُ رسولِ اللهِ عَلَيْهُ بمكة ، فمرَّ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ وهو آتِ من جنازتِه على العاصى بنِ وائلٍ وابنه عمرو ، فقال حين رأى رسولَ اللهِ عَلَيْهُ : إنى لأَسْنَوُه . فقال العاصى : لا جرمَ ، لقد أصبَح أبترَ . فأنزَل الله : ﴿ إِنَ شَانِعُكَ هُوَ الْأَبْرُ مُ ﴾ .

<sup>(</sup>۱ – ۱) في ص، ف ١، ح ١، ح ٣، ن، م: (الم) .

<sup>(</sup>۲) ابن عساکر ۳/ ۱۲۸.

<sup>(</sup>٣) بعده في ح ١، م: «على».

<sup>(</sup>٤) البيهقي ٢/ ٦٩، ٧٠.

<sup>(</sup>٥) ابن عساكر ٤٦/ ١١٨. وقال : هذا منقطع.

( و أخرَج الفريابي ، وابنُ جرير ، وابنُ المنذر ، والبيهقي ، عن مجاهد في قولِه : ﴿ إِنَّ شَانِئُكَ هُو اللَّهِ آلاَبَتُكُ . قال : نزَلت في العاصى بنِ وائلِ السهميّ ، وذلك أنه قال : إني (٢) شانئ محمد . فقال الله : مَن يَشِينُه بينَ الناسِ هو الأبتر (١)(٣) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْرَبِيرِ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴾ . قال : هو العاصى بنُ وائلِ (٢٠) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن السدى قال: كانت قريشٌ تقولُ إذا مات ذكورُ الرجلِ: أُبْيَرَ (°) فلانٌ. فلما مات ولدُ النبي ﷺ قال العاصى بنُ وائلٍ: يُتَلِيرٌ محمدٌ. فنزَلت ''.

أخرَج ابنُ أبى حاتم عن عكرمة : ﴿ إِنَ شَانِئَاكَ هُو اللَّابَتُرَ ﴾ .
 قال : هو العاصى بنُ وائلٍ ، والأبترُ الفرْدُ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن قتادةً : ﴿ إِنَّ شَانِئُكُ ﴾ . قال : هو العاصى بنُ وائلٍ ، بلَغنا أنه قال : أنا شانئُ محمدٍ ، وهو أبترُ ليس له عَقِبٌ . قال اللهُ : ﴿ إِنَّ شَانِئُكَ هُوَ \* محمدٍ ، وهو أبترُ ليس له عَقِبٌ . قال اللهُ : ﴿ إِنَّ شَانِئُكَ هُوَ \* )

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ح ۱، م .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ف ١: «أنا»، وفي ص: «إن».

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٤/ ٦٩٨، والبيهقي ٢/ ٧٠.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ۲٤/ ٦٩٧.

<sup>(</sup>٥) في ح ١، م: «بتر».

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م : «والأبتر الفرد» .

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: م،

( ٱلأَبْتَرُ ﴾ . ( والأبترُ هو الحقيرُ الذليلُ ( ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مؤدُويه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلأَبْتَرُ ﴾ . قال : أبو جهل أ

وأخرَج ابنُ جرير ('')، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، وابنُ مَرْدُويَه، عن ابنِ عباسِ: ﴿ إِنَّ شَانِئَكَ ﴾. يقولُ: عدوَّك ('').

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن عطاء : ﴿ إِنَّ شَانِتُكَ ﴾. قال : أبو لهبٍ.

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن شِمْرِ (٢) بنِ عطيةَ : ﴿ إِنَّ شَانِعُكَ ﴾ . قال : كان عقبةُ بنُ أبى مُعيطٍ يقولُ : إنه لا يبقَى للنبيِّ ﷺ ولدٌ ، وهو أبترُ . فأنزَل اللهُ فيه : ﴿ إِنَّ شَانِعُكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ﴾ (^) .

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، ف ۱، وفي ح ۳، م: «وهو الأبتر».

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٢/ ٤٠٢، وابن جرير ٢٤/ ٦٩٨.

<sup>(</sup>٤) بعده في م: «وعبد الرزاق».

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٤/ ٦٩٧، وابن أبي حاتم - كما في الإثقان ٧/٢٥ - وابن مردويه - كما في تغليق التعليق ٤/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>٦) في م: «شهر».

<sup>(</sup>٧ - ٧) في م: «عن إبراهيم».

<sup>(</sup>٨) أبن جرير ٢٤/ ٦٩٩.

## سورةُ الكافرون

#### مكيةً

أخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ قال : أُنزِلت سورةُ « قُلْ يأيُّها الكافرون » بمكةً .

وأخوَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، والطبرانيُ ، عن ابنِ عباسٍ ، أن قريشًا دَعَتْ رسولَ اللهِ ﷺ إلى أن يُعطُوه مالاً فيكونَ أغنَى رجلٍ بمكة ، ويُزَوِّجُوه ما أرادَ من النساءِ ، فقالوا : هذا لك يا محمدُ ، وكُفَّ عن شتم آلهتِنا ولا تذكُرُها بسوءِ ، فإن لم تفعلْ فإنا نَعرِضُ عليك خَصْلَةً واحدةً ولك فيها صلاحٌ . قال : «ما هي ؟» . قالوا : تَعبُدُ آلهتَنا سنةً ، ونَعبُدُ إلهَك سنةً . قال : «حتى أنظرَ ما يأتيني من ربي» . فجاء الوحيُ من عندِ اللهِ : ﴿ قُلْ يَتأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ﴿ لَا آعَبُدُ مَا يَعْبُدُ اللهِ : ﴿ قُلْ آفَعَيْرَ ٱللّهِ تَأْمُرُونَ أَنَّهُا ٱلْجَهُونَ ﴾ . فجاء الوحيُ من عندِ اللهِ : ﴿ قُلْ آفَعَيْرَ ٱللّهِ تَأْمُرُونَ أَنَّهُا ٱلْجَهُونَ ﴾ . فجاء الوحيُ من عندِ اللهِ : ﴿ قُلْ آفَعَيْرَ ٱللّهِ تَأْمُرُونَ أَنَّهُا ٱلْجَهُونَ ﴾ . فجاء الوحيُ من عندِ اللهِ : ﴿ قُلْ آفَعَيْرَ ٱللّهِ تَأْمُرُونَ أَنَّهُا ٱلجَهُونَ ﴾ . فجاء الوحيُ من عندِ الله : ﴿ قُلْ آفَعَيْرَ ٱللّهِ تَأْمُرُونَ إِنَّ اللّهُ الْجَهُونَ ﴾ . في الشورة . وأنزل اللهُ : ﴿ قُلْ آفَعَيْرَ ٱللّهِ تَأْمُرُونَ إِنَّ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، ''وابنُ المنذرِ'' ، عن وهبِ قال : قالت كفارُ قريشِ للنبيِّ عَلِيْتُهُ : إن سَرَّكُ أن نَتَّبِعَكُ عامًا وترجِعَ إلى دينِنا عامًا . فأنزَل اللهُ : ﴿ قُلْ

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۷۰۳/۲٤ ، وابن أبي حاتم - كما في فتح الباري ٧٣٣/٨ - والطبراني في الصغير ١/ ٢٦٥. وقال الحافظ: وفي إسناده أبو خلف عبد الله بن عيسي ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ن .

يَتَأَيُّهَا ٱلْكَ فِرُونَ ١ إِنَّ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ اللَّهِ إِلَى آخِرِ السورةِ (١).

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، وابنُ الأنباريِّ في «المصاحفِ»، عن سعيدِ بنِ مِينا مولى (٢) البَحْتَرِيِّ قال: لَقِي الوليدُ بنُ المغيرةِ، والعاصى بنُ وائلٍ، والأسودُ بنُ المطلبِ، وأميةُ بنُ خلفِ رسولَ اللهِ ﷺ فقالوا: يا محمدُ، هَلُمَّ فلتَعْبُدُ ما نعبُدُ، ونَعبُدُ ما تعبُدُ، ونشتَرِكُ (٣) نحن وأنت في أمرِنا كلّه، فإن كان فلتَعْبُدُ ما نعبُدُ، ونعبُدُ ما تعبُدُ، ونشتَرِكُ (١) نحن وأنت في أمرِنا كلّه، فإن كان الذي نحن عليه كنتَ قد أخذتَ منه حظًا، وإن كان الذي أنت عليه أصحُ من الذي نحن عليه كنا قد أخذنا منه حظًا. فأنزَل اللهُ: ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ ، أن قريشًا قالت : لو استَلَمْتَ آلهتنا لعبَدْنا إلهَك . فأنزَل اللهُ : ﴿قُلْ يَكَأَيُّهَا السَّورَةَ كُلُّها .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن زُرارةَ بنِ أوفَى قال : كانت هذه (٥) السورةُ تسمَّى المقشقِشةَ .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أبي رافعٍ قال : طاف رسولُ اللهِ ﷺ بالبيتِ ، ثم

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٤٠٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) بعده في ص، ف ١ ، ح١ ، ح٣ ، ن ، م : « أبي » . وهو البخترى بن أبي ذباب كما في ترجمة سعيد ابن مينا . ينظر تهذيب الكمال ٨٤/١١ .

<sup>(</sup>٣) في ص : « تشرك » ، وفي ف ١ : « نشرك » ، وفي ح ١ ، م : « لنشترك » .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٤/٢٤ ، ٧٠٤ .

<sup>(</sup>٥) ليس في : الأصل ، ف ١ ، ص ، ح٣ .

جاء مقامَ إبراهيمَ فقراً: ﴿ وَالتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَلِّ ﴾ [البقرة: ١٢٥]. ثم صلَّى فقراً بفاتحةِ الكتابِ و ﴿ وَقُلْ هُو اللّهُ الْحَدُ ۚ ﴿ اللّهُ اللّهُل

وأخرَج ابنُ ماجه عن ابنِ عمرَ قال : كان النبى ﷺ يقرأُ في المغربِ : ﴿ ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلۡكَغِرُونَ﴾ ﴾ و ﴿ ﴿ قُلْ هُو ٱللَّهُ أَحَــَدُ ﴾ ﴾ .

وأخرَج ابنُ ماجه عن ابنِ مسعودٍ ، أنَّ النبيَّ ﷺ كان يقرأُ في الركعتين بعدَّ صلاةِ المغربِ « ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ » و « ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــَدُ ﴾ » (٣) .

وَأَخْرَجَ البيهَقَىُّ فَى «سننِه» عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ طاف بالبيتِ ، ثم صلَّى ركعتين قرأ فيهما : « ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلْكَفِرُونَ ﴾ » و« ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَكَدُ ﴾ ('').

<sup>(</sup>١) في ص ، م : ( ذاك ) ، وفي ف ١ : ( كذلك ) .

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه (٨٣٣) . وقال الألباني : شاذ ، والمحفوظ أنه كان يقرأ بهما في سنة المغرب . (ضعيف سنن ابن ماجه - ١٧٧) .

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه (١١٦٦) . صحيح (صحيح سنن ابن ماجه - ٩٥٧) .

<sup>(</sup>٤) البيهقى ٩١/٥ ، وهو جزء من حديث طويل فى حجة النبى صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم (٢١٨) . وقال النووى : وقد ذكره البيهقى بإسناد صحيح على شرط مسلم . صحيح مسلم بشرح النووى ١٧٦/٨ .

وأخرَج الحاكم وصحَّحه عن أُنِيِّ قال: كان رسولُ اللهِ ﷺ يُوتِرُ به: ﴿ وَهُلُولُ اللهِ عَلَيْكُ يُوتِرُ به: ﴿ وَهُلُولُ لَلَذِينَ كَفَرُوا ﴾ ، و﴿ اللهِ الأحدِ الصمدِ ﴾ ( ( و ﴿ قُلُ لَلَذِينَ كَفَرُوا ﴾ ، و﴿ اللهِ الأحدِ الصمدِ ﴾ ( ( )

وأخرَج مسلمٌ، والبيهقىُ فى «سننِه»، عن أبى هريرةَ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قرَأُ فى ركعتى الفجرِ: ﴿ وَقُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلۡكَيْمُونَ﴾، و﴿ ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰذُ﴾ (٣) [الإخلاص: ١].

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وأحمدُ ، والترمذيُ وحسَّنه ، والنسائيُ ، وابنُ ماجه ، وابنُ حبانَ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عمرَ قال : رمَقْتُ النبيَّ ﷺ خمسًا وعشرين مرةً - وفي لفظ : شهرًا - فكان يقرأُ في الركعتين قبلَ الفجرِ والركعتين بعدَ المغربِ بـ : «﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلْكَيْرُونَ ﴾ و «﴿ قُلْ هُوَ ٱللّهُ أَحَـادُ ﴾ " .

وأخرَج ابنُ الضَّرَيْسِ، والحاكمُ في «الكُنَي»، وابنُ مَردُويَه، عن ابنِ عمرَ قال : رَمَقْتُ النبيَّ ﷺ أربعين صباحًا في غزوةِ تبوكَ، فسمعتُه يقرأُ في ركعتي الفجرِ : «﴿قُلْ مُو اللّهُ أَكَدُ ﴾»، ويقول : «نِعمَ الفجرِ : «﴿قُلْ مُو اللّهُ أَكَدُ ﴾»، ويقول : «نِعمَ السورتان ؛ تَعدِلُ واحدةٌ بربع القرآنِ ، والأخرَى بثُلُثِ القرآنِ» ( )

وأخرَج البيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» عن أنسٍ، أن النبيُّ ﷺ كان يقرأُ [15] ظ] في الركعتين بعدَ المغربِ والركعتين قبلَ صلاةِ الفجرِ بـ «﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُا

<sup>(</sup>۱ – ۱) فى مصدر التخريج : ٥ قل يأيها الكافرون ، وقل هو الله أحد » . والمثبت من النسخ هو الصواب ، فقد نص السخاوى على أن أبيا قد رواه هكذا بمعنى السورتين لا لفظهما . ينظر شرح الفية الحديث ٢/ ٢١. (٢) الحاكم ٢/٧٧ .

<sup>(</sup>٣) مسلم (٧٢٦) ، والبيهقي ٢/٣ .

<sup>(</sup>٤) ابن أبى شيبة ٢٤٢/٢ ، وأحمد ٣٨١/٨ ، ٥٠٩ ، ٥٠١/٥ (٤٩٠٩ ، ٢٩٦٥ ، ٤٧٦٣ ، ٢٤٢٥ ، ٢٤٢٥ ، ابن أبى شيبة ٢٤٢/٢ ، وابن ماجه (١١٤٩) ، وابن حبان (٢٤٥٩) . صحيح رصحيح سنن الترمذى - ٣٤١) .

<sup>(</sup>٥) ابن الضريس (٣٠٣) .

ٱلْكَافِرُونَ﴾) و ﴿ وَقُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُّهُ ﴾ (١)

( و أخرَج ابنُ أبي شيبة ، وابنُ ماجه ، وابنُ حبانَ ، والبيهقيّ ، عن عائشة قالت : كان رسولُ اللّهِ ﷺ يقرأُ في ركعتي الفجرِ : ﴿ وَقُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلْكَفِرُونَ ﴾ » ويقولُ : ﴿ نِعمَ السورتان هما يُقرأان في الركعتين قبلَ الفجرِ ؛ ﴿ قُلْ هُو ٱللّهُ أَكَدُ ﴾ » ويقولُ : ﴿ نِعمَ السورتان هما يُقرأان في الركعتين قبلَ الفجرِ ؛ ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ﴾ و ﴿ قُلْ هُو ٱللّهُ أَكَدُ ﴾ » [الإحلام: ١].

وأخرَج ابنُ حبانَ ، والبيهقيُ ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، أن رجلاً قام فركع ركعتى الفجرِ ، فقرأ في الركعةِ الأولى : ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ﴾ . فقال النبيُ عَلَيْتُهِ : «هذا عبدٌ عرَف ربَّه » . وفي الثانيةِ : ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَكَدُ ﴾ . فقال النبيُ عَلَيْتُهُ : «هذا عبدٌ آمَن بربِّه » ( ) .

وأخرَج محمدُ بنُ نصرٍ ، والطبرانيُّ في «الأوسطِ» ، عن ابنِ عمرَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــ أَنَّ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولُولُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولُولُ اللللِّهُ الللللْمُولُولُ اللَّهُ الللللْمُولُولُ اللللْمُولُولُ الللْمُولُولُ الللللِّهُ الللللْمُولُ اللللْمُولُ الللللْمُولُولُ اللللْمُولُولُ الللللْمُولُولُول

<sup>(</sup>١) البيهقي (٢٥٢٣) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

 <sup>(</sup>٣) ابن أبى شيبة ٢٤٢/٢ ، وابن ماجه (١١٥٠) ، وابن حبان (٢٤٦١) ، والبيهقى فى الشعب
 ( ٢٥٢٥، ٢٥٥٦) . صحيح (صحيح سنن ابن ماجه – ٩٤٤) .

<sup>(</sup>٤) ابن حبان (٢٤٦٠) ، والبيهقي (٢٥٢٤) . وقال محقق صحيح ابن حبان : إسناده قوى .

<sup>(</sup>٥) الوَّغَب: ما يُرْغَب فيه الثواب العظيم . ينظر النهاية ٢٣٨/٢ ، واللسان (رغ ب) .

<sup>(</sup>٦) محمد بن نصر في مختصر قيام الليل ص ٦٥ ، والطبراني (١٨٦) . وقال الهيثمي : وفيه عبد الله بن زحر ، وثقه جماعة ، وفيه ضعف . مجمع الزوائد ١٤٨/٧ .

( وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن غُنيمِ (٢) بنِ قيسِ قال: كنا نؤمَرُ أن ننابذَ الشيطانَ في الركعتين قبلَ الصبحِ بـ ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَفُورُنَ ﴾ و ﴿ قُلْ هُو ٱللَّهُ أَكَالًا اللَّهُ اللَّهُ

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أبي هريرة : سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ : « من قرَأُ ﴿ وَلَا يَكُانُهُمُ اللَّهِ ﷺ يقولُ : « من قرَأُ

وأخرَج الطبرانيُّ في «الصغيرِ»، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ»، عن 'سعدِ البيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ»، عن 'سعدِ ابنِ أبي وقَّاصٍ ' قال رسولُ اللهِ ﷺ: «من قرأ ﴿قُلْ مُو اللّهُ أَكَدُهُ فَكَأَيْهَا اللّهِ اللّهُ أَكَدُهُ فَكَأَيْهَا قرأ ثلثَ فَكَأَمَا قرأ ثلثَ القرآنِ، ومَن قرأ ﴿قُلْ هُو اللّهُ أَكَدُهُ فَكَأَمَا قرأ ثلثَ القرآنِ».

وأخرَج مُسَدَّدٌ عن رجلٍ من الصحابةِ قال: سمعتُها أن من رسولِ اللهِ ﷺ بضعًا وعشرين مرَّةً يقولُ: «نعم السورتان يُقرأُ بهما في الركعتين: « الأحدُ الصمدُ » و ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا الْكَنْفِرُونَ ﴾ " .

وأخرَج أحمدُ ، وابنُ الضَّرَيْسِ ، والبغوى ، وحميدُ بنُ زَنْجُويَه في «ترغيبِه» ،

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في النسخ: « تميم » . والمثبت من مصدر التخريج ، وينظر تهذيب الكمال ٢٣٠/٢٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٢٤٢/٢ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م : « سعيد بن أبي العاص » .

<sup>(°)</sup> الطبراني ٦١/١ ، والبيهقي (٢٥٢٧) . وقال الهيثمي : وفيه من لم أعرفهم . مجمع الزوائد ١٤٦/٧.

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، ح٣: ١ سمعنا ٥.

 <sup>(</sup>٧) مسدد - كما في المطالب العالية (٤١٨٤). وقال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف. المستزاد من الإتحاف (٤١٨٤).

عن شيخٍ أدرَك النبئ عَيَّا قِال : خرجتُ مع النبئ عَيَّا في سَفَر ، فمَرَّ برجل يقرأ : ﴿ وَأَمَا هَذَا فَقَد بَرِئَ مِن الشركِ » . وإذا آخرُ يقرأ : ﴿ وَأَمَا هَذَا فَقَد بَرِئَ مِن الشركِ » . وإذا آخرُ يقرأ : ﴿ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١] . فقال النبي عَيَّا في : «بها وجَبَتْ له الجنة » . وفي رواية : «أما هذا فقد غُفِرَ له » .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وأحمدُ ، وأبو داودَ ، والترمذيُ ، والنسائيُ ، وابنُ الأنباريِّ في «المصاحفِ» ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُ في «شعبِ الإيمانِ» ، عن فروةَ بنِ نوفلِ بنِ معاويةَ الأشجعيُّ ، عن أبيه ، أنه قال : يا رسولَ اللهِ ، علَّمني ما أقولُ إذا أويتُ إلى فراشِي . قال : «اقرأ : ﴿قُلْ يَكَأَيُّهُا رَسُولَ اللهِ ، علَّمني ما أقولُ إذا أويتُ إلى فراشِي . قال : «اقرأ : ﴿قُلْ يَكَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ، ثم نَمْ على خاتمتِها ، فإنها براءةٌ من الشركِ» .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ أبي شيبةَ ، وابنُ مَردُويَه ، عن عبدِ الرحمنِ ابنِ نوفلِ الأشجعيِّ ، عن أبيه قال : قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، إني حديثُ عهدِ بشركِ ، فمُرْنِي بآيةٍ تُبَرِّئُني من الشركِ . فقال : «اقرأ : ﴿قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلْكَلْفِرُونَ ﴾ ، قال : فما أخطأها أبي من يومٍ ولا ليلةٍ حتى فارّق الدنيا(٢) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن البراءِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ لنوفلِ بنِ معاويةً

<sup>(</sup>۱) أحمد ۲۲/۰۵۱ ، ۱۹۰ ، ۲٤۷/۳۸ (۱۹۹۰ ، ۱۹۹۱۷ ، ۲۳۱۹۶ ) ، وابن الضريس (۳۰) . وقال محققو المسند : حديث صحيح .

<sup>(</sup>۲) ابن أبی شیبة ۷٤/۱۰، ۷٤/۱۰، ۲۲۹/۱۰ (۲۳۸۰۷) ، وأحمد ۲۲٤/۳۹ (۲۳۸۰۷) ، وأبو داود (۵۰۰۰) ، والترمذی (۳۵۰۳) ، والنسائی (۱۱۷۰۹) ، والحاکم ۱/۵۲۰، ۳۸/۲۰، والبیهقی (۲۵۲۰ ، ۲۰۲۱) . صحیح (صحیح سنن أبی داود – ۲۲۲۷) .

<sup>(</sup>٣) سعيد بن منصور (١٢٨ - تفسير) ، وابن أبي شيبة ٩/١٠ ، ٢٤٩/١ ، ٢٥٠ . وقال محقق سنن سعيد : سنده صحيح .

الأشجعيّ : «إذا أتيتَ مضجَعَك للنومِ فاقرأ : ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ﴾ ، فإنك إذا قرأتها (١) فقد بَرِثْتَ من الشركِ » .

وأخرَج أحمدُ ، والطبرانيُ في «الأوسطِ» ، عن الحارثِ بنِ جَبَلةً - وقال الطبرانيُ : عن جَبَلةً بنِ حارثةً ، وهو أخو زيدِ بنِ حارثةً أللهُ : قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، عَلَّمْنِي شيئًا أقولُه عندَ منامِي . قال : «إذا أَخَذْتَ مضجَعَك من الليلِ فاقرأً : ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلْكَفِرُونَ ﴾ ، حتى تمرَّ بآخرِها ؛ فإنها براءةً من الشركِ» (").

وَأَخْرَجُ البِيهِقَىُّ فَى «شَعْبِ الإِيمَانِ» عَن أَنْسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمُعَاذِ: « اقرأً: ﴿ قُلُ يَكَأَيُّهُا ٱلْكَافِرُونَ ﴾ عندَ منامِك ؛ فإنها براءةٌ من الشركِ» (٤٠٠).

وأخرَج الديلميُّ عن عبدِ اللهِ بنِ جَرَادِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «المنافقُ لا يُصلِّي المنافقُ لا يُصلِّى الضحى ، ولا يقرأُ ﴿قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ﴾ (\*) .

وأخرَج أبو يعلَى ، والطبراني ، عن ابنِ عباسٍ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «أَلَا أَدُلُكم على كلمةِ تُنجِيكم من الإشراكِ باللهِ ؟ تقرءُون : ﴿قُلْ يَكَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ عندَ منامِكم (١) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « قلتها » .

<sup>(</sup>٢) وهو الصواب . ينظر الإصابة ٤٥٦/١ .

<sup>(</sup>٣) أحمد - كما في تفسير ابن كثير ٧٧/٥، وأطراف المسند ٢٠١، ٢٢١ (٢١٣٦)، والطبراني - كما في تفسير ابن كثير ٨/ ٧٢٥. وقال ابن حجر: حديث متصل، صحيح الإسناد. الإصابة ٥٠/١٤. وقال محققو المسند ٣٩/٠٤٤ (٥/٢٤٠٠٩) في المستدرك من مسند الأنصار: حديث حسن. (٤) البيهقي (٢٥٢٢).

<sup>(</sup>٥) الديلمي (٦٦٢١) . قال الألباني : موضوع (السلسلة الضعيفة - ٢٦٨٢) .

<sup>(</sup>٦) أبو يعلى - كما في المطالب العالية (٤١٨٥) - والطبراني (١٢٩٩٣). وقال الهيثمي : وفيه جبارة ابن المغلس، وهو ضعيف جدًّا . مجمع الزوائد ١٢١/١٠ .

وأخرَج البزارُ ، والطبرانيُ ، وابنُ مَردُويَه ، عن حبابِ ، أن النبيَّ ﷺ / قال : ٢٠٦/٦ ﴿ وَإِذَا أَخَذْتَ مضجَعَكَ فَاقرأُ : ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ . وإن النبيَّ ﷺ لم يأتِ فراشَه قطُّ إلا قرأ : ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ حتى يَختِمَ (١) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن زيدِ بنِ أَرقَمَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «من لَقِيَ اللهَ بَسُورَتِينَ فلا حسابَ عليه ؟ ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ﴾ و ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ بسورتين فلا حسابَ عليه ؟ ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ﴾ و ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١] » .

وأخرَج أبو عبيدٍ في «فضائلِه» ، وابنُ الضَّرَيْسِ ، عن أبي مسعودٍ الأنصاريِّ قال : من قرَأُ : ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَيْوِرُونَ ﴾ في ليلةٍ فقد أكثر وأطابَ (٣) .

وأخرَج الطبرانيُّ في «الصغيرِ» عن عليٌّ قال: لدَغَتِ النبيُّ ﷺ عقربٌ وهو يُصلِّي ، فلما فرَغ قال: «لعَن اللهُ العقربَ ، لا تَدَعُ مُصَلِّيًا ولا غيرَه». ثم دعا بماء ومِلح ، وجعَل يمسحُ عليها ويقرأ: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَيْرُونَ ﴾ ، و ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَتِ وَلِيَ النَّاسِ ﴾ (أَن الناس: ١] . و ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ (أَن الناس: ١] .

وأخرَج أبو يعلَى عن جبيرِ بنِ مطعِم قال : قال لى رسولُ اللهِ ﷺ : «أَتُحِبُ يا جبيرُ إذا خرَجتَ سَفَرًا أن تكونَ أمثلَ أصحابِك هيئةً ، وأكثرَهم زادًا؟» . فقلتُ : نعم بأبى أنت وأمنى . قال : « فاقرأ هذه السُورَ الخمسَ ؛ ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُا اللّٰهِ وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمِ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ال

<sup>(</sup>۱) البزار (۳۱۱۳ - كشف) ، والطبراني (۳۷۰۸) . وقال الهيشمي : وفيه جابر الجعفي ، وهو ضعيف . مجمع الزوائد ۲۱/۱۰ .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل ، ص ، ف ١ ، ح٣ ، ن ، م ، وفضائل ابن الضريس : ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ وَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أبو عبيد ص ١٤١ ، وابن الضريس (٣٠٤) .

<sup>(</sup>٤) الطبراني ٢٣/٢ . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٥٤٨) .

الْكَفْرُونَ ، و ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ [النصر: ١] ، و ﴿قُلْ هُوَ النّهُ أَحَدُ ﴾ [النصر: ١] ، و ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ [النان: ١] ، و ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ [النان: ١] ، وافتَتِحْ كلَّ سورة ببسم الله الرحمن الرحيم ، (واختَتِمْ قراءتَك ببسم اللّهِ الرحمن الرحيم ) . قال جبيرٌ: وكنتُ غنيًا كثيرَ المالِ ، فكنتُ أُخرُ عنى سفر فأكونُ من أبدُهم هيئة وأقلُهم زادًا ، فما زِلْتُ منذُ عَلَّمَنِيهن رسولُ اللهِ عَلَيْ وقرأتُ بهن أكونُ من أبدُهم أحسنِهم هيئةً وأكثرِهم زادًا ، حتى أرجِعَ من سفرِي () .

وأخرَج ابنُ الضَّرَيْسِ عن عمرِو بنِ مالكِ قال: كان أبو الجوزاءِ يقولُ: أكثِرُوا من قراءةِ: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلْكَفِرُونَ ﴾ ، وابْرَءُوا منهم (،)

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) بدُّ يَهَدُّ : ساءت حاله ورثت هيئته . ينظر اللسان ( ب ذ ذ ) .

<sup>(</sup>٣) أبو يعلى (٧٤١٩) . وقال الهيثمي : وفيه من لم أعرفهم . مجمع الزوائد ١٣٣/١٠ ، ١٣٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن الضريس (٢٤١) .

# سورةُ النصرِ مدنيةً

( وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ الزبيرِ قال : أُنزِلَ : ﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ ﴾ بالمدينةِ () .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن عطاءِ بنِ يسارٍ قال : نزَلت سورةُ « إذا جاء نصرُ اللَّهِ والفتحُ » كلُّها بالمدينةِ بعدَ فتح مكةَ ودخولِ الناسِ في الدينِ ؛ يَنعِي إليه نفسَه (٢).

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والبزارُ ، وأبو يعلى ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقى فى «الدلائلِ» ، عن ابنِ عمرَ قال : هذه السورةُ نزَلت على رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُ أُوسَطَ أيامِ التشريقِ بمنَى وهو فى حِجَّةِ الوداعِ : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصَّرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ . حتى ختمها ، فعرَف رسولُ اللهِ ﷺ أنه الوداعُ (")

وأخرَج أبو عبيدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه قرَأ : (إذا جاء فتَحُ اللهِ (١) والنصرُ) .

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ح٣ ، ن .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢١/٢٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن أبى شيبة فى مسنده – كما فى المطالب العالية (٤١٨٦) – وعبد بن حميد (٨٥٦ – منتخب) ، والبزار (١١٤١ – كشف) ، وأبو يعلى – كما فى المطالب العالية (١١٨٨) – والبيهقى ٤٤٧/٥ . وقال الهيثمى: وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف . مجمع الزوائد ٢٦٨/٣ .

<sup>(</sup>٤) أبو عبيد ص ١٨٩ . وهي قراءة شاذة ؛ لمخالفتها رسم المصحف . وينظر مختصر الشواذ لابن خالويه ص ١٨٢ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْسُرُ اللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ . قال : فتح مكة ، ﴿ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ اللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ . قال : اعلَمْ أنك اقواجًا ﴿ فَسَيِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾ . قال : اعلَمْ أنك ستموتُ عندَ ذلك (١) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ أَفُواَجًا ﴾ . قال : الزُّمَرُ من الناسِ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَالْحَرَجِ ابنُ جريرٍ عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ (٢٠) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ إِذَا جَالَةُ نَصَّرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتَحُ ﴾ . قال : ذُكِرَ لنا أن ابنَ عباسٍ قال : هذه السورةُ علمٌ وحدٌ حَدَّه اللهُ لنبيّه ، ونعَى له نفسه ، أي : إنك لن تعيشَ بعدَها إلا قليلًا . قال قتادةُ : واللهِ ما عاش بعدَ ذلك إلا قليلًا ؛ سنتين ثم تُؤفِّي (٢) .

وأخرَج أحمدُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسِ قال : لما نزَلت ﴿ إِذَا جَاءَ نَصَّرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتَحُ ﴾ قال رسولُ الله ﷺ : «نُعِيَتُ إلى نفسى » . بأنه مقبوضٌ في تلك السنةِ (١) .

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۲۶/۷۰۰ ، ۷۱۳ .

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۲۶/۲۲ ، ۷۱۳ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٤/٢٤ .

<sup>(</sup>٤) أحمد ٣٦٦/٣ (١٨٧٣) ، وابن جرير ٢٠٩/٢٤ . وقال محققو المسند : إسناده ضعيف .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسِ قال : لما نزَلت ﴿ إِذَا جَآءَ نَصْبُرُ ٱللَّهِ وَأَنْفَتُحُ ﴾ قال رسولُ اللهِ ﷺ : « نُعِيَتْ إلى نفسِي ، وقُرِّبَ إلى أجلِي» .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ قال : لما نزَلت على النبيّ ﷺ ﴿ إِذَا جَآهَ نَصْبُرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَــَــُحُ ﴾ علِم أنه قد نُعِيتْ إليه نفسُه .

وأخرَج الطيالسي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والطبراني، والحاكم وصحّحه، والطبراني، والحاكم وصحّحه، وابن مَردُويَه، والبيهقي في «الدلائلِ»، عن أبي سعيد الخدري قال: لما نزَلت هذه السورة؛ ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ قرأها رسول الله عَيْنٌ من قال: «أنا وأصحابِي حَيْزٌ والناسُ حَيْزٌ ، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهادٌ ونيَّةٌ » ()

وأخرَج النسائي، وعبدُ اللهِ بنُ أحمدَ في زوائدِ « الزهدِ»، وابنُ أبي حاتم، والطبراني، وابنُ أبي حاتم، والطبراني، وابنُ مَردُويَه، عن ابنِ عباسٍ قال: لما نزَلت ﴿ إِذَا جَآءَ نَصَّرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ نُعِيتُ لرسولِ اللهِ ﷺ نفسُه حينَ أُنزِلَت، فأخذ في أشدٌ ما كان اجتهادًا في أمرِ الآخرةِ (٢).

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن أمّ حبيبةَ قالت : لما نزَلت ﴿إِذَا جَكَآءَ نَصْـرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَـتَـحُ﴾ قال رسولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِنَّ اللهَ لم يَبعَثْ نبيًا إلا عُمّرَ

<sup>(</sup>۱) الطيالسي (۲۳۱۹) ، وابن أبي شيبة ٤٩٨/١٤ ، ٤٩٩ ، وأحمد ٢٥٨/١٧، ٢٩٥/٥٥ والميالسي (٢٥٨/١٠) ، والطبراني (٤٤٤٤) ، والحاكم ٢٥٧/٢ ، والبيهقي ١١٠، ١١٠، قال محققو المسند: صحيح لغيره دون قوله: « الناس حيز وأنا وأصحابي حيز » .

<sup>(</sup>۲) النسائي في الكبرى (۱۱۷۱۲) ، والطبراني (۱۱۹۰۳) . قال محققا تفسير النسائي (۷۳۲) : صحيح .

فى أمتِه شطرَ ما عُمِّرَ النبيُّ الماضِي قبلَه ، وإنَّ عيسَى ابنَ مريمَ كان أربعين سنةً في بني إسرائيلَ ، وهذه لي عشرون سنةً ، وأنا مَيِّتٌ في هذه السنةِ» . فبكَتْ فاطمةً ، فقال /النبيُ ﷺ : «أنتِ أولُ أهل بيتي لحوقًا بِي» . فتَبَسَّمَتْ .

٤٠٧/٦

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ قال: لما أقبَل رسولُ اللهِ ﷺ من غزوةِ عُنينٍ أُنزِلَ عليه ﴿ إِذَا جَاءَ نَصَبُرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ ، فقال رسولُ اللهِ ﷺ: (ایا علی بن أبی طالب ، یا فاطمة بنت محمد ، جاء نصرُ اللهِ والفتح ، ورأیتُ الناسَ يَدخُلونِ في دينِ اللهِ أفواجًا ، فسبحانَ ربّی ، وبحمدِه وأستغفِرُه ، إنه كان توابًا» .

وأخرَج الخطيب، وابنُ عساكرَ ، عن على قال : نعَى اللهُ لنبيّه ﷺ نفسه حينَ أَنزَلَ عليه ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ ، فكان الفتحُ فى سنةِ ثمان بعدَ ما هاجر رسولُ الله ﷺ ، فلما طعن فى سنةِ تسع من مُهاجَرِه تتَابع عليه القبائلُ تسعَى ، فلم يَدْرِ متى الأجلُ ليلا أو نهارًا ، فعمِل على قدرِ ذلك ، فوسّع السّننَ ، وشدَّدَ الفرائضَ ، وأظهر الرُّخَصَ ، ونسَخ كثيرًا من الأحاديثِ ، وغزا تبوكَ ، وفعَل فِعلَ مُودِّع .

وأخرَج الطبراني عن ابنِ عباسِ قال: لما أقبل رسولُ اللهِ ﷺ من غزوةِ عنين (۱) أُنزِلَ عليه ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ إلى آخرِ القصةِ ، قال رسولُ اللهِ ﷺ: (يا على بنَ أبى طالبٍ ، ويا فاطمةَ بنتَ محمدٍ ، جاء نصرُ اللهِ والفتحُ ، ورأيتُ الناسَ يدخُلون في دينِ اللّهِ أَفُواجًا ، فسبحانَ ربى وبحمدِه ، وأستغفرُه ، إنه كان توابًا ، ويا على ، إنه يكونُ بعدِي في المؤمنين الجهادُ» . قال :

<sup>(</sup>١) في المصدر : ٥ خيبر ٥ .

علام نجاهدُ المؤمنين الذين يقولون آمنا ؟! قال: «على الإحداثِ في الدِّينِ إذا عملِ عملوا بالرأي ، ولا رأى في الدِّينِ ، إنما الدِّينُ من الربِّ ؛ أمرُه ونهيه » .قال على : يا رسولَ اللهِ ، [٢٥٠] أرأيت إن عَرَضَ لنا أمرٌ لم يَنزِلْ فيه قرآنٌ ، ولم تَمْضِ (١) فيه سُنَّةٌ منك ؟ قال: «تجعلونه شورَى بينَ العابدِين من المؤمنين ، ولا تقضُونه برأي خاصة ، فلو كنتُ مستخلفًا أحدًا لم يكنْ أحدٌ أحقَ منك ؛ لقِدَمِكَ (٢) في الإسلامِ ، وقرابتك من رسولِ اللهِ عَيْلِيَّ وصِهرِك ، وعندَك سيدةُ نساءِ المؤمنين ، وقبلَ ذلك ما كان من بلاءِ أبي طالبٍ إيَّاى ، ونزَل القرآنُ وأنا حريصٌ على أن أرعَى له في ولدِه » .

وأخرَج أحمدُ ، والطبرانيُ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُ في «الدلائلِ» ، عن ابنِ عباسٍ قال : لما نزَلت ﴿إِذَا جَاءَ نَصَّرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ دعا رسولُ اللهِ ﷺ فاطمةَ فقال : «إنه قد نُعِيَتْ إليَّ نفسِي» (١٠) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ سعدٍ ، والبخاريُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والطبرانيُ ، وابنُ مَردُويَه ، وأبو نعيمٍ ، والبيهقيُ ، كلاهما في «الدلائلِ» ، عن ابنِ عباسٍ قال : كان عمرُ يُدخِلني مع أشياخ بدرٍ ، فقال له عبدُ الرحمنِ بنُ

<sup>(</sup>١) في ح١، م: ( يقض).

<sup>(</sup>٢) في ح ١ ، م : ﴿ لقربك ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الطبراني (١٢٠٤٢) . وقال الهيثمي : وفيه عبد الله بن كيسان ، قال البخاري : منكر الحديث . مجمع الزوائد ١٨٠١.

<sup>(</sup>٤) أحمد ٣٦٦/٣ (١٨٧٣) ، والطبراني (١١٩٠٧) ، وابن مردويه - كما في تخريج الكشاف ٣٢٢/٤- والبيهقي ١٦٧/٧ . وقال محققو المسند : إسناده ضعيف .

عوف : لِمَ تُدخِلُ هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله ؟ فقال : إنه ممن قد علِمْتُم . فدعاهم ذات يوم ودعانى معهم ، وما رأيتُه دعانى يومَئذِ إلا ليُريَهم منّى ، فقال : ما تقولون فى قولِه : ﴿إِذَا جَاءَ نَصَّرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ . حتى ختم السورة ؟ فقال بعضُهم : أمرنا اللهُ أن نحمَدَه ونستغفرَه إذا جاء نصرُ اللهِ وفتَح علينا . وقال بعضُهم : لا ندرِى . وبعضُهم لم يَقُلْ شيئًا ، فقال لى : يا بنَ عباسٍ ، أكذاك بعضُهم : لا ندرِى . وبعضُهم لم يَقُلْ شيئًا ، فقال لى : يا بنَ عباسٍ ، أكذاك تقولُ ؟ قلتُ : هو أجلُ رسولِ اللهِ عَلَيْهُ أعلَمه اللهُ له : ﴿إِذَا جَاءَ نَصَرُ اللّهِ وَٱلْفَتَحُ ﴾ (١) ؛ فتحُ مكة ، فذاك علامةُ أجلِك ، ففسَرُ اللّهِ وَٱلْفَتَحُ ﴾ (١) ؛ فتحُ مكة ، فذاك علامةُ أجلِك ، ففسَرُ عَلَمُ منها إلا ما تعلمُ . فقال عمرُ : ما أعلمُ منها إلا ما تعلمُ .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ ، أن عمرَ سألَهم عن قولِ اللهِ : ﴿ إِذَا جَكَاءَ نَصْبُرُ اللَّهِ وَٱلْفَتَحُ ﴾ . فقالوا : فتئ المدائنِ والقصورِ . قال : فأنت يا بنَ عباسٍ ما تقولُ ؟ قال : قلتُ : مثلٌ ضُرِبَ لمحمد ﷺ ، نُعِيَتْ له نفشه (٢٠) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه ، وأبو نعيمٍ في «فضائلِ الصحابةِ» ، والخطيبُ في «تالي التلخيصِ» ، (أو ابنُ عساكرَ ، عن ابنِ عباسِ قال : لما نزَلت ﴿ إِذَا جَاءَ نَصَّلُ

<sup>(</sup>١) بعده في ص ، ف ١ ، ح٣ ، ن : ﴿ وَرَأَيْتَ النَّاسَ ، وَالْفَتَحَ ﴾ ، وَفَيْ حَ ١ ، م : ﴿ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ، والفَتَحَ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) سعید بن منصور - کما فی الفتح ۷۳٦/۸ - وابن سعد ۲/۰۳۱ ، والبخاری (۳۲۲۷ ، ۲۹۲۵ ، ۲۲۹۵ ، ۲۲۹۵ ، ۴۲۹۵ ، ۴۲۹۵ ، والبیهقی ۱۹۷۰ ، ۱۰۲۱۷ ، والبیهقی ۱۲۷/۷ .

<sup>(</sup>٣) الحديث عند البخاري (٤٩٦٩).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط مِن : م .

الله والله على الله على الله والله والله

وأخرَج الطبراني ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿إِذَا جَآهُ نَصَّرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ، قال : ذاك حينَ نعى لهم نفسَه ، يقولُ : إذا رأيتَ الناسَ يدخُلُون فى دينِ اللهِ أفواجًا - يعنى إسلامَ الناسِ - يقولُ : فذلك حينَ حضَر أَجلُك ، ﴿فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾ (٢) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه ، والخطيبُ ، وابنُ عساكرَ ، عن أبي هريرةَ في قولِه : ﴿ إِذَا جَكَآءَ نَصَّــرُ ٱللّهِ وَٱلْفَــتَّحُ ﴾ . قال : عَلَمٌ وحدٌّ حدَّه اللهُ لنبِيّه ﷺ ، ونعَى إليه نفسه : إنك لا تَبقَى بعدَ فتحِ مكةَ إلا قليلًا ('') .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ح۱ ، م .

 <sup>(</sup>۲) أبو نعيم فى فضائل الخلفاء الأربعة (۱۷۹)، والخطيب (۲٤۱)، وابن عساكر ۲۲٤/۳۰، ۲۲۵.
 قال ابن الجوزى: هذا الحديث لا يصح. الموضوعات ۲۱۵/۱ ، ۳۱۳.

<sup>(</sup>٣) الطبراني (١٢٤٤٥).

<sup>(</sup>٤) الخطيب ١٦٧/٨ ، وابن عساكر – كما في مختصر تاريخ دمشق ٣٦٨/٢ .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةً ، وابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ قال : آخرُ سورةٍ نزَلت من القرآنِ جميعًا ﴿ إِذَا جَكَاءَ نَصْـرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَـنَّحُ ﴾ (١)

وأخرَج (أبنُ النجارِ) ، عن سهلِ بنِ سعدٍ ، عن أبى بكرٍ ، أن سورةَ « إذا جاء نصرُ اللهِ والفتحُ » حينَ أُنزِلَتْ على رسولِ اللهِ ﷺ علم أن نفسه نُعِيت إليه .

وأخرَج البيهقي في «الدلائلِ» عن ابنِ عباسِ قال: (أكان الفتحُ في ثلاثةَ عَشَرَ من رمضانَ (٥) .

وأخرَج البيهقى عن ابنِ شهابٍ قال أن : غزا رسولُ اللهِ / ﷺ غزوةَ الفتحِ ؟ فتحِ مكة ، فخرَج من المدينةِ في رمضانَ ومعه من المسلمين عشرةُ آلافٍ ، وذلك على رأسِ ثمانِ سنينَ ونصفِ سنةٍ من مَقْدَمِه المدينة ، وافتتَح مكةَ لثلاثَ عشرة بَقِيتُ من رمضانَ (١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، ( ومسلم ه ) وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، عن عائشة قالت : كان رسولُ اللهِ ﷺ يُكثِرُ من قولِ : «سبحانَ اللهِ وبحمدِه ، وأستغفرُ اللهَ وأتوبُ إليه » . فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ، أَراك تُكثِرُ من قولِ : سبحانَ

٠٨/٦

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة ١٠٤/١٤ . والحديث عند مسلم (٣٠٢٤) .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ص ، ف١ ، ح١ ، م : « البخاري » .

<sup>(</sup>٣) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ح١ ، ح٣ ، ن .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) البيهقي ٥/٢١، ٢٢.

<sup>(</sup>٦) البيهقي ٢١/٥ - ٢٣ . والحديث عند البخاري (٢٧٦) .

<sup>(</sup>٧ - ٧) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ح٣ .

اللهِ وبحمدِه ، وأستغفرُ اللهَ وأتوبُ إليه . فقال : «خَبَّرَني رَبِّي أَني سأَرَى علامةً في أميى ، فإذا رأيتُها أكثرتُ من قولِ : سبحانَ اللهِ وبحمدِه ، وأستغفرُ اللهَ وأتوبُ إليه . فقد رأيتُها : ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتْحُ ، فتحُ مكة ، ﴿وَرَأَيْتُ ٱللّهِ وَالْفَتْحُ ، فتحُ مكة ، ﴿وَرَأَيْتَ ٱللّهِ وَالْفَتْحُ وَٱلسّتَغْفِرُهُ ﴿ وَرَأَيْتَ ٱللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهِ اللهِ وبحمدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ ﴿ وَرَأَيْتَ اللّهِ اللهِ اللهِل

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وأحمدُ ، والبخاريُ ، ومسلمٌ ، وأبو داودَ ، والنسائيُ ، وابنُ ماجه ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، عن عائشةَ قالت : كان رسولُ اللهِ ﷺ يُكثِرُ أن يقولَ في ركوعِه وسجودِه : «سبحانَك اللهمُّ وبحمدِك ، اللَّهمُّ اغفِرْ لي» . يَتَأَوَّلُ القرآنَ . يعني ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللّهِ وَالْفَائِمُ وَالْفَائِمُ اللّهمُّ اللّهمُ اغفِرْ لي» . يَتَأَوَّلُ القرآنَ . يعني ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللّهِ وَالْفَائِمُ وَاللّهُ وَالْفَائِمُ وَالْفَائِمُ وَالْفَائِمُ وَالْفَائِمُ وَالْفَائِمُ وَاللّهُ وَالْفَائِمُ وَالْفَائِمُ وَالْفَائِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْفَائِمُ وَالْفَائِمُ وَالْفَائِمُ وَاللّهُ وَالْفَائِمُ وَالْفِلْفُلُلْمُ وَالْفَائِمُ وَالْفَائِمِ وَالْفَائِمُ وَالْمُلْفَائِمُ وَالْفَائِمُ وَالْفَائِمُ وَالْفَائِمُ وَالْفَائِمُ وَالْفَائِمُ وَالْفَائِمُ وَالْفَائِمُ وَالْ

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن عائشة قالت: ما سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ منذُ أُنزِلَتْ عليه هذه السورةُ ﴿ إِذَا جَكَآءَ نَصْرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتَحُ ﴾ ، إلا يقولُ مثلَها ("): «سبحانَك اللّهمَّ ربَّنا وبحمدِك ، اللَّهمَّ اغفِرْ لي (أ) .

<sup>(</sup>۱) ابن أبی شیبة ۲۰۸/۱۰ ، ومسلم (۲۱۸/٤۸٤ ، ۲۲۰) وابن جریر ۲۲/۲۷ ، ۷۰۷ ، ۹۰۷، ۷۰۹ . ۷۱۷ . ۷۱۷ .

<sup>(</sup>۲) عبد الرزاق فی المصنف (۲۸۷۸) ، وأحمد ۱۹۲/۶۰ ، ۲۷۱ (۲٤۱٦۳ ، ۲٤۲۲۳ ، ۲۲۵۷)، وابدخاری (۲۱۹۳ ، ۲۲۲۳ ) ، والنسائی والبخاری (۲۱۷ ، ۲۲۹۳ ، ۲۹۳۸) ، وابنسائی (۲۱۷/۵۸۱) ، وابن جریر ۲۲/۹/۲۶) ، وابن جریر ۲۲/۹/۲۶) ، وابن جریر ۲۲/۹/۲۶) ، وابن مردویه – کما فی فتح الباری ۷۳٤/۸ .

<sup>(</sup>٣) في م : « مثلهما » .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٤/٧١٠ . وهو بنحوه عند البخاري (٤٩٦٧) ، ومسلم (٤٨٤) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن أمِّ سلمةَ قالت : كان رسولُ اللهِ ﷺ في آخرِ أمرِه (١) لا يقومُ ولا يقعدُ ، ولا يذهبُ ولا يجيءُ ، إلا قال : «سبحانَك اللَّهمُّ وبحمدِك ، أستغفرُك وأتوبُ إليك» . فقلتُ له ، قال : «إني أُمِرتُ بها» . وقراً : ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ اللهِ إلى آخرِ السورةِ (٢) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، ومحمدُ بنُ نصرِ في كتابِ « الصلاةِ »، وابنُ جريرٍ ، وابنُ اللهِ وابنُ اللهِ وابنُ اللهِ وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ مسعودِ قال : لما نزَلت ﴿ إِذَا جَاءَ نَصَّرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ كان النبي ﷺ يُكثِرُ أن يقولَ : «سبحانَك اللَّهمَّ وبحمدِك ، اغفِرْ لي ، إنك أنت التوابُ الرحيمُ».

وأخرَج الحاكم ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ مسعودِ قال : كان رسولُ اللهِ ﷺ يُكثرُ أن يقولَ : «سبحانَك ربَّنا وبحمدِك» . فلما نزَلت ﴿ إِذَا جَاءَ نَصَّرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَحَتُحُ ﴾ قال : «سبحانَك اللَّهمَّ ربَّنا وبحمدِك ، اللَّهمَّ اغفِرْ لى ، إنك أنت التوابُ الرحيمُ» .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أبى هريرةَ قال : لما نزَلت ﴿ إِذَا جَآءَ نَصَّـرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَـتُحُ ﴾ قال رسولُ اللهِ ﷺ : «جاء أهلُ اليمنِ ، هم أرقُ قلوبًا ، الإيمانُ

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ح١ ، م: « عمره » .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢٤/٧١١. وقال ابن كثير : غريب . تفسير ابن كثير ٣٣/٨.

 <sup>(</sup>٣) عبد الرزاق في المصنف (٢٨٧٩) ، ومحمد بن نصر في مختصر قيام الليل ص ٧٥ ، ٧٦ ،
 وابن جرير ٢١٢/٢٤ . والحديث عند أحمد في المسند ٢٠٧/٦ (٣٦٨٣) . وقال محققوه :
 حسن لغيره .

<sup>(</sup>٤) الحاكم ٥٣٨/٢ ، ٥٣٩ . وصححه ووافقه الذهبي .

كِمَانِ ، والفقهُ كِمَانِ ، والحكمةُ كِمَانِيَةٌ (١) .

( و أخرَج الطبراني ، وابنُ مردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ قال : بينما رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَي المَدينةِ إذ قال : « اللَّهُ أكبرُ قد جاء نصرُ اللَّهِ والفتحُ ، وجاء أهلُ اليمنِ ؟ قومٌ رقيقةٌ قلوبُهم ، ليِّنةٌ طاعتُهم ، الإيمانُ يمانٍ ، والفقهُ يمانٍ ، والحكمةُ يمانيَةٌ » ( ) .

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه عن أبى هريرةَ قال: تلا رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَرَأَيْتَ ٱلنَّـاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفْواَجًا ﴾ . فقال: (ليَخرُجُنَّ منه أفواجًا كما دخلوا فيه أفواجًا)

وأخرَج الطبراني ، وابنُ مَردُويَه ، وأبو نعيم في «الحليةِ» ، عن 'ابنِ عباسٍ 'ا قال : لما نزَلت : ﴿إِذَا جَآءَ نَصَّرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ إلى آخرِ السورةِ ، قال محمد ﷺ : «يا جبريلُ ، 'نفسى قد نُعِيَت' » . قال جبريلُ : الآخرةُ خيرٌ لك من الأولَى (١) .

<sup>(</sup>۱) ابن مردویه – کما فی تخریج أحادیث الکشاف ۴/ ۳۱ . وقال الزیلعی : غریب من حدیث أبی هریرة . وأصل الحدیث عند البخاری (۴۹۹) ، ومسلم (۵۲) بدون ذکر السورة .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من : ح۱ ، م .

والأثر عند الطبراني (۱۱۹۰۳ ، ۱۱۹۰۶) . وقال الهيثمي : وأحد أسانيده رجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ۲۲/۹ ، ۲۲ .

<sup>(</sup>٣) الحاكم ٤٩٦/٤.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل ، ف ١ ، ح٣ ، ن : « الفضل بن عباس » ، وفي ح١ : « الفضل بن عياض » ، وفي م : « الفضيل بن عياض » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ح١، م: « نعيت إلى نفسي ».

<sup>(</sup>٦) الطبرانى (٢٦٧٦) ، وأبو نعيم ٧٣/٤ ، مطولاً . قال الهيثمى : فيه عبد المنعم بن إدريس ، وهو كذاب وضاع . مجمع الزوائد ٢٧/٩ – ٣١ . وينظر الموضوعات لابن الجوزى ٢٩٥/١ – ٣٠١ .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ : سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ : «إنَّ الناسَ دخَلوا في دينِ اللهِ أفواجًا ، وسيخرجون منه أفواجًا» .

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن ابنِ عباسٍ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : ﴿ ﴿ إِذَا جَآهُ لَكُنَّهُ مَا لَكُنَّهُ مَا لَكُنَّهُ اللَّهِ وَٱلْفَـتُحُ ﴾ » . قال : ﴿ وجاء أهلُ اليمنِ ؛ رقيقةٌ أفئدتُهم ، ليّنةٌ طباعُهم ، شَجِيةٌ (٢) قلوبُهم ، عظيمةٌ خشيتُهم ، دخلوا في دينِ اللهِ أفواجًا (٤) .

<sup>(</sup>١) ابن مردویه - كما في تخریج أحادیث الكشاف ٣١٤/٤ . والحدیث عند أحمد ٤٧/٢٣

<sup>(</sup>١٤٦٩٦) . وقال محققوه : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>۲) في ح۱، م: «و».

<sup>(</sup>٣) شجية : حزينة . ينظر الوسيط (ش ج ى) .

<sup>(</sup>٤) ابن عساكر ٢٨٧/١١ .

### سورةً تبت

#### مكية

أخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسِ قال : نَزَلت ﴿تَبَّتْ يَدَاۤ أَبِي لَهَبِ ﴾ بمكة . وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ الزبيرِ وعائشةَ ، مثلَه .

وأخرَج أبو نعيم في «الدلائلِ» عن ابنِ عباسٍ قال : ما كان أبو لهبٍ إلا من كفارِ قريشٍ ، ما هو حتى خرَج من الشَّغبِ حينَ تمالأت قريشٌ ، حتى حُصِونا في الشَّغبِ وظاهَرهم ، فلما خرَج أبو لهبٍ من الشَّغبِ لقِي هندَ ابنةَ عتبةَ بنِ ربيعة حينَ فارَق قومَه ، فقال : يا ابنةَ عتبةَ ، هل نصرتُ اللاتَ والعُزَّى ؟ قالت : نعم ، فجزاك الله خيرًا يا أبا عتبة . قال : إن محمدًا يَعِدُنا أشياءَ لا نُراها كائنةً ، يزعُم أنها كائنةٌ بعدَ الموتِ ، "فماذا وضَع " في يدَيَّ ؟! ثم نفَخ في يديه ثم قال : تبًا لكما ، كائنةٌ بعدَ الموتِ ، "فماذا وضَع أن في يدَيَّ ؟! ثم نفَخ في يديه ثم قال : تبًا لكما ، ما أرى فيكما شيئًا مما يقولُ محمدٌ . فنزَلت : ﴿تَبَتْ يَدَا آيِي لَهَبٍ ﴾ . قال ابنُ عباسٍ : فحصِونا في الشَّعْبِ ثلاثَ سنين ، وقطَعوا عنا المِيرَة ، حتى إن الرجلَ منا ليَخرُجُ بالنفقةِ فما يبايَعُ حتى يرجِعَ ، حتى هلَك منا من هلَك ".

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، والبخاريُ ، ومسلمٌ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَردُويَه ، وأبو نعيمٍ ، والبيهقيُ ، معًا في «الدلائلِ» ، عن ابنِ عباسِ قال : لما نزَلت : (وأنذِرْ عشيرتَك الأقربين ورَهْطَك منهم المخلَصين ) (") خرَج

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ح۱، م: « فما ذاك وصنع».

<sup>(</sup>٢) أبو نعيم (٢٠٦) .

<sup>(</sup>٣) قال القرطبى : فظاهر هذا أنه كان قرآنا يتلى وأنه نسخ ، إذ لم يثبت نقله فى المصحف ولا تواتر . تفسير القرطبى ١٤٣/١٣ . وينظر صحيح مسلم بشرح النووى ٨٢/٣ ، وفتح البارى ٥٠٢/٨ .

النبى ﷺ عَيْلِيْ حتى صعِدالصَّفافهتَف: «ياصباحاه». فاجتَمَعُواإليه، فقال: «أرأيتَكم لو أُخبَرتُكم أن خيلاً تَخرُجُ بسَفْحِ هذا الجبلِ أكنتم مُصَدِّقِيَّ ؟». قالوا: /ما جَرَّبُنا عليك كذِبًا. قال: فإنى نذيرٌ لكم بينَ يَدَى عذابٍ شديدٍ». فقال أبولهبٍ: تبَّالك، عليك كذِبًا. قال: فإنى نذيرٌ لكم بينَ يَدَى عذابٍ شديدٍ». فقال أبولهبٍ : تبَّالك، إنما جمَعتنا لهذا ؟ ثم قام، فنزَلت هذه السورةُ: (تَبَّتْ يَدَا أبي لَهَبٍ وقد (١) تَبَّنْ يَدَا أبي لَهَبٍ وقد (١) . (٢٠).

وأخرَج ("عبدُ بنُ حميدٍ ، و" ابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عمرَ في قولِه : ﴿ تَبَتَ يَدَآ أَبِي لَهَبِ ﴾ . قال : خَسِرَتْ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ فى : ﴿تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ : ﴿تَبَّتَ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ . قال : خسِرتْ يدا أبى لهبٍ وخسِر (٥٠) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن الحسنِ قال : إنما سُمِّى : أبو لهب . من محسنِه . وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن عائشة قالت : إن أطيبَ ما أكل الرجلُ من كسبِه ، وإن ابنَه من كسبِه . ثم قرَأَتْ : ﴿ مَا آغَنَىٰ عَنْـهُ مَا لُهُ وَمَا كَسَبَ ﴾ . قالت :

<sup>(</sup>١) ليس في : الأصل ، ف١ ، ح٣ ، ن ، م ، وتفسير ابن أبي حاتم ، ودلائل أبي نعيم . وهي قراءة الأعمش - كما في مصادر التخريج - وابن مسعود . ينظر البحر المحيط ٥٢٥/٨ .

<sup>(</sup>۲) البخاری (۲۰۱۱ ، ۲۹۷۱ ، ۲۹۷۱ )، ومسلم (۲۰۸) ، وابن جریر ۲ / ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۷ ، ۲۷ ، وابیهقی وابن أبی حاتم ۹/۵ ۲۸ ، وابن مردویه - کما فی فتح الباری ۷۳۷/۸ - وأبو نعیم (۱۱ ۲) ، والبیهقی ۱۸۲/ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ح٣ : « عباس » .

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ٤٠٦/٢ ، وابن جرير ٢١٥/٢٤ .

﴿ وَمَا كَسَبَ ﴾: ولده.

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن عطاءِ قال : كان يقالُ : ﴿ مَا ٓ أَغَنَىٰ عَنْـهُ مَا لُهُ وَمَا كَالُهُ وَمَا كَالُهُ وَمَا كَالُهُ وَمَا كَالُهُ وَمَا كَالُهُ وَمَا كَالُهُ وَمَا كُلُهُ وَمَا كُلُهُ اللهُ (١٠) .

وأخرَج الطبرانيُ عن قتادةَ قال : كانت رقيَّةُ بنتُ النبيِّ ﷺ عندَ عتبةَ بنِ أَبِي لَهِبٍ ، فلما أُنزَل اللهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ تَبَّتَ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ ﴾ . سأل النبيُ ﷺ طلاقَ رقيَّةَ فطَلَّقَها ، فتزَوَّجها عثمانُ (٢) .

وأخوَج الطبرانى عن قتادة قال: تزوَّج أمَّ كلثوم بنت رسولِ اللهِ عَلَيْ عتيبة ابن أبى لهبٍ ، وكانت رُقيَّة عند أخيه عتبة بن أبى لهبٍ ، فلما أنزَل الله : وتبت يدر أبى لهبٍ ، فلما أنزَل الله : وتبت يدر أبى لهبٍ ، قال أبو لهبٍ لابنيه عُتيبة وعُتبة : رأسى من رأسكما حرامٌ إن لم تُطلِّقا ابنتى محمد . وقالت أمُهما بنتُ حربِ بنِ أمية - وهى حمالة الحطبِ : طلِّقاهما فإنهما قد صَبتا (٢) . فطلَّقاهما فإنهما قد صَبتا (١) . فطلَّقاهما أنه .

ُوأَخرَج عبدُ الرزاقِ ، والحاكمُ ، وابنُ مردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَمَا كَسَبُ ﴾ . قال : كسبُه ولدُه ''

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق في المصنف (١٦٦٣٠).

<sup>(</sup>٢) الطبراني ٤٣٤/٢٢ (١٠٥٦). وقال الهيثمي : فيه زهير بن العلاء ، ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن حبان ، فالإسناد حسن . مجمع الزوائد ٢١٦/٩ ، ٢١٧ .

<sup>(</sup>٣) بتسهيل الهمزة من « صبأتا » .

<sup>(</sup>٤) الطبراني ٢٢/ ٤٣٥ ، ٤٣٦ (١٠٦٠) .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ح١ ، م .

والأثر عند عبد الرزاق ٤٠٦/٢ ، وفي المصنف (١٦٦٣١) ، والحاكم ٣٩/٢ .

( وأخرَج عبدُ الرزاقِ (٢) ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَمَا كَالَمُ الْمُرْبُ } . قال : ولدُه (١٥٠٠) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن 'يزيدَ بنِ زيدٍ ، رجلٍ من هَمْدانَ ' ، أن امرأة أبي لهبِ كانت تُلقِي في طريقِ النبيِّ ﷺ الشوكَ ، فنزَلت : ﴿ تَبَّتْ يَدَا آبِي لَهَبِ وَتَبَّ كانت تُلقِي في طريقِ النبيِّ ﷺ الشوكَ ، فنزَلت : ﴿ تَبَقَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۞ سَيَصَلَى فَارًا ذَاتَ لَهَبِ وَتَبُ وَامْرَأَتُهُ مَا أَغُنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۞ سَيَصَلَى فَارًا ذَاتَ لَهَبِ إِن النبيَّ وَامْرَأَتُهُ مَالَهُ مَالَهُ وَمَا كَسَبَ ۞ بَعْم اللهِ اللهِ إِن النبيَّ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ زيدٍ : ﴿وَٱمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطِبِ ﴾ . قال : كانت تأتى بأغصانِ الشوكِ تَطرَحُها بالليلِ في طريقِ رسولِ اللهِ ﷺ (٧)

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا فى «ذمِّ الغِيبةِ»، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتم، عن مجاهدِ: ﴿ وَٱمْرَأَتُهُ كَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ﴾. قال: كانت تمشى

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ح ۱، م .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل : « والحاكم » .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق في المصنف (١٦٦٣٠) ، وابن جرير ٢١٧/٢٤ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص ، ف ١ : « يزيد بن يزيد رجل من همدان » ، وفي م : « ابن زيد » .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ومصدر التخريج : « جيدها » .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ۲۱ ، ۷۲۱ ، ۷۲۲ .

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ٢٤/٧٢٠ .

بالنميمةِ ، ﴿ فِي جِيدِهَا حَبُّلُ مِّن مُّسَدِ ﴾ . قال : من نار (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن قتادةَ: ﴿ وَٱمْرَأَتُهُ كُمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴾ . قال : كانت تَنقُلُ الأحاديثَ من بعضِ الناسِ إلى بعضٍ ، ﴿ فِي جِيدِهَا ﴾ . قال : مُنْقِها (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الحسنِ: ﴿ حَمَّالُهُ ٱلْحَطَبِ ﴾ . قال : كانت تَحمِلُ النميمةَ فتأتي بها (٣) بطونَ قريشٍ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، ( وابنُ مردُويَه ) ، وابنُ الأنباريِّ في «المصاحفِ» ، عن عروة بنِ الزبيرِ : ﴿ فِي جِيدِهَا حَبُّلُ مِّن مَّسَدِمٍ . قال : سلسلةٌ من حديدِ ( في النارِ ) ، ذَرْعُها سبعون ذراعًا (١ ) .

( و أخرَج ابنُ أبي حاتم عن الشعبيّ : ﴿ حَبْلُ مِن مَّسَدِم ﴾ . قال : ليف ' . ( و أخرَج ابنُ الأنباريّ عن مجاهدِ : ﴿ فِي جِيدِهَا حَبْلُ مِن مَسَدِم ﴾ .

قال: مثلُ حديدةِ (١) البكرةِ ...

<sup>(</sup>١) ابن أبي الدنيا (١٢٧) ، وابن جرير ٢٤٠/٢٤ .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢٤/٢٤ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ف١ ، ح١ ، ح٣ ، ن ، م : « به » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ح١ ، م .

<sup>(</sup>٥ – ٥) في ح١ : « بالنار » ، وفي م : « من نار » .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٤/٧٢٧ ، ٧٢٤ .

<sup>(</sup>۷ - ۷) سقط من : م .

<sup>(</sup>A) في الأصل ، ن : « حديد » .

وأخرَج ابنُ الأنباريِّ عن قتادة : ﴿ فِي جِيدِهَا حَبَّلُ مِّن مَسَدِم ﴾ . قال : من الوَدَعِ .

وأخرَج ابنُ جرير ، والبيهقيُّ في «الدلائلِ» ، وابنُ عساكرَ ، عن ابنِ عباسِ في قولِه : ﴿ وَٱمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ﴾ . قال : كانت تحمِلُ الشوكَ فتَطرَحُه على طريقِ النبيِّ ﷺ ليعقِرَه وأصحابَه ، ويقالُ : ﴿ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ﴾ : نقالةَ الحديثِ ، ﴿ حَمَّالُةَ مَن مَسَدِ ﴾ . قال : هي حبالٌ تكونُ بمكةً ، ويقالُ : المسدُ العصا التي تكونُ في البَكرَةِ ، ويقالُ : المسدُ قِلادةٌ لها من وَدَع (١) .

(أوأخرَج ابنُ عساكرَ عن جعفرِ بنِ محمدٍ ، عن أبيه ، أن عَقِيلًا دخل على معاوية ، فقال معاوية لعقيل : أين تُرى عمَّك أبا لهب من النارِ ؟ فقال له عَقِيلٌ : إذا دخلتَها فهو على يسارِك ، مفترِشٌ عمَّتك حمالة الحطبِ ، والراكبُ خيرٌ من المركوبِ ).

وأخرَج ابنُ عساكرَ بسندِ فيه الكُدَيميُّ "، عن أبي سعيدِ الخدريِّ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «بُعِثْتُ ولى أربعُ عمومةٍ ، فأما العباسُ فيكنَى بأبي الفضلِ ، ولولدِه الفضلُ إلى يومِ القيامةِ ، وأما حمزةُ فيكنَى بأبي يَعْلَى ، فأعلَى اللهُ قدرَه في

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۷۱۹/۲۶ ، ۷۲۳ ، والبیهقی ۱۸۳/۲ ، وابن عساکر - کما فی مختصر تاریخ دمشق ۱۲۸/۲۹ ، ۱۲۹ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

والأثر عند ابن عساكر ٢٣/٤١ .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن يونس بن موسى الكديمى ، قال عنه ابن حبان : كان يضع على الثقات الحديث ، ولعله قد وضع أكثر من ألف حديث . المجروحين ٣١٣/٢. وقال ابن عدى : اتهم بوضع الحديث وبسرقته . الكامل ٢٢/٤٢. وقال الذهبى : أحد المتروكين . الميزان ٧٤/٤. وينظر تهذيب الكمال ٢٦/٢٧، ٢٦، ٢٧

الدنيا والآخرةِ ، وأما عبدُ العُزَّى فيكنَى بأبى لهبٍ ، فأدخله اللهُ النارَ وألهَبها عليه ، وأما عبدُ منافِ فيكنَى بأبى طالبٍ ، فله ولولدِه المطاولةُ والرَّفعةُ إلى يومِ القيامةِ» (١) .

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا ، وابنُ [ ١٥٤ ط] عساكر ، عن جعفرِ بنِ محمدٍ ، عن أبيه قال : هذه ابنةُ عدوِّ اللهِ أبى أبيه قال : هذه ابنةُ عدوِّ اللهِ أبى لهبٍ برجلٍ ، فقال : هذه ابنةُ عدوِّ اللهِ أبى لهبٍ . فأقبَلَت عليه فقالت : ذكر اللهُ أبى بنباهيه (٢) وشرفِه ، وترك أباك لهبٍ . ثم ذكرت ذلك للنبيِّ عَلَيْهُ ، فخطَب الناسَ فقال : «لا يُؤذَينَ مسلمٌ بكافر» (٣) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عمر ، وأبى هريرة ، وعمارِ بنِ ياسرِ ، قالوا : قَدِمَتْ دُرَّةُ بنتُ أبى لهبٍ مُهاجِرةً ، فقال لها نسوة : أنت دُرَّةُ بنتُ أبى لهبِ الذي يقولُ الله : ﴿ تَبَّتُ يَكا آ أَبِي لَهَبٍ ﴾ . فذكرتْ ذلك للنبي ﷺ ، فخطَب فقال : ﴿ يَأَيُّهَا الناسُ ، ما لي أُوذَى في أهلِي ، فواللهِ إن شفاعتي لتُنالُ بقرابتي ، حتى إن حكمًا وحاء وصُداء وسلهبًا ( ) تنالُها يومَ القيامةِ بقرابتي » .

<sup>(</sup>١) ابن عساكر - كما في مختصر تاريخ دمشق ١٣٤/٢٩ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « بنزاهته » ، وفي ص: « بسعايته » ، وفي ح١: « بنسبته » .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي الدنيا في الحلم (١١٢) ، وابن عساكر ١٧٢/٦٧ .

<sup>(</sup>٤) حكم وحاء وصداء وسلهب أحياء من أحياء العرب كما في علل ابن أبي حاتم ٧٥/٢، ومصنف عبد الرزاق ٥٦/١١ ، ٧٥ (١٩٨٩٩).

<sup>(</sup>٥) الحديث عند الطبراني ٢٥٩/٢٤ (٢٦٠) . وقال الهيثمي : فيه عبد الرحمن بن بشير الدمشقى وثقه ابن حبان وضعفه أبو حاتم ، وبقية رجاله ثقات . مجمع الزوائد ٢٥٧/٩ ، ٢٥٨ .

# سورةُ الإخلاصِ مكيةٌ

وأخِرَج ابنُ جريرٍ عن عكرمةً ، أن المشركين قالوا : يا محمدُ (١٦) ، أخبِوْنا عن

١./٦

<sup>(</sup>١) في ح١، م: « حاتم ». وهو عند ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٥٣٨/٨.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م . وفي ص : « في الكني وأبو الشيخ » ، وفي ح١ : « وأبو الشيخ » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ص ، ف١ ، ح٣ ، ن : « الآية » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ح ١ : « لم يكن » ، وفي م : « ليس » .

<sup>(</sup>٥) أحمد ١٤٣/٣٥ ، ١٤٤ (٢١٢١٩) ، والبخارى ٢٥٥/١ ، والترمذي (٣٣٦٤) ، وابن جرير (٥) ، حرير كار ٢٤٠/١ ، وابن خريم في التوحيد (٤٥) ، وابن أبي عاصم (٦٦٣) ، وأبو الشيخ (٩٠) ، والحاكم ٢٠٠/٢٥ ، والبيهقي (٥٠ ، ٢٠٧) . حسن دون قوله : لأنه ليس شيء ... (صحيح سنن الترمذي - ٢٦٨٠).

<sup>(</sup>٦) في النسخ : « رسول الله » . والمثبت من مصدر التخريج .

ربِّك ، صِفْ لنا ربَّك ما هو ؟ ، ومن أَى شيءٍ هو ؟ فأَنزَل اللهُ : ﴿ فَلَ هُوَ ٱللَّهُ اَلَّهُ مَا اللهُ ال

وأخرَج ابنُ الضَّريْسِ، وابنُ جريرٍ، عن أبى العاليةِ قال: (أقال قادةُ الأحزابِ): انسُبْ لنا ربَّك. فأتاه جبريلُ بهذه السورةِ ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَكَ اللّهُ الصَّكَمَدُ ﴾ (أ)

وأخرَج أبو يعلى ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والطبرانيُّ في «الأوسطِ» ، وأبو نعيم في «الحليةِ» ، والبيهقيُّ ، بسندِ حسنِ ، عن جابرِ قال : جاء أعرابيُّ إلى النبيُّ عَلَيْ فقال : انسُبْ لنا ربَّك . فأنزَل اللهُ : ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ۚ ۞ اللّهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْ يَكُن لَهُ صَلَاً مُولَدٌ ۞ وَلَمْ يَكُن لَهُ صَلَّهُ أَحَدُ هُوا اللهُ ا

وأخرَج الطبرانيُّ ، وأبو الشيخِ في «العظمةِ » ، °عن ابنِ مسعودِ قال : قالت قريشٌ لرسولِ (١٠) اللَّهِ ﷺ : انسُبْ لنا ربَّك . (٧ فنزلت هذه السورةُ ٩) ٥٠)

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٤/٧٢٨ .

<sup>(7-7)</sup> في الأصل: « قال قتادة قال الأعراب » ، وفي ص ، ف ١ ، ن : « قال قتادة الأحزاب » ، وفي ح ١ : « قال لنا قتادة الأحزاب » ، وفي ح ٣ : « قال قتادة قال الأحزاب » ، وفي م : « قالوا » ، وعند ابن الضريس : « قتادة الأحزاب قالوا » . والمثبت من تفسير ابن جرير وهامش فضائل ابن الضريس .

<sup>(</sup>٣) ابن الضريس (٤٤٤) من قول الربيع بن أنس ، وابن جرير ٢٢٨/٢٤ .

<sup>(</sup>٤) أبو يعلى (٢٠٤٤)، وابن جرير ٢٢٨/٢٤، والطبراني (٥٦٨٧)، وأبو نعيم ٣٣٥/٤، والبيهقي في الأسماء والصفات (٦٠٨). وقال مخققا مسند أبي يعلى والأسماء والصفات : إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ف ١ .

<sup>(</sup>٦) في ح١، م: « يا رسول » .

<sup>(</sup>٧ - ٧) في م : « فأنزل الله » .

### ( ﴿ وَقُلْ هُوَ ٱللَّهُ ِ أَحَـٰذُ ﴾ ( أَ).

وأخرَج أبو الشيخ في «العظمةِ » ، وأبو محمد (٣) السمرقنديُّ في « فضائل قَلْ هو اللهُ أحدٌ » ، عن أنس ( على الله أحدٌ ) يهودُ خيبرَ إلى النبيّ ﷺ فقالوا : يا أبا القاسم ، خلَق اللهُ الملائكةَ من نورِ الحجابِ ، وآدمَ من حماً مسنوني ، وإبليسَ من لهبِ النارِ ، والسماءَ من دخَانِ ، والأرضَ من زَبَدِ الماءِ ، فأخبِرْنا عن ربِّك . فلم يُجِبْهِم النبي ﷺ ، فأتاه جبريلُ بهذه السورةِ ﴿ فُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــ كُم . ليس له عُرُوقٌ تَتَشَعَّبُ، ﴿ اللَّهُ ٱلصَّكَمَدُ ﴾ . ليس بالأجوفِ لا يأكلُ ولا يشربُ ، ﴿ لَمْ كَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ﴾ . ( ثليس له ( والدُّ ولا ولدّ أن يُنسَبُ إليه ) ، ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوا أَحَدُلُهُ. ليس من خلْقِه شيءٌ يَعدِلُ مكانه، يُمسِكُ السماواتِ ( والأرضُ ) أن زالتًا ، هذه السورةُ ليس فيها ذكرُ جنةٍ ولا نارٍ ، ولا دنيا ولا آخرة ، ولا حلالٍ ولا حرام ، انتسَب اللهُ إليها فهي له خالصةٌ ، من قرَّأها ثلاثَ مراتٍ عُدِل بقراءةِ الوحي كلِّه ، ومن قرَّأها ثلاثين مرةً لم يَفضُلْه أحدٌ من أهل الدنيا يومَئذِ إلا من زاد على ما قال ، ومن قرَّأها مائتي مرةٍ أُسكِنَ من الفردوس مسكنًا يَرضاه ، ومن قرَأها حينَ يدخُلُ منزلَه ثلاثَ مراتٍ نفَت عنه الفقرَ ونفَعت

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ف ۱ .

 <sup>(</sup>۲) الطبرانی - کما فی تفسیر ابن کثیر ۵۳۸/۸ - وأبو الشیخ (۹۱) ، کلاهما رواه عن أبی وائل مرسلا .

<sup>(</sup>٣) في م : « بكر » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ح ١ : « قالت » ، وفي م : « قال : جاءت » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ح٣ ، ن .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ح١ : « ولد والده » . وفي مصدر التخريج : « ولد ولا والد » .

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من النسخ . والمثبت من مصدر التخريج .

الجارَ. قال (1): وكان رجلٌ يقرؤُها في كلٌ صلاةٍ ، فكأنَّهم هزَءوا به وعابوا ذلك عليه ، فقالوا لرسولِ اللهِ ﷺ فقال: «وما حمَلك على ذلك؟». قال: يا رسولَ اللهِ ﷺ اللهِ ، إنى أحبُّها. قال: «حُبُها أدخَلك الجنة». قال: وبات رسولُ اللهِ ﷺ ليلةً (٢) يقرؤُها ويُرَدِّدُها حتى أصبَح (٢).

وأخرَج ابنُ أبى عاصم "، والطبراني ، وأبو نعيم في «الدلائل "، من طريق محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام ، "عن أبيه ، أن عبد الله ابن سلام " قال لأحبار اليهود : إنى أردت أن أُحدث بمسجد أبينا إبراهيم عهدًا . فانطلق إلى رسول الله على وهو بمكة ، فوافاه بمتى والناس حوله ، فقام مع الناس فلما نظر إليه رسول الله على قال له : «أنت عبد الله بنُ سلام ؟» . قال : نعم . قال : «ادنُ» . فدنا منه ، فقال : «أنشُدُك بالله ، أما تَجِدُنى في التوراة رسول الله ؟» . فقال له : انعَتْ لنا ربّك . فجاء جبريل فقال : «قُلْ هُو الله أحكه إلى آخر السورة . فقرأها رسول الله على النوراة الله إلى آخر السورة . فقرأها رسول الله على الله إلى المدينة " وكتم إسلام " .

<sup>(</sup>١) سقط من : ح١ ، م .

<sup>(</sup>٢) ليس في: الأصل، م.

<sup>(</sup>٣) أبو الشيخ (٨٨) ، وأبو محمد السمرقندي (٣٠) . وقال محقق العظمة : ضعيف جدًّا .

<sup>(</sup>٤) في ح١ ، م : ( حاتم ، .

<sup>(</sup>o) في ح ١ ، م : « الحلية » .

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في : الأصل . وفي م : « أن عبد الله بن سلام » .

<sup>(</sup>٧) بعده في م : « أشهد » .

<sup>(</sup> ٨ - ٨) ليس في : الأصل ، ح٣ .

<sup>(</sup>٩) ابن أبي عاصم في السنة (٦٦٤) ، والطبراني (٣٧٢ - قطعة من الجزء ١٣) ، وأبو نعيم (٢٤٦) . وقال الألباني في ظلال الجنة : إسناده ضعيف .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، وابنُ عدى ، والبيهقى فى «الأسماء والصفاتِ» ، عن ابنِ عباسٍ ، أن اليهودَ جاءت إلى النبي ﷺ ؛ منهم كعبُ بنُ الأشرفِ وحيى بنُ أخطبَ فقالوا: يا محمدُ ، صِفْ لنا ربَّك الذي بعَثك . فأنزَل اللهُ : ﴿ قُلْ هُو اللهُ أَحَادُ ﴾ أللهُ الحَدُدُ ﴾ وَلَهُ أَحَادُ ﴾ وَلَهُ وَلَهُ مُولَدُ ، ﴿ وَلَهُ مُولَدُ ، ﴿ وَلَهُ اللهُ الل

وأخرَج الطبراني في «السُّنَّةِ» عن الضحاكِ قال: قالت اليهودُ: يا محمدُ، صِفْ لنا ربَّك. فأنزَل اللهُ: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَـدُ ۚ ۞ اللَّهُ الصَّـمَدُ ﴾. فقالوا: أمَّا الأحدُ فقد عرفناه، فما الصمدُ ؟ قال: «الذي لا جوفَ له».

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ قال : أتى رهطٌ من اليهودِ ('') النبئ ﷺ فقالوا له : يا محمدُ ، هذا اللهُ خلَق الخلق ، فمَن خلقه ؟ فغضِب النبئ ﷺ حتى انتُقع ('') لونُه ، ثم (') ساوَرَهم (') غضبًا لربّه ، فجاءه جبريلُ فسَكَنه ، وقال : اخفِضْ عليك جناحَك . وجاءه من اللهِ جوابُ ما سألُوه عنه : ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَكُدُ إِلَى اللّهُ الصَّحَدُ ﴿ لَمْ يَكُن لَهُ أَكُدُ إِلَى اللّهُ الصَّحَدُ ﴿ لَمْ يَكُن لَهُ الْحَدُ اللّهِ عَلْمَا تلاها عليهم قالوا : صِفْ لنا ربّك ؟

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم - كما في مجموع الفتاوي ٢٢٢/١٧ - وابن عدى ١٥٦٦/٤ ، والبيهقي (٦٠٦) . وقال محقق الأسماء والصفات : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل ، ص ، ف١ ، ح٣ ، ن : « إلى » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ص ، ن : « امتقع » . وانتقع لونه : أي تغير وجهه . يقال : انتقع لونه وامتقع ، إذا تغير من خوف أو ألم أو نحو ذلك . النهاية ١٠٩/٥ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ح٣ : « حتى » .

<sup>(</sup>٥) في  $ص: « ساردهم » ، وفي ف <math>1: « ساررهم » . وساورهم: أي واثبهم وقاتلهم . ينظر النهاية <math>2.5 \times 1.07$ 

كيف خَلْقُه ، وكيف عَضُدُه ، وكيف ذراعُه ؟ فغضِب النبى ﷺ أَشدَّ من غضبِه الأولِ ، وساورَهم (١) غضبًا ، فأتاه جبريلُ فقال له مثلَ مقالتِه ، وأتاه بجوابِ ما سألوه عنه : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ ٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَالسَّمَاوَتُ مَطْوِيدَتُ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (١) . والزم : ١٧] .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، "وابنُ المنذرِ" ، عن /قتادةَ قال : جاء ١١/٦ ناسٌ من اليهودِ إلى النبيِّ عَيَّالِيَّةِ فقالوا : انسُبْ لنا ربَّك - وفي لفظ : صفْ لنا ربَّك - فلم يدرِ ما يَرُدُّ عليهم ، فنزَلت : ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَحَـــُكُ ﴾ . حتى ختَم السورة (١) .

وأخرَج أبو عبيدٍ في «فضائلِه» ، وأحمدُ ، والنسائيُ في «اليومِ والليلةِ» ، وابنُ منيعٍ ، ومحمدُ بنُ نصرٍ ، وابنُ مَردُويَه ، والضياءُ في «المختارةِ» ، عن أُنيٌ بنِ كعبٍ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «مَن قرأ ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــدُ ﴾ فكأنما قرأ ثُلُثَ القرآنِ» .

وأخرَج ابنُ الضُّرَيْسِ، والبزارُ، ( وسمُّويَه في «فوائدِه» ، والبيهقيُّ في

<sup>(</sup>١) في ص : ١ ساردهم ١ ، وفي ف ١ : ١ ساررهم ١ .

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۲۰۱/۲۰ ، ۲۸/۲۷ ، ۲۲۸ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف١.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٤/٢٧ .

<sup>(</sup>٥) أبو عبيد ص ١٤٢، ١٤٤، وأحمد ١٩٧/٣٥ (٢١٢٧٥)، والنسائي في الكبرى (١٠٥٢١)، والنسائي في الكبرى (١٠٥٢١)، وابن منيع – كما في المطالب العالية (٤١٩٣) – ومحمد بن نصر في مختصر قيام الليل ص ٦٥، والضياء (١٢٣٩، ١٢٢٠). وقال محققو المسند: صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في : الأصل ، ص ، ف١ ، ح٣ ، ن . وينظر ما سيأتي في ص ٧٥٨ .

«شعبِ الإيمانِ» ، عن أنسٍ ، عن (١) النبيّ عَلَيْهِ قال (١) : «من قرَأ ﴿ فَلَ هُو اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

وأخرَج أحمدُ ، والترمذيُ ، وابنُ الضَّرَيْسِ ، والبيهقيُ في «سننِه» ، عن أنسِ قال : جاء رجلٌ إلى رسولِ اللهِ ﷺ فقال : إنى أحبُّ هذه السورةَ ؛ ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَكْلُ . فقال رسولُ اللهِ ﷺ : «حُبُّك إِيَّاها أَدخَلك الجنةَ» .

وأخرَج ابنُ الضَّرَيْسِ ، وأبو يعلَى ، وابنُ الأنبارِيِّ في «المصاحفِ» ، عن أنسِ قال : سمِعتُ النبيَّ ﷺ يقولُ : «أما يَستطيعُ أحدُكم أن يقرأَ ﴿قُلْ هُو اللَّهُ أَكَالُ عَلَاثَ مراتِ في ليلةٍ ؛ فإنها تَعدِلُ ثُلُثَ القرآنِ» (١) .

وأخرَج محمدُ بنُ نصرٍ في كتابِ «الصلاةِ»، وأبو يعلَى، عن أنسٍ، عن رسولِ اللهِ ﷺ قال: «من قرأ ﴿ قُلُ هُو ٱللَّهُ أَحَــَدُ ﴾ خمسين مرةً غُفِرَ له ﴿ اللَّهُ أَحَــَدُ ﴾ خمسين مرةً غُفِرَ له ﴿ اللَّهُ أَحَــَدُ ﴾ خمسين سنةً ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ح١، م: « أن ، .

<sup>(</sup>٢) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ح٣ ، ن .

<sup>(</sup>٣) في ح١، م: ﴿ ذَنُوبِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ابن الضريس (٢٦٦) ، والبزار – كما في تفسير ابن كثير ٤٤/٨ ٥٥ – والبيهقي (٢٥٤٦ ، ٢٥٤٦) . وقال الألباني : منكر . السلسلة الضعيفة (٢٩٥) .

<sup>(</sup>٦) أبو يعلى (١١٨) . وقال محققه : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٧) بعده في ح١: « ما تقدم من » .

<sup>(</sup>٨) محمد بن نصر في مختصر قيام الليل ص ٦٦ ، وأبو يعلى - كما في المستزاد من الإتحاف (٥٤٣٠)، وتفسير ابن كثير ٨/٤٤٥ . ضعيف (ضعيف الجامع - ٧٧٧٥) .

وأخرَج الترمذيُّ ، ( ومحمدُ بنُ نصرٍ ، وأبو يعلَى ) ، وابنُ عديٌّ ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمان» واللفظُ له ، عن أنسٍ ، قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «من قرَأُ كُلُّ يومٍ مائتي مرةٍ ﴿ قُلُ هُو اللّهُ أَكَدُ كُنَب ( اللهُ له ألفًا ) وخمسمائة حسنةٍ ، ومحا عنه ذنوب خمسين سنةً ، إلا أن يكونَ عليه دَينٌ » ( )

وأخرَج الترمذيُ '' ، وابنُ عدى ، والبيهقي في «الشعبِ» ، عن أنسِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «من أراد أن ينامَ على فراشِه من الليلِ فنام على يمينِه 'ثم قرأ ' وفَلُ هُو اللهِ اللهِ الربُ : يا عبدى ، ادخُلُ على يمينِك الجنة (1) .

وأخرَج ابنُ سعد ، وابنُ الضَّريْسِ ، وأبو يعلَى ، والبيهقى فى «الدلائلِ» ، عن أنسِ قال : كان النبى ﷺ بالشامِ ، فهبَط عليه (٢) جبريلُ فقال : يا محمدُ ، إن معاويةَ بنَ معاويةَ المزنى هلك ، أفتُحِبُ أن تُصلِّى عليه ؟ قال : «نعم» . فضرَب بجناحِه الأرضَ ، فتَضَعْضَعَ له كلُّ شيءٍ ولزِق بالأرضِ ، ورُفِع له سريرُه فصلَّى

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ح٣ ، ن .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص ، ف ١ : « له بكل ألف » .

<sup>(</sup>٣) الترمذى (٢٨٩٨) ، ومحمد بن نصر فى مختصر قيام الليل ص ٦٦ ، وأبو يعلى (٣٣٦٥) ، وابن عدى ٨٤٤/٢ ، والبيهقى (٢٥٤٧) . ضعيف (ضعيف سنن الترمذى – ٥٥١) ، وينظر السلسلة الضعيفة (٣٠٠) .

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل ، ص ، ف١ ، ح٣ ، ن : « ومحمد بن نصر وأبو يعلى » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م : ﴿ فَقُرأً ﴾ .

<sup>(</sup>٦) الترمذى عقب حديث (٢٨٩٨) ، وابن عدى ٢/٥٤٩ ، والبيهقى (٢٥٤٩) . ضعيف (ضعيف سنن الترمذى - ٢٥٥) .

<sup>(</sup>٧) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ح٣ ، ن .

عليه ، فقال النبئ ﷺ : «من أَى شيء أُوتِي () معاويةُ هذا الفضلَ ؟ صلَّى عليه صفَّانِ من الملائكةِ في كلِّ صفِّ سِتَّمائةِ أَلفِ ملَكِ» . قال : بقراءةِ ﴿ قُلْ هُو آللَهُ أَكَانُ مَنْ الملائكةِ في كلِّ صفِّ سِتَّمائةِ أَلفِ ملَكِ» . قال : بقراءةِ ﴿ قُلْ هُو آللَهُ أَكَانُ مَنْ الملائكةِ في كلِّ صفِّ سِتَّمائةِ أَلفِ ملَكِ» . قال : بقراءةِ ﴿ قُلْ هُو آللَهُ أَكَانُ مَنْ المُنامَالُ ؟ .

وأخرَج ابنُ سعدٍ، وابنُ الضَّريْسِ، والبيهقى فى «الدلائلِ» و«شعبِ الإيمانِ»، من وجهِ آخرَ، عن أنسِ قال: كنا مع رسولِ اللهِ ﷺ بتبوكَ فطلَعت الشمسُ ذات يوم بضياءِ وشعاعِ ونورِ (لم نزها قبلَ ذلك فيما مضَى )، فجعَل رسولُ اللهِ ﷺ يَعجَبُ من ضيائِها ونورِها إذ أتاه جبريلُ، فسأل جبريلَ: «ما للشمسِ طلَعت لها نورٌ وضياءٌ وشعاعٌ لم أرها طلَعت فيما مضَى ؟». قال: ذلك (أن معاوية بنَ معاوية الليثيَّ مات بالمدينةِ اليومَ، فبعَث اللهُ إليه سبعين ألفَ ذلك يُصَلُّون عليه. قال: «بم ذاك يا جبريلُ ؟». قال: كان يُكثِرُ ﴿ قُلْ هُو اللهُ عَلَيْ اللهُ إليه سبعين ألفَ مَلكِ يُصَلُّون عليه. قال: «بم ذاك يا جبريلُ ؟». قال: كان يُكثِرُ ﴿ قُلْ هُو اللهُ اللهُ عنه من ألف درجةٍ، وحطَّ عنه ربّكم، ومن قرأها خمسين ألف درجةٍ، وحطَّ عنه خمسين ألفَ ميئةٍ، وكتب له خمسين ألفَ حسنةٍ، ومن زاد (أزاده اللهُ أنه عسين ألفَ سيئةٍ، وكتب له خمسين ألفَ حسنةٍ، ومن زاد (أزاده اللهُ أنه قال

<sup>(</sup>١) في ص، ف١، ح١، ن، م: ﴿ أَتِي ١ .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ح١ ، م : ١ جالسا ، .

 <sup>(</sup>٣) ابن الضريس (٢٧١) ، وأبو يعلى (٤٢٦٨) ، والبيهقى ٢٤٦/٥ . وقال محقق مسند أبى يعلى :
 إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل ، ح٣ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل: ﴿ أَن ﴾ ، وفي ص: ﴿ بن ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في ح١، م : ١ استكثر ١ .

<sup>(</sup>٧) بعده في ف١: ٩ ألف ٥.

<sup>(</sup>٨ - ٨) في ح١، م: « زاد الله له».

جبريل: فهل لك أن أقبِضَ لك (١) الأرضَ فتُصَلِّىَ عليه ؟ قال: «نعم». فصلَّى عليه أن فهل لك أن أقبِضَ لك (١) الأرضَ فتُصَلِّى عليه (٢) .

وأخرَج ابنُ عدى ، والبيهقى فى «شعبِ الإيمانِ» ، عن أنسِ ، أن رسولَ اللهِ عَلَيْ قال : «من قرَأ ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَحَدُ ﴾ مائتى مرة غُفِرَ له خطيئة خمسين سنةً إذا اجتُنِبَتْ أربعُ خصالٍ ؛ الدماءُ والأموالُ والفرومِ والأشربةُ » .

وأخرَج ابنُ عدى ، والبيهقى ، عن أنس ، أن النبى ﷺ قال : «من قرَأ ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ كُ على طهارةٍ مائة مرةٍ كطهارةِ الصلاةِ يبدأُ بفاتحةِ الكتابِ ، كتب الله له بكل حرف عشر حسنات ، ومحا عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات ، وبنى له مائة قصر في الجنة ، وكأنما قرأ القرآن ثلاثًا وثلاثين مرة ، وهي براءة من الشرك ، ومحضرة للملائكة ، ومنفرة للشيطان ('' ، ولها دوى حول العرش تُذَكِّر بصاحبِها حتى يَنظُرَ اللهُ إليه ، وإذا نظر إليه لم يُعَذَّبُه أبدًا (' ) .

وأخرَج أبو يعلَى ، ( وأبو نعيم ، والحسنُ بنُ سفيانَ ١ ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ

<sup>(</sup>١) سقط من : ح١ ، م .

<sup>(</sup>٢) ابن الضريس (٢٧٣) ، والبيهقى فى الدلائل ٥/٥٥ ، وفى الشعب (٢٥٥٤) . وقال ابن عبد البر ، بعد أن ساق الحديث والذى قبله وطرقا أخرى لهما : أسانيد هذه الأحاديث ليست بالقوية ، ولو أنها فى الأحكام لم يكن فى شىء منها حجة . وقال ابن كثير : وقد روى هذا من طرق أخر تركناها اختصارا ، وكلها ضعيفة . الاستيعاب ١٤٢٣/٣ - ١٤٢٥ ، وتفسير ابن كثير الم ٥٤٥ ، ٥٤٦ .

<sup>(</sup>٣) ابن عدى ٩٢٨/٣ ، والبيهقي (٥٥٥١) . وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٤٦٣٥) .

<sup>(</sup>٤) في ف١ ، ح١ ، ح٣ ، ن ، م : ( للشياطين ١ .

<sup>(</sup>٥) ابن عدى ٩٢٨/٣ ، والبيهقي (٢٥٥٠) .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من : ح١ ، م .

قال: قال رسولُ الله ﷺ: (ثلاثٌ من جاء بهن مع الإيمانِ دخَل (١) من أَيُّ أَبُوابِ الحِنةِ شاء ، وزُوِّج من الحورِ العينِ حيثُ شاء ؛ من عفا عن قاتلِه ، وأدَّى دَينًا خفِيًّا ، وقرَأ في دُبُرِ كلِّ صلاةٍ مكتوبةٍ عشرَ مراتٍ : ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــُكُ ﴾ » . فقال أبو بكرٍ : أو إحداهن يا رسولَ اللهِ ؟ قال : «أو إخداهن» (٢) .

١٢/٦ وأخرَج الطبرانيُّ في «الأوسطِ» بسندِ فيه مجهولٌ عن /جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «من قرأ ﴿ قُلْ هُو َ ٱللَّهُ أَحَــَدُ ﴾ في كلِّ يومٍ خمسين مرةً نُودِيَ يومَ القيامةِ من قبرِه : قُمْ ("يا مادحَ") اللهِ فادخُلِ الجنةَ» (١٠).

° وأخرَج البزارُ عن جابرٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ الْمُوانِ ﴾ أَحَــُكُ ﴾ تَعْدِلُ ثُلُثَ القرآنِ ﴾ • أُ

وأخرَج (ابنُ عدى ، و أبو نعيمٍ في «الحليةِ» ، عن جابرٍ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «من نَسِي أَن يُسَمِّى على طعامِه فليقرأ ﴿ وَقُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَكَدُ ﴾ إذا فرغ (٧) .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل : ﴿ الْجِنَةِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أبو يعلى (١٧٩٤)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٤٥٤/١ (١٥٤٣). وقال الألباني : ضعيف جدًّا . السلسلة الضعيفة (٦٥٤) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ح ١ : ( يا عبد ٥ ، وفي م : ( مادح ٥ ، وجملة : ( يا مادح الله ٥ ليست في المعجم الأوسط .

<sup>(</sup>٤) الطبراني (٩٤٤٦) ، وفي الصغير ٢/١٣٠.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ح١، م .

والحديث عند البزار (٩ ٢ ٢ ٦ - كشف) . وقال الهيثمي : رواه الطبراني عن شيخه مفرج بن شجاع - وهو شيخ البزار في هذا الحديث - وهو ضعيف . مجمع الزوائد ١٤٨/٧ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من : ح١ ، م .

<sup>(</sup>۷) ابن عدی ۷۸۰/۲ ، وأبو نعیم ۱۱٤/۱ .

وأخرَج الطبرانيُّ عن جريرِ البجليُّ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «من قرأَ ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ عَلَيْهُ : «من قرأَ ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وأخرَج البزارُ ، والطبرانُ في «الصغيرِ» ، عن سعدِ بنِ أبي وقاصِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «من قرأ ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَحَدُ ﴾ فكأنما قرأ تُلُثُ القرآنِ ، ومن قرأ ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُا الْفَرَانِ ﴾ [الكافرون : ١] . فكأنما قرأ رُبُعَ القرآنِ » .

وأخرَج الطبرانيُّ في «الأوسطِ» ، وأبو نعيمٍ في «الحليةِ» ، بسندِ ضعيفِ ، عن عبدِ اللهِ بنِ الشَّخيرِ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «من قرأ: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ اللهِ بَنِ الشَّخيرِ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «من قرأ: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ الْحَدَّ فَي مَرضِه الذي يموتُ فيه لم يُفتَنْ في قبرِه ، وأمِن "من ضَغْطةٍ" القبرِ ، وحمَلته الملائكةُ يومَ القيامةِ بأكفُها حتى تجيزَه الصراطَ إلى الجنةِ» (1) .

وأخرَج ( أبو عبيد في «فضائلِه» عن ابنِ عباسٍ ، عن النبي ﷺ قال : «﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــُكُ ۚ ثَلْتُ القرآنِ» ( أَ

وأخرَج ابنُ الضُّرَيْس، والطبرانيُّ [٦٦؛ و] في «الأوسطِ»، وابنُ مَردُويَه،

<sup>(</sup>١) بعده في ف١ : ( عنه ) .

<sup>(</sup>٢) في ف١ : ( على ٥ ، وفي ح١ ، م : ( من ٥ .

<sup>(</sup>٣) الطبراني (٢٤١٩) . وقال ابن كثير : إسناده ضعيف . تفسير ابن كثير ٨/٥٤٥ .

<sup>(</sup>٤) البزار (١٢١١) ، والطبراني ٦١/١ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ح١ : ( ضغطة ) ، وفي م : ( من فتنة ) .

<sup>(</sup>٦) الطبراني (٥٧٨٥) ، وأبو نعيم ٢١٣/٢ .

<sup>(</sup>٧ - ٧) في الأصل، ص، ف١، ح٣، ن: « ابن عدى ». والحديث عنده في الكامل ٢٦٣٨/٧.

<sup>(</sup>٨) أبو عبيد ص ١٤٣ . صحيح (صحيح الجامع - ٤٢٨٠) .

عن ابنِ عمرَ قال: صلَّى بنا النبى ﷺ ذاتَ يومِ الفجرُ في سفرٍ ، فقرأ في الركعةِ الأولى ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ الركعةِ الأولى ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ [الكافرون: ١] فلما سلَّم قال: «قرأتُ بكم ثُلُثَ القرآنِ ورُبُعَه » (٢)

وأخرَج الطبرانيُّ عن أبي أمامةً قال: أتي رسولَ اللهِ ﷺ جبريلُ وهو بتبوكَ فقال: يا محمدُ ، اشهَدْ جِنازةً معاويةً بنِ معاويةً المزنيُّ . فخرَج رسولُ اللهِ ﷺ ، ونزَل جبريلُ في سبعين ألفًا من الملائكةِ ، فوضَع جناحه الأيمنَ على الجبالِ ، فتواضعَتُ ووضَع جناحه الأيسرَ على الأَرضِين فتواضَعت ، حتى نظر إلى مكة والمدينةِ فصلَّى عليه رسولُ اللهِ ﷺ وجبريلُ والملائكةُ ، فلما فرَغ قال: «يا جبريلُ ، ما بلَّغ معاويةَ بنَ معاويةَ المزنيُّ هذه المنزلة ؟ ، قال: بقراءتِه ﴿ قُلْ هُو آللهُ أَحَدُ اللهُ قَائمًا وقاعدًا وراكبًا ( ) وماشيًا ( ) .

وأخوَج ابنُ الضَّريْسِ عن سعيدِ بنِ المسيبِ قال : كان رجلٌ من أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ يقالُ له : معاويةً بنُ معاويةً . فخرَج رسولُ اللهِ ﷺ في غزوةِ تبوكَ ، وهو مريضٌ ثقيلٌ ، فسار رسولُ اللهِ ﷺ عَشَرةَ أيامٍ ثم لَقِيَه جبريلُ فقال : إن معاويةَ بنَ معاويةَ تُوفِّي . فحزِن النبيُ ﷺ فقال : أيسُرُك (٢) أن أريَك قبرَه ؟

<sup>(</sup>١) سقط من : ح١ ، م . وفي ص ، ف١ : ١ في الفجر ٤ .

<sup>(</sup>٢) ابن الضريس (٢٥٣) واللفظ له دون قوله : ﴿ فَي سَفَر ﴾ ، والطبراني (١٨٦) بنحوه . صحيح (صحيح الجامع - ٤٢٨١) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ٥ فتواضعن ٥ .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل ، ص ، ح٣ ، ن : « فتواضعن » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ص ، ح٣ ، ن : « راكعا » .

<sup>(</sup>٦) الطبراني (٧٥٣٧).

<sup>(</sup>٧) في ص، ف١: ١ أبشرك ، .

قال: «نعم». فضرَب بجناحِه الأرضَ، فلم يَبقَ جبلٌ إلا انخفَض حتى "بدا له" قبرُه "فنظَر إليه فقال: يا محمد، أيشرُك أن تُصَلِّى عليه ؟ فقال: «إى واللَّه يا جبريلُ ». فاحتمله بجناحِه فوضَعه بين يدَى قبرِه"، فكبَّر رسولُ الله عَلَيْتُ وجبريلُ عن يمينِه وصفوفُ الملائكةِ سبعين ألفًا، حتى إذا فرَغ من صلاتِه قال: «يا جبريلُ ، بم نزَل معاويةُ بنُ معاويةَ من اللهِ هذه" المنزلةَ ؟» قال: به وقُلْ هُو اللهُ أَحَدُ كُهُ كان يقرؤُها قائمًا وقاعدًا وماشيًا ونائمًا، ولقد كنتُ أخافُ على أمينك حتى نزَلت هذه السورةُ فيها ".

وأخرَج الطبرانيُ عن أبى أمامةَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «من قرَأُ آيةَ الكرسيِّ، و ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَكَدُ كُ دُبُرَ كُلِّ صلاةٍ مكتوبةٍ لم يَمنَعُه من دخولِ الجنةِ إلا الموتُ ( ) .

وأخرَج ابنُ النجارِ في «تاريخِ بغدادَ» ، من طريقِ مجاشعِ بنِ (1) عمرٍ و ، أحدِ الكذابين ، عن يزيدَ الرَّقاشِيِّ ، (2 عن أنسِ (2 قال رسولُ اللهِ ﷺ : «جاءني جبريلُ في أحسنِ صورةٍ ضاحكًا مستبشرًا فقال : يا محمدُ ، العَلِيُّ الأعلَى يُقرئُكُ السلامَ ، ويقولُ : إن لكلِّ شيءٍ نَسَبًا ، ونِسبَتِي ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ .

<sup>(</sup>١ - ١) في ح١: ﴿ بد الله ﴾ ، وفي م: ﴿ أَبدَى الله ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من النسخ . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ح١ ، ح٣ ، ن ، م : و بهذه ١ .

<sup>(</sup>٤) ابن الضريس (٢٧٢).

<sup>(</sup>٥) الطبراني (٧٣٢).

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، ح٣ : 3 عن ١ .

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من : م .

فمن أتانى من أمَّتِك قارئًا لـ ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــُكُ ﴾ ألفَ مرةٍ من دهرِه أُلزِمُه لوائى (١) وإقامة عرشِى ، وشَفَّعْتُه فى سبعين مَّن وجَبَتْ عقوبتُه ، ولولا أنى آليتُ على نفسِى ﴿كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَهُ ٱلْمُوْتِ ﴾ [آل عمران : ١٨٥، الأنبياء : ٣٥، العنكبوت : ٢٥] . لما قبَضْتُ رُوحَه » .

وأخرَج ابنُ النجارِ في «تاريخِه» عن عليّ ، عن رسولِ اللهِ ﷺ قال: «من أراد سفرًا فأخَذ بعضادتَىْ منزلِه فقرأ إحدَى عشرةَ مرةً ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــ لَكُ ﴾ كان اللهُ له حارسًا حتى يَرجِعَ».

وأخرَج ابنُ النجارِ عن أنسِ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "من صلَّى بعدَ المغربِ ركعتين قبلَ أن يَنطِقَ مع أحدٍ ، يقرأُ في الأولى بـ ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ (٢) ﴾ [الفاتحة : ٢] ، وهي الركعةِ الثانيةِ الفاتحة : ٢] ، وهي الركعةِ الثانيةِ بـ ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ (٣) ﴾ ، و ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَحَدُ ﴾ ، خرَج من ذنوبه كما تَخرُجُ الحيةُ من سَلْخِها » .

وأخرَج ابنُ السنيِّ في «عملِ يوم وليلةٍ» عن عائشةَ قالت: قال رسولُ اللهِ عَلَيْتِ : «من قرأ بعدَ صلاةِ الجمعةِ ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُكُ و ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النّاسِ ﴾ [الناس: ١] سبعَ مراتِ – أعاذَه اللهُ بها من السوءِ إلى الجمعةِ الأخرَى » .

وأخرَج الحافظُ أبو محمدِ الحسنُ بنُ أحمدَ السمرقنديُّ في جزءِ (°) «فضائلِ

<sup>(</sup>١) في م : « داري » .

<sup>(</sup>٢) سقط من : ص ، فِ ١ ، ح١ ، ح٣ ، ن ، م .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ف١، ح١، ح٣، ن، م.

<sup>(</sup>٤) ابن السني (٣٧٥) . ضعيف (ضعيف الجامع - ٧٦٤) .

<sup>(</sup>٥) سقط من : م .

قل هو الله أحد» ، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبى فروةَ قال : بلَغنا أن رسولَ اللهِ عَلَيْهِ قال : همن قرَأ هو أَللهُ أَكَدُ فَكَأَمَا قرَأ ثُلُثَ القرآنِ ، ومن قرَأها عشْرَ مراتِ بنَى اللهُ له قصرًا فى الجنةِ» . فقال له (۱) أبو بكرٍ : إذن نَستَكْثِرَ يا رسولَ اللهِ . فقال : «اللهُ أكثرُ (۱) وأطيبُ» . ردَّدَها مرتين (۱) .

وأخرَج/ أيضًا عن ابنِ عمرَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «من قرأ ﴿ قُلْ هُوَ اللهِ ﷺ: «من قرأ ﴿ قُلْ هُوَ اللهَ الله اللهُ ال

وأخرَج أيضًا عن أنس قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «من قرَأ ﴿ فَلْ هُو اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ : «من قرَأ هُو اللّهُ الحَدُ مرةً بُورِكَ عليه ، ومن قرَأها مرتين بُورِكَ عليه وعلى أهلِ بيتِه ، ومن قرَأها اثنتي عشرة مرةً ثلاثَ مراتٍ بُورِكَ عليه وعلى أهلِ بيتِه وجيرانِه ، ومن قرأها اثنتي عشرة مرة بُني (٥) له في الجنةِ اثنا عشرَ قصرًا ، ومن قرأها عشرين مرةً جاء (١) مع النبيين هكذا – وضمَّ الوسطى والتي تلي (١) الإبهام – ومن قرأها مائة (٨) مرةٍ غَفر اللهُ له ذنوبَ خمسٍ وعشرين سنةً إلا الدَّينَ والدمَ ، ومن قرأها مائتي مرةٍ غُفِرت له ذنوبَ خمسٍ وعشرين سنةً إلا الدَّينَ والدمَ ، ومن قرأها مائتي مرةٍ غُفِرت له

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ح١، م.

<sup>(</sup>٢) في ف ١ ، ح ١ ، ن : ١ أكبر ٥ .

<sup>(</sup>٣) أبو محمد السمرقندي (١) .

<sup>(</sup>٤) أبو محمد السمرقندي (٢) .

<sup>(</sup>٥) بعده في ح١، م: ﴿ الله ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في م : ( كان ) .

<sup>(</sup>٧) في ح١، م: ﴿ تليها ﴾ .

<sup>(</sup>٨) في ص ، ف ١ : ﴿ مَائِتِي ﴾ .

وأخرَج أيضًا عن النعمانِ بنِ بشيرِ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «من قرَأ ﴿ قُلْ اللهِ ﷺ : «من قرَأ ﴿ قُلْ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

وأخرَج أيضًا عن أنسٍ ، عن رسولِ اللّهِ ﷺ قال : «من قرَأ ﴿ قُلْ هُو اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَن أَلْفِ فرسٍ (٢٠ مُلجَمَةٍ مُسْرَجَةٍ في اللهِ من ألفِ فرسٍ (٢٠ مُلجَمَةٍ مُسْرَجَةٍ في سبيلِ اللهِ) (١٠) .

( وأخرَج أيضًا عن كعبِ الأحبارِ قال : مَن قرأ ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَكَدُ ﴾ حرَّم اللَّهُ ( لحمَه على أ النارِ ( ) ) .

وأخرَج أيضًا عن كعبِ الأحبارِ قال: ثلاثةٌ (٨) يَنزلون من الجنةِ حيثُ

<sup>(</sup>١) أبو محمد السمرقندى (٥) . وقال الألباني : موضوع ... ولا أعلم في فضل قراءة ٥ قل هو الله أحد » ألف مرة حديثا ثابتا ، بل كل ما روى فيه واه جدًّا . سلسلة الأحاديث الضعيفة (٢٨١٢) .

<sup>(</sup>٢) أبو محمد السمرقندى (٧) .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) أبو محمد السمرقندي (١٨) . وقال الألباني : وهذا إسناد مظلم . السلسلة الضعيفة ٣٣٣/٦ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : م .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ح١: ٤ عليه ١.

<sup>(</sup>٧) أبو محمد السمرقندي (١٦).

<sup>(</sup>٨) كذا في النسخ ، وليس في مصدر التخريج ، والمعدود بعده اثنان .

شاءُوا ؛ الشهيدُ ، ورجلٌ قرَأ في كلٌّ يومٍ ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــُدُ ﴾ مائتى م (١) .

وأخرَج أيضًا عن كعبِ الأحبارِ قال: من واظَب على قراءةِ ﴿ قُلْ هُو آللَهُ أَكَدُ ﴾ وآيةِ الكرسيِّ عشرَ مراتِ في ليلٍ أو نهارٍ ، استوجب رضوانَ اللهِ الأكبرَ ، وكان مع أنبيائِه ، وعُصِمَ من الشيطانِ (٢) .

وأخرَج أيضًا ، من طريقِ دينارِ ، عن أنسِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ (من قرأ : ﴿ وَكُلُّ هُو اللَّهِ السَّرَى نفسه من اللهِ ، وهو من خاصةِ اللهِ » .

وأخرَج أيضًا ، من طريقِ نعيمٍ ، عن أنسٍ ، عن النبى ﷺ قال : «من قرَأُ ﴿ قُلُ هُو اللَّهُ أَحَــُكُ ﴾ ثلاثين مرَّةً ، كتَب اللهُ له براءةً من النارِ ، وأمانًا من العذابِ ، والأمانَ يومَ الفزعِ الأكبرِ » .

وأخرَج أيضًا عن أبي هريرة قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «من أتّى منزلَه فقرَأُ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ : «من أتّى منزلَه فقرًا ﴿ الْلَهِ مَا لَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عنه الفقرَ ، ﴿ اللَّهُ عَنه اللهُ عنه الفقرَ ، وَكُثُر خيرُ بيتِه حتى يَفيضَ على جيرانِه ﴾ .

<sup>(</sup>١) أبو محمد السمرقندي (١٧) .

<sup>(</sup>٢) أبو محمد السمرقندي (٤١) .

<sup>(</sup>٣ – ٣) سقط من النسخ . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٤) أبو محمد السمرقندى (٣٩) . وقال الألباني : ودينار هذا تالف متهم ؛ قال ابن حبان : يروى عن أنس أشياء موضوعة . السلسلة الضعيفة ٣٣٣/٦ ، ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٥) أبو محمد السمرقندي (٤٣) .

<sup>(</sup>٦) أبو محمد السمرقندي (٤٦) .

وأخرَج (' أيضًا ، من طريقِ أبى بكرِ البَردِيجِيِّ ' : حدثنا (' أبو زرعة ، وأبو حاتمِ قالا : حدثنا (' عيسى بن أبى فاطمة ، رازِيِّ ثقةٌ قال (' : سمعتُ ( مالكَ بنَ أبي فاطمة ، رازِيِّ ثقةٌ قال (' : سمعتُ ( مالكَ بنَ أبي قولُ : إذا ( أُقِس بالناقوسِ ( اشتَدَّ غضبُ الرحمنِ عزَّ وجلَّ ، فتنزِلُ السَّكَ فيأخُذون بأقطارِ الأرضِ ، فلا يزالُون يقرءُون : ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدَدُ حَتَى يَسكُنَ غضبُه ( ) .

( وَأَخْرَجَ حَمِيدُ بِنُ زَنْجُويَهِ ، والبزارُ ، وابنُ الضريسِ ، وسمُّويَه في « فَوَائَدِهِ » ، عن أنسِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « مَن قرأ ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَكَ اللَّهُ مَائتِي مرةٍ ، غُفِر ( ) له ذنوبُ مائتِي سنةٍ » ( ) .

وأخرَج إبراهيم بنُ محمد الخِياري (١١) في «فوائدِه» ، (١٢ والرافعي ١٢) ، عن

<sup>(</sup>١) بعده في ح١، م: ( الطبراني ٥.

<sup>(</sup>۲) في ص، ف١ : ٥ البرديحي ، وفي م : ٥ البردعي ، وينظر سير أعلام النبلاء ٤ ١٢٢/١ ، وطبقات الحفاظ ٢١٤/١ ، ٣١٥ .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ن .

<sup>(</sup>٤) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ح١ ، ح٣ ، ن .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م : ﴿ أنس بن مالك ﴾ .

٦) في ح١، م: ۵ نقر في الناقور ٥.

<sup>(</sup>٧) أبو محمد السمرقندي (٤٩) .

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من : م .

<sup>(</sup>٩) في ص ، ف١ ، ح١ ، م : ( غفر الله ) .

<sup>(</sup>۱۰) تقدم تخریجه ص ۷٤٦، ۷٤٦.

<sup>(</sup>١١) في الأصل، ف١، ح٣: ﴿ الحيازجي ﴾ ، وفي ح١، م: ﴿ الحيارجي ﴾ ، وفي ن: ﴿ الحيازجي ﴾ . وينظر فتح القدير ٢٠٣/٦ ، والأنساب ٤٢٤/٢ .

<sup>(</sup>۱۲ - ۱۲) سقط من : ح١ ، م .

حذيفةَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «مَن قرَأ ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــَدُ ﴾ ألفَ مرةٍ ، فقد اشترى نفسه من اللهِ».

وأخرَج ابنُ النجارِ في «تاريخِه» عن كعبِ بنِ عجرةً قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْتُهُ : «مَن قرأ في ليلةٍ أو يومٍ ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَحَدُ كُ اللّهُ مراتِ ، كان مقدارَ القرآنِ » .

وأخرَج أبو الشيخِ عن ابنِ عمرَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «من قرأَ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ: " من قرأ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزَّ وجلَّ ما سأل ' ' .

( وَأَخْرَجَ حَمِيدُ بِنُ زَنِحُويَهُ عَنْ خَالِدِ بِنِ زِيدٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قال : « مَن قرأ ﴿ وَلَلْ هُو اللّهُ اَحَدُ ﴾ ( إحدَى عشرة مرة ، بنَى الله له قصرًا في الجنة » . فقال عمر : واللهِ يا رسولَ اللهِ ، إذن نَستكثِرُ مِن القُصورِ . فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : «فاللهُ أَمَنُ وأفضلُ » . أو قال : «أَمَنُ وأوسَعُ » .

وأخرَج البخارى، ومسلم، والنسائى، والبيهقى فى «الأسماء والصفاتِ»، عن عائشة، أن النبى ﷺ بعَث رجلًا على (٢) سرية، فكان يقرأ لأصحابه فى صلاتِهم، فيَختِمُ بـ ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَحَــُكُ ﴾، فلما رجَعوا ذكروا ذلك لرسولِ اللهِ ﷺ، فقال: «سَلُوه لأى شيء يصنعُ ذلك؟ » فسألُوه فقال: لأنها (أقرأ بها ).

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من : ح۱ ، م .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ح٣ ، ن : ﴿ في ٩ .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل : « لأنه » ، وفي ص : « إنها » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م : « أقرأها » .

فقال النبئ ﷺ : «أخبِرُوه أن اللهَ تعالى يُحِبُّه» <sup>(٣)</sup>.

(أو أخرَج ابنُ الضَّرَيْسِ عن الربيع بن خُثَيم قال : سورةٌ من كتابِ اللهِ يراها الناسُ قصيرةٌ ، وأراها عظيمةً طويلةً ، (مُحتًا للَّهِ بَحْتًا "، ليس لها خِلْطٌ ، فأيُّكم قرَاها ، فلا يَجمَعنَّ إليها شيئًا استقلالًا لها فإنها مُجْزِئةً (١)،

وأخرَج ابنُ الضَّرَيْسِ عن أنسِ قال: قال رجلٌ لرسولِ اللهِ ﷺ: إن لى أخًا قد مُبِّبَ (٢) إليه (٨) ﴿ وَقُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـكُ ﴿ فَقَال: «بَشُرْ أَخَاكُ بِالْجِنَةِ» (٩) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبي شيبةَ ، وابنُ ماجه ، وابنُ الضَّرَيْسِ ، (اوابنُ الضَّرَيْسِ ، (اوابنُ ماجه ، وابنُ الضَّرَيْسِ ، (اوابنُ عبانَ ، والحاكمُ () ، عن بريدةَ قال : دخَلتُ مع رسولِ اللهِ ﷺ المسجدَ ويدِي في يدِه ، فإذا رجلَّ يُصَلِّى يقولُ : اللَّهم إنى أسألُك بأنك أنت اللهُ (١١) لا إلهَ إلا

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ فَأَتُوا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) بعده في م : ﴿ فَأَحْبِرُوهُ فَقَالَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) البخاري (٧٣٧٥) ، ومسلم (٨١٣) ، والنسائي (٩٩٢) ، والبيهقي (٦٠، ٢٠٩) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ص ، ف ١

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: ( يحب الله محبها ) . والبّحْت : الخالص الذي لا يخالطه شيء . النهاية ١٩٩/١ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : ( مجزئته ) ، وفي ح١ ، م : ( تجزئه ) .

والأثر عند ابن الضريس (٢٦٠) .

<sup>(</sup>٧) بعده في ص ، ف١ : ( الله ٤ .

<sup>(</sup>٨) بعده في م : ( قراءة ) .

<sup>(</sup>٩) ابن الضريس (٢٧٦) . والحديث عند ابن عدى ٧٣/٢ ، ٥٩١ . قال ابن عدى : منكر .

<sup>(</sup>۱۰ - ۱۰) سقط من: ح۱،م.

<sup>(</sup>١١) بعده في الأصل ، ن : د الذي ه .

أنت الواحدُ الأحدُ الصمدُ ، الذي لم يَلدُ ولم يُولَدُ ، ولم يكنْ له كُفُوا أحدٌ . فقال رسولُ الله ﷺ : «لقد دعا اللهَ باسمِه الأعظمِ الذي إذا سُئِلَ به أَعْطَى ، وإذا دُعِيَ به أجاب» (١) .

وأخرَج ابنُ الضَّرَيْسِ عن الحسنِ قال : من قرَأ ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــُكُ ۗ مائتى مرةِ كان له من الأجر عبادةُ خمسِمائةِ سنةِ (٢٠) .

وأخرَج الدارقطنيُّ في «الأفرادِ <sup>("</sup>والغرائبِ")، /والخطيبُ في «تاريخِه»، ١٤/٦ع عن أنسِ، أن النبيُّ ﷺ كان إذا اشتَكَى قرأ على نفسِه بـ ﴿وَقُلْ هُوَ ٱللَّهُ آحَـــُدُهُ ('').

وأخرَج (أبنُ النجارِ) في «تاريخِه» عن ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْ : «من قرَأ ﴿ قُلُ هُو اللَّهُ أَحَـكُ ﴾ دُبُرَ كلٌ صلاةٍ مكتوبةٍ عشرَ مراتٍ ، أو جَب اللهُ له رضوانه ومغفرتَه».

وأخرَج أبو نعيمٍ في «الحليةِ» عن أبي غالبٍ مولَى خالدِ بنِ عبدِ اللهِ قال: قال "لى ابنُ " عمرَ ذاتَ ليلةٍ قبيلَ الصبحِ: يا أبا غالبٍ ، ألا تقومُ فتُصَلِّى ، ولو تقرأُ بثُلُثِ القرآنِ . فقلتُ : قد دنا الصبحُ ، فكيف أقرأُ بثُلُثِ القرآنِ ؟! فقال :

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق (٤١٧٨) ، وابن أبى شيبة ٢٧١/١٠ ، وابن ماجه (٣٨٥٧) ، وابن الضريس (٢٧٩) ، وابن حبان (٨٩١) ، والحاكم ٥٠٤/١ . صحيح (صحيح سنن ابن ماجه - ٣١١١) .

<sup>(</sup>٢) ابن الضريس (٢٧٥).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ح١ ، م .

<sup>(</sup>٤) الخطيب ٤/٣٥٣ ، ٣٥٤ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل ، ح٣: « البخاري » .

' إِن رسولَ اللهِ ﷺ قال ' : «إِن سورةَ « الإخلاصِ » ﴿ قُلْ هُو اَللَّهُ أَكَدُ ﴾ تَعدِلُ ثلثَ القرآنِ » .

وأخرَج العقيليُّ عن رجاءِ الغنويِّ قال: قال: رسولُ اللهِ ﷺ: «مَن قرأ: ﴿ وَأَلْ هُوَ اللَّهِ ﷺ: «مَن قرأ:

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن على قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «من صلَّى صلاةَ الغداةِ ثم لم يَتَكَلَّمْ حتى يقرأً: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـكُ ﴾ عشرَ مراتٍ ، لم يدركُه ذلك اليومَ ذنبٌ ، وأُجِيرَ من الشيطانِ » .

وأخرَج الديلميُّ بسند واهِ (فيه كادخُ عن البراءِ بنِ عازبِ مرفوعًا: «من قرأ: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللهُ عَملُ حمسين صِدِّيقًا ﴾ ( ) .

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن عليّ ، أن النبيّ ﷺ حيث (١) زوَّجَه فاطمةَ دعا بماءِ فمجَّه ثم أدخَله معه فرَشَّه في جنبِه (١١) وبينَ كَيْفَيه وعوَّذَه بـ : ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٢) أبو نعيم ٢/٤ .

<sup>(</sup>٣) العقيلي ١/٥٧١ ، ١٢٦ . وقال الألباني : ضعيف جدًّا . السلسلة الضعيفة (٤٦٣٤) .

<sup>(</sup>٤) ابن عساكر ٢٨١/٥٧ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : م . وفي ح١ : « فيه كان على » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « مائتي ».

<sup>(</sup>٧) سقط من : ح١ ، م .

<sup>(</sup>٨) الديلمي (٢٦٥٨).

<sup>(</sup>٩) في م : « حين » .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل، ف١، ح١، ح٣، ن، م: ﴿ جيبه ﴾ .

أَحَــُكُهُ والمُعَوِّذَتَيْنُ (١).

وأخرَج البيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» عن ابنِ عباسِ قال: من صلَّى ركعتين فقراً فيهما: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَكَدُ ﴾ ثلاثين مرةً ، بنَى اللهُ له ألفَ قصر من ذهب في الجنةِ ، ومن قراًها ( في غيرِ صلاةٍ بنى اللهُ له مائةً قصرٍ في الجنةِ ( ) ومن قراًها ( ) أيذا دخل إلى أهلِه أصاب أهلُه وجيرائه منها خيرًا ( ) .

وأخرَج أحمدُ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو ، أن أبا أيوبَ كان في مجلسِ وهو يقولُ : ألا يستطيعُ أحدُكم أن يقومَ بثُلُثِ القرآنِ كلَّ ليلةٍ ؟ قالوا (°) : وهل يستطيعُ ذلك أحدٌ ؟ قال : فإن ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــَدُ ﴾ ثُلُثُ القرآنِ ، فجاء [٢٦٦ظ] النبئ ذلك أحدٌ ؟ قال : فإن ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــَدُ ﴾ ثُلُثُ القرآنِ ، فجاء [٢٦٦ظ] النبئ يَا يُلِي وهو يَسمعُ أبا أيوبٍ فقال : «صدَق أبو أيوبَ» (٢)

وأخرَج ابنُ الضُّرَيْسِ، والبزارُ، ومحمدُ بنُ نصرِ، والطبرانيُّ، بسندِ صحيحِ، عن ابنِ مسعودِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «أَيَعجِزُ أَحدُكم أَن يقرأَ كلَّ لَيلةِ ثَلثَ ( ) القرآنِ ؟» قالوا : ومن يُطيقُ ذلك ؟ قال : « بلَى ، ﴿قُلْ هُو اللّهُ أَكْلُ اللّهُ مُحَدِّكُ تَعدِلُ ثلثَ ( ) القرآنِ ( ) .

<sup>(</sup>١) ابن عساكر ١٢٥/٤٢ ، ١٢٦ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : ص ، ف ١ .

<sup>(</sup>٣) بعده في ح١، م: « ومن قرأها في صلاة كان أفضل من ذلك » .

<sup>(</sup>٤) البيهقى (٢٥٥٧).

<sup>(°)</sup> في الأصل ، ح٣ : « قال » .

<sup>(</sup>٦) أحمد ١٨٤/١١ ، ١٨٥ (٦٦١٣) . وقال محققوه : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٧) في ص ، ف ١ : « ثلثي » .

<sup>(</sup>A) في ح ١ ، م : « بثلث » .

<sup>(</sup>٩) ابن الضريس (٢٤٣) ، والبزار (١٨٥٦) ، والطبراني ٢١/٥٥٧ (٧٠٧) ، وفي الأوسط (٨٤٨) . وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد وهو ثقة إمام . مجمع الزوائد ١٤٨/٧ .

وأخرَج أحمدُ ، والطبرانيُ ، وابنُ السنيُ ، بسندِ ضعيفِ ، عن معاذِ بنِ أنسِ الجهنيُ ، عن رسولِ اللهِ عَلَيْهُ قال : «من قرَأ ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَحَدُ كُ حتى يختمَها عشرَ مراتِ بنَى اللهُ له قصرًا في الجنةِ » . فقال له عمرُ : إذن نستكثر يا رسولَ اللهِ . قال : «اللهُ أكثرُ وأطيبُ» .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ مَردُويَه ، عن معاذِ بنِ جبلِ قال : غزَونا مع رسولِ اللهِ ﷺ تبوكَ ، فلما كان ببعضِ المنازلِ صلَّى بنا صلاةَ الفجرِ فقراً في أولِ ركعة بـ « فاتحةِ الكتابِ » و ﴿ قُلْ هُو اللهُ أَحَدُ ﴾ ، وفي الثانيةِ (٢ بـ « فاتحةِ الكتابِ » و ﴿ قُلْ هُو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الثانيةِ (ما قرأ رجلَّ الكتابِ » و ( فَلَ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ الفلقِ: ١] ، فلما سلَّم قال : «ما قرأ رجلً في صلاةٍ بسورتين أبلغَ منهما ولا أفضلَ » .

وأخرَج محمدُ بنُ نصرٍ ، والطبرانيُّ ، بسند جيدٍ ، عن معاذِ بنِ جبلِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَكَدُ ﴾ تعدِلُ ثلثَ (") القرآنِ» .

وأخرَج أبو عبيدٍ ، وأحمدُ ، والبخاريُّ في «التاريخِ» ، والترمذيُّ وحسَّنه ، والنسائيُّ ، وابنُ الضَّرَيْسِ ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» ، عن أبي أيوبَ الأنصاريِّ ، عن النبيِّ عَيَالِيْهِ قال : «أيَعجِزُ أحدُكم أن يقرأَ ثلثَ (٥) القرآنِ في ليلةٍ ؟».

<sup>(</sup>١) أحمد ٣٧٦/٢٤ (٢٥٦١٠)، والطبراني ١٨٤ (١٨٣/٢،)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (٦٩٣). وقال محققو المسند: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م : « ب » .

<sup>(</sup>٣) في م : « بثلث » .

<sup>(</sup>٤) محمد بن نصر في مختصر قيام الليل ص ٦٥ ، والطبراني ١١٢/٢ ، ١١٣ (٢٢٣) . وقال الهيثمي : رجاله ثقات وفي بعضهم خلاف . مجمع الزوائد ١٤٨/٧ .

<sup>(</sup>٥) في ص، ف١ : ( ثلثي ) .

فلما رأى أنه قد شَقَّ عليهم قال: « من قرَأ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ۚ ۞ اللَّهُ الصَّدُ ﴾ في ليلة فقد قرأ ليلتئذِ ثلثَ القرآنِ » (١) .

وأخرَج أبو عبيد ، وأحمد ، ومسلم ، وابنُ الضَّريْسِ ، والنسائي ، عن أبى الدرداءِ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : «أيعجِزُ أحدُكم أن يقرأ كلَّ يومٍ ثلثَ القرآنِ ؟» قالوا : نحن أضعفُ من ذاك ( ) وأعجَزُ . قال : «فإن اللهَ جزَّ أالقرآنَ ثلاثةَ أجزاءٍ ، ف فَوْلَ هُو الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وأخرَج مالك، وأحمدُ، والبخاريُّ، وأبو داودَ، والنسائيُّ، وابنُ الضَّرَيْسِ، والبيهقيُّ في «سننِه»، عن أبي سعيد الحدريِّ أنه سمِع رجلًا يقرأُ: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَــدُ ﴾ يُردِّدُها، فلما أصبَح جاء إلى النبيِّ ﷺ فذكر ذلك له، فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «والذي نفسِي بيدِه إنها لتعدِلُ ثُلُثَ

<sup>(</sup>۱) أبو عبيد ص ١٤٣ ، وأحمد ٥٣٦/٣٨ (٤٠٥٤) ، والبخارى ١٣٧/٣ ، والترمذى (٢٨٩٦) ، والنسائى (٩٩٥) ، وابن الضريس (٢٠٤) ، والبيهقى (٢٥٤٣ ، ٢٥٤٤) . صحيح رصحيح سنن الترمذى -  $(\Upsilon\Upsilon)$  .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) أحمد ٣٦/ ٦٢٠ ، ٦٢١ (٢٢٢٨٩) ، والطبراني (٧٨٦٦) . وقال محققو المسند: صحيح لغيره .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ص ، ح٣ : « ذلك » .

<sup>(</sup>٥) أبو عبيد في فضائله ص ١٤٤ ، وأحمد ٥١٣/٤٥ - ٥١٥ (٢٧٥٢٢ - ٢٧٥٢) ، ومسلم (٨١١) ، وابن الضريس (٢٥٢) ، والنسائي في الكبرى (١٠٥٣٧) .

القرآنِ» .

وأخرَج أحمدُ ، والبخارى ، وابنُ الضَّرَيْسِ ، عن أبى سعيدِ الحدرى قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ لأصحابِه (١) : «أيعجِزُ أحدُكم أن يقرأَ ثلثَ القرآنِ (تفى ليلةً ") . فشَقَّ ذلك عليهم ، وقالوا : أيّنا يُطيقُ ذلك ؟ فقال : «اللهُ الواحدُ الصمدُ » ثُلُثُ القرآنِ (١) .

وأخرَج أحمدُ عن أبي سعيدِ الخدريِّ قال: بات قتادةُ بنُ النعمانِ يقرأُ ( الليلَ كُلُه ) ب: ﴿ وَأَلْ هُوَ اللّهُ أَكَدُ فَلَكُ للنبيِّ عَلِيلِهُ ، فقال: «والذي نفسِي كله ) ب: ﴿ وَأَلْ هُوَ اللّهُ أَكَدُ فَلَكُ للنبيِّ عَلِيلِهُ ، فقال: «والذي نفسِي بيدِه إنها لتَعدِلُ نصفَ القرآنِ ، أو ثُلُثَه » (١) .

وأخرَج البيهقيُّ في «سننِه» ، من طريقِ أبي سعيدِ الحدريِّ قال : أُخبَرَني قتادةُ ابنُ النعمانِ أن رجلًا قام في زمنِ النبيِّ / ﷺ فقراً : ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـدُ ﴾ السورة كلَّها يُرَدِّدُها لا يزيدُ عليها ، فلما أصبَحنا أُخبِرَ رسولُ اللهِ ﷺ فقال : «إنها لتَعْدِلُ ثلثَ القرآنِ» .

وأخرَج أبو عبيدٍ ، وأحمدُ ، والنسائقُ ، وابنُ ماجه ، وابنُ الضُّريْسِ ، عن ابنِ

10/7

. 10/1

<sup>(</sup>۱) مالك ۲۰۸/۱ ، وأحمد ۷۰/۱۷ ( ۱۱۳۰۶ ) ، والبخارى (۵۰۱۳ ، ۵۶۲۳ ، ۷۳۷۶ ) ، وأبو داود (۲۶۲۱ ) ، والنسائي (۹۹۶ ) ، وابن الضريس (۲۱۹ ) ، والبيهقي ۲۱/۳ .

<sup>(</sup>٢) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٤) أحمد ١٠٦/١٧ (١١٠٥٣) ، والبخاري (٥٠١٥) ، وابن الضريس (٢٥٦) .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل ، ن: « الليلة كلها » .

<sup>(</sup>٦) أحمد ١٨٦/١٧ (١١١٥) . وقال محققوه : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٧) البيهقي ٢١/٣ . والحديث عند البخاري (٢١٠٥) .

مسعود قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: « ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَكَدُ ﴾ تَعدِلُ ثلثَ القرآنِ» (١) .

( وأخرَج مالك ، وحميد بن زنجُويه ، والترمذي وصحّحه ، والنسائي " ، وابن الأنباري في « المصاحفِ » ، والحاكم ، والبيهقي في « شعبِ الإيمانِ » ، عن أبي هريرة قال : أقبَلتُ مع رسولِ اللّهِ عَلَيْ ، فسمِع رجلاً يَقَلُ هُوَ ٱللّهُ أَحَدُ ، فقال : « وجَبَت » . قلت : وما وجَبت ؟ قال : « الجنة » " الجنة » " .

(° وأخرَج مسلمٌ ، والترمذيُ ، وابنُ الضَّريسِ ، وابنُ الأنباريِّ ، عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «احشِدوا ، فإني سأَقرأُ عليكم ثُلُثَ القرآنِ » . فحشدُوا ، فخرَج فقرًأ ﴿ قُلْ هُو ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ ، ثم قال : « إنها تعدِلُ ثُلُثَ القرآنِ » (١٠٠٠ .

<sup>(</sup>۱) أبو عبيد ص ١٤٣ ، والنسائى فى الكبرى (١٠٥٢٨) عن ابن مسعود موقوفًا ، وابن الضريس (٢٤٧) مرفوعًا ، وعند أبى عبيد ص ١٤٣ ، وأحمد ٢٨٠/٣٣ (٢٧١٠) ، والنسائى فى الكبرى (٢٤٧) ، وابن ماجه (٣٧٨٩) ، وابن الضريس (٢٥٧) عن أبى مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم . وينظر العلل للدار قطنى ٧٣/٥ / ٧٤ ، ١٧٧/٦ - ١٧٩ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من : ح۱ ، م .

<sup>. (</sup>٣ - ٣) ليس في : الأصل

<sup>(</sup>٤) مالك ٢٠٨/١ ، والترمذي (٢٨٩٧) ، والنسائي (٩٩٣) ، والحاكم ٢٠٦/١ ، والبيهقي (٤٩٣) . صحيح (صحيح سنن الترمذي - ٢٣٢٠) .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : م .

<sup>(</sup>٦) مسلم (٨١٢) ، والترمذي (٢٩٠٠) ، وابن الضريس (٢٥٠) .

( وأخرَج الطبراني في ( الأوسطِ ) ، بسند ضعيفِ ، عن أبي هريرةَ عن النبيّ عَلَيْهِ قال : ( من قرأ ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَــَدُ ﴾ عشرَ مراتِ بُني له قصرٌ النبيّ عَلَيْهِ قال : ( من قرأها عشرين مرةً بُني له قصران ، ومن قرأها ثلاثين بُني له ثلاث ) ( اللهُ ) (

وأخرَج الطبرانيُّ في «الصغيرِ»، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «من قرأ: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ بعد صلاةِ الصبحِ اثنتي عشرةَ مرةً فكأنما قرأ القرآنَ أربعَ مراتٍ ، وكان أفضلَ أهلِ (الأرضِ يومَعَذِ ) إذا اتَّقَى» ()

وأخرَج أحمدُ ، والنسائيُ ، وابنُ الضَّرَيْسِ ، والطبرانيُ في «الأوسطِ» ، والبيهقيُ (^^) ، بسندِ صحيح ، عن أمَّ كلثومِ بنتِ عقبةَ بنِ أبي مُعَيْطِ ، أن رسولَ اللهِ عَلَيْقِ سُئِلَ عن : ﴿ فُلَ هُوَ اللَّهُ أَحَــ دُ ﴾ ، قال : «ثُلُثُ القرآنِ أو (٩) تَعدِلُه (١٠) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ح۱، م.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ح٣ : « بني الله » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ح٣ ، ن : «قصرا » .

<sup>(</sup>٤) الطبراني (٢٨١) . وقال الهيثمي : فيه هانئ بن المتوكل ، وهو ضعيف . مجمع الزوائد ٧/٥٤١ .

<sup>(</sup>٥) بعده في ح١، م: « بسند ضعيف » .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل ، ح٣ : ( الزمان » ، وفي ص ، ف١ ، ن : ( الزمن » .

<sup>(</sup>٧) الطبراني ٦١/١، ٦٢، والبيهقي (٢٥٢٨). وقال الهيثمي :فيه من لم أعرفهم . مجمع الزوائد ١٤٦/٧ .

<sup>(</sup>A) بعده في ح١، م: « في الشعب » .

<sup>(</sup>٩) في الأصل : « و » .

<sup>(</sup>١٠) أحمد ٢٤٤/٤٥ (٢٧٢٧٤) ، والنسائي في الكبرى (١٠٥٣١) ، وابن الضريس (٢٤٢) ، والطبراني (٨٥٦٢) ، والبيهقي (٢٥٤٥) . وقال محققو المسند : حديث صحيح .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ عن محمدِ بنِ المنكدرِ قال : سمِع رسولُ اللهِ ﷺ رجلًا يقطَّ : «سَلْ تُعطَ» .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ الضَّريْسِ ، عن عليٌ قال : من قرأ : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَكَدُ هُو اللهُ الغداةِ - لم اللَّهُ أَكَدُ اللهُ عشرَ مراتِ (١٦) بعدَ الفجرِ - وفي لفظ : دبرَ صلاةِ (١٦) الغداةِ - لم يَلحَقْ به ذلك اليومَ ذنبٌ ، وإن جهَد الشيطانُ (١٦) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ الضَّرَيْسِ ، عن ابنِ عباسِ قال : من صلَّى ركعتين بعد العشاءِ فقراً في كلِّ ركعة بـ « فاتحةِ الكتابِ » ، وخمسَ عشرةَ مرةً : ﴿ قُلُ هُو اللّهُ أَكَدُ أَكَدُ ، بنَى اللهُ له قَصْرَيْن في الجنةِ يَتراءاهما أهلُ الجنةِ (١٠) .

وأخرَج ابنُ الضَّرَيْسِ عن 'أنسِ بنِ مالكِ ' قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «من صلَّى ركعتين بعد عشاءِ الآخرةِ يقرأُ في كلِّ ركعةِ بفاتحةِ الكتابِ ، وعشرين مرةً : ﴿ وَلَمْ اللّهُ لَهُ قَصِرِينَ فَي الجنةِ يتراءاهما أهلُ الجنةِ ».

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ الضَّرَيْسِ ، عن ابنِ عباسِ قال : من قرأ : ﴿ وَأَنْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــُكُ ﴾ مائتي مرةٍ في أربع ركعاتٍ في كلِّ ركعةٍ خمسين مرةً ،

<sup>(</sup>۱) في ح ۱ ، م : « مرار » .

<sup>(</sup>٢) سقط من : ح١ ، م ، وفي الأصل : « كل صلاة » .

<sup>(</sup>٣) ابن الضريس (٢٦٨) .

<sup>(</sup>٤) ابن الضريس (٢٧٠) .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ح١ ، م: « ابن عباس » .

<sup>(</sup>٦) ابن الضريس (٢٦٩).

غَفَر اللهُ له ذنبَ (١) مائةِ سنةٍ ؛ خمسين مستقبلةً ، وخمسين مستأخرةً (٢).

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، والبخارى ، وأبو داود ، والترمذى ، والنسائى ، وابن ماجه ، عن عائشة أن النبى ﷺ كان إذا أوى إلى فراشِه كلَّ ليلة جمَع كفَّيه ثم نفَث فيهما فقراً فيهما ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَحَدُ ﴾ ، و﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَكَقِ ﴾ [الفلن: ١] ، فيهما فقراً فيهما ها استطاع من جسدِه ، و ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ [الناس: ١] ، ثم يمسحُ بهما ما استطاع من جسدِه ، يبدأ بهما على رأسِه ووجهِه وما أقبَل من جسدِه ، يفعلُ ذلك ثلاثَ مرات (٢) .

وأخرَج ابنُ سعدٍ، ( وعبدُ بنُ حميدٍ ) ، وأبو داودَ ، والترمذيُ ، وصحَّحه ، ( والنسائي ) ، وعبدُ اللهِ بنُ أحمدَ في زوائدِ ( المسندِ ( ) ، عن عبدِ اللهِ بنِ خُبَيبِ ( ) ، أن النبيَ ﷺ قال له : (اقرَأُ ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَـدُ ﴾ ، والمُعوِّذَتين حينَ تصبحُ وحين تُمْسى ثلاثًا يَكفِيك من كلِّ شيءٍ ) .

وأخرَج أحمدُ عن عقبةَ بنِ عامرٍ ، أن النبئ ﷺ قال : «يا عقبةُ بنَ عامرٍ ، ألا أَعُلُمُك خيرَ ثلاثِ سورٍ أُنزِلَتْ في التوراةِ والإنجيلِ والزبورِ والفرقانِ (^) العظيمِ ؟» قلتُ : بلَى ، جعَلنى اللهُ فداك . قال : فأقرأنى ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــَدُ ﴾ ، و﴿ قُلْ

<sup>(</sup>١) في ح١، م: « ذنوب » .

<sup>(</sup>٢) ابن الضريس (٢٧٧).

<sup>(</sup>۳) ابن أبی شیبة ۲۰۲/۱۰ ، والبخاری (۲۰۱۷) ، وأبو داود (۲۰۰۹) ، والترمذی (۳۲۰۲) ، والنسائی فی الکبری (۲۰۲۲) ، وابن ماجه (۳۸۷۰) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ح٣ ، ن .

<sup>(</sup>٥) في ح١، م: « الزهد والطبراني ».

<sup>(</sup>٦) في النسخ : « حبيب » . والمثبت من مصادر التخريج ، وينظر الإصابة ٧٣/٤ ، ٧٤ .

<sup>(</sup>۷) ابن سعد ۱/۱۵۳ ، وعبد بن حميد (٤٩٣ - منتخب ) ، وأبو داود (٥٠٨٢) ، والترمذي (٣٥٧٥) ، والترمذي (٣٥٧٥) ، والنسائي (٤٤٤١) ، وعبد الله بن أحمد ٣٣٥/٣٧ (٢٢٦٦٤) . صحيح (صحيح سنن أبي داود - ٤٢٤١) .

<sup>(</sup>A) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ح٣ ، ن : « القرآن » .

أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ، و﴿ قُلُ أَعُودُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ [الناس: ١]. ثم قال: «يا عقبةُ ، لا تَنساهن، ولا تَبِتْ ليلةً حتى تَقرأهن » .

وأخرَج النسائي، والبزارُ، وابنُ مَردُويَه، بسندِ صحيحٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ أنسِ الأسلميّ، أن رسولَ اللهِ ﷺ وضع يدَه على صدرِه ثم قال (٢): «قل » . فلم أدرِ ما أقولُ، ثم قال : «قل : ﴿هُو ٱللّهُ أَحَدُكُ » . ثم قال لى : «قل : ﴿أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ إِلَى مِن شَرِ مَا خَلَقَ ﴾ [الفلق: ١، ٢] . حتى فرغتُ منها ، ثم قال لى : «قل : ﴿أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنّاسِ » » . حتى فرغتُ منها ، فقال رسولُ اللهِ ﷺ : «هكذا فتَعَوَّذُ ، فما تَعَوَّذُ المُتَعَوِّذُون بمثلِهن قطُّ » (٢)

وأخرَج ابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» ، عن عليِّ قال : بينا (١) رسولُ اللهِ ﷺ ذاتَ ليلةِ يُصلِّى فوضَع يدَه على الأرضِ ، فلدغَتْه عقربٌ ، فتناوَلها رسولُ اللهِ ﷺ بنعلِه فقتَلها ، فلما انصرَف قال : «لعَن اللهُ العقربَ ؛ ما تَدَعُ مُصَلِّيًا ولا غيرَه ، أو نبِيًّا و (٥) غيرَه » . ثم دعا بملح وماءِ ، فجعَله في إناءِ ، ثم جعَل يَصُبُه على إصبَعِه حيثُ لدغَتْه ويمسَحُها ، ويُعَوِّذُها بالمُعَوِّذَين . وفي لفظ : فجعَل يَصبُه على إصبَعِه حيثُ لدغَتْه ويمسَحُها ، ويُعَوِّذُها بالمُعَوِّذَين . وفي لفظ : فجعَل يَصبُه عليها ، ويقرأ : ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَحَدُهُ ، و : ﴿ قُلْ آعُوذُ بِرَبِ النّاسِ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) أحمد ٢٨/ ٥٦٩ ، ٥٧٠ ، ٢٥٤ ، ٦٥٥ (١٧٣٣٤ ، ١٧٤٥٢) . وقال محققوه : حديث حسن .

<sup>(</sup>۲) بعده في ح۱، م: «له».

<sup>(</sup>٣) النسائى فى الكبرى (٧٨٤٥) ، والبزار (٢٣٠٠- كشف ) . وقال الهيثمى : رجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ١٤٩/٧ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ح٣ : « بينما » .

<sup>(</sup>٥) في ح ١ ، ن ، م : « أو » .

<sup>(</sup>٦) البيهقي (٢٥٧٥ ، ٢٥٧٦) . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٥٤٨) .

وأخرَج الطبراني، والبغوي، بسند ضعيف، عن ابنِ الديلمي، وهو ابنُ أختِ الطبراني، والبغوي، بسند ضعيف، عن ابنِ الديلمي، وهو ابنُ أختِ الله عَلَيْةِ: « مَن قرَأ فَيُ النجاشي عَلَيْةِ قال : قال رسولُ اللّه عَلَيْةِ: « مَن قرَأ فَيُ الْحَلَّةُ هُوَ اللّهُ له براءةً من الصلاةِ أو غيرِها ، كتَبَ اللّهُ له براءةً من النارِ».

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه ، (أوالبيهقيُّ) في «شعبِ الإيمانِ» ، عن أبي هريرةَ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « لا يَنامَنَّ أحدُكم حتى يقرأَ ثُلُثَ القرآنِ» . قالوا : يا رسولَ اللهِ ، وكيف يَستطيعُ أحدُنا أن يقرأَ ثلثَ القرآنِ ؟ قال : « ألا يَستطيعُ أَدُنا أَن يقرأَ ثلثَ القرآنِ ؟ قال : « ألا يَستطيعُ أَن يقرأَ به وَقُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُنُ وَهُوْقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾ [الفلن : ١] يَستطيعُ أَن يقرأَ بِرَبِّ ٱلفَالِي ﴾ [الفان : ١]؟ » .

وأخرَج ابنُ مردُويَه بسندِ واهِ عن ابنِ عباسِ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « من قرأَ ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـكُ ﴾ والمُعَوِّذَتين ثلاثَ مراتٍ إذا أخَذ مضجعَه ، فإن قُبِضَ قُبِضَ شهيدًا ، وإن عاشَ عاشَ مغفورًا له » .

وأخرَج الحكيمُ الترمذيُّ في « نوادرِ الأصولِ» عن عثمانَ بنِ عفانَ قال : دخل عليَّ رسولُ اللَّهِ ﷺ يَعودُني ( ) ، فقال : « أُعيذُك باللَّهِ الأحدِ الصمدِ ، الذي لم يَلِدْ ولم يُولدْ ، ولم يكنْ له كفوًا أحدٌ ، من شرِّ ما تَجِدُه . فردَّدَها سبعًا ،

ه من هنا سقط في طبعة دار المعرفة والمشار إليها بالرمز (م) وينتهي في ص ٧٨٠ .

<sup>(</sup>۱) الطبراني ۳۳۱/۱۸ (۸۵۲) . وقال الهيثمي : فيه محمد بن قدامة الجوهري ، وهو ضعيف . مجمع الزوائد ۷/٥٧ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في : الأصل ، ح٣ .

<sup>(</sup>٣) الحاكم ١/٧٦٥ ، والبيهقي (٢٥٧١) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ص ، ن : « يعوذني » .

فلما أراد القيامَ قال: «تَعَوَّذُ بِها، ما تُعُوِّذَ بخيرِ منها يا عثمانُ» (٢٠).

وأخرَج أبو داود ، والنسائي ، والبيهقي في «الأسماء والصفات» ، عن "مِحْجَنِ بنِ الأَدْرَعِ" قال : دخل رسولُ اللَّهِ ﷺ المسجدَ فإذا هو برجلٍ قد صلَّى صلاتَه وهو يتشهدُ ويقولُ : اللهم إنِّى أسألُك بالله الأحدِ الصمدِ ، الذي لم يلدُ ولم يكن له كفوًا أحدٌ ؛ أن تَغفِرَ لي ذنوبي ، إنك أنت الغفورُ الرحيمُ . فقال : «قد غُفِرَ له ، قد غُفِرَ له ، قد غُفِرَ له » .

وأخرَج عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ في زوائدِ «الزهدِ» ، وابنُ الضَّرَيْسِ ، عن أبي غالبٍ مولَى خالدِ بنِ عبدِ اللهِ القرشيِّ قال : كان ابنُ عمرَ يَنزِلُ علينا بمكة ، وكان يَتَهَجَّدُ من الليلِ ، فقال لى ذاتَ ليلةٍ قُبيلَ الصبحِ : يا أبا غالبٍ ، ألا تقومُ فتُصَلِّي ولو تقرأُ بثلثِ القرآنِ ؟ فقلتُ : يا أبا عبدِ الرحمنِ ، قد دنا الصبحُ ، فكيف أقرأُ بثلثِ القرآنِ ؟ قال : إن سورةَ « الإخلاصِ » تَعدِلُ ثلثَ القرآنِ ؟ قال : إن سورةَ « الإخلاصِ » تَعدِلُ ثلثَ القرآنِ .

وأخرَج ابنُ الضَّرَيْسِ عن أبي هريرة ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « لا يَزالون يَتساءلون حتى يُقالَ : اللهُ خلَقنا ، فمن خلَق اللهَ تبارك وتعالى ؟ » . قال

<sup>(</sup>۱) في ص ، ف١ : « تعوذوا » .

<sup>(</sup>۲) الحكيم الترمذي ۱۱/۲.

<sup>(7-7)</sup> في 0: (3-7) محجز بن الأودع (3:4) ، وفي ف (3:4) ، (3.4) ، وفي ح (3:4) ، وفي ح (3:4) ، وفي (3

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٩٨٥) ، والنسائي (١٣٠٠) ، والبيهقي (٩٧) . صحيح (صحيح سنن أبي داود -٨٦٩).

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن أحمد ص ١٩٠ ، وابن الضريس (٢٨١) .

أبو هريرة : فبينما أنا جالس إذ أتاني رجل ، فقال : هذا اللَّهُ (() خلَقنا ، فمن خلَق الله عزَّ وجلَّ ؟ قال : فوضَعْتُ إصبَعِي في أُذنِي فقلتُ : اللهُ الأحدُ الصمدُ ، الذي لم يَلدُ ولم يُولدُ ، ولم يكنْ له كفوًا أحدُّ () .

وأخرَج حميدُ بنُ زنجويَه "في « ترغيبِه »"، وابنُ عساكرَ عن أسماءَ بنتِ واثلةَ بنِ الأسقعِ قالت : كان أبي إذا صلَّى الصبحَ جلَس مستقبلَ القبلةِ لا يتكلمُ حتى تَطلُعَ الشمسُ ، فرجَّما كلَّمتُه في الحاجةِ فلا يُكلِّمني ، فقلتُ له : ما هذا ؟ فقال : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : « مَن صلَّى صلاةَ الصبحِ ثم قرأ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ مائةَ مرةٍ قبلَ أن يتكلَّم ، فكلَّما قال : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ مئةً مرةٍ قبلَ أن يتكلَّم ، فكلَّما قال : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ .

وأخرَج الطبراني في «الأوسطِ» ، والديلمي في «مسندِ الفردوسِ» ، بسندِ ضعيفِ ، عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « ﴿ فَلْ هُوَ ٱللَّهُ آَكَدُ ﴾ نشبَةُ الربِّ عزَّ وجلَّ» . ولفظُ الطبرانيّ : « إن لكلِّ شيءٍ نِسْبَةً ، وإنَّ نسبةَ اللهِ ﴿ فَلْ هُوَ ٱللَّهُ أَكَدُ ﴾ .

وأخرَج أبو عبيدٍ ، وابنُ أبي شيبةَ ، وابنُ الضُّرَيْسِ ، والبيهقيُّ في «الأسماءِ

<sup>(</sup>١) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ح٣ ، ن .

<sup>(</sup>٢) ابن الضريس (٢٤٥) . وأصل الحديث عند مسلم (١٣٤ ، ١٣٥) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٤) ابن عساكر ٣١/٦٩ . وقال الألباني : موضوع . السلسلة الضعيفة (٤٠٥) .

<sup>(</sup>٥) الطبراني في الأوسط (٧٣٢) ، والديلمي (٤٦٢٢) . وقال الألباني : ضعيف جدًّا . السلسلة الضعيفة (٣١٩٢) ، وضعيف الجامع (١٩٣٧) .

والصفاتِ» ، عن أسماء بنتِ أبى بكرِ قالت : مَن صلَّى الجمعةَ ثم قرَأ بعدَها ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ والمُعَوِّذَتين ، و ( الحمدُ » سبعًا سبعًا ، حُفِظَ من مجلسِه ذلك إلى مثلِه (١) .

وأخرَج حميدُ بنُ زنجويَه في «فضائلِ الأعمالِ» عن ابنِ شهابٍ قال: مَن قرَأُ ﴿ وَلَكُ هُوَ ٱللَّهُ ٱحَكَدُ ﴾ والمُعَوِّذَتين بعدَ صلاةِ الجمعةِ حين يُسلِّمُ الإمامُ قبلَ أن يَتَكَلَّمَ سبعًا سبعًا، كان ضامنًا هو ومالُه وولدُه من الجمعةِ إلى الجمعةِ .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ عن مكحولٍ قال: من قرَأ ﴿ فَاتَحَةَ الْكَتَابِ ﴾ والْمُعَرِّذَتِين و﴿ قُلُ هُو اللَّهُ أَكَدُّكُ سَبِعَ مراتٍ يومَ الجمعةِ قَبَل أَن يَتَكَلَّمَ ، كُفِّرَ عنه ما بينَ الجمعتين ، وكان معصومًا .

وأخرَج الديلميُّ عن بكرِ (۱) الأسديِّ ، أنه أتى [٢٧؛ و] رسولَ اللَّهِ ﷺ ، فلما رأى فصاحتَه قال له : «ويْحَك يا أسديُّ ، هل قرأتَ القرآنَ مع ما أرى (۱) من فصاحتِك ؟ قال : لا ، ولكنى قلتُ شعرًا اسمَعْه منِّى . قال : «قل» . فقال (٤) : وحيّ ذَوى الأضغانِ تَسْبِ (٥) قلوبَهم تَحيَّتَك (١) الأدنى فقد تُرقَعُ النعَلْ

<sup>(</sup>١) أبو عبيد ص ١٤٦ ، وابن أبي شيبة ١٥٩/٢ ، وابن الضريس (٢٩٠) ، والبيهقي في شعب الإيمان (٢٥٧٧) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « أبي بكر » ، وفي فردوس الأخبار: « بكير » . وينظر البيان والتعريف ٧٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « أدرى » .

<sup>(</sup>٤) الأبيات للعلاء بن الحضرمي – كما في عيون الأخبار ١٨/٢ ، والعقد الفريد ٣٣٦/٢ . والبيت الثاني له في اللسان (د ح س) برواية : فاعف تكرمًا . في جميع المصادر .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ف ١ ، ح٣ ، ن : « نسب » ، وفي ح ١ : « كسب » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « تجنبك » ، وفي ح١ : « تحيت كي » .

وإن عَالَنُوا (١) بِالشَرِّ وَاعْلِنْ بَمْلِه وإن دَحَسُوا (٣) عَنْكُ الحَديثَ فَلا تَسَلُّ وإن الذي يُؤذِيك منه سماعُه كأن الذي قالوه بعدَك لم يُقَلُّ

فقال النبى عَلَيْةِ: ﴿إِنَّ مِنِ الشَّعْرِ لِحَكَمَةً ، وإِن مِنِ البَيَانِ لَسِحْرًا» . ثم أقرأه (\*) ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَـدُ ۚ ۞ اللَّهُ الصَّـمَدُ ﴾ . فقرأها وزادَ فيها : قائمٌ على الرَّصَدِ (\*) لا يَفُوتُه أَحَدٌ . وقال : «دَعْها لا تَزِدْ فيها ؛ فإنها شافيةٌ كافيةٌ» (١) .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ن : « غاذلوا » ، وفي ص : « عان لوا » ، وفي ف ١ ، ح٣ : « عاذلوا » ، وفي ح١ : « عادلوا » . والمبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ح٣ ، ن : « بشر » .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: «أوحشوا»، وفى ص، ح١، ن: «وحثوا»، وفى ف١: «وحدثوا»، وفى ح٣: «وحشوا». والمثبت من مصادر تخريج الأبيات. والمراد: إن فعلوا الشر من حيث لا تعلم. النهاية ٢-٤/٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ص ، ح٣ ، ن : « قرأ » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « الموصد » ، وفي ص : « الرد » ، وفي ن : « الوصط » . والرصد : الطريق . الوسيط (ر ص د) .

<sup>(</sup>٦) الديلمي (٢١٤٤) .

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من : ح١ . وفي ص : «السني» ، وفي حاشية ح٣ : « والنسائي» . والحديث عند النسائي في الكبرى (٧ - ١٠) .

<sup>(</sup>٨) أبو داود (٢٧٢٢) ، وابن السنى في عمل اليوم والليلة (٦٢٧) . حسن (صحيح سنن أبي داود -٢ ٩ ٩٠) .

وأخرَج ابنُ الأنباريِّ عن عمرَ بنِ الخطابِ، أنه قرَأ: (اللهُ الواحدُ الصمدُ) (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والمحاملُ فى «أماليه» ، والطبرانُ ، وأبو الشيخِ فى «العظمةِ» ، عن بريدةً – لا أعلمُه إلا رفَعه – قال : « الصمدُ الذي لا جوفَ له »(۲) .

وأخرَج ابنُ أبي عاصمٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقيُ في «الأسماءِ والصفاتِ» ، عن ابنِ عباسٍ قال : الصمدُ الذي لا جوفَ له (") .

(أو أخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن ابنِ مسعودِ قال : الصمدُ الذي لا جوفَ له أن . وفي لفظ : الذي (٥) ليس له أحشاءٌ .

( وأخرَج ابنُ أبي عاصمٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ قال : الصمدُ المُصمَتُ الذي لا جوفَ له ،

<sup>(</sup>١) بعده في ص ، ف ١ ، ح ١ : و فقرأها وزاد فيها ٤ . وهي قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف . وينظر مختصر الشواذ لابن خالويه ص ١٨٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي عاصم (٦٦٥) ، وابن جرير ٢٤/٧٣١ ، والبيهقي (١٠٠) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ص ، ف ١ ، ن .

<sup>(</sup>٥) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حاتم – كما في مجموع الفتاوي ٢٢١ ، ٢٢١ .

<sup>(</sup>٧ - ٧) ليس في : الأصل.

والأثر عند ابن أبي عاصم (٦٧٣ ، ٦٧٤) ، وابن جرير ٢٤/٧٣ .

وأخرَج ابنُ أبى عاصم، وابنُ جريرٍ، عن الحسنِ وسعيدِ بنِ جبيرٍ والضحاكِ (اوعكرمةً أن مثلَه أن ألف أن

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ أبى عاصمٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقى ، عن الشعبى : ﴿ الصَّكَمَدُ ﴾ . قال : أخبرتُ أنه الذي لا يأكلُ الطعامَ ، ولا يَشربُ الشرابَ (٤) .

وأخرَج ابنُ أبى عاصمٍ ، وابنُ جريرٍ ، وأبو الشيخِ ، عن سعيدِ بنِ المسيبِ قال : الصمدُ الذي لا حِشوَةَ له (٥) .

وأخرَج ابنُ أبي عاصم ، وابنُ جرير ، وأبو الشيخ ، عن عكرمةَ قال : الصمدُ الذي لم يَخرُج منه شيءٌ ولم يَلدُ ولم يُولدُ (١) .

وأخرَج البيهقيُّ عن الحسنِ قال: الصمدُ الذي لا يَخرُجُ منه شيءٌ (٧).

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ قال : الصمدُ الذي لا يَطعَمُ وهو المُصْمَتُ ، أَوَمَا سمِعتَ نائحةَ (^ بني أسدٍ ^ وهي تقولُ ( ) :

<sup>(</sup>١- ١) ليس في: الأصل ، ح١ ، ح٣ ، ن .

<sup>(</sup>۲) ابن أبي عاصم (٦٨٠ ، ٦٨٥ ، ٦٨٦ ، ٦٨٩) ، وابن جرير ٢٤/٧٢ ، ٧٣٣ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( حاتم ) .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي عاصم (٦٨٢ ، ٦٨٣ ، ٦٨٤) ، وابن جريز ٢٤/٧٣٧ ، والبيهقي في الأسماء والصفات (١٠٣) .

<sup>(</sup>٥) ابن أبى عاصم (٦٧٧) ، وابن جرير ٢٤/٧٣٧ ، وأبو الشيخ (٩٧ ، ١٠٢) .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي عاصم (٦٦٨) ، وابن جرير ٧٣٤/٢٤ ، وأبو الشيخ (١٠١) .

<sup>(</sup>٧) البيهقي في الأسماء والصفات (١٠٢) . وقال محققه : رجال إسناده ثقات .

<sup>(</sup>٨ - ٨) ليس في : الأصل.

<sup>(</sup>٩) البيتان لهند بنت معبد بن نضلة - كما في سيرة ابن هشام ٥٧٢/١ ، ومعجم ما استعجم ٩٩٦/٣ - و وفي سمط اللآلي ٩٣٢/٢ ، ٩٣٣ منسوبان إلى سبرة بن عمرو الأسدى .

لقد بكَّر الناعى بخيرى بنى أسدْ بعمرِو بنِ مسعودٍ وبالسَّيِّدِ الصَّمَدْ وكان لا يَطعَمُ عندَ القتالِ .

وأخرَج الطبراني عن الضحاكِ بنِ مزاحم، أن نافعَ بنَ الأزرقِ سأَل ابنَ عباسٍ عن قولِ اللهِ : ﴿ الصَّحَدُ ﴾ . أما الأحدُ فقد عرَفناه ، فما الصَّمَدُ ؟ قال : الذي يُصمَدُ إليه في الأمورِ كلّها . قال : فهل كانت العربُ تَعرفُ ذلك قبل أن يُنزَّلَ الكتابُ على محمد عَلَيْهُ ؟ قال : نعم ، أَمَا سمِعتَ قولَ الأسدية :

ألا بكَّر الناعِي بخَيرَى بني أَسَدْ بعمرِو بنِ مسعودٍ وبالسَّيِّدِ الصمدُ (١) (الناعِي بخيرَى بني أَسَدْ بنُ جبيرٍ ، مثلَه (١) .

وأخرَج ابنُ الضَّرَيْسِ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، عن أبى العاليةِ قال: الصَّمَدُ الذي لم يَلِدْ ولم يُولَدُ؛ لأنه ليس شيءٌ يُولَدُ إلا سيموتُ، وليس شيءٌ يَموتُ إلا سيورَثُ، فإن اللَّهَ تعالى لا يموتُ ولا يُورَثُ، ﴿وَلَمْ يَكُن لَمُ كَنُولًا مَكُنُ لَمُ كَنُولًا اللَّهَ تعالى لا يموتُ ولا يُورَثُ، ﴿وَلَمْ يَكُن لَمُ كَنُولًا اللَّهَ تعالى لا يموتُ ولا يُورَثُ، ﴿وَلَمْ يَكُن لَمُ كَنُولًا اللَّهَ تعالى اللهُ شَبيهًا ولا عِدلًا، وليس كمثلِه شيءٌ (").

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، والبيهقى فى «الأسماءِ والصفاتِ»، عن محمدِ بنِ كعبِ قال: الصمدُ: الذي لم يَلِدْ ولم يُولَدْ، ولم يكنْ له كفوًا أُحدُ (١).

<sup>(</sup>۱) الطبرانی (۱۰۵۹۷) . وقال الهیثمی : وفیه جویبر ، وهو متروك . مجمع الزوائد ۳۱۰/۳ ، ۹۲ . ۹/ ۲۸۶.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : ح١ . ولعل الصواب : وأخرج عن سعيد بن جبير مثله .

<sup>(</sup>٣) ابن الضريس عقب الأثر (٢٤٤) ، وابن جرير ٢٤٤/٢ .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٤/٧٣٠ ، والبيهقي (١٠١) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن الربيعِ ، مثلَه (١) . وأخرَج ابنُ المنذرِ عن السديِّ ، مثلَه .

وأخرَج (ابنُ جرير، وابنُ المنذر، وابنُ أبى حاتم، وأبو الشيخ فى «العظمة»، والبيهة فى «الأسماء والصفات»، من طريق على ، عن ابنِ عباس قال: الصمدُ السَّيدُ الذى قد كمُل فى شؤدده، والشريفُ الذى قد كمُل فى شرفه، والعظيمُ الذى قد كمُل فى حلمه، شرفه، والعظيمُ الذى قد كمُل فى عظمتِه، والحليمُ الذى قد كمُل فى حلمه، والغنى الذى قد كمُل فى جبروتِه، والعالمُ الذى قد كمُل فى جبروتِه، والعالمُ الذى قد كمُل فى جبروتِه، والعالمُ الذى قد كمُل فى علمِه، والحكيمُ الذى قد كمُل فى حكمتِه، وهو الذى قد كمُل فى أنواع الشرفِ والسُؤدَد، وهو اللهُ سبحانَه، هذه صفتُه لا تنبغى إلا له، ليس له كُفُو (الله عليه شيءٌ الله عليه شيءٌ .

وأخرَج ابنُ أبي عاصمٍ (٥) ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقيُ ، عن شقيقٍ أبي وائلٍ ، عن (٦) أبي مسعودً أقال : الصمدُ هو السيِّدُ الذي قد انتهَى سُؤدَدُه ،

<sup>(</sup>۱) ابن أبي حاتم - كما في مجموع الفتاوي ۲۲۰/۱۷ .

ه إلى هنا انتهى السقط في طبعة دار المعرفة والمشار إليه في ص٧٧٢.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : ح١ ، م .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص ، ن : ﴿ أَحد ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٤/٧٣٦ ، وابن أبي حاتم - كما في مجموع الفتاوى ٢٢٠/١٧ - وأبو الشيخ (٩٨) ، والبيهقى (٩٨) . وقال محقق البيهقى : إسناده ضعيف .

ه من هنا سقط في طبعة دار المعرفة والمشار إليها بالرمز (م) ، وينتهي في ص ٧٨٣ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ف١ : ١ حاتم ، .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من : ح١ ، والأسماء والصفات .

فلا شيءَ أسودُ منه <sup>(۱)</sup>.

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن عكرمةً ، مثلَه .

وأخرَج ابنُ أبى عاصم، وابنُ الضَّريْسِ، وابنُ جريرٍ، وأبو الشيخِ فى «العظمةِ»، والبيهقى، عن الحسنِ وقتادة، أنهما كانا يقولان: الصمدُ الباقى بعدَ (٢٠ خلقِه، هذه سورة خالصة للهِ عزَّ وجلَّ، ليس فيها ذِكْرُ (٢٠ شيءٍ من أمرِ الدنيا والآخرة (٤٠ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن قتادةَ قال : الصمدُ الدائمُ (٥٠) .

وأخرَج ابنُ أبى عاصمٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الحسنِ ، مثلَه (١) .

وأخرَج أبو الشيخِ عن الحسنِ في قولِه : ﴿ ٱلصَّكَمَدُ ﴾ . قال : الحبُّ القَيُّومُ اللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْ اللَّا اللَّهُ اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، وأبو الشيخ في «العظمةِ» ، عن ابنِ عباسٍ قال : الصمدُ الذي تَصمُدُ إليه الأشياءُ إذا نزَل بهم كربةٌ أو بلاءً .

<sup>(</sup>١) ابن أبي عاصم (٦٦٦) ، وابن جرير ٢٤/٧٣٥ ، ٧٣٦ ، والبيهقي في الأسماء والصفات (٩٩) . وقال الألباني في ظلال الجنة : إسناده حسن .

<sup>(</sup>٢) في ح١: ١ بغير ١.

<sup>(</sup>٣) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي عاصم (٦٧٩) ، وابن الضريس (٢٦٧) ، وابن جرير (٧٣٦) وأبو الشيخ (٩٩ ، ٠٠٠) ، والبيهقي (١٠٤) .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٤/٢٣ .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي عاصم (٦٨١).

<sup>(</sup>٧) أبو الشيخ (٩٥) .

<sup>(</sup>٨) ابن أبي حاتم - كما في مجموع الفتاوي ٢١٩/١٧ - وأبو الشيخ (٩٤) .

وأخرَج ابنُ أبى عاصمٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن إبراهيمَ قال : الصمدُ الذي تَصمُدُ إليه العبادُ في حوائجِهم (١) .

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن عبدِ اللهِ بنِ بريدةَ قال : الصمدُ نورٌ يَتَلأُلأُ (٢).

وأخرَج ابنُ جريرٍ، من "طريقِ على"، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿ وَلَـمْ
يَكُنُ لَكُمُ كُفُواً أَحَـكُمُ . قال: ليس كمثلِه شيءٌ، فسبحانَ اللهِ الواحدِ
القهارِ(١٠).

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَلَـمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً الْحَكُنُ لَهُ كُفُواً الْحَكُنُ ﴾ . قال : ليس له كُفُوًّ ولا مِثْلٌ .

وأخرَج ابنُ أَبَى حَاتِمِ عَنْ عَطَاءٍ: ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَلَمُ كُفُوا ﴾ ('' بألِفِ . قال : مِثلًا .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُوا ﴾ . قال : صاحبةً (١٠) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن قتادةَ : ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًّا أَحَدُنَّا ﴾ . قال : لا

<sup>(</sup>١) ابن أبي عاصم (٦٨٧) ، وابن أبي حاتم - كما في مجموع الفتاوي ٢١٩/١٧ .

<sup>(</sup>۲) ابن أبى حاتم – كما في تفسير ابن كثير ٤٧/٨ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل ، ح٣ : « طرق » .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٤/٧٣ .

<sup>(</sup>٥) قرأ حفص عن عاصم بإبدال الهمزة واوا : (كُفُوًا) ، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وشعبة عَن عاصم وابن عامر والكسائي وأبو جعفر بالهمز : (كُفُوًّا) ، وقرأ حمزة ويعقوب وخلف بإسكان الفاء مع الهمز : (كُفُقًا) . ينظر النشر ١٦٢/٢ .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٤/٧٣٩ .

يُكافِئُه أحدٌ بنعمتِه \*.

وأخرَج ابنُ الضُّرَيْسِ ، وأبو الشيخ في «العظمةِ» (١) ، عن كعبٍ قال : إن اللهَ تعالى ذِكْرُه أسَّس السماواتِ السبع ، والأرضِين السبع على هذه السورة : وقُل ا هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ١ اللَّهُ الصَّحَدُ ١ لَمْ يَكُن هُولَد اللَّهِ وَلَمْ يُولَدُ ١ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًّا أَكُدُكُ . وإن اللهَ / لم يُكَافِقُه أَحَدٌ من خَلْقِه (٢) .

<sup>117/7</sup> 

ه إلى هنا انتهى السقط في طبعة دار المعرفة والمشار إليه في ص ٧٨٠ .

<sup>(</sup>١) بعده في ح١ ، م : ﴿ وَابِنَ جَرِيرٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ابن الضريس (٢٤٦) ، وأبو الشيخ (٨٩٥) .

## سورةُ الفلقِ مكيةٌ

أخرَج أحمدُ، والبزارُ، والطبرانيُ، وابنُ مَردُويَه، من طرق صحيحةِ، عن (١) ابنِ مسعودٍ، أنه كان يَحُكُّ المُعَوِّذَتين من المصحفِ، ويقولُ: لا تَخلِطُوا القرآنَ بما ليس منه، إنهما ليستا من كتابِ اللهِ، إنما أُمِر النبيُ عَيَّا اللهِ اللهِ عَلَيْ أَن يُتَعَوَّذَ بهما. وكان ابنُ مسعودٍ لا يَقرأُ بهما ". قال البزارُ: لم يُتابعِ ابنَ مسعودٍ أحدٌ من الصحابةِ، وقد صَحَّ عن النبي عَيِّا أَنه قرأ بهما في الصلاةِ، وأثبيتنا " في المصحفِ.

وأخرَج الطبرانيَّ عن ابنِ مسعودٍ ، أن النبيَّ ﷺ سُئِلَ عن هاتين السورَتَينُ فقال : «قيلَ لي (نُّ) .

وأخرَج أحمدُ ، والبخارىُ ، والنسائىُ ، وابنُ الضَّرَيْسِ ، وابنُ الأنبارىُ ، وابنُ حبانَ ، وابنُ مَردُويَه ، عن زِرِّ بنِ مُبَيْشٍ قال : أتيتُ المدينةَ فلقيتُ أُبَىَّ بنَ كعبِ فقلتُ : يا أبا المنذرِ ، إنى رأيتُ ابنَ مسعودِ لا يَكتُبُ المُعَوِّذَتين في

<sup>(</sup>١) بعده في ح١، م: « ابن عباس و » ..

<sup>(</sup>۲) أحمد ۱۱۷/۳۰ (۲۱۱۸۸)، والبزار (۱۰۸٦)، والطبرانی (۹۱٤۸ – ۹۱۵۲)، وابن مردویه – كما في فتح الباری ۷٤۲/۸. وقال محققو المسند : إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ف ١ : ١ أثبتا ٩ ، وفي ح ١ : ١ أثبتت ٩ .

<sup>(</sup>٤) بعده في ح٣ : ١ قل ١ .

<sup>(°)</sup> الطبراني (١٠٢١١) . وقال الهيشمي :فيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف . مجمع الزوائد ١٥٠/٧ .

مصحفِه. فقال: أما والذي بعَث محمدًا بالحقِّ لقد سألتُ رسولَ اللهِ ﷺ عَلَيْهُ عَدِما، وما سألني عنهما أحدَّ منذُ سألتُه غيرُك، قال: «قيل لي: قُل. فقلتُ، فقولوا». فنحن نقولُ كما قال رسولُ اللهِ ﷺ (١).

وأخرَج مسددٌ، وابنُ مَردُويَه، عن حنظلةَ السَّدوسيِّ قال: قلتُ لعكرمةَ: إنى أُصلِّى بقومٍ فأقرأُ به: ﴿ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾، و: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ [الناس: ١]. فقال: اقرأْ بهما فإنهما من القرآنِ (٢٠).

وأخرَج أحمدُ ، وابنُ الضَّرَيْسِ ، بسندِ صحيحٍ ، عن أبي العلاءِ يزيدَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الشِّخيرِ قال : قال رجلٌ : كنا مع رسولِ اللهِ ﷺ في سفرِ والناسُ يَعْتَقِبُون (٢) وفي الظَّهْرِ قِلَّة ، فجاءتْ نَزْلَةُ رسولِ اللهِ ﷺ وَنَزْلَتِي ، فلحقني ، فضرَب مَنْكِبَى فقال : ﴿ قَلْ : ﴿ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ . فقلتُ : أعوذُ بربِّ الفلقِ . فقرأها رسولُ اللهِ ﷺ وقرأتُها معه ، ثم قال : ﴿ قَلْ : ﴿ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَلْقِ ﴾ . فقرأها رسولُ اللهِ ﷺ وقرأتُها معه . قال : ﴿إِذَا أَنتَ صَلَّيْتَ فَاقرأُ بِهما ﴾ .

<sup>(</sup>۱) أحمد ١١٦/٣٥ (٢١١٨٦)، والبخاري (٤٩٧٦، ٤٩٧٧)، والنسائي - كما في تحفة الأشراف (١٩) - وابن الضريس (٢٩١)، وابن حبان (٧٩٧).

<sup>(</sup>٢) مسدد – كما في المطالب العالية (٥٢٠) . والأثر عند أحمد ٢/٣٣٥ (٢٥٥٠) . وقال محققوه : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٣) يعتقبون : أى يتعاقبون البعير الواحد فى الركوب واحدا بعد واحد . يقال : دارت عقبة فلان ، أى : جاءت نوبته ووقت ركوبه . ينظر النهاية ٢٦٧/٣ .

<sup>(</sup>٤) أحمد ٣٤٨/٣٤ ، ٣٤٨/٣٤ ، ٢٠٧٤٥ ، ٢٠٧٤٥ ، ٢٠٧٤٥) ، وابن الضريس (٢٩٤) مختصرا . وقال محققو المسند : إسناده صحيح .

وأخرَج مسلمٌ ، والترمذيُ ، والنسائيُ ، وابنُ الصَّرَيْسِ ، وابنُ الأنبارِيِّ في «المصاحفِ» ، وابنُ مردُويَه ، عن عقبةَ بنِ عامرِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «أُنزلتْ على الليلةَ آياتُ لم أرَ مثلَهنَّ قطُّ : ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾ ، و : ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ [الناس : ١] » .

وأخرَج ابنُ الضريسِ ، وابنُ الأنباريِّ ، والحاكمُ وصحَّحه ، أوابنُ مردُويه ، والجيهقيُّ في « شعبِ الإيمانِ » ، عن عقبةَ بنِ عامرِ قال : قلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، أقرِئْني () سورةَ « يوسفَ » وسورةَ « هودٍ » . قال : « يا عقبةُ اقرأ به ﴿ قُلْ أَعُودُ لَهُ مِنها ، فإنِ استَطعتَ ألَّا بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ ﴾ . فإنَّك لنْ تَقرأ سورةً أحبُّ إلى اللَّهِ وأَبلَغَ منها ، فإنِ استَطعتَ ألَّا تَفُوتَكَ فافعلْ » .

وأخرَج ابنُ الضَّرَيْسِ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقى ، عن عقبةَ بنِ عامرِ قال : بينا أنا أسيرُ مع رسولِ اللهِ ﷺ فيما بينَ الجُحْفَةِ والأبواءِ ، إذْ غَشِينا ريحٌ وظلمةٌ شديدةٌ ، فجعَل رسولُ اللهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ به : « ﴿ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَكِقِ ﴾ » ،

<sup>(</sup>١) الطبراني (٢٦٥٨) . وقال الهيشمي : رجاله ثقات . مجمع الزوائد ١٤٩/٧ .

<sup>(</sup>٢) مسلم (٨١٤) ، والترمذي (٢٩٠٢) ، والنسائي (٩٥٣) ، وابن الضريس (٢٨٦) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ف ١ ، ح١ : ٩ أقرأني ١ .

<sup>(</sup>٥) ابن الضريس (٢٨٢) ، والحاكم ٢٠٤٠ ، والبيهقى (٢٥٦٦) . صحيح (صحيح الترغيب والترهيب - ١٤٨٥) .

و : ﴿ أَعُودُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ [الناس: ١] ، ويقولُ : «يا عقبةُ ، تَعَوَّذُ بهما ، فما تَعَوَّذُ مُتَعَوِّذً مُثَابِهما » . مُتَعَوِّذٌ بهنا ، فما تَعَوَّذٌ بمثلِهما » . قال : وسمِعتُه يَؤُمُنا بهما في الصلاةِ (١) .

وأخرَج ابنُ سعدٍ، والنسائيُ ، والبغويُ ، والبيهقيُ ، عن ''ابنِ عابسِ'' الجُهنيُ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال له : «يا'' بنَ عابسِ'' ، ألا أخبرُك بأفضلِ ما تَعَوَّذَ بِهُ المُتَعَوِّذُون ؟ » . قال : بلى يا رسولَ اللهِ . قال : ﴿ أَعُوذُ بِرَبِ اللّهَ لَقَلَقِ ﴾ ، و : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ النّهَ اللّهِ هما المُعَوِّذَتان ('') .

وأخرَج الترمذيُّ وحسَّنه ، (والنسائيُّ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُّ ، عن أبي سعيدِ الخدريِّ قال : كان رسولُ اللهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ من عينِ الجانُّ ومن عينِ الإنسِ ، فلما نزَلت سورةُ المُعَوِّذَتين أَخَذهما (١) وترَك ما سِوى ذلك (٧) .

وأخرَج أبو داودَ ، والنسائيُ ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن ابنِ مسعودٍ ، أن نبيَّ اللهِ ﷺ كان يَكرهُ عشْرَ خِصالِ ؛ الصُّفْرةَ – يعني الخَلُوقَ (٨) – وتَغْيِيرَ الشَّيْبِ ،

<sup>(</sup>١) ابن الضريس (٢٩٣) - وذكر فيه ﴿قل هو الله أحد ﴾ و﴿قل أعوذ برب الفلق﴾ - والبيهقى (١٥٦٣) . صحيح لغيره (صحيح الترغيب والترهيب - ١٤٨٥) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل ، ص ، ف ١، ح٣، م : و أبي حابس ، ، وفي ن : و أبي جالس ، ، وعند ابن سعد : و ابن عائش ، وعند البيهقي : و ابن حابس ، . وينظر تهذيب الكمال ٢٥/٥٥٤ .

<sup>(</sup>٣ – ٣) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ح ٣ ، م : ﴿ أَبَا حَابِسَ ﴾ ، وفي ن : ﴿ أَبَا جَالَسَ ﴾ ، وعند ابن سعد : ﴿ ابن حابَسَ ﴾ . ﴿ ابن حابَسَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ابن سعد ٢١٢/٢، والنسائي (٤٤٧)، والبيهقي (٢٥٧٤). صحيح ( صحيح سنن النسائي - ٥٠٢٠). (٥ - ٥) ليس في : الأصل، ص، ف ١، ح٣، ن.

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، ح١ ، ح٣ ، ن ، م : ﴿ أَخِذَ بِهِما ﴾ ، وفي ص : ﴿ أَخِذُها ﴾ .

<sup>(</sup>٧) الترمذي (٢٠٥٨) ، والنسائي (٥٠٠٩) ، والبيهقي (٢٥٦٢) . صحيح (صحيح سنن النسائي - ٢٩٠٥) .

<sup>(</sup>٨) قال ابن الأثير : هو طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب ، وتغلب عليه الحمرة والصفرة . النهاية ٧١/٢ .

وجرَّ الإزارِ ، والتَّخَتَّمَ بالذهبِ ، وعَقْدَ التمائمِ (') ، والرُّقَى إلا بالـمُعَوِّذَاتِ ('') ، والضربَ بالكِعابِ ('') ، والتبرجَ بالزينةِ لغيرِ بَعْلِها ، وعَزْلَ الماءِ لغيرِ مَحَلِّه ('') ، وفسادَ الصبيِّ (°) ، غيرَ مُحَرِّمِهِ (۱) .

وأخرَج البيهقى فى «شعبِ الإيمانِ» عن ابنِ مسعودٍ قال: كان رسولُ اللهِ عَلَيْةٍ يَكرهُ الرُقَى إلا بالمُعَوِّذَاتِ (٧).

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عقبةَ بنِ عامرِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « اقرَّعُوا بِالْمُوِّذَاتِ في دُبُر كلِّ صلاةٍ » ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ مَردُويَه ، عن عقبةَ بنِ عامرِ قال : قال رسولُ اللهِ عَالَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) التماثم: جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام. النهاية ١٩٧/١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ح٣ : ( بالمعوذتين » .

<sup>(</sup>٣) الكِعاب : فصوص النَّوْد ، واحدها كَعْب وكَعْبة . النهاية ١٧٩/٣ .

<sup>(</sup>٤) في النسخ والحاكم : ٥ حله ٥ . والمثبت من سنن أبي داود والنسائي . قال ابن الأثير : أي يعزله عن إقراره في فرج المرأة ، وهو محله ، وفي قوله : لغير محله . تعريض بإتيان الدبر . النهاية ٣-٢٣٠ .

 <sup>(</sup>٥) فساد الصبى: هو أن يطأ المرأة المُرضع ، فإذا حملت فسد لبنها ، وكان من ذلك فساد الصبى ،
 ويسمى الغِيلة . النهاية ٣/٥٤٣ .

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٢٢٢٤) ، والنسائي (٥١٠٣) ، والحاكم ١٩٥/٤. وقال الألباني : منكر (ضعيف سنن النسائي - ٣٧٨) .

<sup>(</sup>۷) البيهقى (۲۵۷۳) .

<sup>(</sup>A) الحديث عند أحمد ٣٣٠/٢٩ (١٧٧٩٢) ، وأبي داود (١٥٢٣) . صحيح (صحيح سن أبي داود - ١٣٤٨) .

<sup>(</sup>٩) ابن أبي شيبة ١ /٣٥٨ . والحديث عند النسائي (٥٤٥٣) مطولًا . حسن صحيح (صحيح سنن النسائي - ٥٠٢٦) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عقبةَ بنِ عامرِ قال : قال لى رسولُ اللهِ ﷺ : «يا عقبةُ ، اقرأْ بـ : ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ﴾ عقبةُ ، اقرأْ بـ : ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ﴾ [الناس : ١] . فإنك لن تقرأً أبلغَ منهما» .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أمّ سلمةَ قالت: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مِن أحبٌ السُّورِ إلى اللهِ: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَالِقِ ﴾، و: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ ».

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن معاذِ بنِ جبلٍ قال : كنتُ مع رسولِ اللهِ ﷺ فى سفرٍ فصلًى الغَداةَ فقرَأ فيها (١) بالـمُعَوِّذَتين ، ثم قال : «يا معاذُ ، هل سمِعتَ ؟» . قلتُ (٢) : نعم . قال : «ما قرَأ الناسُ بمثلِهنَّ» .

وأخرَج النسائى، وابنُ الضَّرَيْسِ، /وابنُ الأنبارى، وابنُ مَردُويَه، عن جابرِ ١٧/٦ ابنِ عبدِ اللهِ قال: «اقرأً». قلتُ: ما أقرأً، ابنِ عبدِ اللهِ قال: «اقرأً». قلتُ: ما أقرأً» بأبى أنت وأمى ؟ قال: «اقرأً " ﴿ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ ﴾ . ثم قال: «اقرأً » . قلتُ : بأبى أنت وأمى ، ما أقرأً ؟ قال: « ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ . ولن تقرأً عثلِهما ( ) » .

وأخرَج ابنُ سعدِ عن يوسفَ بنِ محمدِ بنِ ثابتِ بنِ قيسِ بنِ شمَّاسٍ ، أن ثابتَ بنَ قيسِ اشتكى ، فأتاه رسولُ اللهِ ﷺ وهو مريضٌ فرَقاه بالمُعَوِّذاتِ ونفَت

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ف١ ، ح٣ ، ن : و فيهما ، .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ح١ ، ح٣ : ﴿ قال ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ليس في : الأصل ، ح١ ، ح٣ ، ن ، م .

<sup>(</sup>٤) في ف ١ : ١ بمثلهن ١ .

والحديث عند النسائي (٥٤٥٦) ، وابن الضريس (٢٨٣) . حسن صحيح (صحيح سنن النسائي - ٥٠٢٩) .

عليه، وقال: «اللهم ربَّ الناس، اكشِفِ الباس، عن ثابتِ بنِ قيسِ بنِ شماس». ثم أَخَذ ترابًا من وادِيهم ذلك - يعنى بُطْحانَ - فألقاه في ماء فسَقاه (١).

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ الضَّرَيْسِ ، عن عقبة بنِ عامرِ الجهنيِّ قال : كنتُ مع رسولِ اللهِ ﷺ [٢٧٤ ظ] في سفر ، فلما طلّع الفجرُ أذَّن وأقام ، ثم أقامَني عن يمينِه ، ثم قرأ بالمُعَوِّذَتين ، فلما انصرَف قال : «كيف رأيتَ ؟» . قلتُ : قد رأيتُ يا رسولَ اللهِ . قال : «فاقرأ بهما كلما نِمْتَ وكلما قُمْتَ» .

وأخرَج ابنُ الأنباريِّ عن قتادةً قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ لعقبةَ بنِ عامرٍ: «اقرأ بـ ﴿فَلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ [الناس: ١]. ﴿فَلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ [الناس: ١]. فإنهما من (٣) أحبِّ القرآنِ إلى اللهِ » .

وأخرَج الحاكم عن عقبة بن عامر قال: كنتُ أقودُ برسولِ الله ﷺ راحلته في السفرِ فقال: «يا عقبةُ ، ألا أُعلمُك خيرَ سورتين قُرِثَتا ؟». قلتُ : بلى . قال: « ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ ». فلما نزَل صلى بهما صلاةَ الغداةِ ، ثم قال: «كيف ترى يا عقبةُ » .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أنسِ بنِ مالكِ ، أن النبئ ﷺ ركِب بغلةً فحادَت به

<sup>(</sup>١) الحديث عند أبي داود (٣٨٨٥) . ضعيف الإسناد (ضعيف سنن أبي داود - ٨٣٦) .

<sup>(</sup>۲) ابن أبی شیبة ۲/۱۳۱۱ ، ۳۹۹ ، وابن الضریس (۲۸۹) . والحدیث عند أحمد ۲۸/۲۸ ه. (۲۷۹۹) . وأبی داود (۱۲۹۸) . صحیح (صحیح سنن أبی داود – ۱۲۹۸) .

<sup>(</sup>٣) ليس في : الأصل ، ص ، ف١ ، ح٣ ، ن .

<sup>(</sup>٤) الحاكم ٢٤٠/١ .

فحبَسها، وأمَر رجلًا أن يَقرأَ عليها ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴿ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ﴾. فسكَنتُ ومضَتْ (١).

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أبي هريرةَ قال: أهدَى النجاشيُّ إلى رسولِ اللهِ ﷺ بغلةً شَهباءَ، فكان فيها صعوبةٌ، فقال للزبيرِ: «اركَبْها وذَلِّلْها». فكأنَّ الزبيرَ اتَّقَى، فقال له: «ارْكَبْها واقْرَأَ القرآنَ». قال: ما أقرأً ؟ قال: «اقرأُ: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَتِ ٱلْفَكَقِ﴾. فوالذي نفسِي بيدِه، ما قُمتَ تصلي بمثلِها».

وأخرَج ابنُ الأنباريِّ عن عائشة ، أن رسولَ اللهِ ﷺ كان إذا اشتَكَى قرَأُ على نفسِه المُعَرِّذَتين ، وتفَل أو نفَث .

وَأَخْرَجِ ابنُ الأَنبارِيِّ عن ابنِ عمرَ قال: إذا قرَأَتَ: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلْقِ. وإذا قرَأَتَ : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلْقِ. وإذا قرَأَتَ : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَاسِ. وَالنَّاسِ ﴾ [الناس: ١]. فقل: أعوذُ بربِّ الناس.

وأخرَج محمدُ بنُ نصرٍ ، عن أبى ضُمَيْرَةً أَن النبى وأخرَج محمدُ بنُ نصرٍ ، عن أبى ضُمَيْرَةً أَن النبى وأخرَج محمدُ بنُ نصرٍ ، عن أبى أن النبي ويُرِّرُ بها به وأَلَّلُ هُوَ ٱللَّهُ أَكَدُ ﴾ والمُعَوِّذَتين .

وأخرَج الطبرانيُّ عن ابنِ مسعودٍ ، أنه رأًى في عُنُقِ امرأةٍ من أهلِه سَيْرًا فيه

<sup>(</sup>۱) الحديث عند ابن عدى ۸۹۰، ۸۸۹/۳ . وقال ابن عدى : يرويه خالد بن يزيد عن الثورى وهو منك.

<sup>(</sup>٢) في ص، ف١، م: ٥ ضمرة ١. وينظر الإصابة ٣/٥٩٤، ٢١٩/٧.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ في «مسندِه» عن زيدِ بنِ أَرقَمَ الله عن النبيَّ قال : سحر النبيَّ وَقَال : إن رَجِلٌ من اليهودِ ، فاشتكى ، فأتاه جبريلُ فنزَل عليه بالمُعُوِّذَتين ، وقال : إن رجلًا من اليهودِ سحرك ، والسِّحْرُ في بئرِ فلانٍ . فأرسَل عليًّا فجاء به ، فأمَره أن

<sup>(</sup>١) التولة : ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره . النهاية ٢٠٠/١ .

<sup>(</sup>٢) الرقية : العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات ، ويكره منها ما كان بغير اللسان العربي ، وبغير أسماء الله تعالى وصفاته وكلامه في كتبه المنزلة . ينظر النهاية ٢٥٤/٢ ، ٢٥٥ . وينظر فتح البارى ١٩٥/١ - ١٩٧ .

<sup>(</sup>٣) في ص، ف١، م: (ظنت).

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ح٣ ، وعند الطبراني : 1 حنس ، والمثبت من باقي النسخ موافق لما عند أحمد وأبي داود وابن ماجه .

<sup>(</sup>٥) في ح١: ( نخز ) ، وفي م : ( نحر ) .

<sup>(</sup>٦) الطبرانی (٨٨٦٣) . والحديث عند أحمد ١١٠/٦ (٣٦١٥) ، وأبي داود (٣٨٨٣) ، وابن ماجه (٣٥٣) . صحيح (صحيح سنن أبي داود - ٣٢٨٨) .

<sup>(</sup>٧) في م : ﴿ أُسلم ﴾ .

يَحُلَّ العُقَدَ ، ويَقرأَ آيةً ، فجعَل يَقرأُ ويَحُلُّ ، حتى قام النبىُ ﷺ كَأَنمَا نَشِطَ من عِقالِ (١) .

<sup>(</sup>١) عبد بن حميد (٢٧١ - منتخب) . وقال محققه : سنده ضعيف .

<sup>(</sup>٢) المشاطة : هي الشعر الذي يسقط من الرأس واللحية عند التسريح بالمشط . النهاية ٣٣٣/٤ ، ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٣) جف الطلعة : وعاء الطلع ، وهو الغشاء الذي يكون فوقه . النهاية ٢٧٨/١ .

<sup>(</sup>٤) ذي أروان : اسم بئر بالمدينة ، وقد جاء فيها : ذروان . مراصد الاطلاع ٦٢/١ .

<sup>(°)</sup> راعوفة البئر وأرعوفتها : صخرة تترك في أسفل البئر إذا احتفرت ، أو صخرة تكون على رأس البئر يقوم عليها المستقى . التاج (رع ف) .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل : « فدخل » ، وفي ص ، ف١ ، ن : « فدخل رجل » .

وحَلَّ العُقَدَ كلَّها ، وجعَل لا يَنزِعُ إِبْرَةً إلا وجَد (١) لها ألمًا ، ثم يَجِدُ بعدَ ذلك راحةً ، فقيلَ : يا رسولَ اللهِ ، لو قتَلْتَ اليهوديَّ . فقال : «قد عافانِيَ اللهُ ، وما وراءَه من عذابِ اللهِ أشدُّ» . فأحرَجه (٢) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه ، من طريقِ عكرمة ، عن ابنِ عباسٍ ، أن لَبِيدَ بنَ الأعصمِ اليهوديَّ سحر النبيَّ عَيَّ وجعَل الله عَمْ الله فيه أحدَى عشرة عُقْدَة ، فأصابه من ذلك وَجَعٌ شديدٌ ، فأتاه جبريلُ وميكائيلُ يَعُودانه أن ، فقال ميكائيلُ : يا جبريلُ ، إن صاحبَك شاكِ . قال : أجَل أن أصابَه لبيدُ بنُ الأعصمِ اليهوديُّ ، وهو في بعرِ ميمونة أن في كَربَة (أن تحت صخرة في (أن الماءِ . قال : فما دواءُ (أن ذلك ؟ قال : تُنزَحُ البئرُ ، ثم تُقلَبُ الصخرة ، فتُوجَدُ ((1) الكَربَةُ أن فيها تمثالٌ فيه ((11) إحدَى

٤١٨/٦

<sup>(</sup>١) في ح١، م: ( يجد ) .

<sup>(</sup>٢) البيهقي ٧/٢٧ - ٩٤ ، والحديث عند البخاري (٣٢٦٨ ، ٣٧٦٣) ، ومسلم (٢١٨٩) .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص ، ف١ ، ح١ ، ح٣ ، ن ، م : ( فيه ) .

<sup>(</sup>٤) ليس في : الأصل ، ف١ ، ح١ ، ح٣ ، ن .

<sup>(</sup>٥) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٦) بعده في ص ، ف١ ، ح١ ، ح٣ ، م : « قال » .

<sup>(</sup>٧) في ص ، ف١ ، ح١ ، ح٣ ، ن ، م : « ميمون » .

<sup>(</sup>٨) في ح١، م: «كدية »، وفي ح٣: «كرب ». والكرّبة: أصل السعف. وقيل: ما يبقى من أصوله في النخلة بعد القطع. اللسان (ك ر ب).

<sup>(</sup>٩) سقط من : ح١ ، م .

<sup>(</sup>١٠) في ح١، م: ﴿ وراء ﴾ .

<sup>(</sup>۱۱) في ح١، م: « فتأخذ » ، وفي ن : « فتؤخذ » .

<sup>(</sup>١٢) في ف ١ : « الكرية » ، وفي ح ١ ، م : « الكدية » .

<sup>(</sup>١٣) زيادة من : م .

عشرة عقدة ، فتُحرَق ، فإنه يبرأ بإذنِ (١) اللهِ . فأرسَل إلى رهط منهم (٢) عمارُ بنُ ياسرٍ ، فنزَح الماء ، فوجدوه قد صار كأنه ماءُ الحِنَّاءِ ، ثم قُلِبَتِ الصخرة ، فإذا كرَبَةً (١) فيها (١) تمثالٌ فيه (١) إحدى عشرة عقدة ، فأنزَل اللهُ : ﴿ قُلْ ﴾ يا محمدُ وَأَعُودُ بِرَبِّ ٱلْفَكَ ﴾ : الصبح . فانحلَّت عُقدة ، ﴿ مِن شَرِّ مَا خَلَق ﴾ ؛ من الحِنِّ والإنسِ . فانحلَّت عُقدة ، ﴿ وَمِن شَرِّ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴾ : الليلِ وما الحِنِّ والإنسِ . فانحلَّت عُقدة ، ﴿ وَمِن شَرِ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴾ : الليلِ وما يجىءُ به النهارُ (١) ، ﴿ وَمِن شَرِ النَّفَلُنَتِ فِى الْمُقَدِ ﴾ : السَّحَاراتِ (٢) المُؤذياتِ . فانحلَّت عُقدة (١) ، ﴿ وَمِن شَرِ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أنسِ بنِ مالكِ قال : صنَعت اليهودُ بالنبيِّ ﷺ شيعًا ، فأصابَه منه وَجَعٌ شديدٌ ، فدخَل عليه أصحابُه ، فخرَجوا مِن عندِه وهم يَرُون أنه لمَّ (١) به ، فأتاه جبريلُ بالمُعُوِّذَتين ، فعَوَّذَه بهما ثم قال : باسم اللهِ أَرْقِيك ، من كلِّ شيء (١١) فَعُوْذِيك ، ومن كلِّ عينِ ونفسِ حاسدِ يَشفِيك (١١) (١١) باسم اللهِ ١١) أرقِيك .

<sup>(</sup>١) في ن : « إن شاء » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ص ، ح ١ ، م : « فيهم » .

<sup>(</sup>٣) في ف١ : ﴿ كَرِيةٍ ﴾ ، وفي ح١ ، م : ﴿ كَدَيَّةٍ ﴾ ، وفي ح٣ : ﴿ رَكِيةٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) بعده في ح١، م: « صخرة فيها » .

<sup>(</sup>٥) في م: « فيها ».

<sup>(</sup>٦) في ح ١ ، م : « الليل » .

<sup>(</sup>٧) في ف ١ : « الساحرات » .

<sup>(</sup>٨) سقط من : ح١ ، م .

<sup>(</sup>٩) في الأصل ، ص ، ف١، ح١ ، ح٣ ، ن : ﴿ لما ﴾ ، وفي م : ﴿ أَلَم ﴾ . واللَّمَمُ : طَرَف من الجنون يُلمُّ بالإنسان : أي يقرب منه ويعتريه . النهاية ٢٧٢/٤ .

<sup>(</sup>۱۰) في م: «شر».

<sup>(</sup>۱۱) في م: « الله يشفيك ».

<sup>(</sup>١٢ - ١٢) في الأصل ، ص ، ف١ ، ن : « بالله » .

## قُولُه تعالى : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ ۞ ﴿ .

أَخْوَجَ ابنُ مَردُويَه عن عمرِو بنِ عَبَسةَ قال : صلى بنا رسولُ اللهِ ﷺ فقراً : ﴿ وَلَٰ آعُودُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾ قلل : ﴿ وَلا بنَ عَبَسَةَ ، أتدرِى ما الفلقُ ؟ ﴾ . قلتُ : اللهُ ورسولُه أعلمُ . قال : ﴿ بعُرُ فَي جَهِنمَ ، فإذا شُعِّرَت ( البعرُ ففيها سَعْرُ جَهِنمَ ، وإن جَهِنمَ التَّادُّى منها ( ) كما يتأذَّى بنو آدمَ من جَهِنمَ » .

"وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ من وجهِ آخرَ عن عمرِو بنِ عَبَسَةَ قال : الفلقُ بئرٌ فى جهنمَ ، إذا سُعِّرَت جهنمُ فمنه تسَعَّرُ ، وإنها لتتأذَّى بها كما يتأذَّى بنو آدمَ من جهنمَ "،

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عقبةَ بنِ عامرِ قال : قال لى رسولُ اللهِ ﷺ : « اقرأُ ﴿ وَأَلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾ . هل تدرِى ما الفلقُ ؟ بابٌ فى النارِ إذا فُتِحَ سُعُرَت جهنهُ » .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه ، والديلميُّ ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصى قال : سألتُ رسولَ اللهِ ﷺ عن قولِ اللهِ : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ ﴾ . قال : «هو سجنٌ في جهنمَ لتَعَوَّذُ باللهِ منه ﴾ . سجنٌ في جهنمَ لتَعَوَّذُ باللهِ منه ﴾ .

وأخرَج ابنُ جريرِ عن أبي هريرةَ عن النبيِّ ﷺ قال : «الفلقُ مُحبُّ في جهنمَ

<sup>(1-1)</sup> في o: (1-1) في منه تسعر وإنها (1-1)

<sup>(</sup>٢) في م : « به » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م .

والأثر عند ابن أبي حاتم - كما في التخويف من النار ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٤) الديلمي (٤٦٢٧) . ضعيف (ضعيف الجامع - ٤٠٣٤) .

مغطّی» (۱)

( وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ قال : الفلقُ سَجنٌ في جهنَّمَ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن زيدِ بنِ على ، عن آبائِه قال : الفلقُ جُبُّ فى قعرِ جهنمَ عليه غطاءٌ ، فإذا كُشِفَ عنه خرَجت منه نارٌ تَضِحُ أَ منه جهنمُ ، من شدةِ حرِّ ما يَخرِجُ منه .

( و أخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن كعبٍ قال : الفلقُ بيتٌ فى جهنمَ ، إذا فُتِح صاحَ أهلُ النارِ ( ) مِن شدةِ حَرِّه ( ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن أبي عبدِ الرحمنِ الحُبُلِيِّ قال : الفلقُ جهنهُ (^) . جهنهُ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال : الفلقُ الصبحُ

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٤٢/٢٤ . وقال ابن كثير : منكر ... إسناده غريب ، ولا يصح رفعه . تفسير ابن كثير ٥٠٤/٨ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: م.

والأثر عند ابن جرير ٧٤١/٢٤ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « تضبح » ، وفي ص ، ن ، م ، وتفسير ابن كثير : « تصبح » ، وفي ح ١ : « تفيح » .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم – كما في تفسير ابن كثير ٨/٤٥٥ ، والتخويف من النار ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ح١ ، م .

<sup>(</sup>٦) في ص : « جهنم » .

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ٢٤٢/٢٤ ، ٧٤٣ ، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٨/٤٥٥ .

<sup>(</sup>٨) ابن جرير ٢٤٣/٢٤ ، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٨/٤٥٥ .

<sup>(</sup>٩) ابن جرير ٢٤٤/٢٤ ، وابن أبي حاتم – كما في تفسير ابن كثير ٣/٨٥٥ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ قال : الفلقُ الصبحُ (١) .

وأخرَج الطستى عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخبِرُنى عن قولِه تعالى : ﴿ وَقُلْ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَلَقِ عن ظلمةِ تعالى : ﴿ وَقُلْ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَلَقِ عن ظلمةِ الليلِ . قال : وهل تعرفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعتَ زهيرَ بنَ أبى سُلْمَى وهو يقولُ :

الفارِجُ الهَمَّ مَسدُولًا عَسَاكِرُه كما يُفَرِّجُ غَمَّ الظلمةِ الفَلَقُ (٢) وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : الفلقُ الخَلْقُ .

## قُولُه تعالى : ﴿وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۞﴾ .

أخرَج أحمدُ ، والترمذيُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وأبو الشيخِ في «العظمةِ » ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَردُويَه ، عن عائشةَ قالت : نظر رسولُ اللهِ عَلَيْتَةٍ يومًا إلى القمرِ لما طلَع فقال : «يا عائشةُ ، استعيذِي باللهِ من شرٌ هذا ، فإن هذا الغاسقُ إذا وقب» .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وأبو الشيخِ ، وابنُ مَردُويَه ، عن أبى هريرةَ عن النبيّ ﷺ في قولِه : ﴿ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴾ . قال : ﴿ النجمُ هو الغاسقُ ، وهو

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۲۶/۲۶ .

<sup>(</sup>٢) مسائل نافع (٣١) . وفيه نسب البيت إلى لبيد بن ربيعة .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٧٤٥/٢٤ ، وابن أبي حاتم – كما في الإتقان ٧٧/٢ .

<sup>(</sup>٤) أحمد ٢٤٨/٤٢ (٢٥٧١)، والترمذي (٣٣٦٦)، وابن جرير ٢٤٨/٢٤، وأبو الشيخ (٦٨١)، والحاكم ٢٠/٤٥ . حسن صحيح (صحيح سنن الترمذي - ٢٦٨١) .

الثُّرَيَّا » (١)

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، من وجهِ آخرَ ، عن أبى هريرةَ قال : الغاسقُ الكوكبُ (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وأبو الشيخِ ، عن ابنِ زيدِ في قولِه : ﴿ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴾ . قال : كانت العربُ تقولُ : الغاسِقُ سقوطُ الثُّرَيَّا . وكانت الأسقامُ والطواعينُ تَكثُرُ عندَ وقوعِها ، وتَرتَفِعُ عندَ طُلوعِها " .

وأخرَج أبو الشيخِ عن أبي هريرةَ قال : ما طلَع النجمُ ذاتَ غداةٍ قطَّ إلا رُفعت كلُّ آفةٍ وعاهةٍ أو خفَّت (١٠) .

وأخرَج أبو الشيخِ عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «إذا ارتَفَعَت النجومُ رُفِعَتِ العاهةُ عن كلِّ بلدٍ» (٥٠) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن عطيةَ : ﴿ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴾ . قال : الليل إذا ذهَب .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ شهابٍ قال : « الغاسقُ (١) إذا وقَب » . الشمسُ إذا غرَبت .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٧٤٨/٢٤ ، وأبو الشيخ (٦٩٦ ، ٦٩٧) . وقال ابن كثير : وهذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي ﷺ . تفسير ابن كثير ٥٥٥/٨ .

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۲۶/۲۷ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٤٧/٢٤ ، ٧٤٨ ، وأبو الشيخ (٦٩٨) .

<sup>(</sup>٤) أبو الشيخ (٩٩٦) .

<sup>(</sup>٥) أبو الشيخ (٧٠٠) . والحديث عند أحمد ١٩٢/١٤ (٨٤٩٥) . وقال محققوه : حديث حسن .

<sup>(</sup>٦) بعده في ص ، م : « سقوط الثريا والغاسق » .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَلُ ، وَابْنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَلُ ، وَقَبَكُ . قال : الليلِ إذا أقبَلُ .

وأخرَج الطستى عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ نافعَ بنَ الأَزرقِ قال له : أخبِونى عن قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿ . قال : الغاسقُ الظلمةُ ، والوقْبُ شدةُ سوادِه إذا دخل في كلِّ شيء . قال : وهل تَعْرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعتَ زهيرًا وهو يقولُ :

ظَلَّتْ تَجُوبُ يداها وهْيَ لاهِيَةٌ حتى إذا جنَح الإظلامُ والغَسَقُ /وقال في الوقْب:

119/7

وَقَبَ العذابُ عَلَيْهِمُ فَكَأْنَهِم لَخَوَانَهُم نَارُ السماءِ فَأَحَمِدُوا (٢) وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ : ﴿ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴾ . قال : الليل إذا دخل (٢) .

قُولُه تعالى: ﴿ وَمِن شَكِّرِ ٱلنَّفَائِنَةِ فِ ٱلْمُقَدِ ١ ﴾ .

أَخْرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ: ﴿ وَمِن شُكَرِ ٱلنَّقَائَكَ ﴾ . قال : الساحِراتِ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ : ﴿ ٱلنَّفَلَـٰئَاتِ فِ ٱلْمُقَـٰدِ ﴾ . قال : ما

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۶/۲۶ ، ۷٤۷ .

<sup>(</sup>٢) مسائل نافع (٢٧١) .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٤/٢٤ .

خالَط (١) السحرُ من الرُّقَى (٢).

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الضحاكِ: ﴿ ٱلنَّفَائِنَ ﴾ . قال : السواحرِ . وأخرَج ابنُ أبى جاتم عن الضحاكِ : ﴿ ٱلنَّفَائِنَ فِ وَأَخْرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتم ، عن مجاهدِ : ﴿ ٱلنَّفَائِنَ فِ الْمُقَدِ فِي عُقَدِ الخيطِ (٣) .

وأخرَج 'النسائي، و'ابنُ مَردُويَه، عن أبي هريرةَ، أن النبيَّ ﷺ قال: «من عقَد عُقْدةً ثم نَفَث فيها فقد سحر، [٢٦٨] ومَن سحر فقد أشرَك، 'ومَن تَعَلَّقَ شيئًا وُكُلَ إليه ') (.

وأخرَج (ابنُ سعد، وابنُ ماجه، و الحاكم، وابنُ مَردُويَه، عن أبي هريرةً وأخرَج (ابنُ سعد، وابنُ ماجه، و الحاكم، وابنُ مَردُويَه، عن أبي هريرةً قال : «ألا أَرقِيك (البوقيّة رقاني بها جبريلُ ؟». فقلتُ : بلي ، بأبي (اا) وأمى. قال : «باسمِ اللهِ أَرْقِيك (ا) ، واللهُ يَشفِيك مِن كلٌ داءِ فيك ، ﴿وَمِن شَكِرٌ ٱلنَّقَائِبَ فِي ٱلْمُقَدِ ﴿ وَمِن مُنْكِرٌ النَّقَائِبَ فِي ٱلْمُقَدِ ﴿ وَمِن مُنْكِرٌ النَّقَائِبَ فِي ٱلْمُقَدِ ﴾ وَمِن

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ص ، ح١ ، ح٣ ، ن : « خلط » ، وفي ف ١ : « خلق » .

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۲٤/۲۰۰ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٤/٧٥١ ، ٧٥١ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ف ١ ، ح١ ، م .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : م .

<sup>(</sup>٦) النسائي (٤٠٩٠) . ضعيف (ضعيف سنن النسائي - ٢٧٦) .

<sup>(</sup>٧) سقط من : ح١ ، م .

<sup>(</sup>٨) في ح١، م. «أن».

<sup>(</sup>٩) في ح١، م: « يعوده ».

<sup>(</sup>۱۰ – ۱۰) سقط من: ص، ف١٠.

<sup>(</sup>۱۱) بعده في م: « أنت ».

شُرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ ، فرقَى بها ثلاثَ مرَّاتِ (١).

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عمرَ ، أن النبي ﷺ وجَد وَجَعًا في رأسِه ، فأبطاً على أصحابِه ، ثم خرَج إلى أصحابِه ، فقال له عمرُ : ما الذي بطًّا بك عنًا ؟ فقال : «وَجَعٌ وجدتُه في رأسي ، فهبَط على جبريلُ ، فوضَع يدَه على رأسي ، ثم قال : باسمِ اللهِ أَرقِيك ، من كلِّ شيء يُؤذيك – أو يصيبُك – ومِن شرِّ كلِّ ذي شرِّ مُعْلَنِ أو مُسَرِّ ، ومن شرِّ الجنِّ والإنسِ ، ﴿وَمِن شَرِّ النَّفَلَئَتِ فِي اللهِ مُعْلَنِ أو مُسَرِّ ، ومن شرِّ الجنِّ والإنسِ ، ﴿وَمِن شَرِّ النَّفَلَئَتِ فِي اللهِ أَرقِين شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ » . قال : «فبَرَأْتُ» .

قُولُه تعالى : ﴿وَمِن شَـرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۞﴾ .

أَخْرَج ابنُ عدىٌ في «الكاملِ» ، والبيهقى في «شعبِ الإيمانِ» ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَمِن شُرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ . قال : هو أولُ ذنبِ كان في السماءِ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الحسنِ: ﴿ وَمِن شَكِرٌ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ : يعنى اليهودَ (٢٠) ، هم حَسَدَةُ الإسلام .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ : ﴿وَمِن شَكِّرِ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ . قال : نفسِ ابنِ آدمَ وعينِه .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، عن قتادةً: ﴿وَمِن شُكِّرٍ حَاسِدٍ إِذَا

<sup>(</sup>١) ابن ماجه (٣٥٢٤) ، والحاكم ٢/١٤٥ . ضعيف (ضعيف سنن ابن ماجه – ٧٧٠) .

<sup>(</sup>۲) ابن عدی ۲/۷۱۱ ، والبیهقی (۲۹۳۲ ، ۱۹۳۳) .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص ، ف١ : ( و ) .

حَسَدَ﴾ . قال : من شرٌ عَيْنِه ونَفْسِه (¹) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عبادةَ بنِ الصامتِ ، عن رسولِ اللهِ ﷺ ، أن جبريلَ أتاه وهو يُوعَكُ فقال : باسمِ اللهِ أرقِيك ، من كلِّ شيء يُؤذِيك ، من حَسَدِ حاسدِ وكلِّ عين اسمُ (٢) اللهِ يَشفِيك (٣) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ أو عن أبى سعيدِ الخدريِّ ، أن النبيَّ عَلَيْ اشتكَى ، فأتاه جبريلُ ، فقال : باسمِ اللهِ أَرقِيك ، من كلِّ شيءٍ يُؤذِيك ، من كلِّ شيءٍ يُؤذِيك ، من كلِّ شيء يُؤذِيك ، من كلِّ كاهنِ وحاسدٍ ، واللهُ يَشفيك (١) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «إياكم والحسدَ؛ فإن الحسدَ يأكُلُ الحسناتِ كما تأكلُ النارُ الحطبَ» (٥٠).

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن معاذِ بنِ جبلِ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «لا يَكُلُلُ! الدرجاتِ العُلَى لَعَانٌ (٧) ، ولا مَنانٌ ، ولا بخيلٌ ، ولا باغ ، ولا حسودٌ».

وأخرَج البيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» عن أنسِ قال : كنا جلوسًا عندَ النبيِّ

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٤/٢٥١ .

<sup>(</sup>٢) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٣) الحديث عند ابن حبان (٩٥٣ ، ٢٩٦٨) . وقال محققه : إسناده حسن .

<sup>(</sup>٤) الحديث عند أحمد ٣٢٣/١٧، ٣٢٣/١٨ (١١٢٢٥) . وقال محققوه : إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٥) الحديث عند أبي داود (٤٩٠٣) . ضعيف (ضعيف سنن أبي داود - ١٠٤٨) . وينظر السلسلة الضعيفة (١٩٠٢) .

<sup>(</sup>٦) فى ح٣، ن: « تحل».

<sup>(</sup>٧) في ف١ : « العاق » .

عِيْكِيْ فقال : «يَطلُعُ عليكم الآنَ من هذا الفَجِّ رجلٌ من أهل الجنةِ» . فطلَع رجلٌ من الأنصار تَنطُفُ (١) لحيتُه من وَضوئِه ، قد علَّق نعلَيه في يدِه الشمالِ فسلَّم ، فلمَّا كان من الغيد قال النبي عَيْكِيَّة مثلَ ذلك ، فطلَع الرجلُ مثلَ مَرَّتِه الأولى ، فلما كان اليومُ الثالثُ قال النبي ﷺ مثلَ مقالتِه أيضًا ، فطلَع ذلك الرجلُ على مِثل حالِه الأولى ، فلما قام النبي ﷺ تَبِعَه عبدُ اللهِ بنُ عمرو بن العاصى فقال : إنى لاحَيتُ (١) أبي فأقسَمْتُ ألا أدخُلَ عليه ثلاثًا ، فإن رأيتَ أن تُؤويَني إليك حتى تمضي الثلاثُ فعلتَ . قال : نعم . قال أنسٌ : وكان عبدُ اللهِ يُحَدِّثُ أنه باتِ معه ثلاثَ ليالٍ . قال : فلم يره يقومُ ("من الليلِ شيئًا ، غيرَ أنه إذا تعارُّ من الليلِ و" تَقَلَّبَ على فراشِه ذكر اللهَ وكبَّره ('حتى يقومَ لصلاةِ الفجر ، وإذا تعارَّ من الليل'' لا يقولُ إلا خيرًا. قال : فلما مضت الثلاثُ ليالِ ، وكِدْتُ أحتَقِرُ عملَه قلتُ : يا عبدَ اللهِ ، لم يكنْ بيني وبينَ والدِي غضبٌ ولا هجرةٌ ، ولكني سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «يَطلُعُ الآن عليكم رجلٌ من أهل الجنةِ». فطلَعتَ أنت الثلاثَ مراتٍ ، فأردتُ أن آوِي إليك فأنظُرَ ما عملُك ، فلم أرك تعملُ كثيرَ عمل . فلما ولَّيتُ دعانِي فقال : ما هو إلا ما رأيتَ ، غيرَ أني لا أجدُ في نفسِي على أحدِ من المسلمين غِشًا ، ولا أحسُدُه على خير أعطاه اللهُ إيَّاه . قال عبدُ اللهِ : فهذه التي بلَغتْ بك، وهي التي لا تُطاقُ (٥).

<sup>(</sup>١) تنطف لحيته: تقطر الماء. النهاية ٥٥/٥.

<sup>(</sup>٢) الملاحاة : المخاصمة . ينظر اللسان (ل ح ى) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ح ١ ، م : « إلا لصلاة الفجر وإذا » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ح١، م.

<sup>(</sup>٥) البيهقي (٦٦٠٥) . ضعيف (ضعيف الترغيب والترهيب - ١٧٢٨) ، وقد تقدم في ١/٥٨٥ .

وأخرَج البيهقى عن أنس، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: «الصلاةُ نورٌ، والصيامُ جُنَّةٌ، والصدقةُ تُطفِئُ الحطيئةَ كما يُطفِئُ الماءُ النارَ، والحسدُ يأكلُ الحسناتِ كما تأكلُ النارُ الحطبَ»(١).

وأخرَج ابنُ أبى شيبةً ، ( وابنُ منيع ، وابنُ عدىٌ ، وأبو نُعيم ، والطبرانيُ ، ، والبيهقيُّ ، والبيهقيُّ ، عن أنسِ قال : قال رسولُ /اللهِ ﷺ : «كاد الفقرُ أن يكونَ كُفْرًا ، ٤٢٠/٦ وكاد الحسدُ أن يَعْلِبَ القدَرَ ( ) .

وأخرَج البيهقيُّ في «الشعبِ» عن (١) الأصمعيِّ قال : بلَغني أن اللهَ عزَّ وجلَّ يقولُ : الحاسدُ عَدُوُ نعمتِي ، مُتَسَخِّطٌ لقضائِي ، غيرُ راضٍ بقِسْمتِي التي قَسَمْتُ بينَ عبادِي (٥) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن أنسِ قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْتُهِ: «إِنَّ الحسدَ ليأْكُلُ الحسناتِ كما تأكُلُ النارُ الحطبَ» .

<sup>(</sup>١) البيهقي (٦٦١٠) . والحديث عند ابن ماجه (٢٢١٠) . ضعيف (ضعيف سنن ابن ماجه - ٩٢٢) .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من : ح۱ ، م .

<sup>(</sup>٣) ابن أبى شيبة ٩٤/٩ عن الحسن، وابن منيع - كما فى المطالب العالية (٣٠١٦) وقال : عن الحسن أو عن أنس - وابن عدى ٢٦٩٢/٧ ، وأبو نعيم ٥٣/٣ ، ١٠٩ ، ٢٥٣/٨ ، والطبراني فى الأوسط (٤٠٤٤) والبيهقى (٦٦١٢) . وضعفه الألباني فى السلسلة الضعيفة (٤٠٨٠) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ح٣ ، ن : « و » .

<sup>(</sup>٥) البيهقي (٦٦٣٧).

<sup>(</sup>٦) ابن ابي شيبة ٩٣/٩ . ضعيف (ضعيف الترغيب - ١٧٢٤) .

### سورةً الناسِ

#### مكية

أخرَج ابنُ مَردُويَه عن عبدِ اللهِ بنِ الزبيرِ قال : أُنزِلَ بالمدينةِ ﴿قُلَّ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ﴾ .

ا وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ قال : أَنْزِل بمكةَ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ () .

وأُخرَج ابنُ مَردُويَه عن الحكمِ بنِ عُمَيرِ الثُّمَالِيِّ ، عن النبيِّ ﷺ قال : «الحذرَ أيها الناسُ ، وإياكم والوسواسَ الخناسَ ؛ فإنما يَبلوكم أثيكم أحسنُ عملًا» .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن إبراهيمَ التَّيْمِيِّ قال : أولُ ما يبدأَ الوسواسُ من الوُضوءِ (٢). الوُضوءِ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن عبدِ اللهِ بنِ مغفَّلِ (٣) قال : البولُ في المغتسلِ يأخذُ منه الوسواسُ (١٠) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن عمرِو<sup>(°)</sup> بنِ مرَّةَ قال : ما وَساوِسُه <sup>(۱)</sup> بأولعَ ممَن<sup>(۷)</sup>

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ح۱ ، م .

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۱۹/۱ ، ۹۷ .

<sup>(</sup>٣) في ح ١ ، ح ٣ : « معقل » .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١١٢/١ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « عروة » ، وفي م: « عبد الله » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، ح٣ ، ن : « وسواسة » ، وفي ف ١ ، ح١ ، م : « وسوسة » .

<sup>(</sup>۷) فی ف ۱ ، ح۱ : « مما » .

يراها تعملُ فيه (١)

وأخرَج أبو بكرِ بنُ أبى داودَ فى كتابِ «ذمِّ الوسوسةِ» عن معاويةَ بنِ أبى طلحةَ قال : كان من دعاءِ النبيِّ ﷺ : « اللَّهم اعمُرْ قلبِي من وساوِسِ (٢) ذِكْرِك ، واطرُدْ عنى وساوِسَ (٢) الشيطانِ» .

وأخرَج ابنُ أبى داودَ "عن ابنِ عباسٍ" فى قولِه: ﴿ ٱلْوَسَّوَاسِ اللهِ عَرْسِ ؛ واضعٌ فَمَه على فَمِ الْفَلْبِ فَيُوسُوسُ إليه ، فإن ذكر الله خنس ، وإن سكت عاد إليه فهو الوسواسُ الخناسُ .

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا فى «مكايدِ الشيطانِ» ، وأبو يعلى ، وابنُ شاهينِ فى «الترغيبِ ( فى الذكرِ ) ، والبيهقى فى «شعبِ الإيمانِ ، عن أنسٍ ، عن النبي عَلَيْتُ قال : «إنَّ الشيطانَ واضعٌ خَطْمَه ( على قلبِ ابنِ آدمَ ، فإن ذكر اللهَ خنس ، وإن نَسِى التَقَم قلبَه ، فذلك الوسواسُ الخناسُ » .

وأخرَج ابنُ شاهينِ عن أنس : سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ : «إِنَّ للوَسواسِ خَطْمًا كَخَطْم الطائرِ ، فإذا غفَل ابنُ آدمَ وضَع ذلك المنقارَ في أَذُنِ القلبِ

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة ١٩٦/١ .

<sup>(</sup>٢) في ح١، ن، م: « وسواس ».

<sup>(</sup>٣ – ٣) في ح١ ، م : « في كتاب ذم الوسوسة عن معاوية » .

٤ - ٤) في الأصل ، ص ، ف١ ، ح٣ ، ن : « بالذكر » .

<sup>(</sup>٥) الخطم في السباع : مقاديم أنوفها وأفواهها ، واستعيرت للناس . ينظر النهاية ٢٠٠٢ .

<sup>(</sup>٦) أبو يعلى (٤٣٠١) ، وابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال (١٥٤) ، والبيهقي (٤٠٠) . =

يُوسوسُ ، فإنِ ابنُ آدَمَ ذكر اللهَ نكَص وخنَس ؛ فلذلك سُمِّي الوسواسَ الخناسَ» .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ ٱلْوَسَوَاسِ ٱلْخَنَاسِ ﴾ . قال : الشيطانُ جاثمٌ (١) على قلبِ ابنِ آدمَ ، فإذا سها وغفَل وسْوَسَ ، وإذا ذكر اللهَ خنس (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقي ، والضياءُ في «المختارةِ» ، عن ابنِ عباسِ قال : ما من مولودٍ يُولدُ الا على قلبِه الوسواسُ ، فإذا عقل (" فذكر الله حنس ، وإذا غفل وسوسَ ؛ فذلك قولُه : ﴿ ٱلْوَسَوَاسِ ٱلْخَنَاسِ ﴾ (ن)

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ زيدٍ قال : الخناسُ الذي يوسوسُ مرةً ويَخنَسُ مرةً ، من الجنِّ والإنسِ ، وكان يقال : شيطانُ الإنسِ أشدُّ على الناسِ من شيطانِ الجنِّ ؛ شيطانُ الجنِّ يوسوسُ ولا تراه ، وهذا يُعاينُك معاينةً ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا عن يحيى بنِ أبى كثيرِ قال : إنَّ الوسواسَ له بابٌ فى صدرِ ابنِ آدمَ يُوسوسُ منه .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ أبى الدنيا(١) ، وابنُ المنذرِ ، عن عروةَ بنِ

<sup>=</sup> وقال محقق أبي يعلى : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ح٣: « جات » .

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ٣٦٩/١٣ ، ٣٧٠ ، وابن جرير ٢٥٤/٢٤ ، وابن مردويه – كما في فتح الباري ٧٤٢/٨ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : ف ١ ، م .

<sup>(</sup>٤) ابن جریر ۲۵/۲۵٪ ، ۷۰۷٪ والحاکم ۷۱٪ ۵، وابن مردویه – کما فی فتح الباری ۷٤۲٪ --والبیهقی (۲۷۲) ، والضیاء ۲۰/۱۰ (۱۷۲) .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٤/٥٥٧ .

<sup>(</sup>٦) في ف١، ح٣، ن: « داود ».

رُويمٍ ، أنَّ عيسى ابنَ مريمَ عليه السلامُ دعا ربَّه أن يُرِيَه موضعَ الشيطانِ من ابنِ آدمَ فجُلِّي له ، فإذا رأسُه مثلُ رأسِ الحيةِ ، واضعًا رأسَه على ثمرةِ القلبِ ، فإذا ذكر اللمَ خنس ، وإذا لم يَذكُرُ وضَع رأسَه على ثمرةِ قلبِه فحَدَّثهُ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن عكرمةَ قال : الوسواسُ مَحَلَّه على فؤادِ الإنسانِ وفي عينِه وفي ذَكرِه ، ومَحَلَّه من المرأةِ في عينِها ، وفي فَرْجِها إذا أقبَلَتْ ، وفي دُبُرِها إذا أدبَرَت ، هذه مجالسه .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه: ﴿ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ﴾ . قال: هما وَسواسًان ؛ فوسواسٌ من الجِنَّةِ ، وهو الجِنِّ ، ووسواسٌ من (٢) نفسِ الإنسانِ ، فهو قولُه: ﴿ وَٱلنَّاسِ ﴾ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَالْنَاسِ ﴾ . قال : إن من الناسِ شياطينَ ، فتَعوَّذُ اللهِ من شياطينِ الإنسِ والجنِّ (٢) .

<sup>(</sup>۱) سعید بن منصور - کما فی فتح الباری ۷٤۲/۸ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ف١، م.

<sup>(</sup>٣) في ص ، ح ١ ، م : ٥ فنعوذ ٢ .

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٢٠/٢ .

# ذِكْرُ ما ورَد في سورةِ الخَلْعِ وسورةِ الحَفْد('

قال ابنُ الضَّرَيْسِ في «فضائلِه»: أخبَرني موسى بنُ إسماعيلَ ، ثنا حمادٌ قال: قرَأْنا في مصحفِ أُبِيِّ بنِ كعبٍ: (اللَّهمَّ إِنَّا نستعينُك ونستغفِرُك ، ونُثْنِي عليك الخير (٢) ولا نكفرُك ، ونخلعُ ونَترُكُ من يَفجُرُك). قال حمادٌ: هذه الآنَ سورةٌ. وأحسَبُه قال: (اللَّهمَّ إياك نَعبدُ ، ولك نُصلِّي ونسجُدُ ، وإليك نسعَي ونحفِدُ (١) نخشَي عذابَك ونرجُو رحمتَك ، إنَّ عذابَك بالكفارِ مُلْحِقٌ (١).

وأخرَج ابنُ الضَّريْسِ عن عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن أبيه قال : صَلَّيْتُ خلفَ عمرَ بنِ الخطابِ ، / فلما فرَغ من السورةِ الثانيةِ قال : (اللَّهمَّ إنا نستعينُك ونستغفِرُك ، ونُشْنِي عليك الخيرَ (٥) ولا نكفرُك ، ونَخلَعُ ونَترُكُ من يَفجُرُك ، اللَّهمَّ إيَّاك نعبُدُ ، ولك نُصلِّي ونسجدُ ، وإليك نسعَي ونَحفِدُ ، نرجُو رحمتك ونخشَي إيَّاك نعبُدُ ، ولك نُصلِّي ونسجدُ ، وإليك نسعي ونحفِ ابنِ عباسِ قراءة أُبيُّ وأبي عذابَك ، إن عذابَك بالكفارِ مُلحِقٌ ) . وفي مصحفِ ابنِ عباسِ قراءة أُبيُّ وأبي موسى : (بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ ، اللَّهمَّ إنا نستعينُك ونستغفرُك ، ونُشْنِي عليك الخيرَ ولا نكفرُك ، ونَخلعُ ونترُكُ من يَفجرُك ) . وفي مصحفِ حُجرٍ : (اللَّهمَّ إنا نستعينُك) . وفي مصحفِ أبنِ عباسٍ قراءة أُبيُّ وأبي موسى : (اللَّهمَّ إياك نعبُدُ ، فلك نستعينُك) . وفي مصحفِ ابنِ عباسٍ قراءة أُبيًّ وأبي موسى : (اللَّهمَّ إياك نعبُدُ ، ولك نُصلِّي ونسجُدُ ، وإليك نسعَى ونحفِدُ ، نخشَى عذابَك ونرجُو رحمتَك ، إن عذابَك بالكفارِ مُلحِقٌ ) .

119/7

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم في ٧/١٥ من المقدمة .

<sup>(</sup>٢) بعده في ح١: ﴿ كُلُّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) نحفد : أي : نسرع في العمل والخدمة . النهاية ٢٠٦/١ .

<sup>(</sup>٤) ملجق: أى من نزل به عذابك ألحقه بالكفار . وقيل : هو بمعنى : لاحق ، لغة فى : لَحَق . يقال : لحِقتُه وألحقتُه . بمعنّى ، ويُروى بفتح الحاء : أى إن عذابك يُلحَق بالكفار ويصابون به . النهاية ٢٣٨/٤ . (٥) بعده فى ص ، ح١ ، م : « كله » .

وأخرَج أبو الحسنِ القطانُ في «المطولاتِ» عن أبانِ بنِ أبي عياشٍ قال: سألتُ أنسَ بنَ مالكِ عن الكلامِ في القنوتِ فقال: (اللَّهمُّ إنا نستعينُك ونستغفرُك، ونُثني عليك الخيرَ ولا نكفرُك، ونؤمنُ بك، "ونخلَعُ ونتركُ من يفجُرُك، اللَّهمُّ إياك نعبدُ، ولك نُصَلِّي ونسجدُ، وإليك نسعَى ونَحفِدُ، نرجُو رحمتَك ونخشَى عذابَك الحِدِّ، إن عذابَك بالكفارِ " مُلْحِقٌ). قال أنسٌ: واللهِ إنْ أُنزلتا " إلا من السماءِ.

وأخرَج محمدُ بنُ نصرٍ ، والطحاويُّ ، عن ابنِ عباسٍ ، أن عمرَ بنَ الخطابِ كان يقنُتُ بالسورتين ؛ (اللَّهمَّ إياك نعبدُ) ، و (اللَهمَّ أيان نستعينُك ،) .

وأخرَج محمدُ بنُ نصرِ عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبزَى قال : قنَتَ عمرُ بالسورتين .

( وأخرَج محمدُ بنُ نصرٍ عن زيدِ بنِ وهبٍ قال: كان عمرُ يقْنتُ بالسورتين .

وأخرَج محمدُ بنُ نصرٍ عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي ليلَى ، أن عمرَ قنَت بهاتين السورتين ؛ (اللهمَّ إنا نستعينُك) ، و (اللهمَّ إياك نعبدُ) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ح٣ : ﴿ بِالْكَافِرِينِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ن: د أنزلن ، .

 <sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل ، ح٣ ، ن : (إياك نستعين ) .

والأثر عند محمد بن نصر في مختصر قيام الليل ص ١٣٤ ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ص ، ح١ ، م .

<sup>(</sup>٦) محمد بن نصر في مختصر قيام الليل ص ١٣٤ بدون إسناد .

وأخرَج البيهقى عن "خالدِ بنِ أبى عمرانَ" قال: بينما رسولُ اللهِ عَلَيْهُ يدعُو على مُضَرَ إذ جاءه جبريلُ ، فأوماً إليه أنِ اسكُتْ ، فسكَت ، فقال: يا محمدُ ، إن اللهَ لم يَبعنْك سَبَّابًا ولا لعَّانًا ، وإنما بعنك رحمةً " ، ولم يَبعنْك عذابًا ، ليس لك من الأمرِ شيءٌ أو يتوبَ عليهم أو يُعذِّبَهم فإنهم ظالمون . ثم علَّمه هذا القنوت: (اللَّهم إنا نستعينُك ونستغفرُك ، ونؤمنُ بك ونخضَعُ " لك ، ونخلعُ ونترُكُ من يَفجُرُك ، اللَّهم إياك نعبدُ ، ولك نُصلِّى ونسجُدُ ، وإليك نسعَى ونحفِدُ ، نرجُو رحمتَك ونخشَى عذابَك ، إن عذابَك الجِدَّ بالكفارِ مُلْحِقٌ ) " .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة فى «المصنف»، ومحمدُ بنُ نصرٍ، والبيهقى فى «سننِه»، عن عبيدِ بنِ عميرٍ، أن عمرَ بنَ الخطابِ قنت بعدَ الركوعِ فقال: (بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، اللَّهمَّ إنا نستعينُك ونستغفرُك، ونُثْنِى عليك ولا نكفُرُك، ونخلعُ ونترُكُ من يَفجرُك). [٢٨٤ ظ] (بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، اللَّهم إياك نعبدُ، ولك نصلي ونسجدُ، ولك نسعى ونحفِدُ، نرجو رحمتك ونخشَى عذابَك، إن عذابَك بالكافرين "مُلْحِقٌ). وزعم عبيدٌ أنه بلغه أنهما سورتان مسعود "، القرآنِ فى مصحفِ ابن مسعود ".

<sup>(</sup>١ - ١) فى الأصل ، ف١ ، ح٣ ، ن : « معاوية بن صالح » . وهو أحد رجال السند فى هذا الحديث. (٢) بعده فى الأصل ، ح١ ، ن ، م : « للعالمين » .

<sup>(</sup>٣) في ف ١ : « نخنع » .

<sup>(</sup>٤) البيهقى ٢١٠/٢ . وقال : هذا مرسل ، وقد روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه صحيحا موصولاً .

<sup>(°)</sup> في ص ، ح٣ ، ن : « الجد بالكافرين » ، وفي ف : « الجد بالكفار » ، وفي ح ١ ، م : « بالكفار » .

<sup>(</sup>٦) ابن ابي شيبة ٣١٤/٢ ، ٣٨٧/١٠ ، ومحمد بن نصر في مختصر قيام الليل ص ١٣٥ ، ١٣٥ ، والبيهقي ٢١٠ ، ٢١١ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة عن عبدِ الملكِ (۱) بنِ سويدِ الكاهليّ ، أن عليًا قنت في الفجرِ بهاتين السورتين: (اللَّهم إنا نستعينُك ونستغفرُك ، ونُثْنِي عليك ولا نكفرُك ، ونخلعُ ونترُك من يَفجرُك ) ، (اللَّهم إياك نعبدُ ، ولك نُصَلِّى ونسجُدُ ، وإليك نسعَى ونحفِدُ ، نرجُو رحمتك ونخشَى عذابَك ، إن عذابَك بالكافرين ملحِقٌ) (۱).

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، ومحمدُ بنُ نصرٍ ، عن ميمونِ بنِ مهرانَ قال : فى قراءةِ أُبَى بنِ كعبٍ : (اللهمَّ إنا نستعينُك ونستغفرُك ، ونُثْنِى عليك (٢) ولا نكفرُك ، ونخلعُ ونتركُ من يَفجرُك ، اللهم إياك نعبدُ ، ولك نُصَلِّى ونسجدُ ، وإليك نسعَى ونحفِدُ ، نرجو رحمتَك ونخشَى عذابَك ، إن عذابَك بالكفارِ مُلحِقٌ ).

وأخرَج محمدُ بنُ نصرِ عن ابنِ إسحاقَ قال: قرأتُ في مصحفِ أُبَيِّ بنِ كعبِ بالكتابِ الأولِ العتيقِ: بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ ﴿ قُلْ هُو اللّهَ أَحَدُ اللّهِ الرحمنِ الرحيمِ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَكَقِ ﴾ إلى آخرِها. اللهِ الرحمنِ الرحيمِ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَكَقِ ﴾ إلى آخرِها. بسم اللهِ الرحمنِ الرحيمِ: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النّاسِ ﴾ إلى آخرِها. بسم اللهِ الرحمنِ الرحيمِ (اللّهم إنا نستعينُك ونستغفرُك، ونُثْنِي عليك الخيرَ ( والا

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ح٣ : ( عبد الله ) . والمثبت موافق للموضع الأول من مصدر التخريج ، وفي الموضع الثاني : ( عبد الرحمن ) .

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شِيبة ۲/۲ ، ۳۸۸/۱۰ ، ۳۸۹ .

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: ﴿ الحير ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ابن ابي شيبة ٣١٤/٢ ، ٣٨٩/١٠ .

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل ، ن : ( كله ) .

نكفرُك ، ونخلَعُ ونترُك من يَفجُرُك) . بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ (اللَّهمَ إياك نعبدُ ، ولك نُصَلِّى ونسجُدُ ، وإليك نسعَى ونحفِدُ ، نرجو رحمتَك ، ونخشَى عذابَك ، إن عذابَك بالكفارِ مُلْحِقٌ ) . بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ (اللَّهمَّ لا يُنزَعُ ما تُعطِى ، ولا يَنفَعُ ذا الجَدُّ منك الجَدُّ ، سبحانك وغفرانك ، وحنانَيْك (1) إلهَ الحقِّ) .

وأخرَج محمدُ بنُ نصرِ عن يزيد (ألم بن أبي حبيبٍ قال : بعَث عبدُ العزيزِ بنُ مروانَ إلى عبدِ اللهِ بنِ زُرَيرٍ (ألم الغافقِيّ فقال له : واللهِ إنى لأراك جافياً ، ما أراك تقرأُ القرآنَ ؟ قال : بلى ، واللهِ إنى لأقرأُ القرآنَ ، وأقرأُ منه ما لا تقرأُ به . فقال له عبدُ العزيزِ : وما الذي (الا أقرأً) به من القرآنِ ؟ قال : القُنوتُ ، حدَّ ثنى على بنُ أبى طالب أنه من القرآنِ .

وأخرَج محمدُ بنُ نصرٍ عن عطاءِ بنِ السائبِ قال: كَان أبو عبدِ الرحمنِ يقرئُنا (٢) : (اللَّهم إنا نستعينُك ونستغفرُك ، ونُثنى عليك الخير (٨) ولا نكفرُك ، ونؤمنُ بك ، ونخلعُ ونترُكُ من يَفجرُك ، اللَّهم إياك نعبدُ ، ولك نُصَلِّى ونسجُدُ ، وإليك نسعَى ونحفِدُ ، نرجو رحمتَك ونخشَى عذابَك (٢) ، إن عذابَك بالكفارِ

<sup>(</sup>١) أي : لا ينفع ذا الغني منك غناه ، وإنما ينفعه الإيمان والطاعة . النهاية ٢٤٤/١ .

<sup>(</sup>٢) حنانيك : أي ارحمني رحمة بعد رحمة . النهاية ٤٥٣/١ .

<sup>(</sup>٣) محمد بن نصر في مختصر قيام الليل ص ١٣٥٠.

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١ : ١ زيد ١ . ينظر تهذيب الكمال ٣٣/ ١٠٢.

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١، ح ١، ن، م: ٥ رزين ٥ . وينظر تهذيب الكمال ١٤/١٧.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل: ٥ تقرأ ٥ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ن: «يقرأ بنا».

<sup>(</sup>A) بعده في الأصل ، ح ١: « كله » .

<sup>(</sup>٩) بعده في ح ١، م: « الجد ، .

مُلْحِقٌ). وزعَم أبو عبدِ الرحمنِ أن ابنَ مسعودٍ كان يُقرئُهم إيَّاها ويزعُمُ أن رسولَ اللهِ عَيَالَةِ كان يُقرئُهم إياها.

وأخرَج محمدُ بنُ نصرِ عن الشعبيِّ قال: /قرأْتُ ، أو حَدَّثني من قرَأ في ٢٢/٦ بعضِ مصاحفِ أُبَيِّ بنِ كعبِ هاتين السورتين: (اللَّهم إنا نستعينُك)، والأُخرى ، بينهما بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ ، قبلَهما سورتان من المفصَّلِ، وبعدَهما سورٌ (۱) من المفصَّلِ.

وأخرَج محمدُ بنُ نصرِ عن سفيانَ قال : كانوا يَستَحِبُّون أن يَجعلوا في قنوتِ الوترِ هاتين السورَتين : ( اللَّهمَّ إنا نستعينُك ) ، ( اللهمَّ إياك نعبدُ ) .

وأخرَج محمدُ بنُ نصرِ عن إبراهيمَ قال : يقرأُ في الوترِ بالسورتين : ( اللَّهم إياك نعبدُ ) ، ( اللَّهم إنا نستعينُك ونستغفرُك ) (٢) .

وأخرَج محمدُ بنُ نصرِ عن خصيفِ قال : سألتُ عطاءَ بنَ أبى رباح : أَيُّ شيءٍ أقولُ في القنوتِ ؟ قال : هاتين السورتين اللتين في قراءةِ أُبَيِّ : (اللَّهم إنا نستعينُك)، و (اللهمَّ إياك نعبدُ) (").

' وأخرَج محمدُ بنُ نصرٍ عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ قال: يبدَأُ في القنوتِ فيدعو على الكفارِ ، ويدعو للمؤمنين والمؤمناتِ ، ثم يقرأُ السورتين : (اللَّهمُّ إنا نستعينُك) ، و (اللَّهمُّ إياك نعبدُ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ سورتان ﴾ ، وفي ف ١ ، ح ٣: ﴿ سورة ﴾ .

<sup>(</sup>٢) محمد بن نصر في مختصر قيام الليل ص١٣٦ مطولا.

<sup>(</sup>٣) محمد بن نصر في مختصر قيام الليل ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : م .

وأخرَج محمدُ بنُ نصرٍ عن الحسنِ قال: نبدأُ في القنوتِ بالسورتين، ثم نَدعُو على الكفارِ، ثم ندعُو للمؤمنين والمؤمناتِ (١).

وأخرَج البخارى في «تاريخِه» عن الحارثِ بنِ مُعاقبٍ ، أن النبى ﷺ قال في صلاةٍ من الصلواتِ : «بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ ، غِفارُ غفَر اللهُ لها ، وأسلمُ سالمَها اللهُ ، وشيءٌ من جهينة ، وشيءٌ من مُزينة ، وعُصيَّةُ عصوا (٢) اللهَ ورسولَه ، ورعلٌ وذَكُوانُ ، ما أنا قلتُه اللهُ قاله» . قال الحارث : فاختَصَم فيه ناسٌ من أسلمَ وغِفارَ ، فقال الأسلَمِيُون : بدأ بأسلم . وقالت غِفارُ : بدأ بغِفارَ . قال الحارث : فسألتُ أبا هريرة فقال : بدأ بغفارَ ".

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، ومسلم ، عن خُفافِ بنِ إيماءِ بنِ رَحَضَة ( ) الغِفارى قال : صلى بنا رسولُ الله ﷺ الفجر ، فلما رفّع رأسه من الركعة الآخرة قال : «لعن اللهُ لِحْيانًا ( ) ورعْلًا وذكوان ، وعُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ ورسولَه ، أسلمُ سالمها الله ، غِفارُ غفر اللهُ لها » . ثم خرّ ساجدًا ، فلما قضّى الصلاة أقبَل على الناسِ بوجهه فقال : «أيها الناسُ ، إنى لستُ قلتُ هذا ، ولكنَّ اللهَ قالَه ( ) .

<sup>=</sup> والأثر عند محمد بن نصر في مختصر قيام الليل ص ١٣٥.

<sup>(</sup>١) محمد بن نصر في مختصر قيام الليل ص١٣٥ .

<sup>(</sup>٢) في م : ١ عصت ١ .

<sup>(</sup>٣) البخارى ٢/ ٢٨٠.

 <sup>(</sup>٤) في ص، ف ١: «رخصة»، وفي ح ١: «رحصنة»، وفي ن: «رخضة». وينظر الإصابة ٣/
 ٣٣٥.

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ، وعند ابن أبي شيبة بصرف لحيان وذكوان، وعند مسلم بمنعهما.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ٢/ ٣١٧، ومسلم (٢٠١٧، ٢٥١٧).

#### ذكرُ دعاءِ ختم القرآنِ

أَخْرَج ابنُ مَردُويَه عن أبي هريرةَ قال : كان رسولُ اللَّهِ ﷺ إذا ختَم القرآنَ دعا قائمًا .

وأخرَج البيهقيّ في «شعبِ الإيمانِ» (عن أبي هريرةً) قال: قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُةٍ: «من قرأ القرآنَ وحمِد الربَّ وصلَّى على النبيّ عَلَيْتَةٍ واستغفَر ربَّه، فقد طلَب الخيرَ مكانَه» (٢).

وأخرَج البيهة في ه شعبِ الإيمان عن أبي جعفر قال: كان على بن حسين يذكرُ عن النبى على أنه كان إذا ختم القرآن حمد الله بمحامد وهو قائم، ثم يقول : ه ألحكم لله ربّ العكمين العالمين الناعم: ٥٠، يونس: ١٠، الزمر: ٥٠، عافر: ٢٠]، ه الحكم لله ربّ العكمين الفلكنت والانعام: ٢٠]، ه المؤلك من وجَعَل الفلكنت والنور ثم الذين كف روا بربيم يقد لون الانعام: ١]، لا إله إلا الله ، وكذب والنور ثم الذين كف روا بربيم يقد لون الا الله ، وكذب المشركون بالله من العادلون بالله وضلوا ضلالا بعيدًا، لا إله إلا الله ، وكذب المشركون بالله من العرب والمجوس واليهود والنصارى والصابئين ، ومن دعا لله ولدًا أو صاحبة أو العرب والمجوس واليهود والنصارى والصابئين ، ومن دعا لله ولدًا أو صاحبة أو نيدًا أو شبها أن يشربك في المُلك ولكم فيرا ، والمثلك في المُلك ولكم فيما خلقت ، وه المُلك في المُلك ولكم فيما خلقت ، وه المُلك في المُلك ولكم فيما ، وسبحان فيما خلقت ، وه الذي الله كثيرًا ، وسبحان وسبحان المه وقول المؤلك في المُلك كثيرًا ، وسبحان المؤلك في المُلك كثيرًا ، وسبحان المؤلة ولك الله كثيرًا ، وسبحان الله كثيرًا ، وسبحان الله كثيرًا ، وسبحان المؤلة ولك الله كثيرًا ، وسبحان الله كثيرًا ، وسبحان المؤلة ولك الله كثيرًا ، وسبحان المؤلة ولك المؤلة ولك الله كثيرًا ، وسبحان المؤلة ولك الله كثيرًا ، وسبحان المؤلة ولك المؤلة ولك المؤلة ولك المؤلة ولك المؤلة ولك الله كثيرًا ، وسبحان المؤلة ولك المؤلة المؤلة ولك المؤلة ولك المؤلة ولك المؤلة ولك المؤلة الم

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) البيهقي (٢٠٨٤). وقال: أبان هذا مولى ابن عباس، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص، ح ١، ح ٣، م: ( شبيها ) .

الله بكرةً وأصيلًا، و ﴿ اَلْحَبْدُ يَلَهِ النَّذِي آَنَزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئْبَ إِلَى قولِه : ﴿ إِنَّا كَوْبُ وَمَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَبْدُ فِي الْآخِرَةَ ﴾ الآيتين [سبأ: ١، ٢]، ﴿ اَلْحَبْدُ يَلَّهِ فَاطِرِ فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَبْدُ فِي الْآخِرَةَ ﴾ الآيتين [سبأ: ١، ٢]، ﴿ اَلْحَبْدُ يَلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوْتِ وَالْمَرْضِ وَالْمَالِمُ عَلَى عِبَادِهِ اللَّهِ مَا السَّمَوْتِ وَالْمَرْضِ وَالْمَلْمُ عَلَى عِبَادِهِ اللَّهِ السَّمَوْتِ وَالْمَلْمُ عَلَى عِبَادِهِ اللَّهِ السَّمَوْتِ وَالْمَلْمُ عَلَى عِبَادِهِ اللَّهِ السَّمَافُقَ مَا يُشْرِكُونَ ، فالحمدُ للهِ بل أكثوهم لا يَعلمون ، صدَق اللهُ وبلَّغت رسلُه الكرامُ (١) ، وأنا على ذلكم من الشاهدين ، اللَّهمُّ صلَّ على جميعِ وبلَّغت رسلُه الكرامُ (١) ، وأنا على ذلكم من الشاهدين ، اللَّهمُّ صلَّ على جميعِ الملائكةِ والمرسلين ، وارحم عبادَك المؤمنين من أهلِ السماواتِ والأرضِ، واختِمْ لنا بخيرٍ ، وبارِكُ لنا في القرآنِ العظيم ، وانفَعْنا بالآياتِ لنا أَن السميعُ العليمُ العليمُ ، وانفَعْنا بالآياتِ الله عليمُ العليمُ العليمُ ، والذكرِ الحكيم ، ربَّنَا تَقَبُلُ مَنَّا إنك أنت السميعُ العليمُ العليمُ .

وأخرَج ابنُ الضَّرَيْسِ عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودِ قال : من ختَم القرآنَ (٥) فله دعوَةً مستجابةً (١) .

‹› وأخرَج ابنُ الضُّريس عن مجاهدٍ ، وعَبدَةَ بنِ أبي لُبابةَ قالا : كان ْ

<sup>(</sup>١) في الأصل، ن: « تشركون ». والمثبت قراءة أبي عمرو وعاصم ويعقوب، وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف بالخطاب: ( تشركون ). النشر ٢/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) ليس في: الأصل، ف ١، ح ٣.

 <sup>(</sup>٤) البيهقى (٢٠٨٢). وقال: وقد روى عن النبى ﷺ فى دعاءالختم حديث منقطع بإسناد ضعيف.
 قاله قبله ثم ذكره.

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل، ح٣، ف: ٥ كله ١.

<sup>(</sup>٦) ابن الضريس (٧٦).

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من : م .

. "يُقالُ: إِن الدعاءَ مُستجابٌ (٢) عندَ ختم القرآنِ (١)(١) . أيقالُ: إِن الدعاءَ مُستجابٌ (عندَ ختم القرآنِ

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عطاءِ الخراسانيِّ ، عن ابنِ عباسٍ قال : جميعُ سُورِ القرآنِ مائةٌ وثلاثَ عشْرةَ سورةً ، المكيةُ خمسٌ وثمانون سورةً ، والمدنيةُ ثمانيةٌ وعشرون سورةً ، وجميعُ آي القرآنِ ستةُ آلافِ آية ومائتا آيةٍ وسِتٌ عشرةَ آيةً ، وجميعُ حروفِ القرآنِ ثلاثُمائةِ ألفِ حرفِ وثلاثةٌ وعشرون ألفَ حرفِ وسِتُمائةِ حرفِ وأحدٌ وسبعون حرفًا .

قال بعضُ العلماءِ: هذا العددُ باعتبارِ ما كان قرآنًا ، ونُسِخَ رسمُه وإلا فالموجودُ الآنَ لا يبلغُ هذه العِدَّةَ (<sup>۷)</sup>.

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) سقط من : ح ١، م .

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، ح ٣: (يستجاب).

<sup>(</sup>٤) ابن الضريس (٩٤).

<sup>(</sup>٥) ليس في: الأصل، ص.

<sup>(</sup>٦) قال الألباني: باطل. السلسلة الضعيفة (٤٠٧٣).

<sup>(</sup>٧) بعده في ح ١: ٤ آخر التفسير المبارك فرغت من كتابته يوم الثلاثاء المبارك العشرين من شعبان المكرم سنة سبعة عشر وتسعمائة ولله الحمد وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ٤.

قال الحافظُ ابنُ حجر في أولِ كتابِه « أسبابِ النزولِ » ، وسمَّاه «العُجابَ في بيانِ الأسبابِ» (١): الذين اعتنوا بجمع التفسيرِ المسندِ من طبقةِ الأئمةِ الستةِ ؟ أبو جعفرٍ محمِدُ بَنُ جريرِ الطبرئ ، ويليه أبو بكر محمدُ بنُ إبراهيمَ بن المنذر النيسابوري ، وأبو محمد عبدُ الرحمنِ بنُ أبي حاتم محمدِ بنِ إدريسَ الرازي، ٤١٨/٦ ومن طبقةِ شيوخِهم عبدُ بنُ حميدِ بنِ /نصرِ الكشِّي ، فهذه التفاسيرُ الأربعةُ قلَّ أن يَشِذُّ عنها شيءٌ من التفسيرِ المرفوع والموقوفِ على الصحابةِ والمقطوع عن التابعين. وقد أضاف الطبرئ إلى النقل المستوعبِ أشياءَ لم يُشارِكوه فيها، كاستيعابِ القراءاتِ، والإعرابِ، والكلام في أكثرِ الآياتِ على المعاني، والتصدِّي لترجيح بعضِ الأقوالِ على بعضِ ، وكلُّ من صنَّف بعدَه لم يجتمِعْ له ما اجتمَع فيه ؛ لأنه في هذه الأمورِ في مرتبةٍ متقاربةٍ ، وغيرُه يغلِبُ عليه فنٌّ من الفنونِ فيمتازُ فيه ويَقصُرُ في غيرِه .

والذين اشتهَر عنهم القولُ في ذلك من التابعين أصحابُ ابن عباس ، وفيهم ثقاتٌ وضعفاءُ ؛ فمن الثقاتِ مجاهدُ (٢ بنُ جبرِ ٢) ، ويُرْوَى التفسيرُ عنه من طريقِ ابنِ أبي نجيح ، عن مجاهد ، والطريقُ إلى ابنِ أبي نجيح قويةٌ . ومنهم عكرمةُ ، ويُروَى التفسيرُ عنه من طريقِ الحسينِ (١) بنِ واقدٍ ، عن يزيدَ النحويُّ ، عنه . ومن طريقِ محمدِ بنِ إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ أبي محمدِ مولى زيدِ بن ثابتٍ ، عن عكرمةَ أو سعيدِ بنِ جبيرٍ ، هكذا بالشكِّ ، ولا يَضرُّ ؛ لكونِه (أيدورُ على أ) ثقةٍ .

<sup>(</sup>١) العجاب ٢٠٢/١ - ٢٢٠.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م: « وابن جبير ».

<sup>(</sup>٣) في م: ١ الحسن ٥ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص، ح ٣: ٤عن».

ومن طريقِ معاوية بنِ صالح ، عن على بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباس ، وعلى صدوق ، ولم يَلقَ ابنَ عباس ، لكنه إنما حمَل عن ثقاتِ أصحابِه ؛ فلذلك كان البخاري وأبو حاتم وغيرُهما يعتمِدون على هذه النسخة . ومن طريقِ ابنِ جريج ، عن عطاء بنِ أبى رباح ، عن ابنِ عباس . لكن فيما يَتعلقُ به « البقرة » و « آلِ عمرانَ » ، وما عدا ذلك يكونُ عطاءٌ هو الخراساني ، وهو لم يسمَعْ من ابنِ عباس فيكونَ منقطعًا ، إلا إن صرَّح ابنُ جريجِ بأنه عطاءُ بنُ أبى رباح .

ومن رواياتِ الضعفاءِ عن ابنِ عباسِ التفسيرُ المنسوبُ لأبى النضرِ محمدِ ابنِ السائبِ الكلبيِّ، فإنه يروِيه عن أبى صالحِ ، وهو مولَى أُمُّ هانيُّ ، عن ابنِ عباسٍ . والكلبيُّ اتَّهمُوه بالكذِبِ ، وقد مرِض فقال لأصحابِه فى مرضِه : كلُّ شيءِ حدثتُكم عن أبى صالح كذِبٌ . ومع ضغفِ الكلبيِّ قد روَى عنه تفسيرَه مثلُه أو أشدُّ ضعفًا ، وهو محمدُ بنُ مروانَ السديُّ الصغيرُ ، ورواه عن محمدِ بنِ مروانَ مثلُه أو أشدُّ ضعفًا ، وهو صالحُ بنُ محمدِ الترمذيُّ . وممن روى التفسيرَ عن الكلبيِّ من الثقاتِ سفيانُ الثوريُّ ، ومحمدُ بنُ فضيلِ بنِ غَزوانَ .

ومن الضعفاء من قِبَلِ الحفظِ حِبَّانُ - بكسرِ المهملةِ وتثقيلِ الموحدةِ - وهو ابنُ على العَنزِيُ - بفتحِ المهملةِ والنونِ بعدَها زايٌ منقوطةٌ . ومنهم جويبرُ بنُ سعيدٍ ، وهو واهٍ ، روَى التفسيرَ عن الضحاكِ بنِ مزاحمٍ ، وهو صدوقٌ ، عن ابنِ عباسٍ ، ولم يَسمعُ منه شيئًا . وممن روَى التفسيرَ عن الضحاكِ ، على بنُ الحكمِ ، وهو ثقةٌ ، وعبيدُ (۱) بنُ سليمانَ ، وهو صدوقٌ ، وأبو رَوقٍ عطيةُ بنُ الحارثِ ، وهو لا بأسَ به .

<sup>(</sup>١) في ص، ح٣، ن، م: «على».

ومنهم عثمانُ بنُ عطاءِ الخراسانيُ ، يروِى التفسيرَ عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ ، ولم يَسمعُ أبوه من ابنِ عباسٍ .

ومنهم إسماعيلُ بنُ عبدِ الرحمنِ السُّدِّى - بضمٌ المهملةِ وتشديدِ الدالِ - وهو كوفيٌ صدوقٌ ، لكنه جمّع التفسيرَ من طرقِ ؛ منها عن أبي صالح ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مرة بنِ شَراحيلَ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ من الصحابةِ وغيرِهم . وخلَط رواياتِ الجميعِ فلم تَتَمَيَّرُ روايةُ (الثقةِ من الضعيفِ . ولم يَلقَ السديُ من الصحابةِ إلا أنسَ بنَ مالكِ ، وربما التبس بالسدي الصغيرِ الذي تقدَّم ذكره .

ومنهم إبراهيمُ بنُ الحكمِ (٢) بنِ أَبَانِ العدنيُّ ، وهو ضعيفٌ ، يروِى التفسيرَ عن أبيه ، عن عكرمة ، وإنما ضعَّفوه ؛ لأنه وصَل كثيرًا من الأحاديثِ بذكرِ ابنِ عباسٍ . وقد روَى عنه تفسيرَه عبدُ بنُ حميدٍ .

ومنهم إسماعيلُ بنُ أبى زيادٍ الشامئ ، وهو ضعيفٌ ، جمَع تفسيرًا كبيرًا فيه الصحيحُ والسقيمُ ، وهو في عصرِ أتباع التابعين .

ومنهم عطاءُ بنُ دينارِ وفيه (٢) لِينٌ ، روَى عن سعيدِ بنِ جبيرِ ، عن ابنِ عباسِ تفسيرًا رواه عنه ابنُ لهيعةَ ، وهو ضعيفٌ .

ومن تفاسيرِ التابعين ما يُروَى عن قتادةً ، وهو من طرقي ؛ منها روايةً

<sup>(</sup>١) في ص ، ح٣ ، ن ، م : ﴿ رُوَايَاتِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) بعده في ح ١: ١ ابن إبراهيم ١.

<sup>(</sup>٣) في ص ، ح ٣، م: ١ في ١٠ .

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، ح ٣، م: ( يروى التفسير ) .

عبدِ الرزاقِ ، عن معمرِ عنه . وروايةُ آدمَ بنِ أبى إياسٍ وغيرِه ، عن شَيبانَ عنه . وروايةُ يزيدَ بنِ زُريعِ ، عن سعيدِ بنِ أبى عروبةَ ، عنه .

ومن تفاسيرهم تفسيرُ الربيعِ بنِ أنسِ (٢) ، عن أبى العاليةِ ، واسمُه رُفَيْعٌ - بالتصغيرِ - الرياحِيُ - بالمثناةِ التحتيةِ والحاءِ المهملةِ - وبعضُه (٦) لا يُسَمِّى الربيعُ فوقَه أحدًا ، وهو يُروَى (١) من طرقِ ؛ منها روايةُ عبدِ (٥) اللهِ بنِ أبى جعفر [٤٦٩] الرازيٌ ، عن أبيه ، عنه .

ومنها تفسيرُ مقاتلِ بنِ حيانَ ، من طريقِ محمدِ بنِ مزاحمٍ ، عن الله بكيرِ بنِ معروفٍ ، عنه . ومقاتلٌ هذا صدوقٌ ، وهو غيرُ مقاتلِ بنِ سليمانَ الآتي ذِكرُه .

ومن تفاسيرِ ضعفاءِ التابعين فمن بعدَهم تفسيرُ زيدِ بنِ أسلمَ من روايةِ ابنِه عبدِ الرحمنِ عنه ، وهي نسخةٌ كبيرةٌ يروِيها ابنُ وهبٍ وغيرُه ، عن عبدِ الرحمنِ ، عن أبيه ، وعن غيرِ أبيه ، وفيها أشياءُ كثيرةٌ لا يُسنِدُها لأحدٍ . وعبدُ الرحمنِ من الضعفاءِ ، وأبوه من الثقاتِ .

ومنها تفسيرُ مقاتلِ بنِ سليمانَ ، وقد نَسبُوه إلى الكذِّبِ ، وقال الشافعي : مقاتلٌ قاتله اللهُ تعالى . وإنما قال الشافعي فيه ذلك ؛ لأنه اشتهر عنه القولُ

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ف ١، ح ٣، ن، م.

<sup>(</sup>٢) بعده في العجاب: ﴿ بعضه ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ح ١: ٩ بعضهم ٥ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ن: ﴿ مروى ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١، ح ١، ح ٣، م: (أبي عبيد).

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ١، ح ١، ح ٣، م: «بن ١.

بالتجسيم . وروَى تفسيرَ مقاتلِ هذا عنه أبو عصمةَ نوحُ بنُ أبي مريمَ الجامعُ ، وقد نسبُوه إلى الكذِبِ . ورواه أيضًا عن مقاتلِ (الحكمُ بنُ هذيلِ () ، وهو ضعيفٌ ، لكنه أصلحُ حالًا من أبي عصمةَ .

ومنها تفسيرُ يحيى بنِ سَلَّامِ المغربيِّ ، وهو كبيرٌ في نحوِ ستةِ أسفارٍ ، أكثرَ فيه النقلَ عن التابعين وغيرِهم ، وهو لَيِّنُ الحديثِ ، وفيما يروِيه مناكيرُ كثيرةً ، وشيوخه مثلُ سعيدِ بنِ أبي عروبة ومالكِ والثوريِّ . ويقرُبُ منه تفسيرُ سُنَيْدٍ - بهملةٍ ونونٍ مصغَّرٍ - واسمُه الحسينُ بنُ داودَ ، وهو من طبقةِ شيوخِ الأَثمةِ الستةِ ، يَروِي عن حجاجِ بنِ محمدِ المِصِّيصيِّ كثيرًا وعن أنظارِه ، وفيه لينٌ ، وتفسيرُه نحوُ تفسيرِ يحيى بنِ سلَّم ، وقد أكثر ابنُ جريرٍ (٢) التخريجَ منه .

ومن التفاسيرِ الواهيةِ لوهاءِ رُواتِها التفسيرُ الذي جمَعه موسى بنُ عبدِ الرحمنِ الثقفيُّ الصنعانيُّ ، وهو قدرُ مجلدين ، يُسنِدُه إلى ابنِ جريجٍ ، عن عطاءٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، وقد نسَب ابنُ حبانَ موسى هذا إلى وضعِ الحديثِ . ورواه عن موسى عبدُ الغنيِّ بنُ سعيدِ الثقفيُّ ، وهو ضعيفٌ .

وقد يُوجَدُ كثيرٌ من أسبابِ النزولِ في كتبِ المغازِي ، فما كان منها من رواية معتمرِ بنِ سليمانَ عن أبيه ، أو من رواية إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ بنِ عقبةَ ، عن عمّه موسى بنِ عقبةَ ، فهو أصلحُ مما فيها من كتابِ محمدِ بنِ إسحاقَ ، وما كان من روايةِ ابنِ إسحاقَ أمثلُ مما فيها من روايةِ الواقديِّ . انتهى .

 <sup>(</sup>١ - ١) كذا في النسخ والعجاب، واستظهر محققه أنه هذيل بن حبيب، وينظر تعليقه عليه.
 (٢) في الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن، م: ٥ جريج ٥.

قال مؤلفُه ، وتَقَبَّلَ اللهُ منه صنيعه : فرَعْتُ من تبييضِه يومَ عيدِ الفطرِ سنةَ ثمانِ وتسعين وثمانِمائة ، والحمدُ للهِ وحدَه ، وصلَّى اللهُ على سيدِنا محمدِ وآلِه وصحبِه وسلَّم تسليمًا كثيرًا إلى يومِ الدينِ ، وحسبُنا اللهُ ونعمَ الوكيلُ ، ولا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ العليِّ العظيمِ .

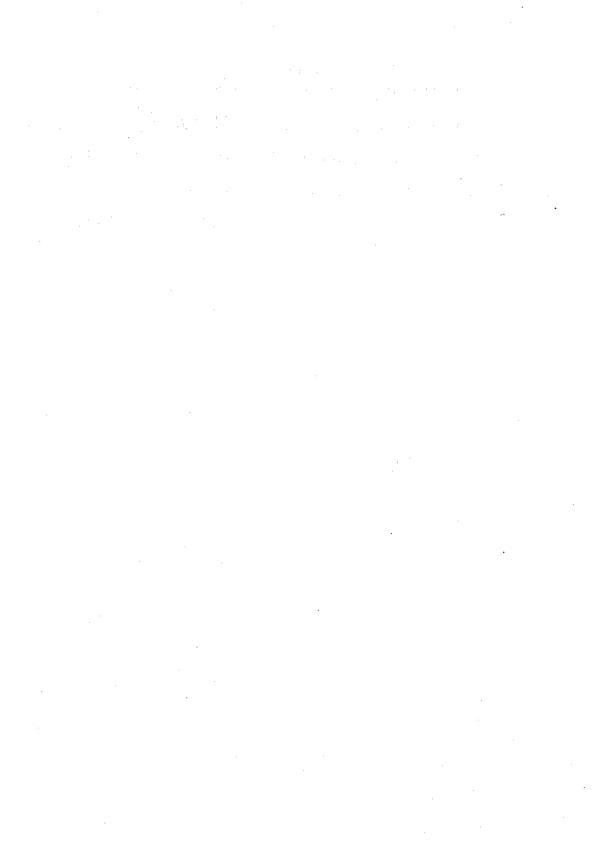

## فهرس الجزء الخامس عشر

| o                                     | سورة الجن                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| o                                     | قوله تعالى : ﴿ قُلْ أُوحَى إِلَى ﴾                           |
| ١٧                                    | قوله تعالى : ﴿ وأنا لمسنا السماء ﴾                           |
| ۲۱                                    | قوله تعالى : ﴿ وأنا منا الصالحون ﴾                           |
| ۲٧                                    | قوله تعالى : ﴿ وأن المساجد لله ﴾                             |
| ۲۸                                    | قوله تعالى : ﴿ وأنه لما قام عبد الله ﴾                       |
| ٣٥                                    | سورة المزمل                                                  |
| ٣٥                                    | قوله تعالى : ﴿ يأيها المزمل ﴾                                |
| ٤٤                                    | قوله تعالى : ﴿ إِنَا سَنَلْقَى عَلَيْكُ قُولًا تُقْيِلًا ﴾   |
| ٤٥                                    | قوله تعالى : ﴿ إِن نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِي أَشْدُ وَطُمًّا ﴾ |
| ۰۱                                    | قوله تعالى : ﴿ وذرني والمكذبين ﴾                             |
| 。。                                    | قوله تعالى : ﴿ فكيف تتقون ﴾                                  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | سورة المدثر                                                  |
| 19                                    | قوله تعالى : ﴿ فإذا نقر في الناقور ﴾                         |
| <b>/ •</b>                            | قوله تعالى : ﴿ ذرنى ومن خلقت ﴾                               |
| <b>、、</b> 、                           | قوله تعالى : ﴿ وما يعلم جنود ربك إلا هو ﴾                    |
| ٠٢                                    | قوله تعالى: ﴿ وما هي إلا ذكري للبشر ﴾                        |

| اليمين ﴾ ١٨٤ | قوله تعالى : ﴿ كُلُّ نَفْسُ بَمَا كُسبت رَهْيَنَةً * إِلَّا أَصْحَابُ   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٨٥           | قوله تعالى : ﴿ فَي جَنَاتَ يَتَسَاءُلُونَ ﴾                             |
| ۹ •          | قوله تعالى : ﴿ فما لهم عن التذكرة معرضين ﴾                              |
| 97           | قوله تعالى : ﴿ بل يريد ﴾                                                |
| 90           | سورة القيامة                                                            |
| 90           | قوله تعالى : ﴿ لا أقسم بيوم القيامة ﴾                                   |
| 1.0          | قوله تعالى : ﴿ بِلِ الْإِنسَانِ عَلَى نَفْسُهُ بِصِيرَةٌ ﴾              |
| ١٠٧          | قوله تعالى : ﴿ لَا تَحْرَكَ بِهِ لَسَانِكُ ﴾                            |
| 1 • 9        | قولِهِ تعالى : ﴿ كلا بل تحبون العاجلة ﴾                                 |
| ١٠٩          | قوله تعالى : ﴿ وجوه يومئذ ناضرة * إلى ربها ناظرة ﴾ .                    |
| ١٣٣          | قوله تعالى : ﴿ وُوجُوهُ يُومَئُذُ بَاسُرَةً ﴾                           |
| ١٣٤          | قوله تعالى : ﴿ كلا إذا بلغت التراقى ﴾                                   |
| ١٣٨          | قوله تعالى : ﴿ فلا صدق ولا صلى ﴾                                        |
| 1 & 7        | سورة الإنسان                                                            |
| ١ ٤ ٤        | قوله تعالى : ﴿ هُلُ أَتَّى عَلَى الْإِنْسَانَ حَيْنُ مِنَ الدَّهُرَ ﴾ . |
| ١٤٥          | قوله تعالىٰ : ﴿ إِنَا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ ﴾                          |
| ١٥٠          | قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الأَبْرَارِ يَشْرِبُونَ مِنْ كَأْسُ ﴾              |
| 107          | قوله تعالى : ﴿ ويطعمون الطعام ﴾                                         |
| 100          | قوله تعالى : ﴿ إنا نخاف من ربنا ﴾                                       |
| 1,09         | قوله تعالى : ﴿ ودانية عليهم ظلالها ﴾                                    |
| ١,٦٨         | قوله تعالى : ﴿ فاصبر لحكم ربك ﴾                                         |
| ١٧٠          | قوله تعالى : ﴿ وما تشاءون إلا أن يشاء الله ﴾                            |

| ١٧٢                   | سورة المرسلات                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| ١٧٣                   | قوله تعالى : ﴿ والمرسلات عرفا ﴾                         |
| ١٧٨ ه                 | قوله تعالى : ﴿ أَلَمُ نَخْلَقَكُمُ مِنْ مَاءَ مَهِينَ ﴾ |
| ١٨٩                   | سورة عمَّ                                               |
| ١٨٩                   | قوله تعالى : ﴿ عم يتساءلون ﴾                            |
| ١٩٧                   | قوله تعالى : ﴿ إِنْ يُومِ الفَصِلُ ﴾                    |
| ١٩٨                   | قوله تعالى : ﴿ وفتحت السماء ﴾                           |
| ۲.٧                   | قوله تعالى : ﴿ إِنْ لَلْمَتَقَيْنَ مَفَازًا ﴾           |
| •                     | قوله تعالى : ﴿ يوم يقوم الروح والملائكة صا              |
| رحمن وقال صوابا ﴾ ٢١٤ | قوله تعالى : ﴿ لا يتكلمون إلا من أذن له ال              |
| 710                   | قوله تعالى : ﴿ ذلك اليوم الحق ﴾                         |
| 710                   | قوله تعالى : ﴿ يوم ينظر المرء ﴾                         |
| ۲۱۸                   | سورة النازعات                                           |
| 777                   |                                                         |
| 779                   | قوله تعالى : ﴿ هُلُ أَتَاكُ حَدَيْثُ مُوسَى ﴾ .         |
| <b>Y</b> TY           | قوله تعالى : ﴿ أَأْنتُم أَشْدَ خَلْقًا ﴾                |
| ۲۳۹                   | سورة عبس                                                |
| ۲ ٤ ٠                 | قوله تعالى : ﴿ عبس وتولى ﴾                              |
| 7 £ £                 | قوله تعالى : ﴿ كَلَّا إِنَّهَا تَذَكُّرَةً ﴾            |
| 7 2 0                 | قوله تعالى : ﴿ قتل الإنسان ﴾                            |
| Y & A                 | قوله تعالى : ﴿ فلينظر الإنسان ﴾                         |
| Y08                   | قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا جَاءِتَ الصَّاحَةَ ﴾             |

| Y • Y | سورة التكوير                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۰   | سورة الانفطار                                                           |
| ۲۸۰   | قوله تعالى : ﴿ إِذَا السماء انفطرت ﴾                                    |
| ۲۸۲   | قوله تعالى : ﴿ يأيها الإنسان ما غرك ﴾                                   |
| ۲۸۰   | قوله تعالى : ﴿ كلا بل تكذبون بالدين ﴾                                   |
| ۲۸۰   | قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ عَلَيْكُمْ لَحَافَظَيْنَ * كَرَامًا كَاتَّبِينَ ﴾ |
| ۲۸٦   | قوله تعالى : ﴿ وما أدراك ما يوم الدين ﴾                                 |
| ۲۸۸   | سورة المطففين                                                           |
| Y9    | قوله تعالى : ﴿ يوم يقوم الناس لرب العالمين ﴾                            |
| 797   | قوله تعالى : ﴿ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين ﴾                            |
| ۲۹٦   | قوله تعالى : ﴿ كلا بل ران على قلوبهم ﴾                                  |
| ٣٠١   | قوله تعالى : ﴿ كلا إنهم عن ربهم ﴾                                       |
| ۳•۱   | قوله تعالى : ﴿ كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين ﴾                          |
| ۳٠٦   | قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارِ ﴾                                     |
| ۳۱۱   | قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرُمُوا ﴾                             |
| ۳۱۳   | سورة الانشقاق                                                           |
| ۳۱٤   | قوله تعالى : ﴿ إِذَا السماء انشقت ﴾                                     |
| ۳۲۷   | سورة البروج                                                             |
| ۳۲۸   | قوله تعالى : ﴿ والسماء ذات البروج ﴾                                     |
| ٣٣٣٠  | قوله تعالى : ﴿ قتل أصحاب الأحدود ﴾                                      |

| TET        | قوله تعالى : ﴿ إِن بطش ربك لشديد ﴾                 |
|------------|----------------------------------------------------|
| <b>TEV</b> | سورة الطارق                                        |
| <b>TEV</b> | قوله تعالى : ﴿ والسماء والطارق ﴾                   |
| <b>٣٤9</b> | قوله تعالى : ﴿ فلينظر الإنسان ﴾                    |
| <b>ToT</b> | قوله تعالى : ﴿ والسماء ذات الرَّجع ﴾               |
| <b>TOY</b> | سورة الأعلى                                        |
| <b>٣٦٢</b> | قوله تعالى : ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴾                |
| ٣٦٥        | قوله تعالى : ﴿ والذي قدر فهدى ﴾                    |
| ٣٦٥        | قوله تعالى : ﴿ سنقرئك فلا تنسى ﴾                   |
| ٣٦٨        | قوله تعالى : ﴿ قد أفلح من تزكى ﴾                   |
| ٣٧٣        | قوله تعالى : ﴿ بل تؤثرون الحياة الدنيا ﴾           |
| ٣٧٦        | قوله تعالى : ﴿ إِنْ هذا لفي الصحف الأولى ﴾ .       |
| ٣٨٠        | سورة الغاشية                                       |
| ٣٨٠        | قوله تعالى : ﴿ هُلُ أَتَاكُ حَدَيْثُ الْغَاشِيةَ ﴾ |
| ٣٨٥        | قوله تعالى : ﴿ وجوه يومئذ ناعمة ﴾                  |
| ٣٨٨        | قوله تعالى : ﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ ﴾               |
| ٣٨٩        | قوله تعالى: ﴿ فَذَكُرُ إِنَّمَا أَنْتُ مَذَكُرٌ ﴾  |
| ٣٩٢        | سورة الفجر                                         |
| <b>٣٩٢</b> | قوله تعالى : ﴿ والفجر ﴾                            |
| ۳۹۸        | قوله تعالى : ﴿ وَلِيالٍ عَشْرٍ ﴾                   |
| ٤٠٣        | قوله تعالى : ﴿ والشَّفع والوَّتر ﴾                 |
| ٤٠٧        |                                                    |

| ر 🌪 کا 🖈 🕹 🕻 کا                         | قوله تعالى : ﴿ هُلُ فَي ذَلُكُ قَسُمُ لَذَى حَجَّ                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٩                                                                         | قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تُرْ كَيْفَ ﴾                                                         |
| ٤١٥                                                                         | قوله تعالى : ﴿ إِنْ رَبُّكُ لِبَالْمُرْصَادُ ﴾                                              |
| ٤١٨                                                                         | قوله تعالى : ﴿ فأما الإنسان ﴾                                                               |
| £ ۲ ٢                                                                       | قوله تعالى : ﴿ كلا إذا دكت الأرض ﴾                                                          |
| ٤٢٥                                                                         | قوله تعالى : ﴿ فيومئذ ﴾                                                                     |
| ٤٢٦                                                                         | قوله تعالى : ﴿ يأيتها النفس المطمئنة ﴾                                                      |
| ٤٣٢                                                                         | سورة البلد                                                                                  |
| ٤٣٢                                                                         | قوله تعالى : ﴿ لا أقسم بهذا البلد ﴾                                                         |
| <b>££</b> Y                                                                 | قوله تعالى : ﴿ وهديناه النجدين ﴾                                                            |
| £ £ £                                                                       | قوله تعالى : ﴿ فلا اقتحم العقبة ﴾                                                           |
|                                                                             |                                                                                             |
| ٤٥٤                                                                         |                                                                                             |
| ٤٥٤                                                                         |                                                                                             |
| ٤٥٤                                                                         | سورة والشمس وضحاها<br>قوله تعالى : ﴿ والشمس وضحاها ﴾                                        |
| ٤٥٤<br>٤٥٥                                                                  | سورة والشمس وضحاها<br>قوله تعالى : ﴿ والشمس وضحاها ﴾<br>سورة والليل إذا يغشى                |
| £0£       £00       £7£                                                     | سورة والشمس وضحاها<br>قوله تعالى : ﴿ والشمس وضحاها ﴾<br>سورة والليل إذا يغشى                |
| 202         200         272         279                                     | سورة والشمس وضحاها<br>قوله تعالى : ﴿ والشمس وضحاها ﴾<br>سورة والليل إذا يغشى<br>سورة والضحى |
| 202         200         272         249         2AA                         | سورة والشمس وضحاها                                                                          |
| £0£         £00         £7£         £Y9         £AA         £A9             | سورة والشمس وضحاها                                                                          |
| £0£         £00         £7£         £Y9         £AA         £A9             | سورة والشمس وضحاها                                                                          |
| 202         200         272         279         2AA         2A9         24. | سورة والشمس وضحاها                                                                          |

| ٤٩٧       | قوله تعالى : ﴿ وَرَفَّعْنَا لَكَ ذَكُرُكُ ﴾               |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| o • •     | قوله تعالى : ﴿ فإن مع العسر يسرا ﴾                        |
| o • ٣     | قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا فَرَغَتَ فَانْصُبُ ﴾               |
| ٥٠٦       | سورة التين                                                |
| ٥٠٧       | قوله تعالى : ﴿ والتين والزيتون ﴾                          |
| 019       | سورة اقرأ أأسسال                                          |
| ٥٢٦       | قوله تعالى : ﴿ الذِّي علم بالقلم ﴾                        |
| ۰۲٦       | قوله تعالى : ﴿ كلا إن الإنسان ليطغى ﴾                     |
| ۰۲۷       | قوله تعالى : ﴿ أُرَأَيتِ الذِّي ينهي عبدًا ﴾              |
|           | سورة القدر                                                |
| ٥٧٠       | سورة لم يكن                                               |
| ٥٧٥       | قوله تعالى : ﴿ لَمْ يَكُنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا ﴾          |
| لحات ﴾٢٧٥ | قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّا- |
| ۰۷۹       | سورة الزلزلة                                              |
| ۰۸۱       | قوله تعالى : ﴿ إِذَا زَلْزَلْتُ الْأَرْضُ ﴾               |
| ٥٨٥       | قوله تعالى : ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة ﴾                       |
| •         | سورة والعاديات                                            |
|           | سورة القارعة                                              |
| ٦١٥       | سورة ألهاكم التكاثر                                       |
| ٦٤١       | ·                                                         |
|           | سورة الهمزة                                               |
| 704       | سورة الفيل                                                |

| ٦٧٠                        | سورة قريش        |
|----------------------------|------------------|
| ٦٨٥                        | سورة أرأيت       |
| 790                        | سورة الكوثر      |
| Y11                        | سورة الكافرون    |
| YY1                        | سورة النصر       |
| VTT                        |                  |
| V & •                      | سورة الإخلاص     |
| ٧٨٤                        | سورة الفلق       |
| لل أعوذ برب الفلق ﴾        | قوله تعالى : ﴿ ق |
| رمن شر غاسق إذا وقب ﴾      | قوله تعالى : ﴿ و |
| رمن شر النفاثات في العقد ﴾ | قوله تعالى : ﴿ و |
| ومن شر حاسد إذا حسد ﴾      | قوله تعالى : ﴿ و |
| ٨٠٦                        | سورة الناس       |
| سورة الخلع وسورة الحفد     | ذكر ما ورد في    |
| القرآن القرآن              | ذكر دعاء ختم     |
| ΑΥ                         | خاتمة المصنف     |

تم بحمد الله ومنّه الجزء الخامس عشر وهو آخر الكتاب ، ويليه الفهارس العامة ولله الحمدُ والمنة